# ليسان العرب

للإمامِ لَهِ مَنْ أَبِي الفِضِ حَبِّ اللَّهِ مِنْ مُحَبِّد بْنِ مُكْرِمِ ابْنِ مِنْظُوْرالافریقی المِضری

الجلداكخاميش غشر

دار صادر بیروت



#### فصل الطاء المهملة

طآ: الطآة مثل الطُّعاة : الحَـماَّة ، قال الجوهري : كذا قرأتُه على أبي سعيــد في المُصَنَّف. قال ابن بري : قال الأحمر الطاءة مثل الطاعنة الحسَّاة "، والطَّأَةُ مُقَلُوبَةٌ من الطَّاءَةُ مشل الصَّآةُ مقلوبة " من الصَّاءَة ، وهي ما كينورُج من القدَّى منع المستيعة. وقال أن خالويه : الطُّوَّاةُ الزُّناة .

وما بالدار تطويِّي مشال تطوعي" وطرُوْوي أي ما بها أُحَدُ ؛ قال العجاج :

> وبلند أيس بها طوييه، ولا خلا الجن بها إنسى

قال ابن بري : 'طوني' على أصله ، بتقديم الواو عـلى الهمزة ، ليس من هذا الباب لأن آخره همزة ، وإنما يكون من هذا الباب ُطؤو يُ ، الهمزة قبل الواو ، على لغة تميم . قال : وقال أبو زيد الكيلابييون ىقولون :

وبكدة لس بها طوني

الواو قبل الممزة ، وتُميم تجعل ُ الهمزة قبــل الواو فتقول طؤوى .

طبي : طَلَنْه عن الأمر : صَرَافْتُه . وطلَّتُي فلان فلاناً يَطْنِيهِ عَـن وَأَيهِ وَأَمْرُهِ . وَكُلُّ شَيءٍ صَرَفَ شيئاً عن شيء فقد طباه عنه ؟ قال الشاعر :

لا يَطُّبيني العَمَلُ المُفَدَّى آ

أي لا يَسْتَمَيِّكُنِّي . وطنيَّيته إلينا طبيًّا وأطنيَّيته: دَعُوْتُه ، وقبل : دَعَوْتُه دُعاءً لطبفاً ، وقبل : طَبَيْته قُدْته ؟ عن اللحياني ؟ وأنشد بيت ذي الرمة:

لَيَالِيَ اللَّهُو يُطْبِينِي فَأَتْبَعُهُ ، ﴿ كأنني ضارب في غمرة لعب

ويروى: يَطْبُونِي أَي يَقُودُنِي . وطناهُ يَطْبُوه ويُطْسِيه إذا كماه ؟ قال الجوهري : يقول ذو الرمة يَهُ عُونِي اللَّهُو ُ فَأَتْبَعُهُ ، قَالَ : وَكُذَٰ لِكُ اطَّنَّاهِ مُ على افْتُنْعَلَهُ . وفي حديث ان الزبير : أَنَّ مُصْعَبًّا اطَّبَى القُلُوبِ حتى ما تَعَدلُ بِهُ أَي تَحَبُّ إِلَى قُلُوبِ النَّاسِ وقَرَّ بِهَا منه . يقال : طَاهُ يَطْمُوهِ ١ قوله « المغدى ، هكذا في الاصل المتمد عليه ، وفي التهذيب :

المنذى ، بالغاف والذال المعمة .

ويَطْسِيهِ إذا كناهُ وصَرَفَه إليه واختارَه لنَفْسه ، واطَّبَاه بَطَّي النَّاءُ طَاءً وأَدْغِمَت النَّاءُ طَاءً وأَدْغِمَت .

وِالطُّبَاةُ \* الأَحْمَقُ .

والطبين والطبي : حكمات الضرع التي فيها اللَّيْنَ مِن الْحُفِّ والطِّلَّف والحافر والسَّباع ، وقيل : هو لذَواتُ الحافِرِ والسَّباع كالنَّدُّ ي المرأة وكالضَّرُ ع لغَيْرِها ، والجمع من كلَّ ذلك أطَّباءُ . الأصمعي: يقال للسَّباع كلها تُطبِّي وأطباء، وذوات الحافير كُلْبًا مِثْلُهَا ، قال : والخُفِّ والطَّلْلُف خَلَقُ وَأَخَلَافُ . التهذيب : والطُّثِينُ الواحدُ من أَطِبُهاء الضَّرُّع ، وكُلُّ شَيء لا ضَرَّع له ، مشلُ أ الكَلُّبَة ، فَلَهَا أَطْبَاءٌ . وفي حديث الضَّحَايا : ولا المُصْطَلَمَةُ أَطَيَاؤُهَا أَي المَقْطُوعَةِ الضُّرُوعِ. قال ابن الأثير : وقيل يقال لمَوْضع الأخلاف من الحَيْلِ والسَّبَاعِ أَطَنَّبَاءُ كَمَا يَقَالُ فِي ذَوَاتِ الْحُنْفُ والطُّلَّانُ فَ خَلْفٌ وضَرَّعٌ . وفي حديث ذي النُّدَيَّة : كَأَنَّ إِحْدَى يَدَيه طُنِّي شَاهٍ . وفي المِنْتُل : جاوَزَ الحزام الطُّنْبَيْن. وفي حديث عنان: قد بَلغ السيلُ الرُّبي وجاورُ الحزامُ الطُّبْنِينَ ؟ قال : هذا كناية عن المبالغة في تُجاو'ن حَدُّ الشُّرُّ والأذى لأن الحزام إذا انتهى إلى الطُّبْسِينَ فقد انْتُنْهِي إلى أَبعد غاياته ، فكيف إذا جاوَزَه ? واستعاره الحسينُ بن مُطَيِّر للمطَّر على التشبيه فقال:

كَثْرَاتْ كِكَثْرَاءَ وَبِلِهِ أَطْبَاؤُه ، وَفَإِذَا تَحَلَّتُ فَاضَتُ الأَطْبَاءُا

وخِلْف طبي أي مُجَيَّب . ويقال : أطببَي بنُو فلان فلاناً إذا خالتُوه وقبيلُوه . قال ابن بري : صوابه خالتُوه ثم قتتَلوه . وقوله خالتُوه من الخُلَّة ، د قوله « نجك » هكذا في الاصل .

وهي المتعبّة . وحكي عن أبي زياد الكلابي قال : شاة "طبواء إذا انصب حلفاها نحو الأرض وطالا. طثا : الطئنية : شعرة " تسلمو نحو القامة سُوكة" من أصلها إلى أعلاها ، شوكها غالب لورقها ، وورقه المعنار" ، ولها نئوينرة " بيضاه يتغرسها النّعل ، وجمعها طشي" ؛ حكاه أبو حنيفة . ابن الأعرابي : كلنًا إذا لعب بالقلّة . والطشى : المتسات الصّغار .

طحا : طَحَاه طَجُواً وطُهُواً : بِسَطَّه ، وطَحَى الشيء يَطْعِيهِ طَعْبًا : يَسَطَهُ أَيْضًا . الأَزْهِرِي : الطَّعْو كالدُّحُو ، وهو البِّسُطُ ، وفيه لغنان طحا يَطْحُو وطَعَى تطعَى . والطَّاحي : المُنْبُسط . وفي التنزيل العزيز : والأرض وما طحاها ؛ قال الفراء : طَخَاها ودَحَاها وَاخَدُ ﴾ قال شهر : معناه ومَنَ تدهاها فأبدَل الطاء من الدَّالِ، قال: ودَحاها وسُّعتها . وطَّيَحُواته مثلُ أَدْحَواته أي بَسَطُّتُه . قال ابن سيده: وأما قيراءة الكيسائي طعيبُها بالإمالة، وإن كانت من "ذوات الواوع، فإنما جاز ذلك لأنها جاءت مع ما يجوز أن نمال ، وهو يَعْشاها وبَناها ، على أنهم قد قالوا مطَّلُقَة مَطَّحِيَّة ، فلولا أَن الكسائي أمال تُلاها من قوله تعالى : والقُـمُر ِ إِذَا تَلاها ، لقُلْمُنا إنه حمله على قولهم مظلَّلة مَطَّحِيَّة . ومظَّلَّة مُطَّعُوَّة : عظيمة . ابن سيده : ومِظَّلَّة طاحية ومُطْحِيَّة عظيمة " ، وقد طَحاها طحواً وطَحَيًّا . أبو زيد : يقال للبيت العظيمِ : مُطَّلَّلُهُ \* مَطْعُونَة ومُطْعِيَّة وطاحية ، وهو الضغُّم .

مَطْخُوْهُ وَمُطْخِينَةً وَطَاحِيةً ، وَهُو الْصَحْمُ . وَضَرِبَهُ ضَرْباً طَحَا منه أي امْنَدَ ". وطَحَا به قَلَبُهُ وَهَبَّهُ يَطِنْحَى طَحْواً : ذَهِب به في مذهب بعيد ، مأخوذ "من ذلك. وطبحاً بك قَلَبُك يَطِنْحى طَحِياً : ذَهِب . قال : وأقبَل النَّيْسُ في طَحْبانه أي هبنابه . وطبّها يَطْعُو طُووًا : بِعُدَ ؛ عن ابن دُريد والقوم يَطْعَى بعضهم بعضاً أي يَدْفَع. ويقال : ما أَدْرِي أَنَ طَعَا ، من طَعَا الرجل إذا ذهب في الأرض . والطبّعا ، مقصور " : المنتبسط من الأرض . والطبّعي من الناس : الرّدال . والمندو من الناس : الرّدال . والمنتقى من النسور تستدير حول التنقيل .

ان شميل: المُطحَّي اللازق بالأرض. وأيت مطعَّياً أي منتبطحاً. والبَقلة المُطحَّية: النابقة على وجه الأرض قد افتتر سَتَها. وقال الأصمي فيا روك عنه أبو عبيد: إذا ضربَه حتى عند من الضربة على الأرض قيل طحاً منها ؟ وأنشد لصخر الغيّ :

وَخَفِّضُ عَلَيْكُ الْقُولُ ، وَاعْلَمَ بِأَنَّتِي مِنَ الْأَنْسِ الطَّاحِي عَلَيْكَ الْعَرَمُومِ وَضَرَّبَهُ ضَرَّبَهُ ضَرَّبَهُ ضَرَّبَهُ ضَرَّبَهُ صَاحِي الصَّفَافِ عَرَمُومَ لَهُ عَرَمُومَ الصَّفَافِ عَرَمُومَ مَنْ مَنْ أَنْ الْمُنْفَافِ عَرَمُومَ مِنْ الصَّفَافِ عَرَمُومَ مِنْ السَّفَافِ عَرَمُومَ مِنْ الْعَلَيْدِينَ السَّفَافِ عَرَمُومَ السَّفَافِ عَرَمُومَ مِنْ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ السَّفَافِ عَرَمُومَ السَّفَافِ عَرَمُومَ السَّفَافِ عَرَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ومنه قبل طَحَا به قلنْبُهُ أي ذهب به في كلِّ مَذْ هُبِ ؟ قال عَلْقُمَة بنُ عَبدَة :

طَحَا بِهِكَ قَلَبُ ، فِي الحِسَانِ طَرُوبُ ، مُعَيَّدُ الشَّبَابِ ، عَصْرَ حَانَ مَشْيِبُ

قال الفراء: شرب حتى طعي ، يريد مد وجليه ؟ قال : وطبح البعير إلى الأرض إما خلاة وإما هر الأ أي لزق بها. وقد طعي الرجل إلى الأوض إذا ما دعوه في نصر أو معروف فلم يأتهم ، كل ذلك بالتشديد ؟ قال الأصمي : كأنه رد قول التخفيف . والطاقع : الجمع العظيم . والطاقع : الجمع العظيم . والطاقع : الجمع العظيم . والطاقع : وعارة التنفيف ، مكذا في الاصل وعارة التهذيب ، قلت كأنه ( يعني الفراء ) عارض بهذا الكلام ما قال الاصمي في طعا التخفيف .

الهالك أ. وطبحا إذا مد الشيء وطبحا إذا هلك . وطبحو ته إذا بطبحته وصرعته فطبح : انبطح البطاحاً . والطاحي : المنتد أي اضطبح عن . وفرس طاح أي مشرف . وقال بعض العرب في بمين له : لا والقر الطاحي أي المر تقيع .

والطُّحْمَيُّ ؛ موضع " ؛ قال مُلْمَيْح :

فأضعَى بأجزاع الطُّعَيِّ ، كأنه فَكِيكُ أَسَارَى فَكَ عِنه السَّاسِلُ وطاحية : أبو بطن من الأزد ، من ذلك .

طخا: طخا الليل طخوا وطنخوا : أظلم . والطنفوة : السحابة الرقيقة . وليلة طغواة : مظلمة . والطنفية ) عن كراع : الظلمة . وليلة صخياة : شديدة الظلمة قد واركى السحاب قسركا . وليال طاخيات على الفعل أو على النسب إذ فاعلات لا يكون جمع فعلاء الوظلام طاح . والطنفياة : ظلمة الليل ، ممدود ، وفي الصحاح : الليلة المنظمة ، وأنشد ابن بري :

في ليلة صرَّة طخياة داجلة ما تُبْصِرُ العينُ فيها كف مُلْتَلَيسِ

قال : وطرَخا ليكنا طَخُوراً وطُخُوراً أَظْلَم . والطَّخاءُ والطَّخاءُ والطَّباءُ والطَّخاءُ السَّحابُ الرقيقُ المرتفعُ ؛ يقال : ما في السماء طخاءُ أي سحاب وظلَّنهَ ، واحدتُه طخاءة . وكلُّ شيء ألبس شيئاً طَخاء . وعلى قلبه طخاءُ وطرَخاءة " أي غَشيَة " وكر ب" ، ويقال : وجد ت على قلبي طخاءً من ذلك . وفي الحديث : إذا وجد أحد كم على قلبه طخاءً فلمأ كل السَّفر جل ؛ الطَّخاءُ : ثقل وغشاءُ وغشاءً فلمأ كل السَّفر جل ؛ الطَّخاءُ : ثقل وغشاءُ وغشاءً والطَّخية الظَّلْنة والعَمَ .

وفي الحديث : إن القلب طخاء كطخاء القمر أي شيئاً بَغْشاه كما بُغْشَى القمر ُ .

والطَّخْيَةُ : السَّعابةُ الرقيقة . اللحياني : ما في السماء طُخْيةٌ " ، بالضم ، أي شيءٌ من سَعابٍ ، قال : وهو مثل الطُّخُرُ ور . التهذيب : الطَّخَاءَةُ والطّهاءَ من الفَيْم كُلُّ قطعة مستديرة تسسُد صُوءً القسر وتُعَطّي نُورَهُ "، ويقال لها الطّخنة ، وهو ما رق وانفرد ، ويُحْمَع على الطّخاء والطّهاء .

والطُّخْيةُ : الأَحْمَقَ ، والجمع الطُّخْيُونَ . وتكامُّم فلانُ بكلمة طخياءً : لا ثُفْهم .

وطاخية '، فيما أذكر عن الضّحّاك : اسم النَّملة التي أُخبَر الله عنها أنها كلَّمت سليان ، على سيدنا محمد وعليه الصلاة والسلام .

طدي : الجوهري : عـادة مطادية أي ثابتة مقديمة " ، ويقال : هو مقلوب من واطدة ؛ قال القطامي :

ما اغنادَ حُبُ سُلَيْسَى حِبنَ مُعْنَادِ ، وما تقضَى بُواقِي دِينِها الطادِي

أي ما اعتادني حين اعتبادٍ ، والدينُ : الدُّأْبُ والعادة.

طوا: طراطرُواً: أنى من مكان بعيد ، وقالوا الطرّا والثرى ، فالطرّا كلُّ ما كان عليه من غير حبيلة الأرض ؛ وقبل: الطرّا ما لا مجنّص عددُه من صُنُوف الحلق. اللين: الطرّا أبكتر به عددُ الشيء. يقال: هم أكثر من الطرّا في هذه الكلمة كلُّ شيء من الحلق لا مجنص عددُه وأصنافه ، وفي أحد القولين كلُّ شيء على وجه الأرض بما ليس من جبيلة الأرض من التراب والحصاء ونحوه فهو

الطُّرا .

وشي علري أي غيض بين الطراوة ، وقال قطرب : طري أوسل وطري والحم طري ، على مهموز ، عن ان الأعرابي . ان سده : طرو الشيء بطرو وطري كلواوة وطراة وطراة وطراة وطراة وطراة ، وطراه : عمله كلو ي . وطراه : على عمله كلو ي . وطراه :

قُلْت لطاهبنا المُطرَّ ي المُعمَلُ: عَجَّلُ لَنَا هَذَا وأَلْحَقْنَا بِذَا اللَّا بالشَّحْمُ إِنَّا قَدْ أَجِمْنَاهُ بَجُلُ

وقد تقدم في الهمز .

وأطرى الرجـل : أحسن الثناء علمه . وأطرى فلانْ فَلَاناً إِذَا مَدَحَهُ بَا لِسِ فِيهِ } ومنه حـــــيث النبي ، صلى الله عليه وسلم : لا تُطْرُوني كما أَطْرَتِ النصارى المسيح فإنها أنا عَبْد ولكن قولوا عبد الله ورَسُولُه ؛ وذلكِ أنَّهم مَدَحُوه بما ليس فيه فقالوا: هو ثالث تُكلاثة وإنه ابن الله وما أَشْبَهَهُ مِن شِر كُهُم وَكُفُرُ هِمْ . وأَطَوْنَى إِذَا زَادَ فِي الثَّنَاءَ . والإطراءُ: المجاوزة الحدُّ في المدرج والكذب فيه . ويقال : فلان مُطْرَعي في نَفْسه أي مُنتَحَيِّرٌ . والطيّرية : الغريب' . وطَرَى إذا أَتَى ، وطَرَى إذا مَضَى ، وطرَى إذا تَجَدُّدُ ، وطرَ يَ يَطْرَى إذا أَقْبَلَ ۗ ، وطَرَيَ بَطْسَ َى إِذَا مَرَ" . أَبُو عَمَرُو : يَقَالُ رَجُلُ" طارِي ٌ وطئوراني وطئورِي ٌ وطنخرور ٌ وطئيرور ٌ أي غريب ، ويقال للغُرُبَاء الطُّرَّاء ، وهم الذين يأنون من مَكان بعيد ، ويقال : لكل شيء أَطْرُ وَانِيَّة " يَعْنِي الشَّبَابِ .

وطرَّى الطِّيبُ : فَنَقَه بِأَخْلَاطِ وخَلَّصه ، ١ قوله « بذا اله بالنعم » هكذا في الاصول باعادة الباء في الشعم ، ٧ قوله « وطري يطرى اذا أقبل » ضطه في القاموس كرضي ، وفي التكملة والتهذيب كرمى . وكذلك طراى الطعام . والمنطر اله : ضرب من الطُّيُّبِ ؛ قال أبو منصور : يقال للألنُوءُ مُطرَّرُاهُ \* إذا كُلُو "بَتْ بطيب أو عَنْبُو أو غَيْرِه ، وطر َّنْتُ ا الثوب تَطْرِينَةً . أبو ذيد : أطرين العَسل إطراءً وأعْقَدُ ثَهُ وأَخْتَرُ ثُهُ سَوَاءٌ. وغسلتَ مُطرَرُ اهْ مُ أي مُرَبَّاة " بِالأَفَاوِيهِ يُعْسَلُ مِا الرَّأْسُ أَوِ السِّهِ ، وكذلك العُودُ المُطَرَّى المُرَبِّي منه مثلُ المُطيَّر يُتَبَخُرُ بِهِ. وفي حديث ابن عبر : أنه كان يَسْتَجْمُورُ بالأَلْتُوءُ : هـو العُودُ١ ؛ والمُطَرَّاةُ التي يُعْمَــُلُ عليها ألوان الطيب غيرها كالعنبر والمسك والكافور. والإطنويَّة ، بكسر الهنز مثل الهبنويَّة : ضربُ من الطُّعام ، ويقبال له بالفارسة لاخشه . قال شير: الإطنوبية شيء أيعمل مشل النشاستيج المُسَلِّمَةُ ؟ وقال الليث : هو طعام يَنْتَخَذُهُ أَهَلُ ا الشَّامِ لِيسَ له واحدُ ، قال : وبعضهم يَكْسِرُ المبزة فيقول اطرية بوزن زبنية ، قال أبو منصور: وكسرها هو الصواب وفتحها لحن عند هم ؟ قال ابن سيد. : أَلِفُهَا وَاوْ ، وَإِنَّا فَضَيِّنَا بِدُلِكَ لُوجُودُ طرو وعدم طوي ، قال : ولا يُلتَّفَّتُ إلى ما تَقْلُمهُ الكسرة فإن ذلك غير مُعدة .

واطروري الرجل: انتخم وانتفيخ جوفه. أبو عمود: إذا انتفخ بطن الرجل فيل اطروري اطروري اطروري اطروري اطروري اطروري الطرورة وي الطرورة وي الطرورة وقال شو : اطروي الطاء ؛ قال أبو منصود: وقد روى أبو العباس عن ابن الأعرابي أنه قال خري بطن الرجل إذا لم يتالك لينا ؛ قال أبو منصور: والصواب اظروري ، بالظاء ، كما قال شو. والطريان : الطبق . وقال ابن سيده : الطريان والطرورة والبود ابي البود الذي يتبغر به ورواية هذا الحديث في النابة : أنه كان يستجر ، بالألورة غير مطرورة .

الذي يُوْكُلُ عليه ، قال : وقسع في بعض نسخ كتاب يعقوب عقف الراء مشدد الباء على فعلان كافر كان والعرفان ، ووقع في النسخ الجيلية منه الطريّان ، مشدد الراء محف ف الباء . وفي الحديث عن أبي أمامة قال : بيننا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يأكلُ قديدة على طريّان جالساً على قدميه ؛ قال شر : قال الفراء هو الطرّيّان على الذي تنسبيه الناس الطرّيّان ؛ قال ابن السكيت: هو الطريّان الذي ينوكل عليه ، جاء به في حروف شد دت فيها الباء مشل البادي والبخاني والسرادي والبخاني والسرادي والبخاني والسرادي والبخاني والسرادي .

طسي : طَسَتْ نَفَسُهُ طَسْباً وطَسَيَتْ : تَغَيَّرُتْ مِن ذَلْكَ وَوَأَيْتُهُ مِن ذَلْكَ وَوَأَيْتُهُ مُن ذَلْكَ وَوَأَيْتُهُ مُنَكُرٌ مَا لَذَلْكَ ، وهو أَيضاً بالهُ وَ . وطَسَا طَسْباً : شُرِبَ اللَّبُنَ حَتَى يُخْتُرُهُ .

وجل طشة ، وتصغيره طشية إذا كان طعيفاً. ويقال: الطشقة أم الصبيان . ورجل مطشي ومطشو . طعا : حكى الأزهري عن ابن الأعرابي : طعماً إذا تباعد . غيره : طعا إذا ذل . أبو عمرو : الطاعي بمعنى الطائيع إذا ذل . قال ابن الأعرابي: الإطفاء:

طشاً : تَطَسَّنُ المريضُ: بَرِيءَ. وفي نوادِر الأعراب:

طغي: الأزهري: الليث الطنفيان والطنفوان لغة فيه، والطنفوى بالفتح مثله، والفعل طفوت وطنفيت، والاسم الطنفوى . ابن سيده : طغنى بطنفى طغياً ويطنفو طغياناً جاوز القدر وارتفع وغلا في الكفر . وفي حديث وهب : إن المعلم طغياناً كطنفيان المال أي يحمل صاحبه على الترخص بما استنبه منه إلى ما لا يحل له، وينتر فقع به على من دونه، ولا يعطى حقة بالعمل به كما يفعل من

رَبِهُ المال . وكلُّ مجاوز حدُّه في العصَّان طَاغِ . ابن سيده : طَغَـوْتُ أَطَّنْفُو وأَطَّغْمَى مُطَغُوّاً كَطَّغَيْت ، وطَغُوَى فَعْلَى منهما . وقال الفراء منهما في قوله تعالى: كَذَّ بُتُ ثُمُودُ بِطَّعْرُواها ، قال: أَوَادَ بِطُلُعُنِّيانِهَا ، وهما مصدَّرانَ إِلَّا أَنَّ الطَّعُوكَى أَشْكُلُ بِرُ ۚ وْمِنَ الْآيَاتُ فَاخْتَيْهِ لَذَلَكُ ۚ ، أَلَا تُرَاهِ قَالَ : وآخِر ُ دَعُواهُم أَن ِ الحَمَدُ للهِ ? معناهُ وآخِرُ دعائهم . وقال الزُّجَّاج : أصل طَفُواها طَغْياهَا ، وفَعْلَى إِذَا كَانَت مِن دُواتِ البَّاءُ أَبَّدُ لَتُ فَى الاسم واواً ليُفْصَلُ بِينَ الاسمُ والصَّفَةِ ، تقولُ هي التَّقُوكَى ، وإنا هي من تَقَيْتُ ، وهي البَّقُوكَى من بَقِيتِ . وقالوا : امرأة مُ خَزَرُيا لأنه صفة . وفي التنزيل العزيز : ونَذَوَهُمُ في تُطَعَيَانِهِم يَعْسَهُونَ. وطَغِي َ بَطْغَى مِثْلُهُ . وأَطْعَاهُ المَالُ أَي جَعَلَهُ طاغياً . وقوله عز ُوجل : فأمَّا تُسَوُّوهُ فأهْلِكُوا بالطَّاغيةِ ؛ قال الزجاجُ : الطَّاغِيَّةُ مُطَّعِّيانُهُم امم كالعاقبَة والعافية . وقال قَتَادة : بَعَثَ اللهُ عليهم صيحة ، وقيل : أَهْلِكُوا بالطاغيةِ أي بصيحة العذابِ ، وقيل أهْلِكُوا بالطاغية أي بطُنغُيانهم . وقال أَبُو بِكُو : الطُّغُيا البغي والكُفُورُ ؛ وأنشد :

وإن وَكِبُوا طَعْبَاهُمُ وَضَلَالَهُمُ ' فليس عذابُ اللهِ عنهم بِلابِيثِ

وقال تعالى: ويَمَدُّهُم في طغيانهِم يَعْسَهُونَ . وطَغَى المَاءُ والبحر: اوتفَع وعلا على كلَّ شيءِ فاخترَقه . وفي التنويسل العزيز: إنَّا لَسَا طَغَى المَاءُ حَمَلُناكُم في الجادية . وطغَى البحرُ : هاجَتُ أَهُواجه . وطغَى السيلُ أيواجه . وطغَى السيلُ إذا جاءً عاء كثير . وكلُّ شيءٍ جاوز القدر فقد طغى كما طغى الماءً على قوم نوح ، وكما طغن الصحة على عُود .

ونقول: سبعت طغي فلان أي صواته هذالية، وفي النوادر: سبعت طغي القوم وطبيبهم ووغيهم أي صواتهم. وطغت البقرة تطغى: ووغيهم أي صواتهم وطغت البقرة الحاوة والطنعيا، وقال المنفضل: طعيا، وفتح الأصبعي طاء طغيا، وقال ابن الأنباري: قال أو العباس طغيا، مقصور غير مصروفة، وهي بقرة الوحش طغيا، وطغيا: المشعيرة وعيرة الوحش، وفيل الصغيرة وطعيا: المرس للقرة الوحش، وفيل فضم وطعيا: المرس للقرة الوحش، وفيل فضم وقيل المستعيرة من بقر الوحش، من ذلك جاء شاذاً وقال أمية أن أي عائذ الهذكي :

# وإلاَّ النَّعامَ وحَفَّانَهُ ، وطَفَّانَهُ ، وطَغَيْا مع اللَّهُقِ الناشِطِ

قال الأصعي: 'طغيا بالضم ، وقال ثعلب: طغيا بالفتح ، وهو الصغير' من بقر الوحش ؛ قال ابن بري: قول الأصبعي هو الصحيح ، وقول ثعلب غلط لأن فعلي إذا كانت اسساً يجب قلب يائها واوا نحو شكروكي وتقوى ، وهما من شريّت وتقيّت ، فكذلك يجب في طغيا أن يكون طغوى ، قال: ولا يلزم ذلك في قول الأصعي لأن فعلي إذا كانت من الواو وجب قلب الواو فيها ياء نحو الدنيا والعليا ، وهما من دَنيَو ت وعلون .

والطاغية : الصاعِقة ُ .

والطُّغَيْنَهُ : المُسْتَصْعَبُ العالِي مِنْ الجَبلِ ، وقيل : أَعْلَى الجِبلِ ، قال ساعِدة بن جُزْيَّة :

> صَبُّ اللَّهِيفُ لِمَا السُّبُوبَ بِطَعْبَةِ تُنْنِي العُقَابَ ، كَمَا يُللَطُ المِحْنَبُ

قوله : تُنشي أي تَد فَعلأنه لا يُشبُت عليها مَخالِبُهِ لَـُـلاِسَتِها ، وكُلُّ مَكَانٍ مَرُ تَفع طَغُوهُ ، وقبل : وعطالا وعاهد الحست السعر ، والطاغوت الشطاق

الطّعْبَيّةُ الصَّفَاةُ المُلْسَاءُ ؛ وقال أبو زيد : الطّعْبيّةُ من كلّ شيء نبكة أسمنه ، وأنشد بيت ساعدة أيضاً يصف مشتار العسل ؛ قال ابن بري : واللّهيف المكروب ، والسّبُوب مع سبّ الحبّل ، والطّعْنية النّاحية من الجبل ، وبلُكَطُ يُحَبُ ، والمحنب الترّس أي هذه الطّعْنية كأنها نرس مكنبُوب . وقال ابن الأعرابي : قبل لابنة الحسُّ ما مائة من الحيّل ؟ قالت : طعني عند من كانت ولا توجد ؛ الحيّل ؟ قالت : طعني عند من كانت ولا توجد ؛ فإما أن تكون أدادت الطّعْنيان أي أنها تطعني صاحبها ، وإما أن تكون عنت الكثرة ، ولم يُفسّره ابن الأعرابي .

والطاغـوت ' ، يقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث : وزائه فَعَلَمُوتُ إِغَا هِـو طَغَيْمُوتُ ، قُدُّمتِ الياءُ قبل الغَيْنِ ، وهي مفتوحة وقبلها فَتُحَةً " فَقُلْمَتْ أَلْفًا . وطاغُوت "، وإن حاء على وزُنَ لَاهُوتٍ فَهِمُو مَقَلُّتُوبٌ لأَنَّهُ مِن طَعْمَى ، ولاهُوت غَيْر مَقَلُوبِ لأَنه من لاه بَمَنْز لهُ الرَّغَبُوت والرَّهَـُوت ، وأصل وَزْن طاغُوت طَعَـُوت على فَعَلَنُوتٍ ، ثم قُدُ مِنَ الياءُ قبل الغين مُعافَظَة على بَقَانُها فَصَار طَيِغُوت ، ووَزَنْهُ فَلَـعُوت ، ثم قُنْبِتُ الياء أَلْفاً لتَحَرُّكُها وانفتاح ما قبلها فصار طاغنُوت. وقوله تعالى: يُؤمنُون بالجين والطَّاغنُوت؟ قال الليث : الطاغنُوت تاؤها زائدة " وهي مُشْتَقَة " من طَغْمَى ، وقال أبو إسحق : كُلُّ مُعبود من دون الله عز وجل جست وطاغوت ، وقبل : الجست والطَّاغُوتُ الكَّهَنَّةُ والشَّاطِينُ ، وقبل في معص التفسير : الجبت والطَّاعْنُونَ حُسَى مِنْ أَخْطَبَ وكعب بن الأشترف البَّهوديَّانِ ؛ قال الأزهري : وَهَذَا غَيْرٌ خَارَجٍ عَمَّا قَالَ أَهَلَ اللَّهَ لَأَنْهِمَ إِذَا اتَّسَعُوا أمركها فقد أطاعُوهما من دون الله . وقال الشَّعيُّ

والكاهنُ وكلُّ رأس في الضَّلال ، قد يكون واحداً؟ قال تعالى : تُويدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطِاعُوتِ وقد أمر ُوا أن يَكْفُرُوا به ؛ وقد يَكُون جَمَّعاً ؛ قال تعمالى : والذين كَفَرُوا أَوْلَمَاوُهُمُ الطَّنَّاغُوتُ ﴿ يُخْرُ جُونِهِم ؟ فَجَسَع ؟ قال الليث : إِنَّهَا أَخِبُر عَـِنَ الطاغُوت بحَمْع لأنه حِنسٌ على حدٌّ قوله تعالى : أو الطُّقُولِ الذِّينَ لَمْ يَظْمُرُوا على عَوْداتُ النِّسَاءُ؛ وَقَالَ الكسائي : الطاغوت واحد وجماع ؟ وقبال اين السكيت : هو مثل الفُلْكُ يُذَكُّرُ وبؤنَّتُ ؟ قال تعالى : والذين اجِنَّانَبُوا الطاغوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا ؟ وقال الأخفش: الطاغوت بكون اللاصنام، والطاغوت من الجن والإنس لم وقال شهو: الطاغوت يكون من الأصنام ويكون من الشباطين؟ ابن الأعرابي : الجيئتُ وَنُلَسَ البَّهُ وَلَا وَالطَّاعُـوتُ إِ وتُلسَ النصارَى ؟ وقال ابن عباس : الطاغوتُ كعبُ ابنُ الأَسْرَفُ ، والجيئتُ حَيْىُ بِي أَخْطَتُ ، وجمعُ الطباغوت طواغيتُ . وفي الحديثُ : لا تَحْلَفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِالطَّوْاغِيِّ، وَفِي الْآخُر : وَلَا بالطُّواغيتُ ، فالطُّو اغِي جمع طاغيلُم ، وهي ما كانُوا يَعْبُدُونه من الأصنام وغَيْر ها لم ومنه : هذه طاغبة كوس وخَتْعَمَ أي صَنْمُهُم ومَعْبُودُهُ ؟ قال : ويجُوزُ أَنْ يَكُونُ أَرَادُ بِالطُّواغِي مِنْ طَغَي في الكُفُسُر وجاوَزَ الحَــد ، وهم عُظَّـمـاؤهم وكُبُرَاؤُهُم ، قال : وأما الطُّواغيتُ فَجِمَعُ ظَاغُوتُ وهو الشيطانُ أو ما 'يُؤَيِّن لهنم أن أيعيبُدوا منن

الأصنام ويقال للصنَّم: طاغوت والطاعمة ﴿

مَلَكُ الرُّوم . اللَّت : الطاغمة الحَلَّالُ العَنبد .

ابن شميل: الطاغية الأحميِّقُ المستَكْلِيرِ الطَّالِمِينَ.

وقال شمر : الطُّاغيَّة الذي لا يُبالي لَمَا أَتَى يَأْكُلُ ۗ

الناس ويقهر هم ، لا يُشْنِيهِ تَحَرَّمْ ولا فَرَقَ . طفا : طفا الشيء فوق الماء يطفو طفوا وطفوا : ظهر وعلا ولم يوسب . وفي الحديث : أنه ذكر الدّجال فقال كأن عينه عنبة طافية ، وسئل أبو العباس عن تفسيره فقال : الطّافية من العنب الحبّة التي قد خرجت عن حد نبئة أخواتها من الحبّ فنتات وظهرت وارتفقت ، وقيل : أداد به الحبّة الطافية على وجه الماء ، شبه عنه بها ومنه الطافي من السّبك لأنه بعلو وبطنهر على وأس الماء . وطفا الثور الوحشي على الأكم والرّمال على العجاج :

إذا تَلَقَتُهُ الدَّهَاسُ خَطْرَافًا ﴾ وإن تَلَقَتُهُ المَقَاقِيلُ طَفًا

ومَرَ الطَّابِيُ كِطُفُو إِذَا خَفَ عَلَى الأَرْضَ واشْتَدَ " عَدُورُهُ .

والطُّفاوة : ما طفا من زَبَد القِدُّر ودَسَها . والطُّفاوة ، بالضم : دارة الشمس والقمر . الفراء : الطُّفاوة ، وهي الدَّارة الطُّفاوة ، وهي الدَّارة ولا الشمس ؛ وقال أبو حاتم : الطُّفاوة الدَّارة التي حول القمر ، وكذلك مطفاوة القدر ما طفا عليها من الدَّم ؟ قال العجاج :

طفاوة الأنش كحم الجنمل

والجُمُّل : الذينَ يُذيبُونَ الشَّحْمَ . والطَّفُوَةُ : النَّبُتُ الرقيقُ .

ويقال: أَصَبُنَا طُفاوة من الرّبيع أي شبئاً منه. والطّقاوة : حَي من قَبْس عَيْلان . والطّافي: فرسُ عَبْرو بن مَشْبان . والطّقْيَة : خُوصة أَ المُقَل ، والجُمْع طَفي ؟ قال أبو ذؤيب:

لِمَنْ طَلَـٰلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ حَالِلُ ، عَفَا بَعْدُ عَهْدٍ مِن قِطارٍ وَوَابِيلٍ ؟

عَفَا غَيْرَ نُثْوَي الدارِ ما إن تُبينَهُ ، وأَفْطاع ِ طُفْي ِ فَكَ عَفَتْ فِي المَعَاقِلِ

المَنَاقِلُ : جَمَعُ مَنْقَلَ وهو الطّريقُ في الجَبَلَ ، ويروى : في المَنَازِلَ ، ويروى في المَعَاقِلِ ، وهو كذا في شعره .

وذو الطنفيتين : حية لها خطان أسودان أسردان أسبهان بالخوصتين ، وقد أمر الني ، صلى الله عليه وسلم ، بقتلها . وفي الحديث : اقتتلوا ذا الطنفيتين والأبتر ، وقبل : ذو الطنفيتين الذي له خطان أسودان على ظهر ه . والطنفية : حية اليت خيية قصيرة الذقب بقال لها الأبتر ، وفي حديث الني ، صلى الله عليه وسلم : اقتتلوا الجان ذا الطنفيتين والأبتر ؟ قال الأصعي : أواه مشه الخطين اللهذين على ظهر و بخوصتين من خوص المنقل ، وها الطنفيتين ، ووابها قبل لهذ والحية على معنى ذات ملفية ؟ قال الشاعر :

وهُمْ ثَيْكًا لِثُونَهَا مِن بَعْدِ عِزْثُهَا ، كَا تَذِلُ الطُّفَى مِن ثُرَقْبَةً الراقي

أي "ذوات الطائق ، وقد السَمَّى الشيء بامم منا البجاوراه . وحكى ابن بري : أن أبا عُبَيدة قبال خَطَّانِ أَسُودَانِ ، وأن ابن حَمَّزَة قال أَصْفَرانِ ؟ وأنشد أبن الأعرابي :

عَبْدُ إذا ما رَسَبَ القَوْمُ طَفَا

قال : طَفَا أَي نَوْا بِجَهْلِهِ إِذَا نَوَزُنُ الْحَلِيمُ .

طلي: طلى الشيء بالهناء وغيره طلنياً: لطَخه، وقد جاء في الشّعر طلنيته إيّاه؛ قبال مستكين الدّارمي:

كَأَنَّ المُوفِدِينَ بِهَا جِمَالُ<sup>نِ</sup> طَلاهَا الزَّيْتَ والقَطرانَ طالِ

وطَلَاهُ : كَطَلَاهُ ؛ قال أبو دَوْبِب : وسِرْبِ بُطَلِقٌ بالعَبِيرِ ، كأنَّهُ

ومرب بطلى بالعبير؛ كانه دريج

وقد اطلَّى به وتَطَلَّى ؛ وروي بيت أبي ذوبب : ومِيرْبٍ تَطَلَّى بالعَبيرِ

والطلاة: المناة. والطلاة: القطران وكل ما طلبت به وطلبت بالدهن وغيره طلب المناقد وقط طلبت به واطللات به على افتعالت والطلاة: الشراب مشه بطلاء الإبل وهو الهناة والطالاة: ما طلخ من عصير الهنب حتى ذهب تثلثاه ، وتسسي الحسر المنجم المسبختج ، وبعض الموب يسبي الحسر الطالاة عريد بذلك تحسين السبها إلا أنها الطالاة بعينها ؛ قال عبيد بن الأبرص المنذر حين أداد فتلة :

هي الحَمْرُ بكنُونَهَا بالطَّلاءَ كَمَا الذُّنْبُ بُكُنِّي أَبَا جَعْدَةً

واستشهد به ان سده على الطلاه خائر المنصف بشبه به ، وضربه عبيد مشللا أي تظهر لي الإكرام وأنت تريد قتشلي ، كما أن الدئب وإن كانت كنيته حسنة فإن عمله ليس بحسن ، وكذلك الحر وإن سبت طلاة وحسن اسمها فإن عملها قبيح ؛ وروى ابن قتيبة بيت عبيد :

# هي الحَمر تكني الطالا،

وعَرُوضُه على هذا ، تنقص جزءً ، فإذًا هذه الرواية خطأً ؛ وقال ابن بري : وقالوا هي الحَمَّرُ ؛ وقال أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري : هكذا يُنشد هذا البيت على مَرِ الزمان ونصفه الأول ينقص جزءً . وفي حديث على مَر الزمان ونصفه أنه كان يوز قهم الطالاة ؛ قال ابن الأثير : هو ، بالكسر والمد ،

الشراب المطبوخ من عَصير العنب ، قال : وهو الرّب ، وأصله القطران الحاثر الذي تُطلّبي به الإبل؟

رُوب ، واصله الفضور ، الله عالمِر ، لذي تصلى به ، وَهِنَّ الْهُ سَلَّمُ كُمَا أَيْكُفَأُ الْهِ سَلَّمُ كُما أَيْكُفَأُ ومنه الحديث : إن أو ل ما يُكفأ الإسلام كما أيكفأ الإناء في شراب ِيقال له الطاّلاء ؛ قال هذا نجو الحديث

الآخر : سيَشرَبُ ناسُ من أُمِّنِي الحَمْرُ يُسَمُّونِهَا بغير اسمِها ؛ يريدُ أَنْهُم يَشْرَبُونِ النَّبْلِــَةُ المُسْكُرَ

الطبوخ ويسمونه طلاء تحرُّجاً من أن يسموه خمراً، فأما الذي في حديث على ، وضي الله عنه ، فلس من

الحمر في شيء وإنما هو الرُّبُّ الحلالُ ؛ وقال اللحاني: الطُّلاءُ مُذَكِّرٌ لا غَيرُ .

وناقة طَلَنْياء ، مدود : مَطَلِيّة . والطَّنَائِية : صوفة تُطْلَى بها الإبل ، ويقال : فلان ما يُسَاوي طُلَنَية م وهي الصوفة التي تُطْلَى بها الجَرْبي ، وهي الرَّبْذَة أَ أيضاً ؛ قاله ابن الأعرابي ، وقال أبو طالب : مسا يُساوي طُلْنِية أي الحَيْط الذي يُشَدُّ في رجل

الجَدْي ما دام صغيراً ، وقبل : الطَّلْنَيَةُ خَرْقَةَ العَادِكَ ، وقبل : هي التَّمَلَةُ التي يُهِنَّأُ بها الجَرَبُ . قال ابن بري : وقول العامة لا يُساوى طلبَةً عَلَط

إِمَّا هُو طُلِلُوهُ ؛ والطَّلُوهُ وَطُعُمَّةً حَبَّلً .

والطُّلِّي : المُطُّلِّيُ القَطِّرانَ . وطُلَّمَتُ البَعْيرَ أَطْلُبُهُ طَلْبُيًّا ، والطُّلاءُ الاسم .

والطلي : الصغير من أولاد الغنم ، و غاسس طلياً لأنه يُطلق أي تُشد رجله بحيط إلى وتيد أياماً ، والمر ما يُشد به الطلني . والطلاة : الحسل الذي يُشد به رجل الطلق إلى وتد . وطلك ت الطلاق مبسنه . والطلوة : الحيط الذي يُشد به رجل الطلس إلى الوقد . والطلق والطلية والطلية والطلية والطلية ي دجل قال اللحياني : هو الحيط الذي يُشد في دجل الحدي ما دام صغيراً ، فإذا كبير والعلي أي شدة ثه . في المنتق . وقد طلبت الطلي أي شدة ثه .

وحبكي ابن بري عن ابن دُرَيْتِ قال : الطُّلَّاوُرُ والطُّلِّكَي مُعنِّي . والطِّلنُوَّة : قطعة خَيْطٍ . وقال ابن حَمْزة : الطُّلَى المَرْبُوطُ في تُطلُّينَه لا في رِجْلَيَّهُ . والطُّلْنيَّةُ : صَفَحَةَ العُنْثُقِ ۗ ويقال الطُّلاةُ أَيضاً ؛ قَـال : ويُقَوِّي أَن الطُّليُّ المربوطُ ُ في عُنْلُقه قول ابن السكيت : وَ بَتَقَ البَّهُمُ يَوْ بُقُهُا إذا جَعَلَ رُؤُوسُهَا في عُرَى حَبَّلٍ . ويقال : اطَّـٰلِ سَخْلَتَكُ أَي ارْبُقها . وقال الأصعي : الطُّلبيُّ والطُّلُّمَ والطُّلُو ُ بمعنَّى . والطُّلْنِيَةُ أَيضاً : خِرْقَة العارك " وقد طَلَيْته . قَـالَ الفارسي : الطُّلِّيُّ الطُّلِّيُّ صفة " غالمة " كسَّروه تكسير الأسماء فقالوا 'طَلْمَيان'" ، كقولهم للحَدُّو َّل سَرِي وسُر ْيَانٌ . ويقال : طَلُوتُ ۗ الطُّلُّكَ وطُّلَّكُته إذا رَيَّطُنَّه برجُلُه وحَبَّسُته. وطُّلَلَيْتُ الشيءَ : حَبِّسْتُه ، فهو طَّليٌّ ومَطُّليٌّ. وطِيلَيْت الرجُسُلُ طَلَّبُا فهو طَلِي ومَطلِي : حَبَسْتُهُ . وَالطُّلِّكَي وَالطُّلَّكِيانُ وَالطُّلُّوانُ : بِياضٌ يعلنُو اللِّسانَ من مَرَض أو عطش ؛ قال :

لقد تركتني ناقتي بتنوفة ، لِساني معتول من الطلكيان

والطّلّبي والطّلّبيان : القلّح في الأسنّان ، وقد طلي فنُوه فهو يَطْلَلَى طَلّتى ، والكامة واوية ويائيّة . وبأَسْنانِه طَلِي وطلنيان ، مثل صبي وصبّيان ، أي قلّح . وقد طلبي فهه ، بالكسر ، يَطْلُلَى طلتَّى إذا يَبِسَ رِيقُه من العَطشَ .

والطنالاوَ أَنَّ الرَّيقُ الذي يَجِفُ عَلَى الأَسْنَانِ مِن الْجُنُوع ، وهو الظاّلَوانُ . الكلابي : الطلّانيانُ ليس بالفَتْع ، يقال : طلبي فَمُ الإنسان إذا عَطِشَ وبقيت ويقة تقيلة في فَمِه ، وربا قيل كان الطّلكي من جَهَد يُصِبُ الإنسانَ من غير عَطشَ وطلكي لسانه إذا تقلُ ، مأخوذ من طلكي البَهْم وطلكي لسانه إذا تقلُ ، مأخوذ من طلكي البَهْم

إذا أو ثقه . والطئلا والطئلاوة والطلاوة والطئلوان والطئلوان : الرقيق يتتخشر ويغصب بالفهم من عطش أو مرض ، وقبل : الطئلوان ، بضم الطاء ، الرقيق كيف على الأسنان ، لا جمع له ؛ وقال اللحياني : في فمه طلاوة "أي بقية " من طعام . والطئلابة والطئلاوة : وأوانة اللبن أو الدم . والطئلاوة : الجلدة الرقيقة فو ق اللبن أو الدم . والطئلاوة : ما ينطئلي به الشيء ، وقياسه طلاية لأنه من طلبت ، فد خلت الواو وقياسه طلاية لأنه من طلبت ، فد خلت الواو إن عندك لأشاوي .

والطئلت : الصغير من كل شيء ، وقبل : الطلى هو الولد الصغير من كل شيء ؛ وشبه العجاج رماد المؤود بن الأثاني بالطئل بن أمهاته فقال :

طلس الرّماد استر يم الطلبي

أواد : أَسْنُو ثِيمَهُ ؟ قال أبو الهيثم : هذا مَثَلَ جعلَ الرَّمَادَ كَالُولُد لَثَلاثَةِ أَيْنُتَى ، وهي الأَثَافي عَطَفَنَ عليه ؟ يقولُ : كأنَّبَا الرَّمَادُ ولد صغير عَطَفَت عليه ثَلاثَة أَيْنُتَى . الجوهري : الطّالا الولد من ذوات الطّالف والحُنف ، والجمع أطلاء ؟ وأنشد الأصمي لزهير :

بها العين والآرام بَيْمُشينَ خِلْفَةَ ، وأَطَّلُاؤُها بِنَهْضُنَ مَن كُلِّ بَحِثْتُمْ

ابن سيده : والطلّلو والطلّلا الصغير من كل شي و و وقيل : الطلّا ولد الظلّنية ساعة تضعه ، وجمعه طلنوان ، وهو طلاً ثم خشف ، وقيل : الطلّلا من أولاد الناس والبهائم والوحش من حين يولد إلى أن يتشدد . وامرأة مطلية " : ذات طلل ، وفي حديثه ، صلى الله عليه وسلم : لولا ما يأتين لأزواجيين دَخلَ مُطلباتُهُن الجُنة ، والجمع أطلاة وطلبي وطلبي وطلبان وطلبان واستعار بعض الرُّحّاز الأطلاء لفسيل النخل فقال :

دُهْماً كأن الليلَ في زُهائِها ، لا تَرْهَبُ الذَّئْبَ على أَطْلائِها

يقول: إن أولادكما إنما هي فسيل"، فهي لا ترهب الذئب، لذلك فإن الذاتاب لا تأكل الفسيل. الفراء: اطسل طليك ، والجسع الطالبان ، وطلو وطلو ته ، وهو الطالا ، مقصور ، يعني اربط وجله .

والطُّلِّلُي : اللَّذَّةُ ؛ قال أبو صَخْر الهذلي :

كَمَا تُشْنَتِي حُمْيَّا الكَأْسِ شَارِبِهَا ، لَمُ الكَأْسِ شَارِبِهَا ، لَمُ مِنْهَا طِلاهُ بَعْدَ إِنْفَادِ لَمْ يَقْضِ مِنْهَا طِلاهُ بَعْدَ إِنْفَادِ وقضى ابن سيده على الطلّل اللّـذَّة بالياء ، وإن لم

أيشتن كما قال لكثرة طال ي وقلة طال و . وتَطَلَّسُ فلان إذا لزمَ اللَّهُو والطَّرَبَ. ويقال:

قَضَى فلان طلاه من حاجتِه أي هواه . والطُّلاة ُ : هي العُنْدَى \* والجمع طلى مَثِلُ تُقَاةً

وتُقتَّى ، وبعضهم يقول طُلنُوهُ وطُليَّ والطَّلَى : الأَعْنَاق ، وقيل : هي أُصُولُ الأَعنَاقِ \* وقيل : هي ما عَرَضَ من أَسفل الحُشَشَاء ، واحدثُها طُلنَّة.

غيره: الطُّنَّلَى جمع طُلَّمَيَّةٍ ، وهي صَفَيْحَة العُنْسُ . وقال سيبويه: قال أبو الحُطَّابِ طُلاة وهو من باب الطُّمَةُ وَ أَطْلَ لا مِنْ الرَّبِيْنِ مِنْ بَابِ

رُطَّبَةَ وَرُطِّبِ لا مِن باب تَسْرُ ۚ وَتُسْرِ ، فَالْهُم } وأَنشُد غيرُ و قُولَ الأَعْشَى :

متى تُسْنَقَ من أَنْيَابِهَا بعد هَجَعَةً من الليل شِرْباً ، حين مالت تُطلاتُها

قال سببویه : ولا نظیرَ له إلا حَرْفان : حُکاة ﴿ وَمَلْ : هِي وَحَكَمَاهُ ﴾ وحُکاة ﴿ وَمَلْ : هِي

دابة تُشْبُه العَظاءَ " ومُهاة " ومُهمَّى ، وهو ماء الفعل في رَحِم الناقة ، واحتج الأصمعي على قوله واحدثُها مُطلّية بقول ذي الرمة :

أَضَلُهُ رَاعِياً كَلَمْيِسَةٍ صَدَرًا عن مُطْلِبِ، وطَلَى الْأَعْنَاقِ تَضْطَرُبُ قال ابن بري : وهذا ليس فيه حجة لأنه يجوز أن يكون جمع طلاة كمهاة ومهيّى. وأطلى الرجل والبعير إطلاء ، فهو مُطل : وذلك

إذا مالت عُنْقُهُ للموت أو لغيرِه ؛ قال : وسائلة تُسائِلُ عـن أبيها ،

فقلت لها : وَقَعْتَ عَلَى الْخَبَيْرِ تُرَّكُنْ أَبَاكِ قد أَطْلَى ، ومالت عليه القَشْعَمَان مِن النَّسُورِ ويروى : مِثَالَ الثَّعْلُبَان . وفي الحديث : مَا أَطْلَى

نَيْ قَطُ أَي ما مال إلى هواه ، وأُصله من مَيل الطُّلا ، وهي الأَعْناق ، إلى أحد الشَّقَانِ .

الطُّلا ، وهي الأعناق ، إلى أحد الشُّقَلِّن . والطُّلْدُ ، إلى أحد الشُّقَلِّن . والطُّلْدُة التي هي عَرَّضُ العُنْتَى.

والطثلثية : بياض الصبيح والنوار . ورجل طلى ، م مقصور ، إذا كان شديد المرض مشل عبي ، لا يُتَنَى ولا يُبعِم ، وربا قبل رَجُلان طلبيان وعبيان ورجال أطثلا وأعباء ، قال الشاعر :

أَفَاطِمَ ، فَاسْتَحْنِي طَلَّى وَتَحَرَّجِي مُضَابِاً ، مِنْي بَلْجَجَ

ابن السكيت : طَلَّئَيْتُ فَلاناً تَطَّلِينَةً إذا مَرَّضَّتِه وقبت في مَرَّضِهِ عليه .

والطُّلَاةُ مِثَالَ المُنْكَاةِ : الدَّمْ ؛ يقالَ : تَرَكَّهُ يَتَشَحَّطُ فِي طُلَائِهِ أَي يضْطَرَبِ فِي تَدْمِهِ مِقْتُولًا ، وقال أبو سعيد : الطُّلَاءُ شيء يَخْرُجُ بعد سُؤْبُوبِ الدَّمْ يُخَالِفُ لَوْنَ الدَّمْ ، وذلك عند خروج

النفس من الذَّ بيح وهو الدّم الذي يُطلَى به . وقال أَن بزوج : يقال هو أَبغضُ إلى من الطّليبًا وألمهُل ، وزّعم أن الطّليبًا قُرْحة تَخرُج في جَنْب الإنسان سَبيهة بالقُوباء ، فيقال للرجل إنحا هي قُنُوباء وليست بطليبًا ، بُهوسٌ بذلك عليه ، وقيل : الطّلبًا الجرّب .

قَالَ أَبُو مَنْصُورُ ؛ وأَمَا الطَّلْمُاءُ فَهِي النَّمَلَة ، ممدودة . وقال ابن السكيت في قولهم هـو أهون عليه مـن طَلِّمَة : هي الرِّبْذَة وهي النَّمَلَة ؛ قاله بفتح الطاء . أبو سعيد : أمر مطلي أي مُشْكِل مُطْئلِم كأنه قد طلي بما لبَّسَة ؛ وأنشد ابن السكيت :

شامذاً ، تَنَقِي النّبِسُّ على النُوْ يَةُ ، كَرْهاً ، بالصّرُ فِ ذِي الطُّلاَء

قال : الطَّلَاةُ الدَّمُ فِي هذا الببت ، قال : وهؤلاء قوم يريدون تسكين حرّب ا وهي تستَعْصِي عليهم وَنَزْ بِنَّهُمُ لَمَا هُرِيقَ فِيهِا مِنَ الدَّمَاء ، وأَراد بالصَّرْف الدُّمُ الحَّالِص ،

والطُّلِّي : الشُّغْصُ ، يقال : إنه لَتَجَمِيلُ الطُّلِّي ؛ وَأَنشِد أَبُو عَمْرُو :

وخَدِّ كَمَثُن الصَّلَّيِّ جَلَوْتُهُ ، جَمِيل الطَّلِي مُسْتَشْرِبِ اللَّوْنِ أَكْمَلِ

أَن سيده : الطُّلاوة والطُّلاوة الحُسْنُ والبَهْجَةُ والْقَبُولُ فِي النَّامِي وغير النامي ، وحديث عليه طلاوة " وعلى كلامه طلاوة " على المَشَل ، ويجوذ طلاوة " ويقال: ما على وجهه حَلاوة " ولا طلاوة " ، وما عليه طلاوة " والضم اللغة الميدة ، وهو الأقتصح وقال ابن الأعرابي : ما على كلامه طلاوة " وحَلاوة ،

بالفتح ، قال : ولا أقول طلاوة بالضم إلا الشيء يُطلق به، وقال أبو عمرو: طلاوة وطلاوة وطلاوة. ويق قصة الوكيد بن المنفيرة : إن له لحلاوة وإن عليه لكلاوة أي رونتا وحسنا ، قال : وقد تفتح الطاء . والطلاوة : السَّمْر ،

ان الأعرابي: طلس إذا شتم تشناً قسيماً والطلاء: الشتم . وطلائينه أي تشتينه . أبو عمرو : وليل طال أي مُظلم كأنه طلى الشُّخُوصَ فَعَطّاها ؟ قال أن مقبل :

ألا طرقتنا بالمدينة ، بَعْدَمَا طلى اللَّيْلُ أَذْ نَابِ النَّجَادِ ، فَأَطْ لُمُنَا

أي غَشَّاها كما يُبطنلي البَعيرِ القَطِرانِ . والمُطلاءُ : مَسِيلٌ ضَيَّقٌ من الأَرضَ يُمَدُ ويُقْصَرُ ، وقيل : هي أَرضُ سَهَلَة ليَّنَة " تُنْسَبَ العِضَاهَ ؟ وقد وهيم أبو حنيفة حين أنشد بيت هيئيان :

ورُغُلُ المِطْلَى به لَـواهِجا

وذلك أنه قال : للطلاء مدود لا غير ، وإغا قَصَرَه الراجز ضرورة ، وليس هيان وحده قصرها . قال الفارسي : إن أبا زياد الكلايي ذكر دار أبي بكر بن كلاب فقال تصب في مذانب ونتواصر ، وهي مطلل ؟ كذلك قالها بالقصر . أبو عبيد : المطالي الأرض السهلة الله الته تنبيت العضاة ، ويقال : واحد ثها مطلاء على وزن مفعال . ويقال : المطالي المتواضع التي تعذه و فيها الوحش أطلاءها . ووضات النبوي عن علي بن صنوة : المتطالي وأما المطللة لها انخفض من الأرض واتسع وأما المطللة لها انخفض من الأرض واتسع فيسد ويقصر النبوي الفرادي :

١ قوله α والطلاوة السحر α في القاموس انه مثلث .

ا قوله « بريدون تسكين حرب النع » تقدم Ш في مادة شمذ : قال أبو زييد يصف حرباء ، والصواب يصف حرباً . ب قوله « طلاوة » هي مثلثة كما في القاموس .

وَحَلَّتُ إِلَيْكُ مِن جَنَفَاءَ عَنَى أَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وقال أبن السيراني : الواحدة ميطـُـلاء ، بالمد" ، وهي أَرضُ سَهُـلة .

والنَّطَلُّي : هو المُغَنِّي .

ذلك ؛ أنشد تعلب:

والطالبور : الدُّنب . والطلبور : القانس الطيف

الجِسْمِ، سُبَّة بالذَّنْبِ ؛ قال الطرمَّاح : صادَفَتْ طلِنُوا طويلَ القرَّا ، حافظ العَنْ قَلِيلَ السَّامُ ا

طها: طباً الماء يطيئو مطبواً ويطيي طبياً:
الاتفع وعلا وملاً النهر ، فهو طام ، وكذلك إذا
امتلاً البحر أو النهر أو البرد . وفي حديث طهفة :
ما طبا البحر وقام تعار أي الاتفع موجه ، وتعار الم جبل . وطبق النابت : طال وعلا ، ومنه يقال : طبت المرأة بزوجها أي الاتفعت به .

لها مُنْطِق لا هذار بان طَمَى بهِ سَفَاه ، ولا بادِي الجَفَاء جَشْبِب

أي أنه لم يَعْلُ به كما يَعْلُمُو المَاءُ بِالزَّبَدَ فَيَقَدْ فَهُ . وطَنَّمَى يَطْشِي مثلُ طَمَّ يَطِيْمُ إذا مَرَّ مُسْرَعاً ؟ قال الشاعر :

أراد وصالاً ثم صَدَّنَهُ نِيَّا مُ مَدَّنَهُ نِيَّا مُ مَدَّنَهُ نِيَّا مُ مَدَّنَهُ نِيَّا مُ مَا نَعْ مُنْ

وطلمييّة : جَبَلُ ؛ قال امرؤ القيس :
كأن طبيّة المُجَيّدِ غُدُوءَ"،
من السيل والأغثاء ، فلكة مغزل

طنا : الطُّنَى : التُّهَمَّةُ وهو مذكور في الهمز أيضاً . ١ قوله « طويل القرا » في التكملة : طويل الطوى .

والطني والطنو : الفعور ، قلبوا فيه الباء واواً كما قالوا المنضو في المنضي ، وقد طني البها طني، وقد طني في الفعود وأطنن : وقدمن فيه . والطنن : الرّبية والنّهة . والطنن : الرّبية والنّهة الطخال عن الظن ما كان ، والطنن : أن يعظم الطخال عن الحي ، يقال منه : وجل طن ؛ عن اللحياني ، وهو الذي مجم غيباً فيعظم طحاله ، وقد طني طني خلني " وبعضهم بهنو فيقول : طني خلنا فهو طحاله عن النّجاز ؛ عن اللحياني والطنن في البعو ؛ أن يعظم طحاله عن النّجاز ؛ عن اللحياني والطنن : لنّو وق الطحال عن النّجاز ؛ عن اللحياني والطنن : لنّو وق الطحال وفيل : الطنن لا وق الرئة بالأضلاع حتى وربّها وبعير "طني ؛ قال وربّه ما يُصيد ألم الميل ، والمؤت ، وأكثر ما يُصيد الإبيل ،

من داء نفسي بعد ما طنيت ميثل طنى الإبل ، وما ضنيت'

أي وبعد ما ضنيت . الجوهري : الطنت لزوق الطنان بالجنب من شدة العطش ؛ تقول منه : طني الكسر ، يطنن طنت فهو طن وطنت وطنت ، وطننت الحرث بن مضرف وهو أبو مزاحم العقبلي :

أَكُوبِهِ ، إمَّا أَوادَ الكِّي ، مُعْتَرِضًا كَي المُطنِّي من النَّحْزِ الطَّنَّى الطَّعِلا

قال ؛ والمُطنَعُ الذي يُطنَعُ البَعِيرَ إِذَا طَنِيَ . قَال أَبُو منصور : والطنَّمَ بكونُ في الطَّمال . الفراء : طني الرجل طنت إذا النصقت وثنه . بجنب من العطش . وقال اللحاني : طنب من الطنت أن في جنب كوينه من الطنت ، ودواء الطنت أن يؤخذ وند فيضجع على جنب فيجرى بن أضلاعه

أَخْزَازُ لَا مُقَوْرُقُ . والطّنْنَى : المَرْضُ ، وقد طَنِي َ . ورجلُ طَنتَى : كَضَنتَى . والإطناء : أن يَدَعَ المرضُ المَريضَ وفيه بقية ؛ عن ابن الأَعْرابي؛ وأنشد في صفة دلو :

# إذا وَقَنْفُت فَقَعِي لِفِيكِ ، إِنْ وَقُنُوعَ الطَّهْرِ لا يُطُّنيكِ

أي لا يُنتِي فيك بَقيَّة ؟ يَقبول : الدَّالُو إذا وَقَعَتَ عَلَى ظَهْرِ هَا انتَشَقَتَ وَإِذَا وَقَعَتَ لَفَيْهَا لَمُ يَضِرُهُا . وقوله : وقُنُوعَ الظَّهُر أَرَادُ أَنَ وقُنُوعَكُ على ظَهْرِكِ . ابن الأعرابي : ورَماهُ الله بأَفْعَى حاريَّة وهي التي لا تُطنِّي أي لا تُبْقي . وحَيَّة لا يُطْنَىٰ أَي لَا تُبْقِي وَلَا بَعِيشَ صَاحِبُهَا ، تَقْتُلُ مِن سَاعَتُهَا ، وأَصله الهبز ، وقد تقدم ذكره . وفي حديث البهودية التي سَمَّت النبي ، صلى الله عليه وَسَلِّم : عَمَدَتُ إِلَى شُمَّ لِا يُطنِّي أَي لَا يَسْلُم عَلَيْهِ أَحَلَىٰ . يَقَالَ : رَمَاهُ اللهِ بَأَفْعَى لَا تُطَنَّى أَي لَا 'يُفْلَتَ لِدَيْغُهَا. وَضَرَبِهِ ضَرَّبَةً لا تُطَنِّي أَي لا تُلْبُثُهُ حَتَى تَقْتُلُكُ ، والاسم مـن ذلك الطُّنَّنَى . قال أبو الهيثم : نقال لذَعَبُهُ حَبُّهُ فأطننتُه إذا لم تَقَتُّلُه ، وهي حبَّة لَا يُطْنَى أَي لَا تُخْطَىء ، والإطنَّناءُ مثلُ الإشُّواء، والطُّنْنَى المَـوْتُ نَفْسه . ابن الأعرابي : أطُّنْنَى الرجل إذا مال إلى الطُّننَى ، وهو الربيَّة والتُّهَمَّة ، وأَطَيْنَى إِذَا مَالَ إِلَى الطَّيْنَى ، وهو البيساط ، فنامَ عليه كَسَلًّا، وأَطَّنْنَى إذا مال إلى الطَّنْنَى ، وهو المنزلُ، وأطُّنتَي إذا مال إلى الطُّنتَي ١ فشَّر بَه ، وهو المَّاهُ مَنْقَى أَسْفَلَ الحَوْض ، وأَطْنَنَى إِذَا أَخَذَه الطُّنَّى، وهو لُنُوْوَقُ الرُّئَةِ بِالْجَنْبِ. والأطناءُ: الأهواء. والطُّنِّي: عَلَمْفَقُ المَّاءِ؟ قال ابن سيده: ولستُ ١ قوله « اذا مال الى الطني» هكذا في الاصل والمحكم ، والذي في القاموس : إلى الطنو ، بالكسر .

منه على ثقة . والطنتى : شيراة الشَّجَرِ \* وقيل : هو بيع تَسَرُ النَّخُل خاصَّة ، أطنيَنْهُ : بعثها ، وأطنيَنْهُا : اشتريَنْهُا ، وأطنيَنْهُ : بعت عليه تخلك ؛ قال ابن سيده : وهذا كله من الياء لعدم طن و ووجود طن ي ، وهو قوله الطنتي النَّهَمَة.

طن و ووجود طني ، وهو قوله الطنني النّهمة . طها : طها اللحم يَطهُوهُ ويَطها في طهوا وطهوا وطهوا وطهوا وطهوا وطهوا وطهوا وطهيا : عالجه بالطبخ أو الشي ، والاسم الطهي ، ويقال يَطهي ، والطهو والطهي أيضا الحَبْنُ ، ابن الأعرابي : الطهم الطبيخ ، والطاعي الطباخ ، وقيل : الشواء وقيل : التبار ، وقيل : كل مصلح لطعام أو فيل : كل مصلح لطعام أو غير و معالج له طاه ، رواه ابن الأعرابي ، والجمع غير و معالج له طاه ، رواه ابن الأعرابي ، والجمع في وطهوة وطهي ، وقال امرؤ القيس :

فَظُلُ كُلُهَاهُ الدُّخْمِ مِن تَبِيْنِ مُنْضِحٍ صنيف شواء ، أو قسدير معتشل أبو عبرو: أطُّهُمَ حَذِقٌ صِنَاعَتُهُ. وفي حديث أمُّ زَرْعٍ : وما طهاهُ أَبِي زَرْعٍ ، يعني الطبَّاخِينَ ، واحدُهُم طاهِ ، وأصلُ الطُّهُو ِ الطُّبُخُ الْجُنَّدُ ۚ المُنْضِجُ . يقال : طَهُوْتُ الطُّعْمَامَ إِذَا أَنْضَجْنَهُ وأَنْقَنْتَ طَبْخَهُ . والطَّهُو : العَمَـل ؛ اللَّكِ : الطُّهُورُ عِلاجُ اللَّهُم بالنَّيِّ أَو الطُّبْخِ ، وقيل لأبي هريوة : أأنت سَمِعْتَ هذا من وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ? فقال : وما كان طَهْوي ' أي مــا كان عَمَلِي إِنْ لَمُ أُحَكُمُ ذَلَكُ ؟ قَالَ أَبُو عَبِيدٌ : هَذَا عَنْدِي مَثَلُ ضَرَبِه لأَنَّ الطَّهُو في كلامهِم إنْضاجُ الطُّعام ، قال : فنُوكى أنَّ معناه أنَّ أبا هريرة جعل إحكامة للحديث وإنقائه إياه كالطاهي المجيد المُنْضِجِ لِطَعَامِهِ ، يقول: فَمَا كَانَ عَمَلَى إِن كُنْتُ ١ قوله « وما كان طهوي » هذا لفظ الحديث في المحكم ، ولفظه في التهذيب : فقال أنا ما طهوي ألَّخ .

لم أحكم هذه الرواية التي رويتها عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كإحكام الطاهي للطعام ، وكان وجه الكلام أن يقول فما كان إذا طهوي ؟ ولكن الحديث جاء على هذا الله فظ ، ومعناه أنه لم يكن لي عَمل عير السماع ، أو أنه إنكار " لأن يكون كأنه قال وإلا فأي شيء حفظي وإحكامي ما الأمر على خلاف ما قال ، وقبل: هو بمعنى التعجب كأنه قال وإلا فأي شيء حفظي وإحكامي ما أذ نتب ؟ حكاه ثعلب عن ابن الأعرابي ، قال : وذلك من قول أبي هريرة أنا ما طهوي أي أي أي أي شيء حفظي لمنا سمعته وإحكامي . وطهت الإبل مي على التعجب ، كأنه أداد أي شيء حفظي لمنا سمعته وإحكامي . وطهت الإبل تطبي على الأرض ؟ قال الأعشى . وطهت الإبل تشرت في الأرض ؟ قال الأعشى :

ولَسْنَا لِبَاغِي المُهْمَلاتِ بِقِرْقَةٍ ، إِذَا مَا طَهِي بِالنَّهِلِ مُنْتَشِرَاتُهَا

ورواه بعضهم : إذا ماط ، من ماط يَميط . والطَّهَاوة: الجِلندة الرَّقِيقَة فوقَ اللَّبَنَ أَو الدَّم . وطَّهَا فِي الأَرض طَهْياً : ذَهَب فيها مثل طُحاً ؟ قال :

> ما كان كذئبي أن طها ثيمًا لم يعدُهُ، وحُسُرانُ فيها طائِشُ العَقَلِ أَصُورُ وأنشد الجوهري :

طَهَا هِذَارِ بِإِنْ اللهُ قَلَ تَعْدِيضُ عَيْنِهِ عِلْ عَلْمِ عَلْمِ عَلْمِ عَلْمِ عَلْمِ عَلْمِ عَلْمَ عَلْمَ

وكذلك طَهَت الإبلُ . والطّهي : الغَيْمُ الرّقيق، وهو الطهّاءُ لفة في الطّخاء، واحدَتُه طَهَاءَهُ ، بقال: د قوله « فعاكان إذا طهوي » هكذا في الاصل، وعبارة التهذيب: أن يقول فعا طهوي أي فعاكان إذا طهوي النع.

ما على السباء طهاءَ أي قرَعَة . وليل طاه أي مُظلِم . الأصمي : الطّهاء والطّخاء والطّخاء والطّخاء والطّب الصراع ، والطّب الضراع ، والطّب الضراع ،

وطنهيّة : قبيلة ، النسب إليها طهوي وطنهوي وطنهوي وطنهوي وطنهوي ، وذكروا أن مكتر وطنهوي ، وذكروا أن مكتر ان سيد : وهذا ليس بقوي ، قال : وقال اب مضهم : طهوي ، وقال بعضهم : طهوي على القياس ، وقيل : هم حي من قبيم نسبوا إلى أمهم ، وهم أبو سود وعو ف وحيش بنو مالك بن حنظلة ؛ قال جرب :

أَنْتَعْلَبُهُ الفُوارِسَ أَوْ رِياحاً ، عَدَّلْتَ بِهِم نُطْهَيَّةً وَالْحُشَابِا ؟

قال ابن بري: قال ابن السيراني لا يروى في إلا نصب الفوادس على النَّعْتِ لِتُعلِيّةِ } الأَزْهري: مَنْ قَال طَهْويَ . مَنْ قَال طَهْويَ .

وفي النوادر : ما أدري أي الطّهْبَاء هـ و لا وأي الضّحباء هو وأي الوَضَح هو ؛ وقال أبو النجم : حَنَّ الْهُ عَنَّا رُبُّنا ، رَبُّ طَلِمًا ،

خَيْرَ الجزاء في العكاليِّ العُلا فإغا أَرَادَ رَبُّ طَهِ السُّورَةِ ، فَحَــٰذَ فِي الأَلِفَ ؟ وأنشد الباهليُّ للأَحْولِ الكِنْدِيُّ :

وليت لنا ؛ من ماء زمز م ، شر به م م م م بر به م م م م بر ده م باتت على الطه بان يعني من ماء زمز م ، كقوله : ١ موله ه حيث ، مكذا في الاصل وبيض نيخ السماح ، وفي

٢ أوله « أي الطبياء هو النج » فسره في التكملة فقال : أي أي "ي"
 الناس هـ

كَسَوْنَاهَا مِن الرَّيْطِ السَّمَانِي مُسُوحاً " فِي بَنَائِقِهَا فَتُضُولُ ُ

يصف إبلاكانت بيضاً وسَوَّدها العَرَنُ ، فكأنها كُسِيَتُ مُسُوحاً سوداً بعدما كانت بيضاً .

والطَّهُيَانُ : كأنه اسم قُلُكُ عِبلٍ . والطَّهُيَانُ : خُشَبَهُ " يُبَرَّد عليها الماء ؛ وأنشد بيت الأحول ِ الكندى :

مُبرَّدة " باتت على طهيان

وحَمْنَانُ مَكَهُ ١ شَرَّقَهَا الله تعالى . ورأيتُ بخط الشيخ الفاضل رضي الدين الشاطبي ، رحمه الله ، في حواشي كتاب أمالي ابن بري قال : قال أبو عبيد البكري طهيان ، بفتح أوله وثانيه وبعده الباءُ أخت الواو ، امم ماء . وطهيّان : جبل ؛ وأنشد :

فلتَيْتَ لنا ، من ماهِ حَمَّنَانَ ، شَرْ بة مُرْ بة مُرَّدِة مُرَّدِة مَّ الطَّهْيَانِ

وشرحة فقال : يربد بدلاً من ماء زمز م كما قال علي، كرم الله وجهه ، لأهل العراق ، وهم ما ثة ألف أو يزيدون : لو دُن لو أن لي منكم ما ثنتي وجل من بني فيراس بن غنم لا أبالي من لقيت بم موي : الطبي : نتقيض النشر ، طوريته طبياً وطية وطية ، بالتخفيف ؛ الأخيرة عن اللحياني وهي نادرة ، وحكى : صعيفة جافية الطبية ، بالتخفيف أيضاً ، أي الطبي . وحكى أبو علي : طبية وطيوي كوي ككوة وتطري ، وطوريته وفيد انطوري كوي واطوي الطبي تطريب : تطوي المنطورة ؛ وأنشد :

وقد تَطَوَّيْتُ إنطِواءَ الحِضْبِ

١ قوله « وحمنان مكة » أي في صدر البيت على الرواية الآتية
 بعده ، وقد أسلفها في مادة ح م ن وتسب البيت هناك ليعلى بن
 مسلم بن قيس الشكري ، قال : وشكر قيبلة من الازد .

الحضب : ضرب من الحيّات ، وهو الوتر أيضاً ، قال : وكذلك جميع ما يُطوَى . ويقال : طويّت الصّعفة أطويها طيّاً ، فالطيّ المصدر ، وطوينتها طيّة واحدة أي مرّة واحدة . وإنه لحسّن الطيّة ، بكسر الطاء : يويدون ضرّباً من الطيّ مثل الجلسة والمشيّة والرّة :

من دمنة نسفن عنها الصبا سُفعاً ، كا تُنشَرُ بعد الطبيّة الكنتُبُ

فكسر الطاء لأنه لم يُود به المَرَّة الواحدة . ويقال الحيّة وما يُشبِهُها : انْطُورَى يَنْطُوي انْطُواة فهو مُنْطُو ي انْطُولة فهو مُنْطُو ي اطّواة إذا أردت به افتعَل ، فأدغم التا في الطاء فتقول مُطّو مُفتَعل . وفي حديث بناء في الطاء فتقول مُطُو مُفتَعل . وفي حديث بناء الكعبة : فتطوّت موضع البيّت كالحبَّفة أي استدارت كالترس ، وهو تفعلت من الطيّ . وفي حديث السفر : اطو لنا الأرض أي قريها لنا وسهل السيّر فيها حتى لا تطول علينا فكأنها قد طويت . وفي الحديث : أن الأرض تُطوى علينا فكأنها قد طويت . وفي الحديث : أن الأرض تُطوى المناها لأن فد طويت في النهار وأقدر على المَشي الإنبان فيه أنشط منه في النهار وأقدر على المَشي والسير لعدم الحرّ وغيره . والطاوي من الظبّاء : الذي يَطُوي عُنْقَه عند الرُّوض ثم يَرْبيض ؛ قال الراعي :

أَغَنَ عَضِيضِ الطَّرْفِ ، باتَتْ تَعَكُّهُ صَرَى ضَرَّةٍ يَشَكُرى ، فأصبت طاويا

عَدَّى تَعُلُّ إِلَى مفعولَيْن لأَن فيه معنى تَسْقِي . والطَّيَّة : الهيئة التي يُطُورَى عليها .

وأطواءُ النَّوْبِ والصحيفةِ والبطن والشَّحمِ والأمعاء والحيَّةِ وغير ذلك: طرائِقُ ومكامِرُ طَبَّهُ ،

واحد اله طبي ، بالكسر، وطبي ، بالفتح ، وطوى . الليث : أطواء الناقة طرائق اسخبها ، وقيل : طرائق أشعم جنبيها وسنامها طبي فوق طبي . ومطاوي الحية ومطاوي الأمعاء والثوب والشحم والبطن : أطواؤها ، والواحد مطوى . وتطوت الحية أي تحوات . وطوى الحية : انطواؤها . ومطاوي الدرع : غضونها إذا ضبت " واحدها مطوى ؟ وأنشد :

وعندي حَصْداة مَسْرُودَة ﴿ مَسْرُودَة ﴿ مَسْرُودَ

والمطوى: شيء يُطوى عليه الفَزْلُ. والمُنْطُوي: الضامِرُ البَطْنِ ، على الضامِرُ البَطْنِ ، على فَعَلِي ، أي ضامِرُ البَطنِ ، عن ابن السَّكَّيْتُ ، قال المُحَرِّرُ السَّلُولَى : المُحَرِّرُ السَّلُولَى :

فقامَ فأدنى من وسادي وساده طوي البطنن ، مشوقُ الذراعين ،شر جب ُ

وسقالاً طوي: طوي وفيه بكل أو بقية كن النو فقعين وتقطع عفناً، وقد طوي طوى طوى والطي في العروض : حَدَفُ الرابِعِ من مستعلن ومفعلات ، فيبقى مستعلن ومفعلات ومفعلات في البسط والرجز إلى مفتعلن ومفعلات الكي فاعلات المحتون ذلك في البسط والرجز والمنسرح و وبها سي هذا الجزء إذا كان ذلك مطوياً لأن دابعه وسطه على الاستواء فشه بالثوب الذي يُعطف من وسطه على الاستواء فشه بالثوب الذي يُعطف من وسطه .

وطُوَى الرَّكِيَّة طَيَّاً: عَرَشُهَا بَالْحِجَارَةِ وَالآجُرَّ، وكذلك اللَّبِينُ تَطُوْيِهِ فِي البِينَاءِ.

والطُّويُّ: البُّورُ المَطُّوبِيَّةُ بِالْحَجَارِةِ ، مُدَكَّر، فإن أَنْتُ فَعَلَى المعنى في قوله:

وا بِنْرُ ، يا بِنْرَ بَنِي عَدِي الْأُلْوِيُ . الْأَنْذُ حَنْ قَعْرَكُ بِالدُّلِيُّ . حَتَى تَعُودي أَقْطَعَ الوَلِيِّ

أرادَ فَكِيباً أَفْظَعَ الْوَلِيِّ ، وجمع الطَّوِيِّ البَرْ أطوالاً . وفي حديث بَدُر يَ فَقُدُ فَوا في طَوِي مِن أطواء بَدْر أي بِنْ مَطوية من آبارها ؛ قال ابن الأثير : والطَّوِيُّ في الأصل صفة فميل عمن مقعول ، فلذلك حَمَعُوه على الأطنواء كَشَرِيف وأشراف ويتيم وأيتام ، وإن كان قد انتقل إلى

وطُّوَى كَشُخَّهُ عَلَى كَذَا : أَضْمَرَ وَعَزَمَ عَلَيْهُ . وطُوَى فَـلانُ كَشُخَّهُ : مَضَى لِوَجْهِمْ ؛ قَالَ الشَّاعِ :

وصاحب قد طوك كشماً فقلت له:

وطنوى عني نصيحته وأمره : كتبه أبو الهيم:
يقال طوى فلان فؤاده على عزية أمر إذا أمرها
في فؤاده . وطنوى فلان كشحه : أغر أس وده .
وطوى فلان كشحه على عداوة إذا لم خطنهرها .
ويقال : طوى فلان حديثاً إلى حديث أي لم الخير المحافزي المسافر منزلاً إلى منزل فلا ينزل .
يطوي المسافر منزلاً إلى منزل فلا ينزل .
ويقال : اطنو هذا الحديث أي اكتبه . وطنوى فلان كشخه عني أي أغرض عني مهاجواً .
وطنوى كشخه عني أي أغرض عني مهاجواً .

و كان طوى كشحاعلى مستكنة ، و لا يتقد م فكل هُو أَبْداها ولم يتقد م أَدادَ بالنُسْتَكِنَة عَدَادَة أَكنتُها في ضميره . وطوى

الحَبَل ؛ وأنشد :

وَثَدُ بِانَ لِم يَكْسِرُ طَوَاءَهُمَا الْحَبَلُ . قال أبو حنيفة: والأطنواءُ الأثناءُ في دُنَب الجَرادة وهي كالهُقُدَة ، واحدُها طوَّى.

والطوّي : الجنوع . وفي حديث فاطمة : قال لها لا أخد منك وأثر أك أهل الصّفة تطوى بطونهم . والطّيّان : الجائع . ورجل طيّان : لم يأكل شيئا ، والطّيّان : الجائع . ورجل طيّان : لم يأكل شيئا ، والأنش طيّا ، وجمعها طيوا . وقد طوي يَطوي ، بالكسر " طوى وطوى ؛ عن سبوبه : يطوي ، بالفتح ، طيّا . الليث : الطيّان الطاوي يطوي ، بالفتح ، طيّا . الليث : الطيّان الطاوي البطن " والمرأة كليًا وطاوية " . وقال : طوك البلا ، وهال : طوك خولي البلون وجائه من علوي عواي ، فهو طاو وطوى أي خالي البلون إلي المن جائع لم يأكل . وفي الحديث : يبيت نسب عان وجائه من جائه ، وفي الحديث : أنه كان يطوي بطنوي بطنه عن جائه أي يجيع نفسة ويؤثر ويمن أي لا يأكل فيهما ولا يَشرَب .

وأتيته بعد طُورَى من الليل أي بعد ساعة منه .
ابن الأعرابي : طَوَى إِذَا أَتَى ، وطَـوَى إِذَا جَازَ ،
وقال في موضع آخر : الطّيُّ الإتيانُ والطّيُّ الْجُوازُ ؛ يقال : مَرَّ بنا فَطَـوانا أي جَلَسَ عندنا "
ومرَّ بنا فطـوانا أي جازنا .

وقال الجوهري: طوعى اسم موضع بالشأم، تُكُسَّرُ طَاوَّه وتُضَمُ ويُصْرَفُ ولا يُصْرَفُ ، فين صَرَفَه جملة اسم واد ومكان وجعله نكرَهُ ، ومن لم يَصْرِفُه جعلة اسم بلندة وبنقعة وجعله معرفة ؟ قال ابن بري : إذا كان طوى اسماً للوادي فهو علم له ، وإذا كان اسماً علماً فليس يَصِحُ تَنْكِيرُهُ لنا يُنْهِما ، فين صَرَفه جعله اسماً للكان ، ومن لم

لنا البُعْدَ أي قرّبه . وفلان يَطْوِي البلادَ أي يَقْطَعُهَا بَلَـداً عن بَلَدٍ . وطَوَى المَـكانَ إلى المَـكانِ إلى المَـكانِ : جاورُه ؛ أنشد أن الأعرابي :

عَلَيْهَا ابنُ عَلَانَ إِذَا اجْنَسَ مُنْثَرِلًا، طَوْنَهُ 'مُجُومُ اللَّيْلِ، وَهَي بَلَاقِعُ

أي أنه لا يُقِيمُ بالمَنْزُلِ، لا يُجاوِزُهُ النَّجْمُ إلا وهو قَـَقُرُ منه ، قال : وهي بــلاقِـعُ لأنه عَنَى بالمَنْزُلُ المنازِلَ أي إذا اجْتَسَ مَنازِلَ ؛ وأنشد :

> بِهَا الوَجْنَاءُ مَا تَطُويِ عَامِ إِلَى مَاءٍ ، ويُمثّلُ السّلِيلُ ِ

يقول : وإن بَقيِت ْ فإنها لا تَبْلغُ الله ومَعَها حِينَ بُلوغِها فَضْلَة من الماء الأوال ِ. وطَوَيْت طيِّة ً بَعْدَت ْ ؛ هذه عن اللحياني ؛ فأما قول الأعشى :

> أَجَدُ بِنَيًا هَجْرُ هَا وَشَنَاتُهَا ، وحُبُ بِهَا لَو تُسْتَطَاعُ طِياتُهَا

إنما أراد طيئاتها فحدّ ف الياه الثانية. والطئيّة: الناحية. والطئيّة أنكون منزلاً والطئيّة أنكون منزلاً والطئيّة أي لوجهه الذي يريد و لينيّنه التي انتقواها. وفي الحديث: لمئا عرض نفسة على قبائل العرب قالوا له يا محمد اغيد لطيئيك أي امض لوجهك وقصدك. وطية "ويقال: النحق بطيئيك وبنيتيك أي محاجيك. وطية "بعيدة أي شاسعة ".

والطُّوبِيَّة : الضَّميرُ .

والطبّيّة : الوَطَنُ والمَنْزِلُ والنّبيّة . وبعُدُّتُ عَنّا طِيئَة . وبعُدُّتُ عَنّا طِيئَة . وبعُدُّتُ والجمع عَنّا طِيئَتُ : وهو المَنْزِلُ الذي انتَوَاهُ ، والجمع طِيئات ، وقد يُعْقَفُ في الشّعر ؟ قال الطرمّاح :

أَصَمُ القلبِ حُوشِيِّ الطَّيَّاتِ

والطُّواءُ : أَن يَنْطُو ِي ثَنْهُ يَا المرأَةِ فَلَا يَكْسِرُهُمَا

يَصْرِفه جعله أسماً للبُقْعة ، قال : وإذا كان 'طو"ى وطو"ى ، وهو الشيء المَطُوي مرتبن ، فهو صفة بمنزلة ثنتى وثبتى ، وليس بعكم لشيء ، وهد مصروف لا غير كما قال الشاعر :

> أَنِي جَنْبِ بَكْرٍ فَطَعْمَتْنِي مَلَامِنَةً ؟ لَعْمَدْرِيَ ! لَقَدَّ كَانْتُ مَلَامَتُهَا ثِنْنَى

> > وقال عدي" بن زيد :

أعادِل ، إنَّ اللَّوْمَ فِي غيرِ كُنْهُهِ ، علي علي كُنْهُهِ ، علي علي المُتَرَدِّد

ووأيت في حاشية نسخة من أمالي ان بري : إن الذي في شعر عدي : عَلَى ثَنتَى مِن غَيِّكُ . ابن سيده : وطُنُوًى وطِوًى جَبَلُ الشَّامِ ، وقيل : هو واد ٍ في أصل ِ الطُّورِ . وفي التنزيل العربز : إنك بالوادي المُنْقَدُّسِ مُطُوِّي ؟ قال أَبُو إِسْجَـق : مُطُوِّي اسْمُ الوادي ، ويجوز فيه أربعة أوجه : 'طُوَّى، بضم الطاء بغير تنوين وبتنوين ، فمن نُوَّنه فهو اسم للوادي أو الجَبَلِ ، وهو مذكر سبي بمذكر على فُعُل نحو حُطَّتُم وصُرَدٍ ، ومِن لَم يُنَوِّننُهُ تُركُ صَرَّفَهُ مِن جهتين: إحداهما أِن يكون مَعْدُ ولا عِن طاو فيصير مثل عُمَنَ المعدول عن عامر فبلا ينصرف كما لا ينصرف عُمَر ، والجهة الأخبرى أن يكون اسباً البُقْعة كما قال في البُقْعة المُبارَكَة مِن الشَّجَرة، وإذا كُسر فَنُوْن فهو طواى مثلُ معي وضلَع ، مصروف ، ومن لم يُنَوِّن جعلته اسماً للبُقعة ، قال: ومن قرأ طو"ى ، بالكسر ، فعلى معنى المُقَدَّسة مرة بعد مرة كما قال طرفة ، وأنشد بيت عــدي بن زيد المذكور آنِفاً ، وقال : أَرَادَ اللَّوْمَ المُكَرَّرَ على". وسُمُّل المُبَرَّد عن واد يقال له طوَّى : أَتَصْرِفُهُ ? قال : نعم لأن إحدى العِلمُتين قـد

انْخَرَمَتْ عِنهِ . وقوأ ابن كُثيرٍ ونافِع وأبو عبرو وبعقوب الحضركي : أطوك وأنا وطهوك اذْهَبُ 'غيرَ مُجْرًاي، وقرأ الكسائيُ وعاصمُ وحمزةً وابنُ عامر : ُطُوَّى ، مُنْوَّناً في السورتين . وقال بعضهم مُطوِّي مثل طوَّى ، وهو الشيء المَثْنَيُ . وقالوا في قوله تعالى: بالوادي المُقَدُّسُ كُطُوَّى ؟ أي ُطُويَ مرتبن أي قُدُّسَ ، وقبال الحسن : تُنبيت فيه البَرَكة والتَّقديسُ مرتين.ودو طُوَّي، مقصور : واد بمكة ، وكان في كتــاب أبي زيد مدودًا ، والمعروف أن ذا ُطُوًى مقصور وَآدُ بمكة . وذو 'طواء ، مدود: موضع بطريق الطائف ، وقيل : وادر . قال ابن الأثير : وذو طوًى، بضم الطاء وفتح الواو المخففة؛ موضع عند باب مكة يُستُحبُ لمن دخلَ. مَكَةً أَنْ يَعْتُسُلُ بِهِ . وَمَا بِالدَّارِ وَطُوئَى بُوزُنْ مُطوعِي وطُـُووِي بوزن مُطعُوي أي ما ما أحدَّ، وهو مذكور" في المَـنَّزة . والطُّوا : موضع ". وطني \* : قَسِلة ، يؤزن فَسُعل ، والمسرة فنها

وطئي : قبيلة ، بوذن فيعل ، والمسزة فيها أصلية ، والنسبة إليها طائي لأنه نسب إلى فعل فصادت الياء ألفاً ، وكذلك نسبوا إلى الحيرة حادي لأن النسبة إلى فعل فعلي كما قالوا في وجل من النسو نسري " ، قال : وتأليف كلي ي من هزة وطاء وياء ، وليست من طويت فهو ميت التضريف ، وقال بعض النسابين : سئيت طي في طياً لأن أول من طوى المناهل أي حاق منها إلى منهل آخر ولم ينزل .

والطاء : حرف مجاء من حُر ُوف المُعجم، وهو حَر ف مَحْدَثُهُ وَبَدَلًا ، وَهُ وَاللَّهُ مَحْدَثُهُ وَبَدَلًا ، وأَلْفُهُا تَر حِع إلى الباء ، إذا هَجَيْتُهُ حَرَ مُتَهَ

١ قوله « من النمر نمري » تقدم لنا في مادة حيركا نسبوا الى
 النمر تمري بالتاء المتناة والصواب ما هنا . .

ولم تعربه كما تقول ط د مرسكة الله فل بلا اعراب ، فإذا وصفته وصير ته اسبا أغر بنه كما تعرب الاسم ، فتقول : هذه طاء طويلة "، لما وصفته أغر بنه الطاء . وصفته أغر بنه الصغرة العطيمة في رملة أو أرض طيا : الطابة : الصغرة العطيمة في رملة أو أرض لا حجارة بها . والطابة : السطيح الذي يُنام عليه وقد يُسمّى بها الدسكان . قال : وتوديه الناية وهو أن يجمع بين رؤوس ثلاث شجرات أو شجرتين ، ثم يلتى عليها ثوب فيستظل بها . وجاءت الإبل طايات أي قطعانا ، واحدتها طابة ؛ وقال عمرو بن لنجا بصف إبلا :

تربع طابات وتبشي هبسا

#### حرف الظاء المعجبة

ظبا ؛ الظُّنبَة : حدّ السيف والسّنانِ والنّصْل والخَنجر وما أَسْبه ذلك . وفي حديث قَيْلة : أنها لمّا خرجت إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أدركها عم بناتها قال فأصابَت 'ظبّة 'سيفيه طائفة" من قُدُون وأسه ؟ 'ظبّة السيف : حَدَّه ، وهو ما يَلي طَرَف السيف ، ومثله 'ذبابه ؟ قال الكميت :

# يرَى الرَّالَةِونَ ، بالشَّقْرَات ، مِنَّا وَ قُنُودَ أَبِي حُباحِبَ والظَّسْبِينا

والجمع 'ظبات' وظبُون وظبُون ؟ قال ابن سيده: وإنما قضينا عليه بالواو لمكان الضة لأنها كأنها دليل على الواو ، مع أن ما حذفت لامه واوا نحـو أب وأخ وحَم وهـن وهـن وسننة وعضة فيمن قال سنوات وعضوات أكثر بما حذفت لامه ياء ، ولا يجوز أن يكون المحذوف منها فاء ولا عيناً ، أما امتناع الفاء و هوله ه و توديه التاية النع ، هكذا في الاصل .

فلأن الفاء لم يَطَّر د حذفها إلا في مصادر بنات الواو نحو عداة وزَنَة وَحِدَة ، وليست نظبة من ذلك ، وأوائل تلك المصادر مكسورة وأول نظبة مضوم ، ولم يحذف فاء من فعلة إلا في حرف شاذ لا نظير له وهو قولهم في الصلة صلة ، ولولا المعنى وأنتا قد وجدناهم يقولون صلة في معناها ، وهي محذوفة الفاء من وصلت " كما أجز نا أن تكون محذوفة الفاء ، ولا تكون مقد بطل أن تكون نظبة محذوفة الفاء ، ولا تكون أيضاً محذوفة الفاء ، ولا تكون وهما حرفان نادران لا يقاس عليهما . وظبة السيف وظبة السبة م : طرفه ؟ قال بشامة بن حرى النهشلي: وظبة السيف إذا الكلماة م تنجعوا أن ينالهم

وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : نافحوا بالظئمى ؛ هي جمع طبة السيف ، وهو طرقه وحده . قال : وأصل الظئمة طبور ، بوزن ضرد ، فحدفت الواو وعوض منها الهاء . وفي حديث البواء : فوضعت طبيب السيف في بطنه ؛ قال الحربي : هكذا روي وإنما هو ظبة السيف ، وهو طرفه ، وتجمع على الظئمات والظئمين ، وأما الضيب ، بالضاد ، فسيلان الدم من النم وغيره ؛ وقال أبو موسى : إنما هو بالصاد المهملة ، وقد تقدم ذكره . ويقال لحد السكين : الغرار والظئمة والثرانة ، وليحانيها الذي لا يقطع : الكرلة . والظئمة : جنس من المتزاد .

التهذيب: الطّبّية شبه العيملة والمتزادة ، وإذا خرج الدجّال تخرج قلدًامه أمرأة تسمى ظبية ، وهي تئذر المسلمين به . والطّبّية : الجراب ، وقيل : الجراب الصغير خاصة ، وقيل : هو من جلد الطّبّاء . وفي الحديث : أنه أهدي للنبي ، صلى الله عليه وسلم ، ظبية فيها خررَز فأعطى الآهـل منها والعَرَب ؟

الظبية : جِراب صغير عليه شعر ، وقيل : سِبه الخريطة والكيس . وفي حديث أبي سعيد مولى أبي أسيد قال : التقطئت خطبية فيها ألف ومائنا درهم وقُلْبان من ذهب أي و جَدْت ، وتُصَغَّر فيقال ظبيّة ، وجمعها ظباء ؛ وقال عَدِي ":

بَيْتِ جُلُوفِ طَيْبِ طِلْكُ، فيه ظِباءُ ودُواخِيلُ خُوصُ

وفي حديث زَمْزَم : قيل له احْفِرْ كَلْمَية ، قال : وما كَلْبِيّة ُ ? قال : زَمْزَم ؛ سميت به تشبيهاً بالظّبية الحريطة لجمعها ما فيها .

والظّنينُ : الغزال ، والجمع أطنب وظباة وظنبيُ. قال الجوهري : أطنب أفعلُ ، فأبدلوا ضة العين كسرة لتسلم الياء ، وظنبي على فعُول مثل تكدي وثندي ، والأنثى ظنية ، والجمع ظنيات وظباء. وأرض مطنباة : كثيرة الظناء . وأظنبت الأرض: كثر ظباؤها . ولك عندي مائة "سن" الظني أي هن عرد

> فعاءت كسن الظنَّني، لم أَنَّ مِثْلَمَا وَاهَ فَتَدِل ، أَو حَلُوبَةَ جَاثُع

تُنْيَانَ لأن الطي لا تزيد على الإثناء ؟ قال :

ومن أمثالهم في صحة الجسم : بفلان داء طبي ؛ قال أبو عبرو : معناه أنه لا داء به ، كما أن الطبّبي لا داء به ؛ كما أن الطبّبي لا داء به ؛ كما أن الطبّبي لا

فلا تَجْهَمَيينا ، أَمَّ عَمْرُو ، فإِمَّا بِنَا دَاءً طَلْبِي ، لَمْ تَخْنُهُ عَوَامِكُ

قال أبو عبيد : قال الأموي وداه الظلّي أنه إذا أراد أن يُثب مكث ساعة ثم و ثب . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أمر الضحاك بن قيس أن بأتي قومه فقال إذا أتبنتهم فار بض في دارهم طلبياً ؟ وتأويله أنه بعثه إلى قوم مشركين ليتنبصر ما هم عليه

ويتجسس أخبارهم ويرجع إليه بخبرهم وأمره أن يكون منه منهم بحيث يراهم ويتبكنه م ولا يستكنون منه ، فإن أرادوه بسوء أو رابه منهم ويب تهيئاً له المرب وتفكيت منهم و في في منها الظبي الذي لا يربيض الا وهو متباعد متوحش بالبلد القفر ، ومن ارتاب أو أحس بفزع نفر ، ونصب ظبياً على التفسير لأن الربوض له ، فلما حول فعله إلى المخاطب خرج قوله ظبياً مفسراً ؛ وقال القتبي : قال ابن الأعرابي أراد ظبياً مفسراً ؛ وقال القتبي : قال ابن الأعرابي أراد أفيم في دارهم آمناً لا تبرح كأنك ظبي في كناسه أمن حيث لا يرى إنساً . ومن أمناهم : لأتر كنه ترك الطبي طلة ، وذلك أن الطبي الخالد ترك كناسه لم يعد إليه ؛ يقال ذلك عند تأكيد رفض الشيء، أي شيء كان . ومن دعالهم عند الشبانة : به لا يطلبني أي جعل الله تعالى ما أصابه لازماً به لا يطلبني أي جعل الله تعالى ما أصابه لازماً

أَقُولُ له لمَّا أَتَانَا نَعَيُّهُ : به لا يِظنَنْ إِللصَّرِيَةِ أَعْفَرَا

له ؟ ومنه قول الفرزدق في زياد :

والظَّنْبِيُّ : سَمِنَهُ " لَبَعْضُ الْمُرْبِ ؛ وَإِيامًا أَرَادُ عَنْبُوهُ بقوله :

عَمْرُ وَ بْنَ أَسُودَ فَا زَبَّاءً قَارِبِةً مَاءَ الكُلابِ عليها الظَّبْنِ '،مِعْنَاقُ ِ ا

والظّبية: الحبياء من المرأة وكلّ ذي حافر. وقال البث: والظّبية جَهاز المرأة والناقة ، يمني حَيادها؟ قال ابن سيده: وبعضهم يجعل الظّبية الكلئبة الكلئبة وخصّ ابن الأعرابي به الأتان والشاة والبقرة والظّبية من الفرس: مشقّها وهو مسلك الجردان فيها . الأصعي: يقال لكلّ ذات خف أو ظلف الحياة ، ولكلّ ذات حافر الظّبية ؟ ولكل ذات حافر الظّبية ؟ ولكساع كلها الثّفر .

١ فا زبًّا. أي فم زبا. .

والطّنبيُّ: لمم رجل . وظّبَنيُّ : اممُ موضع ، وقبل : هو واد ، وقبل : هو واد ، وقبل : هو واد ، وقبل : هو القبس: وقبل: هو الم رَمَّلة ؛ وبه فُسَر قول الرى القبس: وتَعْطُو برَخْص غير سَنْن كأنه أساريع خبي عَبْن المَّن المُعْلِ الله الم كثب يعينه ؛ وأنشد :

ابن الأنباري : 'ظباء اسم كثيب بعينه ؛ وأنشد : وكف كَعُواد النّقا لا يَضيرُها ، إذا أُبْرِزَتْ ،أن لا يكون خِضابٍ ١

وعُوَّادُ النَّفَا : دوابُّ تشه العَظاء ، واحدتها عائدة تَكُنْزِم الرملَ لا تَبْرَحُه ، وقال في موضع آخر : الظنَّباءُ واد بِتهامة . والظنَّبة : مُنْعَرَج الوادي ا والجمع ظباء ، وكذلك الظنَّبة ، وجمعها عظباء ، وهو من الجمع العزيز ؛ وقد روي بيت أبي ذؤيب بالوجبين :

> عَرَفْتُ الديارَ لأَمَّ الرَّهـِ َ عَرَفْتُ عَشَرُ . نَ بِينَ الطُّبَاءَ فَوَادِي عُشَرُ

قال : الظائباء جمع 'ظبة لمنعرج الوادي ، وجعل 'ظباء مثل رخال وظئوال من الجمع الذي جاء على فعمال ، وأنكر أن يكون أصله 'ظبيّ ثم مده الضرورة ؛ وقال ابن سيده : قال ابن جني ينبغي أن تكون الهمزة في الظائباء بدلاً من ياء ولا تكون أصلاه أمنا ما يدفع كونها أصلا فلأنهم قد قالوا في واحدها 'ظبة ، وهي منعرج الوادي ، واللام إنما تحدد ف علة ، ولو جهلنا قولهم في الواحد منها 'ظبة ، لحكمنا بأنها من الواو انتباعاً لما وصلى به أبو الحسن من أن اللام المحذوفة إذا جهلت محم بأنها واو"، حملاً على الأكثر ، لكن أبا عبدة وأبا عمر و الشباني روياه بين الظاماء ، بكسر عبيدة وأبا عمر و الشبياني روياه بين الظاماء ، بكسر من قوله «كمو"اذ النقا النع » هكذا في الاصول التي بأيدينا ، ولا شاهد فيه على هذه الرواية ، ولمه روي : كمو"اذ الظا

الظاء ، وذكرا أن الواحد طَلْية ، فإذا ظهرت الياء الاماً في ظبية وجب القطع بها ولم يَسْع العدولُ عنها ، وينبغي أن يكون الظلّماء المضوم الظاء أحد ما جاء من الجنّيوع على فعال ، وذلك نحو رُخال وظنّوار وعراق وثناء وأناس وتوام ورباب ، فإن قلت : فلعله أواد نظبت جمع ظبة ثم مد ضرورة ؟ قبل : هذا لو صع القصر ، فأما ولم يثبت القصر من عير ضرورة ، وقبل : الظّباء في شعر أبي ذويب هذا واد بعينه . وظبّية أن موضع ، قال قيس بن ذويع : واد بعينه . وظبّية أن موضع ، قال قيس بن ذويع :

هيئة فالأخياف؟ احياف طبيه " بها من لُبَيْنَي مَخْرَفُ ومَرابِعُ

وعر قُ الظّنْسَة ، بضم الظاء: موضع على ثلاثة أميال من الرّو حاء به مسجد سدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . وفي حديث عمرو بن حزم : من ذي المروة إلى الظّنْسَية ؛ وهو موضع في ديار حبّهنة أقتطمه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عو سَجَة الجُهُني . والظّنْسَية : اسم موضع ذكره لهن هشام في السيرة . وظنبيان : اسم رجل ، بفتح الظاء .

ظوا: الظرّوري: الكتبس . وجل ظروري: كيا الطروري: كيا . فال أبو عسرو: ظرّي إذا كان . فال أبو عسرو: ظرّي إذا كان . فال أب واظرروري إذا كان الأعرابي: واظرروري كان وحدق ، وقال ابن الأعرابي: الطروري وري الطاء غير المعجمة . واظر وري الرجل اظريراء : التَّغَم فانتقع بطنه ، والكلمة واوية ويائية . واظر وري بطنه إذا انتقع ، وذكر ويائية . واظر وري بطنه إذا انتقع ، وذكر الجوهري في ضرا الوالفاد الوار الأغراب الاطريراء الأرهري: قرأت في نوادر الأغراب الاطريراء والاظريراء والاظريراء والاظريراء ومنظر وري ومنظر وري ومنظر وري

قال : وكذلك المُحْبَنَطي والمُحْبَنَظي ، بالظاء ؛ وقال الأصعي : اطرو ورى بَطْنُه ، بالطاء . أبو زيد : اظرو ورى الرجل عَلب الدَّسَمُ على قَلْبِه فانتَفَخ جوفه فمات ، ورواه الشيباني: اطروورى ، والشباني ثقة ، وأبو زيد أوثق منه . ان الأنباري : ظرى بَطْنُهُ يَظري إذا لم يَتَمَالَكُ لِيناً .

ويقال : أَصَابَ المَالُ الطَّرَى فَأَهْزَ لَهُ، وَهُو جُمُودُ المَّاءُ لِشِدَّةُ البَرَّدِ . ابن الأعرابي: الظَّارِي العاضُ. وظَرَى يَظْرِي إذا جَرَى .

ظلا: ابن الأعرابي: تَظَلَّى فلان اذا لَـزَمَ الظَّلالَ والدَّعَة ؛ قال أبو منصور: كان في الأصل تَظلَّل ، فقلبَ إحدى اللامات ياءً كما قالوا تَظنَّبت من الظمان.

ظها: الظلَّمُو من أظلماء الإبل: لغة في الظلّم ، والظلّم ، والظلّم ، بلا همز: دُنبُولُ الشّقة من العَطَش ؛ قال أبو منصور: وهو قلّة لحسبه ودّمه وليس من دُنبُول العَظش ، ولكنه خليقة محمودة . وكل دابل من الحرّ ظم وأظنه .

والمطنبي من الأرض والزوع: الذي تسقيه السباء ، والمستقري : ما يسقى بالسبح . وفي حديث معاذ : وإن كان نشر وأرض يسلم عليه صاحبها فإنه يعفرج منها ما أعطى نشرها : وبع المسقوي وعشر المنظني ، وهما منسوبان المنظني وإلى المسقى ، مصدوي سقى وظني . قال أبو موسى: المنظني أصله المنظني في الرواية ، قال : وذكره في المهز ولا تعرض الجوهري في المعتل ولم يذكره في المهز ولا تعرض الح ذكر تخفيفه .

والطُّنْبَى : قِلْنَهُ كُمْ اللُّنَّةِ وَلَحْمِهِا ، وهِـو يَعْتَرَي الْحُبْشُ . وجلُ أَظْمُنَى وَامْرَأَهُ طَلّْمُنِاء

وَشَيْفَةُ مُ خَلَمْيَاءً : لَيْسَتْ بُوارِمَةً كَثُمْرُةُ الدُّمْ ويُحْمَدُ طَمَاهِا . وشَفَةُ وَطَمْيَاء بَيِّنَهُ الظُّمِّي إِذَا كان فيها سُمْرَة وذُبُولٌ . ولئة ﴿ طَمْنَاءُ : قَلِيلَةُ الدَّمَ . وعين طمياء : رَقيقَة الجنفن . وساق طمياء : قليلة اللَّحْمُ ، وفي المحكم : مُعْشَرَقَةَ اللَّحَمَ . وظل أظمى : أسود . ورجل أظلم : أسود الشُّفَة ، والأنشَى طَمْياء . ورُمْعُ أَطْلَمَى: أَسْمَوْرُ. الأصمى : من الرِّماح الأظنمي ، غورُ مهموز ، وهو الأسمرُ ، وقَدَاةُ \* طَمِياةُ بِننةِ الظُّيمِ مَنْقُوضٌ \*. أبو عبرو : ناقمة " ظمياة وإبل 'ظمى اذا كان في لونها سواد . أبو عبرو : الأظلمي الأسود ، والمرأة تَظْمُهَاءُ لَسُوْدًاءُ الشُّفَتَينِ ، وحكى اللَّحَالَي : وجلُّ أَظْبُرَى أَسِيرٍ ، وامرأَة " طَيْبًاء ، والفعل من كل ذلك طَلَى طَلَّى . ويقال للفرس إذا كان مُعَرَّقَ الشُّوسَى : إنه لأظنَّنَى الشُّوسَى ، وإنَّ فصوصه لظماءُ إذا لم يكن فيها رَهَسِلُ وكانت مُتَوَرِّلُونَ " ويُحْمَدُ ذِلِكَ فَيَهَا ، وَالْأُصِلُ فَيَهَا الْهُمَزُ } وَمَنَّهُ قُولُ الراحل بصف فرساً أنشده ابن السكنت

يُنْجِيهِ من مِثْلِ حَمَامِ الأَعْلَالُ وَ وَجِلْ شِمَالُلُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ اللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ عَلَّا مِنْ عَلَّهُ مِنْ عَلَّا اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَّهُ مِنْ عَلَّمْ اللَّهُ مِنْ عَلَّمْ اللَّهُ عَلَّا مِنْ عَلَّهُ مِنْ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَّهُ مِنْ عَلَّا مِنْ عَلَّهُ مِنْ مِنْ عَلَّمُ مِنْ عَلَّهُ

والظُّمْيَانُ : شَجِرُ يَنْبُتُ ۚ بِنَجْدً بِشِهِ القَرَظُ !

طني : قال الأزهري : أيس في باب الظاء والنون غير التظني من الظن ، وأصله التَّظنَنْ ، فأبدل من الحدى النُّونات يا ، وهو مثل تقضى من تقصَّى . ظوا : أرض مَظُواه " وهو مثل تقضى من تقضَّى الظيّان ، فأما مَظُواه " فإنها من ظوي ، وأما مَظياه " فإما أن تكون مقلوبة من مَظُواة ، فهي على هذا مَفْعَلة .

وأديم مُظَوَّى: مدبوغ بالظيَّان ؛ عن أبي حنيفة. والظاة: حرف مجهور يكون أصلاً لا بدلاً ولا زائداً ؛ قال ابن جني: اعلم أن الظاء لا توجد في كلام النبط ، فإذا وقعت فيه قلبوها طاء ، ولهذا قالوا البُر طالة وإنما هو ابن الظال ، وقالوا ناطنور وإنما هو ناظور ، فاعول من نظر ينظئر . قال ابن سيده: كذا يقول أصحابنا البصريون، فأما قول أحمد بن مجيى فيقول ناطنور ونواطير مثل حاصود وحواصيد ، وقد نطر ينظئر .

ابن الأعرابي : أَظُوَى الرجلُ إِذَا حَمَّىَ . ظا : الظيَّاةُ : الرجلُ الأَحْمَقُ .

والظيّان : نَبُتُ بالين يُدْبِغُ بُورَقه ، وقيل : هو ياسبينُ البَر ، وهو فَعُلانُ ، واحدتُه ظيّانَهُ . وأدم مُظيّاتُ . وأدم مُظيّاتُ . الأصعي : من أشعار الجال الحروع والظيّان والنّسعُ والنّشمُ . الليث : الظيّانُ شيء من العسل ، ويجيء في بعض الشعر الظيّانُ شيء من العسل ، ويجيء في بعض الشعر الظيّانُ شيء من العسل ، ويجيء في بعض الشعر فغسل فتُعْرَف عليتاناً ، وبعضهم يُصغره عليتاناً ، فعضهم يُصغره عليتاناً ، وبعضهم يُصغره عليتاناً ، وبعضهم يُصغره عليتاناً ، وبعضهم يُصغره المسل في شيء ، إنا الظيّانُ منا فسره الأصعي من العسل في شيء ، إنا الظيّانُ منا فسره الأصعي من العسل في شيء ، إنا الظيّانُ منا فسره الأصعي ،

ياً مَنِي مَ إِن سِباعَ الأَرْضِ هَالِكَهُ مَ مَ والفَّفُرُ والأَدْمُ والآرَامُ والناسُ والجَيشُ لِن يُعْجِزَ الأَيامَ 'دُو حِيدِ عُشْمَخِرَ" ، به الظنّانُ والآسُ

أراد: بذي حيد وعلا في قرانه حيد ، وهي أنابيه ، وحيض ؟ أنابيه ، وحيد "جمع حيدة كعيضة وحيض ؟ قال ان بري : وهذه الكلمة قد عزّب أن يُمثلكم

أَصَلُهَا مِن طَرِيقِ الاسْتَقَاقِ فَلَمْ يَبَّقَ إِلاَ حَمَّلُهَا عَلَى الْأَكْثُو ، وعند المُحققين أَنْ عَيْبَهَا وَاوْ ، لأَنْ بَابِ طَوَيْت ، والمُشْمَخْرِهُ : طَوَيْت ، والمُشْمَخْرِهُ : الجبل الطويلُ ، والآسُ هَهَا : شَجْر ، والآسُ : المسلُ أَيْضاً ، والمعنى لا يَبْقى لأَنه لو أَوَاد الإيجابَ لَا مَنْوَلَة لا يَلْمُ عَلَى اللّهِمَ فَى الإيجاب عِنْوَلَة لا فِي النّفي . والطّيّان : العسل ، والآس : بَقَيْتَة فِي النّفي . والطّيّان : العسل ، والآس : بَقَيْتة أَلَّهُ العسَل في الحَلَيَّة .

والظاة : حرف من حُرُّوفِ المُمْجَمَ ، وهو حرف مُطَّنِقُ مُستَعَلَّ .

والظاء : نَبِيبُ التَّيْسِ وصَوْتُه ؛ وعليه قوله : له ظاءٌ كما صَخب الغَر بمُ

ويووى : طَأْبُ . وظَـَـنَّتِنُ ظَاءً : عَمِلْتُهَا .

#### فصل العين المهلة

عاها : قال الأزهري في آخر لفيف المعتـل في ترجمة وعَـع : العاعاء صَو ْت ْ الذِّئبِ .

عبا ا عَبَا المَنَاعَ عَبُورًا وعَبًاه : هَيَّأُه وعَبَّى الجيش: أَصْلَتَحَهُ وهَيَّأُهُ تَعْبِيَةً وِتَعْبِيثَةً وَتَعْبِيثًا ، وقال أَبُو زَيْد : عَبَّأْتُهُ بِالْهُمَوْ .

والعباية صرب من الأكسية واسع فيه خطوط مود كبار ، والجمع عبالاً . وفي الحديث : لباسهم العبالاً ، وفي الحديث : لباسهم فيه . قال سبويه : إنما محمر ت وإن لم يكن حرف للملة فيها طرفاً لأنهم جاؤوا بالواحد على قولهم في الجمع عباء : كا قالوا مسنية ومر ضية ، حين جاءت على مسني ومرضي ، وقال : العباء ضرب من الأكسية ، والجمع أعبية " والعباء على هذا واحد . قال ابن حين وقالوا عباءة واحد . قال ابن سيده : قال ابن حين وقالوا عباءة واحد . قال ابن حين وقالوا عباءة

وقد كان ينبغي ، لما لتحقّت الهاء آخراً وجرى الإعراب عليها وقويت الباء لبعد ها عن الطرف ، أن لا تنهمز وأن لا يقال إلا عباية فيقتصر على التصحيح دون الإعلال، وأن لا يجوز فيه الأران، كا افتضر في نهاية وغباوة وشقاوة وسعاية ورماية على التصحيح دون الإعلال، لأن الحليل ، وحمه الله ، قد عكل ذلك فقال : إنهم إغابتو الواحد على الجمع ، فلما كانوا يقولون عباء فيازمهم إعلال الياء لوقوعها طرعاً ، أد حكو الهاء ، وقد انتقلبت الياء حينذ همزة فبقيت اللام معتلة بعد الهاء كانت معتلة هناء ألماء والعباية العباءات .

قال ابن سيده : والعَبَى الحَـافي ، والمَـَدِّ لَـُفَةَ سُـ ؟ قال:

### كحبهة الشيخ العباء النط

وقيل : العَبَاءُ بالمَدِّ الثَّقِيلِ ُ الأَحْمَقُ ُ . وَدُوَى الأَزْهِرِي عَن اللَّيْتِ : العَبَى ، مقصود ، الرجل ُ العَبَامُ ، وهو الجاني العَبِي ، ومَدَّ الشَّاعِ فقال ، وأنشد أيضاً البيت :

# كحسهة الشيخ العباء النط

قال الأزهري : ولم أسمع العباء بمعنى العبام لفير الليث ، وأما الرجز ُ فالرواية عندي :

# كجنبة الشيخ العياء

بالياء . يقال : شيخ عَياة وعَياياة ، وهو العبام الذي لا حاجة له إلى النساء ، قال : ومن قاله بالباء فقه صحف . وقال الليث : يقال في ترخيم المم مثل عبد الرحين أو عبد الرحيم عَبْوَيْه مشل عبر و وعَبْرُ وَيْه .

والعَبُ : ضُوَّةُ الشَّمسِ وحُسْنُهُا . يقال : ما أحسَنَ

عَبُّها ، وأَصْلُهُ العَبُّورُ فَنُقِصَّ .

ويقال : امرأة عامِية أي ناظِمَة تَنْظِمُ القلائد ؟ قال الشاعر يصف سهاماً :

لها أُطرُر صُفر الطاف كأنها عقيق ، عَلاهُ العابيات ، نظيم أ

قال : والأصل عابيئة " ، بالمهز ، من عَمَّاتُ الطُّنَّبِ إذا هَيَّاتُهُ .

قال ابن سيده : والعَبَاةُ من السُّطَّاحِ الذي يَنْفُوشُ . على الأرض .

وابن عباية : من شعرائهم . وعباية ُ بن وفاعة : من دُواةِ الحديث .

عَمَّا : عَمَّا يَعْشُو تُعَنُّو الْعَبِيَّا : اسْتَكُمُّسُ وَجَاوَزَ الحَدُّ ؛ فأما قوله :

أَدْعُوكَ وَ رَبِّ ، من النارِ التي العَلَي العَلَي العَلَي العَلَي العَلَي

فقد يجوز أن يكون أرادَ العَنَى على النَّسَبِ كَقُولُكُ رَجِلْ حَرَحْ وَسَنَيْهُ ، وقد يجوز أن كُونَ أَراد العَنْيُ فَخَفَّفَ لأن الوزن قد انتهى فارْ تُدَعَ. ويقال: تَعَنَّتُ المرأةُ وتَعَنَّى فلان ؛ وأنشد:

بأمرو الأرض فما تَعَتَّت

أي فما عَصَتْ . وقال الأزهري في ترجمة تعا : والمُنّا العِصْيانُ . والعاتي : الجَبّار ، وجمعه نُمّاةُ . والعاتي : الخبّاد ، وجمعه نُمّاةُ . الذي والعاتي : الشديد الدُّحُولِ في الفَساد المُنْسَرُّ دُ الذي لا يقبلُ موعظة . الفراء : الأعتباء الدُّعَادُ من الرجال ، الواحدُ عات .

وتَعَتَّى فلان : لم يُطِع . وعَنا الشيخ عُنياً وعَسَاً، بفتح العين : أَسَن وكبر ووَلَّى . وفي التنزيل : وقد بَلِغَث من الكِبر عُنياً ، وقرى : عَتَاً. وقول أبي إسعق : كل شيءٍ قد انتهى فقد عَتَا

يَعْتُمُ وَ عَنْسًا وَعُتُمُوا ﴾ وعَسَا يَعْسُو عُسُوا آ وعُسَيًّا ، فأحب وكرياة ، سلام الله عليه ، أن يَعْلَمُ مِن أَيِّ حِهِمَ يَكُونُ لَهُ وَلَدُ ، وَمُثَّـلُ ُ أَمْرَأَتُه لا تُلدُ ومثلُهُ لا يُولَدُ له ، قال الله عز وجل : كذلك ، معناه ، والله أعلم ، الأمر كما قيلَ لك . ويقال للشيخ إذا وَلنَّى وَكُسِرَ : عَنَا يَعْتُنُو اعْتُوا ) وعَسا يَعْسنُو مثله ، الجوهري : يقال عَنُونَ أَ يَا فَلَانُ تَعْتُو عُتُوا ۗ وعُنيّاً وعنيّاً ، والأصل عُتُو ثُمُ أَيْدَ لُوا إحدى الضبتين كسرة" فانتَقَلَبَت الواوُ ياءً فقالوا عُنبيًّا، ثم أَنْبَعُوا الكسرةَ الكسرة فقالوا عتيًّا ليُـرَّةِ كُـَّدُوا البَـدَل ، ورجلُ ـُ عات وقوم " عُتِي" ، قَــَلَـبُوا الواو ۖ ياء ؟ قال محمد بن السَّري: وفُعولُ إذا كانت جَمُّعاً فَحَقُّها القلبُ ، وإذا كانت مصدراً فحقُّه التصحيح لأن الجمع أثنُّقَل عندهم من الواحد . وفي الحــديث : بِنُسَ العبـــدُ عَنْدُ عَنَّا وَطُغُم } العُنْشُوا : التَّجِيُّر والتَّكَيُّر . وتَعَتَّلْتُ أَ: مثلُ عَتَواتُ مُ قالَ: ولا تَقُلُ عَتَكِتُ أَ. ﴿ وَقَالَ ابنَ سَيِّدُهُ : عَنْبَيْتُ ۚ لَغَهُ فِي عَشُو ْتَ ۗ . .

وعَنْى : بَعْنَى حَنَّى ، هُذَالِيَّة وَتَقَفِيَّة ، وقرأ بعضهم : عَنَّى حَنْ ِ ؛ أَي حَنْ حَنْ ٍ . وَفي حديث عمر ، وضي الله عنه : بَلَغَهُ أَنَّ ابنَ مسعود ، وضي الله عنه ، يُقْرَى ؛ الناسَ عَنَّى حَيْنٍ ، يُويدُ حَيْ حَيْنٍ ، "فقال : إن القرآن لم يَنْزِل بِلُّعَة هُذَيْلٍ ، فأقرى الناسَ بِلُغَة هُذَيْلٍ ، فأقرى الناسَ بِلُغَة قَرِيشٍ ، كُلُّ العربِ يَقُولُونَ حَتَى الأَ

وعَتُونَةٌ : المم فرس .

هُٰذَ بِلَّا وَتُنَقِّيفاً فَإِنِّهِم يَقُولُونَ عَتَّى .

عثا: العَثَا: لَوْنَ إِلَى السَّوادِ مِع كَثْرَةِ سَعْمَرٍ. وَالْأَنْسُ وَالْأَنْسُ وَالْأَنْسُ عَثُواءً. والأُنْسُ عَثُواءً. والعُثْنُونَ أَنْ بُخُوفُ شَعْرِ الرَّأْسِ والنّبادُهُ وَبُعْدُ عَهْدُهُ بِالمَشْطِ. عَثِيَ شَعْرُهُ يَعْنَى عَثُواً

وعَنّاً ، وَدِمَا قِبِلِ للرجلِ الكثيرِ الشعرِ أَعْنَى ، والعجوزِ عَنْواء ، وضِبْعان أَعْنَى : كثيرُ الشُّعَرِ ، والأُنثى عَنْواء ، والجمع عُنْو ، وعُنْني مُعاقبة .

وقال أبو عبيد: الذكر من الضباع يقال له عثيان ؟ قال ابن سيده: والعثيان الذكر من الضباع ؟ قال ابن بري: ويقال الضبغ عَنْواه ، بالغين المعجمة أيضاً ، وسنذكره في موضعه. وقال أبو زيد: في الرأس العُنْوة ، وهو جُعُوف شعره والتباد ، معاً. ورجل أعنى : كثير الشعر ، ووجل أعنى : كثير الشعر ، ووجل أعنى : كثير الشعر . ورجل أعنى الكثير الشعر للساعر :

عَرَضَتْ لنا تَمْشِي فَيَعْرِضُ ، 'دُونَهَا ، أَعْشَى غَيْسُورَ فَا فَاحِشُ مُتُزَعِّمُ الْعُشَى غَيْسُورَ فَاحِشُ مُتُزَعِّمُ ابن السكيت : يقال شابَ عُشَا الأَرْضِ إذا هاج نَبْتُهَا ، وأصل العُثَا الشَّعْرَ ثم 'بِسْتَعَار فَيَا تَشَعَّتُ مِن النبات مثل النَّصِيُّ والبُهْمَى والصَّلَّيَان ؛ وقال ابن الرقاع :

بسرارة حَفَشَ الرَّبِيعُ غَثَاها ، حَوَّاءَ يَزْدُرعُ الفَييرَ ثَرَاها حَنَّى اصْطَلَى وَهَجَ المَقْيِظُ، وَخَانَهُ أَنْتُنَى مَشارِيهِ ، وَشَابَ عُثَاها أَيْ يَبِسَ عُشْبُها .

والأعثى الون إلى السواد. والأعشى : الضَّبُع الكبير. أبو عسرو : العَدُوة والوَفْضة ١ والغُسْنة هي الجُبّة من الرأس وهي الوَفْرة. وقال ابن الأعرابي: العُشَى اللّهُمَ الطّوالَ ؛ وقول ابن الرقاع :

لولا الحَيَاءُ ، وأن "رأسِي قد عَثا فيه المَشيب' ، لنز'رْتُ أم "القاسم د قوله «والوففة» هكذا في الامول . عَثَا فيه المَشيبُ أي أفسد. قال ابن سيده: عَثَاعُنُو ال وعَشِي عُشُوا أَفْسَلُا أَشْلَا الْإِفْسَادِ } وقَالَ : وقد ذكرت هذه الكلمة في المعتل بالياء على غير هذه الصيغة من الفعل ، وقال في الموضع الذي ذكره : عَشَيَ فِي الأَرْضُ عُمُنّاً وعَمُنّاً وعَثَمَاناً وعَثَى تَعَثَّى؟ عن كراع نادر " كلُّ ذلك أفسد . وقال كراع: عَشَى يَعْثَى مَقَلُوبِ مِن عَاتَ يَعَيثُ ﴿ وَكَانَ يَجِبُ عَلَى هَذَا يَعْثَى إِلاَّ أَنه نادرٌ ، والوجه عَشِي في الأَرْضَ يَعْشَى. وفي التنزيل: ولا تَعْشُوا في الأَرض مُفْسِدن ؛ القُرَّاء كائهم قرؤوا ولا تَعْنَنُو ا(، بفتح الثاء ، مــن عَثْبِيَ يَعْتَنَّى عُنْتُو" أَ وهو أَشْدُ الفساد ، وفيه لغتان أَخْرَيان لم يُقُولُ بُواحِدة منهما : إحداهما عَشَا يُعَثُّنُو مثل سَمًّا يُسْمُو ؛ قال ذلك الأخفش وغيره ، ولو جــازت القراءة بهذه اللغة لقرىء ولا تَعَثُّوا ، وَلَكُنَّ القراءة 'سنَّةً ولا يُقْرِأُ إِلاًّ بِمَا قَـراً بِهِ القرَّاءِ، واللغة الثانية عاثَ يَعيثُ ، وتفسيره في بابه . ابن بزرج : وهم يَعْثُونَ مَثْلُ نَسْعُونَ ، وعَثَا سَعَثْنُو عَثُواً . قال الأزهري : واللغة الجيدة عِنْسُ يَعْشَى لأن فَعَلَ يَفْعَلَ لَا يَكُونَ إِلَّا فَيَا ثَانِيهِ أَوْ ثَالِثُهُ أَحَدُ حَرُوف الحلق ؟ أنشَد أبو عمرو : ﴿

وحاص منتي فرقاً وطيخرابا ، فأدرك الأعْنى الدُّنُورَ الخُنْنَا ، فَشَدَّ شُكَا ذا نَجاءِ مُلْهُا

أَن سيده: الأَعْشَى الأَحْسَقُ الثَّقِيلُ ، الأَمْهُ يَالُا لَقُولُمُمْ فَيْ القَوْلُمُمْ فَيْ جَمَّعِهِ عَشْيُ ؛ قال أَن بري: شاهده قول الراجز: فو لَدت أَعْشَى ضَمْ وطاً عُنْسُها

قول دت اغشى ضرُّ وطا عُنْنَهُ والعَنَّوْنُتَى : الجانى الغليظ .

عجا: الأم تَعْجُو وَلَدُها: تُؤخّرُ وَضَاعَه عـن مُواقِيتِه ويودثُ ذلك ولدها وَهُناً ؛ قال الأعشى :

مُشْفِقاً قَالَبُها عَلَيْهُ ، فما تَعْ جُوه إلا عُفافة " أو فُواقُ

قال الجوهري: عَجَتَ الأُمْ وَلَدَهَا تَعْجُوهُ عَجُواً إِذَا سَقَتُهُ اللَّهِ، وقبل : عَجَتِ المرأة البُنَهَا عَجُواً أَخْرَتُ رَضَاعَهُ عِنْ وَقَتْهُ ، وقبل : دُوتُهُ بِالغَدَاءُ حَتَى نَهُضَ . والعُجُونَةُ والمُعاجِهِ بَشِيءَ تعلَّلُهُ بِهُ للأُمِّ لَبِنُ يُوفِي صَبِيهًا فَتُعَاجِيهِ بَشِيءَ تعلَّلُهُ بِهُ سَاعةً ، وكذلك إِنَّ ولِي ذلك منه غير أُمِنَّهُ ، والنعل العَجُورُ ، والعَمْ العَجُورُ ، والم ذلك الولد العَجِيهُ ، والأنثى عجيّة "، وقد عَجَتُهُ . وعجاه اللّهَنُ : غَذَاه ؟ وأنشد بيت الأعشى :

وْتُمَادَى عنه النهازُ ، فيما تَعُ جُوه إلا عُفاوة ۖ أَو فُواتَ ُ

وأما من منبع اللبن فعندي بالطنّمام فيقال: عُوجِي. والعَجِيُّ: الفَصِيلُ بَمُوتُ أَمَّهُ فَيُرْضِعُهُ صاحبه بلّبَنَ غيرها ويقوم عليه ، وكذلك البّهنة ؛ وقال ثعلب : هو الذي يُغسّدني بغير لبّن ، والأنش عَجِيدً ، وقيل : الذكر والأنش جبيعناً بغير هاء ، والجمع من كلّ ذلك عجايا وعَجايا ، والأخيرة أقيس ؛ قال الشاع :

عَداني أن أزُورَكِ أن تَهْمِي عَجاياً كلُّها ، إلا قَـلَـلِارَ

ويقال للنَّبَن ِ الذي يُعاجَى به الصَّيُّ اليَّتِم أَي يُعَدَّى بِعَيْر به : مُعاوَّة ، ويقال لذلك اليَّتِم الذي يُعَدَّى بِعَيْر لَبَن أُمَّه : عَجِيُّ . وفي الحديث : كنت يَتِياً ولم أكن عَجِيًّا ؛ قال ابن الأثير : هو الذي لا لَبَن لأَمَّة ، أو ماتَت أُمَّه فَعُلَّل بَلَبن ِ غَيْرِها أَو بَشِيَّة آخر فأورثه ذلك وَهُناً . وعاجيت الصَّيَّ إذا أرْضَعَتْه بلبن غَيْر أُمّة أو مَنَعْته اللَّبن وغَدَّدُيْنة يَسْمِينُ فيها الحَمَلُ العَجِيّا رَغُلُا ، إذا ما آنسَ العَشْمِيّا

والعنجاوة: قدر مضغة من لخيم تكون موصولة بعصبة تنشعد ر من دركبة البعير إلى الفرسين وهي من الفرسين الفيان الفرسين وقيل : هي عصبة في باطن يد الناقة . وقال اللحياني : عُجاوة الساق عصبة تتقلع معها في طرفها مثل عُجاوة الساق عصبة تتقلع معها في طرفها مثل العُظيم ، وجمعها عجى كسروه على طرح الزائد فكأنهم جمعوا عُبدوة أو عُجاة ، قال ان سيده : وهذه الكلمة واوية وياثية . وقال ان شيل : العُجاية من الفرس العصبة المُستطيلة في الوظيف ومنتهاها إلى الرسفين وفيها يكون الحطم "قال : والرسف من الفرس العجاية . وقال ان سيده في معتل الياء : العُجاية عصب مركب فيه فصوص من عظام العُجاية عصب مركب فيه فصوص من عظام كأمثال فصوص الحاتم تكون عند وسفع الدابة ؟ فألها ؟ وقال كعب :

سُمْرُ العُبُعَايَاتَ يَشُرُ كُنْنَ الْحَصَى وَيَمَاً ﴾ لم يَقِهِنَ وُوُوسَ الأَكْمِرِ تَشْعِيلُ

قال : وتُجْمَعُ على العُبْمَى ، يصف حوافِرَها بالصلابة ؛ قال ابن الأثير : هي أعصاب قواثيم الإبل والحيل ، واحدتها عُجاية ". قال ابن سيده : وقيل العجابة كل عصبة يفي بد أو رجل ، وقيل : هي عصبة باطن الوظيف من الفرس والثور ، والجمع عصبة بالوظيف وعُبْمِي " على حذف الزائد فيها ، وعُجايا ؛ عن ابن الأعرابي . قال الجوهري: العُجايتان عصبتان في باطن يدي الفرس " وأسفل منها هنات كل عصب يتصل بسمى السعدانات ، ويقال : كل عصب يتصل بالحافر فهو عُجاية " ؟ قال الواجز :

بالطعام . وعَجا الصَّيُّ يَعْبُوه إذا عَلَله بشيء فهو عَجِيُّ ، وعَجِي هو يَعْبُى عَجاً ؛ ويقال البن الذي يُعاجَى به الصَّيُّ : عُجاوَة " ؛ وأنشد الليث النابغة الجعدي :

إذا شنت أبضرت ، من عقبهم ، يتامَى يعاجَون كالأَذور وقال آخر في صفة أولاد الجراد :

إذا ار تتحكت من منزل خلفت به عَجايا ، مجاني بالتُرابِ صغيرُها

قال ابن بري: قال ابن خالويه العَجِيِّ في البهائم مثل النَّاسِ في النَّاسِ . قال ابن سيده : العَجِيُّ من الناسِ الذِّي يَفْقِهُ أُمَّهُ .

وعَجَوْته عَجُواً : أَمَلُتُه ؛ قال الحرث بن حِلتُزَة:

مُكَفَّهُوًا على الحوادث ، لا تَعْ جُوهُ لِلدَّهْرِ مُؤْسِدٌ صَمَّاهُ

ويروى : لا تَر ثُرُه . وعَجا البَعيرُ : رَعَا . وعَجا فاه : فَتَنَجه . قال الأَزهري : وعَجا شدْ قَهَ إذا لواه . قال خلتف الأحسر : سألت أعرابياً عن قولهم عَجا شد قَه فقال إذا فتَتحه وأماله ؛ قال الأَزهري : قال الطبّرماع يصف صائداً له أولاد لا أمّهات لهمُ فهم يعاجَون تَر بية سَبِّنه 1

إن يُصِب صَبداً يكنُن بُجلُهُ السَّحَامُ السَّحَامُ السَّحَامُ

وقال ابن شبيل: بقال لقي فلان ما عباه وما عظاه وما عظاه وما أو رَمَه إذا لقي شدة وبلاء . ولقاه الله ما عجاه وما عظاه أي ما ساء . وفي حديث الحجاج: أنه قال لبعض الأعراب أراك بصيراً بالزرع، فقال: إني طالما عاجيت أي عانبت وعالمجت . والعكم : السن الله الغذاء ؛ وأنشد أبو زيد:

وحافير" صُلُبُ العُجَي مُدَمَّلُتُ ، وَحَافِي مُدَمَّلُتُ ، وَحَافِي مُدَمِّلُتُ ، مُعَرَّقُ ، اللهُ

معر"ق : قليـل اللحم ؛ قـال ابن بري : وأنشده في فصل دملق :

# وساق هَيْتِي أَنْفُهَا مُعْرَّقٌ

والعَجُوة : ضَرَّ بُ مِنَ التَّهُو يَقَالُ هُو مَا غَرَسَهُ النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم ، بيدره ، ويقال : هـ و نتوع من تمر المدينة أكبر من الصياحاني يَضرب إلى السواد من غَرْسِ النبيِّ ، صلى الله عليه وسلم . قال الجوهري: العَجْوَةُ ضَرَّبٌ مِن أَجُورُدِ التَّمْسِ بِالمَدينَةُ ونَخْلَتُهَا تسمى لينه " ؟ قال الأزهري : العَجْرَةُ التي بالمدينة هي الصَّيْحانيَّة ﴿ ﴾ وبها ضرُّوبِ من العَجْوة ليس لها عُدُوبة الصَّيْحانيَّةِ ولا ربُّها ولا امتلاؤها . وفي الحديث : العَجْوة من الجنة . وحكى ابن سيده عن أبي حنيفة : العَجُوةُ بالحجِيازُ أَمُّ التَّمَرُ الذي إليه المرجع كالشهرين بالبصرة ، والتسي بالمحرين، والجُدُامِيِّ باليامة . وقال مرَّة أخرى : العَجْـوة ضرب من النمر . وقيل الأحسُّعة بن الجُلاح : ما أَعْدَدُتَ للشَّنَاءُ ? قَالَ : ثُلْثُمَا لُهُ وسِنَّيْنَ صَاعاً مِنْ عَجْوَةً تُعْطَي الصيُّ منها خَمْساً فيرد عليك ثلاثاً . قال الجوهري: ويقال العُنْجَى الجُنُلود اليابسة تُطْبُبَخُ

ومُعَصَّبِ فَطَعَ الشَّنَاءَ ، وقُونُهُ أَكُلُ العُجَى وتَكَسُّبُ الأَسْكَادِ فَيُدَا لُكُ العُجَى وتَكَسَّبُ الأَسْكَادِ فَيْدَا أَنَهُ بِالمَحْضِ ، ثم ثَلَيْتُهُ بِالشَّحْمِ ، فَيَنْلَ مُعَمَّدٍ وزيادٍ فَالْسَعْمِ ، فَيَنْلَ مُعَمَّدٍ وزيادٍ

وَتُؤْكُلُ ؟ الواحدة عجية ؟ وقال أبو المهوِّش:

١ قوله « وساق هيقواتها النع » قال في التكملة : هكذا وقع في النسع ، والصواب هيق أنفها النع . وقد أنشده في حرف القاف على الصواب والرجز للزفيان .

وحكى ابن بري عن ابن ولأد: العُجى في البيت جمع عُجُونَ ، وهو عَجْبُ الذَّنَبِ ، قال : وهو غلط منه إنما ذلك عُكُونَ وعُكِي ؛ قال : حَتَّى تُولِيِّكُ مُحكَى أَذْ نَابِها

وسيأتي ذكره . والعُجَى أيضاً : عَصَبَة الوَظيف ، والأشتكاد : جمع اشكد ، وهو العطاء .

عدا: العدود : الحُضْر . عداً الرجل والفرس وغيره يعدو عَدُواً وعُدُواً وعَدَواناً وتَعْداه وعَدَّى : أَحْضَر ؛ قال رؤبة :

من طول تعداء الرَّبيع في الأنتى

وحكى سببويه : أنيته عدواً، وضع فيه المصدر على غير الفعل ، ولبس في كل شيء قسل ذلك إقبا أيحكى منه ما أسبع . وقالوا : هو منى عدوة الفرس ، رفع ، تويد أن تجعل ذلك مسافة ما بينك وبينه ، وقد أعداه إذا حمله على الحضر . وأعد ينت في منطقك أي فرسي : استحضرته . وأعد بنت في منطقك أي جر ت . ويقال للخبل المنعيرة : عادية ؟ قال الله تعالى : والعاديات ضبحاً ؟ قال ابن عباس : هي الإبل هها . والعدوان والعداء المناه عنه : هي الإبل هها . والعدوان والعداء المناه الشديد العدوية قال :

ولو أن حياً فائيتُ المَوْتِ فَاتَهُ أُخُو الحَرْبِ ، فَوْقَ القادِحِ العَدَوانِ وأنشد ابن بري شاهداً عليه قول الشاعر: وصَخْر بن عَمْر و بن الشَّريد ، فإنه أُخُو الحَرْبِ فَوْقَ السَّابِحِ العَدَوانِ وقال الأعشى:

والقَارِحِ العَدَّا، وكلَّ طِمِرَّةُ لا تَسْتَطَعُ كَدُ الطَّويلِ قَكَدَالْهَا

أراد العَدَّاءَ ، فقَصَر الضرورة ، وأراد نيلَ قَدَالْمِا

فَحَدَّفَ لَلَمَامِ بِذَلِكَ . وقال بَعْضَهُم : فَرَسُ عَدَوَانُ ۚ إِذَا كَانَ ۚ لَا اللَّهِ وَانَ ُ إِذَا كَان إِذَا كَانَ كَثَيْرِ الْعَدُّو ؛ وَذَئْتُ ْ عَدَوَانُ ۖ إِذَا كَانَ يَعْدُو عَلَى النَّاسِ والشَّاء ؛ وأَنشد :

> تَذَ كُرُ ، إذ أَنْتَ شَديدُ القَفْزِ ، نَهَٰدُ القُصَيْرِي عَدَوانُ الجَـنْزِ ، وأنْتَ تَعْدُو بِخَرُوف مُبْزِي

والعداء والعَداء : الطَّلْكَقُ الواحد ، وفي التهذيب : الطَّلَكُقُ الواحد للفرس ؛ وأنشد :

يَصْرَعُ الْحَبْسُ عَدَاءً في طَلَقُ

وقال: فمن فَتَحَ العِنَ قال جازَ هذا إلى ذاك ، ومن كَسَر العداء فمعناه أنه يُعادِي الصيدَ ، من العدو وهو الحنضر ، حتى يَلَحقه .

وتعادَى القومُ : تَبَارَوُ ا في العَدُّو . والعَدِيُ : جماعةُ القومِ يَعْدُونَ لِقِبَالَ وَنحُوهُ وَقَيلَ : العَدَيُّ أُولَ مِن يَحْمُلُ مِن الرَّجَّالَةَ ، وذلك لأَنهم يُسِّرِعُونَ العَدُو َ وَهُو العَدِيُ أُولُ مَا يَدُّفَعَ مِن الغَارَةِ وَهُو مَنْ الغَارَةِ وَهُو مَنْ الغَارَةِ وَهُو مَنْ الغَارَةِ وَهُو

لماً رأيت عدي القوام يسلبهم طلاع الشائم

يَسْلُنهم : يعني يتعلق بثيابهم فيُزيلُها عنهم ، وهذا البيت استشهد به الجوهريعلى العَدِيُّ الذين يَعْدُونَ على أقدامهم ، قال : وهو جسع عادٍ مشل غانٍ وغَزِيِّ ؟ وبعده :

كَفَتُ ' ثَـُو ْ بِي لا أَلْوِي إِلَى أَحدٍ ، إِنِي شَـُنِـُتُ الفَتَى كَالبَـكُورِ مِنْخَتَطَم

والشُّواجِنُ : أَوْدَية كثيرةُ الشَّجَرَ الواحدة شاجِنة، يقول: لمَّا هَرَبُوا تَعَلَّقْت ثيابُهم بالشَّجَرَ فَتَرَكُوها. وفي حديث لُقُمان : أنا لُقَمانُ بنُ عادٍ لِعادية لعادٍ ؛ العادية : الحَيْل تَعْدُو ، والعادي الواحدُ

أي أنا اللجمع والواحد " وقد تكون العادية الرجال يعدون ؟ ومنه حديث خير : فخر جَت عاديتهم أي الذين يعدون ؟ ومنه حديث خير . قال ابن سيده : والعادية كالعدي " وقيل : هو من الخيل خاصة ، وقيل : العادية أوال ما يحيل من الرجالة دون الفر سان ؟ قال أبو ذؤيب :

وعادية تُلْـُقِي النّبيابَ كَأَمَّا تُزَعْزِعُها ، تحت السّبامة ، ربحُ

ويقال : رأيت م عَد ي القوم مقبلًا أي من حَمَل من الرَّجَّالة دون الفرُّسان. وقال أبو عبيد: العَديُّ جِمَاعَة القَوْم ؛ بِلَنْغَة ِ هُذَا بِل . وقوله تعالى : ولا تِسَبُوا الذين يَدْعون مـن دون اللهِ فيسَبُوا اللهُ عَدُواً بغير علم ، وقرى : عُدُواً مَسْلَ جُلُوسٍ ؟ قال المفسرون : نُهُسُوا قبل أن أذِن لهُم في قتبال المشركينأن يكلُّمننُوا الأصنامُ التي عَبَدُوها، وقوله: فَيَسَبُوا الله عَدُواً بِغَيْرِ عَلَمٍ } أي فِيسِبُوا الله عُدُواناً وظائمًا ، وعَدْورًا منصوب على المصدر وعلى إرادة اللام ، لأن المعنى فيتَعْدُونَ عَـدُواً أَي يَطْـلُمُونَ ظلماً ؛ ويكونُ مَفْعُولًا له أي فيسُبُّوا الله للظلم ، ومن قرأ فيَسُنُّوا الله عُدُواً فهو بمعنى عَدُواً أيضاً. بِقَالَ فِي الطُّلْمُ : قَدْ عَدًا فَـلانُ عَدُّواً وعُــدُواً وعُدُ وَانَّا وعَــدَاءً أي ظلم ظلماً جاوِز فيــه القَــدُو ؟ وقرىء : فيَسُبُّوا اللهُ عَدُواً ، بفتح العين وهو همنا في معنى حماعة ، كأن قال فيسُبُوا الله أعداء ، وعَدُو ۗ مُنصوب على الحال في هذا القول ؛ وكذلك قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نيِّ عَدُو ٱ/شياطينَ الإنس وَالْجِنَّ ؛ عَدُورًا في معنى أعداءً ، المعنى كما جعلنا لك ولأمتك شياطين الإنس والجنن أعـداء، كذلك جعلنا لن يَقدّمك من الأنبياء وأمهم، وعَدُوا مَهُمَا مُنصوبُ لأَنَّهِ مَفعُولُ بَهِ ، وشَيَاطُـينَ

الإنس منصوب على البدل ، ويجوز أنَّ يكون عَدُّو "أ منصوباً على أنه مفعول ثان وشاطين الإنس المفعول الأول . والعادي: الظالم ، يقال: لا أَشْمَتَ اللهُ بِك عاديكَ أي عَدُولُكِ الظالم لنَّكَ . قَالَ أَبُو بِكُو : قول العُرَب فلان عد و فلان معناه فلان بعدو على فلان بالمككثروه وينظِّلمهُ . ويقال : فلان عَدُولك وهم عَدُولُكُ وهما عَدُولُكُ وَفَلانَةُ مُعَدُونًا وَ فَلانَ وعَدُولُ فلان ٤ فمن قال فلائة عدُّوَّة فلان ِ قال: هوْ إَخْسِرُ ّ عدو ً فلان قال ذكرت عدو ً لأنه بمثرلة قولهم أمرأة " تَظَلُّومُ وغَضُوبُ وصَبُورٍ ؟ قالِ الأَزْهِرِي : هذا إذا تَجِمَلُتُ ذَلَكُ كُلَّهُ فِي مَذَهِبِ الاسم والمتَصْدو ، فإذا كِمِلَنْتُهُ نِعَنَّا مَعَضًا قلت هـو عـدوك وهي عداو " تُلك وهم أعداؤك وهن عداو اتنك . وقبوله تعالى : فلا عد وان إلا على الطالمين ؛ أي فلا سبل ، وكذلك قوله : فلا تُعدُّوانَ على ؟ أي فلا سبيل على . وَقُولُهُمْ : عَدًا عَلَيْهِ فَضَرَّبُهُ نِسِيفُهِ ، لَا تُوادُ بِــه عَدُو على الرَّجْلُينِ وَلَكُنَّ مِنَ الظُّلُّمْ . وعَـدًا عَدُواً : طَلْمَ وجاو . وفي حديث قتــادَة بن النُّعْمَانُ : أَنهُ عُدِيَّ عَلَيْهُ أَي سُرِقَ مَالُهُ وَظُلْمٍ . وَفِي الْحُدَيِثِ: مَا دِنْسُبَانِ عَادِيَانَ أَصَابًا فَرَ يَقَدُ كَنْهُم ؟ العادي : الظَّالِمُ ، وأصله مـن تَجَاوُنُو الحَدُّ في الشيء. وفي الحديث : لما يَقْتُلُهُ المُحْرَمُ كَـٰذَا وكذا والسَّبُعُ العادِي أي الظَّالِمُ الذي يَفْتَرِسُ الناسَ . وفي حديث علي ، رضي الله عنه : لا قَـَطُـعُ على عادِي طَهْرُ . وفي جديث ابن عبد العزيز : أُنيَ برَجُلِ قد اخْتَلَسَ كُو قاً فلم يَو قَطْعُه وقال: تلك عادية الظُّهُر ؟ العادية : من عَدَا يَعَدُو عَلَى الشيء إذا اخْتَكَسه، والطُّهُورُ: مَا طَهُو َ مَنَ الأَسْمَاء، ولم يرَ في الطُّنُّونُ قَطَماً لأَنه ظاهرٌ على المَرْأَة

والصَّى . وقوله تعالى : فبن أضطُّر ً غير َ باغ ولا عاد ؟ قال يعقوب : هو فاعل من عداً يَعْدُو إذا َظَلَمَ وَجَالًا . قَالَ : وقالَ الحَسنُ أَي غَيْرًا بَاغٍ وَلا عائد فقلب ، والاعتبداءُ والتَّعَدِّي والعُدُّوان : الظُّلْمُ . وقوله تعالى : ولا تُعاوَّنُوا عَلَى الإثم والعُدُّوانَ ؛ يقول : لا تَعَاوَلُوا عَلَمُ المُعْضَةُ والظُّلُم , وعُدًا عليه عَـدُوا وعَدَاءً وعُدُوا ۗ وعُدُواناً وعدُواناً وعُدُوكي وتُعَدِّي واعْتَدَى ، كُلُّهُ : خَلْلُمهُ . وعَدَا بنُو فلان على بني فلان أي تظلُّمُوهِ . وفي الحديث : كتّب لبَّهُوهِ تُسَّاء أَن لهُم الذمَّة وعليهم الجزيَّة بلا عداء } العداء > بالفتح والمد : الظُّلُّم وتَجَاوُرُ الحدُّ . وقوله تعالى : وقاتكُوا في سبيل الله الذين 'يقاتكُونكم ولا تَعْتَدُوا ؟ قيل: معناه لا تقاتلُوا عُيْر كن أمر أنم بقتاله ولا تُقتلوا عَيْرَهُمْ ، وقيل : ولا تُعْتَدُوا أي لا تُجاو زوا إلى قسَّل النِّساء والأطُّفال. وعَدَا الأمرُّ يَعْدُوهُ وتَعَدَّاهُ، كلاهما : تَجاوَزُهُ . وعَدًا طُورُهُ وقَلَدُورَهُ : حِاوَزَهُ عِلَى المَشَلِ . ويقال : ما يَعْدُو فلان أَمْرَكُ أَي مَا يُجَاوِزُه . والتَّعَدِّي: مُجَاوَزُةُ أَ الشيء إلى عَسْرِه ، يقال : عَدَّنْتُ مَ فَتَعَبُدُ ي أَي تَجَاوِزُ . وقُولُه: فلا تَعْتَدُوها أَى لا تَجَاوُرُوها إِلَى غيرِها " و كَذَلْكَ قَوْلُهُ : ومَنْ ۚ يَتَعَدُّ حُدُولًا ۚ اللَّهُ ؛ أَيُّ أيَجَاوَ رُاهَا . وقوله عز وجل : فمن ابْتَافِي وَرَاهُ ذلك فأوليُّكَ هُمُ العادُونَ ؛ أي المُنجاوِ زُوانَ مَا جِمُدًّ لهم وأمِرُوا به ، وقوله عز وجل : فمن الطُّطُوُّ غَيْرًا بأغ ولا عاد ؛ أي عَيْرَ مُجاونِ لما يُبِلَيِّه ويُغْنِيه من الضرورة ، وأصل هذا كله مُحاوَزة الحدُّ والقَدُّر والحَتَقُّ . يَقَالُ : تَعَدَّيْتُ الْحَـَقُّ وَاعْتُدَبُّتُهُ وعَدَوْتُهُ أَي حِاوَزُتُهُ . وقد قالت العرب : اعْتَدِي فلان عن الحق واغتَدى فوقَ الحقُّ ، كَأَن معناهُ

جاز عن الحق إلى الظلم . وعَدَّى عن الأمر ، جازه إلى غَيْرٍ ، وتَرَكه . وفي الحديث : المُعْتَدي في الصَّدَقِةِ كَانِمِها ِ، وفي رواية : في الزُّكاة ؛ هُو أَن أَيْعُطْهُمَا غَيْرَ مُسْتَحَقَّمًا ، وقيل : أَرَادَ أَنَّ السَّاعِيَ إِذَا أَخَذَ خَيَارَ المَالَ رُبُّما مَنْعَهُ فِي السُّنَةُ الْأَخْرِي فيكون الساعي سبّب ذلك فهما في الإثم سواء . وفي الحديث : سَمَحُونَ قُومُ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعاء ؟ هُو الحُرُوج فيه عن الوَضَع الشَّرْعيُّ والسُّنَّة المأثورة. وقوله تعالى : فبن اعْنَدَى عَلَيْكِم فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بيثل ما اعتدى عليكم ؛ سباه اعتداء لأنه مُعَازِاةً اعْتِدَاءِ فَسُنِّي عِنْلُ اسبه ، لأَنَّ صورة الفعَّلين واحدة "، وإنَّ كان أحدُهما طاعة " والآخر معصية ؛ والعرب تقول : طَلَّمَني فلان فظلَّمته أي جازَيْتُه بظُـُلـُمه لا وَجِه للظُّلـُم أَكْثُرُ من هذا ، والأوَّلُ ُ طُلَّمُ والثَّاني جزاءٌ ليس بظلم ، وإن وافق اللفظ ُ اللفظ َ مثل قوله : وجزاءُ سيَّنَّةِ سيئة ٌ مثلتُها ؛ السنئة الأولى سنئة ، والثانية مُجازاة وإن سبيت سيئة ، ومثل ذلك في كلام العرب كثير . يقال : أَثْمَ الرجلُ لِمُأْتُمُ إِنْمَا وأَنْبَ اللهُ عَلَى إِنْمَا وأَنْبَ اللهُ عَلَى إِنْمَهُ أَي حازاه علمه تَأْثُمُهُ أَثَاماً . قال الله تعالى : ومن يَفعلُ \* ذلك بَلْـُق أَتَاماً ؛ أي جزاءً لإثنَّمه . وقوله : إنه لا يُبِعِبُ المُعْتَدِينِ ؟ المُعْتَدُونِ : المُبْجَاوِزُونَ مَا أمرُوا به . والعَدُّوكي : الفِسادُ ، والفعلُ كالفِعل . وعَدا عليه اللَّصِ عَداءً وعُدُّواناً وعَدَواناً : مَرَقَهُ ؛ عن أبي زيد . ودُنْبُ عدوان : عادي . وَدُنَّتِ \* عَدُّوان \* : كَيْجُدُو عَلَى النَّاسُ ؟ ومنه الحديث : السلطان ذو عَـدُوان وذو بَدُوان ؟ قال ابن الأثير: أي سريع الانصراف والمكال ، من

قولك : مَا عَدَاكَ أَي مَا صَرَفَكَ . وَرَجَلُ مُعَدُّو ۗ

علمه ومَعْدَى عليه ، على فَكُنْبِ الواوِياءُ كَالُب

الحَقَةِ ؛ حكاها سببويه ؛ وأنشد لعبد يَغُوث بن وَقَاصَ الْحَارِثِي :

> وقد علمت عرمي مُلَيْكُة أَنَّني أَنَا اللَّيْنُ ، مَعْدِينًا عليه وعادِيا

أَبْدِ لِكَ اللَّهُ مِن الوَّاوِ اسْتَبْتَعَالاً . وعَـدًا عليه : وَثَـب ؛ عَـن ابن الأعـرابي ؛ وأنشد لأبي عارم. الكلابي :

> لقد عليم الذَّئب الذي كان عادياً ، على الناس ، أني مائيو ُ السَّهم نانرع ُ

وقد يكون العادي هذا من الفساد والظائلم. وعداه عن الأمر عداواً وعدواناً وعداه ، كلاهما : صَرَفَهُ وسُعَلَهُ . والعداء والعدواء والعادية كله : الشُغلُ عن يعدوك عن الشيء . قال مُحارب : العدواء عادة الشُغل ، وعدواء الشُغل موانعه . ويقال : الشُغل ، وغدواء عنك أي في الشغل ؛ قال حيثتني وأنا في عدواء عنك أي في الشغل ؛ قال الليث : العادية الشغل من أشغال الدهر يَعْدُوك عن أمورك أي يَشْفَل ، وجمعها عواد ، وقد عداني عنك أمر فهو يعدوني أي صَرَفَني ؛ وقول عداني عنك أمر فهو يعدوني أي صَرَفَني ؛ وقول

وعادك أن تُلاقِيها العَدَاء

قالوا : معنى عادّك عداك فقلته ، ويقال : معنى قوله عادّك عـاد لك وعاودّك ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

عداك عن رَبًا وأُمِّ وهُب ، عادي العوادي واختلافُ الشَّعْبِ

فسره فقال: عادي العوادي أشدُها أي أشدُ الأشغال؛ وهذا كقوله زيدُ وجُلُ الرجالِ أي أشدُ الرجالِ. والعُدَواء: إناخةُ قليلة. وتعادَى المكانُ : تَفاوَتَ ولم يَسْنُو. وجَلَس على عُدَواءَ أي على غير استقامة.

ومَرْ كُبُّ دُو عُدُواءً أَي لِيسَ بُطْ مُثَنِّ ؟ قال ابن سيده : وفي بعض نسخ المصنف جئت على مركب ذي عُدُواءِ مصروف ، وهو خطأ من أَبي عُبَيد إن كان قائله ، لأَن قُعُلاء بناء لا ينصرف في معرفة ولا نكرة .

والتّعادِي : أمكنة من غير مستوية . وفي حديث ابن الزبير وبناء الكعبة : وكان في المسجد جَر اثيمُ وتُعادٍ أي أمكنة مختلفة غير مستوية ؛ وأما قول الشاعر:

#### منها على 'عدَواء الدار تَسقيم' ا

قال الأصمي: عُدُواوْه صَرْفُهُ واختلافه ، وقال المؤورِّج: عُدُواء على غير قصدٍ ، وإذا نام الإنسان على مَو ضع غير مُستو فيه الاتفاع وانتخفاض قال: نمت على عدواة. وقال النضر: العدواة من الأرض المكان المشرف يبر لئ عليه البعير فيضطجع عليه ، وإلى جنبه مكان مطبئ فيبيل في البعير في قليم المكان المشرف العدواة ، وتوهنه على أن يبد حسبة إلى المكان الوطيء فتبقى قوائه على المشرف ولا يستنظيع أن يقوم حتى يموت ، فتوهنه اضطحاعه . أبو عمرو العدواة المكان الذي بعضه مرتفع وبعضه متطامين ليس بعضه مرتفع وبعضه متعادي . وقوضه متعادي . فيستور والمنان الذي المستور والمنان الذي المستور والمنان المتعادي . فيستور والمناق الذي المستور والمناق الذي المستور والمناق الذي المستور والمناق الذي المناف الذي المناف ال

يَطْمُنُنُ مَنْ فَعَد عَلَيه .

ا قوله « منها على عدواه النع » هو عجز بيت ، صدره كما في مادة.
 منام :

هام الفؤاد بذكراها وخامره

وتعادَى ما بيتهم : تَباعَــد ؟ قال الأَعشى يصف طَبْيَة وعَزَالها :

وتعادَى عنه النهارَ ، فَمَا تَعُ جُوه إلا عُفافة <sup>د</sup> أو فُواتَى ُ

يقول: تباعد عن و لدها في المتوعى لللا يَسْتَدَلَّ الدَّالُ . المُعَدُ الدَّالُ . المُعَدُ الدَّالُ . والعُدَوَاءُ : مُعَدُ الدَّالُ . والعَدَاءُ : وقوم عدى : والعَدَاءُ : وقوم عدى : متباعدون ، وقيل : غُرباءُ ، مقصور " يحتب بالياء ، والمتعنيان مُتقاريان ، وهم الأعداء أيضاً لأن

إذا كنت في قنوام عِدَّى لست منهم، وطيّب فكل ما عُلِفْت من خَبِيثٍ وطيّب

الغريب بعيد" ؛ قال الشاعر :

قال ابن بري : هذا البيت أيروى لؤرادة بن سبيع الأسدي ، وقيل : هو لنضلة بن خالد الأسدي ، وقال ابن السيواني : هو لد ودان بن سعد الأسدي ، قال : ولم يأت فعل صفة " إلا قوم م على ومكان سوسى ، ومالا روسى ، ومالا صوبى ، ومالا صوبى ، ومالا صوبى ، ومالا صوبى ، وقد جاء الضم في سوسى وثنتى ، وطاوسى ، قال : وجاء على فعل من غير المعتل علم وسبي طيبة ، وقال على بن حمزة : قوم ويريم وسبي طيبة ، وقال على بن حمزة : قوم الأعداء فيقال عدى وعداة . وفي حديث المعتل عن وعداة . وفي حديث حييب بن مسلمة لما عز له عمر ، رضي الله عنه عن حييس قال : وحم الله عمر ، رضي الله عنه عن ويبعث القوم العيدى ، بالكسر : ويبعث القوم العيدى ، بالكسر : ويبعث الدورة ويو الله ويو الله العراد أنه يعزل فتومه من الولايات ويوالي الغراة والأحان ؛ قال : وقد حاء في الشعر العدى الغراة والأحان ؛ قال : وقد حاء في الشعر العدى الغراة والأحان ؛ قال : وقد حاء في الشعر العدى الغراء والأحان ؛ قال : وقد حاء في الشعر العدى

بمعنى الأعداء ؛ قال بشر بن عبد الرحبين بن كعب بن

١ في النهاية : المدى بالكسر الفرباء والاجانب والاعداء ، فأما

بالضم فهم الاعداء خاصة .

مالك الأنصاري :

فأَمَنْنَا العُداةَ من كلِّ حَيِّيْ فاسْنَوَى الرَّكُضُ حِينَ ماتَ العِدَاءُ

قال: وهذا بتوجه على أنه جمع عاد، أو يكون مَدُّ عِدَّى ضُرُورَة ؛ وقال ابن الأعرابي في قول الأخطل: ألا يا اسْلَمَمِي با هِنْدُ ، هِنْدَ بَنِي بَدْرِ ، وإنْ كان حَيَّانا عدَّى آخَرَ الدَّهُرَ

قال : العِدى الشّباعُد . وقَوْمْ عِدَّى إِذَا كَانُوا مُتْبَاعِدِينَ لَا أَرْحَامَ بِينهِم وَلا حِلْفَ . وقومُ عِدَّى إِذَا كَانُوا حَرْبًا \* وقد رُوي هذا البيتُ بالكسر والضم، مثل سوى وسُوَى . الأصعي : يقال هؤلاء قوم عدَّى ، مقصور ، يكون للأعداء وللفررباء ، ولا يقال قوم عدَّى إلا أن تدخل الهاء فقول عداة في وزن قضاة ، قال أبو زيد : طالت عُدُواؤهم أي تباعدهم وتَفَرُ قُهم .

والعد و الأثني والذكر بلفظ واحد و الاثنين والجسع و الأثنى و الذكر بلفظ واحد . قال الجوهري : العد و أخ ف الولي " ، وهو وصف ولكينة ضارع الاسم . قال ابن السكيت : فَعُولُ إذا كان في تأويل فاعل كان مُؤنّتُه بغير ها نحو رجل مبور وامرأة صبور ، إلا حرفاً واحداً جاء فادراً قالوا : هذه عد و ق نه إلا عرفاً واحداً جاء فادراً الهاء تشبيها بصديقة لأن الشيء قد يُبنى على ضداه ، وما وضع به ابن سيده من أبي عبد الله بن الأعرابي ما ذكر وعمه في خطبة كتابه المحكم فقال : وهل أدل على قلة التفصيل والبعد عن التحصيل من قول أبي عبد الله بن الأعرابي على قلة التفصيل والبعد عن التحصيل من قول أبي عبد الله بن الأعرابي في كتابه النوادر : العدو عبد الله بن الأعرابي في كتابه النوادر : العدو يكون للذكر و الأنثى بغير هاء ، و الجمع أعداء يكون للذكر و الأنثى بغير هاء ، و الجمع أعداء وغداة وعداء وعداء قاوم أن هذا كله

لشيءِ واحد ? وإنما أعداءُ جمع عَدُو ۗ أُجرُوهُ مُجِّرَى فَعَيْلُ صَفَةً كَشَرُ بِفِ وَأَشْرَافِ وَنَصِيرٍ وَأَنْصَادُ } لأَن فَعُولاً وفَعِيلًا متساويان في العدَّة والحركة والسكون ، وكون حرف اللبن ثالثاً فيهما إلا مجسب اختلاف حرفَى اللِّين ، وذلك لا يوجب ُ اختلافاً في الحكم في هذا ، ألا تراهم سَوَّوًا بين نُوار وصَبور في الجمع فقالوا نُنُورُ وصُنُو \* وقعد كان يجب أن بِكُسِّر عَدُو على ما كُسِّر عليه صَبُور ? لكنهم لو فعلوا ذلك لأجُمعنوا ، إذ لو كَسَّرُوه على فَعْمُل للزم 'عد'و''، ثم لزم إسكان الواو كراهيــة الحركة عليها ، فإذا صَحَنَت وبعدها التنوين التقى ساكناً فحذفت الواو فقيـل عُــد"، وليس في الكلام اسم آخره واو" قبلتها ضبَّة ، فإن أدَّى إلى ذلك قياس رُفضٌ ، فقلت الضمة كسرة ولزم لذلك انقلاب الواو ياء فقيل عُدرٍ ، فتَنَكَّبت العرب ذلك في كل معتل " اللام على فعول أو فتَعييل أو فتَعال أو فيعال ٍ أو فتُعال ٍ علىٰ ما قد أحكمته صناعة إلإعرابُ ، وأما أعاد فجمعُ الجبع ، كسَّروا عَدُواً عَلَى أَعْدَاءِ ثُم كَسَّروا أعداءً على أعاد وأصله أعادي كأنعام وأناعم لأن حرف اللَّين إذا ثبَّت رابعاً في الواحد ثبت في الجمع ، وكان ياه ، إلا أن يُصْطَرُ " إليه شاعر كقوله أنشده سيبويه:

# والبكرات الفسيج العطاميسا

وقُضاة ورام وراماة ، وهـو قول سبويه في باب تكسير ما كان من الصفة عد"ئه أربعة أخرف ، وهذا سبيه بلفظ أكثر الناس في توهّبهم أن كُماة جمع كمي ، وفعيل ليس ما يكسر على فعلة ، وإغيا جمع كمي أكبي أكباء بحكاه أبو زيد ، فأما كُماة فعمع كام من قولهم كمي شجاعته وشهاد ته كتمها، وأما عدى وعدى فاسمان للجمع ، لأن فعلا وفعلا وفعلا ليسا بصغني جمع إلا لفعلة أو فعلة وربما كانت لفعلة ، وذلك قليل كهضة وهضب وبدرة وبدر، والله أعلى .

والعَدَاوة : اسم عام مَن العَدِو ، يقال : عَدُوا بَيِّنُ العَدَاوة ، وفلان يُعادِي بني فـلان . قال الله عز وجل : عسَى اللهُ أَن يَجْعُلُ بَيْنَكُمْ وَبِينَ الدِّينَ عادَيْتُم منهم مُوَدَّة ؛ وفي التنزيــل العزيز : فإنَّهم عَدُوا لِي ﴾ قال سيبُويه : عَدُوا وصَّف ولكنه ضارع الاسم ، وقد يُثنَّى ويُصْمع ويُؤنَّث ، والجمع أَعْدَاءُ } قال سيبويه : ولم يكسر عنلي فنُعُل ، وإن كَانَ كُصَّبُورٍ ، كراهية الإخلال والاعتلال ، ولم بحسر على فعلان كراهبة الكسرة قبل الواو لأن الساكن ليس بحاجز حصين ، والأعادي جمع الجمع. والعيدى والعُدى : اسمان للبمع . قال الجوهري : العدى ، بكسر العين ، الأعداة ، وهو جمع لا نظير له ، وقالوا في جَمَيْع عَدُوَّة عَسَدايًا لم يُسِمَّعُ إلا في الشُّعُن . وقوله تعالى : هُمُ العَدُونُ فِاحِدْكُو هُمُم؟ قيل : معناه هم العَدُو ُ الأَدْنَى ، وقيل : معناه هم العَدُو ۚ الأَسْدَ ۗ لأَنْهُم كَانُوا أَعْسَدَاءُ النَّبِي ، صلى الله عليه وسلم ، ويُظهرون أَنهم معـه . والعادي : العَدِّوهُ ، وجَمْعُهُ تُعداةً ﴿ } قالت امرأة من العرب :

أشبت رب العالمين عاديك

وقال الخليل في حماعة العداو" عُدَّى وعِدَّى ، قال:

وكان حدّ الواحد عدّ و ، بسكون الواو ، ففخموا آخره بواو وقالوا عَـد و ، لأنهم لم بجدوا في كلام العرب اسماً في آخره واو ساكنة ، قال : ومن العرب من يقول قوم عدّى ، وحكى أبو العباس : قوم عدّى ، بضم العين ، إلا أنه قمال : الاختيار إذا كسرت العين أن لا تأتي بالهاء ، والاختيار إذا ضميت العين أن لا تأتي بالهاء ، والاختيار إذا ضميت العين أن تأتي بالهاء ، وأنشد :

معادة وجه الله أن أشبت العدى بلسّلى ، وإن لم تَجْزِينَ ما أَدْيِنُهَا

وقد عاداً ومُعَاداةً وعداءً ، والاسمُ العَدَّاوة ، وهوَ الأَسْدُ عادياً . قال أبو العباس : العندى جمع عَدو"، والرُّؤَى جمع رؤيَّة ، وَالذُّرَّى جمع ذِرُّوءَ ؛ وَقَالَ ا الكوفيون : إنما هو مثل قُـُضاة وغُرُاة ودُعاة فحدُفُولَ الماء فصارت عُدِّي ، وهـو جمع عـاد . وتعادّى القوم : عادَى بعضُهم بعضاً . وقوم عدى : يكتب بالياء وإن كان أصله الواو لمكان الكسرة التي في أوَّله، وعُدِّي مثله ، وقبل : العُدِّي الأعَداءُ ، والعدي الأعْداءُ الذين لا قَرَابَة بينك وبينَهُم، قال: والقول هو الأوَّل . وقولُهم : أعْدَى من الدُّئب ، قال ثعلب: يكون من العَدُو ويكون من العَداوَةُ ﴾ وكونه من العَدُّو ِ أَكْثُرُ ، وأَرَاهُ إِنَّا ذَهِبُ إِلَى أَنَّهُ لَا يِقَـالُ أَفْعَلَ مِنْ فَاعَلَمْتُ ، فَلَدُلُكُ جِازَ أَنْ لِكُونَ مِنْ العَدُو لا من العَداوة . وتَعادَى ما بينهم : اخْتَكَف . وعَد بِتُ له : أَبْغَضَتُه ؛ عن ابن الأعرابي. ابن شبيل : رَدَدُت عني عادية كالان أي حيداته وغَضبه . ويقال : كُفُّ عنا عاديتَكُ أَي طُلْمُكُ وشرُّك ؛ وهذا مصدر جاءعلى فاعلة كالراغبة والثاغبة. يقال : سمعت راغية اليعير وثاغية الشام أي رُغاء البعير وتُنْفاء الشاة ، وكذلك عادية الرحال عَدُّوهُ. عليك بالمكروه.

والعُدُواء: أرض بالسة صُلْمَة ورُبِّمَا جاءت في البُّرُ إذا حُفْرَتُ ، قال : وقد تَكُون حَجَرًا ْمجادُ عنه في الحَفْرِ ؛ قال العجاج يصف ثوراً مجفر كناساً :

وإن أصاب عُـدُواة احْرُورُفا عَنْها، وَوَلَاها الطُّلُّافا

أَكِدُ بِالطُّلُفُ كَمَا يَقَالُ نِعَافُ نُعَفَ وَبِطَاحٌ بُطَّحُ وَكَانَ مَبَعَ طَلِفًا ظَالِفًا ، وهذا الرجز أورده الجوهري شاهداً على عُدُواء الشُّعْلُ موانِعه ؛ قال ابن بري : هو للمجاج وهو شاهد على المُدُواء الأرض ذات الحجارة لا على المُدُواء الشُّعْلُ ، وفسره ابن بري أيضاً قال : طُلِقَف جمع ظالِف أي طُلُوفَه تمنع بري أيضاً قال : طُلِق جمع ظالِف أي طُلُوفَه تمنع الأَذي عنه ؛ قال الأَزهري : وهذا من قولهم أرض ذات عُدُواء إذا لم تكن مستقيمة وطيئة "وكانت منتعادية" . ابن الأَعرابي : المُدُواءُ الكان الفليظ الحَيْشِن . وقال أبن السكيت : زعم أبو عبرو أن المدَّى الحَيْرة والصَّخورة ؛ وأنشد قول كثير : المُدَول كُثير :

وحالَ السَّفَى بَيني وبَينَكُ والعِدَى ، ورهْنُ السَّفَى غَمْرُ النَّقِيةَ ماجِدُ

أَرَاد بالسُّفَى تَرَابَ اللَّهِ ﴾ وبالعِدَى مَا يُطُّنِّكَ عَلَى اللَّهُدَ مِن الصَّفَائَةِ .

وأعُداءُ الوادي وأعْناؤه : جوانبه ؛ قال عبرو بن بَدُر الْمُذَكِي فيد ً العِدَى ، وهي الحجارة والصخور :

أو استُسَرِّ لَسَّكُن ، أَثْوَى به بقرار ملحدة العداء سَطُنُون

وقال أبو عبرو: العداة ، مدود ، ما عاديت على المستت حين تدوي أو حجارة أو خشب أو ما أشبهة ، الواحدة عداءة . ويقال أيضاً : العدى والعداء حجر رقيق يستر به الشيء ويقال أكل حجر يوضع على شيء يستر فهو عداة إقافال أسامة المذلي:

تالله ما حُبْتِي عَلَيْنًا بِشُوَى ، قد طَهُن الحَيْ وأَمْسَى قد ثُوى ، مُعَادَرًا تَحْتَ العداء والنَّرَى

معناه: ما حُبُّي عليًا مُخَطَّياً. ابن الأعرابي: الأعداء حِجارَة المُقابر، قال: والأدعاء آلام النارا. ويقال: جُنْنُكُ على فَرَسِ ذي عُدَواة ، غير مُجرَّى إذا لم يكن ذا طمأً نينة وسُهولة.

وعُدُو َاءُ الشُّوق : مَا بَرَّح بِصَاحِبِهِ ،

والمُتَعَدَّي من الأفعال: ما يُبِعاوِزُ صاحبَ إلى غيره. والتَّعَدَّي في القافية: حَرَّكَةَ الهاء التي للمضر المذكر الساكنة في الوقف ؛ والمُتَعَدَّي الواوُ التي تلعقه من بعدها كقوله:

تَنْفُشُ منه الحَيْل ما لا يَغْزِلُهُو فَعَرَكُهُ إلْمَاءُ هِي التَّعَدَّيُ والواو بعدها هِي المُنْتَعَدَّيُ؟ وكذلك قوله:

وامتناه عُراشًا عُنْقِهِ للمُعْشَهِين

حركة الهاء هي التَّمَدَّي والياء بعدها هي المُنتَعَدَّي، وإِنَّا سبيت هانان الحركتان تَعَدَّياً، والياء والواورُ بعدها مُنتَمَدًّياً لأنه تَجاوزُ للحَدَّ وخروجُ عن الواحب ، ولا يُعتَدُّ به في الوزن لأن الوزن قد تناهى قبلته ، جعلوا ذلك في آخر الببت عنزلة الحَزْم في أواله . وعَدَّاه إليه : أجازَه وأنْفَذَه .

ورأيتهم عدا أخاك وما عدا أخاك أي ما خلا، وقد يُخْفَض بها دون ما ، قال الجوهري : وعدا فعل يُسْتَنْنَى به مع ما وبغير ما ، تقول باقني القوم ما عدا زيدا ، وجاؤوني عدا زيدا " تنصب ما بعدها بها والفاعل مضمر فيها . قال الأزهري:من حروف الاستثناء قولهم ما وأيت أحدا ما عدا زيدا كقولك د قوله دالام النار » هو هكذا في الامل والهذيب .

ما خلا زیداً ، وتنصب زیداً فی هذین ، ف إذا أخرجت ما تخفضت ونتصبت فقلت ما وأیت أحداً عدا زید وخلاز یداً وخلا زید ، النصب بعنی إلا والحفض بعنی سوی .

وعد عنا حاجتك أي اطائبها عند غيرنا فإنا لا تقدر لك عليها و هذه عن ابن الأعرابي . ويقال : تعد ما أنت فيه إلى غيره أي تجاور ه . وعد عا أنت فيه أي اصرف تعبك وقدولك إلى غيره . وعد عنا وعد ين أي أي أي غيبه . وتقول لمن قصدك : عد عني إلى غيري . ويقال : عاد رجلك عن الأرض أي جافها ، وما عدا فلان أن صنع كذا ، وما لي عن قلان معد ي أي لا تجاور تا لي إلى غيره وما يع قلان معد ي أي لا تجاور تا لي إلى غيره وعد عما تركى أي اصرف بصرك عنه . وفي عنه . وفي عد ي وغير ، وضي الله عنه : أنه أني بسطيحين عند فيها نبيد فشرب من إحداهما وعد ي عن الأخرى فيها نبيد فشرب من إحداهما وعد ي عن الأخرى أي غيره أي قيره ؟ ومنه حديثه الآخر ؛ أنه أي تجاور ه الى غيره ؟ ومنه حديثه الآخر ؛ أنه أهدي له لن محمة فعد الأراب منها . يقال : عد عن هذا الأمر أي عاور ه الله غيره ؟ ومنه حديثه الآخر ؛ أنه أهدي له لن محمة فعد الأي صرفه عنه .

والإعداء : إعداء الحرب . وأعداه الداء أيعـديه إعداء : جاون غيره إليه ، وقيل : هو أن يصبه مثل ما بصاحب الداء .

وأعداه من عليته وخُلَيْقه وأعداه به : جورزه إليه ، والاسم من كل ذلك العدوي . وفي الحديث : لا عدوي ولا هامة ولا صَفر ولا طيرة ولا نخول أي لا يُعدي شيء شيئاً. وقد تكرر ذكر العدوي في الحديث ، وهو اسم من الإعداء كالرغوي في الحديث ، وهو اسم من الإعداء كالرغوي والبقوي من الإرعاء والإبقاء . والعدوى : أن يكون ببعير بجرب مثلا فتنتقي منخالطته بإبل أخرى حِذار أن يَتعَدى ما به من الجيرب إليها

فيصيبَها ما أصابه ، فقد أبطله الإسلام الأنهم كانوا يظُنُونَ أَنَ الرضَ بنفسه يتَعَدَّى ، فأَعْلَلْمَهم النيُّ، صلى الله عليه وسلم ، أن الأمر ليس كذلك ، وإنما الله تعالى هو الذي تمرض ويُنتزلُ الداءَ ، ولهذا قال في بعض الأحاديث وقد قبل له ، صلى الله عليه وسلم : إِنْ النُّقْبَةِ تَبُدُّو عِشْفُرِ البعيرِ فَتُعَدِّي الْإِبِلِ كُلُّهَا ﴾ فقال النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم ، للذي خاطبه : فمنَّن الذي أعدى البعير الأول أي من أبل صاد في الجَرَب ? قَالَ الأَوْهُرِي : العَدُّونَ أَنْ لَكُونَ بِنَعْيُو تَجْرَبُ أُو بِإِنْسَانَ جُدُام أُو بَوَصُ فَتَنَقَّلَ مِخَالَطْتُهُ أو مؤاكلته حذار أن يعدُوء ما به السك أي يُجاوزه فيُصلبك مثلُ ما أصاب . ويقال : إنَّ ا الجَرَبُ ليُعْدِي أي يجاوز ذا الجِنرَبِ إلى مَن قاربِهِ حتى يَجْرَبُ ، وقد نبهي النبي ، صلى الله عليه وسلم، مع إنكاره العَدُوي ، أن يُورِ دَ مُصحَ على مُعُر بُ لثلا يصلب الصَّحَاحِ الحِـرَبُ فيحقق صاحبُها العَبدُ ورَى. والعَدُّوْكِي : البِمُ مِن أَعْدَى يُعِدُّدِي ، فَلُو مُمُعَدُّ ، ومعنى أَعْدَى أَى أَجَازَ الْجَرَبُ الذِّي بِهِ إِلَى غَيْرُهِ ﴾ أو أَجازُ جَرَابًا بِغَيْرِه إليه ، وأَصله من عَدا يَعْدُو إذا جاوز الحدُّ". وتعادَى القومُ أي أصابُ هذا مَثَلُ ُ داء هذا . والعَدُوكَى : طَلَّبُكُ إِلَى وَالَّ لِيُعُدِيكَ على من طلك أي يَنْهَقِم منه . قال ابن سيده : العَدُّوَى النُّصْرَةِ وَالْمَعُونَةِ . وأَعْدَاهُ عَلَيْهِ : نَصَره وأعانه . واسْتَعَسَداهُ : اسْتَنْصَرُه واستعانه . واستُعَدَى عليه السلطانَ أي استعانَ به فأنتُصِفِه منه . وأَعْدَاهُ عليه : قَـوَاه وأَعَانه عليه ؛ قال يُزيدُ ابن حداق :

ولقد أَضاءَ لك الطّريق'؛ وأَنْهَجَتْ سُبُلُ المكارِمِ ، والهُدَى يُعْدَى أَيْ الْمَكَارِمِ ، والهُدَى يُعْدَى أَي إِبْصَادُكَ الطّريق بِقُولِيكَ إِنْصَادُكَ الطّريق ويُعينُك؛

وقال آخر :

وأنت امرؤ" لا الجُهُودُ منكَ سَجيَّة " فَتُعْطِي " وقد يُعْدِي على النَّائِلِ الوُجْدُ

ويقال: اسْتَأَدَاه، بالهنز، فآداه أي أَعانَه وقَوَّاه، وبعل وبعل الهنزة في هذا أَصَلًا وبجعل العين بدلاً منها. ويقال: آدَيْتُكُ من العين بدلاً منها. ويقال: آدَيْتُكُ وأَعْدَيْتُكُ من العَدُورَى، وهي المتعونة. وعادى بين اثنين فصاعداً مماداة وعداة : والى ؟ قال امرؤ القيس:

فعادَى عَداءً بِين ثَيَوْرٍ وَنَعَبْجَةٍ ، وبين تَشْبُوبٍ كَالْقَضِيْمَةِ قَرَّهُبِ

ويقال: عادى الفارس بين صيدين وبين رَجُلْكِين إذا طَعَنهما طعنتين مُتُواليَتَيْن. والعداء، بالكسر، والمُعاداة: المُوالاة والمتابعة بين الاثنين مُصرَعُ أحدهما على إثر الآخر في طلكق واحد؛ وأنشد لامرىء القس :

فعادًى عِدَاءً بين ثنور ونعَجَةٍ ﴿ وَنَعَجَةٍ ﴿ وَلَا مُنْفَحِةً ﴿ وَلَا لَا مُنْفَحَ مِنْ مُا فَا فَيُغْسَلُ

يقال : عادَى بين عَشَرة من الصَّيْد أي والى بينها فَ قَسَلًا ورَمْياً. وتعادَى القرمُ على نصرُم أي توالوًا وتَتَابَعُوا . وعِداءً كلِّ شيء وعدَّاؤه وعدُورَتُه وعُدُورَتُه وعدُورَه : خَلُورَاهُ ، وهو ما انتقادَ معه مِن عَرَّضِه وطنُولِه ؛ قال ابن بري : شاهده ما أنشده أو عَمرو بن العلاء :

بَكَت عَيْني ، وحَقّ لها البُكاء ، وأحْرَقَهَا المنحابِشُ والعَدَاءُ! وقال ان أحمر مخاطب ناقته :

خُبْشٍ ، فَلَيْسَ إِلَى عَبَانَ مُرْتَحَعَ اللهِ العَدَاءُ ، وإلا مكنع ضروا

ا قوله « المعابش » هكذا في الاصل .
 ٣ قوله « إلا مكنم ضرز » هو هكذا في الاصل .

ويقال: لنز من عداة النهر وعداة الطريق والجبل أي طواره. ابن شميل: يقال النزم عداء الطريق و وهو أن تأخذه لا تظليه . ويقال : خُده عداة الجبل أي خد في سَنده تدور فيه حتى تعلنوه وإن استقام فيه أيضاً فقد أَخَد عداء . وقال ابن بزرج: يقال النزم عدو أعداء الطريق والنزم عدو أعداء الطريق والنزم لاخر : ألبنا نسقك أم ماء ? فأجاب : أيهما كان ولا عداء ؟ معناه لا بُد من أحدهما ولا يكونن نالث

ويقال : الأكتحل عورق عداة الساعِد . قال الأزهري : والتّعداة التّقعال من كل مـــا مرًّ

جائز .

والعدَى والعَدَا: الناحية ؛ الأخيرة عن كراع ، والجمع أعُدالا . والعُدُوهُ : المكانُ المُسَاعِدُ ؛ عن كراع . والعدى والعدوة والعدوة والعدوة والعدوة ، كُلُّهُ : شَاطَىءُ الوادي ؛ حكى اللحياني هذه الأخيرة ] عن يونس . والعُدُوة : سَندُ الوادي ، قال : ومَن الشاذ قراءة قَتَادة : إذ أنتم بالعَـــــ وق الدنيــا . والعِدُّوة والعُدُّوة / أيضاً ؛ المكان المرتفع . قال الليث : العُدُّوة صَلابة من شاطىء الوادي ، ويقال عدُّوةً . وفي التنزيل : إذَ أنتم بالعُدُّوةِ الدنسا وهم بالعُدُوة القُصُوى ﴾ قال الفراء: العُسنُ وَ شَاطَىءً الوادي ، الدنيا بما يَلَى المدينة َ ، والقُصُوكَى بما يَلَى مكة ، قال ابن السكيت : 'عد'وة' الوادي وعِد'وتُه جانبُه وحافَتُه ، والجمع عـدًى وعُدًى ؟ قـال الجوهري : والجميع عِداءُ مشلُ أبومَة وبيرامَ ورهنة ورهام وعِدَيَاتٌ ؛ قَـالُ ابن بري : قال الجوهري الجمع عِدَيات ، قال : وصوابه عِدُوات مُ العدو أعداء الطريق α هكذا في الاصل والتهذيب .

ولا يجوز عد وات على حد كسرات ، قال سيويه: لا يقولون في جمع جراوة حريات، كراهة قلنب الواو ياءً ، فعملي هذا يقال جرُّوات وكُلْمُمَّاتُ بالإسكان لا غير' . وفي حديث الطاعون : لو كانت لك إبل مُهَبِّطت وادياً له عدوتان ،؛ العدوة ، بالضم والكسر: جانب الوادي، وقبل: العُدوة المكان المرتفع شيئاً على ما هو منه . وعَداءُ الْحَنْدَقُ وعَداء الوادي: بطنه . وعادَى شَعَره : أَخَذَ منه . و في حديث حُدْيُفُةَ : أَنَّهِ خَرْجٍ وَقَدْ طَمَّ رأْسُهُ فَقَالَ : إِنَّ تَحْتَ كُلِّ تَشْفُرُهُ لَا يُصِينُهَا المَّاءُ جَنَابَةً \*، فَبَنْ تُسَمُّ عَادِيتُ أَ وأسى كما تروون ؛ التفسير لشهر : معناه أنه طبيّه واستناصله ليصل الماء إلى أصول الشعر ، وقبال غيره : عادَيْتُ وأمي أي تَجفُو تُ شَعْرَهُ وَلَمْ أَدُهُنَّهُ، وقيل : عادَيْتُ رأسي أي عاورَدْتُه بوضُوء وغُسل . وروك أبو عدانان عن أبي عسدة : عادي شعره وَفَعَهُ ؛ حَكَاهُ الْهُرَويُّ فِي الْعُرِيْتِينِ ، وَفِي البَّهَادِينِ : رَفَعَهُ عَنْدُ الْغُسُلِ . وعَادَيْتُ الْوَسِادَةُ أَى ثُـنَـنَـثُهَا. وعادَيْتُ الشيءَ : باعَدْته . وتَعادَيْتُ عنه أَي تَجَافَيْتُ . وفي النوادر : فلان ما يُعاديني ولا يُواديني ؟ قال : لا يُعاديني أي لا يُجافييني ، ولا يُواديني أي لا يُوانيني .

والعَدُويَّة : الشَّجْر يَخْضَرُ بَعْدَ ذَهَابِ الربيع .
قال أبو حنيفة : قال أبو زياد العَدُويَّة الرَّبْل ،
يقال : أَصَابِ المَّالُ عَدَويَّة ، وقال أبو حنيفة : لم أسمع هذا من غير أبي زياد . الليث : العَدُويَّة من نبات الصيف بعد ذهاب الربيع أن تَخْضَرُ صغار الشَّجْر فَتَرْعاه الإبل ، تقول : أصابت الإبلُ عَدُوبَّة ؟ قَالَ الأَزْهِرِي : العَدُوبَة الإبلُ التي تَرْعَى العَدُوة ، وهي الحُلَّة ، ولم يضط الليث تفسير العَدُوبَة فَجَعْلُهُ نَبَاتًا ، وهو غلط ، ثم عَمَلَطً

فقال: والعدَوية أيضاً سخال الغنم، يقال : هم ينات أربعين يوماً ، فإدا جُرَّت عنها عقيقته ذهب عنها هذا الاسم ؛ قال الأزهري : وهذا غلط بل تصعيف منكر ، والصواب في ذلك الغدَوية ، بالذال ، والغذاء : صغار الغنم ، واحدُها غَدَ يُّ ؛ قال الأزهري : وهي كلها مفسرة في معتل الغين ، ومن قال العَدَوية سخال الغنم فقد أبطل وصحف ، وقد ذكره ان سيده في منحكيه أيضاً فقال : والعدوية صغار الغنم ، وقيل : هي بنات أوبعين يوماً .

أبو عبيد عن أصحابه: تقادع القوم تقادعاً وتعادواً وتعادواً تعادواً وتعادياً وهو أن يَمُوت بعضهم في إثر بعض الحال حبيعاً أن سيده: وتعادى القوم وتعادت الإبل حبيعاً أي مو تت ، وقد تعادت بالقراحة . وتعادى القوم : مات بعضهم إثر بعض في شهر واحد وعام واحد ؟ قال :

فَمَا لَكُ مِنْ أَرْوَى تَعَادَيْت بِالْعَمَى ، وَلَاقَيْت بِالْعَمَى ، وَلَاقَيْت بِالْعَمَى ، وَلَاقَيْت بِحُو الْمِيا يَدْءُو اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وإن الذي بَنْوي من المال أهام ا أوادك ، لما تأتكف ، وعوادي

ويُووى: يَبِغْي؛ ذكر امرأة وأن أهلها يطائبون في مَهْرها من المال ما لا يُمْكِن ولا يكون كما لا تَأْتَلُفُ هذه الأوارك والعَوادي، فكأن هذا ضد لأن العَوادي على هذين القول في التي

تَرَّعْي الْحُلَّةُ وَالَّي تَرْعَى الْحَمْضُ ، وهما مُحْنَتَلِفا الطَّعْمَيْنِ لَأَنَّ الْحُلِقَةُ مَا حَلَا مِن المَرْعَى ، والحَمْشُ مَنْهُ مَا كَانَتْ فِيهِ مُلْنُوحَةً ، والأوارك التي ترعى الأراك وليس بحمض ولا خُلَّة ، إنا هو شجر عظام ". وحكى الأزهري عن ابن السكيت : وأبل " عادية " ترْعَى الحُمْضُ ، وأبل " آركة وأوارك الحُلُلة ولا تَوْعَى الحَمْضُ ، وأبل " آركة وأوارك مقيمة في الحَمْض ؛ وأنشد بيت كثير أيضاً وقال : وكذلك العاد بات ؟ وقال:

رأى صاحبي في العاديات ِ تجيبة " ، وأمثالها في الواضعات ِ القواميس

قال : ورَوَى الرّبيع عن الشافعي في باب السّلم أَيْبان إبل عواد وأوادك ، قال : والفرق بينهما ما ذكر . وفي حديث أبي ذر : فقر بوها إلى الغابة تصيب من أثناها وتعدو في الشّجر ؟ يعني الإبل أي ترعّي العدورة ، وهي الحثة ضرب من المرّع عن العبوب إلى الإبل . قال الجوهري : والعادية من الإبل المُقيمة في العيضاء لا تفارقها وليست ترعّي الحبيث أي قديم ، وأما الذي في حديث قيس : فإذا شجرة عوم أود النبي ، حلى الله عليه وعلى نبينا وسلم ، وكل عدم ينشئنا وسلم ، وكل قديم ينشئنونه إلى عاد وإن لم يُدو كثهم ، وفي قديم ينشئنا قديم عزان على عاد يا ألى معاوية : لم يستنفنا قديم عزان وعادي ألل مناكم وعادي ألل المناكم وعادي توادية على أله على المناسئات وعادي أله على المناسئات أله وعادي أله المناسئات أله وعادي أله المناسئات المن

وَتَعَدَّى القَوْمُ : وجَدُوا لَتَبَنَا يَشْرَبُونَهُ فَأَغْنَاهُمُ عَنِ اشْتِراء اللَّحْمِ ، وتَعَـدُوا أَيضاً : وجَـدُوا مَراعِي لَمُواشيهِمْ فَأَغْنَاهُم ذَلِكُ عَنِ اشْتِراء العَلَقَدِ مَراعِي لَمُواشيهِمْ فَأَغْنَاهُم ذَلِكُ عَنِ اشْتِراء العَلَقَدِ لَمَا ؟ وقول سلامة بن جَنْدُل :

> یکون کنیسها أدنی لمر تعها ، ولو تعادی ببك و كل مخلوب

معناه لتو فَ مَبَت البانها كلها ؛ وفول الكميت: يَوْمِي بِعَبْنَيْهِ عَدْوَةَ الأَمدِ ال

رَ مِي بِعَيْنَيْهِ عَدُونَ الأَمدِ الَّ أَبِعَدِ ، هَلُ فَي مطافِهِ رِيَبُ ?

قال : عَدُوة الأمد مَدُ بِصَره ينظرُ هل يَرى دِيبةً تَوِيبهُ . وقال الأصبعي : عداني منه شر أي بلكني ، وعداني فيلان مِنْ شر"ه بشر" يَعْسَدُ وني عَدُواً ؟ وفلان قد أَعْدَى الناس بشر" أي ألنزق بهم منه شر"ا ، وقد جلسنت لله فأعداني شر"ا أي أطابي بشر"ه . وفي حديث علي ، رضي الله عنه ، أنه قال بشر"ه . وفي حديث علي ، رضي الله عنه ، أنه قال بالعراق فما عبدا بما بيدا ? وذلك أنه كان بايعه بالمدينة وجاء يقاتله بالبصرة ، أي ما الذي صرفك بالتقد"م في الطاعة والمتابعة ، وقيل : معناه ما بدا لك مني فصرفك عني ، وقيل : معناه ما بدا كن مناه ما بدا من فرك من عدا ما بدا أي ما عدا أي ما عدا له عن فوله ما عدا ما ما بدا لك من هذا أي ما عدا أي ما عدا أي ما عدا أي ما من فرك من عدا ما ما بدا أي ما بدا أي ما عدا أي ما شفيك ؛ وأنشد :

عداني أن أزورك أن بَهْسِي عَمَانِي أن كَالُهُمْ عَمَالِيلاً

وقال الأصعي في قول العامة: ما عدا من بدا الله هذا خطأ والصواب أما عدا من بدا المحلى الاستفهام ؟ يقول : أم يعد الحق من بدأ بالظلم ، ولو أراد الإخبار قال : قد عدا من بدانا بالظلم أي قد اعتدى ، أو إنما عدا من بدا . قال أبو العباس: ويقال فعل فلان ذلك الأمر عدوا بدوا بدوا أي ظاهرا

وعَوادي الدَّهُر : عَواقبُه ؛ قال الشاعر :

هَجَرَاتْ غَضُوبُ وحُبُّ مِن بِتَجَنَّبُ ۗ وعَدَاتُ عَوادٍ دُونَ وَالْبِكَ نَشْعَبُ

وقال المَــَازني : هَـدَا المَاءُ يَعْدُو إِذَا حَرَى ؛ وأنشِد:

وما سُعَرَّتُ أَنَّ ظَهَرِي ابتلاً،
حتى رأيتُ الماء يعدو سَكلاً
وعَدِي : قَسِلة ". قال الجوهري : وعدي من
قش يش وهط عُمر بن الحطاب ، رضي الله عنه ، وهو
عدي بن كعب بن لكوي بن غالب بن فهر بن
مالك بن النضر ، والنسة إليه عدوي وعدي ي عدي من
وحُبّة مَن أَجازَ ذلك أَن الياء في عدي للا جَرَت عبي المعالم عدي وعدي العبيا
عبرى الصحيح في اعتقاب حركات الإعراب عليها
فقالوا عدي وعدي عالم قالوا حدي عبري عبد مناة : من

وبَنْو العَـدُويَّة : قوم من حَنْظلة وتَمِيم . وعَدْوان بن وعَدْوان بن عَنْظر و عَدْوان بن عَسْرو بن قَبَيْس عَيْلان ؟ قال الشاعر : عَنْرو بن قَبَيْس عَيْلان ؟ قال الشاعر : عَدْوا

الرَّبابِ وَهُـطُ ذِي الرُّمَّـةِ ﴾ والنسبة إليهم أيضاً

عَدُو يِنَّ ، وعَدَيُّ فِي بَيْ حَنَيْفَة ، وعَدَيُّ فِي فَزَارَةٍ.

نَ ، كَانُوا حَيَّةُ الْأَرْضِ أَدَاد : كَانُواحَيَّاتِ الأَرْضِ ، فوضَع الواحدُ موضع الجمع ، وبَنُو عِـدًّى : حَيُّ من بني مُزَيِّنَة ،

النسب إليه عداوي نادر ؟ قال : عداوية " ، هيهات منك محلها ! إذا ما هي احتكت بقد س وآدَ ق

ويروى : بقدس أوارة . ومعديكر ب : من جمله مقميلاً كان له تخرَج من الياء والواو ، قال الأزهري : معديكرب اسمان جُميلا اسما واحداً فأعطيا إعراباً واحداً ، وهو الفتح . وبنو عداء ان عنط في المحكم بكسر الدين وتخلف الدال والمد في الموضين ، وفي الغاموس : وبنو عداء ، مضوطاً

بنتح العين والتشديد والمد" .

قبيلة ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد : ألم تر أنتنا ، وبني عداء ،

توارَثْنَا مِن الآباء داءَ ? وهم غير ُ بني عِدَّى مِن مُزْرِنَة. وسَمَوْ أَلُ بنُ عَادِياة ، بمدود " ؛ قال النَّسِر بن تَوْلَب :

هَلا سَأَلَتُ بِعَادِيَاءَ وَبَيْتِهِ ، وَالْحَيْنُ التِي لَمْ نَمْنُنَمُ وَالْحَيْنُ التِي لَمْ نَمْنُنَمُ وَقَدَّ وَصَرَهُ المُرادِي فِي شُعِرهُ فقال : فَيْنُ فَي عَادِيًا حَصْنًا ، فَيْنُ فَي عَادِيًا حَصْنًا ،

إذا ما سامني ضيم أبينت الكرية التربة الكرية

المنبيت التي ليست بسبخة ، وقيل : هَمَ الأَرْضُ البعيدة عن الأحساء والنَّزُوزِ والريف ، السَّهْلَة المَريثة التي يحون كَلَوُها مَريثاً ناجِعاً ، وقيل : هي البعيدة من الأنهار والبُعور والسَّباخ ، وقيل : هي البعيدة من الناس ، ولا تكون العَلَداة وأت

بأرض فجان الثّراب وسيسيّة الثّري، عَدَاةً نَأْتُ عَنها الْمُلُوحَةُ واللِّحَرْ

وخامَةً ولا وباء ؟ قال ذو الرمة :

والجمع: عَذَوات وعَذاً. والعذي : كالعَذاة ، فلبَت الواو والم للصاكن أن يَحْجُو كما عَلُوا صِبْية ، وقد قبل إنه يا الاسم العَذَاء وكذلك أرض عَذية مثل خرية . أبو ذيد : وعَذُوت الأرض وعَذيت أحسن العَذاة وهي الأرض الطيبة الثر بة البعيدة من الماء. وقال حُذَ فة لوجل: إن كنت لا بعد الألا بالبَصرة فانزل عدواتها ولا تَنزل مر تها المجمع عذاة ، وهي الأرض الطيبة التربة البعيدة من المياه والسباخ. واستعذيت المكان واستعذيت ، وقد قامأتي فلان أي واقتنى واقتنى المكان واستعذيت المكان واستعذيت الماد فلان أي واقتنى .

وأرض عَدَاه "إذا لم يكن فيها حَمْض ولم تكن فَرَية من بلاده . والعَدَاة : الحَامَة من الزَّرْع . في العَدَاة : الحَامَة من الزَّرْع . في الله الزَّرْض : رَعَيْنا أَرْضاً عَدَاة ورَعَيْنا عَدَواتِ الأَرْض ؛ ويقال في تصريفه : عَدي يَعْدى عَدَى عَدَى ، فهو عَدْي وعَدْي "، وجمع العِدْي أَعْدَاء .

وقال ابن سيده في ترجمة عدي بالياء: العيدي اسم المعوض الذي يُنبت في الصيف والشتاء من غير نبغم أماء، والعيدي الأراع الذي لا يُستقى الأمن ماء المطر لبعد من المياه ، وكذلك النبعل ، وقبل : العيدي مين النبعيل ما سَقَته السياء والبعل ما شَرب بعر وقب من عيدون الأرض من غير سَماء ولا سَقي وقبل : العيدي البعل نفسه ، قال : وقال أبو حنيفة العيدي كل البعد لا حَمْض فيه .

وأبل عواذ إذا كانت في مرعى لا حمض فيه ، فإذا أفرر دُب قلت إبل عاذية ؛ قال ابن سيده : ولا أغر ف معنى هذا ، وذهب ابن جني إلى أنا ياء عِدْ ي بدل من واو لقولهم أرضُون عَدَوات ، فإن كان ذلك فبابه الواو . وقال أبو حنيفة : إبل عاذية وعَدَوية ترعى الحُلة . الليث : والعذي عن عاذية وعدوية ترعى الحُلة . الليث : والعذي أسمعه لغيره ، وأما قوله في العذي أيضاً إنه اسم الموضع الذي ينبيت في الشتاء والصف مس غير المساق ماء فإن كلام العرب على غيره ، وليس العذي أن المنقى إلا بماء السماء ، وكذلك عذي الكلا على المناء . لا يُستقى إلا بماء السماء ، وكذلك عذي الكلا والنبات ما بعد عن الريف وأنبيته ماء السماء . قال ابن سيده : والعد ولا أصالة ؛ عن كراع ، والأنثى بالهاء . عنده كبير علم ولا أصالة ؛ عن كراع ، والأنثى بالهاء .

وعَدًا يَعْدُو إِذَا طَابَ هِـُواۋُه ٪

هوا: عَرَاهُ عَرُوا واعْتَراهُ ، كلاها: غَشِيهُ طَالباً معروفه ، وحكى ثعلب : أنه سبع ابن الأعرابي يقول إذا أنيت رجُ للا تطلب منه حاجة قلت عرواته واعْتَرَرْتُهُ واعْتَرَرْتُهُ واعْتَرَرْتُهُ واعْتَرَرْتُهُ واعْتَرَرْتُهُ واعْتَرَرْتُهُ واعْتَرَرْتُهُ واعْتَرَرْتُهُ واعْتَرَرْتُهُ واعْتَرَرُهُ فَهُ وَاعْتَرَرُوهُ إذا أَلْسَمَتَ به وأَنبته طالباً ، فهو معروات وفي حديث أبي ذر": ما لك لا تعتربهم وتصيب منهم ? هو من قصدهم وطلب وفيلان تعروه وطلب وفيلان تعروه المنابغة :

# أَتبِينُكَ عاربًا خَلَمَهَا ثِبَابِي ، على خَوْفٍ ، تُطَنَّ بِيَ الظُّنُونُ

وقوله عز وجل: إن نقول إلا اعتراك بعض المهتنا بسوء ؟ قال الفراء :كانوا كذّبوه بعني هوداً مُ مَعَلوه مُغْتَلِطاً وادّعَو النّ آلهَتَهم هي الني خَبَلته لعبيه إيّاها ، فهنالك قال : إني أشهد الله واشهد الله معناه ما نقول إلا مسك بعض أصنامنا بجنون لسبّك إيّاها . وعراني الأمر كون يعروني عروا لسبّك إيّاها . وعراني الأمر كيعروني عروا واعتراني : عشيتني وأصابتي ؛ قال ابن بوي : ومنه قول الراعي :

قالت خُلَيْدة : ما عراك ؟ ولم تكن بعد الرفاد عن الشؤون سؤولا

وفي الحديث : كانت فَدَكُ لِيحْفُوقِ رَسُولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، التي تَعْرُوهَ أي تغشاه وتَنْتَابُه. وأَعْرَى القومُ صَاحِبَهُم : تركوه في مكانه وذهبُوا عنه .

والأَعْرَاةِ: القوم الذين لا يُهِينُهم ما يُهِيمُ أَصَحَابَهم. ويقال: أَعْرَاهُ صَدِيقُهُ إِذَا تَبَاعِدُ عَنْهُ وَلَمْ يَنْصُرُهُ. وقال شمر: يقال لكلِّ شيء أَهْمَكُنْتُهُ وَخَلَايْتُهُ

قد عَرَّيْته ﴾ وأنشد :

أَيْجَعُ طَهْرِي وَأَلْوَ"ي أَبْهُرِي، ليس الصحيح خَلْهُو ْه كَالأَدْبُرِ ، ولا المُعَرَّى حِقْبَة كَالْمُوفَكِرِ

والمُعْرَى : الجُمَل الذي يُوسَلُ سُدَّى ولا يُعْمَلُ عليه ؟ ومنه قول لبيد يصف ناقة :

فَكُلَّفُتُهُا مَا عُرِّيَتُ وَاتَأَبَّدَتُ ا

قال: عُرَّيت أَلْقِي عنها الرحْل وتُرِكت من الحَمَّلُ عليها وأُرْسِلَتُ تَرْعى . والعُرُواة : الرَّعْدَة ، مثل الغُلُواه . وقد عَرَّتُه الحُمْسَى ، وهي قرَّة الحُمْسَى ، وهي قرَّة الحُمْسَى ، وهي قرَّة الحُمْسَى ، وهي قرَّة الحُمْسَى ومستها في أوّل ما تأخُذُ بالرَّعْدة ؛ قال المناعر :

أَسَدُ تَغِرِهُ الْأُسْدُ مِن عُرُوائِهِ ، عَدَافِيعِ الرَّجَّانِ أَو رِبَعْيُون

الرّجّازُ : واد ، وعُيُونُ : موضع ، وأكثرُ ما أيستَعْمل فيه صيغة ما لم يُسمَّ فاعله ويقال : عواه البَرْدُ وعَرَبُه الحُبِيّ ، وهي تعرُوه إذا جاءته بنافض ، وأخذته الحبيّ بعرواثها ، واغتراه الخمّ ، عام في كل شيء قال الأصعي : إذا أخذت المحموم قررة ووجد مس الحبيّ فتلك العرواء ، فهو وقد عُرِي الرجلُ ، على ما لم يُسمَّ فاعله ، فهو معروق ، وإن كانت نافضاً قيل نقضته ، فهو منفوض ، وإن كانت نافضاً قيل نقضته ، فهو منفوض ، وإن عرق منها في الرّحضاء وقال ابن منفوض ، وإن عرق منها في الرّحضاء وقال ابن منبيل : العرواء قبل يأخذ الإنسان من الحيي ورعدة ، وفي حديث البواء بن مالك : أنه كان تصيبه العرواء وفي في الأصل بَرُدُ الحيي .

إذا حُسمُ العُرُواء . ويقال : حُمَّ عُرُواء وحُمَّ

العُررَواء وحُمَّ عُرُورًا . والعَراة : شدة البرد . وفي حديث أبي سلمة : كنت أرى الرُّوْيا أَعْر ى منها أي يُصِيبُني البَرْدُ والرَّعْدة من الحَدُو ف . والعُرواء : ما بين أصفرار الشَّمْس إلى اللَّيْل إذا اشتَدَ البَرْدُ وهَا جَتْ ربيح باردة " . وريسح عَري وعَرية " : باردة ، وخص الأزهري بها الشَّمَال فقال : شمال عَريَّة باردة ، وليلة عَريَّة باردة ؛ قال ابن بري : ومنه قول أبي دُواد :

و کُهُول ، عند الحِفاظ ، مَراجِـ ح نُبادُونَ کُلَّ دیع عَرِبُّهُ

وأَعْرَيْنَا : أَصَابِنَا ذَلَكَ وَبِلْعَنَا بِرَدَ الْعَشِيّ . وَمِنَ كَلَامِهِم : أَهْلَـٰكَ فَقَدْ أَعْرَيْتَ أَي غَـَابِتِ الشَّبْسِ وَبِرَدَتْ . قَالَ أَبُوعِمُو : العَرَى البَّرْدَ ، وَعَرِيَّت لَـُمُلَّتُنَا عَرَّى ؟ وقال إن مقبل :

> و کانشا اصطبَحَت قریح سَجابه بِمَرَّی ، تنازعه الریاح زالال

> > قال : العَرَى مكان بارد .

ظاهر" مَد قُ فَمَأْخُذُ بَمْنَةً وبَسْرةً منع أَسْفَلِ البَطْنُن ، وفَرْجُ مُعَرَّى إذا كان كذلك . وعُرَى المَرْحان : قلائدُ المَرْجان . ويقال لطَّوْق القلادة : عُرُوةً . وفي النــوادر : أرضٌ عُرُوءَ ۗ وذرُوءَ وعصبة إذا كانت خَصية خصاً بَيْقَي . والعُرُوة من النَّات : ما بَقى له خضرة في الشناء تتملَّق به الإبلُ حَتَّى تُدُوكِ الرَّابِيعِ ، وقيل : العُرُوة الجماعة من العِضاهِ خاصَّة "يرعاها الناس إذا أجَّدَبُوا ، وقيل: العُرُّوةُ بِقِينَةَ العِضَاهِ والحَيَّمْضِ فِي الجَيَّابِ ، ولا يقال لشيء من الشجر عُرْوة " إلا لهـا ، غيرَ أنه قــــــ يُشْتَقُ لكل ما بَقِي من الشجر في الصيف. قال الأزهرى : والعُرْوة من دِقُّ الشَجْرِ مَا لَهُ أَصَلُ ۖ بَاقِ في الأرض مثل العَرُّ فَج والنَّصيُّ وأَجِسَاسِ الحُمُلَّةِ إِ والحَيْشُ ، فإذا أَمْعَلَ النَّاسُ عَصَبَتُ العُرُّوةُ ۗ الماشية فتبلغت بها ، ضربها الله مثلًا لما يعتصم به من الدِّين في قوله تعالى : فقــد اسْتَمْسَكُ بالعُرْوة الو'ثنقي ؟ وأنشد ابن السكست :

ما كان جُرَّابَ ، عندَ مَدَّ حِبالِكُمْ ، ضَعْفُ ' 'يخاف' ، ولا انتفِصام' في العُرَى

قوله: انفصام في العُرى أي ضَعْف فيا يَعْتَصِم به الناس . الأزهري: العُرى ساداتُ الناس الذين يَعْتَصِم بهم الضَّعْفاء ويَعيشون بعُر فِهم ، شبّهوا بعُرى الشَّبَر العاصة الماشية في الجَدْب . قال ابن سيده: والعُروة أيضاً الشجر المُلتَّفُ الذي تَشْتُو فيه الإبل فتأكلُ منه ، وقيل : العُروة الشيءَ من الشجر الذي لا يَوْالُ باقياً في الأرض ولا يَدْ هَب ، ويشبّه به البُنْكُ من الناس ، وقيل : العُروة من الشجر ما يَكفِي المالَ سَنَته ، وهو من الشجر ما لا يَسْقُط وَرَقُهُ في الناس ، عند الحُروة من الشجر ما لا يَسْقُط وَرَقُهُ في الناس ، على الأراكِ والسَّدْر الذي يَسْقُط وَرَقَهُ في النَّانَاء مثل الأراكِ والسَّدْر الذي يَسْقُط وَرَقَهُ في النَّاء مثل الأراكِ والسَّدْر الذي يُعُولً أن الناس ، عليه إذا انقطع الكلا " ولهذا قال أبو

عبيدة إنه الشجر الذي يُلْجأُ إليه المالُ في السنة المُنجدية فيَعْضِمُهُ مِن الجَدْبِ ، والجمعُ عُرَّى ؟ قال مُهَلِّهُل :

خَلَـع المُـُلُوكِ وَسَارَ تَحْتُ لِوَائِهِ شَجِرُ العُرَى ، وعُراعِرِ ُ الأَقْوَامِ

يعني قوماً يُنتَفَع بهم تشبيهاً بذلك الشجر . قال ابن بري : ويروى البيت لشرَحْبيل بن مالك يدخُ معديكرب بن عكب . قال : وهو الصحيح ؛ ويروى ثُمَّ أَعِر وعَراعِر ، فَمَن ضَمَّ فهو واحد ، ومن فتَح جعله جمعاً ، ومثله جُوالِق وجَوالِق وقَمَاقِم وقَمَاقِم وعُجاهِن وعَجاهِن ، قال : والعُراعِر ، هنا السيّد ؛ وقول الشاعر :

> ولم أُجِيدُ عُرُوهَ الحَلائقِ إِلاَ الدِّينَ ، لمَّا اعْتَبَرْتُ ، وَالْحَسَبَا

أي عبادَهُ . ورَعَيْنا عُرْوَةً مَكَّةً لِما حولَها . والعُروة : النفس من المال كالفَرَس الكريم ونحوه . والعُرْيُ : خلاف اللنبس عَرِي من ثو به يعرى عري من ثو به يعرى عرياً وعُرْيةً فهو عار ، وتَعَرَّى هو عروة شديدة أيضاً وأعراه وعراه ، وأعراه من الشيء وأعراه إياه ؟ قال ابن مُقْبل في صفة قيد ع

به قَرَبُ أَبْدَى الحَصَى عَنْ مُنُونِهُ ﴾ سَفَاسَقُ أَعِرَاهَا اللَّاحَاءَ المُشَبِّحُ

ورَجلُ عُرِيانُ \* والجبع عُرْيَانُ ، ولا يُكسَّر ، ورجل عاد من قوم عُرَاة وامرأة عُرْيانَة وعاد وعادية . قال الجوهري : وما كان على فُعلان فَمُونَّنُهُ بِالهَاء . وجادية حسنة العُرْية والمُعرَّى والمُعرَّى المُعرَّة أي حسنة عند تَجْريدها من ثيابها ، والجبع المعادي ، والمتحامر من المرأة مثل المراة مثل المراة مثل المراة عند كذلك ؛

قال قيس بن كريح :

وللعُبِّ آياتُ تُسَيِّنُ بِالفَتَى نُدَيِّهُ الْأَشَاجِعُ الْمُشَاجِعُ الْمُشَاجِعُ ا

ويروى: تَبَيِّنُ سُحُوبُ . وفي الحديث في صفته ، ويروى: صلى الله عليه وسلم : عاري الشديين ، ويروى: الشد يَبَن ، ويروى: الشد ويَبن ؛ أواد أنه لم يتحن عليهما شعر ، وقبل : أواد لم يتحن عليهما لحم ، فإنه قد جاء في صفته ، صلى الله عليه وسلم ، أشعر الدراعين والمتنحبين وأعلى الصدر . الفراء : العرويان من النبت الذي قد عري عروي عروي عروي الحال المنتبان لك . والمتعاري : مبادي العظام حيث ترى من اللهم ، وقبل : هي الوجه واليدان والرجلان لأنها بادية أبدا ؛ قبال أبو كيير الهُذكي يصف قوماً ضربوا فستقطوا على أيديم وأو جلهم :

مُنْكُور بِنَ على المُعارِي ، بَيْنَهُم ضَرُّبُ كَنَعُطاطِ الْمُزَادِ الْأَنْجَلِ

ويروى: الأنجل ، ومُنكَوَّرِينَ أي بعضهم على بعض . قال الأزهري: ومعاري رؤوس العظام حيث يُعَرَّى اللعم عن العظلم . ومعاري المرأة: ما لا نبد لها من إظهاره ، واحدها معرَّى . ويقال: ما أحسن معاري هذه المرأة ، وهي يداها ورجلها ووجهها ، وأورد بيت أبي كبير الهذلي . وفي الحديث: لا ينظر الرجل إلى عرْية المرأة ، قال ابن الأثير: كذا جاء في بعض روايات المرأة ، والمسهور في الرأة ، وقول الراعي: في الرواية لا ينظر إلى عورة المرأة ، وقول الراعي: في الرواية لا ينظر إلى عورة المرأة ، وقول الراعي:

فإن تك ساق من مُزيَّنَة فَلَـَّصَتُ لِلْهُ لِلْمُوْتِ الْمُعَارِيا لِقَيْسِ بِحَرْبِ لَا تُجِنُّ الْمُعَارِيا قيل في تفسيره: أراد العورة والفَرْج ؟ وأما قول

الشاعر الهُذَّ لي :

أبيت على معادي واضعات ، أبين ملكوب كدم العباط

فإغا نَصَبَ الساء لأنه أجراها مُجرى الحرف الصحيح في ضرورة الشغر ، ولم يُنون لأن لا ينصرف ، ولو قال معار لم ينكسر البت ولكنه فر" من الزحاف . قال ابن سيده : والمتعاري الفرش ، وقيل : إن الشاعر عناها ، وقيل : عنى أجزاء جسمها واختار معاري على معار لأن آخراء جسمها واختار معاري على معار لأن آخراء بالما الوزن أن ، ولو قال معار لما كشير الوزن لأنه إغاكان يصير من مفاعلت الى مقاعيلن ، وهو العصب ؛ ومثله قول الفرزدي :

فَلْنُو ْكَانَ عَبْدُ اللهِ مَوْلَى مَجْدُو ثُنَّهُ اللَّهِ ولكِينَ عِبْدَ اللهِ مَوْلَى مَوَاللَّيَا

قال ابن بري : هو المُنتَنَخَّل الهذلي . قال : ويقال عَرِي زيدُ ثُوبَه و كسي زيدُ ثُوبًا فَيُعَدَّرُهُ إِلَى مُعْمِول ؛ قال صَدْرَة بنُ صَدِرة :

أَرَأَيْتَ إِنْ صَرَّحَتْ بِلَيلٍ هَامَتِي ، وَحَرَجْتُ مِنْهَا عَارِياً أَثْنُوا فِي ? وقال المحدث :

أمًا الثّيابُ فَتَعْرَى مِن مُحَاسِنِهِ ، ﴿ إِذَا نَصَاهَا، وَيُكُسِّسَ الْخُسْنَ عُرُوْلَا

قال : وإذا نقلت أغريت ، بالهسز ، قالت الغير المنظمة المعدد العربية أنوابه ، قال : وأما كسي فتعديه من فعر المن فعر الله فعر الله الموق : أبو الهيم : وأغرينه أنا وعرية تعربه فتعرى . أبو الهيم : دابة عربي وعيل أغراه ورجل عربان وارأة موزيان وارأة وربانه إذا عربا من أشوابها ، ولا يقال رجل محربية ، ورجل عربانه ، ودجل عربانه ، ودجل عربانه ، والشد

فقال:

يَظْلُلُ عَوْماةٍ ويُمْسِي بغيرِها جَعِيشاً، ويَعْرَ وَرِي ظِهُورَ المَهَالِكِ

ويقال: غن نُعاري أي نَو كَبُ الحَيلِ أَعْرَاهً، وذلك أَخفُ في الحرب. وفي حديث أنس: أن أن ألله أخل أخف في الله أهل المدينة فزعوا لبلا، فركب النبي، صلى الله عليه وسلم، فرساً لابي طلحة أعر باً. واعر ودى منتي أمراً قبيحاً: ركبة، ولم يَجِيء في الكلام المنعوعل منجاوزاً غير اعْر وربنت، واحلو لينت المناف إذا استخلينه .

ابن السكيت في قولهم أنا النذير العُريان : هو وجل من خَنْفَم ، حمل عليه يوم ذي الخلصة عوف بن عامر بن أبي عوف بن عويف بن مالك بن أدبيان ابن ثعلبة بن عبوو بن يَشْكُر فقطع يد ويد المرأته ، وكانت من بني عُنُوارة بن عامر بن ليث بن سكر بن عبد مناة بن كنانة . وفي الحديث : أن الني على الله عليه وسلم ، قال إنما مشكي ومشكلكم ممثل وجل أنذر قومة جيئشا فقال : أنا الندير العُر يان وطَفر بن الله الله عند المُنْصر ، وذلك أن ربيئة القوم وعَبْنَهم يكون على مكان عال ، فإذا وأى العدو وعبنتهم يكون على مكان عال ، فإذا وأى العدو وقد أقبل نزع ثوبه وألاح به لينذر وقومة ويبشى ومناة ويشاورها ويصد أن النسمية إذا كان يُناجي المرأتة ويُشاورها ويصد أن عن رأيا ؛ ومنه قوله :

أَصَاحَ لِعَرْ بَانِ النَّجِيِّ ؛ وَإِنَّهُ الْأَوْوَرُ عَنْ بَعْضَ الْمُقَالَةِ جَانِبُهُ \*

أي استبع إلى امرأته وأهانني . وأغر بَتْ المُسكان : تركّت حضُوره ؛ قال دو الرمة :

ومنتهل أعرى حياه الحضر

الأزهري هنا بلت النابغة :

أتَبْنُكُ عاربًا خَلَقًا ثِيابي

وقد نقدم

والعُرْيَانُ مِن الرَّمُل: نقا أَو عَقِدَ لِبِس عليه سَجر، وفَرَسُ 'عرْيُ ؛ لا مَرْجَ عليه ، والجمع أَعْرالاً . قال الأزهري : يقال : هو عر و و من هذا الأمر كما يقال هو خلو منه ، والعرو و : الحِلْو ، قال ابن تقول أنا عر و منه ، بالكسر ، أي خلو ، قال ابن سيده : ورجل عرو و من الأمر لا يَهْتَمُ به ، قال : وأوى عروا من العُر ي على قولهم جَبَيْت م جباوة الله والجمع أَعْرالاً ؟ وقول لبيد :

والنَّبِ إِنْ تُغْرَ مني رِمَّة خَلَقاً ، بَعْدَ المَمَاتِ ، فإني كُنْتُ أَنَّثِرُ ُ

ويروى : تَعْرُ مَنِي أَي تَطْلُبُ لَأَهَا رَبَا قَصَبَ الْعَظَامَ ؟ قال ابن بري : تُعْرَ مني من أَعْرَيْنُهُ النَّخَلَةَ إِذَا أَعْطِيتُه غُرَبَهَا ، وتَعْرُ مني تَطْلُبُ ، من عَرَوْنُه ، ويروى : تَعْرُ مَنَي ، بفتح الم ، من عَرَمُتْ العظم إِذَا عَرَقَت ما عليه من اللحم ، وفي الحديث : أنه أني بفرس مُعْرَوْر ؟ قال ابن الأثير : أي لا سَرْج عليه ولا غيره ، واعْرَوْر ك فرك الأثير : ركبه عَرْياً ، فهو لازم ومتعد ، أو يكون واعْروْرى على المفعول . قال ابن سيده : واعْروْرى الفرس صال عُرْياً ، واعْروْراه : واعْروْراه : واعْروْراه : وكذلك وتكنه عُوْرياً ، والأروراه ؛ وكذلك المؤروري المعير ؟ ومنه قوله :

واغرَ وَرَتِ العُلْطُ العُرْضِيُّ، تَرْكُضُهُ
أُمُّ الفوارس بالدَّنْدَاء والرَّبَعَهُ
وهو افعو عَل ؛ واسْتَمَارَه تأبَّطَ شرَّ المَهْلَكَة

والمُعَرِّى مِن الأسماء : مَا لَمْ يَسَدُّخُلُ عِلَمُهُ عَامِلِ \* كَالْمُبْتُدُا . والمُعْرَّى من الشَّعْر : ما سَلِم من الترفيل والإذالة والإسباغ ، وعَرَّاهُ مِن الأَمْرِ : خَلَّصَةِ وَجَرَّدِهِ. ويقال: ما تَعَرَّى فَلانَ مِنْ هَذَا الأَمْرِ أي ما تخلُّص. والمتعاري : المواضع التي لا تُنشيت ُ . وروى الأزهري عن ابن الأعرابي ؛ العَرَّ الفِناء ، مقصور ، يكتب بالألف لأن أناه عروة ؛ قال: وقال غيره العَرَا الساحة والفناء ، سمي عَراً لأنه عُرِي مِن الأبنية والحيام . ويقال : نزل بعراه وعَرُولَتِهِ وعَقُولَهِ أَي نُولُ بِسَاحِتُهِ وَفَنَالُهُ ، وكذلك تؤل مجرًّا ، وأما العرَّاء،بمدودًا ، فهو ما اتُّسَع من فضاء الأرض ؛ وقال ابن سيده : هو المكان إ الفَضَاءُ لا يُسْتُنَيِّرُ فيه شيءٌ ، وقيل : هي الأرضُ الواسعة . وفي التنزيل : فنَبَذُناه بالعَراء وهو سَقَيمٌ، وجَمْعُهُ أَعْرَاءُ } قال ابن جني : كَسَّرُوا فَعَالًا على أَفْعَالَ حَتَّى كُنَّاتُهُمْ لِمُنَا كُنشَّرُوا فَعَلَّا ، ومِثْلُهُ جَنُّواهُ ۗ وأجواه وعَيامُ وأعْسِالُهُ ، وأعْرَى : سانَ فيها ؟ وقال أبو عبيدة : إنما قيسل له عرالة لأنه لا شجر فيه ولا شيء يُغُطِّيه ، وقيل : إنَّ العَرَّاءِ وَجُهُ الأَرْضَ الحالي ؛ وأنشد :

# ورَقَعْتُ رِجَلًا لا أَخَافُ عِثَارَهَا ، ورَبَّذُتُ لِبَالِي

وقال الزجاج: العراء على وجنهن : مقصور ، وبمدود، فالمقصور الناحية ، والمبدود المكان الحالي . والعراء : ما استوى من ظهر الأرض وجنهر . والعراء : مُذكر مصروفة . والعراء : مُذكر مصروف ، وهنما الأرض المستوية المنصورة وليس بها شجر ولا جبال ولا آكام ولا رمال ، وهما فضاء الأرض ، والجماعة الأغراء . يقال : وطئنا عراء ، وقوله : سار فيها أي سار في الأرض العراء .

الأرض والأعربة . وقال ابن شميل : العرا مثل العقوة ، يقال: ما يعترانا أحد أي ما يعقواتنا أحد . وفي الحديث : فكره أن ينفر وا المدينة ، وفي رواية : أن تعرك أي تخلو وتصير عراء ، وهو الفضاء ، فتصير دُور هم في العراء . والعراء : كل شيء أغري من سُنْر ته . تقول : استُر ه عن العراء . وأعراء الأرض : ما ظهر من مُتُونِها وظهُورِها ، واحد ها عَر من ؟ وأنشد :

والعَرَى : الحَائِطِ ، وقبلَ كُلُّ مَا سَتَرَ مَسَنَ شَيَّعَ عَرَّى وَالْمِرْ وَ : النَّاحِيةَ ) والجَمْعِ أَعْرَاهُ . والعَرَى والعَرَاهُ : الجَنَابِ والنَّاحِيةَ والفَّنَاءُ والسَّحة ، وَنَرَلَ في عَرَاهُ أَي في نَاحَيَتُهُ ؟ وقوله أَنشده ابن جني : أَو مُجُنزَ عَنْهُ عُرْبَتْ أَعْرَاؤُهُ ا

فإنه يكونُ جمع عَرَّى من قولـك كُوْل بِعَرَاهُ ، ويجوزُ أَن يكون جَمَّع عَراءٍ وأَن يكون جَمَّع عُرْمي ،

واعْرَوْرَى : سارَ في الأرْضِ وَحَدَهُ وَالْعَرِيَّة : وَهَبَ له ثَمَرَة عامِها . والعَرِيَّة : النخلة المُعْرَاة ؛ قال سُورَيَّة بُن الصامت الأنصاري: ليست بسنها ولا ورُجَبِيَّة ، ولكن عَرابا في السنين الجَوائِمِ

يقول: إنّا نُعْرِيها الناسَ . والعَرِيّةُ أَيضًا التَّ تُعْزُلُ عَنِ الْمُسَاوِمةِ عَنْدُ بِيعِ النَّحْلِ ، وقيل : العَرِيَّةِ النَّحْلَةُ النَّحْلَةُ النَّالِيَّةِ أَلَّكُمْ اللَّهِ عَنْ النِي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : خَفَقُوا فِي الحَرْشِ فَإِنَّ فِي عليه وسلم ، أنه قال : خَفَقُوا فِي الحَرْثُ آخَوِ : أَنَهُ اللَّهَ العَرِيّةُ والوَصِيَّةَ ، وفي حديثُ آخَوِ : أَنَهُ وَخَصَّ فِي العَرِيّةُ والوصِيَّة ، وفي حديث آخو : أَنَهُ وَخَصَّ فِي العَرِيّةُ والعَرايا ، قال أَبُو عَبْد : العَرايا ، قوله « أو عَمْ عَنْه ، هَكذا فِي الاصل ، وفي المحكم : أَوْ عَنْ عَنْه ، هَكذا فِي الاصل ، وفي المحكم : أَوْ

من التُّمُو ، فيعطيه النمر بنَّمَو تلك النَّخلات ليُصيب من وأطبها مع الناس ، فر حَتَّص النبي ، صلى الله عليه وسلم، من جبلة ما حَرَّهُم مَن المُـزَابَنَة فِيا دُون خُبسة أوْسُنَى ، وهو أقل ما تجب فيه الزكاة ، فهذا معنى ترخيص النبي ، صلى الله عليه وســلم ، في العَرايَا لأَنْ بيع الرُّطَّب بالتَّمْر محرَّم في الأصل ، فأخرج هـذا المقدار من الحملة المُحرَّمة لحاجة الناس إليه ؟ قال الأزهري : ويجوز أن تكون العَريَّة مأخـوذة من عَرِيَ يَعْرَى كَأَنَّهَا عَرِينَتُ مَنْ جَمَلَةُ التَّحْرِيمِ أَي حَلَّتُ وخَرَجَتُ منها؟ فهي عَريَّة ؟ فعيلة بمعنى فاعلة ، وهي بمنزلة المستثناة من الجملة . قال الأزهري: وأَعْرَى فلان فلاناً ثمر نخلة إذا أعطاه إياهــا يأكل راطتها، وليس في هذا بيع ، وأغا هو فضل ومعروف . وروى تشير عن صالح بن أحيد عن أبيه قال : العَرايا أن يُعَرِّي الرجلُ من نخله ذا قرابته أو جبارًا، ما لا تجب فيه الصدقية أي يَهِبُهَا له ؟ فأرْخص للمُعْرِي في بيع ثمر نخلة في وأسها يجير صيما من التمر ، قال : والعَر بَّة مستثناة من جملة ما نُهي عن بيعه من المئزابنة ، وقيـل : يبيعها المُنعُرَى بمن أعراه إيَّاهَا ، وقيل : له أن يبيعها من غيره . وقال الأزهري : النخلة العَريَّة التي إذا عَرَضْتَ النخيلَ على بَيْع تَسَرها عَرَّيْت منها نخلة أي عَزَ لَتُهَا من المساومة . والجمع العَرّايا ، والفعل منه الإعراء ، وهو أَن تَجِعل عُرتها لِمُسْتَاجِ أَو لغير محتاج عامَها ذلك . قال الجوهري : عَرِيَّة فعيلة بمعنى مفعولة ، وإنما أدخلت فيها الهاء لأنها أفردت فصارت في عداد الأسماء مثل النَّطيحة والأكيلة ، ولو جنَّت بها مع النخلة قلت نخلة عريي ؟ وقال : إن ترخيصه في بيع العَرايا بعد نهيه عن المُـزابنة لأنه ربَّما أنأذ م بدخوله عليه فيحتاج إلى أن يشتريها منه بتمر فر خسَّ له في ذلك ،

واحدتها عَريَّة ، وهي النخلة يُعْريها صاحبُها رجلًا محتاجاً ، والإغراءُ : أن يجعلَ له تمَرَهُ عامها . وقال ابن الأعرابي : قال بعض العرب منَّا كَمَنْ يُعُرِّي ، قال : وهو أن نشترى الرجل النخل ثم يستثني نخلةِ أو غُلِمَين . وقال الشافعي : العرايا ثلاثة أنواع ، وأحدتها أن يجيء الرجل إلى صاحب الحائط فيقول له : سِعْني من حائطك تسبَر تخلات بأعانيا بخر صها من التسر، فيبيعه إياهما ويقبض الشئر ويسكلم إليه النخلات يأكلها ويبيعها ويُتَسَّرها ويغمل بها ما يشاء ، قال : وجِماعُ العراياكلُ ما أُفْرِد ليؤكل خاصَّة ولم يكن في جِملة المبيع من تُمَر الحائط إذا بيعَت جُمُلتُها من واحد ؛ والصنف الثاني أن يَحِنْصُر رَبُّ الحـائط القومُ فيعطي الرجلَ ثـَـَــر النخلة والنخلتــين وأكــــثر عربَّةً لأكليا ، وهـذه في معنى المنَّحة ، قالَ : وللمُعْرَى أَنْ ببيع تُسَرَهَا ويُتَسَرَّهُ ويصنع به مبا يصنع في ماله الأنه قد مَلكه ، والصنف التَّالث من العرايا أن يُعْرِي الرجلُ الرجلُ النَّخلةُ وأَكْثُو من حائطه ليأكل تمرها ويُهدُّد به ويُشَمَّرُهُ ويفعل فيه ما أحب ويبيع ما بقي من نمر حائطه منه، فتكون هذه مُمَثَّرُونَةً مِن المبيع منه جملة ؟ وقال غييره : العُرايا أَنْ يِقُولُ الغَنِيُّ لِلفَقِيرِ ثُــَــَرُ مِذْهِ النَّخْلَةِ أَوِ النَّخْلَاتَ لك وأصلُها لي ، وأما تفسير قوله ، صلى الله عليه وسلم، إنه رخُّص في العَر أيا، فإن الترخيص فيها كان بعد نهي النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عَنَ المُثَرَامِنَةُ ، وهي بيع الثمر في رؤوس النخسل بالثمر ، ورخَّسَصَ من جُمِلَةُ المَرْانِيَةُ فِي العَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمِسَةً أُوسُنَى ، وَذَلَكَ للرجل يَفْضُل من قوت سَنَتَه التَّمْرُ فيدُوك الرُّطّب ولا نَقَدَ بيده يشتري به الرُّطّب ، ولا نخل له يأكل من رُطَّنه ، فيجيء إلى صاحب الحائط فيقول له بيعنبي ثمر نخِلة أو نخلتين أو ثلاث بِخِر صِهار

واستعرى الناس في كل وجه ، وهو من العربة : أكلوا الرفطيب من ذلك ، أخذ من العرايا . قال أبو عدنان : قال الباهلي العربية من النخل الفاردة التي لا تُمسِك حملها يتناثر عنها ؛ وأنشدني لنفسه:

فلما بَدَتُ الْكُنْ تُضِيعُ مُودَّتِي الْوَتَخْلِطُ إِي قُوماً لِثَاماً جُدُودُها وَتُخْلِطُ إِي قُوماً لِثَاماً جُدُودُها وَدُها وَدُها وَدُها وَمُلِها وَمُنْ بَيْنَةً وَصَلِها وَمُنِياً وَهْمِ وَتُجْدِيدُها كَا اعْتَكُرَتُ لَاقْطِينَ عَرِيَةً وَمَنْ اللَّقَطِينَ عَرِيّةً مَن النَّخْلُ عُلُوطَينَ كُلُّ يُوم جَرِيدُها مِن النَّخْلُ عُلُوطَينَ كُلُّ يُوم جَرِيدُها

قال: اعْشَكَارُهُ الْكُوهُ حَسَّهَا لَا فَلَا يَأْتِي أَصَلَهَا دَابَّةً وَلَا يَأْتِي حَوافيها إلا وَجَدَّ تَحْتَهَا لَنْقَاطاً مِن حَمَّلُها وَلِا يَأْتِي حَوافيها إلا وَجَدَّ فيها سُقاطاً مِن أَيِّ مَا شَاءً. وفي الحديث: شكا رجل إلى جعفر بن محمد ، رضي الله عنه ، وَجَعاً في بطنه فقال: كُلُ على الربق سَبْعَ تَمَرَات مِن في بطنه فقال: كُلُ على الربق سَبْعَ تَمَرَات مِن في بطنه فقال: كُلُ على الربق سَبْعَ تَمَرَات مِن فَخْلُ غَيْر مُعَرَّى ؟ قال ثعلب: المُعرَّى المُسَبَّد، وَقَد ذَكَر في موضعه في وأصله المُعرَّر مِن العُرَّة ، وقد ذكر في موضعه في عرر.

والعُرْيَانَ مِن الحَيلِ : الفَرَسِ المُتَقَلَّصِ الطويلِ القوامُ . قال ابن سيده : وبها أعْراهُ مِن النَّاسِ أَي جماعة ، واحدُهُم عِرْوْ . وقال أبو زيد : أَتَتَنَا أَعْرادُم أَي أَفضادُم . وقال الأصمي : الأعراء الذين ينولون بالقبائل من غيرهم ، واحده عُرْي ، وقال المعدى :

وأمهكات أهل الدار حتى تظاهر وا على اوقال العراي منهم فأهجرا وعري إلى الشيء عراوا : باعه ثم استوحش إليه. قال الأزهري : يقال عربيت إلى مال لي أشدا العرواء إذا بعنه ثم تبيعته نفسك . وعري هواه

إلى كذا أي حن إليه ؛ وقال أبو وَجَزَة :

بُعْرَى هَواك إلى أَسْماء " واحتَظَرَتْ

بالنأي والبُخُل فيا كان قَد سَلفًا

والعُرُوة : الأَسَدُ ، وبه سُمِّي الرجل عُرُوة .

والعُرُ بان : الله وجل . وأبو عُرُوة : وجل وَعَموا

كان يصيح بالسَّبُع فيمبُوت ، ويَزْجُرُ الذَّنْب والسَّبْع فيمبُوت ، ويَزْجُرُ الذَّنْب والسَّبْع فيمبُون ، فيشَق بطنه فيوجَدُ والسَّبْع فيمبُون ، مكانه " فيشُق بطنه فيوجَدُ قللبُه قد زال عن موضعه وخرج من غيشائه ؟

قلبه قد زال عن موضعه وخرج من غيشائه ؟

وأز ْجُر الكاشِح العَدَّوَّ ، إذا اغْ نَابَك ، زَجْراً مِنْنِي على وَضَمِ نَابَك ، زَجْراً مِنْنِي على وَضَمِ زَجْرَ أَبِي نُعْرُوْنَ السَّبَاع ، إذا أَشْفَق أَنْ يَكْنَبِسْنَ بالغَنَم وعُرُّوان الغَنَم وعُرُّوان موضعان ؛ وعُرُّوان موضعان ؛ قال ساعِدة بن جُوْبَة :

وما ضَرَبُ بَيْضَاءُ بَسْفِي دَبُوبِهَا دُولُولِهَا دُولُولِهَا دُولُولُهُا الْكُواتُ وَغَضِيمُها?

وقال الأزهري : عَرْوَى اسم جبل ، وكذلك عَرْوان ، قبال ابن بري : وعَرْوَى اسم أَكَمَة ، وقيل : موضع ؛ قال الجعدي :

كطاو بعروك ألْجَأَنْهُ عَشِيّة ، لها سَبَلُ فيه قِطارٌ وحاصِبُ وأنشِد لآخر :

عُرَيَّةُ لَيْسَ لَمَا نَاصِرِ ، وعَرْوَى الَّتِي هَدَّمَ التَّعْلَمَ ، قال : وقال عليَّ بن حَسْرَةً وعَرْوَى اللهِ أَرْضٍ ؟ قال الشاعر :

يا وَبِعَ نَافَتَيَ ، التي كَلَّقْتُهَا عَرْ وَى، تَصِرُ وَ بِارُهَا وَتُنْجَمَّ إ

أَي تَحْفُر ُ عَنِ النَّجْمِ ، وهو مَا تَجْمَ مِنِ النَّبْتُ. قال : وأنشد و المُهلَّبِي في المَقْصور كلَّفْتُها عَرَّى، بتشدید الراء، وهو غلط، و إنما عَرَّى واد . وعَرُوى: هَضْیَة . وابن عَرُوانَ : حِبَل ؛ قال ابن هر مة :

## حِلْمُهُ وازن ٌ بَنَاتِ سَمَامٍ ، وابنَ غَرْوانَ مُكَفَهِرٌ الجَّبِينِ

والأعراوان : نَبْت ، مَشَّل به سببویه وفسَّره السيراني . وفي حدیث عروة بن مسعود قال : والله ما كلَّمْت مسعود بن عَمْر و منذ عَشْر سنِين والله أَكْلَّمْه ، فخرج فناداه فقال : مَنْ هذا ? قال : عُرْوَة ، فأقبَل مسعود وهو يقول :

## أَطَرَقَتْ عَرَاهِيَهُ ، أَمْ طُرَقَتْ بِدَاهِيهُ ؟

حكى ابن الأثبير عن الحطابي قال : هـذا حرف ﴿ مُشْكُلُ ، وقد كَتَبْتُ فنه إلى الأزهري ، وكان من جوابه أنه لم كجــــد". في كلام العرب ، والصواب ُ عنده عَناهيه ، وهي العَفْلة والدَّهُش أي أَطَرَقْت غَفْلَةً بلا رويَّة أو دَهَشًّا ؛ قال الخطابي : وقد لاح لى في هذا شيءٌ ، وهو أن تكون الكلمة 'مركبّة" من اسْمَيْن : ظاهر ، ومكنني ، وأبسد ل فيهما حَرِّ فَأَ ، وأَصِلُهَا إِمَّا مِن العَرَاءِ وهو وجه الأرض ، وَإِمَّا مِنَ العَرَا مقصورٌ ، وهو النَّاحِيَّة ، كَأَنَّه قال أَطِرَ قَنْتَ عَرَائِي أَي فِنَائِي زَائرًا وضَيْفًا أَم أَصَابِتُكُ داهية " فجئنت مُسْتَغيثاً ، فالهاءُ الأُولى من عَراهيَّه \* مُبدلة من الهبزة ، والثانية هاء السَّكُنُت زيبدت لمان الحركة ؛ وقال الرغشري :يحمل أن يكونَ بالزاي،مصدر" من عَزِه يَعْنُزَهُ فهو عَزِه ۚ إِذَا لَمْ يَكُنَ لهِ أَرَبُ فِي الطُّرَبِ ؛ فيكون معناه أَطَّرَقْت بلا أرَّ وحاجة أم أصابَتْكُ داهمة أحوجَتْكُ إلى

الاستفائة ? وذكر ابن الأثير في تُرجِمة عَرَا حَدَيث المَخْزُومية التي تَسْتَعيرُ المُتَاعِ وتَجْحَدُهُ ، وليس هذا مكانه في ترتبيـنا نحن فذكرناه في ترجمة عُورُ. عزا: العَزَاءُ: الصَّبُرُ عَنَ كُلُّ مَا فَقَدَّت ، وقبل : حُسْنُهُ ، عَزَىٰ تعزى عَزَاءً ، مُدُود ، فهو عَزِ . ويقال : إنه لعَزَيِّ صَبُورٌ إِذَا كَانَ حَسَنَ العَزَاء على المتصائب . وعَزَّاه تَعْزية ، على الحذف والعوَّضِ ، فَتَعَزَّى ؛ قال سيوينه : لا يجوز غيرُ ذُلك . قال أبو زيد: الإنهام أكثر في لسان العرب، يعني التفعيل من هذا النحو ، وإنما ذكر تُ هذا ليُعْلَمُ طريقُ القياس فيه ، وقيل : عَزَّيتُه مِن باب تَظَنَيْت، وقد ذكر تعليله في موضعه. وتقول: عَزَّيتُ فلاناً أُعَزِّيهِ تَعْزَيبَهُ ۚ أَي أَسَّيْتُه وضَرَبُتُ له الأسى ، وأَمَر ثُهُ بالعَزَاء فتَعَزَّى تَعَزِّياً أَي تَصَيَّرَ تَصَيُّراً. وتَعَاذِي القومُ: عَزَّى بعضُهم بعضاً ؛ عن لمِن جني . والتُّعْنُرُ وَ ذَهُ : العَزَاءُ ؛ حكاه ابن جني عن أبي زيد ، اسم لا مصدر الأن تَفَعْلُهُ ليست من أبنية المصادر ، والواو همنا يا ، وإنما انقلت للضَّبَّة قبلُهَا كَمَا قَالُوا الفُتُوَّةِ .

وعَزَا الرجلَ إِلَى أَبِهِ عَزُوا : نسبه ، وإنه لحَسَن المِزُوة . قال ابن سيده : وعزاه إلى أبيه عَزْياً للمِزُوة . قال ابن سيده : وعزاه إلى أبيه عَزْياً عَزَوْتُهُ إِلَى أَبِيهِ وعزيتُهُ ، قال الجوهري : والاسم العَزَاء . وعَزَا فلان نفسه إلى بني فلان يَعْزُوها عَنزُوا وعَزَا فلان نفسه إلى بني فلان يَعْزُوها عَنزُوا وعَزَا واعْتَزَى وتعَسَزَى ، كل : انتَسَب ، صِدْقاً كان أو كذباً ، وانتَسَى اليهم مثله ، والاسمُ العزوة والشّعادُ في الحرب منه . والاعتزاء : الادّعاء والشّعادُ في الحرب منه . والاعتزاء : الانتَماء . ويقال : إلى من تَعْزي هذا الحديث ? أي إلى من تَعْري

حد ث عطاء بحديث فقيل له : إلى مَن تَعْزِيه ? أي لَلَ مَن تَعْزِيه ؟ أي لَلَ مَن تُسْنِيهُ ، وفي دواية : فقلْتُ له أَتَعْزِيهِ للى أحد ؟ وفي الحديث : مَن تَعَزَى بعزاء الجاهلية فأعضو و بهن أبيه ولا تكننوا ؛ قوله تَعَزَى أي انتَسَبَ وانتَسَى . يقال: عَزَيْتُ الشيءَ وعَزَوْتُه أَعْزِيه وأعْزُوه إذا أَسْنَدُ تَه إلى أحد ، ومعنى قوله ولا تكننوا أي فولوا له اعضض بأير أبيك ، ولا تكننوا عن الأير بالهين .

والعَزَاءُ والعَزْوَةُ : امم لدَعُوَى المُسْتَغَيِّتُ ، وهو أَنْ يقولُ : يَا لَـُعُلَانُ ، أَو يَا لَـُلَّانِصَارَ ، أَو يَا لِللَّمْهُ إِحْرِنَ ! قَالَ الواعَى :

فَلَمَا النَّقَتْ فُرْسَانُنَا وَرَجَالُهُمَ ، وَلَكُمَا الْمَامِرِ . وَاغْتَرَابُنَا لَمَامِرِ .

وقول بشر ِبن أبي خازم ٍ :

تَعَلَّمُو القَوَائِسَ بَالسَّيُوفُ وَتَعَتَّرُي ﴾ وأَخَيَلُ مُشْعَرَةً النَّعُودِ مِنَ الدَّمِ

وفي الحديث: من لم يَتَعَرَّ بِعَرَاء الله فليس منا أي من لم يَدْعُ بِدَعْوَى الإسلام فيقول : يا لله أو بالكشيليين ! وفي حديث عبر، أو بالكشيليين ! وفي حديث عبر، رضي الله عنه ، أنه قال : يا لله للششليين ! قال الأزهري : له وجنهان : أحدها أن لا يَتَعَرَّى بعراء الجاهلية ودَعْوَى القبائل ، ولكن يشول يا لكششليين واحدة يا لكششليين واحدة عير منهي عنها ، والوجه الثاني أن معنى التعرَّي في هذا الحديث التَّاسي والصير ، ، فإذا أصاب المسلم مصية تفجعه قال : إنا لله وإنا إليه راجعون ، كما أمره الله ، ومعنى قوله بعزاء الله أي بتعزية الله إياه ؛ فأقام الاسم مقام المصدر الحقيقي ، وهو التعزية ، من عزينت كما يقال

أَعْطَيْتُهُ عَطَاءً ومعناه أَعْطَيْتُهُ إِعْطَاءً. وفي الحَدَيثُ:
سَكُونُ للْعُرَبِ دَعُوى قَبَائِلُ ، فإذا كان
كذلك ، فالسَّيْفَ السَّيْفَ حَى يَقُولُوا بِاللَّمْسُلَمِينِ السَّيْفَ حَى يَقُولُوا بِاللَّمْسُلَمِينِ الوَّعُوى إذا وقال اللّهِ : الاعتزاء الانتصال في الدَّعُوى إذا كانت حَرَبِ فَكُلُّ مَنِ ادَّعَى في شَعَارٍ هِ أَنَا فَلانُ النَّهُ فَقَد اعْتَزَى إليه .

والعِزَةُ : عُصَبَةً من الناس ، والجمع عِزُونَ . الأصعي : يقال في الدار عِزُونَ أي أصناف من الناس ، الناس . والعِزَة : الجماعة والفِرْقَة من الناس ، والماء عورض من الباء ، والجمع عزى على فعل وعزون ، وعزون أيضاً بالضم ، ولم يقولوا عِزات كما قالوا ثنات ؟ وأنشد ان برى الكست :

ونحن '، وجندل باغ، تركنا كتائب جندل شتى عزينا

وقوله تعالى : عن السبين وعن الشّبال على في المعنى عزين حلقاً حليقاً وجماعة جماعة ، وعزون : وعزون : حبيع عزاة فكانوا عن يمينه وعن شباله جماعات في تفرقة . وقال الليث : العزاة وفي الحديث : ما في أواكم عزين ? قالوا : هي الحيلقة المنجنسيمة من الناس كأن كل جماعة اعتزاؤها أي النيسائها واحد ، وأصلها عزوة ، فعدفت الواو وجنعت جمع السلامة على غير قياس كثيبن وبرين في جمع السلامة على غير قياس كثيبن وبرين في جمع السلامة على غير قياس كثيبن وبرين في حضوة : أصلها عزوة من موضعها . قال ابن بري : عض عزين عمن متفرة في موضعها . قال ابن بري : ويأني عزين عمن متفرة في موضعها . قال ابن بري : ويأني عزين عمن متفرة في موضعها . قال ابن بري : ويأني عزين عمن متفرة في موضعها . قال ابن بري : ويأنيد الحود من الناس بمنز لة النيس بمنز له النيس بمنز له النيس بمنز له النيس بمنز له النيس بالمده ما المنسود و المده ما المنسود الحود ي :

فلما أَنْ أَتَيْنَ على أَضَاحٍ ، ضَرَحْنَ حَصَاهُ أَشْتَانًا عِزْمِنَا

لأنه يريد الحَصى ؛ ومثله قول ابن أحمر البجلي : حُلِقَت لَهازِمُه عِزِينَ ورأْسُه ، كالقُرْصِ فُرْطِحَ من طَحِينِ شَعِيرِ

وَعَزْ وِ بِتْ فَعَلِيتْ ؟ قال ابن سيده : وإنما حكمناعليه بأنَّه فِعْلِيتَ لَوَجُود نَظِيره وهو عِفْرِيتْ ونفْريتْ ، ولا يكون فِعُويلًا لأنه لا نظير له ؟ قال ابن بري : جَعَلَه سيبويه صفة وفسره ثعلب بأنه القصير. وقال ابن دُريد : هو اسم موضع . وبنَّو عَزْ وان : عي من الجن " ؟ قال ابن أحمر يصف الظليم والعرب تقول إن الظليم من مواكيب الجن" :

َ مَلَقَتْ بَنُو عَزْ وَانَ مُجَوْجُوْهُ وَالرَّاسُ ، غَيْرَ فَنَازِعٍ فِرُغْرِ

قال الليث: وكلمة تشنعاء من لغة أهل الشعر، يقولون يَعْزَى ما كان كذا وكذا، كما نقول نحن: للمَمْري لقد كان كذا وكذا، ويَعْزيك ما كان كذا، وقال بعضهم: عَزْورَي، كأنها كلمة يُتَكَلَّطُ فَف بها . وقيل: يعزَّي، وقد تُذكِر في عزز ؟ قال ابن دويد: العَزْو لغة مرغوب عنها يَتَكُلُم بها بَنُو مَهْرَة بن حَيْدان ، يقولون عَزْورى كأنها كلمة يُتَكَلَّم بها بَنُو مَهْرَة بن حَيْدان ، يقولون عَزْورى .

وسا: عَمَا الشيخُ يَعْسُو عَسُواً وعُسُواً وعُسُواً وعُسِياً مثلُ 'عَنِياً وعَسَاءً وعَسَوةً وعَسِي عَسَى، كله: كَيْرَ مثلُ عَنِي ويقال الشيخ إذا وَلَّى وكبر: عَنَا يَعْنُو مِثْله ، ورأيت عَنَا يَعْنُو مِثْله ، ورأيت في حاشة أصل التهذيب للأزهري الذي نقلت منه حديثاً منصل السنّد إلى ابن عباس قال : قد علمت السنّة كليّا غير أني لا أدري أكان وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يَقْرَأُ من الكِبر عَنِياً أو عُسِيًا في الكتاب أم سَطره عيياً في أعدياً أم سَطره عيياً في أعدياً أم الكتاب أم سَطره عيياً أم الكتاب أم سَطره

بعض الأفاض . وفي حديث قتادة بن النَّعْبَان : للَّنَّا أَنْبَ عَلَى بِالسلاح وكان شيخاً قد عَمَا أَو عَمَا النَّبِ المهلة، أي كَبِرَ وأَسَنَّ من عَمَا القضيب إذا يَبِسَ ، وبالمعجمة أي قَلَّ بصر وضعف . وعَسَتْ يَده تَعْسُو عُسُواً : غَلَظَتْ مِن عَمَل ؟ قال ابن سيده : وهذا هو الصواب في مصدر عَمَا وعَمَا النبات عُسُواً: غَلَظَ واشتَدً ؟ وفيه لغة أخرى عَمِي يَعْسَى عَمَّى ؟ وأنشد : يَوْوُن عَنْ أَرَكَان عِزْ أَدْرَمَا ، يَوْوُن عَنْ أَرَكَان عِزْ أَدْرَمَا ، عَنْ صَامِل عاس ، إذا ما اصليخيما

قال : والعَساءُ مصدرُ عَسا العُودُ يَعْسُو عَساءً ، والقَساءُ مصدر قَسا القلبُ يَقْسُو قَسَاءً . وعَسا الليلُ : اشتَدت طلاعته ؛ قال :

وأظُّ عَنْ اللَّيلِ ۚ ، إذا اللَّيلُ ۚ عَسَا

والغَينُ أَعْرَفُ. والعاسِي مثِلُ العاتي : وهو الجاني. والعاسِي : الشَّمْرَاخُ مَن شَاوِيخِ العِذْقِ فِي لَغَة بَلْمُحْرِث بن كعب . الجوهري: وعَسا الشيءُ يعسسُو عُسوً وعَسا الشيءُ يعسسُو وعساءً ، مدود،أي يَبِسَ واشتد وصَلَبُ. والعَسنَا ، مقصوراً : البّلَنَح الم

والعَسُورُ : الشَّبَعُ في بعض ِ اللغات .

وعَسَى : طَمَعُ وإشْفَاقُ ، وهو من الأَفعال غيرِ المُنتَصَرِّفة ؛ وقال الأَزهرِي : عَسَى حرف من من حروف المُقارَبة ، وفيه ترجّ وطسَعُ ؛ قال المؤهري : لا يَتَصَرَّف لأَنه وقع بلفظ الماضي ليما جاء في الحال " تقول : عَسَى زيد أَن يَخْرُجُ ، وَعَسَتْ فلانة أَن تَخَرُجُ ، فزيد الحروج إلا أَن خبر وال لا يَحْدُ وهو بمنى الحروج إلا أَن خبر ولا لا يحد والسا مقصورا البلع » هذه عبارة الصحاح ، وقال الصاغاني في التكملة : وهو بمحيف قيح ، والصواب الفا بالذين . وعن عند جمور النحويين من اخوات كاد زفع الاسم وتنصب الحبر،

يكون اسماً ، لا يقال عَسَى زيد مُنطِلقاً . قال ابن سيده: عَسَيْتُ أَنْ أَفْعَلَ كَذَا وعَسِيتُ قَارَبْتُ ، والأُولَى أَعْلَى ﴾ قال سيبوية : لا يقال عَسَيْتُ الفعلَ ولا عَسَيْتُ لَلْعِمَلِ ، قال : اعلم أنهم لا يَستَعْمَلُونَ عَسَى فِعلنُك ، اسْتَغْنَوْا بِأَنْ تَفْعَلَ عِن ذَلَـكَ كما استَعْنَى أَكْثُرُ العربِ بِعَسى عن أن يقولوا عَسَيا وعَسَوْاً ، ويبليُو ۚ أَنَّهُ ۚ ذَاهِبٌ عَنْ لُو ذَهَائِهُ ، ومع هذا أنهم لم كِسْتُعْمِلُوا الْمُصَدِّدِ في هذا البابُ كَمَا لَمْ يُسْتَعَبِّلُوا الاسمَ الذي في موضعه يَفْعَسَل في عَسَى وكادَ ، يعني أنهم لا يقولون عَسَى فاعلًا ولاكادَ فاعِلَا فتُسرِكُ هذا مِنْ كلامهم للاستغناء بالشيء عن الشيء ؛ وقال سيبويه : عَسَى أَن تَفْعَلَ كقولك دنا أن تَفْعل ، وقالوا : عَسَى الغُورَسُرُ أَبْوُساً أي كان الغُويْرُ أَبْوُساً ؛ حكاه سيبوله ؛ قَالَ الْجُوهُويُ : أَمَا قُولُهُمْ عَسَى الْغُوْيُرُ أَبْلُوساً فشاذ" نادر"، وضع أَبْلُوساً موضع ّ الحَبَر ، وقد يأتي في الأمثال ما لا يأتي في غيرها ، وربما تشبُّهوا عَسَى بكاد واستعملوا الفعل بعده بغير أن فقالوا عسي زيد م يَسْطَلَق ؟ قال سُماعَة من أسول النَّعامي :

> عسی اللهُ یغنی ، عن بلاد ابن قادر ، بُمُنْهَمَور َ جَوْنِ الرَّبَابِ َ سَکُوبِ کذا أنشده الجوهري ؛ قال ابن بری : و

ه كذا أنشده الجوهري ؛ قال ابن بري : وصواب إنشاده :

عن بلاد ابن قارب وقال : كذا أنشده سببويه ؛ وبعده :

هَجَفِ تَحُفُ الربع فوق سِبالِهِ ،

له من لويّات المكوم نصيب وحكى الأزهري عن الليث : عَسَى تَحْرِي مَحْرى لَعْلَ ، تقول عَسَيْتُ وعَسَيْتُما وعَسَيْتُمُ وعَسَنْتُ وعَسَيْتُما

المرأة وعَسَنا وعَسَيْنَ ؛ يُسْكلُّم بها على فعل ماض وأميت ما سواه من وجوه فعله ، لا يقال يعسى ولا مفعول له ولا فاعل . وعَسَى ، في القرآن من الله حل ثناؤه ، واجب وهو من العباد طن ، كقوله تعلى : عسى الله أن يأتي بالفتح ، وقد أنى الله به وقال الجوهري : إلا في قوله عسى ربه ان طلقكن أن يُبد له ؟ قال أبو عبيدة : عسى من الله إيجاب فجاءت على إحدى اللغتين لأن عسى في كلامهم وجالا فبعات على إحدى اللغتين لأن عسى في كلامهم وجالا ويقين ؟ قال أبن سيده : وقيل عسى كلمة تكون فجعله يَقيناً أنشده أبو عبيد :

أي خَلِنِّي بِهِم يَقِين . قال ابن بري: هذا قول أبي عبيدة، وأما الأصمعي فقال : كَانْتِي بِهِم كَعْسَى أي ليس بثبت كعَسَى ، بويد أن الطبّن هنا وإن كان عنى اليقن فهو كعُسى في كونها بمعنى الطبع والرجاء ، وجوائزٌ ُ الأمثال ما جاز من الشعر وسار . وهو عسي أن يَفْعُلُ كَذَا وَعُسِ أَي خَلِيقٌ ۖ ؟ قَالَ ابنَ الأَعْرَابِي : ولا يقال عَسَّى . وما أعساهُ وأعس به وأعس بأن يفعل ذلك : كتولك أحر به ، وعلى هذا وجَّهُ الفارسِي ُ قراءة نافع : فهل عسيتُم ، بكسر السين ، قال : لأنتهم قد قالوا هو كس لذلك وما أعْساهُ وأعْس بِه، فقوله عَس بقوسي عَسبتم، ألا ترى أَنَّ عَسِ كَحَرِ وَشَجِ ? وقد جاءً فَعَلَ وَفَعِلَ وَفَعِلَ في نَحْو وَرَى الزَّانَـٰدُ وَوَرِي ۖ ، فَكَذَلْكُ عَسَيْتُم وعَسيتُم ، فإن أُسند الفعلُ إلى ظاهر فقياس عَسيتم أَن يقول فيه عَسي زيد" مثل ' رَضي زيد" ، وإن لم يَقُلُنُهُ فَسَائِسُغُ لَهُ أَنْ يِأْخُذَ بِاللَّفَتَيْنِ فَيَسْتَعْمَلُ ۖ إحداهما في موضع دون الأُخْرَى كما فَعَلَ ذلك في

غير ها . وقال الأزهري : قال النحويون يقال عَسَى ولا يقال عَسى . وقال الله عز وجل : فهل عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّئُينُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ ؛ اتَّفَقَ القراءُ أَجِمَعُونَ عَلَى فَتَحَ السَيْنُ مَنْ قُولُهُ عَسَيْنَتُهُمْ إِلَّا مَا جَاءُ عن نافع أنه كان يقرأ فهل عَسيتم ، بكسر السين ، فدل موافقتُه القرَّاءَ على عَسَى عَـلَى أَنَّ الصوابِ في قوله عَسَيْتُم فتح السين . قال الجوهري : ويقال عَسَيْتِ ۚ أَن ۚ أَفْعَلَ ذَلَكُ وعَسَيْتُ ۗ ، بالفتح والكسر، وقرى، بهما فهل عَسَيْتُم وعَسِيتُمْ . وحكى اللحياني عن الكسائي: بالعُسَى أن يَفْعَل ، قال : ولم أسمعهم أيْصَرُ قُلُونُهَا مُصَرَّفَ أَخْدُواتِهَا ﴾ يعني بأخواتها حَرَى وبالنَّحَرَى وما شَاكِلُهَا . وهذا الأمرُ مُعْسَاةٌ منه أي مَخْلَقَـة . وإنه لتمعُساة "أن بَفْعَـل ذاك : كَتُولِـكُ تُحُرَّاهُ ، يَكُونَ لَلْمُذَكُّرُ وَالْمُؤَنَّتُ والاثنين والجمع بلفظ واحد. والمُنعسية : الناقة التي يُشِكُ فيها أبيها لنبَن أم لا ، والجمع المُعْسِيات ؟ قال الشاعر

> إذا المُعْسِياتُ مَنَعْنَ الصَّبُو حَ ، خَبُّ جَرِيْكَ بالمُحْصَنِ

جُرِيَّه : وكيك ورَسُولُه ، وقيل : الجَرِيُّ الخادِم ، والمُنْفَصَنُ مَا أَحْصِنَ وَادْخِرَ مِنَّ الطَّعَامِ الْجَدَّبِ ؛ وأما ما أنشذه أبو العباس :

> أَلَمْ تَرَنِيْ تَرَكَتُ أَبَا يَزِيدٍ وصاحبَهُ ، كَيْعُسَاءِ الجَوَّارِي بلا خَبْطُ ولا نَبْكُ ، ولكن يداً بيند فها عيني جَعَاد

قال : هذا رجل طَعَن رجُـلًا ، ثم قال : تركَّتُهُ كمعْساء الجنواري بسيل الدَّم عليه كالمرأة التي لم تأخذ

الحُسْوة في حَيْضِها فَدَ مُها بِسِيلُ . والمِعْساءُ من الجواري : المُراهِقة التي يَظنُ من رآها أنها قد توضَّاتُ . وحكى الأزهري عن ان كسان قال: اعلم أن جَمْع المقصور كله إذا كان بالواو والنون والياء فإن آخره يَسْقُط لسكونه وسكون واو الجمع وياه الجمع ويبقى ما قبل الألف على فَتْحه ، من ذلك الأدنون جمع أدنى والمُصْطفون والمُوسون والميسون ، وفي النصب والحقض الأدنين والمُصْطفَين .

والأعساء: الأرزانُ الصّلْبَةُ ، واحدُها عاس . وروى ابن الأثير في كتابه في الحديث: أفضلُ الصدقة المنبيحة تعُدُو بعِساء وتروح بعِساء ، وقال : قال الحُطابي قال الحُميَّد ي العِساءُ العُسُّءُقال : ولم أسمعه إلا في هذا الحديث . قال : والحُميَّد ي من أهل اللّسان ، قال : ورواه أبو خيسَمة ثم قال بعساس كان أجود ، وعلى هذا يكون جمع العُس أبدل المهزة من السين ، وقال الزيمشري : العِساءُ والعِساسُ جمع عُسُنَ

وأبو العَسا: رَجُسُلُ ؛ قال الأزهري: كان خلاد صاحب ُ الشرَّطة البَصْرَة البَكْنَى أَبَا العَسا.

عشا: العَشا، مقصور : سوء البَصَرِ بالليلِ والنهاو، يكون في الناسِ والدّواب والإبل والطيّر، وقبل: هو ذَهاب البَصَر ؛ حكاه ثعلب ، قال ابن سيده : وهذا لا يصع إذا تأملاته ، وقبل : هو أن لا يُبيّصِر بالليل ، وقبل : العَشا يكون سُوء البصر من غير عَملي ، ويكون الذي لا يُبيّصِر الليّب لِ ويبيّصِر بالليّب لِ ويبيّصِر بيتمر بيتمر وإنا يعشن ، قال سبويه : بصر والنا يعشن بعد الاصول .

أمالوا العندا ، وإن كان من دوات الواو ، تشنيها بدوات الواو من الأفعال كفرا ونحوها ، قال : وليس يطئره في الأساء إنما يطئره في الأفعال ، وهد عشي وأغشى ، وهد عشي وأغشى ، والأنثى عشواء ، والعشو جمع الأغشى ؛ قال ابن الأعرابي : العشو من الشعراء سبعة : أغشى بني قبش أبو بصير ، وأغشى باهلة أبو فنحافة ا ، وأغشى بني ربيعة من بني سيبان ، وأغشى طرور وي الإسلام وأغشى بني ربيعة من بني سيبان ، وأغشى طرور ود من وأغشى بني ماذن من تعيم من تعليب ابن جاوان ، وأغشى طرور ود من سليم ، وقال غيره : وأغشى بني ماذن من تعيم ، وقال غيره : وأغشى بني ماذن من تعيم ، ودجال عرور وأغشى ، واعشور واعشور وأغشى المرور ودجال ودجال ، وأغشى وأغشور ، وأغشى .

وعَشَّى الطَّيْرَ: أَوْقَدَ لِهَا نَارَ التَّعْشَى منها فيصدها. وعَشَّا يَعْشُو إِذَا ضَعُفَ بَصَرُ وَ وَأَعَشَاهُ الله . و في حديث ابن المُسَيَّب : أَنه دَهبَتْ إِحْدَى عَينَيْه وهو يَعْشُو بِالأَخْرَى أَي يُبْصِر بِهَا بَصَرَا ضَعِيفًا . وعَشَا عن الشيء يَعْشُو : ضَعَفُ بَصَرُ وَ عَنه ، وعَشَا عن الشيء يَعْشُو : ضَعَفُ بَصَرُ و عنه ، وحَبَّطَه خَبْطَ عَشُواء : لم يَتَعَبَّدُ . وفلان خابط وخبط عَشُواء : لم يَتَعَبَّدُ . وفلان خابط خبط عَشُواء الله له الناقة المَشْواء الأنها لا خبط عَشُواء ، وأصله من الناقة المَشْواء الأنها لا تَتَعَبَّدُ مَواضِع أَخْفافِها ، وذلك أنها ترفع رأسها فلا تَتَعَبَّدُ مَواضِع أَخْفافِها ؛ قال نوو:

وأيت المنايا خبط عَشواء ، من تُصب نيسة ، ومن تخطيه يعسر فيهر م ومن تخطيه يعسر فيهر م ومن أمناهم السائرة : هو تخبيط خبط عشواه ، يورب مملا السادر الذي يوكب وأسه ولا تنظير ، ولا تنظيم لياتيم كالناق العشواء التي لا تنظيم ، وسبة فهي تخبيط بيديها كل ما مرات به ، وسبة دوله «أبو قعان » هكذا في الاصل، وفي التكملة : أبو قعان .

زُهُيَرُ المنايا بخَبَطِ عَشُواءً لأَنتُها تَعُمُ الكُلُّ ولاَّ تَخْنُصُ . ابن الأَعرابي: العُقابُ العَشُواءُ التي لا تُبالي كَيْفَ خَبَطَتُ وأَبْنَ ضَرَبَتُ بِخَالِبِها كالنَّاقة العَشُواء لا تَدْرِي كَيْفَ تَضَعَ بَدَها.

وتعاشى : أَظْهُرَ العَشَا ، وأَدى من نَفْسِهِ أَنْهِ أَعْشَى ولبس به . وتعاشى الرجل في أَمْرِ هِ إِذَا تَجَاهَلَ ، على المَثَلَ . وعَشَا يَعْشُو إِذَا أَتَى نَارَأً للضَّافَة وعَشَا إِلَى النَّارِ ، وعَشَاها عَشُواً وعُشُواً وعُشُواً واعْتَشَاها واعْتَشَى بها ، كله : وآها لَهُ لا على بُعْدِ فَقَصَدَها مُسْتَضِينًا بها ؛ قال الحطيئة :

مَتَى تأْنِهِ تَعْشُو إلى ضُوْءِ نارِهِ ، تَجِيدُ تَعْيِرَ نارٍ ، عندَها خَيرُ مُوقِدِ

أي منى تأته لا تَنَسُبَيَّن نارَهُ مِن ْ ضَعْفُ بَصَرِكِ؟ وأنشد ابن الأَعرابي :

> وُجُنُوهاً لو أَنَّ اللَّهُ لِجِينَ اعْتَـسُوا إِمَا ، وَ صَدَعْنَ الدُّجِي حَتَّى تَرَى اللَّيْلَ مَنْجَلِيْ ا

وعَشَوْقُهُ : قَصَدُ ثُهُ لِيلاً ، هذا هو الأصلُ ثم حال كُلُّ قاصد عاشياً . وعشوات إلى الناو أعشُو إليها عِشُوا إذا استُ للنات عليها بِبَصَر صَعيف ، وبننشد بيت الحيطية أيضاً ، وفسر فقال : المعنى من تأته عاشياً ، وهو مر فنوع بين مجزومين لأن الفعل المستَقبل إذا وقيع موقيع الحال يوتفع، تقولك: إن تأت زيداً تكرمه بأيك بالجواب ، ووفعت تأت بأن ، وجزمت بأتك بالجواب ، ووفعت تأكرمه بينها وجعكنته حالاً ، وإن صدرات عنه إلى غيره قلت عشوات عنه ؛ ومنه قوله تعالى : ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شطاناً فهو له بارنع في سيان .

قَرِينَ ؟ قال الفراء : معناه من يُعرض عن ذكر الرَّحَبِّن ، قال : ومن قرأ ومَن يَعْشُ عن ذكر الرحين فيمناه مَن يَعْمُ عنه " وقال القُتُنبي : معنى قوله ومَـن أيعُشُ عن ذكر الرحين أي يُظُّلِّمُ كَضَرُهُ ، قال : وهذا قولُ أبي عبيدة ، ثم ذهب كورُدُهُ قولَ الفراء ويقول : لم أن أحداً يُجيزُ عَشُوْتُ عَن الشيء أعر ضت عنه ، إما يقال تعاشئت عن الشيء أي تَغَافَلُتُ عَنه كَأَنِي لَمْ أَرَهُ ، وكذلك تعامَيْت، قال : وعَشَوْتُ إلى النَّار أي اسْتَدْلَكُنْتُ عليها بيَصَر ضعيف . قال الأزهري: أَغْفَل القُتَيْبي موضعً الصواب واعترَض مع غَفْلَتِه على الفراء يَوْدُهُ عليه، فَدْكُرِت قُولُه لأُبَيِّن تُعَوَالُهُ فَلا يَغْتَرُ \* بِهِ النَاظِرُ في كتابه . والعرب تقول : عَشُوْتُ إلى النار أَعْشُو عَشْواً أَي قَصَدْتُها مُهْتَدِياً بِها، وعَشَوْتُ عنها أي أَعْرَ ضَنْت عنها ، فيفُر فون بين إلى وعَن موصوليّن بالفعل. وقال أبو زيد: يقال عَشَا فلانُ إلى الناو يَعْشُو عَشُواً إذا رأى ناراً في أول الليل فيعَشُو إليها يَسْتَضَىءُ بِضَوْمُهَا . وعَشَا الرجلُ إِلَى أَهْلُهُ يَعْشُو : وذلك من أوَّل الليل إذا عليم مَكَانَ أهلِه فقَصلاً إليهم . وقال أبو الهيثم : عَشِيَ الرجلُ يَعْشَى إذا صار أعْشَى لا يُبْصِرُ لَـُهُلًّا ﴾ وقال مراحم العُقَيْلي فَجَعَلُ الاعتشاء بالوجوه كالاعتشاء بالنار كَيْدَحُ قُومًا

يَزِينُ سَنَا المَاوِيِّ كُلُّ عَشَيَّةٍ ، على عَشَيَّةٍ ، على عَفلات الزَّيْنِ والمُنْتَجَبَّلِ ، وجُوهُ لوَأَنَّ المُدْلِجِينَ اعْتَشَوْا بها، سَطَعَنْ الدُّجِي حَتى ترى الليْلَ يَنْجَلِي

وعَشَا عن كذا وكذا يَعْشُو عنه إذا مَضى عنه . وعَشَا إلى كذا وكذا يَعْشُو إليه عَشْواً وعُشُواً

إذا قَصَد إليه مُهُنّدياً بِضَوْء نارِهِ. ويقال : اسْتَعْشَى فلانْ ناراً إذا اهْنَدى بها ؛ وأنشد :

> يَتْنَبِعَن حروباً إذا هِبِنَ قَدَمُ ، كأنه باللَّيْلِ يَسْتَعْشِي ضَرَمُ ا

يقول : هو نتشيط صادق الطيَّر ف تجريء على اللَّلَ كَأَنَّهُ مُسْتَعْشُ ضُرَمَةً "، وهي النارُ ، وهو والرجلُ الذي قد ساق الخاربُ إبله فطرَرَ دَها فعُمد إلى ثُنُوْبِ فَشَقَّهُ وَفَتُلِمُهُ فَيَثَّلَّا شَدِيدًا ، ثُم عَمَرُهُ في وَيَتِ أُو دُهُن فَو واله ء ثم أَشْعِل في طَرَفِه الناو فاهْتَدى مِا واقْتُنَصُّ أَثَرَ الْحَارِبِ لِيَسْتَنْقُذَ إِبِلَهُ } قَالَ الْأَزْهِرِي : وهذا كله صحيح، وإنَّا أَتِي الفُّتَكِبِيُّ فِي وهبه الحَطَّأُ من جبة أنه لم يَفْرُ ق بين عَشَا إلى النار الآخر من باب المَيْسَلِ إلى الشيء والمَيْسَل عنه ، كقولك : عد لنت إلى بني فلان إذا قُلَصدتهم ، وعَدَ لَنْتُ عَنهم إذا مَضَيْتَ عَنهم ﴾ وكذلك ميلتُ إليهم وملت عنهم ، ومضيت إليهم ومضيت عنهم، وهكذا قال أبو إسحق الزجَّاج في قوله عز وجل : ومن يعشُ عن ذكر الرحسن أي يُعْرُضُ عنه كما قال الفراء؛ قال أبو إسحق: ومعنى الآية أنَّ من أعرض عن القرآن وما فيه من ألحكمة إلى أباطيل المضلين نُعاقبُ بشيطانِ نُقَيِّضُهُ له حتى يُضلُّه ويلازمه قريناً له فلا يَهْتَدِّي مُجازاة "له حين آثر الباطل على الحـق البيِّن ؛ قبال الأزهري : وأبو عبيدة صاحب معرفة بالغريب وأيام العرب ، وهــو بَليدُ النظر في باب النحو ومُقاييسه . وفي حــديث ابن عبر : أنَّ رجلًا أَنَاهُ فَقَـالَ لَهُ كَمَا لَا يَنْفَعُ مُعُ الشُّرُ لَـ عَسَلُ \* هل يَضُرُّ مع الإيمان وَنسُب ? فقال ابن عبر : عَشَّ ١ قوله ه حروباً يه هكذا في الاصل ، ولمله محرف ، والاصل 🗀 حُوذيًّا أي سائقاً سريع السير .

ولا تَعْتَرُ ، ثم سأَل ابنَ عباس فقال مشلَ ذلك ؛ هذا مَثَلُ العرب تَضْرِبُهُ فِي التَّوْصِيةَ بِالْاحْتِياط والأُخْذُ بِالْحَزْمُ ، وأَصلُهُ أَنْ رَجِلًا أَرَادُ أَنْ يَقْطَعُ مَفَاوَ ۚ بَإِبِلُهُ وَلَمْ يُعَسُّهَا، ثقة على ما فيها من الكَلَّا، فقيل له: عَشَّ إبلَـكُ قبل أن تُفُوِّزُ وخُدُ بالاحتياط، فإن كان فيها كلأ" لم يَضُر الله ما صَنَعْت ، وإن لم يكن فيها شيءٌ كنت قد أُخَذْت بالنَّقة والحَزْم، فأراد ابن عبر بقبوله هـذا اجتنب الذنوب ولا تَرْ كَبُّهَا السُّكَالَا على الإسلام، وخُدْ في ذلك بالثُّقة والاحتياط ؛ قال ابن بري : معناه تَعَشُّ إذا كنت في سَفَر ولا تَتُوانَ ثُقَّةٍ مَنْكِ أَنْ تُتَعَثُّى عند أهلك ، فلتعليك لا تبعد عندهم شيئاً . وقال الليث : العَشْوُ إِنْيَانِيُكَ نَاواً تَوْجُو عندها مُداي أُو خَيْرًا، تَقُولُ: عَشُوْتُهَا أَعْشُوهَا عَشُواً وعُشُواً، والعاشية : كلُّ شيء بعشُو بالليــل ِ إلى صَوء نارٍ من أصناف الحَمَانُقُ الفَراشِ وغيرِه ، وكذل ك الإبل العَواشِي تَعْشُو إلى صَوهِ نارٍ ؟ وأنشد :

وعاشية حُوش بيطان كَوْمُرْتُها بَيْسَيْفُ ﴿

قال الأزهري: عَلَيطَ في تفسير الإبل العَواشي أَنها التي تَعْشُو إلى صَوْءَ النارِ ، والعَواشي جَمعُ العاشِية ، وهي التي تَرْعَى ليلًا وتتَعَشَّى ، وسنذكرها في هذا الفصل ، والعُشُوة والعِشْوة : النارُ يُسْتَضَاءُ بها . والعاشي : القاصدُ ، وأصلُ من ذلك لأنه يَعْشُو الله كما يَعْشُو الله الناو ؟ قال ساعدة بن جُوَيَّة :

شَهِابِي الذي أَعْشُو الطربقَ بضَوْئِهِ ودر عي، فلكبلُ الناسِ بَعْدَكُ أَسُورَهُ

١ قوله « ثقة على ما فيها النع » هكذا في الاصل الذي بايدينا ،
 وفي النهاية : ثقة بما سيجده من الكلأ ، وفي النهذيب : فاتكل على ما فيها النع .

والعُشُوة : ما أُخِذَ من نادٍ لِيُقْتَلِينِ أَو يُسْتَضَاءً به . أبو عمرو : العُشُوة كالشُّعْلَة من النادٍ ؛ وأنشد: حتى إذا اشتال سُهيَلُ بسَحَر ، كعُشُوة القارِس تَرْمي بالشَّرو

قال أبو زيد : ابغُونا عشوة أي نارا نستتمية بها. قال أبو زيد : عشي الرجل عن حق أصحاب يعشى عشى شديدا إذا ظلمهم ، وهو كقولك عبي عن الحق ، وأصله من العشا ؛ وأنشد :

> ألا رُبِّ أَعْشَى طَالِمٍ مُتَخَمِّطٍ ، جَعَلَنْ مِعَيْنَيْهِ ضِياءً ، فأَبْضَرَا

وقال: عشي على فلان يَعْشَى عَشَى ، منقوص ، خلاَ مَنْ . وقال اللبث: يقال للرجال يَعْشَوْن ، وهُما يَعْشَيْن ، قال : وهُما يَعْشَيْن ، قال : لله صارت الواو في عشي ياة لكسرة الشين تُركَت في يعْشَيان ياة على حاليها ، وكان قياسه يعْشَوَان فَتَر كوا القياس ، وفي تثنية الأعشى هما يعشيان ، ولم يقولوا يعشوان لأن الواو لما عارت في الواحد ياة لكسرة ما قبلها تركت في التثنية على حالها ، والنسبة إلى أعشى أعشري ، في التثنية على حالها ، والنسبة إلى أعشى أعشري ، في التثنية على حالها ، والنسبة إلى أعشى أعشري ،

والعَشُونَ وَالْعُشُونَ وَالْعِشُونَ : رُكُوبُ الأَمْو على غير بيان. وأوطأني عَشُونَ وعِشُونَ وعُشُونَ لبَسَ علي " والمعنى فيه أنه تحمله على أن يَرْكَب أمراً غير مُستَبين الرشد فرابّها كان فيه عطبه ا وأصله من عشواء الليل وعُشُوتِه مثل ظلماه الليل وظلمنية ، نقول : أوطأنني عشوة أي أمراً مُملئيساً ، وذلك إذا أخبر ته عا أو قائمة به في تحيرة أو بلية . وحكى ان بري عن ان قنية : أوطأنه عشوة أي غرراته وحمكانه على أن بطأ

مَا لَا يُبِصُرُهُ فَرُبُّمَا وَقَعَ فِي بِئُسٍ . وفي حـديث علي ، كرم الله وجهه: خَبَّاط عَشُوات أي يَخْسِطُ ْ في الظَّالام والأمر المُلْمُتَبِّس فيَتَحَيَّر.وفي الحديث: يا مَعْشَىرَ العَرَبِ أَحْبُدُوا اللهَ الذِّي رَفَعَ عَنَكُمُ أ العُشُوءَ ؛ يويد مُظلَّمة الكُفُر كُلُلَّما وكبّ الإنسانُ أمراً بِجَهُل لا يُبْصِرُ وجُهُهُ ، فهو عُشُوة من عُشُوةَ اللَّيْلِ ، وهو تُطلُّمة أُوَّله . يقال : مَضَى من اللَّمْ لل عَشُّوة ، بالفتح ، وهو ما بين أوَّله إلى رُبِّعه . وفي الحديث : حتى تَذَهُّبُ عَشُوءَهُ مَن اللَّيْلِ . ويقال : أَخَذْتُ عَلَيْهُمْ بِٱلْعَشُوهُ أَي بالسُّواد من اللَّيل.والعُشوة ، بالضم والفتح والكسر: الأمرُ المُلْتَبَس . وركب فلانُ العَشْواءَ إذا خَبَطَ أَمرَهُ على غير بَصيرةً . وعَشُورَةُ اللَّيْلِ والسَّحَر وعَشُواؤه : 'ظَلَّمَتُهُ . وفي حديث ابن الأكوع : فَأَخَذَ عَلَيْهِمْ بِالعَشْوةَ أَي بِالسَّوادِ مِن اللَّيْلِ ؟ ويُجْمَع على عَشُواتٍ . وفي الحديث : أنه ، عليه السلام ، كان في سَفَر فاعْتَشَى في أوَّل ِ اللَّيْلِ أي سار وقت العشاء كما يقال اسْتَحَر وَابْتَكُر .

والعشاة : أو لَ الظلام من الله ، وقيل : هو من صلاة المتفرب إلى العنتسة . والعشاءان : المتفرب والعشاء أن الأزهري : يقال لصلاتي المتفرب والعشاء العشاءان ، والأصل العشاء فغللب على المتفرب ، كما قالوا الأبتوان وهما الأب والأم ، ومثله كثير . وقال ابن شميل : العشاء حين يُصلت الناس العتشة ؛ وأنشد :

وبحوَّل مَلنَثَ العِشاء دَعَوْتُهُ ، والليسلُ مُنْتَشِرُ السَّقِيط مَرِيمُ '

قال الأزهري: صلاة العشاء هي التي بعد صلاة المتغرب، ووَقَنْتُها حِينَ يَغِيبُ الشَّقَقَ، وهــو بِ قُولُةُ هُ وَعُوْلًا » هَكذا في الاصل.

قوله تعالى : ومن بعد صلاة العشاء . وأما العَشييُّ فقال أبو الهيثم: إذا زالت الشَّمْسُ 'دعِي ذلك الوقت ُ العَشييُّ ، فتَحَـولُ الظلُّ شَرْقيًّا وتحوُّ لَنَتَ الشُّمْسُ ۚ غَرْبُيَّةً ؛ قال الأَزْهِرِي : وصلاتا العَيْشيِّ هِمَا الظُّهُرُ والعَصْرُ . وفي حديث أبي هريرة ٢ رضي الله عنه : صلى بنا وسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم؛ إحدى صلاتَي العشيُّ، وأكْسُرُ ۖ طَنِّي أَنَّهَا العَصْرِ، وساقه ابن الأثير فقال : صلى بنا إحدى صلاتي العَشي فسكم من الثنتين، يويد صلاة الظهر أو العَصْر ؛ وقال الأزهري : يقَع العشيُّ على ما بَيْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ إلى وَقَنْتَ غُرُوبَهَا ، كُلُّ ذَلَكُ عَشِي \* فإذا غابّت الشَّمْسُ فهو العِشاء ، وقيل : العَشِيُّ مَنْ زَوَالِ الشَّبْسَ إِلَى الصَّبَاحِ . ويقال لِمَا بين المَغْرُب والعَتَمَـة : عِشَاءٌ ؛ وزعـم قوم أنَّ العشاء من زَوال الشبس إلى طلوع الفَجْر، وأنشدوا في ذلك :

غَدَوْنَا عَدُوَةً سَعَراً بليل عِيشَاءً ، بعدَما النَّمَادُ

وجاء عَشُوه أي عِشاء الا يتمكن إلا تقول مضت عَشُوه أو العَشِية والعَشِية الحرالهاد التالد التالد المثنة حَشِية عَشِية العَشِية على الأحيرة سببويه وأتبنته العشية الومك الأحيرة سببويه بغير هاء الحالات المستقبل اوأنبتك عشياً غير مضاف اوآتيه بالعشي والغد أي كل عشية مضاف وغداة اوإني لآتيه بالعشايا والغدايا وقال الليث العشي العشي العشية يوم كذا وكذا العشية يوم كذا وكذا ولقيته عشية يوم كذا وكذا ولقيته عشية أو أضحاها الفراء في قوله القائل الم المنشية ضوق العشية أو ضحاها القواء في قوله القائل العشية ضحية العشية أو المحاها المقول القائل العشية ضحية الم يقوله القائل العشية ضحية العشية العشية العشية من العشية الم يقوله القائل العشية ضحية الم العشية العشية العشول القائل العشية العشية الم يقوله القائل العشية العش

كلام العرب ، يقال : آتيك العَشْيَّة أو غداتها ، وآتيك العَشْيَّة أو غداتها ، وآتيك العَنَى لم يَلْشُوا إلاً عشيَّة أو نضحى العَشْيَّة ، فأضاف الضُّحى إلى العَشْيَّة ؛ وأما ما أنشده ابن الأعرابي :

## ألا لَيْتَ عَظِيْ مِن زِيْلَ ﴿ أُمِّيَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ غَدِيَّاتِ فَيْظٍ ﴾ أو عشيَّاتُ أَشْنَيَّهُ

فإنه قال : الغُدُوات في القَيْظُ أَطُنُو َلِ ۗ وأَطْسُبُ ، والعَشَيَّاتُ في الشُّنَّاءِ أَطُولُ وأَطِيبُ ، وقيال : عَدْيَةٌ " وغُدْيَّات مثل عَشيَّة وعَشيَّات ، وقبل : العَشِيُّ والعَشيَّة من صلاةِ المُعَرِّبِ إلى العَتبة ، وتقول : أَتَنِتُ عَشِي أَمْسِ وعَشِيدَ أَمْس . وقوله تعالى : ولهم وزيقهم فيها بكثرة وعشياً ، وليس ممناك بكرة " ولا عشيي وإنما أواد لمشم وز قُهُمُ فِي مِقْدَار ما بين العَدَاةِ والعَشِيِّ ، وقد جـاء في النَّفُسير : أنَّ معناه ولهُمْ وزَّقَهُم كلَّ ساعة ، وتصغيرُ العَشِيُّ عُشَيْشِيانُ ، على غير القياس، وذلك عند سُقْلَى وهو آخر ُ ساعة من النَّهَادَ ، وقيل : تَصَغَيرِ العَشَيُّ 'عَشَيَّانَ" ، على غير قياس مُكَبِّرُهِ ، كَأَنِّهُم صَغَرُوا عَشْيَانًا ، والجبع مُشَيِّانَات . ولكيتُ مُشَيِّشيَّة وعُشَيْشِيات وعُشَيْشِيانات وعُشَيّانات ، كلُّ ذلك نادر ، ولقبته مُعَيِّرُ بِأَنَّ الشَّيْسِ ومُغَيِّرُ بِإِنَّاتِ الشَّيْسِ . وفي حديث تُجنَّدُ بِ الجُهُنَى : فأنَيننا بَطننَ الكِديد فَنُوْ لُنَّا عُشَيْشَيَّةً ، قال : هي تصغير عَشَيَّة على غير قياس ، أبدل من الياء الوسطى سين كأن أَصِلُهُ 'عَشَيْنَهُ". وحِكي عن ثعلب: أَتَيْنَهُ عُشَيْشُهُ" وعُشَيْشَياناً وعُشيّاناً، قال : ويجوز في تصغير عشيّة عُشَيَّة وعُشَيْشَيَّة ". قال الأزهري : كلام العرب في تصغير عَشْيَّة تُعشَّيْشَيَّة "، جاء نادراً على غير قياس،

ولم أسمع عُشيّة في تصغير عَشيّة ، وذلك أن عُشيّة تصغير العسَدّة ، وهو أول ُ ظلمة الليل ، فأرادوا أن يَفْر ُقوا بين تصغير العَشْيّة وبين تصغير العَشْوَة ؛ وأما ما أنشده ابن الأعرابي من قوله :

# هَيْفَاءُ عَجْزَاءُ خَرِيدُ بِالْعَشِي ، تَصْحَكُ عَن ذِي أَشْمَرَ عَذْبِ لَقِي

فإنه أواد باللَّيْل، فإمَّا أن يكون سَمَّى اللَّهُ عَشَّاً لمَـكَانِ العشاء الذي هـو الظلمة ، وإمَّا أن يكونُ وضع العَشيُّ موضع الليل لقُرْبه منه من حيث كان َ العَشَى ۚ آخِرَ النَّهَادِ ، وآخِرُ النَّهَادِ مُنَّصِّلُ بِأُوَّلُ الليل ، وإنما أرادَ الشاعِر ُ أَن يُبالِغَ لِمُتَخَرَّ وهـ إ واسْتِحِياثِها لأنَّ اللِّسِلَ قد يُعْدَمُ فيهِ الرُّقْبَاءُ والجُمُلُسَاءً ﴾ وأكثرُ من يُستَحَيًّا منه ؛ يقولُ: فإذْا كان ذلك مع عدم هؤلاء فما طَنُّكُ بِتَخَرُّوهُ هَا مُهَارًّا إذا تحضَّرُوا ? وقد يجوز أن يُعننَى به المنتجاؤها عند المُباعِلة لأن المُناعِلة أكثرُ ما تكون لَـُلار والعششيُّ : كُلِعَامُ الْعَشَى والعَشَاءِ ، قلبت فيه الوَّاوُ \* ياءً لقُرُب الكسرة . والعَشَاءُ : كالعِشْي ، وجَمعه أَعْشِيةً ، وعَشِي الرَجْلُ يَعْشَنَى وعَشَا وتَعَشَّى ، كلُّه : أَكُلُّ العَشَاءُ فَهُو عَاشٍ . وعَشَّيْتُ الرَّجِلِّ إِذَا أطنعَمته العَشاء ، وهو الطعام الذي يُؤكِّلُ بعدُّ العِشَاءِ ؛ ومنه قول النبي ، صلى الله عليه وسلم : إذًا تحضر العُشاة والعشاء فايد ووا بالعُشاء ؟ العُشاء ، بالفتح والمله : الطعامُ الذي يُؤكِّلُ عنه العشاء > وهو خلاف الغَداء ، وأراد بالمشاء صلاة المفرَّب ، وإنا قد م العَشاء لئلاً يَشْتَعْلَ قَلْبُهُ بِهِ فِي الصلاة ، وإنما قيل إنها المغرب لأنها وقت الإفتطار ولضيق وقتها . قال ابن بري : وفي المسْـل سَقَطُ العَشاءُ به على سِيرْحَانَ ؟ يَضَرَبُ للرجُلُ يَطَلُّبُ الْأَمْرِ التَّافَةُ

فيقَع في مَلَكَةً \* وأصله أن " دابَّة طَلَبَت العَشَاءَ فَهُمَ مَنَتُ عَلَى أَسَدِ . وفي حديث الجمع بعَرفة : صَلَّى الصَّلاتَمْن كُلُّ صلاة وحدها والعَشاءُ بنهما أي أَنهُ تُعَشِّي بِينِ الصَّلاتِينِ . قال الأصمعي : ومن كلامهم لا يَعْشَى إلا يُعدما يَعْشُو أَي لا يَعْشَى إلا بعدما يَتَعَشَّى.وإذا قبل : تَعَشُّ ، قلت :ما بي من تَعَشِّ أَي احتياج إلى العَشاء ، ولا تَقُلُ ما بي عَشَاهُ . وعَشَوْتُ أَي تَعَشَّيْتُ . ورجلُ عَشْيانُ : مُتَّعَشِّ ، والأصل عَشُّوانَ \* وهو من باب أشاوى في الشُّذُوذِ وطَــُلـَبِ الجِيْئَةُ . قال الأَزْهِرِي : رجِلُ " تحشيان وهو من ذوات الواو لأنه يقبال تحشيته وعَشَوْتِه فَأَنَا أَعْشُوه أَى عَشَيْتُه ، وقد عشي يعشَى إذا تُعشَّى. وقال أبو حاتم : يقال من الفَّداء والعَّشاء رجل تدين وعَشَّان ، والأصل غَدُوان وعَشُوان لأن أصلتهُما الواو' ، ولكن الواو' تُقْلَب إلى الياء كثيرًا لأن البَّاءَ أَخْسَفُ مِن الواو . وعَشَاه عَشُواً وعَشْياً فَتَعَشَّى : أَطْمُعَبَّهُ العَشَاءَ ، الأَخْيَرَةُ نادرةٌ "؛ وأنشد ان الأعرابي :

قَصَرُ الْ عَلَيْهِ اللَّقِيظِ لِقَاحَنَا ، فَعَيَّلْنَهُ مِنْ بَيْنِ عَشْنِي وَتَقْيِيلِ الْ وأنشد ابن بري لقر ط بن النُّوام البشكري : كان ابن أسَّاهً يَعْشُوه ويَصْبَحُهُ من مَجْمَة ، كفسيل النَّفل دُرُّادِ وعَشَاهُ تَعْشِيةً وأَعْشاه : كَعَشاه ؛ قال أبو

فأعشينتُه ، من بعد ما راث عشيهُ ، بسهم سهم التابورية للهوق عداه بالباء لأنه في معنى عَذَاينتُه . وعشينتُ الرجُل: الرجُل: الرجُل . وعشينتُ الرجُل . و عشينتُ الرجُل .

أَطْعَهُ تُنَّهُ العَشَاءَ . ويقال : عَشَّ إبِلَكَ ولا تَعْتَرَّ؟ وقوله :

> بات 'يعَشَّها بعضب باتِرِ؟ يَقْصِدُ فِي أَسَوُقِها ، وَجَائِرَ

أي أقام لها السينف مقام العشاء . الأزهري : العشير ما يتعشى به " وجَمَعه أعشاء ؟ قال الحُطَنْة :

وقد نظر تُكُمُ أَعْشَاءَ صَادِرَةً لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَلَّالِمُولِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّا مِلَّالِمُ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّالِمُولُولُ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّالِمُولِ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّالِمِ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَل

قال شهو: يقول أن انتظر تكم انتظار إبل. خوامس لأنها إذا صدرت تعشت طويلا، وفي بطونها ما كثير ، فهي تختاج إلى بقل كثير، وواحد الأغشاء عشي وعشي الإبل : ما تتعشاه ، وأصله الواو . والعواشي : الإبل والغنم التي ترغى بالليل ، صفة فالبة والفيمل كالفيمل ؛ قال أبو النجم :

> يَعْشَى ، إذا أظلتم ، عن عَشائه ، . ثم غدًا يَجْسَع من عَدَالِهِ

يقول: يَتَعَشَّى في وقت الظَّلْسَة . قال ابن بري:
ويقال عَشْيَ بِعَنَى تَعَشَّى . وفي حديث ابن عبر:
ما مين عاشية أشد أنقاً ولا أطول شيعاً مين عالمي مين علم إلعاشية: التي تَرْعَى بالعَشْي من المَواشِي وغيرها . يقال : عَشْيَت الإبل وتَعَشَّت المُحلي : أن طالب العلم لا يكاد يَشْبَع منه كالحديث الآخر : منه ومان لا يشبعان : طالب كالحديث الآخر : منه ومان لا يشبعان : طالب علم وطالب دنيا . وفي كتاب أبي موسى : ما عشية أدوم أنقاً ولا أنعَد ملالاً من عاشية علم علم عاشية عشو ثه أغشوه المناف المنشو المنشو المنشوة المناف المناف المنشوة المناف المناف المنشوة المناف المناف المنشوة المنشوة المناف المنشوة المناف المنشوة المنشوة المنشوة المناف المناف المنسود المنس

من قوم عاشية ، وأداد بالعاشية هَهُنَا طَالِي العِلْمُ الرَّاجِينَ خَيْرَهُ وَنَفْعَهُ . وفي المثل : العاشية تَمَيِيجُ الرَّاجِينَ أَي إذا رَأْتِ التي تأبّى الرَّعْنِ التي تَتَعَشَّى هَاجَتْهَا للرَّعْنِ فرَعَتْ معها ؛ وأنشد :

قَرَى المِصَكُ يَطَوْرُهُ العَوَاشِيَا: حِلسَّهَا والأَخْرَ الحَوَاشِيَا

وبَعَيِرُ عَشِي ۚ : يُطِيلُ العَشَاءَ ؛ قال أَعْرَابِي ووصف بَعِيرَهُ :

## عريض عروض عشي عطو

وعَشَّا الْإِبِلَ وَعَشَّاهِا : أَدْعَاهِا لِللّه وَعَشَّلْتُ الْإِبِلَ إِذَا رَعَيْنَهَا بِعِد غروب الشس . وعَشِيتَ الْإِبِلُ تَعْشَى عَشَى إِذَا تَعَشَّت ، فَهِي عاشِية . وجَمَلُ عَشِ وناقة عَشِية : يَزِيدان على الْإِبِلِ فِي الْعَسَلَ ، كَالاهُمَا على النَّسَب دون الفعل ؛ وقول كُنْتَيِّر بِصف سعاباً :

خَفِي تَعَشَّى فِي البحارِ ودُونَه ، مَنْ اللَّهِ ، خُضْرُ مُظْالِباتُ وسُدَّفُ

إِمَّا أُواد أَنَّ السحابُ تَعَشَّى مِن مَاهُ البَّحْرِ ، تَجَعَلَـهُ كَالْعَشَاءُ لهُ ؛ وقول أُحَيِّمَة بنِ الجُلاح :

تَعَشَّى أَسَافِلُهُا بَالْجَبُوبِ ، وتأتي حَلُوبَتُهَا مِن عَل

يعني بها النخل ، يعني أنها تتتَعَشَّى من أسفل أي تتَعَشَّى من أسفل أي تتَعْشَرَ بُ المله ويأتي حَسْلُها من قو قُ ، وعنى بحكُوبَتِها حَمْلُها كأنه وَضَعَ الحَلُوبة موضعَ المُحَلُوب، وعَشِي عليه عَشَى : ظلمه . وعَشَّى عن الشيء : رَفَقَ به كَضَعَى عنه . والعَشْوان : ضَرَ بُ من التَّمْرِ أو النَّخْلِ . والعَشْواة ، تمدود : ضرب من متأخر النخل عملًا .

عصا : العَصا : العُودُ ، أَنْثَنَى . وفي التنزيل العزيز : هي عَصايَ أَتَوَكَّأُ عليها . وفلانُ صَلَّبُ العَصا وصليبُ العَصا إذا كان يَعْنُفُ بالإبل فيَضَرَبُها بالعَصا ؛ وقوله :

فأشهَد لا آتيك ، ما دام تنضب براك بأرضك ، أو صلب العصا من دجالك أي صليب العصا . قال الأزهري : ويقال الراعي إذا كان قتويناً على إيله ضابطاً لها إنه لصلب العصا وشديد العصا ؛ ومنه قول عبر بن لتجا :

قال ابن بري: ويقال إنه لصلب العصا أي صلب في نفسه وليس ثم عصاً ، وأنشد بيت عبر بن لجا ونسبه إلى أبي الناجم . ويقال : عصاً وعصوان ، وهـو فعول ، وإنا كليرت العين لا بعد ها من الكيرة ، وأنكر سببويه أعصا ، قال : جعلوا أغصا بدلا منه ، ورجل لها ن العصا : رفيت كسن السياسة منه ، ورجل لها ن العصا : رفيت كسن السياسة وضعيف العصا أي قليل الضر ب المعا ، وفلك ما محتذ به ؛ حكاه ابن الأعرابي ؛ وأنشد وذلك ما محتذ به ؛ حكاه ابن الأعرابي ؛ وأنشد وذلك ما محتذ بن أوس المنزني :

عليه تمريب وادع لين العصا، الساجلة

قِال الجوهري : موضع الجنبات نصب ، وجعل أشربها المباء مساجلة ؛ وأنشد غيره قول الراعي يصف داعياً :

ضَعيفُ العَلَمَا بادي العُروق ، ترى لهُ عليها ، إذا ما أَجْدَبَ الناسُ ، إصبَعاً وقولُم : إنه لصُعيف العَصا أي يَرْعينَة . قال ابن

الأعرابي: والعربُ تَعيبُ الرَّعَاءَ بضَرَّبِ الإِبلِ لَأَن ذلك عُنْفُ مِها وقلتُهُ رِفْقِ ؛ وأنشد :

لا تتضرباها وأشهرا لها العصي ، فرأب بكر ذي هباب عَجْرَ في فيها ، وصَهْباءً نَسُول ٍ بالعَشي

يقولُ : أَخْيَفَاهَا ۚ بِشُهَرُ كُنُّمَا العِصِيُّ لِمَا وَلَا تَضُرِّ بَاهَا}. وأنشد :

دَعْهَا مِن الضَّرْبِ وبَسَسَّرْهَا بِرِي ' ، ذاك الذِّيادُ لا ذِيادُ بَالعَصِي ْ

وعَصاه بالعَصَا فهو يَعْصُوه عَصُواً إِذَا ضَرَّبه بالعصا. وعَصَى بها : أَخَـدُها . وعَصِي بسينه وعَصا به يَعْصُو عَصاً : أَخَـدُه أَخْـدُ العَصا أَو ضَرَّبُ به ضَرَّبُ به ضَرَّبُ به إِ ؟ قَال جرير :

تَسَصِفُ السَّيُوفَ وغير كُمْ يَعْضَى بَهَا ﴾ يَا ابنَ القُيونِ ، وذاك فِعْلُ الصَّيْقَلِ

والعصا ، مقصور " : مصدر فتولك عصي السيف يعصى إذا ضرب به ، وأنشد ببت جرير أيضاً . وقالوا : عصورت له بالعصا وعصيت وعصيت بالسيف والعصا وعصيت بها عليه عصاً قال الكسائي : يقال عصو ته بالعصا ، قال : وكر همها بعضهم ، وقال : عصيت بالعصا ، ضربته بها فأنا أعصى ، يق قالوها في السيف تشبها بالعصا ؛ وأنشد ان بوي لمعد بن علقية :

ولكنَّنا نأتي الظُّلامَ ، ونَعْنَصِي بكُلُّ رَقْيِقِ الشُّفْرَتَيْنِ مُصَمِّمِ

وقال أبو زيد: عَصِيَ الرجلُ في القوم بسيفه وعَصاه فهو يَعضَى فهم إذا عاتَ فيهم عَيْثاً ، والاسمُ العَصا. قال ابن الأعرابي: يقال عَصاهُ يَعْضُوه إذا ضربَه بالعَصا. وعَصِي يَعْضَى إذا لَعَبِ بالعَصا كَلِعِبه

بالسيف . قال ابن سيده في المعتل بالياء : عَصَيته بالمعا وعَصَصِته ضربته ، كلاهما لنُعة " في عَصَو ته ، وإنما أنها على ألف العصافي هذا الباب أنها يا القولهم عَصَيته ، بالفتح ، فأمّا عَصِيته فلا حجة فيه لأنه فيد يكون من باب شقيت وغييت ، فإذا كان كذلك فيلامه واو ، والمعروف في كل ذلك عَصَو ته .

واعتَّص الشعرة : قَطَّع منها عَصاً ؛ قال جرير : ولا نَعْتَصِي الأرْطَى ، ولكن سُيُوفُنا حِدادُ النواحِي ، لا يُبيِلُ سَلِيمُها

وهو يَعْتَصِي على عَصا بَجِيَّدة أي يَتُو كَأُ . واعْتَىصَى فلانْ بالعَمَا إذا تُوَكَّأُ عَلَيْهَا فَهُو مُعْتَضِ بها . وفي التنزيل : هي عَصايَ أَنُوَ كُنَّا عليها . وفلان يَعْتَصِي بالسِّفِ أي يجعله عصاً . قال الأزهري : ويقال للعصا عصاة ﴿ ، بالهاء ، يقال أَخَذْتُ عَصائلُه ﴾ قال : ومنهم كمن كرة هذه اللغة ، دوى الأصمى عن بعض البصريدين قال: أسبَّيت العنصا عَصاً لأن البِّدُ والأَصابِعُ تَجْتُبُمعُ عليها ، مَأْخُوذُ مَنْ قُولُ العرب عَصَوْتُ القومَ أعْصُوهِم إذا تَجِمَعْتُهُم عَلَى خَيْرٍ أَو شرِّ ، قال : ولا يجوز مَدُّ العَصا ولا إدخال التاء معها ، وقال الفراء : أوَّلُ لَـَحْن سُمِعَ بالعراق هَٰذِه عَصَاتِي ، بِالنَّاء . وفي الجديث : أنه حرم شجرً المدينة إلا عصا حديدة أي عصًا تصلح أن تكون نِصَابًا لآلة من الحديد . وفي الحديث : ألا إن ٌ قَـتَـيل الحَطَا قَتَيْنَلُ السُّوطِ والعَصَاءَ لأنتُّهَا ليسا من Tلات القتل " فإذا ضرب بهما أحد" فمات كان فَتُنْكُهُ خَطًّا .

. وعاصاني فمَصَوْتُهُ أَعْصُوهُ ؛ عن اللحياني لم يزد على ذلك الله وأراه أرادَ خاشَنني بها أو عارَضَني بها فغلَبَيْهُ ، وهذا قليل في الجواهر، إنما بابه الأَعْراضُ

وعصاه العصا : أعطاه إياها ؛ قال طريع :
وعصاه العصا : أعطاه إياها ؛ قال طريع :
وعصا الرسول كرامة عصاكها ،
وألثن المسافير عصاه أذا بلغ موضعة وأقام ، لأنه إذا بلغ ذلك ألثن عصاه فغيتم أو أقام وتوك السفر ؛ قال معقر نن حساد البادق يصف امرأة كانت لا تستقر على ذوج ، كلما تزوجت وجلا فارقت واستتبدلت آخر به ، وقال ابن سيده : كلما تزوجها دجل لم تواته ولم تكشف عن دأسها ولم تلتق دبارها ، وكان ذلك علامة إبائها وأنها لا تريد خمارها وكشف في والثقت به وألثقت في الرقوج به وألثقت في المراه وكشف وكشف في المراه وكشف

فاً لثقت عصاها واستقر بها النّوى ، كما قر عيناً بالإياب المُسافِرُ وقال ابن بوي : هذا البّيت لعبد ربّه السلمي ، ويقال لسُلَيْم بن ثُمامة الحَيْفي ، وكان هذا الشاعر سير امرأته من البامة إلى الكوفة ؛ وأول الشعر :

تَذَكِرُ تُ مِن أُمِّ الحُورَ بُرِث بَعْدَمَا مَضَتْ حِجَجٌ عَشْرُ ﴿ وَوَ الشَّوْقَ وَاسْرِرُ

قال : وذكر الآمدي أن البيث لمُعَقَّر بن حماد البارقي ؛ وقبله :

وحَدَّثَهَا الرَّوْادُ أَنْ لِيسَ بِينَهَا ، وبين قُدَى نَجْرانَ والشَّامِ ، كَافِرْ كَافَر أَى مَطَر ؛ وقوله :

فأَ لَـُقَّت عَصاها واسْتَقَرَّ بِهَا النَّوى

يُضْرَبُ هَذَا مَثَلًا لَكُلِّ مَنْ وَافَقَهَ شَيْءٌ فَأَقَامَ عَلَيْهِ ؛ وقال آخر :

فألفت عصا التساد عنها، وخَيْسَت بَارْجاء عَدْبِ الماء بيض معافر و وقيل : ألثق عصاه أنبت أوتاده في الأرض ثم خيَّم ، والجمع كالجمع ؛ قال زهير :
وضعن عصي الحاضر المُتخيَّم وقوله أنشده ابن الأعرابي :

أَظْنُنُكُ لِمَا تَحْضَعَتْ بَطْنَكَ العَمَاءُ وَالْمُنْكُ العَمَاءُ وَالْمُنْكُ العَمَاءُ وَالْمُنْكُ العَمَاء

قال: العصاعصا البين همنا. الأصعي في باب تشبيه الرجل بأبيه: العصامن العصية : قال أبو عبيد: هكذا قال وأنا أحسبه العصية من العصاء إلا أن يُرادَ به أن الشيء الجليل إنا يكون في بدئه صغيراً كما قالوا إن القرم من الأفيل، فيجوز على هذا المعنى أن يقال العصامن العصية ؛ قال الجوهري: أي بعض الأمر من بعض ؛ وقوله أنشده تعلب:

ويَكُفيكَ أَنْ لا يَوْحَلَ الضَّيْفِ مُعْضَباً عَصَا الْعَبْدِ ، والبِيْرُ التي لا تُعْيِهُا يَعْنِي بِعَضَا الْعَبْدِ الْقَوْدَ الذِي تحرَّكُ بِهِ المُلِكَةُ وبالبور التي لا تُعْيِهُا مُعَنْرَةً لَمْ المُلَكَة ، وأرادَ أَنْ يُرحَلَ الصَّفِ مُعْضَباً فَوْاد لا كقوله تعالى: ما مَنْعَكُ أَنْ لا تَسْجُدُ ؟ أَعْضَى الكر مُ : خَوْجَتَ أَيْ الْكَرْمُ : خَوْجَتَ أَيْ لا يَسْجُد ؟ وأعْضَى الكر مُ : خَوْجَتَ عَيْدانَهُ أَوْ عِصِيْسُهُ ولم يُنْسِرُ . قال الأَرْهِرِي : عَيدانَهُ أَوْ عِصِيْسُهُ ولم يُنْسِرُ . قال الأَرْهِرِي : ويقال القوم إذا اسْتُنذ لِنُوا ما هم إلاَّ عبيدُ العَصَا أَي يُضَرَّ بُونَ قَولُهُم عبيدُ العَصا أَي يُضَرَّ بُونَ بِا ؟ قال :

قولا لِدُودانَ عَبِيدِ العَصَا: مَا عَرْكُ البَاسِلِ ؟ مَا عَرْكُ البَاسِلِ ؟

١ قوله «حضحت النع » هو هكذا بالحاء المبعلة في الاصل.
 ٢ قوله ■ قال أبو عبيد هكذا قال الناخ » في التكملة : والعصية أم العصا التي هي لجذية وفيها المثل العصا من العصية .

وقَـرَعْته بالعَصا: ضَرَبْته ؛ قال يزيد بن مُفَرَّغ: العَبْدُ يُضْرَبُ بالعَصا ، والحَيْرُ تَكَفيهِ المَلامَةُ

قَالَ الأَزْهِرِي : وَمَن أَمَثْنَاهُمْ إِنَّ الْعَصَا قُدُرٍ عَتُ لَذِي الحليم؛ وذلك أن بعض محكَّام العرب أسنَ وضعنُف عن الحكم ، فكان إذا احْتَكُم إليه خصمان وزَلَ في الحُسَكُمْم قَرَع له بعضُ ولدِه العَصا يُفَطِّنُهُ بِقَرُّعِهِا للصَّوابِ فيَفَطُّنُ له . وأما ما ورد في حديث أبي حَهِم : فإنه لا يَضَعُ عَصاهُ عن عاتقه ، فقبل : أراد أنه يُؤدُّبُ أَهْلُهُ بالضَّرُّب ، وقبل: أراد به كَثْرة الأسفار. يقال: رَفَع عَصِاهُ إِذَا سَارَ ، وأَلَـٰ قَي عَصَاهُ إِذَا نُزَلُ وأَقَامٍ . وفي الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قسال الرجُل : لا تَرْفَع عصاك عن أهلك أي لا تدع تَأْدِيبَهُمْ وَجَمْعُهُمْ عَلَى طَاعَةٍ اللهُ تَعَالَى ؛ رُوي عَن الكسائي وغيره أنه لم يُود العَصا التي يُضرَبُ بها ولا أَمَر أَحَدًا قَطُ بِذَلِكُ ، ولم يُود الضَّرْبُ بِالعَصَا ، ولكنه أراد الأدَبَ وجَعْلُـه مَثَلًا يعني لا تَعْفُلُ \* عن أدَبِهم ومَنْعِهم من الفَساد . قال أبو غبيد : وأصل العَما الاجتماع والاثنسلاف ؛ ومنه الحديث : إن الحكوارج قد سَقُوا عَصا المُسلمين وَفَرَّ قُوا حَبَاعَتُهُم أَي سَقُوا اجْمَاعَهُم وأُتِلافَهُم ؟ ومنه حديث صلتة : إيَّاك وقَنَتِيلَ العَصَا ؛ معنــاه إِيَّاكِ أَن تَكُونَ قَاتِــلًا أَو مَقْتُـــولاً فِي سَنَّى" عَصَا المُسْلِمِينَ . وانشَقَت العَصا أي وقَع الحُلافُ ؟ قال الشاعر:

إذا كانت الهَيْجاءُ وانْشَقَت العَصا ، فعَسَبْكُ والضَّحَّاكَ سَيْفٌ مُهَنَّدُ أي بكفيك وبكفي الضَّعَّاكَ ؛ قال ابن بري : الواو

في قوله والضحاك بمعنى الباء ، وإن كانت معطوفة على المفعول ، كما تقول بعنت الشاء شاة ودرهماً ، لأن المعنى أن الضحاك نفسه هو السينف المنهند ، ممنك منهند ممنك كان المعنى يكفيك ويكفي الضحاك سيف ممنك كا ذكر . ويقال للرجل إذا أقام بالمكان واطنهان واجتمع إليه أمر ، في قد ألفى عصاه وألثى بوانية . أبو الهينم : العصا تضرب مثلا للاجتاع ، وينضرب انشقاقها مثلا للافتراق الذي لا يكون بعده اجتاع ، وذلك لأنها لا تكون عما اذا انشقت ؛ وأنشد :

فَلِلَّهِ سَعْبًا طَيَّةٍ صَدَّعا العَصا ، هي اليَوْمَ سَنْتَى ، وهي أمْس جَمِيع

قوله : فللله له معنيان : أحدهما أنها لام تعجب ، تعجب ما كانا فيه من الأنس واجتاع الشمل ، والثاني أن ذلك مصيبة موجعة فقال : لله ذلك يَفْعَل ما يشاء ولا حيلة فيه للعياد إلا التسليم كالاستراجاع . والعصي : العظام التي في الجناح ؟

و في حُنُّهُما الأَدْنِي عِضِيُّ القَوَادم

وعَصا السَّاقَ : عَظَّمُها ، على التشبيه بالعَصا ؛ قال ذو الرمة :

ور جَل كَظِلِ الدَّنْبِ أَلَّحْتَقَ سَدْدِ مَا وَطِيفَ ، أَمَرَانَهُ عَصا السَّاقِ ، أَدُوحَ وَيَقالَ: قَرَعَ فلانَ فلاناً بعَصا المَكَلَّامَة إذا بالغ في عَدَله، ولذلك قبل للتَّوْبِينَ تَقْرَيْعُ . وقال أبو سعيد : يقال فلان يُصلِّي عصا فلان أي يُحدَبِّرُ أَمْرِهُ وَلَكَ بُورُ أَمْرِهُ وَلَكَ الله ؟ وأنشد :

وما صلى عماك كمُسْتَدِيمِ قال الأزهري : والأصل في تَصْلِينَة العَصَا أَنْهَا إِذَا أَعْوَجُتْ أَلْوَمُهَا مُعَوَّمُهَا حَرَّ النَّالِ حَى تَلَين وَتُحِيب التَّنْقِيفِ. يقال : صَلَيْتُ العَصا النارَ إذا الزَمْتُهَا حَرَّهَا حَتَى تَلَينَ لِعَامِزِهَا . وتفاريقُ العَصا عند العرب : أن العَصا إذا ان كَسَرَتُ جعلت العرب : أن العَصا إذا ان كَسَرَتُ جعلت أَشْظَةً أو تاداً ، ثم تُجعل الأَشْظَة أو تاداً ، ثم تُجعل الأُو تاد توادي الصراد ، يقال : هو حَيْرٌ من تفاريق العَصا . ويقال : فيلان تعصي الربح إذا استقبل مَهبّها ولم يتعرض لها . ويقال : عصا إذا استقبل مَهبّها ولم يتعرض لها . ويقال : عصا إذا صلى بالسين عصل السين ،

فقلَسَها صاداً . وعَصَوْتُ الجُرْحَ : سُدَدْتُه . قال أَن بري : العُنْصُوَةَ الحُصْلةَ من الشَّعَر .

قال : وعَصَوَا البَيْرِ عَرْ قُنُو تَاهُ ؛ وأنشد لذي الرمة: فجاءت بنسج العَنْكَبُوت كأنّه ، على عَصَوَ بِهَا ، سابِري مُشَبِّر قَ ْ

والذي ورد في الحديث : أنَّ رَجُلًا قال كَنْ يُطِعِ الله ورسُوله فقد كشد ومن يَعْصِهِا فقد عَوى، فقال له الني عصلي الله عليه وسلم : بِنْسُ الحَطِيبُ أنت ! قُلُ ، ومَنْ يَعْصِ الله ورسُوله فقد عَوى ؛ إنما ذمة لأنه جبَع في الضَّيْرِ بين الله تعالى ورسُوله في قوله ومَنْ يَعْصِهِما > فأَسَرَهُ أَن يَأْتِي بالمُظْهَرِ ليَسَرَ تَبِّ الم الله تعالى في الذّكر قبل امم الرّسُول،

وفيه دليل على أن الواو تفيد التر تيب .

والعصان : خلاف الطاعة . عصى العبد وبه إذا خالف أمره ، وعصى فلان أمير ، يعصيه عصيا وعصاناً ومعصية إذا لم يطعه ، فهو عاص وعصي . قال سبويه : لا يجيء هذا الضرب على مفعل إلا وفيه الهاء لأنه إن جاء على مفعل ، بغير هاء ، اعتل فعد لوا إلى الأخف . وعاصاه أيضاً :

مثل عصاه . ويقال العبساعة إذا خرجت عن طاعة السلطان: قد استمصت عليه . وفي الحديث:

لولا أن تعضي الله ما عصانا أي لم منتبع عن إجابتنا إذا دعوناه ، فبعمل الجواب عز له الخطاب فسماه عضياناً كقوله تعالى : ومكر وا ومكر الله . وفي الجديث : أنه غير الماعة والعصيان غيره لأن شعاد المؤمن الطاعة والعصيان ضدها . وفي الجديث : لم يكن أسلم من عصاة قريش غير مطيع بن الأسود ؛ يريد من كان أسلم العاصي . واستعصى عليه الشرة : اشتة

علق الفؤاد بريق الجهل ، فأبر واستعص على الأمل

كأنه من العصيان ؟ أنشد ان الأعرابي :

والعاصي : الفصيل إذا لم يَتنبَع أمَّه لأنه كأنه يَعْصِيها وقد عَمَى أُمَّه . والعاصي : العِرْقُ الذي لا يَرْقَأُ . وعِرْقُ عاص : لا يَنْقَطعُ حَمْه ، كما قالوا عائد ونعار " ، كأنه يَعْصي في الانقطاع الذي يُبغي منه ؛ ومنه قول ذي الرمة :

وهُن مِن واطىء تُلثنى حَوِيْتُهُ وناسِّج ، وعَواصِي الجَوْف تَلْشَاخِبُ يعني مُعروفاً تَقَطَّعَت في الجَوف فلم يَرْفَأُ دَمُها ؟ وأنشد الجوهري :

و سه جوري . صَرَّتُ نَظُرُهُ ، لَوْ صَادَفَتُ جَوْزَ دَارِعِ عَدَا ، والعَوَاصِي مِنْ دَمِ الْجَوْفُ تَنْفُرُ ، وعَصَى الطائِرُ ، يَعْصَى : طار ؛ قال الطرمام :

تُعيرُ الرَّبحَ مَنْكِيبَها ، وتَعَطِي بَاحُودَ عَيْرٍ مُخْتَلِفِ النَّبَاتِ

وابنُ أبي عاصِية : من سُعرائهم ؛ ذكره ثعلب ، وأنشد له شِعْراً في مَعْن بن زائدة وغيره ؛ قال ابن سيده : وإنما حَمَلناه على الياء لأنهم قد سنوا بضده، وهو قولهُم في الرجل مُطيع، وهو مُطيع بن إياس،

قال: ولا عليك من أختلافهما بالذّ كريّة والإناثيّة، لأن العلم في المذكر والمؤنث سوالا في كونه علماً. واعتصت النّواة أي اشتدّت والعصا: المم فرس عوف بن الأحوص ، وقيل: فرس قصير بن سعد اللخمي ؛ ومن كلام قصير: يا ضل ما تَجْري به العصا. وفي المثل: وكيب العصا قصير ؛ قال الأزهري: كانت العصا لجندية الأبرش، وهو فرس كانت من سوابق خيل العرب ، وعُصية أن قبيلة من السكم .

عضا: المُضُورُ والعضورُ: الواحدُ من أعضاء الشاة وغيرها ، وقيل : هو كلُّ عَظَم وافر بلكمه ، وجنعُهما أعضاءً . وعَضَى الذَّبيحة : قطعها أعضاءً . وعَضَّى الذَّبيحة : قطعها أعضاءً . وعَضَّيْتُ الشاةَ والجنزُور تَعْضيةً إذا جعلنها أعضاءً وقسَّمنتها . وفي حديث جابر في وقت صلاة العصر : ما لو أن رحلًا نَحرَ جَزُوراً وعَضَّها قبل غروب الشبس أي قبطعها وفصل أعضاءها . وعضَّى الشبس أي قبطعها وفصل :

#### وليس دينُ الله ِ بالمُعَضَّى

إِن الأعرابي: وعَضا مالاً يَعْضُوه إِذَا فَرَّقَه . وفي الحديث: لا تعضية في ميرات إلاَّ فيا حَمَلَ القَسَمَ ؟ معناه أَن يُوتَ المَيَّت ويَسَدَّعَ شَيْئاً إِن قَسَم بِنَ ورَّتُنه كان في ذلك صَرَرَ على بعضهم أو على حسيعهم ، يقول فيلا يُقْسَم . وعَضَّيت الشيء تعضية إذا فترَّقته . والتَّعْضِية : التَّفْرِيقُ ، وهو مأخُوذُ من الأعضاء . قال : والشيء البسيو الذي لا يَحْتَمَلِ القَسْمَ مثل الحبَّة من الجَوهر ، لأنها إن فيرَّقت لم يُنتَفع بها ، وكذلك الطينكسان من النياب والحبام وما أشبهه ، وإذا أراد بعض الورَيَّة القَسْمَ لم يُجَبُ إليه ولكن يُباع مُ مُ يُقسم المَّوْرَ بُناع مُ مُ يُقسم الله ولكن يُباع مُ مُ يُقسم

عُنه بينهم .

والعضَّة : القطُّعُة والفرُّقة . وفي التنزيل : جعَّكُوا القرآن عِضِينَ ؛ واحدَتُها عضة ونقصانها الواو أو الهاء، وقعه ذكره في باب الهماء . والعضة ' : من الأسماء النَّاقَصَةُ ، وأَصِلُهَا عَضُوَّةً ؛ فَنُقَصَّتَ الواورُ ، كَمَّا قالوا عزة وأصلها عزوة ع وثنية وأصلها تثبوة من ثُمَّيْت الشيء إذا جمَّعْته ؛ وفي حديث ابن عباس في تفسير جَمَلُوا القرآن عضين:أي جَزُّؤُوه أَجْزاءً " وقال الليث : أي حَمَلُوا القرآن عَضَةٌ عَضَّة فَتَفَرُّ قُوا فيه أي آمَنُوا بِيَعْضِه وكفَروا بِيَعْضِه " وكلُّ قطعة عَضَة " ؛ وقال ابن الأعرابي : تَجعَلُمُوا القرآنُ عَضَين فَرَّقُوا فِيهِ القَوِّلُ فقالُوا شِيعِيْرُ وَسِيحِيْرُ وَكُنَهَانَةٍ ۗ، قَالَ المشركون : أساطيو الأوالين ، وقالوا سيحر ، وقالوا شِعْرُ \* وقالوا كَهَانة فَتَسَّمُوه هذه الأقتسام وعَضُوا هُ أَعْضَاءً ، وقيل : إنَّ أَهِلَ الكِتَابِ آمَنُوا ببعض وكفَرُوا ببعض كما فعل المشركون أي فر"قوه كَمَا تُعَمَّضُ الشَاةُ ؟ قال الأَزْهِرِي : مَنْ جَعَلَ تَفْسِير عضين السَّحْرُ جعل واحدتها عِضَةٌ ، قال : وهي في الأصل عضبة ، وقال ابن عباس : كما أنزلنا على المُقْتَسَمِينَ؟المُقتِسمونَ اليُّهُودُ والنصارَى ، والعِضَةُ \* الكذب منه ، والجمع كالجمع ، ووجل عاص بين العُضُونُ : طَعِيمُ كَاسٍ مَكْفِي، قال الأَصِعِي : في الدار فِرَقُ مَنَ النَّاسَ وَعِزُونَ وَعِصُونَ وَأَصِنَّافَ بمعنى واحد ٍ .

عطا: العَطْوُ : التَّنَاوُلُ ، بقال منه : عَطَوْتُ أَعْطُو . وفي حديث أبي هريرة : أَرْبَى الرَّبا عَطُو ُ الرَّبِلَ عَلَو ُ الرَّبِلِ عَرْضَ أَخِيه بغير حَق ّ أي تَنَاوُلُه بالذَّمَّ وَغُوه . وفي حديث عائشة • رضي الله عنها : لا تَعْطُوه ُ الأَبْدِي أي لا تَبْلُغُهُ فَتَنَاوَلَه . وعَطَا الشيءَ وعَطَا إليه عَطُواً : تَنَاوَله ؟ قال الشاعر الشيءَ وعَطَا إليه عَطُواً : تَنَاوَله ؟ قال الشاعر

يصف ظمة:

وِتَعَطُّو البَرِيرَ ؛ إذا فانها ، بجيد تركى الحكة منه أسيلا

وظَّيَ عَطْنُو : يَتَطَاوَلُ إِلَى الشَّجَرَ لِيَتَنَاوَلَ مِنْهُ ، وَرَوَاهُ كُرَاعٍ ظَلَيْ عَطْنُو وَكَذَلِك الجَسَدِي ، وَرَوَاهُ كُرَاعٍ ظَلَيْ عَطَوْ وَعَظَا وَجَسَدُ ي عَطْنُو ، كَأَنْهُ وَصَفَهُما بالمصدر . وعَظَا بيدِه إِلَى الإِنَاء : تَنَاوَلُه وَهُو مِحْمُولُ قَسِلُ أَن بُوضَعِ عِلَى الأَرْضُ ؛ وقول بشر بن أَبِي خَازَم :

أو الأدم المُوَشَّحة العَواطِي بأيْديين من سلم النَّعاف

يعنى الظِّبَّاء وهي تَنطاوَلُ إِذَا رَفَعَت أَيْد بِهَا لتَكَنَاوَلُ الشُّجَرِ ، والإعطاء مأخوذٌ من هذا . قال الأزهري : وسُمِيعتُ غير والحسد من العُرَب يقول لواحلته إذا انفسخ تخطيه عن يخطيه أَعْطُ فَيُعُوجُ وأَسه إلى واكبه فَيُعْبِدُ الْحَطَيْمُ عَنْلِي تخطيه . ويقال : أعطى البعيير إذا انتقاد ولم يَسْتَصْعِبُ . والعَطاء : نَوْلُ للرجُسُلِ السَّمْعِ . والعَطَاءُ والعَطيَّة : أَسَمُ لما يُعْطَى ، وأَلَجْمَعَ عَطَايَا وأعْطِيهُ ، وأعطيات جمع الحَمَّع ؛ سببويه : لم يُكَسَّر على فُعُل كراهية الإعْلالِ ، ومن قال أَزْرْ لم يقل عطني" لأن الأصل عندهم الحركة . ويقال : إنَّهُ لَلَجَزِيلِ العَطاءِ ، وهو اسم جاميع ، فإذا أفرد قيلَ العَطيَّة ، وجمعُها العَظايا ، وأمَّا الأعظمة فهو جَمْع العَطاء. يقال : ثلاثة ُ أعْطَمَة ، ثم أعْطَمَات ۗ جمعُ الجمع . وأعطاه مالاً ، والأسمُ العَطاء ، وأصله عَطَاوَهُمْ بِالوَاوَ ، لأَنَّهُ مِن عَطِيَوْتَ ، إِلا أَنَّ العرب تَهْمِزُ الواوَ والياء إذا جاءًا بعد الأَلف لأنَّ المهزة

أَحْسَلُ الحركة منهما ، ولأنهم يستثقلون الوقف عـلى

الواو ، وكذلك الياء مشل الرداء وأصله رداي م

فإذا ألحقوا فيها الهاء فمنهم من يهمزها بناءً على الواحد فيقول عطاءة ورداءة "، ومنهم من يَورُدُها إلى الأَصل فيقول عَطَاوة وردانة ، وكذلك في التثنية عطاءًان وعطاو ان ورداءًان وردايان ، قال ابن بري في قول الجوهري: إلا أن العرب تهمز الواو والياء إذا جاءتا بعد الأُلفُ لأنَّ الهنزة أحبل للحركة لمنينا ؛ قال: هذا ليس سبب قلابها أو إغاذلك لكو أما متطر "فة بعد ألف زائدة ، وقال في قوله في تثنية رداء ودايان، قال: هــذا وهُمَ منه ، وإنَّا هو وداوان بالوَّاوَ ، فليست الهمزة تُرَدُّ إلى أصلها كما ذكر ، وإنما تُنبُدل منها واو" في التثنية والنسب والجمع بالألف والتاء . ورجل معطاة : كثير العطاء ، والجماع معاظ ؛ وأصله معاطيين ، استشقلوا الباءين وإن لم يكونا بعد ألف يَليانها ، ولا يتنع معاطل "كأنافي"؛ هذا قول سيبويه . وقوم معاطي ومعاط ؟ قال الأخفش : هذا مثل ُ قولهم مَفاتيح ومَفَاتِح وأَمَاني " وأمان . وقولهم : ما أعطاه للمال كما قالوا ما أولاه للمَعْرُوفُ وَمَا أَكُرُمُهُ لِي ! وَهَذَا شَاهُ ۗ لَا يَطَرُّو لأن التعجُّب لا يدخل على أَفْتُعَلَ ، وإِنَّا يَجِيونُ مَن ذلك ما سُمع من العرب ولا يقباس عليه . قبال الجوهري: ورجل معطاة كثير العطاء، وامرأة معطاء كذلك ، ومفعال يستنوي فيه المذكر والمؤنَّثُ . والإغطاء والمُعاطاة ُ حِسْعاً ؛ المُناوَّلة ، وقد أعطاهُ الشيء . وعَطَوْتُ الشيء : تَنَاوَ لَنْتُه باليُّهِ . والمُعاطاة : المُناوَلة . وفي المَثْل : عباط بِغَـَيرِ أَنْوَاطَ أَي يَتَنَاوَلُ مَا لَا مَطَّلِمَ فِيهِ وَلَا مُتَنَاوَلُ ، وقيل : 'يُضْرَبُ مثلًا لمن يَنْتَلِّعُلُ عِلْهَا لا يقوم به ؛ وقول القُطامي :

أَكْفُراً بِعِدْ رَدِّ المَوْتِ عَنِّي، وَبِعَدَ عَنِّي، وَبِعَدَ عَظَائِكَ المَائِنَةُ الرِّنَاعَا ؟

ليس على حَدْف الزيادة ، ألا ترى أن في عَطاء ألف فَعال الزائدة ، ولو كان على حذف الزيادة لقال وبَعْد عَطُول كَ ليكون كوحده ? وعاطاه إياه مُماطاة وعطاء ؟ قال :

مثل المتناديل تُعاطَى الأَشْرُبُا أَوَادَ تُعاطَاهَا الأَشْرُبُ فَقَلَّكَ .

وتُعاطَّى الشيءُ: تَنَاوَلُهُ . وتُعاطَّتُو ُ الشيءُ: تَنَاوَلُهُ . بِعَضْهُم مِن بِعضٍ وتِنَازَعُوهُ ، ولا يِقَالَ أَعْطَى بِهِ ؟ فَأَمَّا قُولُ جُرِبُو :

# ألا رُبِّمَا لمْ نُعْطِ زِيقاً بِحَكْمِهِ، وأدَّى إلينا الحَقَّ،والغُلُّ لازِبُ

فإغا أراد لم نعطه حكمته ، فزاد الباء . وفلان تتماطى كذا أي يختوص فيه . وتعاطينا فمقطو ته أي عكتب الأزهري : الإعطاء المناولة . أن يستقبل رجل رجل رجلا ومعه سين فيقول أرني سيفك ، فيعطيه فيهره هذا ساعة وهذا يا شوق أو مسجد ، وقد

واستعطى وتعطى : سأل العطاة . واستعطى الناس بكفة وفي كفة استعطاة : طلب إليهم وسألهم . وإذا أردت من زيد أن يعطيك شبئاً تقول : هل أنت معطية ? بياء مفتوحة مشددة ، وكذلك تقول المجاعة : هل أنتم معطية ? لأن النون سقطت للإضافة ، وقلبت الواو ياء وأدغمت وفتحت ياءك لأن قبلها ساكنا ، وللاثنين هل أنها معطياية ، بفتح الياء، فقس على ذلك . وإذا صعرت عطاء حذفت اللام فقلت عطري ، وكذلك كل ما اجتمعت فيه ثلاث ياءات " مثل علي وعدي " وعدي من المنا على في في اللهم إذا لم يكن مبنياً على في في النها فإن

كان مَسْنَسًا على فعل شَبَّت نحو محسَّى من حيًّا يُحسِّى تَحْيِيَّةً ؛ قال ابن بري : إنَّ المُحَيِّيِّ فِي آخر ، ثلاث ياءَات ولم تحذف واحدة منها حملًا على فعله "محسِّي ، إلا أنك إذا نكرتها حذفتها للتنوين كما تحذفها من قاص. والتَّعَاطِي : تَنَاوُلُ مَا لَا يَجِيُّ وَلَا يَجُوزُ تَنَاوُلُهُ، بِقَـالُ : تَعَاطَى فَـلانٌ كُظَّلْمَكُ ، وتَعَاطَى أَمْراً قبيحاً وتَعَطَّاه ، كلاهُما : رَكْبُه . قَالَ أَبُو زَبِد : فلان تتعاطي ممالي الأمور ورفيعها . قال سِيبويه : تَعَاطِيَننا وتَعَطَيننا فتَعَاطَيننا ؟ مِن اثْنَين وتَعَطِّينا بمنزلة غَلَّقَت الأبوابُ ، وفَرَّقُ بعضُهم بينتهما فقال : هو يَتَعاطى الرِّفعة ويَتَعَطَّى القبيح، وقيل : هما لنفتان فيهما جميعاً . وفي التنزيـل : فتَعاطَى فعَقَر ؛ أي فتَعاطَى الشَّقيُّ عَقْرَ الناقعة فبلسَغ ما أواد، وقيل : بل تَعاطيه جُرُ أَيُّهُ ، وقيل: قام على أطراف أصابع رجليه ثم رفع بديه فضَربِها . وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم : فإذا تُفُوطِي َ الْحِيَّةُ لَمْ يَعْرِفُهُ أَحَدُ أَي أَنه كَانَ مَسَن أحسن الناس خُلْقاً مع أصحاب ، ما لم يَرَ حَقّاً يتَعَرَّضُ له بإهمال أو إبطال أو إنسادٍ ، فإذا رأى ذلك شبر وتعبر حتى أنكره من عرفه ، كل وذلك لنُصْرِهُ الحـتى . والتَّعاطِي : التَّناوُلُ والحَرَاءَة على الشيء ، من عطا الشيء يعطنوه إذا أَخَـدُه

وعاطري الصي أهلة : عيل لهم وناوكم ما أوادوا. وهو يُعاطيني ويُعطيني ، بالتشديد ، أي يَسْصَفُني ويتخدُمنه ويتخدُمنه أي خدَمنه ويتخدُمنه بعطينته وعاطيته أي خدَمنه وقدنت بأمره كقولك نعيمنه وناعمته ، تقول : من يتوكل نعيمنه ويتال المرأة: هي تعاطي خلنها أي تناوله قبلها وريقها ؟ قال ذو الرمة :

تُعاطِيه أَحياناً ، إذا جِيدَ جَوْدَةً ، رُضَاباً كَطَعُم ِ الزَّنْجَبِيلِ المُعَسَّلِ وفلان يُعطُنُو في الحَمض ِ : يَضْرِبُ يَدَهُ فَيا لِيس له . وقوس مُعطِية : لَيَّنَة لِيسَتْ بِكَزَّةً ولا مُعْتَنِعَة عَلَى مَنْ يَمُدُ وَتَرَعًا ؛ قال أبو النجم :

وهَنَّفَى مُعطية طراوحا

أَرَادَ بِالْمَتَفَى قَوْساً لِوَتَوِها دَيْنِ . وقَوْسُ عَطَوْدَى عَلَى فَعَلْمَ : مواتية "سَهُلَة " بعنى المعطية ، ويقال : هي التي عُطِفَت فيلم تَنْكَسِر " ؟ قال ذو الرمة يصف صائد ] :

له نَبُعَةُ ﴿ عَطُورَى ۗ كَأَنَّ رَبِينَهَا بَاكُوكَى تُعَاطَعَتُهَا الْأَكْفُ ۗ المُواسِحُ أَداد بالأَلوى الوكر .

وقد سَمَوا عَطَاءً وعَطَيَّةً ، وقدول البعيث يهجو. حريراً:

> أبوك عطاء ألأم الناس كُلَّهِم ! فقُبُّح من فَحْل ، وقُبُنِّحْتَ من نَجْل ِ!

إِمَّا عَنَى عَطِيَّة أَبَاهُ ، واحتاج فُوضَع عَطَاءً مُوضِعَ عَطِيَّة ، والنسبة إلى عَطِيَّة عَطَّدِيُّ ، وإلى عَطَاءِ عَطَائِيًّ .

عظي : قال ابن سيده : العقطاية على خلقة سام أبرس أعيظم منها شيئاً ، والعظاءة لغة فيها كما يقال امرأة "سقاية وسقاءة ، والجمع عظايا وعظاء . وفي حديث عبد الرحمن بن عوف : كفعل الهر "يَفْتَر سُ العظايا؟ قال ابن الأثير : هي جمع عظاية 'دو يَبَّة معروفة ، قال ابن الأثير : هي جمع عظاية 'دو يَبَّة معروفة ، قال عبوبه : قال : وقبل أواد بها سام أبر س ، قال سبوبه : أما همزت عظاءة وإن لم يسكن حوف العلة فيها طرفاً لأنهم جاؤوا بالواحد على قولهم في الجمع عظاء . قال ابن جني : وأما قولهم عظاءة وعباءة وعناءة وعناءة وعناءة

وصَّلاءَهُ مُ فقد كان ينبغي ، لمَّا لَتحقَّت الهاءُ آخراً وجرى الإعراب علما وقريت الناء سعدها عن الطرَف ، أن لا مُمْمَرُ ، وأن لا يقبال إلا عَظَايَة ﴿ وعَبَاية وصَلاية فيُقْتَصَر على التصحيح دون الإعلال، وأن لا يجوز فيه الأمران ، كما اقتُصر في لمانة وغَيَاوة وشقاوة وسعانة ورماية على التصميح دون الإعلال ، إلا أنَّ الحُليل ، رحمه الله ، قد علل ذلك فقال : إنهم إِمَّا بِنَوْا الواحدَ على الجمعِ \* فلما كانوا يَقُولُونُ عَظَاءُ وعَبَاءُ وَصَلَاءُ ﴾ فيلزُ مُنهم إعلالُ الباء لوقوعها طرَّ فأَ، أَدْخُلُوا الْهَاءُ وَقَدْ الْقَلْنَبِتُ اللَّامُ هُمُوةً فَبَقَيْتُ اللَّامُ مُعَمِّلُةً بِعِدِ المَاءِ كَمَا كَانْتُ مُعَمِّلُةٍ قِيلَمًا ، قَالَ : فَإِنْ قيل أو لست تَعَلَّم أن الواحــد أقدَم في الرُّثبة من الجمع ، وأن الجمع فرع على الواحد ، فكيف جاز للأَصل ، وهو عَظاءَهُ ، أَنْ يَبَنَّي عَلَى الْفُرْعُ ، وهو عَظَّاء ﴾ وهل هذا إلا كما عَايِه أَصِحَابُكُ عَلَى الفراء في قوله : إن الفعلَ الماضي إمّا بني على الفتح لأنه حُسلَ على التثنية فقيل ضرب لقولهم ضَرَبًا ، فمن أن جَازَ للخليل أن يحمل الواحد على الجمع ولم يُجُزُ للفراء أن مجمل الواحد على التثنية ? فالجواب أن الانفصال من هذه الزيادة يكون مــن وجهين : أحدهما أن بين الواحد والجمع من المضارعة ما ليس بسين الواحــد والتثنية ، ألا تواك تقــول فكطرا وفكصول وفكطرا وفكصورا وفكطر وفكصوره فتُعرب الجمع إعراب الواحد وتجد حرف إعراب الجمع حرف إعراب الواحد " ولست تجد في التثنية سُمِنًا من ذلك ، إنما هو قَصْران أو قَصَر بن ، فهذا مذهب غير مذهب قَصْر وقُصُور ، أو لا ترى إلى الواحد تختلف معانيه كاختلاف معاني الجمع ، لأنه قد

يكون جمع أكثر من تجمع ، كا يكون الواحد

بخالفاً للواحد في أشباءَ كثيرة، وأنت لا تجدُ هذا إذا

ثَنَّتُت إِمَّا تَمُنتَظِم التَّنبَةِ مَا فِي الواحد البَّة ، وهي الضرب من العدد البتة لا يكون أثنان أكثر من اثنين كما تكون جباعة أكثرَ من جباعة " هـذا هـو الأمر الغالب ، وإن كانت التثنية قد يراد بها في بعض المواضع أكثر من الاثنين فإن ذلك قليـل لا يبلغ اختلاف أحوال الجمع في الكثرة والقلَّـة ، فلما كانت بين الواحد والجمع هذه النسبة وهذه المقارب جَازُ للخليل أن مجمل الواحدُ على الجمع ، ولما "بعُدُ" الواحد من الثنية في معانيه ومواقعيه لم يجُزُ للفر"اء﴿ عِنا : في أَسباء الله تِعالى : العَقُرُ ﴾ وهو فَعُولُ " مِسن أَنْ مِجْمِلُ الواحدُ على التثنية كما حمل الخليل الواحدَ على الحماعة . وقالت أعرابيَّة لمولاها ، وقد صَّرَّبُها : كرماك الله بداء ليس له كدوالا أبدال العظاء! وذلك ما لا يوجد .

وعَظاه يَعْظُنُوه عَظُّواً : اغْتَالُه فَسَقَاهُ مَا يَقْتُلُهُ ﴾ وكذلك إذا تَناوَله بلسانِه . وفَعَل به ما عَظاهُ أي ما ساءِه . قال ابن شميل : العَظَّا أَن تأكلَ الإبلُ الِمُنْظُنُوانَ ، وهو شَجْرُ " فلا تستطيع أَنْ تَجَنَّرُ " • ولا تَبْعَرَهُ فَتَعْبَطُ بطونُهَا فِيقَالَ عَظِي الْجِمَلُ أَ يَعْظَى عَظاً شَدِيداً ، فهو عَظ وعَظْيَانُ إِذَا أَكْثُو من أكل العُنْظُوان فتوَلَّد وجَعُ في بطُّنه. وعَظَاهُ الشيءُ يَعْظَيه عَظْياً : ساءه . ومن أمثالهم: طَلبت ما يُلْمِينِ فلتَقيت ما يَعْظينِي أي ما يَسُولُني؟ أنشد ابن الأعرابي:

#### مُ تُغاديك عِا يَعْظيك

الأزهري: في المشـل أردِتَ ما يُلـْهيني فقُلُـْتَ مَا يَعْظَيني ؟ قال : يقال هذا للرجل يريد أن يَنْصَح صاحبَه فيُغطَّىءُ ويقولُ ما يسوءُه ، قال : ومثله أراد ما يُعظيها فقال ما يُعظيها . وحكى اللحياني عن إبن الأعرابي قال : ما تَصْنع بي ? قــال : مــا عَظَاكَ وَشَرَاكَ وَأُورَمَكَ ؛ يعني ما ساءًك . يقال:

قلت ما أو رَمَه وعَظَاه أي قلت ما أَسْخُطُه . وعَظَى فلانُ فلاناً إذا ساءَه بأمر بأنيه إليه يَعْظَيه عَظْنِياً . ان الأعرابي : عَظَا فلاناً يَعْظُنُوه عَظْنُواً إذا قَطُّعُهُ بِالغَبِيَّةِ . وعَظِي : هلك .

والعَظَاءَةُ : بِنُو ۗ بَعِيدة القَعْرِ عَذَبَة بالمَضْجَع بينَ رَمْلُ السُّرَّةُ ﴿ وَبِيشَةَ ﴾ عن الهَجَري .

ولقي فلان ما عَجاهُ وما عَظاهُ أي لَـَقْيَ شَيدٌة وَلَـقًاهُ اللهُ مَا عَظَّاهُ أَي مَا سَاءُهُ .

العَفُو ، وهو التَّجاوُرُ عَنِ الذَّنبِ وَتُرْكُ الْمِقَابِ عليه ، وأصلُه المُحُورُ والطُّمْسِ ، وهو من أَبْنَيةُ المُبَالَعَةَ . يَقَالَ : عَفَا يَعْفُو عَفُواً ، فَهُـو عَافَرٍ وْوَعَفُو ۚ ، قَالَ اللَّتِ : العَفُو ُ عَفُو ُ اللهِ ، عز وجل ، عن خَلَقه ، والله تعالى العَفُورُ الغَفُورِ . وكلُّ من اسْتَحَقُّ عَقُوبِةً فَتَرَّكُنُّهَا فَقَدْ عَفُونْتَ عَنَّهُ . قَالَ إِنْ الْأَنْبَارِي فِي قُولُهِ تَعَالَىٰ: عَفَا اللهُ عَنْكُ لَمُ أَذْ نِنْتَ لهُم ؛ كمِما اللهُ عنك ، مأخوذ من قولهم عفَّت الرياحُ الآثارَ إذا دَرَسَتُها وَمَحَتُّهَا ﴾ وقد عَفُتُ الآثارُ تَعْفُو مُعْفُواً ﴾ الفظُّ اللازم والمُسْتَعَدُّي سواءً . قال الأَزهري : قرأت بُخَطَّ شمر لأبي زيد عَفا الله تعالَى عن العبد عَفْــواً ، وعَفَت ِ الربيحُ ۚ الأَثْرُ عَفَاءً ۚ فَعَلَمُا الأَثْرَرُ مُعْفُواً. وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : سَلُّواْ اللهُ العَقْو والعافية والمتعافاة ، فأمــا العَفُورُ فهو ما وصفناه من مَعْدُو الله تعالى 'دُنُوب' عبده عنه، وأما العافيةَ فهو أن يُعافيَهُ الله تعالى من 'سَقْم ِ أَو بَلِيَّةً وهي الصِّحَّة صلَّهُ المرَض . يقال : عافاهُ الله وأعْفاه أي وهنب له العافية من العِلْـل والبّلايا . وأما المُعَافَاةُ فَأَنَّ يُعَافِيكَ اللهُ مِن النَّاسُ ويُعَافِيهُم منك أي يُغنيك عنهم ويغنيهم عنك ويصرف أذاهم ١ قوله « رمل السرة النع » هكذا في الاصل المتبد والمحكم .

الأمة عَفُوا منه وفَضَلًا مع اختبار ولي الدم ذلك في العَمَد ، وهو قوله عز وجل : فمن مُعْمِي له من أُخيه شيءٌ فاتسّاعٌ بالمعروف ؛ أي مَن عَقَا اللهُ حَلَّ اسمه بالدّية حين أباح له أخذكها ، بعدما كانت مُعْظُورَةٌ على سائر الأمم مع اختياره إيَّاهَا على الدُّمَّ ع فعليه اتساع بالمعروف أي مطالبة للدية بمعروف وعلى القاتل أداء الدية إليه بإحسان ، ثم بَيْنَ ذلك فقال: ذلك تخفيف من ربكم لكم يا أمَّة محمد ؟ وفَصْل جِعله اللهِ لأَوْ ليناءَ الدم منكم ، ورحبة " خصكم بها ، فين اعتدى أي فين سفك دم قاتل وليَّه بعدَ قبوله الذِّيَّة فله عذاب أليم، والمعنى الواضح في قوله عز وجل : فمن 'عفي له من أخيه شيء كرأي من أحلَّ لَهُ أَخَذُ الدِّيةِ بِدَلِّ أَخِيهِ المُقْتُولُ عَفُواً مَنَ اللهِ وَفَضَلًا مَعَ اخْتِيارُهُ ﴾ فليطالبُ بالمُعَرُوفِ، ومن في قوله من أخيه معناها البيدل ، والعرب تقول عرضت له من حقه ثنو با أي أعطيته بدل حقَّه ثوبًا ؛ ومنه قدول الله عز وجبل : ولو نتشاءً لَنْجَعَلْنَا مِنْكُمُ مِلائْكُمَّة فِي الأَرْضِ يَاخِلُنُونَ ؟ يقول: لو نشاء لجعلنا بدلكم ملائكة في الأرض؛ والله أعلم . قال الأزهري : وما علمت أحداً أوضَّح من مَعْنَى هذه الآية ما أو ضَحْتُهُ . وقال أبن سيده: كان الناس من سائير الأمم يَقْتُلُونَ الواحِدُ بَالواحِدِ ؛ فجعل الله لَنَا نَجِنُ العَقْسُو عَبَّن قَسَلَ إِنَّ شَيَّتُنَاهِ ﴾ فَعُلَفِي عَلَى هَذَا مُشَعَدُ ، أَلَا تَرَاهُ مُشَعَدُاياً هَنَا الِّي شيء ? وقوله تعالى : إلاَّ أَنَّ يَعْفُونَ أَو يَعْفُواَ الذي بيده عُقْدَة النَّكَاحِ ؟ معناه إلا أَنْ يَعْفُو النساء أَوْ يعفُو الذي بيده مُعَمَّدة النكاح، وهو الزُّومجُ أُو الوَّ لِيُّ إِذَا كَانَ أَبًّا ۚ وَمِعْنَى عَفُو الْمُرَّأَةِ أَنْ تَعْفُو َ عن النَّصْف الواجب لها فتَشَرُ كَه للزوج، أو يَعْفُو الزوج بالنَّصف فيُعطيها الكُلُّ ؛ قال الأَزهري :

عنك وأذاك عنهم ، وقيل : هي مفاعلة من العفو ، وهو أن يَعْفُو عن الناس ويَعْفُوا هُمْ عنه . وقال اللبث : العافية دفاع الله تعالى عن العبد . يقال : عافاه الله عافية "، وهو أسم يوضع موضع المصار الحقيقي " وهو المُنْعَافَاةُ " وقد جاءتُ مَصَادُرُ كَثَيْرَةٌ " على فاعلة ، تقول تسمعت وأغيية الإبيل وثاغيية الشاء أي سمعتِ رُغَاءُها وتُنْعَاءُها . قال أن سنده : وأعُفاهُ الله وعافاه مُعافاة وعافسة مصدر م كالعافية والخاتسة، أَصَحَّهُ وَأَبْرِأُه . وعَفَا عِن دَنْسِه عَفُوا : صَفَّح ، وَعَفَا الله عنه وأعْفاه . وقوله تعالى : فمَن تُعَفَّى له من أُخبه شيءٌ فاتسَّاعٌ بالمعروف وأداءٌ إليه بإحسان؛ قال الأزهري : وهذه آلة مشكلة " وقد فسَّرها ابن عباس ثم كَمَنُ بِعدَه تَفْسَيْرِ ٱ قَسَرُبُوه على قَدُوْر أَفِيْهَامَ أهل عصرهم و أيت أن أذكر قول ابن عباس وأوَيِّد، بمَا يَزِيدُهُ بِإِنَّا وَوُضُوحاً ، روى مجاهد قال : سبعت أَنَ عباس يُقولُ كان القصاص في بني إسرائيل ولم تكن فيهم الدِّيَّة ، فقال الله عز وجل لهذه الأمَّة : كتب عليكم القصاصُ في القَتَّلَى الحَرُّ بالخُدُرِ" والعبدُ بالعبد والأنشى بالأنشى فين مُفي له من أخيه شيء / فَاتَّبَاعَ بِالْمُعُرُوفُ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٌ ﴾ فَالْعَيْفُو ۗ : أَنْ تُقْبَلَ الدية في العَمْدِ ، ذلك تخفيف من وبَّكم مَا كُتُسِهِ عَلَى مَن كَانِ فَتَبْلِكُم ، يَطَلُّب هَـذا بإحسان ويُؤدِّي هـذا بإحسان . قال الأزهري : فَقُولُ أَنْ عَبَاسِ الْعَفُورُ أَنْ تُقَيِّلُ الدِّيَّةُ فِي الْعَبَّدِ؟ الْأُصَلُ فيهِ أَنَّ العَقُو في موضوع اللغة الفضل ، يقال: عَفَا فَلَانَ لَفَلَانَ عَالَهُ إِذَا أَفْضَلَ لَهُ ﴾ وعَفَا له عَمَّا له عليه إذا تَرَكه ، وليس العَفُو في قوله فمن مُعْمَى له من أُخيه عَفُواً من وليِّ الدَّم ، ولكنه عفو من الله عز وجل ، وذلك أنَّ سائرً الأمهَم قبلَ هذه الأمَّة لم يكن لهم أُخذُ الدُّنة إذا قُدل قَدل وَ فَعَلَه الله لهذه

﴿ وَأَمَا قُولُ ۚ اللَّهُ عَزَّ وَجِلَّ فِي آيَةً مَا يَجِبُ لَلْمَرَأَةً مَنْ نَصَفَ الصَّدَاقَ إذا طُلَّقَت قبل الدخول بها فقال : إلاَّ أَن بعفُونَ أُو يَعْفُو الذي يبده عُقَدة النكاح ، فإن الْعَقْوَ هَمْناً مَعْنَاهُ الْإِفْتِضَالُ بَإِعْطَاءُ مِنا لَا يَجِبُ عليه ، أو ترك المرأة ما يَجِب لها ؛ يقال : عَفَو ْتْ لفلان عالى إذا أفتضلت له فأعطيته ، وعَفَوْت له عَمَّا لِي عَلِيهِ إِذَا تُرَكَّتُهُ لَه ؛ وقوله : إِلاَّ أَن يَعْفُونَ فِعِلُ جُمَاعَةِ النَّسَاء يطلَّقَهُنَّ أَزْ واجْهُنَّ قبل أَن يَسُوْهُنَّ مع تسبية الأَزُّواجِ لمننَّ مُهودِكُنَّ ، فيعَفُون لأزُواجِهِن إِمَا وَجِبَ لَمِن مِن نصف الْمُوْرِ وَيَتُوْكُنَّهُ لَهُمْ ، أَوْ يَعْشُو الذي بَيدِهِ عُقَدَةُ النَّكَاحِ ، وهو الزوج ، بأن يُتَّمَّمُ لها المَهْرَ كله ، وإنما وَحَبُّ لِما نصَّفُه ، وكلُّ وأحد مــن الزُّورْجِينَ عاف أي مُفضل " ، أما إفضال الرأة فأن الترك للزوج المُطَلَق ما وجَبَ لَمَا عَلَيْهِ مِن أَصِف المَيْلُ ، وأما إفتضاله فأن أيتم لها المَهْرَ كَمَلًا ، لأَنَّ الواجب عليه نصفه فيفضل متبرَّعا بالكلِّ، والنونُ من قوله يعفرُن نونُ فعل جماعة النساء في يَفْعُلُنُنَ ، ولو كان للرجال لوجّب أن يقال إلا أن يعفُوا ، لأن أن تنصب المستقبل وتحذف النون ، وإذا لم يكن مع فعل الرجال ما ينصب أو يجزم قُبلَ هُم يَعْفُونَ ، وكان في الأصل يَعْفُو ون ، فَعُدُ فَت إحدى الواوين استثقالًا للجمع بينهما، فقيل يَعْفُونَ، وأما فعلُ النساء فقيلَ لهُنَّ يَعْفُونَ لأَنه على تقدير يَفْعُلُنْنَ . ورجل عَفُو عن الذَّنْبِ : عافٍ . وأَعْفاهُ مِن الأَمرِ: بَوَّأَهُ . واسْتَعْفاهُ: طَلَب ذلك منه . والاستعفاة : أن تَطَلُّب إلى مَن ْ الكِلِلَّهُ أَمرًا أَن العُفْمَاكَ مِنْه . يِقال : أَعْفَى مِنَ الحرُّوج مَعَكُ أَي دَعْني منه . واسْتَعْفَاهُ مِنْ الحُرُوجِ مَعَهُ أَي سَأَلُهُ الْإِعْفَاءَ مِنْهُ . وَعَفَتَ الْإِبْلُ ۗ

المَرَى : تَنَاولَتُه قَرِيباً . وعَفَاه يَعْفُوه : أَتَاه ، وقيل : أَتَاه يَعْفُوه : أَتَاه ، وقيل : أَتَاه يَطْلَبُ معروفه ، والعَفُو المَعْروف ، والعَفُو المَنْف الفضل . وعَفَوْت الرجل إذا طلبت فضله . والعافية والعُفاة والعُفى : الأَضياف وطلاب المعروف ، وقيل : هم الذين يَعْفُونك أي يأونك يَطْلُبُون ما عندك . وعافية الماء: واردَتُه ، واحده عاف . وفلان تعفّوه الأَضَاف وتَعْتَفيه الأَضَاف وتَعْتَفيه المُفَلَى . والعافي : الرائد والوارد لأَن ذلك كله العُفى . والعافي : الرائد والوارد لأن ذلك كله طلب ؛ قال الجُدامي يصف ماء :

ذا عر مض تخضر كف عافيه

أي واردِه أو 'مسْتَقِيه . والعافِية' : 'طَلَابُ الرَّنَّقِ من الإنس والدواب والطَّيْر ؛ أنشد ثعلب :

> لَعَزَ عَلَيْنا ، ونِعْمَ الفَتَى ! مَصِيرُكُ يا عَشْرُو ، والعافِيةِ

يعني أن قَنْيَلْتُ فَصِرْتَ أَكُلَةً للطّيْرِ وَالصّبَاعِ وَهَذَا كُلُّهُ طَلّب . وفي الحديث : مَن أَحْيا أَرضاً مَيْتَةً فَهِي له ، وما أَكُلَّت العافية منها فهو له صدقة " ، وفي رواية : العَواني . وفي الحديث في ذكر المدينة : يتر كُها أَهْلُهَا على أحسن ما كانت مُذَلِّلَة للعَواني ؟ قال أبو عبيد : الواحد من العافية عافي ، وهو كل من جاءَك يطلب فضلا أو رمعتفي ، وقد عفاك يعفوك " ، وزقاً فهو عافي ومُعتفي ، وقد عفاك يعفوك " ، وجمعه عفاة " ؟ وأنشد قول الأعشى :

نطوف العُفاة بأبوابه ، كطوف النصادى ببينت الوثن

قال : وقد تكون العافية في هذا الحديث من الناس وغيرهم " قال : وبيان ذلك في حديث أمّ مُبَشّر َ الأنصارية قالت : دخل عليّ رسُول الله ، صلى الله

عليه وسلم، وأنا في نخل لي فقال: مَن غَرَسَه أَمُسُلْمَ أَمُ كَافِر ? قلت : لا بَلْ مُسلِم ، فقال : ما من مُسلِم يَعْر س غَر ساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو دابة أو طائر أو سبع إلا كانت له صدقة . وأعطاه المال عَفْواً بغير مسألة ؟ قال الشاعر :

خُدْ يُ العَفْرَ مِنَ تُسْتَدَّيِي مَوَدَّ تِي ، وَلَا تَنْطِقِي فِي سَوْرَتِي حِينَ أَغْضَبُ وَأَنْشَدُ ابن بري :

فَتَمَالُاً الْهَجْمَ عَفُواً ، وهِي وادعة ، حتى تكادَ شِفاهُ الْهَجْمِ تَنْشَلِمُ وقال حسان بن ثابت :

خُذْ مَا أَتَى مَنْهُمُ عَفُواً ، فَإِنْ مَنْعُوا ،
فَلَا يَكُنْ عَبَّكَ الشِيءُ الذِي مَنْعُوا
قَالَ الأَرْهُـرِي : والمُعْفِي الذي يَصْحَبُكَ ولا

قال الدوهــري : والمنعقي الذي يصحبك ود يَتَعَرَّصُ لَمَعْرُوفِكَ ، تقولُ : اصطَّحَبْنا وكلَّنا مُعْفُ ِ؛ وقال ان مقبل :

ْفَإِنَّكُ لَا تَبْلُنُو أَمْرًا دُونَ صُحْبَةٍ ، وَالْمُعَلِّيْنِ وَتَجْهَدَا وَحَيْنَ وَتَجْهَدَا

وعَفُو الْمَالِ : مَا يَفْضُلُ عَنِ النَّفَقَة . وقوله تعالى: ويَسْأَلُونَكُ مَاذَا يُنفِقُونَ قَبُلِ الْعَفُو ؟ قال أَبُو الْمَحْنُ الْمَفُو ؟ قال أَبُو الْمَحْنُ الْمَفُو الْمَصْلُ ، فأمِر وا أَن يُنفقوا الْفَصْلُ الذي يجيئ بغير الْمَفُو ؟ قيل : الْعَفُو الفَصْلُ الذي يجيئ بغير كَلُفَة ، والمنى اقْبَل المَيْسُورَ مِنْ أَخْلاق الناس ولا تَسْتَقْصِي الله عليه عليه عليه من العداوة والبَعْضَاء. وفي حديث ابن الزبير: ما فيه من العداوة والبَعْضَاء. وفي حديث ابن الزبير: أَمْرَ الله نَبيَّة أَن يَاخُذُ العَفُو مِن أَخْلاق الناس؟ قال : هو السَّهْ ل المُنسَر ، أي أمر ، أن يَعِتْمَ ل أَخْلاقتِهُم ويَقْبِلَ منها ما سَهُ ل وتَيَسَر ولا

يستقصى عليهم . وقال الفراء في قوله تعالى: سَأَلُونَـكُ مَاذًا يُنْفَقُونِ قُلِ الْعَفُو ؛ قَالُ : وَجِهُ الكلام فيه النصب ، ويد فل يُنفقون العَفَو ، وهو فَضَلُ اللَّهُ ﴾ وقال أبو العباس : مَنْ رَفَع أَراد الذي يُنْفَقُونِ العَفُورُ ، قال : وإنما آخَنَارِ الفراءِ النَّصِبُ لأَنَّ ماذا عندنا حَرفُ واحد أكثرُ في الكلام ، فكأنه قال : ما يُنفقُون ، فلذلك اختير النَّصِّ ، قال : ومَنْ جِعَلَ دَا يَعَنَّىٰ الذي رَفَعَ ﴾ وقد يجوز أن يكون ماذا حرفاً ، ويُرْفَع بالإنتناف ؛ وقال الزجاج: "نزَّلْت هذه الآنة قبل فرض الزكاة فأمروا أَن يُنْفَقُوا الفَضْلَ إِلَى أَن فُرضَت الزَّكَاةُ ، فَكَانَ أهل المكاسب بأخذ الرحل ما مخسبه في كل يوم أي مَا تَكُفُّهُ وَتُتَّصَّدُّ قُ بِنَاقِمَهُ \* وَيَأْخُذُ أَهُلُ الذَّهُبَ والفضَّة مَا يَكُفيهم في عامهم وينفقُون باقيَّه ، هذا قد روي في التفسير ، والذي عليه الإجماع أنَّ الزُّكَاةَ ـَ في سائرِ الأشياء قد 'بيِّن ما كِجِب' فيهما ، وقيل : الْمَفُو ُ مَا أَتَى بِغَيْرِ مِسَالَةٍ . والعاني : مَا أَتَى عَلَى ذلك من غير مسألة أيضاً ؟ قال : يغنيك عافيه وعيد التعنز

النّجز ': الكنّه والنّحْس ، يقول : ما حاءك منه عَفْوا أَغْنَاكَ عَنْ غَيْره . وأَدْرَكَ الأَمْرَ عَفْوا صَفْوا أَغْنَاكَ عَنْ غَيْره . وأَدْرَكَ الأَمْرَ عَفْوا صَفْوا أَي يَ سُهُولة وسَراح . ويقال : خُسنة عليه . ابن الأعرابي : عَفا يَعْفُو إذا أَعْظَى ، وعَفَا يعْفُو إذا تَرْكَ حَقّاً ، وأَعْفَى إذا أَنْفَقَ العَفْو من ماله ، وقو الفاضل عن نققته . وعقا القوم ': كَشُرُوا . وفي التنزيل : حتى عَفَوا ؛ أي كَشُرُوا . وعَفا النّبت والسّعر ' وغير م يعفو فهو عاف : كثر وطال . وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، أمر بإعفاء وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، أمر بإعفاء وفي الحديث ؛ هو أن يُوفَر شَعْر ها وينكّر ولا 'يقص"

كالشّوارب ، من عفا الشيء إذا كنثر وزاد . يقال : أَعْفَيْنُهُ وعَفَيْنُهُ لَعْمَانُ إذا فعَلَتُ به كذلك . وفي الصحاح : وعَفَيْنُهُ أَنَا وأَعْفَيْنُهُ لَعْمَانُ لَا فَعَلَتُ أَنَا وأَعْفَيْنُهُ لَعْمَانُ إذا فعَلَتَ به ذلك ؛ ومنه حديث القصاص : لا أَعْفَى مَنْ قَمَلَ بعدَ أَخْذُ الدّية ؛ هذا دُعاءعليه أي لا كثر ماله ولا استَعْنَى ؛ ومنه الحديث : إذا دخل صَفَرُ وعَفا الوَبَرُ وبَرِيءَ الدّبَر حلّت العُمْرَةُ لَمِنَ اعْشَمَرَ ، أي كثر وبريءَ الدّبر حلّت وفي رواية : وعَفا الأَثْرُ ، بعنى دَرَس وامّعي . وفي رواية : وعَفا الأَثْرُ ، بعنى دَرَس وامّعي . وفي حديث ممر كثيره . والعاني : الطويسل الشّعر . وحديث عمر ، وضي الله عنه : إن عاميلنا ليس وحديث عمر ، وضي الله عنه : إن عاميلنا ليس بالشّعِث ولا العاني ، ويقال للشّعر إذا طال وو مَن

أَذَلِكَ أَمْ أَجَبُ البَطْنِ جَأْبُ ، عَلَا ؟ عَلَا ؟ عَلَا ؟

وناقة " ذات عِفَاءِ: كثيرة الوكبر. وعَفَا سُعَوْ ظَهْرِ البعيرِ: كَثُر وطالَ فَعَطَّى دَبَرَ ﴿ وَقُولُهُ أَنشَدُهُ ابنِ الْأَعْرَابِي :

هَلاَّ سَأَلُت إِذَا الكَوَاكِبُ أَخْلَفَت ، وعَفَتُ مُطِيَّة طَالِبِ الأَنْسَابِ

فسره فقال : عَفَت أَي لَم يَجِيدَ أَحَدَّ كُوعاً بِحَلُ الله فَعَطَّل مَطِيَّتُه فَسَمِنْت وكَثُرُ وبَرُهُما ، وأرض عافية " : لَم يُوع َ نَبْتُهَا فَوَفَرَ وكثر . وعَفُوهَ المَرْعَى : مَا لَم يُوع فَكَان كثيراً. وعَفَت الأرض إذا عَطَاها النبات ؛ قال حُميَّد يصف داراً:

عَفَّتُ مثلَ مَا يَعْفُو الطَّلِيحُ فَأَصْبَحَتُ بها كِبرياة الصَّعْبِ، وهْنِ رَكُوبُ يقول: عَطَّاها العشبُ كَمَا طَرَّ وَبَرَ البعِيرِ وبَرَأَ

دُبَرُهُ . وعَفُوَةُ الماء الجُمْنَةُ قبل أَن يُسْتَقَى منه، وهو من الكثرة . قال الليث : ناقة ما عافية اللَّحْمِرُ كثيرة اللحم ، ونوق عافيات ؛ وقال لبيد :

بأسواق عافيات اللحم كوم

ويقال : عَفُّوا طَهْرَ هذا البعيرِ أي دَعُوه حتى يَسْمَن . ويقال : عَفَا فلان على فلان في العلمِ إذا زاد عليه ؛ قال الراعي :

إذا كان الجراءُ عَفَتْ عليه

أي زادت عليه في الجَرَّي ِ ؛ ودوى ابن الأعرابي ببت البَعيث :

بَعِيد النَّوَى جالَت بإنسان عَيْنه عِفاءَهُ دَمْعٍ جالَ حَتَى تَجَدَّرا

يعني دَمُماً كَنْرُرَ وعَفَا فسالَ . ويقال : فلان يعفُو على مُننَية المتَمَنِّي وسؤال السائل أي يزيد عطاؤه عليهما ؛ وقال لبيد :

> يَعْفُو على الجهد والسؤال ، كما يَعْفُو عِهادُ الأَمْطَارِ وَالرَّصَد

أي يزيدُ ويَفْضُلُ . وقال الليث : العَفْوُ أَحِلُ المَالِ وَأَطْسُهُ . وقال الليث : العَفْوُ أَحِلُ المَالِ وَأَطْسِبُهُ . وعَفَا لا تَعَب فيه ، وكذلك تُعَاوَثُه وعِفَاوِتُه . وعَفَا المَاءَ إذا لم يَطنَأُهُ شَيْءٌ يُكَدِّرُهُ .

وعَفُوهُ المالِ والطعامِ والشَّرابِ وعِفُوكُ ؛ الكسر عن كراعٍ : خياره وما صفا منه وكثر ، وقد عَفا عَفُواً وعُفُواً .

وفي حديث ابن الزبير أنه قال النابغة : أمَّا صَفُورُ أَمُوالِنَا فَالَّالِ الرَّبِيْرِ ، وأما عَفُورُ فَإِن تَيْماً وأَسَداً تَسَنَّعُلُهُ عَنْكَ . قال الحَرَّ بي : العَفُورُ أَحَلُ اللّٰل وأطيبُه ، وقيل : عَفُورُ المالِ ما يَفْضُلُ عَنْ اللّٰفَةَ ، قال ابن الأَثير : وكلاهما جائزٌ في اللّٰفة ،

قال: والثاني أشبه بهذا الحديث . وعَفَو ُ الماء: ما فَضَل عن الشَّارِبَةِ وأُخذَ بغير كُلْفة ولا مزاحمة عليه . ويقال : عفتى على ما كان منه إذاً أصلت بعد الفساد .

وعَفُوهَ كُلِّ شِيءَ وعِفَاوتُهُ وعُفَاوتُهُ ؛ الضم عن اللحيائي: صَفُورُه وكثرَّتُهُ ، يَقَالَ : ذَهَبَتُ عِفُورَة هذا النَّبُتُ أي لِينُه وخَيرُه ؛ قال ابن بري: ومنه قول الأخطل:

## المانغين الماء حتى يَشْرَبُوا عِفُوانِهِ ، ويُقَسِّمُوه سِجالا

والعِفاوة : أما يرفع للإنسان من مَرَّق . والعاني : ما يُودُ في القدو من المَرَّقة إذا استُعيرَت . قال ابن سيده : وعافي القدو ما يُبقي فيها المُستَعير المُعيرِها ؛ قال مُضَرَّس الأَسَدي :

## فلا تَسَالَمْنِي ، وأَسَالِي مَا خَلِيقَتِي ، إذا رَدُّ عَانِي القِدُّرِ مَن يَسْتَمَيْرُهَا

قال ابن السكيت: عاني في هذا البيت في موضع الرّقْنع لأنه فاعل ، ومن في موضع النّصب لأنه مفعول به ، ومعناه أن صاحب القدر إذا نزل به الضيّف نصب لم قدراً ، فإذا جاءه من يستعير قدره فرآها منصوبة لمم رحسع ولم يطالبها ، والعافي : هو الضيّف ، كأنه يرده المستعير لا وتداده دون قضاء حاجته ، وقال غيره ، عافي القدر قبرك النصب ، وكان وجه الكلام عافي القدر قبرك السكيت الفتح الضرورة . قال ابن بري : قال ابن السكيت العافي والعقوة والعفاوة ما يَبقى في أسفل القدر من مرق وما اختلاط به ، قال : وموضع عافي من مرق وما اختلاط به ، قال : وموضع عافي من مرق وما اختلاط به ، قال : وموضع عافي من مرق وما اختلاط به ، قال : وموضع عافي من مرق وما اختلاط به ، قال : وموضع عافي من مرق وما اختلاط به ، قال : وموضع عافي عافي المناه المناهد ا

رَفَعُ لَأَنه هو الذي رَدِّ المُسْتَعِير ؛ وذلك لكاتب الزمان وكونه بمنع إعارة القيدر لتلك البقية . والعفاوة : الشيء يُرفَع من الطَّعام البادية تُسْبَشَنُ فَتَنُوْثُورُ به ؛ وقال الكميت :

وظل عُلامُ الحَيِّ طَيَّانَ سَاغِياً } وظل عُلامُ الحَيِّ العِفاوَةِ أَسْغَبُ

قال الجوهري: والعفاوة ، بالكسر ، ما يُوقَع من المَرَق أُولاً مُخَصُ به مَن يُكْرَم ، وأنشد بيت الكريت أيضاً ، تقول منه : عَفَوْت له من المَرَق إذا غَرَفْت له مأو لا وآثر أنه به ، وقبل: العفاوة ، بالحسر، أول المَرَق وأجود ، اوالعفاوة ، بالخم ، منه : عَفَوْت القِدْر ؛ يقال منه : عَفَوْت القِدْر إذا تركت ذلك في أَسْلَها . منه : عَفَوْت القِدْر أَ إذا تركت ذلك في أَسْلَها . والعفاء ، بالمد والكسر : ما كثر من الوبر والريش ، الواحدة وعفاقة ، عالمة والنسم : ومنه قول ماعدة بن جوية يصف الضبع :

كَمُشَيِّ الْأَفْتَلِ السَّارِي عَلَيْهُ عِفَاءُ ، كَالْصَبَاءُ ، عَفْشَلِيلُ

وعفاء النَّعام وغيره: الريش الذي على الرَّف الصّغار، وكذلك عفاء الدّيك ونحوه من الطير، الواحدة عفاء " مدودة . وناقة " ذات عفاء ، وليست همزة فمد تن مثل السماء ، أصل مدّتها الواو ، ويقال في الواحدة : سماوة وسماةة ، قال : ولا يقال للريشة الواحدة عفاة " حتى تكون كثيرة كثيفة ؛ وقال بعضهم في همزة العفاء : إنها أصليّة ؛ قال الأزهري: وليست همزة العفاء : إنها أصليّة ؛ قال الأزهري: همزة مدودة ، وتصغيرها عُفي " . وعفاة السّعاب : كالحَدْل في وجهه لا يكاد مختلف . وعفوة الرحك

وعُفُولَتُه : سَعْرَ رَأْسِه .

وعَفَا المَنزِلُ يَعْفُو وعَفَتَ الدَّارُ وَنحُوهُا عَفَاءً وعُفُوًّا وعَفَّتِ وَتَعَفَّت تَعَفِّياً : دَرَسَت، يَتَعَدَّى ولا يَتَعَدَّى ، وعَفَتْها الرِّبِحُ وعَفَيْنَها ، شدَّد للمبالغة ؛ وقال :

أَهَاجَكَ رَبِعُ دَارِسُ الرَّسْمِ ، باللَّوَى » الأسماء عَفَّى آيَهُ المُونُ والقَطْرُ ?

ويقال : عَفَّى اللهُ عَلَى أَثَرَ فَلَانَ وَعَفَا اللهُ عَلَيْهِ وَقَلَقًى اللهُ عَلَى أَثَرَ فَلَانَ وَقَلَا عَلَيْهُ بَعْنَتَى وَاحْدَرٍ. والعُفْيُّ : جبع عاف وهو الدارسُ .

وفي حديث الزكاة : قد عَفَوْتُ عن الخيل والرَّفيقِ فَأَدُّوا زَكَاة أَمُوالِكُمْ أَي تُرَكَبْتُ لَكُمْ أَخَذَ زَكَاتُهَا وَجُاوَزُت عنه ؛ من قولهم عَفَت الربحُ الأَثْرَ إِذَا طَمَسَتُهُ ومَحَتُهُ ؟ ومنه حديث أم سلمة : قالت لعبمان ، رضي الله عنهما : لا تُعَفِّ سبيلاً كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لَحَبَها أي لا تَطْهِسُها ؟ ومنه الحديث : تَعافَوْ الحُدُود فيا بينكم ؟ أي قِماوَ زُوا عنها ولا تَرْ فَعُوها إلي فإني متى علمتُهُا أَقَبَاتُها . وفي حديث ابن عباس : وسئل عما في أموال أهل الذّمة فقال العَقْو أي عُفِي لَم عَمَّا فيها من الصَّد قَا وعن العُشر في غَلَاتِهم . وعَفا أَثَرُ مُ فيها من الصَّد عن المُثَل ؛ قال زهيو يذكر داراً:

نَّحَمَّلُ أَهْلُمُهَا مِنهَا فَبَانُوا ، عَلَى آثَارِ مَن ذَهَبَ العَفَاءُ

والعَفَاءُ ، بالفتح : التُّرابُ ؛ روى أبو هريوة ، رضي الله عنه ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : إذا كان عندك قوت يومك فعلى الدنيا العَفَاءُ . قال أبو عبيد وغيره : العَفَاءُ التراب ، وأنشد بيت زهير يذكر الدار ، وهذا كقولهم : عليه الدَّبارُ إذا دَعا

قَبَيلَة "كَشْرَاكِ النَّعْلِ دَارِجَة" ، إِنْ يَشْرِطُنُوا العَفْوَ لا يُوجَد لَّهُم أَثْرُ قال ابن بري : الشَّعْر للأَخطَل ؛ وقبله :

إنَّ اللَّهَازِمَ لا تَنَّفَكُ تَابِعَةً ، هُمُ النَّنَابَى وشِرْبُ التَّابِعِ الكَدَرُ قال: والذي في شعره:

تَنْزُو النَّعَاجُ عليها وهني باركة ، تَحْكِي عَطَاءَ سُويدٍ من بني غُبَرا قبيلة "كثيراك النَّعْل دارجة" ، إن يَبْسِطُوا عَفُو أرض لا ترى أثرًا

قال الأزهري: والعنفا من البلاد، مقصور ، مثل العنفو الذي لا ملك لأحد فيه . وفي الحديث: أنه أقطع من أرض المدينة ما كان عَمَا أي ما ليس لأحد فيه أثر ، وهو من عَمَا الشيء إذا دَرَس أو منا

لَيْسَ لَأَحِدُ فِيهِ مِلْكُ ، مِن عَفَا النِّيءُ يَعْفُو إِذَا صَفَا وَخَلَصُ . وفي الحديث : ويَرْعُونُ عَفَاهَا أَي عَفُوها .

والعَفُو والعِفُو والعُفو والعَفا والعِفا ، بقصرهما : الجَعْشُ ، وفي التهذيب : وَلَنَدُ الْحِمَارِ ، وَأَنشَدُ ابنَ السَّكِيتُ وَالمُفْضَّلُ لَأَنِي الطَّبْحَانُ تَحْنَظُلُهُ بِنَ فَسُرْقَيِّ : فَلَمْ فَقَدِّ اللَّهِ الطَّبْحَانُ تَحْنَظُلُهُ بِنَ فَسُرْقَيِّ :

بضر ب يُزيل الهام عن سكيناتِه ، وطعن اللهاتي العنا اللهاتي

والجمع أعفاء وعفاء وعفوة والعفاوة ، بكسر العين الأتان بعينها وعن ابن الأعرابي أبو زيد : يقال عفو وللآت عفوة عفوة عفوة مثل قرطة ، قال : وهو الجمعش والمثهر أيضاً ، وكذلك العبملة والطبيعة جمع الطبيعة ، قال : وهو الجمعش الطبيعة ، وهو السلف أ . أبو زيد : العفوة أفناة متحركة بعد حرف متحرك في آخر البناء غير واو متحركة بعد حرف متحرك في آخر البناء غير واو عفوة ، قال : وهي لفة لقيس ، كرهوا أن يقولوا عفاة في موضع فعلة ، وهم يريدون الجماعة ، فتكتب بو حدان الأسماء ، قال : ولو تكلف متكلف أن يبني من العفو السبا مفردا على بناء فعلة لقال عفاة ، وفي حديث أبي ذو " ، وهي الله عنه : أنه توك أنتين وعفوا ؛ العفو " بالكسر والضم والفتح : أناتين وعفوا ؛ العفو " بالكسر والضم والفتح : ومعافي : المم رجل ؛ عن ثعلب .

عقا: العَقْوةُ والعَقَاةُ : الساحة وما حوّلَ الدارِ والمَحَلَّةُ \* وجبعُهما عقالُة. وعَقْوَةُ الدارِ: ساحَتُها؟ يقال : نَزَل بعَقُونَهُ \* ويقال : ما بِعَقُوةَ هذه الدَّار مثل فلان ، وتقول : ما يَطُورُ أَحِد بعقوةَ هذا الأَسدِ ، ونَزَلَتُ الحَيلُ بعَقُوة العَدُو . وفي حديث

ابن عبر ، وضي الله عنهما : المؤمن الذي بأمن من أمسى بعقوبه ؛ عقوة الدار حوثها وقريباً منها . وعقا بعقو واعتقى : احتفر البئر فأنبط من جانبها . والاعتقاء : أن بأخذ الحافر في البئر عنه ويسرة إذا لم يُمكنه أن ينسط الماء من قنعرها ، والرجل يحفر البئر فإذا لم يُنسط الماء من قنعرها اعتقق ي يُمنية ويسرة . واعتقى في كلامه : استوفاه ولم يقصد ، وكذلك الأخذ في شعب الكلام ، ويُشتق الإنسان الكلام فيعنقي فيه الكلام ، ويُشتق الإنسان الكلام فيعنقي فيه وأنشد لبعضهم :

ولقبد كويئت بالاعتقبا ووالاعتقام، فنلثت نتُعْمَا

وقال رؤبة :

بشَيْظَتِي" يفهمُ التَّفْهِيا ، ويَعْتَقِي بالعُقَم التَّعْقِيا وقال غيره : معنى قوله :

ويعنتني بالعنقم التعقيا

معنى يعتقي أي بحيس ويمنع بالعقم التعقيم أي بالشر" الشر". قال الأزهري: أما الاعتقام في الحقر فقد فسرناه في موضعه من عقم ، وأما الاعتقاء في الحفر بمعنى الاعتقام فما سمعته لغير الليث ؟ قال ابن بري البيت:

بشطسي ينهم التقهيا

قال : ويَعْشَقِي يَوْدُهُ أَي يودُهُ أَمر مَنْ عَـــلاعليه ، قال : وقيل التعقيمُ هذا القَهْرُ .

ويقال: عَقَّ الرجلُ بسَهْمِهِ إِذَا رَمَى بِهِ فِي السَّمَّةِ فَارْتَفَعَ ، وَيُسَمَّى ذَلِكَ السَّهِمُ الْمَقَيْقَة . وَقَالَ أَبُو عَبِيدَة : عَقَّى الرامي بسهمِهِ فَجَعَلَهُ مِنْ عَقَّتَى. وعَقَّى

بالسهم: رَمَى به في الهواء فارتفع ، لغة في عَقَّه ؛ قال المُنتَنتَخُلُ الهذلي :

عَقُوا بِسَهُمْ فَلَمْ كَيْشَعُونُ بِهِ أَحَدُّ ؟ مَمْ اسْتَفَاؤُوا وقالوا : تَحَبَّذُا الوَضَحُ

يقول : وَمَوْا بِسهم نحو الهواء إشماراً أنهم قد قد قد الدّم، والرّضَحُ اللّبَين أي قالوا حَبّدا الإبل التي نَأْخُذُها بدّ لا من كم قتيلنا فنشرَب ألبانها ، وقد تقدّم ذلك .

وعَقَا العَلَمُ ، وهو البَنْدُ : عَلا في الهواء ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

> وهُو، إذا الحَرْبُ عَقَا نُعَقَابُهُ ، كُرْهُ اللَّقَاءِ تَلْنَظِي حِرابُهُ .

ذكر الحرّب على معنى القنال ، ويروى : عَفَا وَعَابُ اللّهِ الْهِ الْهِ الْهُ عَفَا عُقَابُ الْهُ الْهُ الْهُ وَكَذَلِكُ عَلَيْرُ أَوْا الْهُ تَفَعَ فِي طَلّمَ الله . وعَقّت العُقَاب : الْهُ تَفَعَت ، وكذلك النّسَر . والمُعَقِّي : الحائِمُ على الشيء المُرْتَفِعُ كَا تَرْ تَفِعُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله المُعَقِّي الحَائِمُ المُنْسَدِيرُ مَن العِقْبَانَ بالشيء . وعَقّت الدَّلُورُ إِذَا الرَّتُفَعَت فِي البِيشر وهي تَسْتَديرُ ؛ وأنشد في إذا الرَّتُفَعَت فِي البِيشر وهي تَسْتَديرُ ؛ وأنشد في المَثِنْر وهي تَسْتَديرُ ؛ وأنشد في المَثِنْر وهي تَسْتَديرُ ؛ وأنشد في المَثِنْر وهي تَسْتَديرُ ؛ وأنشد في المَثْر وهي تَسْتَديرُ ؛ وأنشد في المَثْر وهي تَسْتَديرُ ؛ وأنشد في المَثْر وهي تَسْتَديرُ ، وأنشد في المَثْر اللّهُ واللّه اللّه اللّه

لا دَلُو َ إِلاَّ مِثْلُ دَلُو أَهْبَانُ ، وَالْمُو أَهْبَانُ ، وَالْمُو أَهْبَانُ ، وَالْمُو أَهْبَانُ ، مَا تَبَقَّى مِن مُعَاظِ الرَّكْبَانُ ، إذا الكُفَاةُ أضطحعتوا للأَدْقان المَقَانُ المَقَافِ عَجُلانُ اللهِ فَنَاهِبُ كُلُّ سَاقً عَجُلانُ اللهِ فَنَاهُ اللهِ فَنَاهُ اللّهُ فَنَاهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

عقَّت ْ أَي حَامَت ْ ، وَقَبَل : ارْتَفَعَت، بِعَنِي الدُّلُّو َ ا

رأية عند الكفاة به هكذا في الاصل، وفي كثير من المواد: السقاة.

كما تَرْ تَفِع المُقابُ في السماء، قال: وأصله عَقَّمَت ، فلم توالَت ثلاث قافات في الميت إحداهن ياء ؟ كما قال العجاج:

تَقَضّيَ البازي إذا البازي كَسَر ْ

ومثله قولهم : النظنتي من الظنّن والتّلَعَي من اللهُ اللهُ من العَقّ من العَقّ وهو الشّقُ ؛ أنشد أبو عمرو لعَطاءِ الأسدّي :

وعَقَتْ دَلْوُهُ حَيْنَ اسْتَقَلَّتُ عَلَيْهُ الْعُقَابِ

واعْتَقَى الشيءَ وعَقَاه : احْتَبَسَه " مقلوب عن اعْتَاقَه ؟ ومنه قول الراعي :

صَباً تَعْتَقِيها تارَةً وتُقِيمُها

وقال بعضهم : معنى تَعْتَقَهَا تُمْضِيها ، وقال الأصعي : تَحْتَ سُها . والاعْتِقاء : الاحْتِباس ، وهو قَلْب الاعْتِياق ؛ قال ابن بري : ومنه قول مزاحم :

صباً وشمالاً نشرَجاً يَعْتَقَيهِما أحايين نَوْبات الحَنْـُوبِ الزَّفانِـِف

وقال ابن الرقاع :

ودُونَ دَلِكَ عُولُ يَعْتَقِي الأَجَلا وقالوا : عاق على توَهُم عَقَوْتُهُ . الجوهري : عَقَاه يَمْقُوه إذا عَاقَتُهُ \* على القَلْب ، وعاقمني وعاقاني وعَقَاني بمعنسً واحدٍ ؛ وأنشد أبو عبيد لذي الحرق الطُهْرَوي :

> أَلَمُ نَعْجَبُ لَذِنْبِ بِاتَ يَسْرِي لِيُـوْذِنَ صَاحِباً لَهُ بِاللَّمَاقِ حَسِبْتُ بُعَامَ وَاحِلَتِي عَنَاقاً ، وما هِي ، وينب غَيْرِكَ ! بالعناق

ولتو أني ترمينك من قريب ،
لعاقتك عن دعاء الذائب عاق ولكني ترمينك من بعيد ،
فلكم أفعل وقد أوهن بساقي عليك الشاء شاء بني تسيم ،
فعافيقه فإنسك ذو عفاق فعافية

أراد بقوله عاق عائق فقلته ، وقيل : هو على توهم عقو ثه ، قال الأزهري : يجوز عاقمني عنك عائيق وعقاني عنك عائيق وعقاني عنك عائق بمعنت واحد على القلب ؟ وهذا الشعر استشهد الجوهري بقوله :

ولو أني رميتك من قريب

وقال في إيراده: ولو أني رسينك من بَعيدٍ، لعاقبُك. قال ان بري وصواب إنشاده :

ولو أني كرميشك من قريب ، الماقتك عن أدعاء الذائب عاق

كما أوردناه . وعَقَا يَعْقُو وَيَعْقِي إِذَا كُوهِ شَيْئًا . والعاقي : الكارِهُ الشيء .

والعقني عبالكسر: أول ما يغر ع من بطن الصي يخرو و حين بولد إذا أحدت أول ما أيعدث و يغر و و و قال الحودي : وبعد ذلك ما دام صغيراً . يقال في المثل : أحرص من كلب على عقني صبي و وهو المثل : أحرص من كلب على عقني صبي و وهو المؤرد من السخلة والمنهر . قال ابن شيل : الحوالا مضنة لما يخر ح من جو ف الولد وهو في بطن أحد الولد وهو في بطن أحد أسود بغضه وأصفر بعض و وقد عقى يعقي يعني الحوار إذا وأصفر بعض من دبره عقى حي المواة السبحر . وفي حديث ابن عباس وسئل عن امر أق أرضعت صبياً رضعة فقال : إذا عقى حر من در من المر أق

عليه المرأةُ وما ولكدَّتْ ، العقيُّ : ما يُخْرُجُ مَن بَطِنْ الصَّيِّ حَينَ يُولَكُ أَسُودُ لَـزَجٌ كَالْغِرَاءُ قَبْلَ أَنْ يَطِعُهُمُ ﴾ وَإِنَّا شُرطَ العَقْيَ لِيُعْلَمُ أَنِّ اللِّبَنِّ قِدِ صَارَ في جَوْفه ولأنه لا يَعْقَى من ذلك اللَّانِ حَتَّى يصير في جوفه ؛ قال ابن سيده : وهو كذلك من المُهُو وَالْجِيَّحُشُ وَالْفُصِيلُ وَالْجِيَّدُ يَ ۚ وَالْجِمْعُ أَعْقَاءً ۗ وقد عَقَى المَوْ لُـُودُ يَعْقَى مِنَ الْإِنْسُ وَالْدُوابِّ. عَقْيًا ﴾ فإذا رَضَع فما بعد ذلك فهــو الطُّوفُ . وعَقَّاه : سَقَاهُ دُواءً أُنسْقِط عِقْبُه . يقال : هـل عَقَيْتُم صَبِّكُم أي سَقَيتُموه عَسَلًا ليَسْقُط عَقْيُه. والعقيَّانُ : ذهب بنبيُّتُ نَباتاً وليس ما يُستَدَّابِ ويُحصُّلُ من الحجارة، وقبل : هو الذَّهبُ الحالصُ. وفي حديث علييٍّ: لو أراد الله أن يَفْتَحَ عليهم مُعَادِنَ العِيقِيانَ ؛ قيل : هو الذُّهب الحالص"، وقيل: هو ما ينبُتُ منه نَبَاتًا ، والأَلْفُ والنونِ زائدتان .

وأعتى الشيء يعتي إعقاء: صار مراً ، وقيل : المنتد مراري مراري . ويقال في مشل : ويقال : مراري و ويقال : مراري في منسل : ويقال : في في ولا حلسوا فينو درة من في والم فينا في فين دواه فينا في فين دواه فينا في فينا فينا مراريك ، ومن دواه فينا أزي في فينا فينا المراري ، كما تقول : أشكيت الرجل إذا أزان عما أران عمل المنا أول المنا أين عقيب ولا من أين الميت ، ولا من أين الميت ولا من أين المنا المراري : من أين المنا الم

وبَنُو العِقْي : قبيلة وهمُ العُقَاةُ .

عكا: الهُكُوّة: أصلُ النّسانِ ، والأكثر العَكَدَة. والعَكُوّة: أصلُ الذّيّب ، بفتح العبن ، حيثُ عربي من الشّعر من مَعْرِز الذّيّب ، وقيل فيه لغنان : عَكْدُوة ، وعُكْدُوة ، وجمعها عُكَسَّى وعِكَانُوة ، وجمعها عُكَسَّى وعِكَانُو ، وعُكَانُوة ، وجمعها عُكَسَّى وعِكَانُا ؛ قال الشاعر :

َ مَلَكُنْتُ ؟ إِنْ شُرِ بِنْتَ فِي إِكْبَابِهَا ؟ حَتَّى أَذْ نَابِهَا ؟ حَتَّى أَذْ نَابِهَا

قال ابن الأعرابي: وإذا تعطّف دَنَبُه عند المَكُورَة وتعقد قبل بَعِيرِ أَعْكَى. وبقال: ير ذُونُ مُعْكُو ؟ قال الأَرْهِرِي : ولو استُعْبِل الغعلُ في هذا لقبِل عَكِي بَعْكَى ، قال : ولم أَسْمَعُ ذَلِك . وعكا الذّنب عَكُوا : عَطَفَه إلى العُكُوة ذلك . وعكا الذّنب عَكُوا : عَطَفَه إلى العُكُوة وعقده . وعكون ت دُنَب الدابة ، وعكى الضّب بذنب : لواه ، والضّب يعكو بذنب يلويه وينعقد ه هنالك . والأعكى : الشديد العكوة . وشاة معكو بذنب وسائر ها أَسُودُ وساءً الذّنب وسائر ها أَسُودُ ولا فيعل له ولا يكون صفة المنذكر ، وقبل : ولا فيعل له ولا يكون صفة المنذكر ، وقبل : الشاة الله المناف أله ولا يكون صفة المنذكر ، وقبل :

وعُكُوهُ كُلِّ شيءٍ: غِلَظُهُ ومُعْظَمَهُ . والمُكُوهُ: الْحُبُوةِ الْخُبُخُوةِ الْعَلَيْظَةِ . وعَكَا بِإِزَارِهُ عَكُواً : أَعْظَمَ حُبُوزً تَهُ وعَلَيْظَهَا . وعَكَت الناقة والإبل تَعْكُو عَكُواً : غَلَظَمَت وسَمِنت من الربيع واشتدّت من الربيع واشتدّت من السبن . وإبل معكلاً : غليظة سبينة ممثلة الله السبن . وإبل معكلاً : غليظة سبينة ممثلة الله وقبل : هي التي تكثرُ فيكونُ وأس ذا عند عكوة ذا ؟ قال النابغة :

الواهيب المائنة المعنكاء وَيَنْهَا السَّعَدِانُ يُوضِع في أو بارها اللَّبَدِا

ابن السكيت : المِعْكَاءُ ، على مِفْعِـال ِ " الإِبلُ المَجْمِيْعَةَ " وَيُوضِحُ : يُبِيِّنُ المُجْمِيْعَةَ " وَيُوضِحُ : يُبِيِّنُ المُجْمِعَةِ " وَيُوضِحُ : يُبِيِّنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللّ

في أو بارها إذا رُعِيَ فقال المائة المعتكاة أي هِي الفيلاظ الشداد ، لا يثنني ولا يجمع ؛ قال أوس : الواهب المائة الممكاة يَشْفَعُهَا ، يَومَ الفِضالِ " بأَخْرَى، غير مجهُود

والعاكي : الشاد " وقد عكا إذا شد" ، ومنه عكو أ الذ"نب وهو شد " ، والعكو " : الوسط لغلظه ، والعاكي : الغزال الذي يبيع الفكى ، جسع عكو " وهي الغزال الذي يغر ج من المغزل قبل أن يُكبّب على الدجاجة ، وهي الكبة ، ويقال : عكا بإزار " يعكو عكياً أغلظ معقد " وقبل : إذا شد" ، قالصاً عن بطنيه لثالً يستر في لضغم بطنه ؛ قال ابن مقبل :

اشمُّ تخامَيِصُ لَا يَعْكُونَ بِالْأَزُارِ

يقول: ليسوا بعظام البطون فيرفعوا مآزِرَهُم عن البطون ولكنهم إلطاف البطون. وقال الفراء: هو عكوان من الشَّعْم ، والمرأة مُعتَكِيَّة ". ويقال: عَكُوا إذا سُدَدْ تَه ؟ قال أُميَّة يذكر مُملك سلبان:

أَيُّما شَاطِن عَصاهُ عَكَاهُ ۗ ثُمُ يُلْفَى في السَّجْن ِ وَالْأَغْلال ِ

والأعْمَى : الغليظ الجَنْبَين ؛ عن ثعلب ، فأمَّا قول البنة الحُسُّ حِن شَاوَرَ أَبُوها أَصِحَابِه فِي شَرَاء فَحَلُ : الشَّمَرَ وَ سَلَّمُ مَ اللَّحْمَينِ أَسْحَجَ الْحَدَّينِ غَاثَرَ العَيْنَينَ أَرْفَبَ الْحَدَرَمَ أَعْمَى أَكُومَ اللَّهَ يَنْ غَاثَرَ عَصِي العَيْنَينِ أَرْفَبَ الْحَدُومَ المَانُ عَصِي العَيْنَ أَوْلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَكُومَ اللَّهُ عَصِي عَشَمَ وإن أُطبِع اجْرَنْتُم ؟ فقد يتكون الغليظ المنكوة التي هي أصل الذائب " ويكون الغليظ الجنبين والعظم الوسط " والأحز م والعرف الغليظ والأحز م وضعه والعكوة والأكثرة م كل مذكور في موضعه والعكوة والعكوة والعكوة والعكوة المنتق ثم يُفتل فَتَلَين

كما 'يفْتَل' المِخراق' .

وعَكَاهُ عَكُواً : شدّه . وعَكَلَّى عَلَى سَفِه وَرُحُهِ : شدّ عَلَيْهِ الْحَارِ ثَبِهِ إِذَا خَرَج بِعَضُهُ وَبَقِي بَعْضُ . وعَكَلَّى : مات . قال الأزهري : يقال للرجل إذا مات عَكَّى وقَرَضَ الرّباط . والعاكي : المَيّت . وعَكَّى الدخانُ : تَصَعَّد فِي السَّاه ؛ عَن أَبِي حَنْفَة . وذكر في ترجمة كعي : الأعكاء العُقَد . وعَكَا بالمكان : أقام . وعَكَت المرأة سُقرَها إذا لم تُرْسِلُه ، وربا قالوا : عَكَا المرأة سُقرَها إذا لم تُرْسِلُه ، وربا قالوا : عَكَا عَلَى فلان على قومه أي عَطَف ، مثل قواهم عَكَ على فلان على قومه أي عَطَف ، مثل قواهم عَكَ على فلان على قومه أي عَطَف ، مثل قواهم عَكَ على

الفراء: التكيي من اللَّبن المَحْضُ . والعَكِي من اللَّبن المَحْضُ . والعَكِي من اللَّبن بعضُه على بعض ، وقال شر : العَكِي الحَاثِر ؛ وأنشد للراجز :

تَعَلَّمَنَ ، يا زيد يا ابن زين ، الأكلة من أقط وسنن ، وشر بتان من عكي الفتان ، أحسن مستا في حوايا البطن من يشر ميات فيذاذ خشن ، يومي به أدمى من ابن تيقن

قال شير: النقي من اللبن ساعة المحياب، والعكري وطلب اللهن. والعكري وعلم اللهن . علا: عُلْنُو كُل شيء وعلموه وعلموه وعلموه وعلاو ته وعاليه وعاليته : أرْفَعه ، يتعدد ي إليه الفعل مجروف وبغير سروف كقولك قعدات علوه وفي علموه . قال ابن السكيت : سفل الدار وعلوه الموقال الشيء علموا فهو على ، وعلى وعلموه الشيء علموا فهو على ، وعلى وعلموه الشيء علموا فهو على ، وعلى وعلي ،

وإن تَقُلُ : يَا لَيْنَهُ اسْتَبَلاّ

وتَعَلَيْنِ ؛ وقال بعض الرُّجَّاز :

مِن مَرَضٍ أَخْرَضَهُ وبَلاً ، تَقُلُ لأَنْفَيْهُ ولا تَعَلَّى

وفي حديث ابن عباس : فإذا هو يَتَمَانَّى عَنَّي أَي يَتَرَفَّع عليَّ . وعَلاه عُلُوًّا واسْتَعْلاه واعْلَـوْلاه، وعَلا بِه وأعْلاهُ وعَلاهُ وعالاه وعالتي به ؛ قال :

كالشقال إذ عالى به المتعللي ويقال : عَلَا فلانُ الجَبَلَ إذا رَقِيهَ يَعْلُوهُ عُلُواً ا وعَلا فلان فلاناً إذا قَهَرَهُ . والعَلَيُّ : الرَّفيعُ . وتعالى : ترَفَع ؛ وقول أبي ذويب :

> عَلَوْنَاهُمُ بِالْمُشْرَفِيِّ ، وعُرَّيَتْ نِصالُ السُّيوفِ تَعْتَلِي بِالأَمَاثِلِ

تعني : تعنيد ، وعداه بالباء لأنه في معني تذهب بهم . وأخذه من عل ومن عل ؛ قال سيبويه : عر كوه كا كور كوه كا ومن قالوا ابدا بهدا أوال ، وقالوا : من علا وعلو ، ومن عال ومعالى ؛ قال أغشى باهلة :

إنتي أتتشي لِسَانُ لا أَمَرُ بَمَ ﴾ والسخر ُ مِنْ عَلْمُو ُ لا عَجَبُ منها ، ولا سَخَرُ ُ

ويُرْوَى: من عَلْوِ وعَلَّوَ أَي أَتَافِي خَبِرِ مَن أَعْلَى ﴾ وأنشد يعقوب لد كين بن رجاء في أتبتُه من عال :

وأما قول أوس:

فَمَلَــُكُ بَاللَّهِ الذِي نَحْتُ فِشْرِهَا ؟ كَفِرْ قِيءَ بَيْضٍ كَنَّهُ القَيْضُ مِنْ عَلْمُو

فإن الواو زائدة ، وهي لإطلاق القافية ولا يجوزُرُ مثلُه في الكلام . وقال الفراء في قوله تعالى : عاليَّهُم ثيابُ سُنْدُس خُضُرُ ؟ قرىء عَالِيبَهُم بِفَتْ اليَاءُ ؟ وعاليهم بسكونها " قال : فمنن فتَحها جَعَلها كالصفة فَوَقَهُم ﴾ قال: والعرب تقول قيَّو مُكُ داخيلَ الدادِ، فَيَنْصِبُونَ دَاخُلَ لأَنْهُ مُحَلُّ ، فِعَالِيتُهُمْ مِنْ ذَلْكُ ، وقال الزجاج : لا نعرف عالِيَ في الظروف ، قال : ولعلَّ الفراء سبع يِعالي في الطروف ؛ قال : ولو كان ظرفاً لم يَجُزُ إسكان الياء " ولكنه نَصَبه على الحال من شيئين : أحدُهما من الهاء والم في قوله تعالى : يَطُوفُ عليهم ، ثم قال: عاليهُم ثياب سندس ؛ أي في حال ُ عَلَمُو ۗ الشيابِ إياهم ، قال : ويجوز أن يكون حالاً من الولندان ، قال : والنصب في هذا بَيِّن ، قال : ومن قرأ عاليهم فرفاعه بالابتداء والحبر ثياب سندس ، قال : وقد قرى، عاليَتُهُمْ ، بالنصب ا وعاليَتُهم ، بالرفع ، والقراءة بهما لا تجوز لحسلافهما المصعف ، وقرىء : عَلَيْهِم ثَيَابُ سندس ، وتفسير نصب عاليتتهم ورفعها كتفسير عاليتهم وعاليهم ، وَالْمُسْتَعْلَىٰ مِنَ الحروفُ سَبِعَةُ وَهِي : الْحَـاءُ وَالْغَيْنَ والقاف والضاد والصاد والطاء والظاء، وما عدا هــذه الحروف فينخفض " ومعنى الاستعسلاء أن تَـتَصَعَّد في الحَمَنَكُ الأعلى " فأربعة " منها مع استعلامًا اطهاق"، وأما الجاء والغين والقاف فلا إطباق مع استعلائها . والعَلاةُ : الرِّفْعَةُ . والعلاةُ : اسم سُمِّيَ بذَلَكُ ۗ وهو معرفة بالوضع دون اللام = وإنحـا أُقِرَّت اللامُ بعد النَّقْلُ وكونه علَماً مراعاة لذهب الوصف فيها قبلَ النَّقْلُ ، ويدلُّ على تَعَرُّفه بالوضع قولُهُم أبو

أَرَادَ فَرَّجَ عَنَ جَنِينَ النَّاقِيةَ حَلَقَ الْأَعْلَالُ ، يَعَنَيُ حَلَّقَ الْأَعْلَالُ ، يَعَنَيُ حَلَّقَ الرَّحِيمِ \* سَيَّوْنَا ، وقيل : رَمَّى به مَن عَلَ الجَبَلُ أَي مِن فَوْقِهِ ؛ وقول العجلي :

أَقَبُ مِن تَحْتُ عَرِيضٌ مِن عَلِي الله الله الله الله معرفة وفي موضع المنبي على الضم أ ألا تواه قابل به ما هذه حاله وهو قوله: من تخت ، وينبغي أن تُكتب على في هذا الموضع بالياء ، وهو فَعِل في معنى فاعِل ، أي أقب من تحته ، عريض من عاليه : بمعنى أعلاه. والمالى والسافل : بمنولة الأعلى والأسفل ؟ قال :

ما هو إلا المَوْتُ يَعْلَي غَالِيهُ مُعْتَدَلِطاً سافِلُهُ بِعَالِيهُ • لا بُد يوماً أَنتُني مُلاقِبِه

وقولهم : جئت من عل أي من أعلى كذا . قال ابن السكيت : يقال أتبته مِن عل ' ، بضم السلام ، وأتبته من عل ' ، بضم السلام وسكون الواو ، وأتبته من علي بياه ساكنة ، وأتبته من علو ' ، بسكون اللام وضم الواو ، ومسن علو ومسن علو . قال الجوهوي : ويقال أتبته من عل الدار ، بكسر اللام، أي من عال ، قال امرؤ القيس :

مِكْرَ" مِفَرِّ مُقْدِل مُدْبِيو مِعاً ، كعلمود صَفْر حَطَّه السَّلُ منعل

وأتبتُه من عَلا ؛ قال أبو النجم :

باتَت تَنُوشُ الحَوْضَ نَوْشًا مِن عَلا الله لله الله المؤسّل به تَقطَعُ أَجْوانَ الفَلا وأَتَيْنُهُ مِن عَلَ ، بضم اللام ِ ؛ أنشد يعقوب لعد ي" ابن زيد :

في كِناسِ ظاهِرِ يَسْتُرُهُ ، مَنْ عَلُ الشَّفَّانَ ، هَدَّابُ الفَّنَنَ .

عبرو بن العكاء ، فطر حبهم التنوين من عبرو إنا هبو لأن ابنيا مضاف إلى العكم ، فجرى بجرى قولك أبو عبرو بن بكر ، ولو كان العكاء مُعَرَّفاً باللام لوجب ثبوت التنوين كما تشبته منع ما تعرَّف باللام ، نحو جاءني أبو عبرو ابن العُلام وأبو زيد ابنُ الرجل ، وقد ذهب عكاءً وعكواً .

وعَلَا النَّهَارُ وَاعْتُنَلَى وَاسْتَعَلَّى : ارْتَفَعَ . وَالْعُلِّمُوا : العَظْمَةُ وَالنَّجَبُّر . وقدال الحسن البصري ومسلم البَطين في قوله تعالى : تلنُّكَ الدارُ الآخِرةُ كَغِلْمَا للذين لا يُريدونُ عُلُمُواً في الأرضِ ولا فَساداً ؟ قال: العُلُوا التَكبُّر في الأَرْضُ ، وقيالُ الحسن : الفَسادُ المُتَعَاصِي ، وقال مسلم : الفَسَادُ أَخَذَ المَالَ يَغَيِّر حَقَّى ، وقال تعالى : إن فرعُونَ عَلا في الأَرض ؛ جاء في التفسير أن معناه طغي في الأرض . يقال : علا فلان في الأرض إذا اسْتَكْبُرَ وطَّعْنَى . وقبوله تعالى : ولتَعْدَلُنُ عُلُوا كيوا ؛ معناه لتَبْغُنُ وَلَتَنَعَظَّمُنَّ . ويقال لكل مُتَجَبِّر : قدعَلا وتُعَظَّمُ . وَاللهُ عِزْ وَجِل هُوَ الْعَسَلَى ۗ الْمُتَعَالِي الْعَالِي الأُعْلَى 'دُو الصُّلا والعَـلاء والمتعالي ، تَعالَى عَمَّا يقول الظالمون عُلمُواً كبيراً ، وهو الأعسلي سبحانه بمعنى العالي ، وتفسير تعالى جـلَّ ونبَّا عن كلِّ ثناءٍ فهو أعظم وأجل وأعلى مما يُثنى عليـه لا إله إلا الله الصفات لله سبحانه يَقْرُبُ بعضُها من بعض ، فالعَلَى ا الشريف فَعيل من عَلا يَعلُّهُ ، وهو عِمني العالى ، وهو الذي ليس فوقه شيء . ويقال : هو الذي عَلا الحلقُ فَقَهُرهم بقدرته . وأما المُتَعالى : فهو الذي جَلَّ عَن إِفْسَكِ المُفْتَرِينِ وتَنَزَّهُ عَن وَسَاوس المتحيِّرين ، وقبد يكون المُتَّعَالِي بعني العبالي . والأعلى : هو الله الذي هو أعلى من كل عال واسمه

الأعلى أي صفته أعلى الصفات ، والعلاة : الشرف ، و و العُلا : صاحب الصفات العُـلا = والعُلا : جبع العُمل : صاحب الصفات العُـلا = والعُلا : جبع العُمل أي جبع الصفة العُلْيا والكلمة العليا ، ويكون العُمل جبع الاسم الأعلى ، وصفة الله العملي شهادة أن لا إله إلا الله ، فهذه أعلى الصفات ، ولا يوصف بها غير الله وحده لا شريك له ، ولم يزل الله علياً عالياً متعالياً ، تعالى الله عن إلحاد المُللحدين ، وهو العلي متعالياً ، تعالى الله أن الجبل والمسكان وعلى الدابة وكل شيء وعلاه ، علواً واستعلاه واعتلاه مثله ، وتعلى أي علا في مهلة . وعلي ، بالكسر ، في المسكاد م والرقعة والشرف يعلى ، بالكسر ، في المسكاد م الفتح ، يعلى ؛ قال رؤبة فجسع بين اللغين :

لَمْنَا عَلَا كَعْبُكَ لِي عَلَيْتُ ، دَفْعَكَ دَأْدِانِي وقد جَوَيْتُ ا

قال ابن سيده : كذا ألشده يعقوب وأبو عبيد : عَلا كَعْبُكُ لِي اليهِ عَلا كَعْبُكُ لِي أَي أَي أَعْلا كَعْبُكُ لِي أَي أَعْلانِي ، لان الهمزة والباء يَتَعاقبان ، وحكى اللحياني عَلا في هذا المعنى .

ويقال : فلان تعلو عنه العينُ بمعنى تنبو عنه العين، وإذا نبا الشيء عن الشيء ولم يَلْصَقُ به فقد علا عنه. وفي الحديث: تعلو عنه العين أبي تنبو عنه ولا تلصق به و ومنه حديث النجاشي : وكانوا بهم أعلى عيناً أي أبضر بهم وأعلم بجالهم . وفي حديث قبلة : لا يؤال كعبك عالياً أي لا تؤالين شريفة مرتفيعة على من يعاديك . وفي حديث حينة بنت جعش يا كانت تجلس في المر كن ثم تخر ج وهي عالية الدّم أي يَعلكُ و منها الماء . واعل على الوسادة أي اقعد عليه الوسادة أي اقعد عليه الوسادة بكر الإيادي لامر أة من العرب عنتن عنها زوجها: به مكذا في الاصل .

السُّفْلِي المانعة .

والمعلاة : كسب الشرف ؛ قال الأزهري : المعلاة مكسب الشرف ، وجمعها المعالى . قال الزهري : ان بري : ويقال في واحدة المعالى معلموة . ورَجُل على أي شريف ، وجمعه علية " . يقال : فلان من علية الناسأي من أشرافهم وجلستهم لا من سفلتهم، أبدلوا من الواو ياء لضعف حجز اللام الساكنة المومثلة صي وصبية ، وهو جمع وجُل علي أي شريف رفيع . وفلان من علية قو مها وعليهم وعليهم أي في الشرف والكثرة . قال ابن بري: ويقال رجل علي أي صاب ، قال الشاعر :

وكل علي قُصُ أَسْفَـلُ دَيْلُهِ ، فشَـدَرَ عَنْ ساق ٍ وأَوْظِفَة ٍ عُجْرِ

ويقال : فَرَسْ عَلِي .

والعبليّة والعبليّة على بناء حُريّة ، والعبليّة والعبليّة والعبليّة والعبليّة والعبليّة والعبليّة والعبليّة والعبليّة وأصله قال الجوهري : هي فيعيلة مثل مرّيقة ، وأصله عليّيوّة ، فأبد لن الواو أيا وأدغب لأن هذه الواو إذا سَكِن ما قبلها صحت ، كما يُنسب إلى الدّاث ودنوي ، قال : وبعضهم يقول هي العبليّة ، والكسر، على فيعيلة، وبعضهم يَخْقَلُها من المُضاعف، قال : وليس في الكلام فيعيلة . وقال الأصمعي : قال : وليس في الكلام فيعيلة . وقال الأصمعي : العبليّ جمع الغرّف ، واحدتها عبليّة ؟ قال العجاج: العبليّ جمع الغرّف ، واحدتها عبليّة ؟ قال العجاج:

وقال أبو حاتم ؛ العكاليُّ من البيوت واحدتها عِلسَّة ، قال : ووزن عِلسَّة فعِيلة ، العين شديدة . قال الأزهري : وعَلَيَّة أَكْثر من عُلسَّة . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : فار تَقَى عُلسَّة ، هو من ذلك، المواله هو من ذلك، المواله هو من ذلك،

فَقَدَ ثُكَ مِنْ بَعْلٍ ، عَلامَ تَدُ كُنِي بَصَدُ رِكَ ؟ لا تُغْنِي فَتِيلًا ولا تُعْلِي !

أي لا تَنْزِل وأنت عاجز عن الإيلاج. وعال عشي وأعل عشي وأعل عشي : تنسح . وعال عشا أي اطالب علم حاجتك عند غيرنا فإنا نحن لا نقدر لك عليها ، كأنك تقول تنبح عنا إلى من سوانا . وفي حديث ابن مسعود : فلما وضعت وجلي على مُدَمَّر أي حبال قال أعل عنج أي تنبع عني ، وأراد بيعنه عني ، وهي لفة قوم يقلبون الياه في الوقف حيماً . وعال علي أي احميل ؛ وقول أمية بن أبي الصلت : وعال علي أي احميل ؛ وقول أمية بن أبي الصلت على سلت ما ، ومثله عشر ما

سلع ما ، وميله عسر ما عائِل ما الميثورا

أَى أَنَّ السُّنَّةِ الجَدُّيةِ أَثْقَلَتَ البِّقَرِ عِل مُحمَّلَتُ من السَّلَع والعُشَمَر . ورجل عالي الكُمُّب : شريفٌ ثابتُ الشرُّف عالي الذُّ كُثُّر . وفي حــديث أحــد ِ : قال أبو سفيان لماً انهزَم المسلمون وظهروا عليه : اعْلُ هُمُلُ ، فقال عُمَر ، رضي الله عنه : اللهُ أَعْلَى وَأَجِلُ ، فقال لعُبُر : أَنْعَبَت ، فَعال عنها؟ كان الرجل من قريش إذا أراد ابتداء أمر عمد لملى سَهْمَيْن فَكَتَب على أحدِهما نَعَمْ، وعلى الآخر لا ، ثم يتقَدُّم إلى الصُّنَّم ويُجِيدُلُ سِهَامَه ، فإن تخرج سَهُمُ نَعَمُ أَقَسُدُمُ ۗ وَإِنْ بَحْرَجِ سَبَّهُم لَا امْتَنَاع ، وكان أبو سفيان لنمَّا أراد الحَثُرُوج إلى أحد اسْتَفْتَى هُبُولَ فَخَرَج له سَهُمُ الإنْعامِ ، فِذَلَكُ قُولُهُ لِعُمْسُرَ ، وضي الله عنه : أَنْعُسَتْ فَعَالَ ِ أَي تَجَافَ عَنْهَا وَلَا تَذْ كُرُهَا بِسُوءٍ، بِعَنِي ٱلْهَنَّهُم. وَفَى حديثِ : البَّدُ العُلْثِيا خَيْرُ مَنِ البَّدِ السُّفْلَى ﴾ العُلْمُيا المُتَعَفِّقة والسُّفْلِي السائلة ؛ روي ذلك عن ابن عبرَ ، رضى الله عنهما " ورُو يَ عنه أَنَّهَا المُنْفِقة ، وقبل : العُلْمًا المُعْطَيَّة والسُّفْلِي الآخذة " وقيل :

بضم العين وكسرها .

وعَلا بِهِ وأَعْلاهُ وعَلاَّهِ : جَعَلَهُ عَالِيًّا .

والعالية: أعلى القناة ، وأسفلها السافيلة ، وجمعها العَوالي ، وقبل : العالية القناة المستقيمة ، وقبل : هو النصف الذي يَلِي السّنان ، وقبل : عالية الرّمنج وأسه ، وبه فَسَر الشّكر يُ قول أبي دُوْيْب :

أَمْنَا الكُشُوحِ أَبْيَضَانِ كِلاهِما ، كَالِيةِ الْحَطَّيِّ وَارَيُ الأَزَانِيدِ

أي كلُّ واحد منهما كرأس الرُّمْخ في مُضيِّك . وفي حديث ابن عمر : أخذت بعالية ٍ وُمُع ٍ ، قال : وهي ما كِلِّي السِّنَانَ مِن القِّنَاةِ . وعَوَالِي الرَّمَاحِ : أسنتُهُما ، واحدتُها عالية ﴿ } ومنه قول الجَنْساء حين خَطَبُهَا أُدْرَيْدُ بن الصَّبَّة : أَتَرَوْنَنِي تَارَكَةٌ كَنِي عَمَّى كَأَنَّهُم عَوالَى الرَّمَاحِ وَمُرْ تَنَّةً " تَشْخُ بَنِي 'حِشْمِ؟ تشبيتهم بعوالي الرماح لطراءة تشاسم وبريق سَعْنَائُهُمْ وَحُسْنِ وَجُوهُمْ ، وقيل : عَالِيةُ الرُّمْحَ ما كَخُلُ فِي السُّنَانِ إِلَى تُلُبُثُهُ ، والعالمية : منا فوق أرض نَجْد إلى أرض تهامة وإلى ما وراء مكة، وهي الحجاز وما والاها ، وفي الحديث ذكر العالمة والعَوالي في غير موضع من الحديث ، وهي أماكن ُ بأعْلَى أَرَاضِي المدينة وأدَّناها من المدينة على أربعة أَمْيَالَ ِ، وأَبِعَدُهُا مِنْ جِهَةً نَجْدُ ِ ثَانِيةً ، والنسب إليها عاليٌّ على القياس ، وعُلنُو يٌّ نادر على غير قياس؛ وأنشد ثملب :

> أَأَنَّ هَبِّ عُلُورِي يُعَلِّلُ فِيْنَةً ، بِنَخْلَة وَهُنَا ، فَاضَ مِنْكُ الْمُدَامِعُ

وفي حديث ابن عمر ، رضي الله عنهما : وجاء أعرابي " علموي " جافي . وعالوا : أَتَوْ العالمِيَــة . قـال الأزهري : عالمية الحجاز أغلاها بلداً وأشرفها موضعاً،

وهي بلاد واسعة ، وإذا نَسَبُوا إليها قبل عَلُوي ، والأنثى عَلَوي . ويقال : عالى الرجل وأعلى إذا أتى عالمية الحجاز ونَجْد ؛ قال بشر بن أبي خازم : مُعالية لا هَمَّ إلا مُعَجَّرٌ ، وَحَرَّة لَيْلِي السَّهْلُ منها فَلَدُوبُهَا

وحرَّة لَكِلَى وَحَرَّة شَوْرَانَ وَحَرَّة بِي سُلْمَيْم فِي عَالِية الحَجَاز ، وعلى السطح عَلَيْاً وعِلْمِياً ، وفي حرف ابن مسعود ، رضي الله عنه : 'ظلْمُا وعِلْمُا ؟ كل هذا عن اللحياني .

وعلى : حرف جَرِّ ، ومعناه استعلاه الشيء وتقول: هذا على ظهر الجبل وعلى وأسه ، ويكون أيضاً أن يطوي مُستَعلياً كقولك: مَرَّ الماء عليه وأمرورت يدي عليه ، وأما مرررت على فلان فَحَرى هذا كالمثل . وعلينا أميو " : كقولك عليه مال لأنه شيء اعتكاه ، وهذا كالمثل كما يَثبُت الشيء على المكان كذلك يَثبُت هذا عليه ، فقد يَتسبع هذا في الكلام ، ولا يويد سببويه بقوله عليه مال لأنه شيء اعتكاه أن اعتكاه من الفظ على ، إنما أراد أنها في معناها وليست من لفظها ، وكيف يظن يسببويه ذلك وعكى من ع ل ي واعتكاه من ع ل و ? وقد ذلك وعكى من ع ل ي واعتكاه من ع ل و ? وقد تأتي على بمعنى في ؛ قال أبو كبير الهُذَكي :

ولقَه سُرَيْتُ على الطَّالام بِبغَثُهُم لَ جَلَادٍ مِن الفِتْيانِ ، غَيْرَ مُهُمَّلُ

أي في الظلام . ويجيء على في الكلام وهو اسم، ولا يكون إلا ظرفاً ، ويَدُلُكُ على أنه اسم قول بعض العرب نَهَضَ من عَلَيْهُ ؛ قال مزاحم العُقَيْلي :

 ١ قوله «وعلياً » هكذا في الاصل والمحكم بكسر العين وسكون اللام ، وكذلك في قراءة ابن مسعود ، وفي القاموس وشرحه : والعلي بكسرتين وشد الياء العلو ومنه قراءة ابن مسعود ظلماً وعلياً اه . يعني بكسر العين واللام وتشديد الياء .

غَدَتْ مِنْ عَلَيْهِ بَعْدَمَا تَمَّ طَمْوُهَا ، تَصِلُ وعَنْ قَيْضٍ بزيزاء مَجْهَل

وهو بمنى عند ؛ وهذا البيت معناه غَدَّتُ مِنْ عَنْده ، وقوله في الحديث : فبإذا انْقَطَعَ مَنْ عَنْده ، وقوله في الحديث : فبإذا انْقَطَعَ مَنْ عَلَيه الإيانُ أي من فوقها ، وقيل من عنده . وقالوا : ومَيْتُ عَلى القوس ورَمَيْت عنها، ولا يقال رَمَيْتُ ما ؛ قال :

## أرمي عليها وهي فرع أجمع

وفي الحديث: كَنْ صَامُ الدُّهُرُ ضُيِّقَتْ عليه جَهَنَّم ؛ قال ابن الأثير : حَمَل بعضهم هذا الحديث على ظاهره وجعله تحقوبة" لصائم الدُّهْرِ ، كأنه كرِّ ه صومَ الدُّهْرِ ، ويشهد لذلك منعُه عبدَ الله بنَ عَسْرُو عَنْ صَوْمُ اللَّهُمْ ۗ وَكُمُ اهْبِئُهُ لَهُ ﴾ وفيه تُعِمَدُ لأنَّا صومَ اللَّهُ وَالْجُمُلُةُ قَدْرٌ بِهِ ، وقد صامه جباعة من الصحابة ، رضى الله عنهم ، والتأبيعين ، وحمهم الله ، فَمَا تَسْتُحَقُّ فَاعِلُهُ تَصْلِيقٌ جَهَنَّمُ عَلَيْهُ } وذهب آخرون إلى أن على هنا يعنى عن أي ضُيَّقت عنــه فلا يدخُلُهُا ، وعن وعلى يَتداخلان ؛ ومنه حديث أبي سفيان: لولا أن يأثثروا على الكذب لكذَّبتُ أي يَووُوا عنني . وقالوا : ثُنَبَتُ عليه مال أي كثر، وكذلك يقال: عليه مال ، يويدون ذلك المعنى ، ولا يقال له مال إلا من العين كما لا يقال عليه مال إلاَّ مِن غيرِ العَينِ ؛ قال أبن جني : وقد يستعمل عَلَى فِي الْأَفْعَالُ الشَّاقَةُ المُستَثَّقَلَةُ ، تَقْدُولُ : قَدْ سر"نا عَشْراً وبُقيَتْ عَلَيْنا ليلتان ، وقد حَفظْتْ ْ القرآن وبُقِيت علي منه سورتان ، وقد صُمنًا عِشْرِين من الشهر وبَقيَت علينا عشر ، كذلك يقال في الاعتداد على الإنسان بذنوبه وقُبْح أفعاله ، وإنما اطَّرَ دَتُّ على في هذه الأفعال من حيث كانت

على في الأصل للاستعلاء والتَّفَرُ ع ، فلما كانت هذه الأحوال كُلُفاً ، ومَشَاقَ تَخْفَيضُ الإنسانَ وتَضَمَّهُ وتَعْلُوه وتَتَفَرَ عُهُ حتى يَخْنَع لها ويَخْضع لما يَتَسَدُّاه منها ، كان ذلك من مواضع على ، ألا تراهم يقولون هذا لك وهذا عليك ، فتستعمل اللام فيا تُؤثِره وعلى فيا تكرهه ? وقالت الحنساء :

### مأَحْمِلُ نَفْسِي عَلَى آلَةٍ ، فإمّا عَلَيْها وإمّا أَمْمَا

وعَلَيْكُ : من أسماء الفعل المُغْسري به ، تقول عَلَمْكُ زِيدًا أَي خُذُه ، وعَلَمَكُ بَزِيد كَذَلْك ؟ قال الجوهرى : لما كثر استعماله صار بمنزلة هَلُمُ ، وإن كان أصله الارتفاع ، وفسر ثعلب معنى قوله علينك بزيد فقال: لم يجيء بالفعل وجاء بالصفة فصارت كالكنابة عن الفعل ، فكأنك إدا قلت عليك بزید قلت افغل بزید مثل میا تکنی عن ضربت فتقول فعلت ُ به . وفي الحديث : عليكم بكذا أي افَتْعَلِّمُوهُ ﴾ وهو اسم الفعل بمعنى حَدْ ، يقال: عَلَيْكُ زيداً وعليك بزيد أي خذه. قال ابن جني: ليس زيداً من قولك عَلَمْكُ زَيداً منصوباً يُخذُ الذي دلت عليه عَلَيْكُ، إنما هو منصوب بنفس علينك من حيث كان اسماً لفعل ٍ متعد" . قال الأزهري : على لها معان والقرَّاء كلهم يُفَخُّمُونُهَا لأَنْهَا حرف أَدَاةً . قال أبو العباس في قوله تعالى : عَلَى رَجُلُ مُنْكُمُ ؛ جَاءً فِي النَّفْسِيرُ : مُسَعَّ رجل منكم ، كما تقول جاءني الحَيْرُ على وجهك ومع وحهك . و في حديث زكاة الفطئر : على كلِّ حُرِّيّ وعبد صاع ، قال : على بمعنى مع لأن العبد لا تجب عليه الفطرة وإنما تجب على سيَّده . قال أبن كيسان : عَلَمَكُ ودونكَ وعندك إذا جُعلَنْ أَخَاراً فعن الأسماء، كقولك: علىك ثوب وعندك مال ودونك مال ، ويُحْمَلُن إغْراءً فتُجرى مُجرى الفعل

فينضين الأسماء ، كفولك : عليك زيدا ودونك وعدك خالدا أي الزمه وخده ، وأما الصفات سواهن فيرفعن إذا جعلت أخارا ولا يغرى بها . ويقولون : عليه دين ، ورأيته على أو فاز كأنه يريد النهوض . وتجيء على بمعنى عن ؛ قال الله عز وجل : إذا اكتالوا على الناس يستنو فون ؛ معناه إذا اكتالوا على الناس يستنو فون ؛ معناه الملات : هي لفظة مشتر كة للاسم مواضع ؟ قال المبرد : هي لفظة مشتر كة للاسم والحرف أو الفعل ، ولكن يَتّفيق الاسم والحرف في الله ظ ، ألا ترى ولكن يَتّفيق الاسم والحرف في الله ظ ، ألا ترى علا زيد ثوب ، فعلى هذه حرف ، وتقول على زيد ثوب ، فعلى هذه حرف ، وتقول طرقة :

وتساقى القومُ كأساً مُرَّةً ، وعَلا الخَيْلُ دِماءُ كالشَّقرُ

ويروى : على الحيل ، قال سيبويه : ألف عكلا ذيداً ثوب منقلبة من واو ، إلا أنها تقلب مع المضير ياءً ، تقول عليك ، وبعض العرب يتركها على حالها ؛ قال الراحز :

> أي قلُوس واكب تراها ، فاشدُدُ بَثْنَانَيْ حَقْبِ حَقْواها فاشدُدُ بَثْنَانَيْ حَقَبِ حَقْواها نادينة وناديباً أباها ، طارُوا عَلاهُنُ فَطِرْ عَلاها

ويقال : هي بلغة بلجرت بن كمب ؛ قال ابن بري : أنشده أبو زيد :

ناجِيةً وناجِياً أَباها

قال : وكذلك أنشده الجوهري في ترجمة نجا . وقال أبو حاتم : سألت أبا عبيدة عن هذا الشعر فقال لي : انتقط عليه ؛ هذا من قول المفضل . وعلى : حرف

خافض ، وقد تكون اسماً يدخل عليه حرف ؛ قال يزيد بن الطَّشُرِيَّة :

غدَّتُ مِنْ عَلَيْهُ تَنْفُضُ الطَّلُّ ، بعدُ ما رأت حَاجِبَ الشَّسِ اسْتَوَى فَتَرَفَعًا أَي غدت من فوقه لأن حرف الحير" لا يدخل على حرف الحير" ، وقولهم : كان كذا على عهده ، وقد يوضع موضع من كقوله تعالى ؛ إذا اكتالتُوا على الناس يَسْتَوْ فَتُونَ ؛ أي من الناس. وتقول : على ذيداً وعلى بزيد ؛ معناه أغطني زيداً ؛ قال أبو قال بري : وتكون على نمعنى الباء ؛ قال أبو ذيب :

و كأنتهن" رَبَابة" ، وكأنه يَسَرَ" يَقِيضُ على القِداحِ ويصَدعُ

أي بالقداح. وعلى : صفة من الصفات ، والعرب فيها لغنان : كنت على السطح و كنت أعلى السطح ، قال الزجاج في قوله عليهم وإليم : الأصل عكده وإلاه مم كما تقول إلى زيد وعلى زيد ، إلا أن الألف غيرت مع المضر فأبدلت الالف في بين الألف التي في آخر المنتكنة وبين الألف في آخر غير المتكنة التي الإضافة لازمة لها ، ألا ترى والى لا تنفر در من الإضافة ؟ ولذلك قالت العرب في كلا في حال النصب والجر : وأبت كليها وكليكما ومروت وكليها ، فقصلت بين الإضافة ألى المنظهر والمنضر لما كانت فقصلت بين الإضافة ألى المنظهر والمنضر لما كانت كلا لا تنفر د ولا تكون كلاماً إلا بالإضافة .

والعلاوة: أعلى الرئاس، وقيل: أعلى العُنْق. يقال: ضربت علاوته أي رأسه وعُنْنه. والعلاوة أيضاً: رأس الإنسان ما دام في عُنْقه. والعلاوة: ما يُحْمَل على البعير وغيره، وهو ما ونُضع بين العد لين ، وقيل: علاوة كل شيء ما زاد عليه.

يقال: أعطاه ألفاً وديناراً علاوة "، وأعطاه ألفين وخسيائة علاوة "، وجبع العلاوة علاوك مثل هراوة وهراوك . وفي حديث معاوية: قال البيد الشاعر كم عطاؤك ? فقال: ألفان وخسيائة " فقال: ما بال العلاوة بين الفود ين إلعلاوة: ما عُولي فوق الحيثل وزيد عليه ، والفودان: العيدلان . فوق الحيثل وزيد عليه ، والفودان: العيدلان . ويقال : عَلَّ عَلاواك على الأحبال وعاليا . والعيلاوة : كل ما عليت به على البعير بعد تمام والعيلاوة . كل ما عليت به على البعير بعد تمام الوقر أو عليقته عليه نحو السقاء والسقود ، والجمع العلاوة .

والعَلَمْيَاءُ: رَأْسُ الْجَبَلَ ، وفي النهـذيب: رأسُ كُلُّ جَبَلِ مشرفٍ ، وقيل: كُلُّ ما عَلا من الشيء؛ قال زهير:

تَبَصَّرُ خَلِيلِي ، هَلُ تَوَى مِن ظَّعَائِنِ تَحَمَّلُنَ بَالعَلْبَاء ، مِن فوقٍ جُرُثُمُ ؟

والعَلْمَاء: السباء اسم لها، وليس بصفة ، وأصله الواو إلا أنه سَنة ، والسّبوات العُلْمَ : جمع السباء العُلْمَا ، والسّبوات العُلْمَ : جمع السباء العُلْمَا ، والسّبا والسّبا السّفلى . يقال الجماعة : عليمًا وسنفلَمَ ، لتأنيث الجماعة ؛ ومنه قوله تعالى: لنّويكَ من آياتنا الكُبْرَى ، ولم يقل الكُبّر ، وهو بيزلة الأسماء الحُسْنَى ، وبمنزلة قوله تعالى : ولي فيها مآرب أخرى . والعلماء : كل مكان مشرف ؛ وفي شعر العباس عدر النبي ، صلى الله عليه وسلم :

حتى احْتُوك بيتُك المُهَيْمِينُ مِنْ خِنْدِفَ كَالْمَانُ مِنْ خِنْدِفَ كَالْمَانُ مِنْ النَّطْقُ النَّعْدِيقِ النَّطْقُ النَّعْدِيقِ النِّعْدِيقِ النَّعْدِيقِ النَّعْدِيقِ النَّعْدِيقِ النَّعْدِيقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلِقِ الْعَلَقِ الْعَلِقِ الْعِلْقِ الْعَلِقِ الْعَلِقِ الْعَلَقِ الْعَلِقِ الْعَلِقِ الْعَلِقِ الْعِلْقِ الْعِلْعِ الْعَلِيقِ الْعِلْعِ الْعِلْعِ الْعِلْعِ الْعِلْعِ الْعِلْعِ الْعِلْعِ الْعِلْعِ الْعِلْعِلَ الْعِلْعِ الْعِلْعِ الْعِلْعِ الْعِيقِ الْعِلْعِلِيقِ الْعِلْعِ الْعِلْعِ الْعِلْعِ الْعِلْعِ الْعِيقِ الْعِلْعِ الْعِلْعِ الْعِلْعِ الْعِلْعِ الْعِلْعِلِيقِ الْعِلْعِلِيقِ الْعِلْعِلِيقِ الْعِلْعِ الْعِلْعِلِيقِ الْعِلْعِلْعِلْعِلِيقِ الْعِلْعِلِيقِ الْعِلْعِلِيقِ الْعِلْعِلْعِلِيقِ الْعِلْعِلِيقِ الْعِلْعِلِيقِ الْعِلْعِلِيقِ الْعِلْعِيقِ الْعِلْعِيقِيقِ الْعِلْعِيلِيقِ الْعِلْعِلِيقِيقِ الْعِلْعِلِيقِ الْعِلْعِيقِ

قال: علياء اسم المكان المرتفع كاليفاع ، وليست بتأنيث الأعلى لأنها جاءت منكرة ، وفع لاء أفعل يلزمها التعريف. والعلميا: اسم الله العالى العالى القالى العالى العالى

فَعلَى إِذَا كَانَتِ اسْماً مَن ذُواتِ الوَاوَ أَبْدِ لَتَ وَاوَ وَ اللهِ لَتَ وَاوَ وَ اللهِ عَلَى إِذَا كَانَتِ اسْماً فَا فَعْلَى إِذَا كَانَتِ اسْماً فَا دُخَلُوهَا عَلَيْهَا فِي فَعْلَى لَتَنكَافاً فِي التّغير ؟ قال ابن سيده : هذا قول سيبويه .

ويقال: نزل فلان بعالية الوادي وسافيلته و فعاليته حيث ينصب من عند ينصب الله وعد الله وعلا حاجته واستعلاها: ظهر عليها وعلا فر نه واستعلاه كله ورجل علو الرجال على فر نه واستعلاه كذاك ورجل علو الرجال على مثال عدو و عن ابن الأعرابي ولم يستثنها يعقوب في الأشياء التي حصرها كحسو وفسو و وكل من قهر رجلا أو عدوا فإنه يقال علاه واعتكاه واستعلاه واستعلى عليه واستعلى عليه واستعلى عليه واستعلى على الناس : غلبهم وقهر عمن استعلى على الناس : غلبهم اليوم من استعلى على الفاية في الرهان يقال قد استعلى على الغاية . الفرس الما الله في وعلوته بالسيف : وعلوته بالسيف : فررية والسيف السيف :

ضَرَبَته .
والعُلْو : ارْتِفَاعُ أَصل البناء . وقالوا في النداء :
تَعَالَ أَي اعل ، ولا يُستَعْمَلُ في غير الأمر .
والتَّعَالي : الارْتِفَاعُ . قال الأزهري : تقول العرب
في النداء الرجل تَعَالَ " بفتح اللام ، وللاثنين تَعالَيا،
وللرجال تَعَالَو ا ، وللبرأة تَعالَي ، وللنساء تَعالَيْن ،
ولا يبالُون أَين يكون المدعو في مكان أعلى من
مكان الداعي أو مكان دونه ، ولا يجوز أن يقال منه
تعالَيْت ولا يُنهى عنه . وتقول : تَعالَيْت وإلى أي
شيء أَنَعالَى وعلا بالأمر : اضطلَع به واستَقَل "؛
قال كعب بن سعد الغَنَوي مُخاطِبُ ابنه علي " بن
كعب ، وقيل هو لعلي " بن عدي العَنوي المعروف

المرير » هو هكذا في الاصل .

باين العربو ١ -:

اعْمِيدٌ لَهَا تَعْلُو فَمَا لِكَ ، بِالذِي لاَ تَسْتَطْبِعِ مِنَ الْأَمُورِ ، بِدَانِ

هَكُذُا أُورِدِهِ الجُوهِرِي ؛ قال ابن بري : صوابعه فاعْمَدُ بالفاء لأنّ قبله :

> وإذا وأيت المرَّة كشَّعَبُ أَمْرَهُ شَعْبَ العَصا ، ويكلِجُ في العِصان

يقول: إذا رأيت المراع يسمى في فساد حاله ويلبخ في عصيانك ومنطالكة أمرك فيا يفسد حاله ويلبخ واغيد ليما تستنقل به من الأمر وتضطلع به به إذ لا قنوة لك على من لا يوافقك . وعلا الفرس: وركبة . وأعلى عنه : تزل . وعلى المتاع عن الدائة : أنزله ، ولا يقال أعلاه في هذا المتعنى إلا مستنكراها . وعالوا نعية : أظهروه ؛ عن ابن الأعرابي ، قال : ولا يقال أعلموه ولا علوه . ابن الأعرابي ، قال : ولا يقال أعلموه ويقال : على قوم بغيو الأعرابي : تعلى فلان إذا هجم على قوم بغيو الخمار وعلى على دمتى ودمر . ويقال : عاليته على الحمار وعلى عليه ، وأنشد ابن السكيت :

عالَيْتُ أَنْسَاعِي وَحِلْبَ الْكُوْوِ عَلَى سُراةِ رَائِعٍ تَمْطُنُورِ وقال :

فَإِلاَ تَجَلِّلُهُا يُعالُوكَ فَوْقَهَا ، أَ وَكَيْفَ تُوَقِّى طَهْرَ مَا أَنتَ وَاكِبُهُ ? أي يُعْلُوكَ فَوقها ؛ وقال رؤية :

وإن هَوَى العاثيرُ قَلْنَنَا : دَعْدَعَا لَهُ ، وعالتَيْنَا بِتَنْعِيشِ لِنَعْا

أبو سعيد : عَلَـوْتُ عَلَى فلان الرَّيْحَ أَي كَنْتَ فِي عُلاوَتُها.وبقال : لا تَعْلُ الربحَ على الصَّيْدِ فَكَيْراحَ ويُحَكُ ويَنْفُورَ .

ويقال: كُنْ في مُعلاوة الرَّيع وسُفاليِّها ،

فعُلُاوَ ثَهَا أَن تَكُونَ فَوَقَ الصِدِ ، وسُفَالَتُهَا أَن تَكُونَ فَوَقَ الصِدِ الْوَحْشُ وَالْحَشُ وَالْحَتُكُ . ويقال : أَتَيْتُ النَّاقَةَ مَن قَبِلَ مُسْتَعُلُاها أَي مَن قَبِلَ الْمَسْتَعُلُاها أَي مَن قَبِلَ النَّسْتُعُالُها أَي مَن قَبِلَ النَّسْتُهَا .

والمُعَلَّى، بفتح اللام: القداحُ السابعُ في المَيْسِر، وهو أَفْضَلُهُا ، إذا فازَ حازَ سبعةَ أَنْصِباء مَن الجَزُور ؛ وقال اللحياني : وله سبعة فُرُوض وله غُنْمُ سبعة أنصباء إن فاز " وعليه غُرُمُ سبعة أنصباء إن فاز " وعليه غُرُمُ سبعة أنصباء

والعكاة ': الصَّغْرة ، وقيل: صَغْرة 'يَجْعَلُ لها إطار من الأخْناء ومن اللَّبين والرماد ثم يطبخ فيها الأقط م وتجمع علا ؛ وأنشد أبو عبيد :

وقالنوا: عَلَيْكُمْ عَاصِماً نَسْتَغِيثُ بِهِ ، رُويَنْدُكُ حَتَّى يَصْفِقَ البَهْمَ عَاصِمُ ا وحَتَّى تَرَى أَن العَلاةَ تَهُدُهُمَا جُغادِيَةٌ ، والرائعاتُ الرَّواثِمُ

يريد : أن تلك العكاة يَزِيدُ فيها جُفادِيَّة ، وهي قر به مسلمًى تَمْرًا أَو عَرادة مسلمًى تَمْرًا أَو حَنْطة " مسلمًى تَمْرًا أَو عَرادة التأقيط ، فسذلك مَدُها فيها . قال الجوهري : والعكاة محجر " يُجعُمَل عليه الأقبط ؛ قال مبتشر بن هُذَيل الشجي :

لا يَنْفَعُ الشاويُّ فيها شائه ، ولا حيمارًا، ولا علائمه

والعكلاة : الزائرة التي يَضْرِب عليها الحدّادُ الحديدَ. والعلاة : السّندان . وفي حديث عطاء في مَهْبَطِ آدَمَ : هَبَطَ بالعَلاة ، وهي السّندان ، والجمع العكلا . ويقال للناقة : علاة " ، تُشَبّه بها في صَلابتنها ، يقال : ناقة "عَلاة الحكيق ؛ قال الشاعر :

ومَتْلَفَ ، بين مَوْمَاهُ ، بَهُلُلَكَةً عِلَيْكَةً عِلَيْكَةً عِلَيْبَانَ عِلَيْبَانَ عِلَيْبَانَ

أي طويلة جسيمة . وذكر ابن بري عن الفراء أنه قال : ناقة عليان ، بكسر العين ، وذكر أبو علي أنه يقال : رَجِل عِلْيان وعِلْيان ، وأصلُ الياء واو القلبت باء كما قالوا صبية وصيئيان ؛ وعليه قول الأجلح:

تَقَدْمُهُا كُلُّ عَلَاهٍ عِلْمِان

ويقال: وجل عليان مثل عطشان ، وكذلك المرأة ، يستوي فيه المذكر والمؤنث. وفي التنزيل: وأنزكنا الحديد فيه بأس شديد ؛ قيل في نفسيره: أنذرًا العكاة والمرس.

وعَلَى الحَبْلُ : أعادَه إلى مَوضِعِه من البَكرة يُعلَّيه ، ويقالُ الرجُلُ الذي يَرُدُ حَبْلُ المُسْتَقَي بالبَكرة إلى موضعه منها إذا مَرسَ المُعلَّي والرَّشَاء المُعلَّى . وقال أبو عبرو : التَّعلية أن يَنْمَأُ بعضُ الطَّيِّ أَسْفَلُ البَّرْ فَينزل وجل في البَّرْ يُعلَّى الدَّلوَ عن الحِيرِ الناتيء ؛ وأنشد لعدي ":

كَهُورِي الدَّلُورِ نَوَ الهَ المُعَلُّ أَواد المُعَلِّى ؛ وقال :

لَوْ أَنْ سَلْس أَبْصَرَتْ مَطَلَلْي نَمْتَعُ ، أَو نَدْلِج ، أَو تُعَلِّي

وقيل: المُعَلِّي الذي يرفَعُ الدَّلُو َ مِلُوءَ إِلَى فَوَقَّ يُعِينُ المُسْتَقَى بِذِلك .

وعُلَمُوان الكتاب: سِمَتُهُ كَمُنُوانِهِ ، وقد عَلَيْتُهُ ، هذا أُقِيس . ويقال : عَلَمُواناً عَلَمُواناً وعُلُمُواناً . وعَنُواناً . قال أَبُو زَيد : عُلُمُواناً . كل شيء ما علا منه ، وهو العُنُوان ؛ وأنشد :

وحاجة 'دون أخرى قد سَمَعْت ُ بها ، جَعَلَتْهُمَا لِلنَّذِي أَخْفَيْت ُ عُنْوانا

أي أظنهر ت حاجة وكتبت أخرى وهي السي أديغ فصادت هذه عنواناً لما أرَدْت . قال الأزهري: العرب تبدل اللام من النون في حروف كثيرة مثل لعلئك ولعنتك وعتله إلى السجن وعتنه وكأن علوان الكتاب اللام فيه معدلة من النون، وقد مضى تفسيره .

ورجل عِلْمَانُ وعِلَمَّانُ : ضَخَمْ طُوبِل ، والأَنثى بالهاء . ونَاقَة عِلْمَان : طويلَة جسيسة ؛ عـن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

أنشد من خوارة عليان ، مضبورة الكاهل كالبُنيان

وقال اللحياني : ناقة عَلاة وعليّة وعليّان مر تقيعة السير لا تُرى أبداً إلا أمام الر"كاب . والعليّان : الطويل من الضّباع ، وقيل : الذّ كر من الضّباع ؛ قال الأزهري : هذا تصحيف وإنا يقال لذكر الضباع عثيّان ، بالثاء ، فصحّفه الليث وحعل بدل الثاء لاماً ، وقد تقدم ذكره . وبعير عليّان : ضخم ، وقال اللحاني : هو القديم الضخم ، وصوت عليّان : خير المنات : جير العالم عنه أيضاً ، والياء في كلّ ذلك منقلية عن واو لقرب الكسرة وخفاء اللام بمثابهتها النون مع السكون .

والعَلَايَة : موضِع ؛ قال أبو ذويب :

فَمَا أُمُّ خَشْفٍ ، بالعَلَابةِ ، فاردُّ تَنْوُشُ البَريرِ، حَيْثُ نالَ اهْتِصارها

قال أبن جني : الياء في العكدية بدل عن واو ، وذلك أننا لا نعرف في الكلام تصريف ع ل ي ، إنما هـ و ع ل و ، فكأنه في الأصل علاوة ، إلا أنه غير إلى الياء من حيث كان عَلَماً ، والأعلام بما يكثر فيها النفير والحلاف كمو هب وحيوة ومتحبب ، وقد

قالوا الشُّكاية ، فهذه نظير العَلاية ، إلا أن هذا ليس بعلكم .

وفي الحديث ذكر العُلا ، بالضَّمِّ والقَصْر : هـ و مُوضع من ناجية وادي القرى نزله سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في طريقِه إلى تَبُوكَ وبه

واعْتَلَى الشيء : قَـُو يَ عليه وعَلاه ؛ قال :

إني ، إذا ما لم تصلي خليّ وتَبَاعَدَتُ مِني ، اعْتَلَيْتُ بِعَادُهَا

أي عَلَوْتُ بِعَادَهَا بِبِعَادَ أَشْدٌ مِنْهِ وَقُولُهُ أَنشُدُهُ ابْن الأعرابي لبعض ولد بلال بن جرير :

> لِعَمْرُ لُكُ اللَّهِ يَوْمَ فَيَدَ لَمُعْمَلِ بما ساء أعدائي ، على كَثْرَة الزَّجْر

فسره فقال : مُعْتَل عال قادر " قاهر " . والعلي : الصُّلْب الشديد ُ القَوي ُ .

وعالية منهم: هم تبنُو عَمْرُو بن تميم ، وهم تبنُو المنجميم والعَنْبَرَ ومازن . وعُلْبِ مُضَر : أعْلاها ، وهم قَرْكُشْ وقتنس . 🔻

والعَلَيَّةُ مِن الْإِبْلِ وَالْمُعْتَكِيَّةُ ۖ وَالْمُسْتَعَلِّيةً : القويَّة على حبيلها . والناقة حالبان : أحدُهما يُمسك العُلْسَةُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْنِ ، والآخر يَحْلُبُ مِـنَ الجانب الأيسر، فالذي يتعلُّبُ يُسمَّى المُعلِّيَ والمُسْتَعْلِي ، والذي يُمْسِك يُسَمَّى البائِن ؛ قال الأزهري: المُسْتَعَلِّي هو الذي يقوم عـلى يَسار الحَلُوبَةِ ، والبَّائنِ الذي يقوم على بمينها ، والمُستَعلي يَأْخُذُ الْعُلْمَةِ بِيَدُهُ النُّسْرِي وَيَحْلُبُ بِالْيَمْنِي } وقال الكميت في المُسْتَعَلَى والبائن :

> الْبِيَشِرُ مُستَعَلِياً النَّنِ ، مَنَ الحَالِبَيْنِ ﴾ بأن لا غرارا

والمُسْتَعَلَى : الذي يُجَلُّنها من شقَّها الأنسر، والبائن من الأين . قال الجوهري: المُعَلَّى، بَكُسر اللام ، الذي يأتي الحَلُوبة من قسَل يَسَنَّهَا. والعَلاة أيضاً: شبيه بالعلمة أبعفل حوالتها الحثى ومعلب يها . وناقة عَلاة " : عالية " مُشْرِفَة ؛ قال :

حَرْف عَلَنْداة عَلاة ضَمْعَج

ويقال: عَلَيَّة حَلَيَّة أَى حُلُّوهَ الْمَنْظِّر والسو عَلَمَّةً فَأَنَّقَةً .

والعَلاة : فرسُ عمرو بن جَبَّلة ، صفة غالبة . وعُولِيَ السِمن والشَّحْم في كل ذي سمن : صُنيعَ حتى ادتفع في الصُّنْعة ؛ عن اللحياني ؛ وأنشد غـير. قول طَرَفة:

> لها عَضُدانِ عُولِيَ النَّحْصُ فيهما ، كأنهسا بابا منسف ممراد

وحكى اللحياني عن العامريَّة : كان لى أنهُ هُنيٌّ ا عَلَى ۚ أَي يَتَأْنَتُ ۗ للنساء . وعلى \* : اسم ، فإمَّا أَنْ يكون من القُوَّة ، وإما أن يكون من عَلا يَعْلُمُو. وعِللِّيونَ : جِمَاعَةُ عِلنِّيِّ فِي السماءِ السابِعةِ إليهِ كَيُصْعَبُهُ بأدواح المؤمنين . وقوله تعالى : كلا إن كتاب الأبرار لنفي عليين أي في أعلى الأمكنة . يقول القائل : كيف جُمعت عليون بالنون وهذا من جمع الرجال ? قال : والعرب إذا جَمَعَت جَمِعاً لا يذهبون فيه إلى أن له بناءً من واحد واثنين ، وقالوا في المذكر والمؤنث بالنون : من ذلك علمُّون، وهو شي فوق شيء غير معروف واحده ولا اثناه . قال: وسيعنتُ العربَ تقول أطُّعمنا مَرَعَةً مَرْ قَانَ ؟ تريد اللُّحْمَانِ إِذَا كُطِيخَتْ عَاءٍ وَاحِدٍ ؛ وأَنشد :

١ قوله « هني النع » هكذا في الاصل المتمد، وفي بعض الاصول:

## فد رَويَت إلا 'دَهَبْدِهِينا فَلُنَيْصات وأُبَيْكُرِينا

فَجَمَعَ بِالنَّوْنُ لَأَنْهُ أَرَادُ الْعَدَدُ الذِّي لَا يُبْحَدُ آخَرُهُ ؟ وكذلك قول الشاعر :

# فأَصْبَعْتِ المَذَاهِبُ قد أَذَاعَتُ إِلَا الإعْصَالُ ، كَعَدَ النَّوَالِلِينَا

أراد المسطر بعد المسطر غير محدود ، وكذلك عليُّون ارتفاع بعد ارتفاع . قال أبو إسحق في قوله جل وعز : لفي عِلنَّةِ ؛ أي في أعلى الأمكنة ، وما أدراك ما علتُّون ، قال : وإعراب هذا الامم كإعراب الجَمْع لأنه على لفظ الجَمْع كما تَقُول هذه قِنْسُرُون ورأبت قناسرين ، وعلابتُون السباء السابعة ؛ قال الأزهرى : ومنه قول النبي ، صلى الله عليه وسلم : إِنَّ أَهِلِ الْجِنَّةِ لِيَسَرَاءُونَ أَهِلَ عِلنَّيْنِ كُمَّا تَرَاءُونَ ۖ الكُو كب الدار ي في أفنق السماء ؛ قبال أبن الأثير : عِلْسُهُونَ امْمُ للسَّمَاءُ السَّابِعَةُ ، وقيل : هــو امم لديوان الملائكة الحكفظة أيرفع إليه أعمال الصالحين مِن العباد ، وقبل : أرادَ أعْلَى الأمكنة وأشرف المراتب وأقربها من الله في الدانِ الآخرة ، ويُعْرَب بالحروف والحركات كقنتشرين وأشباهها ، على أنه جمع أو واحد ؛ قال أبو سعيد : هذه كلمة معروفة " عند العرب أن يقولوا لأهل الشَّرَف في الدنيا والشَّرُّوءَ والْفِنِي أَهُلُ عَلَيْتِينَ ﴾ فيإذا كانوا مُنتَّضِعين قالوا سفَلَتُونَ . والمَلِتُنُونَ في كلام العرب: الذين يَنزلون أعالى السلاد ، فإذا كانوا يساؤلون أسافلها فهم سفليون .

وَيَقَالَ: هذه الكلمة تَسْتَعْلَى لساني إذا كانت تَعْنَرُهُ وتَجْرِي عليه كثيراً .

وتقول العرب: ذهب الرجل عَلامٌ وعُلُواً ولم يذهب

سُفُلًا إذا ارْتَفع.

وتَعَلَّتُ المرأةُ : طهرت من نِفاسها . وفي حديث سُبيَّعة : أنها لما تَعَلَّتُ من نِفاسها أي سَلِمَت الوقيل : تَشَوَّفَتُ لِخُطَّابِها الويروى : تعالَّت أي ارتَفَعَت وظهرت ، قال : ويجوز أن يكون من قولم تَعَلَّى الرجلُ من عِلَّتِه إذا برأ أي خَرَجت من نفاسها وسلمت ؛ ومنه قول الشاعر :

ولا ذات بعل من نفاس تَعَلَّت

وتَمَلَّى المريضُ من عِلَّتِهِ : أَفَاقَ مَنْهَا . ويَعْلَى : اسمُ ؛ فأما قوله :

قد عجبت مني ومن يُعيَّلْها ، لَــُمَّا وَأَنْنَي خَلَقًا مُعَلَّلُو لِيا

فإنه أواد من يُعَيِّلِي فرد وإلى أصله بأن حر "ك الباء ضرورة ، وأصل الباءات الحركة ، وإغا لم يُنبَوِّن لأنه لا ينصرف ؛ قال الجوهري : ويُعَيِّلِي مُصَغَّر المم رجل ، قال ابن بري : صوابه يُعَيْل ، وإذا نسب الرجل إلى على " بن أبي طالب ، رضي الله عنه، قالوا علوي " وإذا نسبوا إلى بني علي وهم قبيلة من كنانة قالوا هؤلاء العَليُّون ؛ وروي عن ابن الأعرابي في قوله :

## بَنُو عَلِي كَالْهُم سواء

قال: بَنُو عَلِي مِن بِي الْعَبَلَاتُ مِن بِي أُمَيَّةُ الأَصغر، كَانُ وَلِي مِن بِعد طَلَيْحة الطَّلَحات لأَن أُمَّهم عَبْلَة بِنَت حادل من البراجم = وهي أُمَّ ولد ابن أُمية الأَصْغر . وعَلَوْانَ ومُعَلَّى: اسمان، والنسب إلى مُعَلَّى مُعَلَّى مُعَلَّى عَنْوَةً، وتِعْلَى : الم امْرَ أَهَ لا وأَخَذَ مَالِي عَلْوة أَي عَنْوَةً، حكاها اللحياني عن الرُّواسي.

١ قوله «حادل » هكذا في الاصل .

وله « وتعلى اسم امرأة » هكذا في الاصل والتكملة ، وفي
 القاموس : يعلى ، بكسر الباء .

وحكى أيضاً أنه يقال للكثير المال : اعل به أي ابق بعده ، قال ابن سيده : وعندي أنه دعاء له بالبقاء ؛ وقول مُطفّيل الفّنَوي :

ونَحْنُ مَنَعْنَا ، يَوْمَ حَرْسٍ ، نِسَاءَ كُمْ عَدَاةً دَعَانَا عَامِرٌ غَيْرَ مُعْتَلِ عَمْدَةً فَلانُ عَيْرَ مُعْتَلِ أَيْ غَيْرَ مُعْتَلِ أَيْ غَيْر مُعْتَلِ أَيْ غَيْر مُقَصِّر . في الأمر وغير مُعْتَلِ أَيْ غَيْر مُقَصِّر . والمُعَلِي أَيْضًا : والمُعلِي أَيْضًا : الم فَرَس فَرَس الأَسْعُو الشَّاعِر . وعَلَوْ يَ : الم فَرَس سُلَيْكُ ، وعَلَوْ يَ : الم فرس خُفَاف بن نُدُ بة ، وهي التي يقول فيها :

وَقَفَتُ لَهُ عَلَمُوكَى ، وقد خَامَ صُعْبَتَنِي ، لأَبْنِيَ مَجْنِدًا ، أو لأَثْنَارَ هَالِكا .

وقبل: عَلَّوَى فَرَسَ خُفَافِ بِن عَمَيْدٍ. قَـالَ الْأَزْهِرِي: وعَلَّوى اسم فرسَ كانت من سَوابِقَ خَيْلُ الْعَرَبِ.

عبي: العَبْنَيْن كَلْنَيْهِما ، عَبِي يَعْبَى عَبِّى فَهُو مَن العَيْنَيْن كَلْنَيْهِما ، عَبِي يَعْبَى عَبِّى فَهُو أَعْبَى ، واعماي يَعْبَايُ ٢ اغْبِياء ، أرادوا حَدُو ادْهَام يَدْهَام أَدْهِيهِما فَأَخْرَجُوه على لفظ صحيح وكان في الأصل ادْهَامَم فَأَدْعَبُوا لاجْنَاع المِيتِين ، فَلَمَا بَنْتُوا اعْمَايًا على أصل ادهامَم اعتبدت الياة الأخيرة على فَتْحَة الياء الأولى فصاوت ألفاً ، فلما اختلفا لم يكن للإدغام فيها مساغ كساغه في الميين، ولذلك لم يقولوا: اعماي فلان غير مستعبل. وتعَمَّى: في مَعْنى عبي ؟ وأنشد الأخفش :

١ قوله « والمعلى أيضا النع » هكذا في الاصل والصحاح ، وكتب عليه في التكملة فقال ؛ وقال الجوهري والمعلى بكسر اللام الذي يأتي الحلوبة من قبل بمينها ، والمعلى أيضاً فرس الاشمر المعلى بفتح اللام .
وفرس الأشمر المعلى بفتح اللام .
٧ وقد بشدد الياء ، كما في القاموس .

صرَفْت ، ولم نَصْر ف أواناً ، وبادر ت الهاك دموع العَيْنِ حَتَّى فَعَيَّت وهو أعْسَى وعَم " والأنثى عَمْيًاء وعَسِيةً ، وأما عَمَّية فَعَلَى حَدٌّ فَخَذٍّ فَي فَخَذَ ، خَفَقُوا مَم عَسِيَّةً ؟ قال أن سيده : حكاه سيبويه . قال الليث : رجيلُ أَعْمَى وَأَدْرَأُهُ عَمْيَاءٍ ﴾ ولا يقع هذا النَّعْتُ عَلَىٰ العين الواحدة لأن المعنى يقع عليهما جمعاً ، يقال: عَبِيتُ عَيْمًاهُ ، والرأتان عَمْياوالُ ، ونساءُ عَمْيَاوَاتُ ، وقدومُ عُمْنَيُ . وتَعَامَى الرجلُ أي أَدَى مَن نفسه ذلك . والرَّأَة ﴿ عَمْدِيَّة ۗ عِلْ الْصُوابِ ﴾ وعَمِينَةُ القَلْبِ ؛ على فَعِلة ؛ وقوم عَمُون . وفيهم عَميَّتُهُم أي جَهَلُهُم ، والنِّسْبَة إلى أَعْمَلُ أَعْمَويُ وإلى عَمْ عَمُّو يُ . وقال الله عز وجل : ومَّن كان في هذه أَعْمَىٰ فَهُو في الآخرة أَعْمَى وأَصْلُ سَبِيلًا } قال الفراء: عداد الله نِعمَم اللهُ نِيا على المُخاطِّبينِ ثُمَّ قال من كان في هــذه أعْمَى ، يَعْنِي فِي نِعْمَ الدُّنْسَا التي افْتُتَصَصّْنَاهَا عَلَيْكُمْ فَهُو فِي نِعْمُ الآخْرَةُ أَعْسَى وأَضَلُ سَبِيـلًا ، قال : والعرب إذا قالوا هو أَفْعَلُ ۗ مِنْكَ قَالُوهِ فِي كُلِّ فَاعِـلَ وِفْعِيلِ ، وَمَا لَا ثَيْزَادُ فِي فعله شي على تكلائة أحر ف ، فإذا كان على فعلكات مثل زَخْرَ فَنْتَ أَوْ عَلَى الْمُعَلَّلُنْتُ مِثْلُ احْلِمُوَرَّاتٍ، لم يقولوا هو أفعل منك حتى يقولوا هو أشاء حُمير ع منبك وأحسن زَخْرُفَةً منك ، قال : وإنما جازً في العَمَى لأَنَّهُ لَمْ يُوَدُّ بِهِ عَمَى العَيْشَيْنِ إِمَّا أَنَّ يِدُ ءَ وَاللَّهُ أَعْمُ ، عَمَى القَلْبِ " فيقال فلان أَعْمَى من فلان في القَلْبِ ، ولا يقال هو أَعْسَى منه في العَيْن ، وذلك أنه لمَّا جاء عبلي مذهب أَحْمَر وحَمْراء فرك في أَفْعَلُ منه كما تُر إِنَّ في كثيرٍ ، قال : وقد تَكُنَّقي بعض النحويين يقولُ أُجِيزُهُ في الْأَعْسَى والأَعْشَى

والأَعْرَجُ والأَزْرُقَ ۽ لأَنَّا قَدَ نَقُولَ عَبِي ۖ وَزُرَقَ

وعَشِيَ وعَرِج ولا نقبول حَبْر ولا بَيْض ولا مَفْر ، فأَا يُنْظُر صَفِر ، فأَا الفراء : وليس ذلك بشيء ، إِنَّا يُنْظُر فَيْ هَذَا إِلَى ما كَان لصاحب فيه فيعْل يقل أو يكثر ، فيكون أفعَل دليلا عَلَى قلة الشيء وكثر نه ، ألا تَرَى أنك تقول فلان أقنو م من فلان وأجبل ، لأن قيام ذا يزيد على قيام ذا ، وجماله أيزيد على جماله ، ولا تقول للأغمينين هذا أعمى من ذا ، ولا لميتنين هذا أعمى من ذا ، فإن جاء شيء من ذا ، فإن جاء شيء من في شعر فهو شاذ كقوله :

أمًّا المُلوك، فأنت اليوم الأمهُمُ للهُمُ للهُمُ للهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ

وقولهم : ما أعباه لها أيواد به ما أعبى قلب لأن الخلك بنسب إليه الكثير الضلال ، ولا يقال في عمى العيون ما أعباه لأن ما لا يتزيّد لا يتعبم عمى منه . وقال الفراء في قوله تعالى : وهو عليهم عمى أولئك أينادون من مكان بعيد ؛ قرأها ابن عباس، وفي الله عنه : عمى وقال أبو معاد النحوي : من قرأ وهو عليهم عمى فهو مصدر ، يقال : هذا الأمر عمى لأنه مصدر ، لقول : هذا الأمور شبهة وربية ، قال : ومن تقول أمر عم وأمور عمية ، وربل عمر في أمر و : لا أبيضره ، ورجل أعمى في المر ؛ وقال الكرة عمر وأمور عمية .

ألا هَلُ عَمْ فِي رَأْسِهِ مُتَأَمَّلُ ُ ومثله قول زهير :

ولكنائي عن علم ما في عد عمر والعامي : الذي لا 'يبضر' طريقه ؛ وأنشد :
لا تأتينني تنتغي لين جانبي برأسك تخوي عامياً 'متعاشيا

قال ابن سيده : وأعماه وعَمَّاهُ صَبَّره أَعْمَى ؟ قال ساعدة بن جُوْبَّة :

وعَمَّى عَلَيْهِ المَوْتُ بِأَتِي طَرِيقَهُ سِنانُ ، كَعَسَراء العُقابِ ومِنْهَبَ ا

يعني بالموت السنانَ فهو إذاً بدلُ مَن الموت ؛ ويروى: وعَــنَّى عليه الموتُ بابَيُ ۚ طَرِيقه

يعني عينية . ورجل عمر إذا كان أعمى القلب . ورجل عين القلب أي جاهل . والعنمى : ذهاب أي القلب القلب ، والعنم كالفيق والعنمة كالصقة كالصقة على افتعال الأنه لا يبننى فعله على افتعال الأنه ليس بمصوس في وإنما هو على المشل ، وافتعال إنما هو للمحسوس في المشر والعاهمة . وقوله تعالى : وما يستنوي اللون والعاهمة . وقوله تعالى : وما يستنوي الظل ولا الحرور ولا الظلمات ولا النسور ولا الظل فر به المعنى وما يستنوي الف للمؤمنين والكافرين ، والمعنى وما يستنوي الأغمنى عن الحتى ، وهو الكافر ، والبصير ، وهو المؤمن الذي يبضر واشده ، ولا الظالمات ولا الظر ولا الحرور أي لا يستنوي أصحاب الختى ، ولا الظل ولا الحرور أي لا يستنوي أصحاب الحتى الذي هم في ظل من الحتى ولا ألساعر ، الطل النبن هم في حر دائم ، وقول الشاعر ،

وثلاث بين الثُنتَين بها يُو سلُ أَعْمَى بما يَكِيدُ بَصِيرًا

يعني القداح ، حَعَله أَعْمَى لأَنه لا بَصَرَ لَـهُ ، وجعله بصراً لأَنه يُصِداً لَـهُ ، وجعله بصراً لأَنه يُصِد به الرَّامِي .

١ قوله « وعمى عليه الموت الذي برفع الموت فاعلاكا في الاصول هنا ، وتقدم لنا ضبطه في مادة عسر بالنصب والصواب ما هنا ،

وعمى عليه الموت باكي طريقه يمني عينيه النع هكذا في الاصل و المحكم هنا ، وتقدم لنا في مادة عسر أيضاً : وبروى يأبي طريقه يمني عينة ، والصواب ما هنا .

وتَعَامَى ؛ أَظْهُرَ العَمَنَى ، يَكُونُ فِي العَينِ والقَلَدِ. وقوله تعالى : ونَحشُرُهُ يُومَ القيامة أَعْمَى ؛ قسل : هُو مَثُلُ قُولُهُ : ونحشرُ المُجْرُ مِينَ يُومَنِّذُ زُرُقًا ؟ وقيل : أَعْمَى عَنْ حُبُعَّتُه " وَتَأْوِيلُهُ أَنَّهُ لَا حُبُعَّةً له يَهْمُنَّدي إلينها لأنه ليس للناس على الله حجة " بعد الرسئل ؛ وقد كشر وأنتذك ووعد وأوعد ، وروى عن محاهد في قوله تعالى : قال رَبِّ لَمْ حَشَرْتَني أعْسى وقد كنت بصيراً ، قال : أعْمَى عن الحُبَّةِ وقد كنت بصيراً بها، وقال نَفْطُوَيْهُ : يِقَالَ عَسِيَ فلان عن و شنده وعَسَى عليه طريقه إذا لم يَهْتُد لطُّر يقه . ورجل عمر وقوم عمون ، قال: وكلُّما ذكر الله جل وعز العَمَى في كتابه فَذَمَّه بريدُ عَمَى القَلْبِ . قال تعالى ؛ فإنها لا تعمى الأبْحادُ ولكن تَعْمَى القُلُوبُ التي في الصدور . وقوله قبالى : أَمَمُ " بُكِيمُ " عَمِينِ " ، هو على المَشَلُ ، جَعَلَهم في وَكُ العَسَلَ عَا يُبْصِرُونَ وَوَعَيْ مَا يَسْمَعُونَ بمنولة المكوري ، لأن ما كيين من قدرته وصنعته التي يَعْيُونَ عَنْهَا المِخْسُلُوقُونَ دَلِيلٌ عَلَى وَجِدَانِيَّتُهُ . والأعْسان : السُّنلُ والحبُّلُ الهائيج ، وقيل : السَّيْلُ وَالْحَرِيسَ ؟ كلاهما عن يَعقوب . قال الأَوْهِرِي : والأَعْمَى اللَّهِ أَمْ والأَعْمَى السَّالُ } وهما الأبهمان أيضاً بالبء للسَّيْلِ والليـل. وفي الحديث: تَعُوذُ بالله مِنَ الأَعْسَسَن ؟ هما السَّمَلُ أ والحَرْيِقُ لِمَا يُصِيبُ مِن يُصِيانِهِ مِن الْحَيْرَةُ فِي أَمِنْ ﴿ أُو لِأَنْهِا إِذَا حَدَّنَا وَوَ قَنَعًا لَا يُسُقِّمَانَ مُوضِعًا ۗ ولا يَتَجَنَّبان شَيْئًا كَالأَعْسَى الذي لا يَسَدُّو ي أَينَ كِسُلُكُ ، فهو يَشي حيث أَدَّته رجْلُه ؛ وأنشد ان

ولما دَأَيْنَكُ تَنْسَي اللهُ مَامَ . ولا قَدْنَ عِنْدُكَ المُعْدِمِ

وتَجْفُو الشَّرِيفَ إذا مَا أَخِلُ ، وتُدُّنِي الدَّنِيُّ على الدَّرْهُمِ وَمَبْتُ إِخَاءَكَ للأَّعْمَيَيْنَ وَمَبْتُ إِخَاءَكَ للأَّعْمَيَيْنَ وللأَثْرَمَيْنِ ولَمْ أَظْلِمِ

أُخلُّ: من الحُلَّة ، وهي الحاجة . والأعبيانِ : السَّيِّلُ وَالنَّارِ ۚ . وَالْأَثْثُرَ مَانَ : الدِّهْرُ وَالمَوْتُ . ﴿ والعَمْيَاءُ والعَمَايَةُ والعُمِيَّةِ والعَمِيَّةِ ، كُلُّهُ: الغَيَّوانةُ ا واللَّجَاجَةُ فِي الباطلِ . والعُبِّنَّةُ والعبَّنَّةُ : الكورُ من ذلك . وفي حديث أم مَعْبُـد : تَسَفَّهُوا عَمَايَتَهُمْ ۚ ﴾ العَمَاية \* ؛ الضَّالاَلُ \* ﴿ وَهِي فَعَالَةٌ مِسْنَ العَمَى . وحكى اللحياني : تَرَكْتُهُم فِي تُعَبِّبُ وعسَّيَّةً ﴾ وهو من العَمَى . وفَتَيلُ عَمِّيًّا أي لم يُدُّرُ مِن قَـنَـٰكَهُ . وفي الحديث : مَن ۚ قَاتَلُ تَحْتَ وَابِهِ عِمَّيَّةً يَغْضُبُ لَعَصَبَةً أَو يِنْصُرُ عَصِيَّةً أَو يَدْعُو إِلَى عَصَبَةَ فَقُتُلَ ، قُتُلَ قَتْلَة " حاهليَّة " ؟ هو فعيَّلَة " من العنباء الضَّلالة كالقتال في العنصَّيَّة. والأهواء ، وحكى بعضهم فيها ضمَّ العَبْن . وسُمُّل أحمد بن حَسْبَل عَمَن قُتِيلَ في عبيَّة قال: الأَمِنُ الأَعْمَى للعَصَبِيَّة لا تَسَتَبِينُ ما وجُهُم ، قال أبو إسحق : إنما معنى هـذا في تحارُّبِ القُوُّم وقتل بعضهم بعضاً ؛ يقول : كمن قُسُل فيها كان هالكاً . قَالَ أَبِو زَيِد : العِمِّيَّةِ الدَّعْوةِ العَمْيَاءُ فَقَتَيِلُهُمْ فِي النار . وقال أبو العلاء : أَلْعُصَبَة بِنُو العَمِّ ۚ وَالْعَصَبِيَّةُ

الضَّلالة ؛ وقال الراعي :

كَمَا يَدْ وَدُ أَخُو العَمْلِيَّةِ النَّجِدُ الْعُمْلِيَّةِ النَّجِدُ ا

يعني صاحب فيتُنَهَ ؛ ومنه حــديث الزُّابِير : لئلا يموت مِينَهَ عِبِيَّة أَي مِينَهَ فِينْنَهُ وجَهَالَهُ . وفي الحديث: من قُنْتِلَ في عِبِّيًّا في رَمْي يكون بينهم فهو

أَحَذَتُ مِن العَصَبَةِ ، وقبل : العبُّنَّةُ الفتَّلَةِ ، وقبل:

خَطَأً ، وفي رواية : في عِمِيَّة في رميًّا تكونُ بينهم بالحجارة فهو خَطَأٌ ، العبيًّا ، بالكسر والتشديد والقصر ، فِعْلَى من العبيً كالرَّميًّا من الرَّمي والحصيص من التَّخَصُص ، وهي مصادر ، والمعنى أن يُوجَدَ بينهم فَتَيِلُ مَعْمَى أَمْرُ هُ ولا يَبِينُ قاتِلُه ، فَحَكُمُ حَكُم مُ قَتِيلِ الْحَطَلَم عَبِ فيه الدَّية . وفي الحَديث الآخر : يَنزُ و السيطانُ بينَ الناس فيكون دَماً في عَمِياء في غير ضفينة أي في جَهالة من فير حقد وعداوة ، والعبياة أييث الخاس المحيد فير حقد وعداوة ، والعبياة أيث أباله بالشيء ومنه قوله :

#### تَجَلَّت عبايات الرَّجال عن الصَّبا

وعَمَايَةَ الجَاهِلِيَّةِ : جَهَالَتُهَا . والأَعَمَاءُ : المَجَاهِلُ ، يجوز أن يكون واحدُها عَسَى . وأَعْمَاءُ عَامِيةَ " على المُبَالَغَة ؛ قال وؤية :

## وبلُّد عَامِية أَعْبَاؤُهُ ، كَانُ لَوْنَ أَرْضِهِ سَبَاؤُهُ

يريد: ورأب بلك . وقوله: عامية أعباؤه ، أداد ممتناهية في العنس على حد قولهم ليل لائل و فكأنه قال أعباؤه عامية م فقد م وأخر ، وقلما يأتون بهذا الضرب من المنبالغ به إلا تابعاً ليما قبلك كقولهم شغل شاغل وليل لائل ، لكنه اضطر الى ذلك فقد م وأخر . قال الأزهري:عامية دارسة ، وأعباؤه بجاهله . بلك تجنهل وعسى : لا بهتدى

والمتعامي: الأرضون المجهولة، والواحدة معيية "، قال : ولم أسمع لها بواحدة والمعامي من الأرضين : الأعفال التي ليس بها أثر عبارة ، وهي الأعما أيضاً . وفي الحديث : إن لنا المتعامي ، يُويد أيضاً .

الأراضي المجهولة الأغفال التي ليس بها أثر عمارة ، واحد ها معنس كالمتجهل . واحد ها أعنس كالمتجهل . وأدن عمياء وعامية ومكان أغمى : لا يهتدى فيه ؛ قال : وأقد أني ابن الأعرابي :

وماء صرى عافي الثنايا كأنه، من الأجن ، أبوال المتخاص الضوارب عم شرك الأقطار بيني وبيئته، الراري تخشي به المتوت ناضب

قال ابن الأعرابي: عَمْ سَرَكَ كَا يَقَالَ عَمْ طَرِيقًا وعَمْ مَسْلَكًا ، يُويدُ الطريق ليس بَيْن الأَثَر ، وأما الذي في حديث سلمان: سُئِلَ ما يجيلُ لنا من ذمّتنا ? فقال: من عماك إلى هُداكَ أي إذا ضلكانت طريقاً أخذ ت منهم رجلًا حتى يَقفك على الطريق، وإنما رخص سلمان في ذلك لأن أهلَ الذمّة كانوا صوليعوا على ذلك وشرط عليهم، فأما إذا لم يُشْرَط فلا يجوز إلا بالأجرة، وقوله: من ذمّتنا أي من أهل ذمّتنا.

ويقال: لقيته في عماية الصُّبح أي في ظلمته قبل أن أتبيّنه . وفي حديث أيي ذر" : أنه كان يُغيرُ على الصّر م في عماية الصّبح أي في بقيّة ظلمة الليل . ولقيتُه صَكّة عميّ وصَكّة أغمى أي في أشدً الماحرة حرًّا ، وذلك أن الظّيْمي إذا اشتَدً عليه الحرّ طلبّ الكيناس وقد بَرقت عنه من بياض الشس ولمعانها ، فيسدر وقيل : هو أشد الهاجرة بنفسه الكيناس لا يُبضره ، وقيل : هو أشد الهاجرة ولا يقال في البرد ، وقيل : حين يقوم فائم الظهيرة ، وقيل : نصف النهار في شدّة الحرّ بعن معن شدّته ، وقيل : نصف النهار في شدة الحرّ ، وقيل : عمن عدوان كان الحرّ من عدوان كان الحرّ من عدوان كان

أيني في الحج ، فأقبل معتمراً ومعه ركب حتى نز لوا بعض المنازل في يوم شديد الحر فقال عُمَي : من جاءت عليه هذه الساعة من غد وهو حرام لم يقض عُمر له ، فهو حرام الى قابل ، فوتب الساس يضربون حتى وافوا البيت ، فوتب مشلا ، وقال الأزهري : هـ و عُمَي كأنه نضرب مشلا ، وقال الأزهري : هـ و عُمَي كأنه تصغير أغمن ؛ قال : وأنشد ان الأعرابي :

صَكَ بِهَا عَيْنَ الطَّهِيرَة غَاثِراً أَعْسَى الْأَ ظِلالْهَا أَعْسَى الْأَ ظِلالْهَا

وفي الحديث: نهى وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن الصلاة نصف النهاد إذا قام قائم الظهيرة صكة على الشرخيم ، ولا يقال ذلك إلا في حمارة القيظ ، والإنسان إذا خرج نصف النهاد في أشد الحر لم يتميّ له أن يُمُ ينه من عين الشس ، فأداد وا أنه يصير كلاً عبيه من عين الشس ، فأداد وا أنه يصير كلاً عبيه ، ويقال : هو اسم رجل من العمالية أغار على قوم ظهرا فاستأصلهم فنسب الوقت كاله ، وقول الشاع :

يَحْسَبُهُ الجاهِلُ ، ما كان عَبَى ، سَيْخًا ، عَلَى كُرْسَيْهُ ، مُعَنَّبِهَا

أي إذا نظر اليه من بعيد ، فكأن العبَّى هنا البُعْد ، يعول إذا وآه الجاهل من بُعْد طَنَّه شيخاً معنَّماً لبياضه .

والعَمَاءُ ، مدود : السحاب المُر تَفِيع ، وقيل : الكثيف ؛ قال أبو زيد : هو شِنه الدُخان يركب رُووس الجبال ؛ قال ابن بري : شاهد ، قول محميد ابن ثور :

فإذا احْزَأُلاً فِي النَّناخِ ، رأيتَهُ كالطُّوّْدِ أَفْرَدَهُ العَمَاةُ النُّمْطِرِءُ

وقال الفرزدق :

ورَ قَدْرَاه لَمْ تُخْرَرُ بَسَيْرٍ ، و كَيْعَة ، غَدَوْتُ بِهِ طَبِّاً يَدِي بِوشَائِهَا دَعُرُنُ بَهِا طَبِّاً يَقِيبًا جُلُودُه ، كَنْجُمْرِ النُّرِيَّا أَسْفَرَتُ مِن عَمَائِها وَيُودِي :

إذ بُدَت من عَمامًا

وقال ابن سيده : العَماء الغَيْمُ الكثيفُ المُعْطِرُ ، وقال وقيل : هو الأسودُ ، وقال أبو عبيد : هو الأبيض ، وقيل : هـ و الذي هَراقَ أبو عبيد : هو الأبيض ، وقيل : هـ و الذي هَراقَ ماء ولم يَتَقَطّع تَقَطّع الجفال ، واحد ثه عماء في حديث أبي رزين المُقيئي أنه قال النبي ، صلى الله عليه وسلم : أبن كان ربننا قبل أن يخلق السموات والأرض ? قال : في عمـاء تَحته هـ و و وقو قه هواه ؟ قال أبو عبيد : العماء في كلام العرب السحاب؟ قال الأصمي وغيرُ ه ، وهو ممدود ، وقال الحرث بن حلوة :

وكأن المنون تردي بنا أعُـــ .هم صمّـــ، يَنْجابُ عنه العَــاءُ

يقول: هو في ارتفاعه قد بلئغ السحاب فالسحاب المنعاب عنها وإنحا المنعاب على المنع العرب المنعقول عنهم ولا ندري كيف كان ذلك العباء ، قال : وأما العبس في البصر فمقصور وليس هو من هذا الحديث في شيء . قال الأزهري : وقد بلغني عن أبي الميم، ولفظه إنه كان في عسى ، مقصور " ، قال : وكل أمر لا تدركه القلوب الماتول فهو عسى ، قال : والمهنى أنه كان حيث لا تدركه عقول بني آدم ولا

والعَمَايَةُ والعَمَاءَةُ : السحابَةُ الكثيفة المُطْبِقَةُ ، قال : وقال بعضهم هو الذي هراق ماءًه ولم يَتَقَطّع تَقَطُع الجَفُل . والعربُ تقولُ : أَشَدُ بردِ الشّاء تَشَالُ جِرْبِياء في غب "سماء تحت ظِل عَماء . قال : ويقولون القطعة الكثيفة عَمَاءَةً " ، قال : وبعض ينكرُ ذلك ونجعلُ العَماء السُما جامعاً .

وفي حديث الصَّوْم : فإنْ تُعبِّي عَلَيْكُمْ ؛ هكذا جاء في رواية " قبل: هو من العبّاء السَّعابِ الرقبيقِ أي حال دونه ما أعبى الأبصار عن رُوْيَتُه .

وعَمَى الشيءُ عَمْياً: سال . وعَمى الماءُ يَعْمِي إذا سال ، وعَمى الماءُ يَعْمِي إذا سال ، وهمي يَهْمِي مثله ؛ قال الأزهري : وأنشد

المنذري فيها أقرأني لأبي العباس عن ابن الأعرابي : وغَسْراء مَعْمَى لَمُ الآلُ لَمْ يَسِنْ ،

هِ بِمَا مِنْ ثِنَالِاً الْمُنْهَكِيْنِ ، كُوبِقُ

ر قوله : هو الذي ... النج. اعاد الضمير الى السحاب المنوي" لا الى السحامة .

قال: عمر يعني إذا سال ، يقول: سال عليها الآل . ويقال: عمين إلى كذا وكذا أغيي عمياناً وعطشت عطيشاناً إذا وهيست إليه لا تريد عير ، غير أنك تؤمه على الإبصاد والطلبة ، عمر يعني . وعمى الموج ، بالفتح " يعني عمياً إذا ومي بالقدى والزابد ودفع الأمواج اللبث: العمي على مثال الرّمي وفع الأمواج القدى والزابد في أعاليها ، وأنشد:

وَهِا زُيَداً يَعْمَى بِهِ المَوْجُ طَامِياً وعَمَى البِّعِيرُ بِلُمُعَامِهِ عَمْياً : كَعْدَنَ فَرَكَى بِهِ أَيًّا كان ، وقيل : رَمَى به على هامَّته . وقال المؤرج : وجل عام رام . وعَماني بكذا وكذا : وماني من التُّهَمَةُ ، قال : وعَمَى النَّابْتُ يَعْمِي واعْتُمُ واعْتَمَى ، ثلاثُ لَغَاتُ ، واعْتَمَى الشيءَ: اخْتَارُهُ، والاسم العبنيَّة . قال أبو سعيد : اعْتَبَيِّنُهُ اعْتِيمَاةِ أي قَـصَدَتُه، وقال غيره : اعْتُنَكَيْتُه اخْشَرْتُه، وهو قَلِبِ الأعتبام ، وكذلك اعتَمْته ، والعرب تقول: عَمَا وَاللهُ ، وأَمَا وَاللهُ ، وهَمَا وَاللهُ ، يُبِدُ لُونُ مِنْ الْهَمْزُةُ الْعَيْنُ مَرَّةً وَالْهَاءَ أُخْرَى وَمَنْهُمْ مِنْ يَقُولُ :غُمَّا والله، بالغين المعجمة. والعَمْو : الصَّلالُ ، والجمع أعْمَاءُ. وعَمِي عليه الأَمْرُ : النَّبَسَ ؛ ومنه قوله تعالى : فَعَسِيْتُ عَلَيْهِمُ ۚ الْأَنْبَاءُ يُومَنُّو ۚ . وَالتَّعْسِيَّةُ ۚ : أَنِهُ تُعَمَّى عَلَى الإنسانِ شَيْئًا فَتِلْكِيْسَهُ عَلِيهِ تَكْسِيساً ، و في حديث الهجرة : لأَعَمَّليَّنَّ على مَنْ وَرَائي ، من التَّمْمُمَةُ وَالْإَخْفَاءُ وَالتَّلْسِيسُ ، حَتَى لَا يَتَبَعَكُمُا أحد . وعَبَّتُ معنى البيت تَعْمِية " ومنه المُعَمَّى من الشَّعْسُ ، وقُمْرَى ۚ : فَعُمِّيَّتُ عَلَيْهُم ، بالتشديد. أبو زيد : تَوَكَناهُم نُعِمَّى إذا أَشْرَ فُوا على الموت. قال الأزهري : وقرأت بخط أبي الميثم في قـول

الفرزدق:

## غَلَبْسُكُ بِالمُنْقَلِّينِ وَالمُعْسَى ، وَ وَالْمُعَلِّينِ المُنْقَلِّينِ وَالْحَافِقَاتِ وَالْحَافِقَاتِ

قال : فَتَخَرَ الفرزدق في هذا البيت على جرير ، لأن العرب كانت إذا كان لأحدهم ألف بعير فقاً عين بعير منها ، فإذا تمت ألفان عبئاه وأغماه ، فافتخر عليه بكثرة ماله ، قال : والحافقات الوايات . ابن الأعرابي : عمّا يَعْمُو إذا تخصَع وذك " . ومنه حديث ابن عمر : مثل المنافق مثل الشاة بين حديث ابن عمر : مثل المنافق مثل الشاة بين الوجيتين ، تعمّه مرّة " إلى هذه ومرّة " إلى هذه والم عذه ، قال : والأعرف تعننو ، التفسير الهروي في الفريبين ؛ والأعرف تعننو ، التفسير الهروي في الفريبين ؛

والعَمَا: الطُولُ . يقال : مَا أَحْسَنَ عَمَا هَـٰذَا الرَّحِلُ أَي طُولَهَ . وقال أبو العباس : سأَلتُ ابنَ الأَعْراقِي عنه فعَرَفه ، وقال : الأَعْمَاءُ الطُّوال منَ النَّاسِ .

وعَمَايَةُ : جَبَلُ مَنْ جِبَالَ هُذَيْلٍ . وعَمَايَتَانِ : حَبَلَانَ مَعْرُوفَانَ .

عنا : قال الله تعالى : وعَنَت الوُجُوهُ للنَّعَيِّ القَيْوم .
قال الفراء : عَنَت الوُجُوهُ نَصِبَتْ له وعَبِلتْ له ،
وذكر أيضاً أنه وضع المُسلم يديب وجبهت ودكر أيضاً أنه وضع المُسلم يديب وجو في معنى العربية أن تقول للوجل : عَنَوْت للك حَضَعَت لك وأطعنت ك ، وعَنوْت للحق عنو المحتق عنوا خضعت .
قال ابن سيده : وقبل : كل خاضع إحتق أو غيره عان ، والامم من كل ذلك العَنوة .

والعَنْوَة : القَهْرُ . وأَخَذَنُهُ عَنْوَة أَي قَسَرًا وقَهُرًا ، من باب أَنَيْنَه عَدُوا . قال ابن سيده : ولا يَطَرُّدُ عند سيبويه ، وقيل : أَخَذَه عَنْوَة أِي

عن طاعة وعن غير طاعة . وفتحت هذه البلاة عنوة أي فتحت بالقال ، قدول أهل احى غلبوا عليها، وفتحت البلاة الأخرى صلحاً أي لم يغلبوا ولكن صولحوا على خرج يؤدونه . وفي حديث الفتح : أنه دخل محكة عنوة أي قهراً وغلبة والمعنوة المرة منه كأن المأخوذ بها يخضع ويذل وأخذت البلاد عنوة بالقهر والإذ لال . ابن وأخذت البلاد عنوة بالقهر والإذ لال . ابن يعنه عنوة عنها إذا أخذ الشيء علما بإكرام يعنه عنوة عنوة المحت عنوة منه عنوة بكون علمة المؤهري: ويكون قولم أخذت الشيء عنوة بكون علمة الشيء والمنوة أيضاً : المودة . قال الأوهري: ويكون عنه الشيء والمعنوة أيضاً : المودة . قال الأوهري: عنوة بمن يؤخذ منه الشيء ؟ وأنشد عن تسليم وطاعة بمن يؤخذ منه الشيء ؟ وأنشد الفراء لكنتير :

فما أَخَذُوها عَنُوهَ عَنْ مَوَدُهُ ، ولكين صَرْبُ المَشْرَفيِّ اسْتَقالهَا

فهذا على معنى التسليم والطاعة بلا قتال , وقال الأخفش فيقوله تعالى: وعنت الو بجوه إستاً سرت . قال ال : والعاني الأسير ، وقال أبو الهيئم ، العاني السائل من ما الخاضع ، والعاني السائل من ما أو كم . يقال : عنت القر به تمننو إذا سال ماؤها ، وفي المحكم : عنت القر به تمننو المفتر . قال المنتخل المفتر . تعنو المفتر ، فال المتنفل المفتل المفتر :

تَعْنَثُو بَمُغْرُرُوتِ له ناضع ، دُو رَبِّق يَغْذُرُو، وذُو سَلْشُلُ

ويروى : قاطير بدل ناضيح ، قال شير : تعننو تسييل بمَخْرُ وَتَ أَي مِن سَنْقَ مَخْرُ وَتٍ ، والحَرْتُ: الشَّقُ فِي الشَّنَّة ، والمَخْرُ وت : المَشْقُوق ، رَوَّاه دُو سَلَّشُل ، قال الأَرْهري: معناه ذو قَطَرُانِ مِن

الواشن ، وهو القاطر ' ، ویروی : ذو رَوْنَق ِ . ودَم م عان ِ : سائیل ' ؛ قال :

لماً رأت أمَّه بالباب مهركه ، على يَدَيْها دم من وأسه عان

وعَنَوْت فيهم وعَنَيْت عُنُوا وعَناءً؛ صرت أسيراً. وأَعْنَكُنَّهُ : أَسِّرُتُهُ . وقال أبو الهيثم : العَنَاء الحَبْس في شدة ودُّ لُّ . يقال : عَنا الرجُلُ يَعْنُو عُنُوا ا وعَناءً إذا ذل لك واسْتَأْمَرَ . قال : وعَنَّلْتُهُ أُعَنَّه تَعْنَيَهُ ۚ إِذَا أَمَرْتُهُ وَحَيَسْتُهُ مُضَيِّقًا عَلِيهُ . وفي الحديث : اتَّقُوا اللهَ في النِّساء فإنَّهُنَّ عندكم عَوانِ أَي أَمْرِي أَو كَالْأَسْرَى ، واحدة العَــواني عَانَىَةُ ﴿ وَهِي الْأُسِيرَةَ ﴾ يقول : إنمَا هُنَّ عَندكم بمنزلة الأَمْرِي . قال ابن سده : والعَواني النساءُ لأَنتُهُنَّ أيظ للمَان فلا يَنتَصِر ن . وفي حديث المقدام : الحَالُ وادِثُ مَسَنُ لا وادِثَ له يَعْكُ عَانَسَهُ أَي عانيَه ، فحدٌ ف الياء ، وفي رواية : كَفُكُ مُحْنِيَّه ، بِصْمَ العينَ وتشديد الياء . يقال : عَنَا يَعْنُنُو عُنُواً ا وعُنيًّا ، ومعنى الأُسْر في هذا الحديث ما كِلنْزَمُهُ ويتعلق به بسبب الجنايات التي تسبيلها أن يَتَحَمَّلُهَا العاقلة ، هذا عند من 'يوَوَّتُ الحَمَّالُ ، ومَـنَ لا يُورَانُهُ بِكُونُ مَعْنَاهُ أَنْهَا نُطَعْبُهُ ۚ يُطْعَبُهُمَا أَخَالُ ۖ لَا أن يكون وارثاً، ورجل عان وقوم عناة ونيسوة " عَوانَ ؟ ومنه قول النبي ، صلى الله عليه وسلم : عُودُوا المَرْضَى وَفُكِئُوا العَانِيَ ، يَعَنَى الأَسْيَرَ . و في حديث آخر : أطُّ عبوا الجائع وفُكُّوا العاني ، قال : ولا أَوَاهُ مَأْخُوذًا إِلَّا مِنِ الذُّلِّ وَالْحُضُوعِ . وكلُّ مَن دَلُّ واسْتُكَانَ وخَضَعَ فقد عَنَا ، والاسم منه العَنْوَة ؛ قال القُطامي :

> ونَأَتْ بِحَاجَتِنَا ، ورُبَّتَ عَنْوَ ۚ لكَ مِنْ مَواعِدِهِا التي لم تَصْدُقَ

اللبث: يقال للأسير عَنَا يَعْنُو وعَنِي يَعْنَى ، قال: وإذا قلت أَعْنُوه فعناه أَبْقُوه في الإسار. قال الجوهري: يقال عنى فيهم فلان أسيراً أي أقام فيهم على إساره واحتبس. وعَنَاه غيره تَعْنية ": حَبَسه. والتَّعْنية: الحَبَس ؛ قال أبو ذويب:

> مُشَعَشَعة من أَذْرِعات هُوَتْ بها رِكابِ ، وعَنَّتُهَا الزَّقَاقُ وَقَارُهَا وقال ساعدة بن جُوْيَّة :

فإن يَكُ عَنَّابُ أَصَابَ بِسَهْبِهِ مَا يَصَادِفُ مُصَادِفُ مُعَنَّاهِ الْجَوَى وَالْمَحَادِفُ

دَعا عليه بالحَبْسِ والثُقُلِ مِن الجُراحِ . وفي حديث علي " كرم الله وجهه : أنه كان 'يحَرَّضُ أصحابَه يوم صفاين ويقولُ : اسْتَشْعِرُ وا الحَسْبَةَ وعَنُوا بالأصواتِ أي احْبِسُوها وأخفُوها ، مِن التَّعْنَية الحَبْسِ والأَسْرِ ، كأنه نَهاهُمْ عَنِ اللَّعْطُ ووفْعِ الأَصواتِ .

والأعناء : الأخلاط من الناس خاصة ، وقبل : من الناس وغيرهم ، واحدُها عِنْو ٌ .

وعَنَى فيه الأكثارُ يَعْنَى ، شاذَّه " : نَجَعَ ؟ لم عُكِما غيرُ أبي عبيد . قال ابن سيده : حكمنا عليها أنها يائية لأن انقلاب الألف لاماً عن الياء أكثرُ من انقلابها عن الواو . الفراء : ما يَعْنَى فيه الأكثلُ أي ما يَنْجَعُ " عَنَى يَعْنَى . الفراء : شَرِبَ اللبنَ شهراً فلم يَعْنَ فيه ، كقولك لم يُعْنَ عنه شيئاً ، وقد عني يَعْنَى عُنِيّاً " بكسر النون من عني . ومن أمنالهم : عنييتُه تَشْفِي الجَرب ؛ يضرب مثلاً للرجل إذا كان جَيْد الرأي ، وأصل العنية " فيا وي أبو عبيد ، أبوال الإبل يؤخذ مها أخلاط فتخلط ثم تعالى بما الإبل جُوانِبُهُ ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد : فما بَوحت تقريه أعناء وَجَهْمًا وجَبْهُمُمّا ، حتى ثنّته قرُونُهُا

ابن الأعرابي : الأعناء النّواحي ، واحدُها عَناً ، وهي الأعنان أيضاً ؛ قال ابن مقبل :

لا تَعْرِزُ المَرَّءُ أَعْنَاءُ البلادِ ولا تُبْنَى له ، في السواتِ السَّلالِمِ

ويروى : أحجاء . وأورد الأزهري هنا حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه سئل عن الإبل فقال أعنان السياطين ؛ أراد أنها مثلها ، كأنه أراد أنها من أواحي الشياطين . وقال اللحياني : يقال فيها أعناء من الناس وأعراء من الناس واحدهما عينو وعروو أي جماعات . وقال أحمد بن يحيى : بها أعناء من الناس وأفناء أي أخلاط ، الواحد عينو وفينو ، وهم قوم من قبائه أي أخلاط ، الواحد عينو وفينو ، وهم قوم من قبائه أي أخلاط ، الواحد عينو وفينو ، وهم قوم بحوانيه ، واحدها عينو ، بالكسر . وعنوات الشيء بحوانيه ، واحدها عينو ، بالكسر . وعنوات الشيء أبد ينه . وعنوات الشيء وأغنى الغيث النبات كذلك ؛ قال عدي بن في وأغنى الغيث النبات كذلك ؛ قال عدي بن ويه

ويَأْكُلُنَ مَا أَعْنَى الوَّلِيُّ فَلَمْ يَلِتُ ، كَانَ وَعَالَ عَالَمُوا وَعَالَى النَّهَاءِ الْمُزَادِعَا

قَلَمَ يَلِت أَي فَلَمْ يَنْقُص منه شَيْئاً } قال إن سيده ;
هذه الكلمة واويئة ويائيئة . وأعناه المطر : أنبته .
ولم تعن بلادنا العام بشيء أي لم تنبيت شيئاً ،
والواو لغة . الأزهري : يقال للأرض لم تعن بشيء
أي لم تنبيت شيئاً ، ولم تعن بشيء ، والمعنى واحد كما يقال حَمَو ت عليه التراب وحَمَدت . وقال الأصمعي : سألته ضلم يَعن لي بشيء ا كقولك : لم

الجَرْبَى ، سُمَّيت عَنِيَةً مَن التَّعْنِيَةَ وهو الحَبْس. قال ابن سُده : والعَنْيَة على فَعَيْلَة . والتَّعْنِية ا أخلاط من بَعْر وبَوْل مُحْبِس مُدَّة ثم يُطْلَى به البعيو الجَرِب ، قال أَوْسُ بن حجر :

كأن كُحَيلًا مُعْقَدًا أو عَنِيَّة ، على رَجْع ِ ذِفْراها ، من اللَّيت ، واكِف ُ

وقيل: العنية أبوال الإبل تستبال في الربيع حين تجزئا عن المداء ، ثم تطبيع حتى تخنثر ، ثم يلقى عليها من ذكر ضروب العشب وحب المتحلب فتعقد بذلك ثم تجعل في بساتيق صعادي وقيل : هو البول يؤخذ وأشياء معه فيخلط ويحبس زمنا ، وقبل : هو البول أ يوضع في الشيس حتى تجنثر ، وقبل : هو البول أ يوضع في الشيس حتى تجنثر ، وقبل : العنية المناء ما كان ، وكله من الحنية وعن اللحياني أيضاً . والعنية : أبوال يطبيع مها شيء من الشجر ثم نيئاً به البعيد ، واحد ها عنو . وفي حديث الشعبي : لأن أتعنى بعنية عنو . وفي حديث الشعبي : لأن أتعنى بعنية بول فيه أخلاط " تطلب به الإبل الجربي ، التطالي به الإبل الجربي ، والتعني الشطالي به الإبل الجربي ، والتعني النظالي با ، سبت عنية الطول الحبس ؛ والله الشاعو :

عندي دَواءُ الأَجْرَبِ المُنْعَبَّدِ ، عنييَّة من قَطَرانٍ مُعْقَدِ

وقال ذو الرمة :

كأن بذفراها عَنيَة الجُرْبِ ، له فا وَمُثَلِّ فِي قَنْفُذِ اللَّبِ بَأَنتُح

والقُنْفُذُ : مَا يَعْرَقُ خَلَفُ أَذُنَ البِعِيرِ . وأَعْنَاءُ السِمَاءُ : نَوَاحِبُهَا ، الواحِدُ عِنْوْ . وأَعْنَاءُ الوجِيَّهُ :

يَنْ لَا يَسِيءَ وَلَمْ يَسِضُ لِي بَشِيءَ . وَمَا أَعْنَتَ اللَّهِ مِنْ أَعْنَتَ اللَّهِ مِنْ أَنْ بَرَي فِي قُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## ويَأْكُلُنَ مَا أَعْنَى الْوَلِيُ

قال: حذف الضبير العائد على ما أي ما أعْناهُ الوَلِيُّ ؛ وهو فعل منقول بالهبز ، وقد يَتَعدَّى بالباء فيقال : عَنَتْ به في معني أَعْنَتُهُ ؛ وعليه قول ذي الرمة :

#### ما عنت به

وسنذكره عليها . وعَنَت الأَرضُ بالنبات تَعَنُّو عُنُوًا وتَعْني أَبِضاً وأَعْنَتُهُ : أَظَّهْرَ ثَه . وعَنَوْت الشيء : أخرجته ؛ قال ذو الرمة :

> ولم بَبْنَى بِالْحَلَّصَاء ، مِمَّا عَنَتْ به مِن الرُّطْئِبِ ، إلاَّ يُبْسُهَا وهَجِيرُهَا

> > وأنشد بيت المُتنَخَّل الهُدَى :

### تَعْنُو بَمَغُرُوتٍ له ناضِح "

وعَنَا النَّبْتُ يَعِنُو إِذَا ظَهِر ، وأَعِنَاهُ المَطَرُ الْعَنَاءُ المَطَرُ إِذَا صَادَ فَ أَوْضَى الرجلُ إِذَا صَادَ فَ أَرْضاً قَد أَمْشَرَتُ وكَثُرَ كَلَوُها . ويقال : خُذْ هذا وما عاناه أي منا شاكلة . وعَنَا الكلبُ للشيء يَعْنُو : أَتَاهُ فَشَيَّة . ابن الأعرابي : هذا يَعْنُو هذا أي يأتيه فيَشَيَّة . والهُمُومُ تُعاني فلاناً أي تأته ؛ وأنشد :

وإذا تُعانِيني المُمُومُ قَرَيْتُهَا مُمرُحَ اليَدَيْنِ، تُغَالِسِ الْحَطَرانا

إِن الأَعرابي : عَنَيْت بأمره عِنـابة وعُنـِيّاً وعَناني أمره سواءٌ في المعنى ؛ ومنه قولهم :

إيَّاكِ أَعْنَى واسْمَعِي با جارَهُ

ويقال : عنيت وتعنَّيْت ، كلُّ يقال ابن الأعرابي : عنا عليه الأمر أي سَنْقٌ عليه ؛ وأنشد قول مُزَرِّد :

وَشُتَى عَلَى الْمُرْيَةِ ، وَعَنَا عَلَيْهُ لَنَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللّ

ويقال : 'عنبي بالشيء ، فهمو مَعنبي به ، وأَعْنَبْته وعَنَّائِنَهُ بَعْنَى واحد ؛ وأنشد :

> ولم أخل في قفر ولم أوف مرَّبّاً يَفاعاً ، ولم أعن ِ المَطِيِّ النَّواجِيا

وعَنْيْنُهُ : حَبَسْتُهُ حَبْسًا طَوِيلًا، وَكُلُّ حَبْسٍ طَوِيلُ تَعْنِيهَ " ؛ ومنه قول الوليد بن عقبة :

> قطَهُتُ الدَّهُرُ ، كالسَّهِ مِ المُعَنَّى، تُهَدَّرُ فِي دِمَشْقَ ، وما تَريمُ

قال الجوهري: وقبل إن المُعنَّى في هذا البيت فَحَلَّ لَّمُ إِذَا هَاجَ حُبِسَ في الفُسَّة ، لأَنه يُوغبُ عَن فَحَلَّة ، وَيقال : أَصَلَّهُ مَعَنَّن فَأَبِدِلْت مِن إَحَدى النَّونَات يَاءٌ . قَال ابن سيده : والمُعنَّى فَحَلَلُ مُقر فَ يُعَلِّ فَعَلَلَ اللَّه يُوغبُ عَن فَحَلَّ مُقر فَ يُعَلِّ إِذَا هَاجِ لأَنه يُوغب عَن فَحَلَيه . ويقال : لَقيتُ مِن فَلان عَنْية وعَنَاءً أَي تَعَبا . وقوله وعناهُ الأمرُ يعنيه عناية وعنيا : أَهَمَّه . وقوله تعالى : لكل امرىء منهم يَوْمَنْد سَأَن يُعنيه ، وقوله وقرىء يعنيه ، فمن قرأ يعنيه ، بالعين المهلة ، فمعناه له شأن لا يُهِيهُ معه غيره ، وكذلك شأن يُعنيه أي لا يقدر مع الاهنام به على الاهنام بغيره . وقال أي تراب : يقال ما أعنى شيئاً وما أغنى شيئاً بعنى واحد .

واعْتَنَى هُو بِأَمْرُهُ: اهْتَمَّ . وعُنْسِيَ بِالأَمْرِ عِنَايَةً ﴾ ولا يقال ما أعْناني بِالأَمْرِ ﴾ لأَن الصَّفة موضوعة لما لم يُسَمَّ فاعله ﴾ وصيغة التعجب إنما هي لما يُسمَّي فاعله.

وحلس أنو عثمان إلى أبي عسدة فحاءه رجل فسأله فقال له : كنف تأمر من قولنا مُعنبت بجاجتك ? فقال له أبو عسدة : أعن بجاجتي ؛ فأو مأت إلى الرجل أن ُ ليس كذلك ، فلما خَلَوْنَا قلت له : إِمَا يَقَالَ لَتُعُنَّ بحاجتي، قال: فقال لي أبو عبيدة لا تدخُل إلى، قلت: لَمُ ? قال : لأنك كنت مع رجل دوري سَرَقَ مَيْ عَامَ أُولَ قَطَيْفَةً لَى ، فقلت : لا وَالله مِنَا الأَمْرِ كذلك ، ولكنك سبعتني أقول ما سبعت، أو كلاماً هذا معناه . وحكى ابن الأعرابي وحده : عَدِيتُ بأمره ، يصغة الفاعل ، عنابة " وعُنسًا فأنا به عن ، ، وعُنيتُ بأمركِ فأنا مَعْنِي ، وَعَنيتُ بأمرك فأنا عان . وقال الفراء : يقال هو مَعْنَى ۖ بأمره وعان بأمره وعَن بأمره بمنى واحد . قال ابن برى : إذا قلت عنيت مجاجتك ، فعديته بالياء ، كان الفعل أ مضمومَ الأول ؛ فإذا عَدَّيتُه بفي فالوجه فتح العين فتقول عنيت ؟ قال الشاعر :

إذا لم تكنن في حاجة المراء عانياً في أن الرَّامُ الرَّامُ الرَّامُمِ

وقال بعض أهل اللغة: لا يقال عنيت بجاجتك إلا على مَعْنَى قضد تُهَا ، من قولك عَنَيْتُ الشيء أعنيه إذا كنت قاصداً له، فأمًا من العناء ، وهو العناية ، فبالفتح نحو عنيت بكذا وعنيت في كذا . وقال البطليوسي : أجاز ابن الأعرابي عنيت بالشيء أعنى به ، فأنا عان ي وأنشد :

عان بأخراها طويلُ الشُّعْلُ ، له تَجْفِيوانِ وأَيُّ نَبْلُ

وعُنين ُ مِحاجِتك أَعْنَى بِهَا وأَنَا بِهَا مَعْنِي ُ عَلَى مَفَعُول. وفي الحديث : مِن حُسنِ إسلامِ المَدْءُ تَر ْكُهُ مَا لا يَعْنَيْهُ أَي لا يُهِمَّهُ . وفي الحديث عن عائشة ،

رضي الله عنها : كان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إذا اشتكى أتاه جبريل فقال بسم الله أرقيك من كل داد يعنيك ، من شر كل حاسد ومن شر كل عن ؛ قوله يعنيك أي يشغكك . ويقال : هذا الأمر لا يَعنيني أي لا يَشْغَلْني ولا يُهمنيني ؟ وأنشد :

عَناني عنكَ ، والأنتَّطاب حَرَّبُ ، كَانَ صلابَها الأَبْطالَ هِمُ

لا تَلَنْني على البُكاء تَخلِيلي على البُكاء تَخلِيلي على إنه ما عَناكِ قِدْماً عَناني

أواد : شَعْلَـنَى ؛ وقال آخر :

وقال آخر :

إنَّ الفَتَى لِيسَ يَعْنِيهِ ويَقْمَعُهُ إِنَّ الفَتَى لِيسَ يَعْنِيهِ إِلاَّ تَكَلَّقُهُ مَا لَيسَ يَعْنِيهِ

أي لا يَشْغَلَه ، وقيل : معنى قول جبريل ، عليه السلام " يَعْنَيْكُ أَي يَقْصِدُ كُ . يقال : عَنَيْتُ فَلَاناً عَنْياً أَي قَصَدُ تُه . ومَنْ تَعْنِي قولك أي مَنْ تَعْضِد . وعَناني أمر لا أي قَصَدني ، وقال أبو عمرو في قول الجعدي :

وأغْضادُ المَطْبِي عُواني

أي عوامل ، وقال أبو سعيد : معنى قوله عواني أي قواصد في السير . وفلان تتعنساه الحبي أي تتعبد ه الحبي الحبي . ويقال : عنيت في الأمر أي تتعنين فيه ، فأنا أغنى وأنا عن ، فإذا سألت قلت : كف مسن تعنى بأمره ? مضوم لأن الأمر عناه ، ولا يقال كيف من تعنى بأمره .

وعانى الشيءَ : قاساه . والمُعاناة ُ : المُقاساة . يَقَالَ :

عاناه وتَعَنَّاه وتَعَنَّى هو ؛ وقال :

فَقُلْتُ لَمَا: الحَاجَاتُ بَطِرَ حَنْ بَالْفَتَى ، وَهُمِّ نَكَنَّاه مُعَنَّى رَكَائبُهُ

وروى أبو سعيد : المُعاناة المُداراة ؛ قال الأخطل :

فإن أك قد عانبيت قومي وهيئتهم ، فَهَلَاهِل وأوال عَن نُعيّم بن أختما

هَلَهُلُ : تَأَنَّ وَانْتَظِرِ . وَقَالَ الأَصِعِي : المُعانَاةُ وَالْمُعَانَاةُ عَسْنُ السَّيَاسَة . ويقال : ما يُعانُونَ مالكُمُ ولا يُقانُونَ عليه . وفي حديث تُقنَبَة بن عامر في الرمي بالسهام : لتولا كلام سَيَعْتُهُ من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كلام سَيَعْتُهُ من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لمُ أُعانِه ؟ مُعانَاة الشيء : مُلابَسَته ومباشرته . وعنى والقوام أي يقومون عليه . وعنى الأَمْر عني واعْتَنى : نَزَلَ ؟ قال رؤبة :

إني وقد تَمني أمور تَمنتني على طريق العُدُر ، إنْ عَذَر ْتَني

وعَنَتْ به أمور": تَزَلَتْ . وعَنَى عَنَاءً وتَعَنَّى : نَصِب . وعَنَى عَنَاءً وتَعَنَّى : نَصِب . وعَنَايْتُهُ أَنِا تَعْنِيهَ " وتَعَنَّيْتُهُ أَيْضاً فَتَعَنَّى ، وتَعَنَّى العَنَاء : تَجَسَّبَه ، وعَنَّاه هو وأعْناه ؛ قال أمنة :

وإني بِلَــُلْـَى ، والدَّيادِ التي أَرَى ، لَــَـَـَّكَ لِمُ لَــَكُلُـ لِسُوْقٍ مُو كُلُّلِ فَوْلِهُ أَنشَده ابن الأعرابي :

عَنْساً تُعَنِّمُها وعَنْساً تُوْحَلُ

فسره فقال: تُعَنَّيْهَا تَحْرُ ثُنْهَا وَتُسْقِطُهُا. وَالْعَنْيَةُ: العَنَاءَ . وعَنَاءُ عَانِ وَمُعَنَّ : كَمَا يَقَالَ شِعْرُ شَاعِرِ " وَمَوْتِ " مَانْتُ " ؛ قَالَ تَمْمِ بن مُقْبِل :

تَحْمَلُنَ مِنْ جَبَانَ بَعْدَ إِقَامَةً ، وبَعْدَ عَنَاءِ مِنْ فَنُوْادِكُ عَانِ ا وقال الأعشى :

لَعَمْرُ لُكَ مَا مُطُولُ هَذَا الزَّمَنُ ، عَلَمُ مُعَنَّ ، عَلَمُ مُعَنَّ مُعَنَّ مُعَنَّ مُعَنَّ

ومَعْنَى كُلِّ شَيْء : مَعْنَتُهُ وحالُهُ التي يصير إليها أَمْرُه . وروى الأزهري عن أحمد بن يحيى قال : المَعْنَى والتفسيرُ والتَّأُوبِلِ واحدٌ . وعَنَيْتُ القول كَـٰذا : أردت . ومَعْنَى كُلُّ كلام ومَعْنَاتُ ومَعْنَاتُ ، يقال : ومَعْنَاتُ ، والاسم العَناه . يقال : عَرَفْت ذلك في مَعْنَى كلامِه ومعناه كلامِه وفي مَعْنَى كلامِه ومَعْنَاه كلامِه وفي مَعْنَى كلامِه ومَعْنَاه كلامِه .

ولا تُعان أصحابَك أي لا تُشاجِر ْهُم ؟ عن ثعلب. والعناء : الضُّرُه .

وعُنُوانُ الكتابِ: مُشْتَتَى فيا ذكروا من المَعْنَى؛ وفيه لغات : عَنْوَ نَبْتُ وعَنَيْنَتُ وعَنَيْنَتُ . وقال الأَخْفش : عَنَوْتُ الكتابِ واعْنُه ؛ وأنشد بونس:

> فَطِنِ الكِتَابِ إِذَا أَرَدُّتَ جُوابَهُ ، واغْنُ الكِتَابِ لِكَيْ يُسَرَّ ويُكُنَّا

قال أَن سيده: العُنْوَانُ والعِنْوانُ سِمَةُ الكِتَابِ . وعَنُونَهُ عَنُونَهُ وَعِنُوانًا وَعَنَاهُ ، كِلاهُما: وَسَمَه بالعُنوان وقال أَيضاً : والعُنْيانُ سِمَةُ الكتاب ، وقد عَنَّاه وأَعْنَاه ، وعَنْو رَنْتُ الكتاب وعَلْو نَنه . قال يعقوب: وسَمِعْتُ مَن يقول أَطِنْ وأَعِنْ أَي عَنُوانُ مَن واخْتِمَه . قال أَن سيده : وفي جَبْهَتِه عُنُوانُ مَن كَثْرَة والسَّجود أَي أَثَر ؟ حكاه اللحاني ؟ وأنشد :

> وأشْمَطَ عُنُوانَ به مِنْ سُجُودٍ ، كُرُ كُنْبَةً عَنْزٍ مِنْ عُنُونِ بَنِي نَصْرِ

أوله « من جبان » هو هكذا في الاصل بالباء الموحدة والجيم .

والمُعنَى : جَمَلُ كان أهلُ الجاهلة يَنزِعُونَ سَاسَ فَقْرَ تِهِ وَيَعْقِرُ وَنَ سَامَهُ لَئُلاً يُو كَبُ ولا يُنتَقَع بَطَهُرَه . قال الليث : كان أهل الجاهلة إذا بَلَّغَت إبلُ الرجل مائة عدوا إلى البعير الذي أمنات به إبله فأغلقوا ظهره لئلا يُو كب ولا يُنتَقَع بِظهره الميعوف أن صاحبها المنيء و وإغلاق ظهره أن يُنزع منه سناسن من فقرته ويعقر سنامة ؟ قال ابن سيده : وهذا يجوز أن يكون من المناه الذي هو التعب عنهو بذلك من المعتل بالياء، ويجوز أن يكون من الحبش عن التصرف فهو على هذا من المعتل بالواو ؟ وقال في قول الفرزدي :

غُلَبْتُكَ بِالمُنْقَلِّيَّةِ وِالمُنْعَنِّيِ ، وبَيْتِ المُنْعَنِي وَالحَافِقَاتِ

يقول : غَلَبْتُكُ بأربع قصائد منها المُفَقَّىءَ ، وهو بيته :

فلَسْتَ ، ولو فقاًتَ عَينَكَ ، واجداً أباً لك ، إن ُعدَّ المَساعِي ، كدارِم

قال : وأراد بالمُمنشي قوله تَعَنَّى في بيته :

تَعَنَّى يَاجَرِيرُ ، لِغَيْوِ شَيءٍ ، وقد ذَهَبَ القَصَائدُ للرُّواةِ

فكيف تؤوُّه ما بعُمان منها ، وما يجيال مضر مشهّرات ؟

قال الجوهري : ومنها قوله :

فإنتك، إذ تتسفى لئذرك دارماً، لأنث المُعنَّى باجريو ، المُككلَّف

وأراد بالمُحْتَبي قوله :

رَيْتَا زُرَارَةُ 'مُحَنَّبِ بِفِنَاتُهُ ' ومُجاشِع وأَبو الفَوَّارِسَ مَهْسُلُ لا يَحْتَنِي بِفِنَاء بَيْتِكَ مِثْلُهُمُ أَبداً \* إِذَا عُدَّ الفَعَالُ الأَفْضُلُ وأَراد بِالْحَافِقَاتِ قُولِهِ :

وأَيْنَ يُقضِي المالكانِ أَمُورَها بِحَقَّ ، وأَبَنَ الحَافِقاتُ اللَّوامعُ ? أَخَدْنَا بَآفَاقِ السَّبَاء عَلَيْكُمْ ، أَخَدْنَا بَآفَاقِ السَّبَاء عَلَيْكُمْ ، لنا قَسَرَاها والنُّجومُ الطَّوالِعُ

عها : حكى أبو منصور الأزهري في ترجمة عوه عن أبي عدنان عن بعضهم قبال : العفو والعبهو جميعاً الجمعش ، قال : ووَجَدَات الله وجنزة السَّعْديّ بيتاً في العبدو :

قَرَّبُنَ كُلَّ صَلَحْدَى تَحْنِقِ قَطِمِ عِهْدُو ، له ثَبَج ، بالنَّيِّ ، مَضْبُورُ

وقيل: هو جَمَلُ عِهِوْ نَبِيلُ الثَّبَعِ لَطَيفُه ﴾ وهو شديد مع ذلك ؟ قال الأزهري: كأنه شبَّه الجَمَلُ به لحفته ،

عوي : العَوِيُّ : الذَّنْبُ . عَوَى الكَلَبُ والذَّبُ يَعْدِي عَيَّا وَعُواءً وعَوَّةً وعَوْيَةً " كلاهما نادر": لَوَى خَطَلْمَهُ ثَمْ صوَّت ، وقبل : مَدَّ صَوْتَهُ وَلَمْ يُفْصِحُ . واعْتَوَى : كَعُوى ؟ قال جريد :

ألا إِمَّا العُكْلِيُّ كَانْبُ ، فَقُلُ لَهُ ، وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وكذلك الأسد . الأزهري : عَـوَتِ الكِلابُ والسَّباعُ تَعْوِي عُوَاةً ، وهو صوت تَمُدُهُ وليسَ بِنَبْعِي ؛ يَنْبُعُ مِنْ يَعُوي ؛

وأنشدني أعرابي :

هَذَا أَحَقُ مَنْزِلِ بِالتَّرْكِ ، الذَّنْبُ يَعْوِي والغُرُابُ يَبْكِي

وقال الجوهري: عَـوكى الكائبُ والذَّئبُ وابنُ آوى بَعْوي عُواءً صاح . وهو يُعاوي الكلابُ أي يُصايِحُها . قال ابن بري : الأعلم العَواء في الكلاب لا يكون إلا عند السّفاد . يقال : عاورت الكلاب إذا استَعَر مَت ، فإنْ لم يكن للسفاد فهو النّباحُ لا غَـر ؟ قال وعلى ذلك قوله :

> جَزَى رَبُّه عَنِّي عَدِيَّ بن حاتِمٍ ِ جَزَاءَ الكِلابِ العاوِياتِ ، وَفَكَ فَعَلَ \*

و في حديث حارثة : كأني أَسْمَعُ 'عُواءَ أَهُلُ النَّارِ أي صياحَهُمْ . قال ابن الأثير : العُسُواءُ صَوْتُ ۖ السِّاع، وكأنَّه بالذُّنْب والكلُّب أَخْصُ . والعَـوَّةُ : الصَّوْتُ ، نادر . والعَوَّاءُ ، مِـدُود : الكَلْبُ مَعْنُوي كُنْيُراً . وكَلْبُ عُوَّاءٌ : كَثْيُو العُواء . وفي الدُّعاء عليه : عليه العَفَاءُ والكَلُّسِ. العَوَّاءُ . والمُعاوية : الكَلَّابَةُ المُستَحْرِمَةُ تُعُوي إلى الكلاب إذا صَرَفَت ويَعُوينَ ، وقد تُعاوَت الكلاب . وعاوت الكلاب الكلية : نابَعَتْها . ومُعاويّةٌ: اسم؟ وهو منه، وتصفير مُعاويّـة مُعَيَّة ؟ هذا قول أهل البصرة ، لأن كلَّ اسم اجْتَمَع فيه ثلاث ياءات أولاهُنَّ ياءُ التصفير حُنْدُ فَتُنَّ واحدة منهُن ؟ فإن لم تكن أولاهن ياء التَّصْغير لم يُحَدُّف منه شيءٌ ، تقول في تصغير كميَّة مُميَّة " وأما أهلُ الكوفة فلا مجذفون منه شيئًا يقولون في تصغير معاوية مُعَيِّية ، على قول من قال أسيِّد ، ومُعَيَّدوة ، على قول من يقول أُسَيُّو د ؛ قال ان بري : تصغير معاوية " عند البصريين " مُعَيُّو بَّةَ على لغة من يقول

في أَسُودَ أُسَيُّود ، ومُعَيَّة عَلَى قول من يقول أَصُوك أُسَيِّد ، ومُعَيَّة عَلَى قول من يقول أَصُوك أُحَيِّي ، قال : وهو مذهب أبي عمرو بن العَلاه ، قال : وقول الجَوْهري ومُعَيُّوة على قَوْل من يقول أُسَيَّود عَلَاه ، وضوابه كما قبُلنا ، ولا يجوز مُعَيَّوة كما لا يجوز جُريَّوة في تصغير جِر وة ، وإنما يجوز جُريَّة ،

وفي المُنْثَلُ : لَـُواْ لِلَّكِ أُعْوِي مَا يَعُو كِينَا ۗ ؛ وأَصَلَهُ أنَّ الرَّجِلَ كان إذا أمَّسَى بِالقَفْرِ عَوَى لَيُسمِعَ الكلاب ، فإن كان قَدُوبِهِ أَنْهِ أَجَابِتُهُ الكلابُ فاستَدَلُّ بِعُوابُهَا، فعَوَى هذا الرجلُ فجاءَهُ الذُّنَّتِ فقال: لَـوَ لَـكُ أَعْنُو ي مَا عَوَيْتُ ، وحَكَاهُ الأَزْهِرِي. ومن أمثالهم في المُستَغيِث بَمَنْ لا يُغيِثُهُ قولهُم : لَّـو ْ لَـٰكَ عَوَ يَنْتُ لَمُ أَعْو هُ ﴾ قال : وأصله الرجل ُ يبيت بالبكد القفر فبستنبيخ الكلاب بعوائه ليَسْتَدُلُّ بِنُبَاحِهِا عَلَى الْجِيُّ ، وَذَلَّكُ أَنَّ وَجَلًّا باتَ بالقَفْر فاستَنْبَح فأَتاه دَنْبُ مُقال : لَكُ لَكُ عَوَيْتُ لَمُ أَعْدِهُ ، قال : ويقال للرجـل إذا رَدعا قَوْماً إِلَى الفِينَةِ ، كُوكَى قُوماً فِاسْتُعُورُوا ، وَوَوِي الأُزْهِرِي عن الفراءِ أنه قال : هو يَستَعْوِي القَوْمَ ويَستَغُوبِهم أي يَستَغيثُ بهم . ويقال : تَعاوى بِنُو فلان على فلان وتَغاوَوْا عليه إذا تَبَعِمَعُمُـوا عليه، بالعين والغين. ويقال : استَّغَيْوى فلان جَمَاعَة ۗ إَذَا نَعَقَ بَهُم لِمِلَى الفِينَةَ . ويقال للرجُلُ الحازمِ الجَلَدِ : ما يُنهى ولا يُعنُّوكى . وما له عاو ٍ ولا نابح ُ أي ما له غَنَمَ يَعْوي فيها الذُّئُبُ ويَنْشِح دونها الكلب ، ورُبُّمَا سُمِّي رُغَاءُ الفصيلِ عُواءً إذا ضَعُف ؛ قال:

> بها الذَّرُبُ مَعْرُوناً كَأَنَّ مُعَواءَهُ مُعُواءً فَصِيلٍ ، آخِرَ اللَّيْلِ ، مُعْشَلِ

وعَوَى الشيءَ عَيْلًا وَاعْتَوَاهُ : عَطَفَهُ ؛ قَالَ : فَلَمَا الْجَرَى أَدْرَ كُنَّهُ فَاعْتُوَيْنَهُ عَنِ الْغَايَةِ الْكُرْمِي ؛ وَهُنَ قُنُودُ

وعُوَى القَوْسَ : عَطَفَهَا . وعَوَى وَأْسَ الناقة فانعُوَى : عاجه . وعَوَّتِ الناقةُ البُرَّةَ عَيَّا إِذَا لَوَتُهَا مِخَطَّمِهَا ؛ قال دوبة :

> إذا مطوّنا نِقْضَةً أَو نِقضا ، تَعُويِ البُرَى مُسْنَتُو فِضاتٍ وَفَيْضَا

وعَوى القَوْمُ صُدُونَ رَكَابِهِمْ وَعَوَّوْهَا إِذَا عَطَفُوهَا. وفي الحديث: أَنَّ أَنَيْفًا سَأَلَهُ عَن نَحْرِ الإبلِ فَأَمَرَ وَأَن يَعْدِي كُرُّوسَهَا أَي يَعْطِفَهَا إِلَى أَحَدَ شُقِيّها لتَبَرُّزُ اللَّهُ ' ، وهي المنحَرِ ' .

والعَيُّ : اللَّيُّ والعَطَفُ . قَـالُ الجَـوهُرِي : وعُويَنْتُ الشَّعْرُ والحَبَلُ عَيَّاً وعَوَّيْتُهُ تَعُويَةً لَـوَيَتُهُ ؟ قَالُ الشَّاعُرِ :

وكأنبَّها ، لما عَوَيْتُ قَبْرُ ونَهَا ، أَذَهُ الْعَبِيبُ

واستَعْوَيْته أنا إذا طلبت منه ذلك . وكلُّ منا عَطَف من حَبْل ونحوه فقد عواه عيّاً ، وقيل : الحبُن أَشَدُ من اللَّي " . الأزهري : عويّت الحبل إذا لويّت ، والمعين في كل شيه : إذا لوّيت ، وعَفت يده وعواها إذا لواها . وقال أبو العبيشل : عويّت الشيء عيّا إذا أملنه . وقال العبيشل : عويّت العبامة عيّة ولويشها ليّة " وقوي الوجل : بلغ الثلاثين فقويت يده فعوي يد غيره أي لواها ليّاً شديدا .

وفي حديث المسلم قاتِـل ِ المشركِ الذي سَبُّ النبيُّ ، صلى الله عليـه وسلم : فتَعـاوى المشركون

عليه حتى قتلوه أي تعباو نوا وتساعَــدوا ، ويروى الغيه وهو يمناه .

الأزهري: العَوَّا اسمُ نَجم ، مقصور ، بكتب بالألف ، قال : وهي مؤنثة من أنـُواء الــَـــ(د ؛ قال ساجع العرب: إذا طَلَّـعَت العَوَّاءُ وجَلَّمُ السُّنَّاءُ طاب الصَّلاء ؛ وقال أن كُناسة : همي أربعة كواكب ثلاثة ممثنقاة متفرقة ، والرابع قريب منها كأنه من الناحية الشاميَّة ، وبه سبيل العَوَّاءُ كَأَنَّهُ يَعِنُونِي إليها مِن عُواءِ الدُّنْبِ ، قال : وَهُو من قولك عَوَا يُنتُ النُّوبِ إِذَا لَنُوايِتُهُ كُأَّنَّهُ يَعِنُونِي لما انفرد . قِبَالُ : ﴿ وَالْعَبُوا أَوْ فِي الْحُسَابِ كِمَانِسَةُ ۗ عَ وجاءت مُؤنَّتُهُ عن العرب ، قالٌ ؛ ومنهم من يقول أُوَّالِ السِّمَانِيةِ السِّمَاكُ الرَّامِيخُ ﴾ ولا يجعل الغَيُوَّاءَ يمانية للكوكب الفراد الذي في الناحية الشامئة. وقال أبو زيد : العُمَوَّاءُ بمدودة " ، والجوزاء بمدودة ، والشُّعْرِي مقصور . وقيال شير : العَيوَّاءُ خيسة كواكب كأنها كتابة ألف أعلاها أخفاها،ويقال: كأنها نُدُونُ ﴾ وثُدُّعَى وركي الأُسَد وعُرُّقُوبَ الأُسَدُ ، والعرب لا تُتَكَثَّرُ ۚ ذِكُنَّ نَوْ لُهَا لَأَنَّ السَّمَاكَ قَدِ اسْتَغُرُ قَنَّهَا ﴾ وهو أَشْهَرُ مَنْهَا ﴾ وظُّلُوعِها لاثنتين وعشرين ليلة من أيلسول ، وسَقُوطُهُما لإثنتين وعشرين لبلية " تُخَلُّن من أَذَار ؟ وقيال الخُصَيْني في قصيدته التي يذكر فيها المنازل:

# وانتشَرَت عَوَّاؤه تَناثُرَ العِقْد انْقَطَعْ

ومن سجعهم فيها : إذا طلقت العَوَّاءُ ضُرِبِ الحَبَاءُ وطابَ الهـواءُ وكُرِهِ العَراءُ وشَكْنُ السَّعَاءُ. قَالَ الأَزهري: مَن قَصَرَ العَوَّا سَبْهُهَا باست الكلبِ، ومَن مَدَّهـا جَعَلْهـا تَعْوِي كَما بَعْرِي الكلبِ،

والقَصْرُ فَهِمَا أَكَثُرُ ۚ قَالَ ابن سَدَّهُ : الْعَوَّاءُ مَنْزُلُ مِن مَنَازُلُ القَبْرِ يُمِدُ وَيُقْصَرِ ، وَالأَلْفِ فِي آخره التأنيث عنزلة ألف يُشرَى وحُسْلي ، وعسْها وَلَامُهَا وَاوَانَ فِي اللَّفَظَ كَمَا تَرَى ، أَلَا تَرَى أَنَ الوَّاوَ الآخرة الـتي هي لام بدل من ياءٍ ، وأصلها عَوْياً وهي فَعَلْمَي مِنْ عَوَيَٰتٍ ? قال ابن جني: قال لي أبو على إِنَّا قَبِلَ الْعَوَّا لَأَنْهَا كُواكِبُ مِثْلُثُتُو يَهُ \* } قال : وهي من عَوَيْتُ مِدَّه أي لَوَيْتِها ، فإن قبل : فإذا كأن أصلها عويا وقبد اجتمعت الواو والياء وسبقت الأولى بالسكون ، وهذه حال توجب قلب الواو ياءً وليستُ تقتضي قلبَ الساء واواً \* ألا تراهم قالوا طَوَيْتَ طَلًّا وِهُوَيْتَ تَشُكًّا ﴾ وأصلهما طواياً وشُوْءًا، فقلت الواو ياءً ، فيلاً إذ كان أصل العَّوَّا عَوْيًا قَالُوا عَمًّا فَقَلَّمُوا الواو يَاءٌ كَمَا قَلْمُوهَا فِي طُوَّيْت كليًّا وشُوَيت سَيًّا ? فالجواب أن فَعْلَى إذا كانت اسباً لا وصفاً ، وكانت لامنها ياءً ، قلبت ياؤها واواً ، وذلك نحو التَّقُوك أصلُها وَقَنْهَا ، لأَمَّا فَعَلْمَي من وَ قُلِت ، والثُّنُورَى وهي فَعَلْنَي مَنْ ثُنَيْتُ ؟ والتقوى وهي فعلى من بقيت ، والرَّعْوَى وهي فَعُلْنَى مِن رَعَيْتُ ، فَكَذَلْكُ الْعَوَّى فَعُلَى مِن عَوَيْتَ ، وهي مع ذلك امم لا صفة بمنزلة البَقُورَى والتَّقُورَى والفَنُّورَى " فقلبت الياء التي هي لام واوآ، وقبلها العـين الـيّ هي واو ۽ فالتقت واوان الأولى ساكنة فأدغبت في الآخرة فصارت عوا كما تركى ، ولو كانت فَعْلَى صفة لما قُلْبَت يَاوُها وأواً " ولَــُقــِت بِحالِمًا نحو الحَزُّ بِنَا والصَّدُّ يَا ، ولو كَانت قبل هـذه الناء وَاوْ لَـ تُعُلِّبُت الوَاوُ بَاءً كَمَا يُجِب فِي أَلُواوِ والياء إذا التَقَتَا وسَكَن الأُوَّل منهما " وذلـك نحو

 وله « والقصر فيها اكثر » هكذا في الاصل والمحكم ، والذي في التهذيب : والمد فيها أكثر .

قولهم امرأة طيًا ورَيًّا ، وأصلتُهما طوْيًا ورَوْيًا ، لأنهما من طَوَيْتُ ورَو بِت ، فقلبت الواوُ مُنهمًا ياءً وأدغمت في الناء بَعْدَهِا فصارت طَيًّا وربًّا • ولو كانت ربًا اسماً لوَجَب أَن يُقال رَوَى وحالُها كحال العنو"ا ، قال : وقد حكى عنهم العنو"اء ، بالمد" ، في هذا المنزل من منازل القَمر ؛ قال أبن سده : والقول عندي في ذلك أنه زاد للمد الفاصل أَلْفَ التَّأْنَيْثِ التي في العَوَّاء ، فصَّار في التقدير مثالُ ُ العَوَّاا أَلْفِينَ \* كَمَا تَرَى ، سَاكُنْـين ، فَقَلْبُتُ الآخرةُ التي هي علم التأنيث همزة لما تحركت لالتقاء الساكنين، والقول ُ فهما القول في حبراء وصَعْراء وصَلْفاء وخَسْراء ، فإن قسل : فلسَّا نُقلَت من فَعْلَى إلى فَعْلاء فزال القَصْرُ عنها علا ردُت إلى القياس فقلبت الواو ياء لزوال وزن فَعْلَى المقصورة ، كما يقال رجـل أَلْوَى وَامْرَأَةَ لَـنَّاءً ، فَهِـلاً قَالُوا عَلَى هــذَا الْعَبَّاءُ ? فالجواب أنهم لم يَبِّنوا الكليمة على أنها ممدودة البَّنَّة ، وَلُو أَوْادُوا ذَلِكُ لِقَالُوا الْعَبَّاءُ فَمَدُّوا ﴾ وأصله العَّو يَاءٌ كما قــالوا امرأة لــيّاء وأصلها لـوْياء ، ولكنهم إنما أرادوا القَصْر الذي في العَوَّا ، ثم إنهم اصْطُرُوا إلى ألمد في بعض المواضع ضرورة ، فبَقُوا الكلمة بجالها الأولى من قلب الياء التي هي لام واوآ ، وكان تَرْ كُهُمُ القلبُ مجالِهِ أَدَلُ شيءَ عَلَى أَنْهُمُ لَمْ يَعْتَوْمُوا الملة البيَّة ، وأنهم إنما اضطرُّوا إليه 'فَرَكِبُوهُ ا وهم حينئذ للقصر ناو ون وبه مَعْنيُّون ؟ قال الفرودق:

> فلرَو بَلَغَتْ عَوَّا السَّاكِ قَبَيلَةً ﴾ ازادَت عليها تَهْشَلُ وتَعَلَّت

ونسبه ابن بري إلى الحطيئة . الأزهري : والعَوَّاء النابُ من الإبل ، بمدودة ، ، وقيل : هي في لُـنَّة هُـُذيل النابُ الكَسِيرة التي لا سَنَامَ لها ؛ وأنشد : وإن ثيابي من ثياب 'مَرْق ' ولم أَسْتِعَرْها من مُعاعٍ وناعِقٍ

عيا : عَيُّ بالأَمرِ عِيَّا وعَيِي وَتَعَايَا وَاسْتَعْيَا ؟ هذه عن الزجَّاجِي ، وهو عَيُّ وعَيُّ وعَيُّ وعَيْلُانُ : عجز عنه ولم يُطِقُ إَخْدَانُ : عجز عنه ولم يُطِقُ إَخْدَاهُ . قال سببويه : جمع العَيِّ أَغْدِياهُ وَأَعْدِياهُ ، التصحيح من جهة أنه ليس على وزن الفعل، والإعلال لاستيقال اجتاع الباءين ، وقد أَغْياهُ والإعلال لاستيقال اجتاع الباءين ، وقد أَغْياهُ الأَمْرُ ؛ فأَمَّا قُول أَبِي ذؤيب :

وما ضَرَبُ بَيْضاءَ ، يأوِي مَلِيكُمُ إلى طُنْف أَعْيا بِراق ونازِل

فإنما عدى أعيا بالباء لأنه في معنى براح ، فكأنه قال براح براق ونازل ، ولولا ذلك لما عداه بالباء . وقال الجوهري : قوم أعياه وأعيياء عدال الن بري : وقال سيبويه أخبرنا بهذه اللغه يونس ، قال ان بري : وقال ، يعني الجوهري ، وسمعنا من العرب من يقول أعيياء وأعيياء كما ذكره سيبويه . قال في كتاب سيبويه : أحيية "جمع كياء لفر ج الناقة ، كتاب سيبويه : أحيية "جمع كياء لفر ج الناقة ، وذكر أن من العرب من يدغيه فيقول أحية . وياتين وهو مصد العيبي ، قال : وفيه لغتان رجل وياتين وهو مصد العيبي ، قال : وفيه لغتان رجل عيبي ، بوذن فعل ؛ وقال العجاج :

لا طالمش قاق ولا عيبي

 وكانوا السَّنامَ اجْنَتْ أَمْسَ ، فقَوْمُهُمْ كَعُواءَ بعد النِّيِّ غَابَ رَبِيعُهَا

وعَواهُ عن الشيء عَيّاً : صَرفه . وعَوَّى عن الرجُل: كَذَّب عنه وردًّ على مُغْتَابه .

وأعوائه: موضع ؛ قال عبد منافِ بن وبع المُذلي : أَلَا دُبُّ داعٍ لا ُبِجَابُ ، ومُدَّعٍ بساحة أعواه وناجٍ مُواثِلِ

الجوهري: العَوَّاءُ سافِلَة الإنسان ، وقد تقصر . ابن سيده: العَوَّا والعُوَّى والعَوَّاء والعُوَّة كلُّهُ الدُّيْر . والعَوَّهُ : عَلَم من حِجارة يُنصَب على عَلَيْظ الأَرض . والعَوَّة : الضَّوَّة . وعَوْعَى عَوْعَاة : فَجَرَّ الضَّانَ . اللَّيْ : العَوَّا والعَوَّة لفتان وهي الدُّيْر ؛ وأنشد :

قياماً أيوارُون عَوَّاتِهِمَ أَظَّهُرَ أَظَّهُرَ أَظَّهُرَ

وقال الآخر في العنو"ا بمعنى العنو"ة :

فَهَلاً شَدَدُتَ الْعَقْدَ أُو بِتُ طَاوِياً ، وَلَمْ يَفْرِحُ الْعُوّا كَمَا يُفْسِرُحُ الْقَنْبُ ١

والْعَوَّةُ والْضَوَّةُ : الصَّوْتُ والجَلْسَةَ يَقَالَ : سيعت عَوَّةَ القومِ وضَوَّتَهُم أَي أَصُواتَهُم وجَلَسَنَهُم ، والْعَوْ جبع عَوَّهُ ، وهي أَمْ سُويْد . وقال الليث : عَا ، مَقْصُورٌ ، وَجُرِّ للضَّيْنِ ، ورُبِّبا قَالُوا عَوْ وعاء وعاي ، كل ذلك يُقالُ ، والفعل منه عاعى يُعاعِي مُعاعاة " وعاعاة " . ويقال أيضاً : عَوْعَى يُعوَعِي عَوْعاة " وعَيْعَى يُعيَّعِي عَيْعاة وعِيعاة ؟ وأنشد :

١ قوله « ولم يفرح النع » هكذا في الاصل .

لوجه ِ عَمَله . وحكي عن الفراء قال: يقال في فيعُل ِ الجميع من عَيَّ عَبُّوا ؛ وأنشد لبعضهم :

> يَحِدُنَ بِنَا عَنْ كُلِّ حَيِّ ، كَأَنَّنَا أَخَارِيسُ عَيُّوا بِالسَّلامِ وبِالنَّسَبُ

> > وقال آخر :

مِنَ الذين إذا قُلْمُنَا حَدَيْثَكُمُ مُنَ عَدُوا وَإِنْ نَحْنُ تَدَانُنَاهُمُ شَعْبُوا

قَالَ : وَإِذَا سُكِنِّنَ مَا قَبَلِ السِاءِ الأُولَى لَمْ تُدْعَمُ كَتُواكَ هُو يُعْمِي وَيُحْمِي . قال : ومن العربُ مَنْ أَدْعَمَ فِي مثلِ هذا ؛ وأنشد لبعضهم :

> فَكَأَنَّهَا بِينَ النَّسَاءُ سَبِيكَةً " تَمْشِي بِسُدَّة بَيْتِها ، فَتُعِيُّ

وقال أبو إسحق النحوي : هذا غير جائز عند حُدَّاق النحويين . وذكر أن البيت الذي استشهد به الفراء ليس بمعروف ؛ قال الأزهري : والقياس ما قاله أبو إسحق وكلام العرب عليه وأجمع القراء على الإظهار في قوله يُحْمِي ويُميت . وحكي عن شهر : عيب بالأمر وعيب ويُميت أن أضيطه وعيب وقال الليث : أعياني هذا الأمر أن أضيطه وعيب عنه ، وقال غيره : عيبت فلاناً أعياه أعياه أي جهلته وفلان لا يعياه أحد أي لا يجهله أحد ، والأصل في ذلك أن تعيا عن الإخبار عنه إذا سُميلت جهلا

يسألننَ عنك ولا يَعْيَاكُ مسؤولُ ْ

أي لا يَجْهَلُ كَ . وعَسِيَ فِي الْمَنْطِقَ عِيّاً : تحصِرَ . وأعيا الماشي : كلَّ . وأعيا السيرُ البَعيرَ ونحوَه : أكلَه وطلَقه . وإبلُ مَعاياً : مُعْسِيَة .

قال سلبونه: سألت الحليل عن معايا فقال: الوجه مَعَايٍ ، وهو المُطَّرد ، وكذلكُ قال يونس ، وإنما قالوا تمعاياكما قالوا تمدارى وصنحاري وكانت مسع الياء أثقل إذا كانت تُستَثُقُل وحدَها . ورجلُ عَيَايَاهُ : عَيِيٌّ بِالْأُمُورِ . وفي الدعاء : عَيُّ له وشَى ، وَالنَّصْبُ جَائِزٌ ۚ . وَالمُعَايَاةُ ۚ : أَنْ تَأْنِيَ بَكَلامٍ لَا يُهتَدى له ، وقال الجوهري : أَن تأتي نشيء لا يهتدي له ، وقد عاياهُ وعَيَّاه تَعْسِيَةً ". وَالْأَعْسِيَّةُ \*: ما عايَنْتَ به . وفَخْلُ عَياءٌ : لا يَهْتَدَي للضرابِ؟ وقبل : هو الذي لم يَضْرُبُ نَافَةً ۚ قَطُّ ، وَكَذَلْكُ الرجل الذي لا يَضْرَبُ ، والجمع أعْيَاءٌ، جَمَعُوه على حذف الزائد حتى كأنهم كسروا فَعَلَّا كَمَا قَالُوا حَيَاءُ الناقة ، والجمع أحياة . وفَحَالُ عَيَالَة : كَعَيَاةٍ ؛ وكذلك الرجُلُ . وفي حديث أمَّ زوع : أنَّ المرأة السادسة قالت زوجي عياياة طباقاة كلُّ داء له داء ؟ قال أبو عبيد : العَيَايَاءُ من الإبلِ الذي لا يَضُرُّبُ ولا يُلتُّقح ، وكذلك هـ و من الرجال ؟ قال ابن الأثير في تفسيره : العيامة العنين الذي تُعليه مُمَاضَعَةُ النَّسَاءِ . قَالَ الْجُوهُرِي : وَرَجُلُ عَيَايَاءُ إَذَا ۖ تميُّ بالأمر والمنطق ؛ وذكر الأزهري في ترجمة

## كَجَبُّهُ الشَّيْخِ العَبَّاءِ النَّطِّ

وفسره بالعَبَام ، وهو الجافي العَيِيُّ ، ثم قال : ولم أَسْمَعَ العَبَاءَ بمعنى العَبَام لغير اللَّيث ، قال : وأما الرَّجَز فالرواية عنه :

#### كجبهة الشيخ العياء

بالياء . يقال : شيخ عياءٌ وعياياء ، وهو العَبامُ الذي لا حاجة له إلى النساء ، قال : ومن قاله بالباء فقله صَحَفَف . وداءٌ عياءُ : لا يُبْرَأُ منه ، وقله أعْياهُ

الداء ؛ وقوله :

وداء قد أغيا بالأطباء ناجس

أراد أغيا الأطبَّاء فعدًاه بالحَرْف ، إذ كانت أغيًّا في معنى بَرَّح ، على ما تقدم. الأزهري : وداءٌ عَيُّ

مثل عاو، وعيي أجود؛ قال الحرث بن مطفيل:

وتنظق منطقاً حلواً لذبذاً،
شفاء البن والسُّقم العيي 

كأن فضيض شادبه بكأس 
شول، لو نها كالرازيي 
جميعاً يقطبان يزننجبيل 
على فيها، مع المسلك الذسكي 
على فيها، مع المسلك الذسكي

وحكي عن الليث : الداء العَياءُ الذي لا دُواء له ، قال : ويقال الداء العَياءُ الحُمِيْنَ . قال الجوهري : داء عَياءُ أي صعب لا دواء له كأنه أعيا على الأطباء.

وفي حديث على ، كرم الله وجهه : فيعلنهم الداء العباء؛ هو الذي أعيا الأطباء ولم يَنْجَعَ فيه الدواء. وحديث الزُّهري : أنَّ بَوِيداً مِنْ بَعْضِ المُلُوكِ

جاءً ويسأله عن رجل معه ما مع المرأة كيف يُورَّث؟ قال : من حيث ُ يخرُج ُ الماءُ الدافيق ُ ؛ فقال في ذلك ورو

ومُهِيئةً أَعْيَا القُضَاءَ عَيَاؤُهَا ، وَمُهُيئةً الْجَاهِلِ لَا تَدْرَدُ الفقية يَشْكُ مُثْلِكُ مَثْلُكُ الْجَاهِلِ

عَجَلَنْتُ قَبَلَ حَنِيدُهَا بِشُورًائِهَا ، وَقَطَعْنَ مَحْرُدُهَا مِحْكُمْمٍ فَاصِلِ

قال ان الأثير: أوادَ أنك عجلتَ الفَتُوى فيها ولم تَسْتَأْنَ فِي الجواب، فشَبُّه برجُل نَزلَ به ضيفٌ فعَجُّل قِراهُ بما قَطعَ له من كَبِيدِ الذَّبِيحة ولَحْمها

ولم يَعْدِيسُه على الحَنيذِ والشُّواء ، وتَعْلَجِيلُ القَّرِي عندهم محمود وصاحبُه ممدوح .

وتَعَيَّا بِالأَمر : كَتَعَنَّى ؛ عن ابن الأَعرابي؛وأنشد: حتى أزُورَ كُم وأعْلَمَ عِلْمَكُمُ ، إِنَّ التَّعَيِّى لِي بِأَمر لِكَ مُمْر ضُ

وبنو كياء : حَيُّ مَنْ جَرُّم ِ وَعَيْمَايَة ۗ : تَحَيُّ من عَدُوانِ فيهم خَسَاسَةً . الأَوْهِرِي : كِنُو أَعِيّاً يُنْسَبُ إليهم أُعْيَو يُ ، قال : وهم حَيُّ من العَرْبِ. وعاعَى بالضأن عاعاة" وعيماء" : قال لما عا ، وربيسا قالوا عو وعاي وعاء، وعَسْعَى عَسْعاة وعسمام كذلك، قال الأزهري : وهو مثال حاحَى بالفُنَّم حيحاءً ، وهو زُجِّرُها ، وفي الحديث شفاء العي السؤال ؛ العي : الجهل ، عيس به يعيا عيا وعلى ، بالإدغام والتشديد ، مثل عيبي . ومنه حديث الهـَــــ : فأَزْ حَفَتُ عليه بالطريق فعَى بشأنها أي عَجِّزً عنها وأشكل عليه أمر'ها . قبال الجوهري : العنيُّ خلافُ البيانَ ، وقد عَيَّ في مَنْطَقِهِ . وفي المثلُ : أَعْيَا مِنْ بَاقِلِ . ويقال أيضاً برعَى " بأمر ه وعَيِي " إذا لم يَهْتُ لُوجِهِهِ ، والإدْغامُ أَكْثُر ، وتقول في الجمَّع : عَيُوا ، مُحَقَّقًا ، كما قلناه في تحيُّوا ، ويقال أيضاً : عَيْوا ، بالتشديد ؛ وقال عبيد بن الأبوس :

عَبُوا بأمرهم ، كما عَبُدُ ببيضتها الحمامة

وأعياني هو ؛ وقال عمرو بن حسان من بني الحَمَرِثُ ابن همّام :

فإن الكنثر أغياني قديماً ، ولم أقشر لكان أنتي غالام

يقول : كنت متوسطاً لم أفتتَقر فقـراً عديـداً ولا

أَمَكُنني جَمِعُ المال الكثير ، ويُرْوى : أَعَناني أَي أَدَالَّني وَأَخْضَمَني . وحكى الأَزهري عن الأَصمَي: عيي فلان ، بياتين ، بالأمر إذا عَجَز عنه ، ولا يقال أعيا به . قال : ومن العرب من يقول عَي به في في في المنتني : أَعْيَيْتُ وَأَنَا عَيي الم

عَيَّتُ جُواباً وما بالرَّبْع ِ من أحــد

قال : ولا يُنشَدُ أَعْيَتُ جَوَاباً ؛ وأنشد لشاعر آخر في لغة من يقول عيي :

> وحتى حسيناهم فوارس كهنكس ، ... حَيُوا بِعدما ماتُوا منالدٌهُو أَعْضُرًا.

ويقال : أَعْيَا عَلِيَّ هَـٰذَا الأَمرُ وأَعْيَانِي ، ويقال : أَعْيَانِي عَيَاوُه ؛ قال المرَّارُ :

وأعْبِت أن تُجِيبَ وُقِتَى لِرَاقِ

قال : ويقال أعْمَا به بعيره وأَذَمَ سواء . والإعْمَاء : الكلال ؛ يقال : مَشَمَّت فأَعْمَيْت ، وأعيا الرجل ُ في المَشْي ، فهو مُعْمَى ؛ وأنشد ابن بري :

إِنَّ البَرَادَينَ إِذَا تَجَرَيْنَهُ ، مُعَ العِبَاقِ سَاعَةً ، أَعْيَينَهُ .

قال الجوهري: ولا يقال عَيَّانُ . وأَعْيِـا الرجلُ وأعياهُ اللهُ ، كلاهما بالأَلف . وأعيـا عليـه الأَمْرُ وتَعَيَّا وتَعَايا بِمِنْي .

وأُعْياً: أبو بطن من أسَدٍ ، وهو أعيا أخو فقُعْسِ ابنا طريف بن عسرو بن الحَرْثِ بنَ ثَعْلَبة بنُ دوادانَ بن أَسدٍ ؛ قال حُرَيث بنُ عَتَّابِ النَّبْهاني:

تَعَالَوْ ا أَفَاخِرْ كُمْ أَأَعْبَا ، وفَقَعْسُ لِي الْمُخِدِ أَدْنَى أَمْ عَشِيرَةُ حَانِمِ والنسبة إليهم أَعْبَوي .

#### فصل الغين المعجمة

فيا : غَيْرِيَ الشيءَ وغَبْرِيَ عنه غَبّاً وغباوَ ": لم يَفْطُنُ له ؛ قال الشاعر :

> في بكلگة يَغْبَى بِهَا الحِرِّيْتُ أي يَخْفَى ؛ وقال ابن الرقاع :

أَلَا ثُرَبُّ لَمَهُو آنِسَ وَلَنَاذَ ۚ مِنَ الْعَبْشِ ، يُغْبِيهِ أَلِحُبَاءُ الْمُسْتَوْرُ

وغبي الأمر عني : خفي فلم أعرفه . وفي حديث الصوم : فإن غبي عليكم أي خفي ، ورواه بعضهم غبي ، بضم الغين وتشديد الباء المكسورة لما لم يسم فاعله ، وهما من الغباء شبه الغبرة في السماء . التهذيب : ابن الأنباوي الغبا يكتب بالألف لأنه من الواو . يقال : غبيت عن الأمر غباوة . اللث : يقال غبي عن الأمر غباوة " ، فهو غبي " إذا لم يفطئن للخب وغوه . يقال : غبي علي ذلك الأمر أوا كان لا يفطئن له ولا يعرفه ، والغباوة المصدر . ويقال : فلان ذو غباوة أي تخفى عليه الأمود . ويقال : فلان ذو غباوة أي تخفى عليه الأمود . ويقال : غبيت عن ذلك الأمر إذا كان لا يفطئن ويقال : ادخل في الناس فهو أغبى لك أي أخفى لك .

ويقال: دَفَن فلان لي مُغَبَّاةً ثُم حَمَلني عليها ، وذلك إذا أَلْقاكِ في مَكْر أَحْفاه .

ويقال: غَبِّ تَشْفُرُ كَ أَي استَأْصِلُهُ ، وقد غَبَّى تَشْفَرَهُ تَغْبِيهِ ، وقد غَبَّى تَشْفَرَهُ تَغْبِيهِ ، وقد غَبَيَ

عليَّ مثلُه إذا لم تَعْرَفه ؛ وقولُ قيسَ بن خَرَيْح : وكيف يُصلِّي مَنْ إذا عَبِيتَ لهُ دِماءُ ذوي الذماتِ والعَهْدِ طلبَّت

لم يفسر ثعلب غيبت له . وتغابى عنه : تفافل . وفيه غيبوة وغياوة أي غفلة " . والعنبي ، على فكميل : الفافيل القليل الفيطنة ، وهو من الواو ، وأما أبو على فاشتق الغي من قولهم شجرة غيبا كأن جبله غطل عنه ما وضع لغيره . وغي الرحل غياوة وغيا ، وحكى غيره غياة ، بالمد . وفي الحديث : إلا الشياطين وأغيباء بن آدم ؛ الأغيباء : جمع غيبي كفي وأغيباء ، ومجوز أن وفي الحديث : قليل الفيام ، ومثله كمي وأكساة . يكون أغياة كأيشام ، ومثله كمي وأكساة . وفي حديث على : تغاب عن كل ما لا يصيح لك وفي حديث على : تغاب عن كل ما لا يصيح لك الغياء أي تفافل وتبالة . وحكى ابن خالويه : أن الغياء الغياء : من الفياء . والغياء .

والعُبْيَة : الدفعة من المطر ؛ وقال امرؤ القيس :

وغَبْية سُؤْمُوب من الشَّدُّ مُلْمِب

وهي الدفعة من الحضر سبها بدفعة المطر . قال ابن سيده: العبية الدفعة الشديدة من المطر ، وقيل : هي المطررة ليست بالكثيرة ، وهي فوق البغشة ؛ قال :

فصَوَّابَتُهُ ، كَأَنَّهُ صَوَّابُ غَبَّنَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ على الأَمْعَزِ الضَّاحِي، إذا سِيطَ أَحْضَرًا

ويقال : أَغْبَتِ السَّاءُ إغْبَاءً ، فهي مُغْبِينَهُ ؛ قال الراجز :

وغَبَيَاتْ بِينَهُنْ ۗ وَبْلُ ۗ

قَالَ : ورَعَا نُسْبُهُ بِهَا الْجَرَّ يُ الذِي يَجِيءُ بَعَدَ الْجَرَّ فِي اللَّيْرَ ، وَقَالَ أَبُو عَبِيدُ : الْعَبْيَةُ كَالُو نُسْبَةً فِي السَّيْرَ ، الْعَبْيَةُ كَالُو نُسْبَةً فِي السَّيْرَ ،

والْعَبَيْةِ صَبُ كثيرٌ من ماءٍ ومن سياط ؛ عن أبن الأعرابي ؛ أنشد :

إن أدواة الطامعات السَّجلُ السُّولُ السَّجلُ السَّاءِ مَ الحَبَلُ ، والرُّسَّاءُ ثَمَ الحَبَلُ ، وعَسَاتُ البُّنَّهُ فِي العَمَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّالِي اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا الللّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ فَا

قال أبن سيده : وأنا أدى ذلك على النشبيه بغبيات المكطر . وجاه على غنية الشمس أي غينها ؟ قال : أواه على القلب . وشجرة من غنيا : ما سلّقة ، وغضن أغني كذلك . وغينة الثراب : ما سلّع منه ؟ قال الأعشى :

إذا حال من دونها غَبية " من الترب ، فانتجال مربالها

وضكى الأصعي عن بعض الأعراب أنه قال : الحُمْتَى في أصول النَّخْسِل ، وشرَّ الغبيات عَبَيْة التَّبْل ، وشرُّ الغبيات عَبِية التَّبْل ، وشرُّ النساء السَّويَيْداء الميسراضُ ، وشرَّ منها الغيراء الميصياضُ . وغَبَّى سَعْره : قَصَر منه ، لغة لعبد القيس ، وقد تكلم بها غيرهم ؛ قال ابن سيده : وإغا قضينا بأن ألفها يالا لأبها يالا واللام ياد أكثرُ منها واوا . وغبَّى الشيء : سَتَره ؛ قال أبن أحسر : فما كليَّفْتُكِ القدر المُفبَّى ،

الكسائي: غَبَّيت البئر إذا غَطَّيْت رأسها ثم جَعلت فوقتها تُرابًا ؟ قال أبو سعيـد: وذلك التُرابُ هو الغياء.

والغابياءُ: بعضُ جِحَرةُ البِّرُ بوع .

فنا: الغنَّاء ، بالضم والمد": ما يحمِلُه السَّيلُ من

القَّمَشُ ، وكذلك الغُنّاءُ ، بالتشديد ، وهو أيضاً الزّبَد والقَدَر ، وحَدَّ ، الزجاج فقال : الغُنّاءُ الهالك البالي من ورق الشجر الذي إذا خَرَجَ السيل وأيته عالِطاً زَبد ، والجمع الأعنّاء ، وفي حديث القيامة : كا تنبّت الحِيّة في غُنّاء السيل ، قال : الغنّاءُ ، بالمد والضم ، ما يجيءُ فوق السيل ما يجميلُه من الزّبَد والوسَخ وغيره ، وقد تكور في الحديث . وجاء في مسلم : كا تنبنت الغنّاءة أ يويد ما احتمله السيل من البُزورات . وفي حديث الحسن : هذا الغنّاءُ الذي من البُزورات . وفي حديث الحسن : هذا الغنّاءُ الذي وعنا الوادي يَعْنُو عَنْواً فهو غاث إذا كثر غنّاؤه ، وهو ما عكا الماء ؟ قال ابن سيده : هذه الكلمة بائية وواوية .

والغَنْسِان : خُبُثُ النفس . غَنْتُ نَفْسُهُ تَغْشِي غَنْياً وغَنْياناً وغَنْيَت عَنْسُ : جاشت وخَبُلُت . قال بعضهم : هو تحلُّب الفُّمَ فربُّما كان منه القَّيُّ ، وهو الغَنْيَانَ .. وغُنَّت السماء بسَحاب تَغْشَى إذا بَدَأَت تُغيمُ . وغَنَّا السيلُ المَرُ تَسَعَ يَغْنُوه غَنُواً إذا جمع بعضه إلى بعض وأذِّهَب حلاوَتَه ، وأغَّنَّاهُ مثلُه . وقال أبو زيد : غَنَّا المَاءُ يَغَنُّو غَشُواً وغَنَّاهً إذا كثر فيه البَعَرُ والوَرَقُ والقَصِبِ . وقال الزجاج في قوله تعالى : الذي أخرج المَرْعَى فجعل عُثَاءً أَحْوَى ، قَالَ: جَعَلُه غُنَّاءً جَفَّفَهُ حَتَّى صَيَّره هَشَيْماً جَافاً كَالْغُنَّاء الذي تَرَاهُ فَوَقُ السَّيْلِ ، وقيلٍ : معنباه أخرج المرعى أحيري أي أخضر فجعله غُنَاءً بِعِدَ ذَلِكَ أَي بِالسَّا . وحكى ابن جني : غَنَّى الوادي يَغْشَى، فهمزة الغُثاء على هذا منقلبة عن ياء ، وسَهَّلُهُ ابْ جِني يأن جَمَع بينه وبين غُنَّيان المعدَّة لما يَعْلُوهَا مَنَ الرُّطُوبَةِ وَنَحْوِهَا ، فَهُو مُشَبَّهُ بِغُنَّاء الوادي ، والمعروف عند أهل اللغة غَنَّا الوادِي يَغْثُنُو

غَدًا ، قال الأزهري : الذي رواه أبو عبيد عن أبي زيد وغيره غَدَت نفسه غَشيًا ، وأما الليث فقال في كتاب : عَثِيَت نفسه تَعْشَى عَشَى وغَشَياناً . قال الأزهري : وكلام العرب على ما رواه أبو عبيد ، قال : وما رواه الليث فهو موائد، وذكر ابن بري في ترجمة عَدًا : يقال للضّبُع عَشْواه لكنّرة شعرها ، قال : ويقال غَشْواة ، بالغين المعجمة ؛ قال الشاعر :

## لا تَسْنَوي ضَبُع عَنْواه جَيْأَ لَـة " ، وعَلَـْحَم " من ثُيوسِ الأَدْمِ قِنْعال ا

غدا : الفُدُوة ، بالضم : البُكرَ ، ما بين صَلاة العُداة وطلئوع الشبس. وغُدُّ وَ قُرُّ مِن يُومٍ بِعِينَه ،غيرِ مُجُرِّ أَقَّ إِ عَلَمُ للوقت . والفداة : كالغُدُ وة، وجبعها غَدُ وات. النهذيب : وعُدُ وه معرفة لا تُصْرَفُ ؟ قَالَ الأَزْهِرِي: هكذا يقول ، قال النحويون : إنها لا تُنتَوَّانُ ولا يَدَمُل فيها الأَلِفُ واللَّامُ ، وإذا قالوا الفَّدَاة صَرَعُواً، قال الله تعالى : بالفداة والعَشِيُّ يُويِـدُونَ وجُهَّهَ ؟ وهي قراءة ُ جبيع القرّاء إلا ما رُوي عن ابن عامر فإنه قرأ بالفُـدُوعَ ، وهي شاذة . ويقال : أَتَكِنَّه غُدُو ۚ وَ ۚ وَ عَارِ مَصَرُوفَةً ۚ يَ لَأَنَّهَا مَعَرِفَةً مِثْلُ سَحَرَ إِلَّا أَنَّهَا من الظروف المُتَمَكِّنَةِ ، تقولُ : سيرَ على فَرسك غُدُوهَ ۚ وغُدُوهَ ۗ وغُدُوهَ ۗ وغُدوة ۗ ، فما نُولُنَ من هذا فهو تُكرَّة ، وما لم 'بِنُوانَا فهو معرفة ، والجمع غُدَى . ويقال : آتيك عَداة عَدٍ ، والجمع الغَدَواتُ مُسُلِّ فَنَطَأَةٍ وَقَطَواتٍ . اللَّيْثُ : يَقَالُ عَدَا عَدَكَ وَغَدَا عَـدُوكَ ، ناقص وتام ؛ وأنشد

> وما الناسُ إلاَ كالدَّبانِ وأهلِها بها " يومَ حَلَّوها ، وغَدُّواً بَلاقِعُ

قوله « قنال » هو هكذا في الإصل المثمد بيدنا بالمين المهملة .

وغَدَّ : أَصَلُهُ غَدُوْ ، حَدَّفُوا الوَاوَ بِلا عوضٍ ، ويَدْخُلُ فِيهِ الأَلْفُ واللامُ للتعريف ؛ قال :

اليوم عاجله ويعذل في الغدا

وقال آخر ً :

إِنْ كَانَ تَفْرِيقُ ۚ الْأَحْبَّةِ فِي غَدِ

وغدو": هـ و الأصل كما أتى به لبييد ، والنسبة الله غدي" ، وإن شئت غـ وي ؛ وأنشد ابن بري الراجز :

لا تَعْلَنُواها وادْلُواها دَلُنُوا ، ﴿ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

وفي حديث عبد المطلب والفيل :

لا يُعْلَينُ صَلِيبُهُم ،

الفد و أصل الغد ، وهو اليوم الذي يأتي بعد و يومك ، فعند فت لامنه ولم يستفمل تاماً إلا في الشعر ، ولم يُود عبد المطلب الفد بعينه ، وإنا أراد القريب من الزمان . والفك : ثاني يومك ، عدوف اللام ، وربا كني به عن الزمن الأخير . وفي النزيل العزيز : سيعلمون غداً من الرّمن الأخير الأشر ؛ يعني يوم القيامة ، وقيل : غنى يوم الفتح . وفي حديث قضاء الصلوات : فليصلها حين يذكر ها ، ومن الفد الموقت ؛ قال الحطابي : لا يؤخر إلى وقت مثلها من الصلوات ويقضى ؛ قال : يؤخر إلى وقت مثلها من الصلوات ويقضى ؛ قال : يؤخر إلى وقت مثلها من الصلوات ويقضى ؛ قال : ويشيع أن يكون الأمر استحباباً ليعون فضلة الوقت في القضاء ، ولم يود إعادة الصلاة المنسية حتى الوقت في القضاء ، ولم يود إعادة الصلاة المنسية حتى الوقت في القضاء ، ولم يود إعادة الصلاة المنسية حتى

٣ هو النابغة وأول البيت :
 لا مرحبًا بفد ولا أهلًا به

تُصَلَّى مَرَّتَينِ ، وإِمَا أَراد أَن هذه الصلاة وإِن اسْتَقَلَ وَقَتُهَا لِلنَّسْيَانَ إِلَى وقت اللَّكْرِ فَإِنهَا بِاقِية على وقتها فيا بعد ذلك مع اللَّكْرِ ، لئلا يَظُنُ طَانُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَظُنُ طَانُ أَنهَا قد سَقَطَت بالقضاء وقنتها أَو تَفَيَّر تَ بِتَغَيَّر هِ. وقال ابن السكيت في قوله تعالى : ولتتنظر واو ، فأَمْنُ ما فد منت لغد بغير واو ، فإذا صر فوها قالوا غَدَوْت أَغَدُو عَدُولًا وغُدُوا ، فقال الله : الغُدُو عَدُولًا وغُدُوا ، فقال الله : الغُدُو جمع مثل الفَدَوات ، والغُدى جمع عُدُونَ ؛ وأَنشد :

#### بالغدى والأصائيل

وقالوا : إني لآتيه بالفدايا والعشايا ، والفداة لا تُجمع على الفدايا ، ولكنهم كسروه على ذلك ليطابقوا بين لفظه ولفظ العشايا، فإذا أفر دُوه لم يكسروه . وقال أبن السكيت في قولهم : إني لآتيه بالفدايا والعشايا ، قال : أرادوا جمع الفداة فأتبعه وها العشايا للازدواج ، وإذا أفر و لم يجز ، وأنبعه ولكن يقال غداة وعدوات لا غير ، كما قالوا : هنائي الطعام ومر أني ، وإنا قالوا أمر أني . قال ابن منائي الطعام ومر أني ، وإنا قالوا أمر أني . قال ابن الأعرابي : غدية مشل عشية لفد في غدوة وغدايا كفيسية وعشايا . قال ابن سيده ، وعلى هذا لا تقول إنهم إني كسروا الفسدايا من قولهم إني لا تقول إنهم إني الفدايا والعشايا على الإنباع للعشايا ، إنما كسروه على وجهه لأن فعيلة بابه أن يكسر على فعائل ؟ أنشد ابن الأعرابي :

ألا لَيْنَ حَظَّى مِن زِيارَة أَمَّيَهُ عَدِيًاتُ أَسْتَيَهُ عَدِيًّاتُ أَسْتَيَهُ

قال : إِمَّا أَرَادِ عَدِيَّاتَ قَبِظٍ أَو عَشِيَّاتُ أَسْتَيْهِ

لأن عديّات القبط أطول من عشيّاته، وعشيّات الشنّاء أطول من عداة، الشنّاء أطول من عَداة، الشنّاء أطول من عداة، الدرة . وأتبّته عُدرَبّانات ، على غير قباس ، كعُشيّانات ؛ حكاهما سيبويه وقبال : هما تصغير . شاذ .

وغَدا عليه غدواً وغُدُوا واغتَدى : بكر . والاغتِداء : الغُدُو . وغاداه : باكره ، وغدا عليه . والاغتِداء : الغُدُو : تقيضُ الرواح ، وقد غدا يَغْدُو غُدُوا . وقوله تعالى : بالغُدرُ والآصال ؟ أي بالغدوات فعبر بالفعل عن الوقنت كما يقال : أتينتُك طلوع الشس . أي في وقت طلوع الشس . ويقال : غدا الرجل يَغْدُو " فهو غاد .

وفي الحديث: لَـعُدُورَة "أو رَواْحَة " في سبيلِ اللهِ ؟ الغَدُّوة : المَـرَّة من الغُدُواْ ، وهــو سَيْرُ أُولُـرِ النهارِ نقيضُ الوَّواحِ .

والفادية : السَّعابة التي تنشَّا غُدُوه ، وقيل لابنة الحُسُّ : ما أَحْسَنُ شيء ? قالت : أثرُ غادية في إثر سارية في ميثاء وابيئة ؟ وقيل : الغادية السَّعابة تنشأ فتُمُطر غُدُوه ، وجعمها غواد ، وقيل : الغادية وقيل : الغادية سعابة تنشأ صباحاً .

والفداة: الطلّمام بعينيه ، وهو خلاف العشاء .
ابن سيده: الفداة طعام الفداوة ، والجمع أغدية ؛
عن ابن الأعرابي . أبو حنيفة : الفداة رعي الإبل
في أول النهاد ، وقد تعدّت ، وتعدّى الرجل
وغد بنه . ورجل غديان وامرأة غديا ، على
فعلى ، وأصلها الواو ولكنها قلبت استحسانا ،
لا عن قدّة على ، وغدة بنه فتفدى ، وإذا
قيل لك : تعدد ، قلت : ما بي غداة ؛ حكاه
يعقوب . وتقول أيضاً : ما بي من تعدّ ، وقيل :

لا يقال ما بي غَدَاءُ اولا عشاءُ لأنه الطعام بعينه ، وإذا قبل لك ادن فكل قلت ما بي أكثل ، بالفتح . وفي حديث السحور : قال هلم إلى الغداء المبارك ، قال : الغداء الطعام الذي يُوكل أول النهار ، فسني السحور غداءً لأنه للصائم بمنزلته للمفطر ؛ ومنه حديث ابن عباس : كنت أتفكى غند غير بن الخطاب ، رضي الله عنه ، في ومضان أي غند عير . ويقال : غدي الرجل يغدى ، فهو غد يان وامرأة غد يانة ، وعشي الرجل يغدى ، فهو فهو عشيان وامرأة غد يانة ، وعشي الرجل يغشى ومقال أي عشى وما ترك من أبيه مغدى ولا مراحاً ، ومقد اق

والغَدَويُ : كُلُّ ما في بُطون الحَوامل ، وقومُ عَجِمَلُونه في الشاء خاصّة . والغَدَويُ : أَن يُباعَ البعيرُ أَو غيرُ \* بما يَضرِب الفَحْلُ ، وقيل : هو أَن تُباعَ الشاهُ بنيّاجِ ما نَزا به الكَبْشُ ذلك العام ؟ قال الفرودق :

ومُهُورُ لِسُوتِهِمْ ، إذا ما أَنْكُعُوا ، غَدَويُ كُلُّ هَنَنْتُمْ تِنْبَالِ

قال ابن سيده : والمتحفوظ عند أبي عبيد الفدّوي، بالذال المعجمة . وقال شر:قال بعضهم هو الفدّوي، بالذال المعجمة، في بيت الفرزدق ، ثم قال : ويروى عن أبي عبيدة أنه قال كل ما في بُطون الحرّوامل غدّوي، من الإبل والشاء ، وفي لفة سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ما في بطون الشاء خاصة ؛ وأنشد أبو عبيدة :

أَرْجُو أَبَا طَلَقَ عِجُسُنَ ظُنْيٍ ، كَالْفَدُويِ " يُونَجَى أَنْ يُغِنِي

ل قوله « قلت ما بي غداء » حكاه يعقبوب هكذا في الاصل ،
 وعبارة المحكم:قلت ما بي تغد" ولا تقل ما بي غداه؛ حكاه يعقوب.

وفي الحديث عن يزيد بن مر"ة أنه قال : نهمي عن الغدّوي ، وهو كل ما في بطون الحوامل كانوا يتبايعُونَه فيا بينهم فنهوا عن ذلك الأنه غَرَامٌ ؛ وأنشد :

أعطيت كبشاً وادم الطعال ، بالفحد وبيات وبالفيصال وعاجلات آجل السخال ، في حلى الأرحام ذي الأقتفال وبعضهم يرويه بالذال المعجة .

وغادية : المرأة من بني دبير ، وهي غادية بنت قرَعَة .

غذا: الفذاء: ما يُتَعَدَّى به ، وقيل: ما يكونُ به نَاءَ الجِسْمِ وقوامهُ من الطَّعَامِ والشَّرَابِ والنَّبن وقيل: النَّبَسِنُ غذاء الصغير وتُعفَّةُ الكبيرِ ، وغذاهُ بَعْذُوهُ غِذَاء . قال ابن السكيت: يقال غَذَوْنُهُ غذاءً حَسَنَاً ، ولا تقبل غَذَيْتُه ؟ واستَعْمِله أَوْبُ بنُ عَباية في سَعْنِ النَّيْل فقال:

فعاقت يداً مَع تحسن الفذا ه ، إذ غر س قوم قصير طويل

غَذَاهُ عَذْواً وغَذَّاه فَاغْتَذَى وَتَفَدَّى . ويقال : غَذَوْتُ الصِيَّ بِاللَّبَنِ فَاغْتَذَى أَي وَبَيْتُه به ، ولا غَذَوْتُ الصِيِّ بِاللَّبِ . والشَّفْذِية أَيضاً : التَّرْبِية . قال ابن سيده : غَذَرَيتُ الصِييِّ لغة في غَذَوْتُ إذا غَذَيْتُ الصِييِّ لغة في غَذَوْتُ إذا غَذَوا الحينَّة ؛ عن اللحياني . وفي الحديث : لا تُغَذَّوا أولادَ المشركين ؛ أوادَ وط ع الحبالى من السَّبي فَجَعَلَ مَا الرَّجُلِ لِلْحَمْثُلُ كَالْفَذَاء . والفَذِيُّ : السَّخْلَةُ ؛ أنشد أبو عمرو بنُ العلاء :

لُو أَنْتَىٰ كُنْتُ مِن عادٍ ومن إَرَمِ غَذِي بَهُمٍ ، وَلُقْبَانًا وَذَا جَدَنَ

قال أن بري : البيت لأفننون التغلي ، واسه صريم بن معشر ، قال : وغذي بهم في البيت هو أحد أملاك حيثير ، وسُني بذلك لأنه كان بُعَدّى بِلُحُوم البَهْم ؛ وعليه قول سلمى بن وبيعة الضّبّي :

من لندّة العبش ، والفتى للدهر ، والدّهر فر فنون الدهر ، والدّهر فر فنون المناكن طلماً ، وبعدهم فندي بهم وذا جدون

قال : ويَدُلُنُك على صحة ذلك عَطَّفُه لقباناً وذا جَدَن عليه في قوله :

لو أنني كنت من عاد ومن إرَم

قال: وهو أيضاً خبر كنت ولا يتصع كنت سيخالاً. قال الأصمي: أخبر أنه الأحمر أنه سيع العرب تنشد البيت غندي بهم م بالتصغير، لعب رجل.

قال شر : وبلغي عن ابن الأعرابي أنه قال الفذوي البهم الذي ينفذى . قال : وأخبوني أعرابي من بلهم بكم بم قال الفذوي الحسل أو الجدي لا ينفذ ي عذا المستن أمه ، ولحم غذي عندا المستن أمه ، ولحم غدي عليه منا في من الله عنه : أمن مسب عليهم بالفذاء ؟ هم كذا دواء الجوهوي ؛ وقال ابن بري : الصواب في حديث عمر أنه قال احتسب عليهم بالفذاء ولا تأخذها منهم ، و كذلك ودد في حديث عمر ، رضي الله عنه ، أنه قال لعامل الصد قال أبو عبيدة : الفيذاء السخال الصغار ، منهم . قال أبو عبيدة : الفيذاء السخال الصغار ، واحد ها غذي . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : منهم . قال أبو عبيدة : الفيذاء السخال الصغار ، والموابية تصديق الفيذاء وقالوا إن

كنت مُعْتَدُ الغِذاء فَخُدْ مَهُ صَدَقَته ، فقال : إذا تَعْتَدُ الغِذاء حتى السَّخْلَة يَرُوحُ بها الرَّاعِي على يده ، ثم قال في آخره : وذلك عَدَّلُ بَيْنَ غِذَاء المال وغياره . قال ابن الأثير : وإغا ذكر الضير ردَّا إلى لفظ الغِذاء ، فإنه بوزن كيساء ورداء ، وقد جاء السَّمامُ المُنتَع ، وإن كان جَمْع سَمَّ ؟ قال : والمراد بالحديث أن لا يأخذ الساعي خيار المال ولا ردية ، وإغا يتأخذ يأصفاره الوسط ، وهو معني قوله : وذلك عَدَّلُ بين غِذاء السَّخال وغوه ، والغذوي المال وغيرة : أن يبيع الرجل كالسَّخال وغوها . والغذوي : أن يبيع الرجل الشاة بنتاج ما تزا به الكبش ذلك العام ؟ قال الفردة :

ومُهُورُ نِسُورَيهِمْ ، إذا ما أنكعوا ، غَذُورِيُ كُلُّ هَبَنْقُعٍ تِنْبَالَ

ويروى غَــدَوي م بالدال المهملة ، منسوب إلى غَدِ كَأَنْهُم يُمَنُّونَهُ فيقولون : تَضَعُ ابلُنا غَداً فنُعُطيك عَداً . قال ابن بري : وروى أبو عبيد هذا البيت :

ومهور يُسُونيهم إذا ما أَنْكُحُوا

بفتح الممزة والكاف مبنيًّا للفاعل .

والغذى ، مقصور " : بوال الجسل . وغذا بيبو له وغذاه غيد و البيبو له وغذاه عيد و البيبو له وغذاه عيد و البيبو الم المعير المبير بيبو له يفذ ي تغذي على سواري المسجد أي يول على السواري المسجد أي يبول على السواري لعدم سكانه وخلو من يبول على السواري بعدم سكانه وخلو من الناس . يقال : غذى ببوله يغذي إذا ألقاه د فعد دفعة . وغذا البول نفسه بغذ و غذ و آوغذ و انا : سال ، وكذلك العرق والماء والسقاء وقيل : كل ما مال فقد غذا . والعرق بغذ و غذ و آي بسيل

دَماً ، ويُعَدَّي تَعَدْية مثله . وفي حديث سعد بن معاذ : فإذا جُرْحه يَعَدُو دَماً أي يَسِيلُ . وفي حديث وغذا الجُرْح بُيعَدُو إذا دام سيكانه . وفي حديث العباس : مَرَّت سَجابة فنظر إليها النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال: ما تُستيُون هذه ? قالوا : السّجاب ، قال : والمنزُن ، قالوا : والمنزُن ، قال : والعيد يُ فقال الزعشري : كأنه فيعل من غذا يَعْدُو إذا قال الزعشري : كأنه فيعل من غذا يَعْدُو إذا سال ، قال : ولم أسبع بفيعل في معتل اللام غيو هذا إلا الكيباة ، وهي الناقة الضّخة ؛ قال الحطابي : هذا إلا الكيباة ، وهي الناقة الضّخة ؛ قال الحطابي : إن كان محفوظاً فلا أراه سُنتي به إلا لسيلان الماء من غذا يعدد و عَذَا أي أسرَع .

والغَدُوانُ : المُسْرَعُ الذي يَغَــُذُو بِبَوْلِهِ إِذَا جَرَى ؛ قال :

وصَغْر بن عَمْر و بن الشريد كأنَّه أَخُو الحَربِ ، فَوَقَ القارح العَدَوانِ

هذه رواية الكوفيين ، ورواه غيرهم العدّوان ، بالفتح ، وقد غذًا . والغذّوان أيضاً : المسترع ، وفي الصحاح : والعَدْوان من الحَيْل النّشيط المُسترع ، وقد روي بيت الريء القيس :

كتكيس ظياء الحثلث الغذوان

مكان العدوان . أبو عبيد : غَذَا المَاءُ يَعْذُو إِذَا مِنَّ مُوَّا مُسْرِعاً ؛ قال الهذلي :

> تَعْنُو بَخْرُوتٍ لَهُ نَاضِحٌ ، ذُو رَبِّقٍ بَغَذُو وذُو سَلْسُلَ

وعَرَقُ عَادَ أَي جارٍ . والفَدُوان : النَّشَيِطُ مَنَ الحَيلِ . وَعَدَا الفَرِيما . أَبُو الحَيلِ . وغذا الفَرسُ عَذُورًا : مَرَّ مَرَّا سَريعاً . أَبُو زيد : الفاذية يافتُوخُ الرَّأْسِ مَا كَانَتُ جِلْدَةً

وَطَّبَةً ، وجَمَّعُهَا الْعَواذِي . قال ابن سيده : والفاذِية من الصَّبِيِّ الرَّمَّاعَة ما دامَت وَطَّبَةً ، فإذا صَلُبَت وصادَت عَظماً فهي يافتُوخ .

غوا: الغراء: الذي يُلْصَق به الشيء يكون من السَّبَكُ ، إذا فَتَحْتَ الفِّن قَصَر تَ ، وإن كَسَر ت مَدَدُتُ ، تقول منه : غَرَوْتِ الجَلَدَ أَي أَلْصَقَتُهُ بالغراء . وغرا السَّهَن قللته تغروه غروا : لَصَقَ بِهِ وَغُطَّاهِ . وَفَي حَدَيْثِ الْفَرَعِ ؛ لَا تَذَّبُّهُمَّا وهي صغيرة لم يَصِلُبُ لَحَمْهُم فِيلُصَق بعضُها بِيمضُ كَالْغِيرَاء ﴾ قال : الغيرَا بالمه والقَصْرِ • هو الذي يُلتَصَقُّ به الأَشياء ويُنتَخذُ مِن أَطْراف الجُلُود والسَّبَكِ . ومنه الحديث : فَرَعُوا إِن شَلْتُهُ وَلَكُنَ لَا تَذَبِّحُوا غَرَاهً حَتَّى يَكُبِّرَ ، وهي بالفتح والقصر ، القطُّعَة من الغُرَّا وهي لغة في الغراء. وفي الحديث: لَيَّدْت رَأْسَى بِعُسْلِ أَو بغراة. وفي حديث عبرو بن سكته الجرامي: فكأنسا يَعْرَى في صدري أي يَلْصَيُّ بِهِ. بِقال: غَري هذا الحديث في صداري ، بالكسر ، يَغْرى ، بالفتح ، كأن ألصق بالفراء . وغُرى بالشيء يَغْرَى غَرَّا وغُراءً : أولعَ به ، وكذلك أغْرِيَ به إغراء وغراة وغراي وأغراه به لا غير، والاسم الغَرُوي، وقيل : الاسم الغَراءُ ، بالفتح والمد.وحكى أبو عبيد : غار ين أبين الشَّيْثِ في اوَّ إذا والسِّت ؛ ومنه قول كثير :

إذا قُلْتُ : أَسْلُو ، غَارَتِ الْمَيْنُ بِالبُكَا غِرَاءً ، ومَدَّنَها مَدامِع مُفَلِّلُ قال : وهو فاعلن من قولك غَرِيت به أغْرى غَرَاءً . وغَرِي به غَرَاةً ، فهو غَرِي : لَزِقَ به ولتزمه ؛ عن اللحياني . وفي حديث جابر : قَلَمًا

رأوه أغروا بي تلك الساعة أي لَجُوا في مُطالَبِيَ وأَلْتَحُوا .

وغارَيْتُهُ أَغَارِيهِ مُعَارِاةً وغِرِاءً إِذَا لَاجَجْتُهُ ؟ وَقَالَ فِي بِيتَ كَثِيرٍ :

إذا قُلْتُ أَسْلُو ، غارَتِ العَيْنُ بالبُّكا عَوْلَ العَيْنُ البُّكا عَوْلُ المُّكارِ

قال : هو من غاريت . وقال خالد بن كلشوم : غاريت بين اثنين أي واليت عاريت بين اثنين أي واليت وأنشد أيضاً ببت كثير . ويقال : غارت فاعلت من الولاء . وقال أبو عبيده : هي فاعلت من غريت به أغرى غراة . وأغرى بينهم العداوة : ألثقاها كأنه ألثر قبها بهم ، والاسم الغراة . والإغراق ! لإبساد . وقد أغرى الكلب بالصيد وهو منه لأنه إلثراق ، وأغريت الكلب بالصيد وهو منه وأرسنته ، وغريت به غراة أي أولعت وغريت

لا تُحِلْنا على غَراتِكَ ، إنّا قَبْلُ مَا قَدْ وَشَ بِنَا الأَعْدَاءُ

أي على إغرائيك بنا إغراءً وغراةً. وهو يُفاريه ويُواريه ويُماريه ويُشاره ويُلاحُه ؛ قال الهذلي :

ولا بالدّلاء له نازع ، أَخَاهُ إِذَا مَا نَهَاهُ

وغَوَّا الشَّيَّ غَرَّواً وغَرَّاهُ : طَلاهُ . وقَوْسُ مَغْرُ وَهُ وَمَغْرِيَةً مُنْيِتَ الْأَخْيَرَةَ عَلَى غَرَيَّتُ ، ويقال غَرَوْتُ وَإِلا فَأَصِلهِ الواو و كذلك السَّهُمُ . ويقال غَرَوْتُ السَّهُمُ وغَرَيْتُهُ \* بالواو والياء ، أغرُوه وأغريه . وهو سَهُمُ مَغْرُوهُ ومَغَرِيُ ؟ قال أوس : لأسهُم غار وبار وداصف .

وفي المسل: أذر كني ولو بأحسد المتغروبين ؟ قبل : يعني بالمتغروبين السهم والرامع ؟ عن أبي على في في في في المصريات ، وقبل : بأحد السهمين . وقال المأزهري : علم : أذر كني بسهم أو برامع . قال الأزهري : ومن أمنالهم أنثر لني ولكو بأحد المتعروبين ، قال : وذلك حكاه المنقضل ، أي بأحد السهمين ، قال : وذلك بضاحب له معه سهمان فقال أنز لني ولو بأحد بضاحب له معه سهمان فقال أنز لني ولو بأحد السهمين المتغروبين ، قال أبن بري : يُضرب مشلا في السرعة والتعجيل بالإغاثة ولو بأحد السهمين المكسودين ، وقبل : بل الذي لم يجف عليه الغراء . والفراء : ما مطلي به . قال بعضهم : غوى السرع ، وقبل أبو حنيفة : قوم " يفتحون الغرا فيقضرونه وللست بالجيدة .

والغَرِيُّ : صِيْغُ أَحْبَرُ ۚ كَأَنَهُ يُعْرَى بِهِ } قال : كَأَنَّمَا جَبِينُهُ غَرِيُ

اللبث : الغراء ما غَرَّيْتَ به شَيْئًا ما دام لَونًا واحدًا . ويقال أيضًا : أغْرَيْتُه ، ويقال : مَطَّلْهِيُّ مُغْرََّى ، بالتشديد . والغَرِيُّ : صَنَمُ كانَ مُطْلِيَ بدَم ؟ أنشد ثعلب :

کفري أجسدت وأس وحام فرُرُع ، بين وياس وحام

أبو سعيد : الفري نُصُبُ كان يُذَّبِح عليه النسك، وأنشد البيت. والفرك: مقصود : الحسن. والفري : الحسن من الرجال وغيرهم ، وفي التهذيب: الحسن الرَّجه ، وأنشد ابن بوي للأعشى :

 ١ قوله « والنري صبغ أحمر » هو هكذا في الاصل ، وكذلك ضبطه شارح القاموس كنني .

ونَبْسُمُ عَن مَهَا سَبِيمٍ غَرَيْ ، إذا تُعْطِي الْمُقَبِّـلَ بَسْتَزْبِهُ ،

وكلُّ بناء حَسَن غَرِيُّ ، والغَرِيَّانِ المَشْهورانِ بالكوفة منه ؛ حكاما سيبويه ؛ أنشد ثعلب :

لو کان شَيءُ لـهُ أن لا تبييد على مطولِ الزّمانِ ، لـمـاً بادَ الغَرِيّانِ

قال ابن بري : وأنشد ثعلب :

لو كان شيءُ أبنى أن لا ببييد على تطول الزَّمانِ ، لَمَا بادَ الغَرِيَّانِ

قال: وهما بناءان طويلان ، يقال هُمَا قَـَـبُرُ مَالكَ وَعَقِيلِ نَدَيَى جَدْيَةَ الْأَبْرِشُ ، وسُمِّيًا الْفَرَيَّيْنُ لِأَنَّ النَّعَمَانُ بن المنذو كان يُفَرَّيْهَا بِدَّمَ مِن يَقْتُلُهُ فِي يُوم بُؤْسِهُ ؛ قال خطام المجاشعي :

أَهَلُ عَرَفْتَ الدانَ بِالفَرِيَّيِّنُ ؟ لَمْ نَبِثَىَ مِنْ آيَ ِبِهَا يُعَلَّيِّنْ ،

غير خطام ورَمادٍ كِنْفَيْنُ ، وصاليبات ككسا يُؤثْفَيْنُ

والغَرُورُ: موضع ؟ قال عُرُوةٌ بنُ الوَرَّدِ:

وَبَالْغَرُ وِ وَالْغَرَّاءَ مِنْهَا كَمْنَانِ لَ ۗ ، وحَوْلَ الصَّفَا مِنْ أَهْلِهَا مُثَدَّوَّدُ

والغَرَيُّ والغُرَيُّ : موضع ۖ ؛ عن ابن الأَعرابي ؛ وأنشد :

> أَغَرَّكُ يَا مَوْصُولُ ، منها تُسَالَةً " وبَقُلِ بَأَكْنَافِ الغَرِيِّ تُؤَانُ ؟

أراد تُؤام فأبدل .

والغَرَا : ولدُ البقرة ؛ وفي التهذيب : البَقَرَةِ

الوحشية؛ قال الفراء: ويكتب بالألف، وتكثيبته غروان، وجمعه أغراء. ويقال للحوار أو ل ما يُولكد: غراً أيضاً . ابن شميل: الغرا منقوص ، هو الولكد الراطب حداً . وكل مولود غراً حتى يشتك لكمه . يقال: أيكك أي فلان وهو غراً وغراس الصبي .

والفَرَّوُ ؛ العَجَب . ولا غَرَّوَ ولا غَرَّوَى أي لا عَجَب ؛ ومنه قول طَرَفة :

لا غَرْوَ إِلاَّ جِارَتِي وَسَوَّالِهَا : أَلَّا أَهْلُ سَلْتَ كَذَلْكُ؟

وفي الحديث : لا غَــر وَ إِلاَّ أَكَالَــَهُ مِهِمَّ طَـَةٍ } الغَرَوْ : العَجَبُ . وغَرَوْت أي عجبت .

ورَجَلُ غِرَاءُ : لا دابَّةَ له ؛ قال أَبُو نُـُخَيِّلَة : بَلُ لَـُفَطَّـتُ كُلَّ غِرَاءٍ معظم

وغَرِيَ العِدَّ : بَرَدَ ماؤه ؛ وروي بيت عمرو ابن كُلْنثوم :

> كَأَنَّ مُتُونَهُنَّ مُتُونُ عِدِّ . تُصَفِّقُهُ الرَّيَاحُ ، إذا غَرَينا

وغَرِيَ فلان إذا تَمَادَى في غَضَه ، وهو من الواو. غوا : غَزَا الشيءَ غَزُوا : أَرادَ ، وطَلَبَه . وغزَوت فُلاناً أَغْزُوه غَزُوا . والغِزُوءَ : ما غُزِي وطُلُبَ ؟ قال ساعدة بن جُوْية : لَتَهُفّتُ لدَهْرِي : إنه هو غزُورَتي ،

وإنسّي ، وإن أَرْغَبْنَني ، غيرُ فاعلِ ومَغَزَى الكلام : مَقْصِدُه . وعَرفْتُ مَا يُغْزَى من هذا الكلام أي ما يُرادُ . والغَزُو ُ : القَصْدُ ، وكذلك الغَوْزُ ، وقد غَزَاه ُ وغازَه ُ غَزْ وا وعَوْزاً

إذا قَصَدَه. وغَرَا الأَمرَ واغْتَزاه، كلاهما : قَصَدَه؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

قد يُغْتَزَى الْهَجْرَانُ بِالتَّجَرُّ مِ التَّحَ مُ هنا: الدِّعَاءُ الحَدُّ مِ مِ وغَنُّ و ي

المذلى:

التَّجَرَّمُ هَنَا : ادَّعَاءُ الْجُرُّمَ . وغَزُّو ِي كَذَا أَي قَصْدِي . ويقال : مَا تَعْزُو ومَا مَغْزِكَ أَي سَا مَطْلَبَهُكَ . والغَزُّو : السيرُ إلى قِسَال العَسَدُوِّ وانْسَهَابه ، غَزَاهُم غَزُّواً وغَزَواناً ؛ عن سبويه ، صحت الواو فيه كراهية الإخلال ، وغَزَاوة ؟ قال

تقول' هٰذَيْلُ : لا غَزَاوهٔ عندُه ، بَلَنَى غَزَاوات بَينَهُنَ " تَواثُبُ

قال ابن جني : الغَزَّ اوة كالشَّقَاوة والسَّرَّ اوَ ۚ ٤ وَأَكُثُرُ ۗ ما تأتي الفّعالة مصدراً إذا كانت لفير المُتَعَدِّي، فأما الغَزاوة ففعلُهُا مُتَكَدُّ ، وكأنها إنما خَاءَت على غَرْ وَ الرَجِلُ جَادَ غَزْ وَ هُ وَقَضُو َ جَادَ قَـظَاؤُهُ ، وَكَمَا أَنْ فَتُوْ لَنَّهُمْ مَا أَضْرَبُ وَيِداً كَأَنَّهُ عَلَى ضَرَّبُ إِذَا جادَ ضَرَّبُهُ ، قال : وقد رأوينا عن محمد بن الحسن عن أحمد بن مجيى ضر بت يد ه إذا جاد ضر بها ، وقال ثعلب : إذا قبل غُرَّاهُ فهو عَمَلُ سُنَةً ﴾ وإذا قبل غَزُونَ ﴿ فَهِي الْمُرَاةِ ۗ الواحدة من الغَرَّو ۗ ، وَلَا يُطُّرُونُ هَذَا الْأَصِلُ ، لا تقولُ مثلُ هَـذًا في لَـُقَاقًا ولَقْيَةً بِلَ هُمَا بَعِنْتُى وَاحِدً . وَرَجِلُ غَاذُ مِنْ قُومُ غُنُوًّى مثل سابق وسُبُبَّق وغَزَيٌّ على مثال فَعَمَيْل ِ مثل حاج وحَجيج وقاطن وقبَطين ؟ حَكَاهَا سَيْبُونِهُ وقال : قلبت فيه الوَّاوَ يَاءً لَحْفَةَ اليَّاءُ وَثَقَلُ الْجُمَّعِ ، وكسرت الزاي لمجاورتها الياء . قيال الأذهري : يقال لجمع الغازي غَنَزِيٌّ مشلُ نادٍ ونَدْ بِيِّ ۗ ، وناجٍ إِ ونَجِيٌّ لِلقَوْمُ يَتَنَاجِنُونَ ﴾ قال زياد الأعجم ؛

قُلُ للقُوافِلِ والفَزِيِّ ، إذا غَزَوْ ، والباكرين وللمُجِدِّ الرائيعِ ورأيتُ في حاشية بعض نسخ حواشي ابن بري أن هذا البيت الصّلتّيان العَبْدي لا لِزياد " قال : ولها خبر رواه زياد عن الصّلتّيان مع القصيدة ، فذ كر ذلك في ديوان زياد " وليس الأمر كذلك ، قال : وقد غلط أيضاً في نسبتها لزياد أبو الفرّج الأصبهاني صاحب الأغاني ، وتبعه الناس على ذلك . ابن سيده : والعَرْبي المِمْ المجمع ؛ قال الشاعر :

سَرَيْت بهم حتى تكلّ غَزيْتُهُم ؟ وحتى الجيادُ ما يُقَدُّن بَأَرْسانِ

وفي جمع غاز أيضاً غُزُ"الا ، بالمسد" ، مثلُ فاسِقٍ وفُسَّاقٍ ؛ قال تأبَّط شرًا :

فيَوْماً بغُزَّاءٍ ، فيوماً بسُرْيَةٍ ؛ ويوماً بخسَشْخاشٍ مِنَ الرَّجْلِ هَيْضَلِ

وغُزاه ": منسل قاض وقنضاه . قال الأزهري : والغنو "ى على بناء الراكع والسبعة . قال الله تعالى : أو كانوا غنو "ى سببويه : وجل " مَعْنُزِي " سببوها جيث كان قبلها حرف مضوم " ولم يكن بينها إلا حرف ساكن بأدل ، والوجه في هذا النّحو الواو ، والأخرى عربية كثيرة ".

وأَغْزَى الرجلَ وغَزَّاه : حَمَلَه على أَن يَغْزُو . وأَغْزَى الرجلَ وغَزَّاه : حَمَلَه على أَن يَغْزُو عليها . وأَغْزَيْتُ الرجُل أَمْهَالْته وأخَرْت ما لي عليه من الدين .

قال : وقالوا غَزاة واحدة ويدون عَمَلَ وَجُمَّهِ واحد ، كما قالوا حَجَّة واحدة ويدون عَمَلَ سَنَةٍ واحدة ؛ قال أبو ذويب :

> بَعيد الغَزَاةِ " فما إِنْ يَزِا لُ مُضَطّبَراً عُرَّاهُ طَلِيعا والقاس غَزْوَة ؟ قال الأعشى :

ولا بُدَّمَن غَزَوْهَ ، في الرَّبيع ِ، حَجُون ٍ تُكُلِنُّ الْوَقَاحَ الشَّكُورا

والنسب ؛ وإلى غَزيَّة غَزُويَّ ، والمَفازِي : مَناقِبُ النسب ، وإلى غَزيَّة غَزُويَّ ، والمَفازِي : مَناقِبُ الغُزَاة . الأَزهري : والمَغْزَاة والمُفازِي مواضع الفَزَّو ، وقد تكون الفَزَّو تَفْسه ؛ ومنه الحديث : كان إذا استَقْبَلَ مَغْزَّى ، وتكون المَفْزِي ، وتكون المَفازِي مَناقِبَهُم وغَزَواتِهِم . وغَزَوْتُ العَدُو الفَزْوَ ، والاسم الفَزَاة ؛ قال ابن يري : وقد جاء الفَزْوَ ، في شعر الأَعْشى ، قال :

وفي كلِّ عام أنت حامم غَزْ وه ٍ \* تَشُدُهُ لأَفْصَاهَا عَزِيمَ عَزَالُكَا \

وقوله :

وفي كلِّ عام له غَزْوَةً ' ' تَحُنُثُ الدَّوابِرَ حَثُّ السَّفَنُ

وقال جميل :

يتولئون جاهيد ، يا جبيل ، بغَزُ وَ فَيَ وإن جيهاداً طي ﴿ وَقِتَالُهُا

تقديرها وإن جهاد إجهاد كلي و ، فحذف المضاف . وفي الحديث : قال بوم فتح مكة لا تُغنَّى قدر يُش بعد هما أي لا تكفر حتى تُغنَّى على الكفر و وظيره : لا يُقتَلُ قدر شي صبراً بعد اليوم أي لا يَو تَدُ فَيُفْتَلُ صَبْراً على رد ته ؛ ومنه الحديث الآخر : لا تُغنَى هذه بعد اليوم إلى يوم القياصة بعني مكة أي لا تعود دار كفر يغنَّى عليه ، ويجوز أن يُواد بها أن الكفار لا يغنز ونها أبداً فإن المسلمين قد غزوها مرات . وأما قوله : ما من غازية يم تخفي وهي ههنا صفة الجماعة . وأخفق تأنيث الفازي وهي ههنا صفة الجماعة . وأخفق تأنيث الفازي وهي ههنا صفة الجماعة . وأخفق تأنيث الفازي وهي ههنا صفة الجماعة . وأخفق المناسلة والمناسلة و المناسلة والمناسلة والمن

الغاري إذا لم يَغْمَمُ ولم يَظْفَرُ . وأَغْرَتُ المرأَةُ ، فَهِي مُغْرِية ﴿ إِذَا غَزَا بَعْلُهُا . والمُغْرَية : التي غزا رُوجُهُا وبقيت وحُدَهَا في البيت . وحديث عبر ، رضي الله عنه : لا يزال أحدهم كامراً و سادَهُ عند مُغْرَية من بين أصحابه . والمُغْزِية من الإبل : إلى جازَتُ الحَتَ الذي التي جازَتُ الحَتَ الذي التي جازَتُ الحَتَ الذي شَرِيتُ فيه . ابن سيده : والمُغْزِية من النُوق شَرِيتُ فيه . ابن سيده : والمُغْزِية من النُوق التي زادت على السنّة شهراً أو نَحْوَ ولم تليد مثل المي زادج . والمُغْزِي من الإبل : التي عسر لقاحها ، الما نوبة ؛

والحكراب كمسراة اللقاح مغزر

أي عسرة اللقاح ؛ واستعارَه أُمَيَّة في الأُدُّن فقال:

تُنْرَبُ على مُعْثَرِياتِ العِقاقِ ، ويَقَرُّو بِهَا فَنَفِــرَاتِ الصَّــلالِ

بريد القفرات التي بها الصلال ، وهي أمطار تقع منفر"قة ، واحدتها صلة . وأتان مُعْزَية ، : متأخرة النتاج ثم تنتج . والإغزاء والمُعْزَى ، نتاج الصيف ؛ عن ابن الأعرابي ، قال : وهو مَدْموم ؛ وقال ابن سيده : وعندي أن هذا ليس بشيء . قال ابن الأعرابي: النتاج الصيفي هو المُعْزَى ، والإغزاء نتاج سو و حسوار ، ضعيف أبدا . الأصعي : المُعْزَية من الغنم التي يَتَأَخَرُ ولادُها بعد الغنم شهرا أو شهر بن لأنها حملت بأخرة ؛ وقال ذو الرمة فجعل الإغزاء في الحميد :

رَباع مُ أَقِبُ البَطَنْ ، جأْب، مُطَرَّد، بلَخْيَيهِ صَكُ المُغَزِياتِ الرَّواكِل

وغَزِيَّة : قبيلة ؛ قال ُدريد ُ بنُ الصَّبَّة :

وَهَلُ أَنَا إِلَا مِنْ غَزِيَّة َ ، إِنْ غَوَاتَ \* غَوَيْت ' وإِنْ تَرْ شُدُ ْ غَزِيَّة ُ أَرْ شُهُ ا

انَزَلت في غَزيَّة أو مَرَاه

وأبو غَرَيَّة : كنية . وان عَرَيَّة : من شعراه هذيل. وغَرْوان : امم وجل .

غسا : غَسَا اللَّيلُ يَغُسُو غُسُواً وغَسِي َ يَعْسَى ؟ قال ابن أحسر :

كأن الليل لا يغشى عليه ، إذا زَجَر السَّبَنْنَاةَ الأَمُونَا وأَغْسَى عَلَيْه ، وأَغْسَى عَلَيْه ، وأَغْسَى يُغْسَى : أَظْلَم ؛ قال ابن أَحِسَ فلما عَسَى لَيْلِي وأَيْقَنْتُ أَنَّهَا فلما عَسَى لَيْلِي وأَيْقَنْتُ أَنَّهَا هِي الأُوبِي، جاءَتْ بأم حَبَو كرى وقد ذكره ابن سيده في معتل الياء أيضاً ؛ قال ابن بيده في معتل الياء أيضاً ؛ قال ابن بيده في معتل الياء أيضاً ؛

هُجُو ا شُرَّ كَرْبُوعِ وَجَالًا وَخَيْرَهَا نِسَاءً ، إذا أغنسي الظلامُ تُزارُ قال : وقال العجاج :

ومن أغوام بلكيل معس

وحكى أبن جني : غسى يَعْسَى كَأْبِي يَأْبِي، قَالَ : وذلك لأنهم سُنهُوا الألف في آخره الهمزة في قَرَاً يقرأ وهَدَاً بَهْدَأ ، وقد قالوا غَسِي يَعْسَى ، قال ابن سيده : فقد بجوز أن يكون غسى بعنى من التركيب ، يعني أن إنها قام يَعْسَى من غَسَي ويَعْسُو من غَسَا وقد أَغْسَيْنَا " وذلك عند المغرب وبُعَيْده. وأغْسَ من اللَّيْل أي لا تَسِر أُولا حتى يذهب غَسُوه ، كما يقال أونجم عنك من اللَّيْل أي لا تَسَر حتى تَذهب فَحْمَتُه . وشخ غاسي : قد طال عَمْرُه ؛ قال ابن سيده : ولم أدَها بالفين المعجمة إلا في كتاب العين ؛ قال الأزهري : الصواب شيخ عاس ، بالعين المهملة ، ومن قال غاس فقد صحف .

والغَساة أن البَلَاحة الصَّفيرة أن وجمعها غَسُوات وَعَمَا . وقال أبو حنيفة : الغَسا البَلَح فعَمَّ به . وقال مَرَّة أن الغامي أوَّلُ ما يخرُجُ من التَّمْرِ فيكون كأبعار الفصال وقال : وإنما حملناه على الواو لمقارَبَتِهِ الفَسواتِ في المعنى .

فشا: الغيشاء: الغطاء غيشيت الشيء تغشية إذا في عطينة وعيل بصره وقبلبه غيشو وغيشاوة وغيشاوت اللحياني، أي غطاء . وغاشية القلب وغيشاوت الحييمة ؛ قال أبو عبيد : في القلب غيشاوة وهي الحييمة ؛ قال أبو عبيد : في القلب غيشاوة والدابة من غيشانه ، وذلك من فزع يفزعه فيبوت مكانه، وذلك تقول العرب : انتخلع فؤاد ، والفؤاد في القلب ، وفيه سويداؤه وهي غيامة سوداؤه وهي المقاه سوداؤه المقلب ، وفيه سويداؤه وهي علمقة سوداء ، إذا نشق القلب من الطبع، علمه وقال بعضهم : الغيشاوة عبده عشي القلب من الطبع، وقال بعضهم : الغيشاوة عبده عامه ؛ وأنشد ابن وي للحرث بن خالد المفزومي :

صَحبَتُكَ ، إذ عيني عليها غشاوه ، ، فلمّا النَّجَلَتُ فَصَعَيْتُ تَفْسَى أَلُومُها

تقول: غَشَيْت الشيءَ تَغْشِيةً إذا غَطَيْته، وقد غَشَى الله على بَصَرِه وأَغْشَى ؛ ومنه قوله تعالى: فأَغْشَيْناهم فهم لا يُبْصِرُون. وقال تعالى: وعلى أَبْصارهم غشاوة "، وقرىء: غَشُوة، كأنه رُد" إلى الأصل لأن المصادر كلها ترد" إلى فَعْلة، والقراءة

المغتارة الغيشاوة، وكل ما كان مشتملاعلى الشيء فهو مبني على فعالة نحو الغيشاوة والعيامة والعيامة والعيامة وحدلك أسماء الصناعات لاشتيال الصناعة على كل ما فيها نحو الحياطة والقيصارة . وغشية الأمر وتغشاه وأغشيته إياه وغشيته وفي التنزيل العزيز: يعشي الليل النهار . وقال اللحياني : وقرىء يُغشي الليل النهار ، وقال اللحياني : وقرىء يُغشي الليل النهار ، قال : وقرىء في الأنفال : يُغشيكم النعاس ، ويغشاكم النعاس ، ويغشاء العاشية النار ، لأنها تغشى وجوه ، الكفار . وغشاء العاشية النار ، لأنها تغشى وجوه ، الكفار . وغشاء والرحل والسيف ونحوها .

والفَشُواء من المَعَز : التي يَغْشَى وَجْهُهَا كُلُّهُ بِياضُ وَهِي بَيْنَةُ الغَشَا . وَالْأَعْشَى مِن الْحَيْل : الذي غَشِيَتْ غُرُاتُهُ وَجْهُهُ وَانَّسَعَتْ ، وقبل: الْأَعْشَى مِن الْحَيْل وَغَيْرِهَا مَا ابْنِيَضُ وأَسُهُ كُلُّهُ مِن بَيْنِ جَسْدِهِ مثل الأَرْخَم . والغَشُواء : فَرَس حَسَّانَ بَيْنِ مِنْ سَلْمَة ، صِفَة " غَالِبة . "

والغاشية : السُّوْالُ الذين يَغْشَوْنَكَ يَوْجُونَ مَضْلَكَ وَعَاشِية الرَّبُلِ : مَنْ يَنْتَابُهُ مَن زُوّارِ وَأَصْدَقَانُه وَعَاشِية الرَّبُلِ : مَنْ يَنْتَابُهُ مَن زُوّارِ وَأَصْدَقَانُه وَعَاشِية الرَّبُلِ : الحَديدة التي فوق مؤخرة الرَّحْلِ الغاشِية ، وهي الدامِغة . والغاشِية : عَاشِية السَّرْج ، وهي غِطاؤه . والغاشية : ما أُلْبُس جَفَنُ السَّيْف مِن الجُلُودِ مِن أَسْفَلِ مَا النَّبُ السَّيْف وقيل : ما يَتَعَشَى قوائِم السَّيْف ، وقيل : هي ما يَتَعَشَى قوائِم السَّيْف ، وقيل العاموس : من الأسفان » هكذا في الأصل نما للمحكم ، وفي القاموس : من الأسفان . المناور . القاموس : من الأسفان . المناور . القاموس : من الأسفان . المناور . القاموس : من الأسفان . .

وقال جعفر بن علمية الحارثي :

انقاسِمُهُم أَسْبَافَنَا شَرَ قِسْمَةً ، فَيْنِهُ صُدُورُهَا

والغاشية : داءُ يأخُدُ في الجَـوْفِ وكلَّهُ من التَّفطية. يقال : رماه الله بغاشية ؛ قال الشّاعر :

في بطنيه غاشِية" تُتَسَّمُهُ

قال: تُتَمَّبه تُهُلِكُه . قال أبو عبرو: وهُو داءُ أو وَرَم يكونُ في البطن يعني الغاشية . وقوله تعلى : أفاًمِنُوا أن تأثيبهم غاشِية منعذاب الله ؟ أي عقوبة مُجَلَّلة تَعُنَّهم .

واستغشى ثيابة وتغشى بها: تغطى بها كي لا يُوى ولا يُستَع . وفي التنزيل العزيز: واستغشوا ثيابةم . وقال تعالى: ألا حين يَستَغشُون ثيابةم (الآية) وقيل: إن طائفة من المنافقين قالوا إذا أغلَمَ عنا أبوابنا وأدخينا يُستُورنا واستغشينا ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة محمد ، صلى الله ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة محمد ، صلى الله عليه وسلم ، كيف يَعلم بنا ? فأنول الله تعالى: ألا حين يَستَغشُون ثيابةم يَعلم ما يُسرون وما يعلنون ؟ استغشى بنويه وتعشى أي تعطى.

عَدَوْتُ لَفَشُورَةٍ فِي وَأْسِ نِيقٍ ، ومُورَة نَعْجَةٍ ماتَتُ هُزُالا

وغُشي عليه غَشْية وغَشْياً وغَشَياناً : أُغْسِي ، فهو مَغْشِي عليه ، وهي الغَشْية ، وكذلك غشية المكون . قال الله تعالى : نَظَرَ المُغْشِي عليه من المكون ، وقال تعالى : لهم من جهم مهاد ومن فوقهم غُواش ؛ أي إغناء ؛ قال أبو إسحق : زعم الحليل وسيبويه جبيعاً أن النون ههنا عوض من الياء، لأن غواش لا يَنْصَرِف والأصل فيها غُواشي ، الأراب

إِلاَّ أَن الضَّمَةُ تَحَدُّ فُ لِشَقِلَهِا فِي البَّاء ، فإِذَا دُهَبَتُ الضَّمَةُ أَدْخَلَتَ النَّوْيِنَ عُوضاً منها ، قبال : وكان سببوبه يذهب إلى أَن التنوين عوض من ذهاب حركة البَّاء ، والباء سقطت لسكونها وسكون الننوين . وغَشِيهُ غِيشَاناً : أَتَاه ، وأَغْشَاهُ إِبَّاهُ غِيرُه ؛ فأَما قوله :

أَتُوعِهُ يُضُو المَصْرَحِيِّ ؛ وقد تَرَى بعَيْنَيْكَ ربُّ النَّصْوِ يَعْشَى لَكُمْ فَرَّ دَا?

فقد يكون يَغْشَى من الأَفْعَالِ المُتَعَدَّية بِحَرَّفِ وغير حرف ، وقد تكونُ اللامُ زَائدة أي يَغْشَاكُم كقوله تعالى : قل عَسَى أن يكون كردف لكم ؟ أي كردفكم . وغَشَيَ الأَمر غِشياناً : باشَرَه .

وغَشيتُ الرحِلُ بالسُّوط : ضَرَبْته . والغشيانُ : إنبيانُ الرجُلُ المرأةَ ، والفعلُ غَشَى يَغْشَى . وغَشِيَ المرأة غَشْيَاناً : جامَعَهَا . وقوله تعالى : قلما تَعَشَّاها حَمَلَت حَمَلًا خَفَيْفاً فَمَرَّت وَ به ؛ كناية عن الجماع . يقال : تَغَسَّنَى المَّـرَأَةُ إِذَا عَلاها ﴾ وتجَلُّنُها مثله ﴾ وقيل للقيامة غاشية لأنها تُجَلِّلُ الحَلْقُ فَتَعُمُّهُم . ابن الأَثير : وفي حديث المَسْعَى فَإِنَ النَّاسَ غَشُوه أَي ازْدَحَبُ وَا عَلَيْهِ وكَثُرُوا . يَقَالَ: عَشْيَهُ يَغْشَاهُ غَشْيَاناً إِذَا جَاءَهُ، وغَشَّاهُ تَعْشيةً إذا عَطَّاه . وغَشيَ الشِّيء إذا لابَسَه . وغَشَى المرأة إذا جامَعها . وغُشَلَّ عليه: أَغْسَى عليه . واسْتَغْشَى بِنُوْبِهِ وَتَغَشَّى إِذَا تِغَطَّى، والجميع قد جاء في الجديث على اختلاف لفظه ، فمنها: قوله : وهو مُنْغَسِّ بِثُوْبِهِ ، وقوله : وتَغْشَى أَنَامِكَ أي تستُنُرها ، وقولُه : غَشَيَتْهُم الرَّحْمَة وْغَشَبَهَا أَلْوَانَ أَي تَعْلُمُوهَا ، وقوله : فلا يَغْشُنَا فيمساجِدنا ، وقوله: وإن غشيتنا من ذلك شيءٌ من القَصد إلى الشيء والمُباشَرَة ، وقوله : ما لم يَغْشُ الكَباثُورَ ؛ ومنه حديث سَعْد : فلسَّا دَخُلَ عليه وجدَه في غاشية ؟ الفاشية : الدَّاهِية من خَيْر أو شرِّ أو مكثروه ، ومنه قبل للثقيامة الفاشية ، وأراد في غشية من غشيات الموث ، قال : ويجوز أن ثويه بالفاشية القوم الحضور عنده الذين يَعْشُونه المخدمة والزيارة أي جماعة غاشية أو ما يَتفَسَّاه من كُرُب الرَجع الذي به أي يُفطيه فظن أن قد مات ، وغشي : موضع .

فضا : غَضَوْت على الشيء وعلى القَدْى وأغْضِيْت : سَكَنَ ؛ وقول الطرماح :

> غَضِيًّ عن الفحشاء يَقْصُرُ طَرَّفَهُ ، وإن هُوَ لاقى غارَةً لمْ أَيْهَلُـّلِ

يجوز أن يكون من غضا ، وأن يكون من أغضى كتولم عَذاب أليم وضر ب وجيع ، والأوال أجود ، والإغضاء : إدناء الجنفون ، وغضى الرجل وأغضى : أطبتى جننيه على حدقت ، وأغضى عنه عنا على قداى . وأغضى عنه طرفة : سده أو صد الأ الشد ثعلب :

كَوْمَاءَ كَبَلْدَهُ رَسُلُ كُوْمَاءَ كَبَلْدَةً ، وأَغْضَيْتُ عَنْهُ الطَّرُونَ حَتَّى تَضَلُّعا وقول الشاعر :

كعتيق الطئير أبغضي وينجل

يعني يُغضِّي الجُنفُون مَرَّةً ويُجلَّي مَرَّةً ؛ وقال الآخِر:

لم يُغْضَ فِي الحَرْبِ عَلَى قَدَاكَا قال ابن بري : أَغْضَيْتُ يَتَعَدَّى ولا يَتَعدَّى ؟ فَمْالُهُ مُتَعدًّىاً قُولُ الشَّاعِ :

فما أسُلمَتُنَا عندَ يوم كريهَةً ، ولا نَحنُ أغْضَنِنا الجُهُونَ عَلَى وَتُو

ومنه ما يُعْكِي عن عَلِي ، رضي الله عنه : فكم أُعْضِي الجُنُونَ على القَدْى ، وأَسْحَبُ ذَيْلِي على الأَذَى ، وأَسْحَبُ ذَيْلِي على الأَذَى ، وأَقْدُولُ لَعَلَ وعَسَى ؛ ومثاله غير مُتَعَدّ قول الآخر ا :

رُيغضي حياءً ويُغضَى من مَهابَتِه ،
فما يُحكِلُم إلا حِينَ يَبْتَسِمُ
وتَفاضَيْت عن فَكُلان إذا تَفابَيْت عنه وتَغافَلْت .
وليَل عاض : غاط . وقال ابن بزُرُج : ليَل مُغض وغاض ، ومَقام فاض ومُفض ، وأنشد :
مُغض وغاض ، ومَقام فاض ومُفض ، وأنشد :

وغَضَى اللَّهِ أَ عُضُواً وأَعْضَى : أَلَّبُسَ كُلُّ شَيْهِ . وأَعْضَى اللَّهِ أَنْفَةٌ وأَعْضَى اللَّهِ أَنْفَةً اللَّهِ عَاضَ اللَّهُ عَلَى عَاضَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

الخَضْخَاصُ : القَطِرِانُ ؟ يُوبِدُ أَنَّهَا عَرِقَتُ مِنْ مَدَّةُ السَّيرِ فَاسُودَ أَنَّ حِلُودُها. ولَيَلَمَ عَاضِية ": مَشَدِيدَة الطُّلُسَة . ونار عاضِية ": عَظِيمة مُضَيّة "؛ وهو من الأضداد . قال الأزهري : قوله نار عاضية عظيمة أُخِذَ من نار العَضَى ، وهو من أُجود الوَقُود عند العرب . ورجل عاض : ظاعم كاس مَكْفي " ، وقد عَضَا يَعْضُو .

والعَضَى: تَشْجُرُ ؛ ومنه قولُ سُحَيْم عبد بني الخَسْعاس:

كأن الثُوريا عُلقت فوق نحرها ، وجَمَعُر ها ، وجَمَعُر فاكيا وجَمَعُر فاكيا وجمَعُ ذاكيا ومنه قولهم : ذِئبُ غَضَى . والغَضَى : من نَبات الرمل له هَدَب كَهَدَبِ الأَرْطَى ؛ ابن سيده : مو الفرزدق .

وقال ثِعلب أيكتب بالألف ولا أَدُّن ي لم ذلك ، وَاحِدِتُهُ غَضَاهُ \* ؛ قال أَبُو حَنيفة : وقد تكونُ ا الغضاة حَبْعاً ﴾ وأنشد :

> لَنَا الْجَبَلَانِ مِنْ أَزْمَانُ عَادْ ، ومُعِشَمَعُ الأَلاءَةُ والعَضاةُ

ويقال لينسبها: العَضَّا . وأَهِلُ الغَضَّى: أهلُ تَخُدُ لِكُنُورَتِهُ مِنَالِكُ ؟ قَالَتَ أُمُّ خَالِدُ الْخَنْعَبِيَّةً:

لينت سماكياً تطير ربايه ، أيقادُ إلى أهل العَضَى بزمام

وفيها وأبت لهم سياء فتوام كوهنهم وأهلُ العَضَىٰ قومٌ على كرام أَوَادِ : كُر هُنَّهُم لَمَا أُو مِا . ابن السكنت : بقيال

للإبل الكثيرة غضنا ، مقصور ، قال: الشيئة عَندي عَنابِتُ الغَضَى . وإبيلُ غَضُو يَلَّهُ ": منسوبة إلى الفَضَيُّ ؟ قَالُ :

كيف تركى وقنع طلاحيًاتها ، بالعُضُوبِيَّاتِ على علاتها ? وإبسل عاضية " وغواض وبعمير" غاض برياً كل

> الْعَضَى ﴾ قال أبن بري : ومنه قول الشاعر : أبعير عض أنت ضَخْم وأسه ، سَمُنُ المُشَافِرِ ، أُمْ بعير عاض ?

وبعير عُض : يَشْتَكِي بَطْنَهُ مِن أَكُلِ الْغَضَى ، والجمع غُضية " وغُضايا ، وقند غُضيَت عُضي، وإذا نَسَبْتُه إلى الغَضِي قبلت بعير مُعَضُوي . والرِّمْثُ والغَضَى إذا باحتَتْهما الإبيلُ ولم يَكُنُّ لما عُقْبة من عبيرهما يُصِيبُها الداء فقال: ومُمثّت وغَضِيتُ ، فهي رَمِثُة "وغَضِية ". وأَرْض غَضَيا:

كثيرة العَضَى . والعَصْيَاءُ ، مدود : مَنْدِيتُ العَصَى

ومُحْتَمَعُهُ والْفَضِّي : الْحَمَرُ ؛ عِنْ ثُعلب ، والعرب تقول: أَخْنَتُ الذِّئَابِ ذَنَّتُ الغُضِّي ، وإنما صَارَكُذَا لِأَنَّهُ لَا يُبَاشِرُ النَّاسِ إِلَّا إِذَا أَرَادُ أَنْ يُغِيرَى يَعْنُنُونَ بَالفَّضَى هَنَا الْحَمَرَ ﴾ فيها ذكر ثعلبٍ ﴾ وقبل: الفَضَى هنا هذا الشُّجَرُ ، ويزعُمُونَ أُنَّهُ أَخْبَتُ الشَّجِرَ ذِيَّابِأً .

وَذُ ثَابُ الْفَضِّي : بِنُو كَعَبِّ بنِ مَا لَكُ بنَ حَنْظُلَّةَ ﴾ 'شَبِّهُوا بِتَلَـكُ الدَّنَابِ لَحُسُبُهَا . وغَضَيَا ، معرفة " مقصّورٌ : مَائَة " من الإبل مشل هُنَيْدُ أَهُ ﴾ و لا يَنْصَر فان ؟ قال :

ومُسْتَبُدُ لَا مِن بَعْدِ غَضْيًا صُرَيْبًا ، فأحر "به من طول فقر وأحربًا أراد : وأحرُّ بَنْ ، فجعل النونَ أَلْفًا سَاكُنَةً . أَبُو عمرو: الْغَضْيَانَةُ مَنِ الإبلِ الكرامُ . وغُضَّيَانُ : موضع ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد : فَصَبَّحَتْ ، والشسُّ لم تُقَضِّب عَيْناً، بِعَضْيانَ ، ثَبَجُوج العُنْبُبِ

عَطَى : غَطَسَ الشَّبَابُ عَطَيًّا وغُطِّيًّا : امْتَالَّا . يقال الرجُل إذا امْتَاكَ سَبَاباً: غَطَى يَعْطَى غَطْباً وغُطيًا ؛ قال رجل من قيس : بحملان مرباً غطب فيه الشباب معاً ،

وأَخْطَأَتُهُ عُيُونُ الجِنِّ والحَسَدُ وهذا البيت في الصحاح : وأَخْطَأَتُه عِيونُ الْجِنِّ والحَسَدَهُ \*

قال ابن سيده : وكذلك أنشده أبو عبيد ؛ إن برى : قال ابن الأنبادي أكثرُ الناس يروي هذا البيتُ: وأَحْطَأَتُهُ عَبُونُ الْجُنِّ وَالْحَسَدَهُ

و إنما هو :

وأَخْطأتُه عنونُ الجنُّ والحَسَدُ

ويعذه

ساجِي العُيُونِ عَضِيضِ الطَّرُّ فِ تَحْسِبُهُ وَدُّ لِينِهِ أُودُ

اللعماني: غَطَاهُ الشَّابُ يَغُطِيهُ غَطَيْاً وغُطِيَّاً وغُطِيًّا وَغُطِيًّا وَغُطِيًّا وَغُطِيًّا وَغُطَّاهُ : وَغُطَّاهُ كلاهِمَا أَلْنِبَسَهُ ، وغُطَاهُ اللَّبِلُ وغُطَّت الشَّجَرة أَلْنَبَسَهُ طُلْنَبَتَهُ ؛ عنه أَيضاً . وغُطَّت الشَّجَرة وأغُطت :طالت أغْصانها وانْبَسَطَت على الأَرض

فَالْنَبَسَت ما حولها ؛ وقوله أنشده ابن قتيبة : ومين تعاجيب خَلْقِ الله غاطية " ،

يُعْضَرُ منها مُلاحِي وَغِرْ بِيبُ اللهُ وَغِرْ بِيبُ اللهُ عَنَى به الدالية ، وذلك لسُمُوها وبُسُوها وانتِشاوِها ولِلنباسِها . المفضل : يقال للكرَّوْمة الكثيرة النَّوامي غاطية ". والنَّوامي : الأَغْصَانُ ، والنَّوامي : الأَغْصَانُ ، والنَّوامي : الأَغْصَانُ ، والنَّوامي : الأَغْصَانُ عَلَيْها فَعَطَيْها فَعَلْما اللهُ وَاللّهِ اللهُ اللّهِ اللّه اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

وغَطَّى عليه وأَغْطاه وغَطَّاه : سَتَره وعَلاه ؛ قال: أَنَا ابنُ كِلابٍ وابنُ أَوْسٍ ، فَمَنْ يَكُنُ فِناعُهُ مَغْطِيًّا فَإِنِي مُجْتَلَى

وفي التهذيب : فإني لتمُجْنَتُلى . وفلان مَغْطِي القِناعِ إذا كان خامِلَ الذَّكْرِ ؛ وقالَ حسان :

رُبِّ حِلْمُ أَضَاعَهُ عَدَّمُ المَّا لَنْ عَلَمُ المَّا لَنْ عَلَمُ النَّعِمُ لَا يَخَلَّمُ عَلَمُ النَّعِمُ

قال أبو عبد الله بن الأعرابي : حُكِي أَن حسان ابن ثابت صاح قبل النبوة فقال : يا بني قبلة ، يا بني قبلة ، يا بني قبلة ، يا بني قبلة الله الأنصار أير عُون إليه قالوا : ما دَهاك ؟ قبال لهم : قلت الساعة بيتاً خشيت أن أموت فيدعيه غيري ! قالوا : هاته ، فأنشدهم هذا البيت :

رُبُّ حِلْم أَضَاعَه عَدَّمُ المَّالِ والغَطَاءُ: مَا غُطِّيَ بَهُ . وَفِي الحَدَيْثُ : أَنَهُ نَهَى أَنْ

يُعَطِّيَ الرَّجِلُ فَاهُ فِي الصلاةِ . ان الأَثير: من عادة العرب التَّلَثُم بالعَمَامُ على الأَفْرُواه فَشُهُوا عن ذلك في الصلاة، فإن عرض له التَّنَاوُب جاز له أَن يُعَطَّيه بَتُو به أَو يده لحديث ورد فيه . وقالوا : اللهم أَغُطِ على قَلَنْه أَي غَش قَلْبَه . وفعل به ما غَطاه أَي ما ساءه . وماء غاطي : كثير ، وقد غَطي يَغْطي ؛ قال الشاعر :

يَمُوا كَمُوْبِيدِ الأَعْرَافِ عَاطِ

ابن سيده: وغطا الشيء غطواً وغطاه تغطية وأغطاه وأيلة وأوية وأغطاه واراه وسترّه. قال: وهذه الكلمة وأوية ويائلة ، والجمع الأغطية ، وقد تغطى. والفطاء : ما تغطى به أو غطى به غيرة ، والفطاية ، ما تغطّت به المرأة من حشو الثاب تحت ثبابها كالفلالة ونحوها ، قلبت الواو فيها ياء طلب الحقدة مع قرب الكسرة .

وَعَطَا اللَّيْلُ مِغْطُنُو وَيَغْطِي عَطَنُوا وَغُطُوا ۖ إِذَا غَسَا وأَظْلُمَ ، وقبل : ارْتَفَع وغَشَّى كُلَّ شيء وألبسه ، وغَطَا الماء . وكل شيءِ ارْتَفَع وطالَ على شيء فقد غَطا عليه ؛ قال ساعدة بن نُجؤيَّة :

> كَذُوائِبِ الحُفا الرَّطَيبِ غُطَّا بِهِ عَبْلُ ، ومَد بجانبُه الطُّحُلُبُ

غُطا به : ارْتَفَع . وليل عاط : مظلم ؟ قال العجاج :

حتى تكلا أعجاز كيل عاط

ويقال: غَطا عليهم البَلاة . وأَغْطَى الكَرْمُ : جَرَي الماة فيه وزاد ، وكلُّ ذلك مذكور في الواو والياء. عفا : الأزهري : عَفا الرجل وغيره غفوة إذا نام نومة خفيفة . وفي الحديث : فغَفَو "تُ عَفْوة أي نَمْتُ نَوْمة خفيفة . قال : وكلام العرب أَغْفى ، وقلها

يقال غَفا . ابن سيده : غَفَى الرجل عَفْيَة وأَغْفَى نَعْسَ . وأَغْفَيتُ وأَغْفَى نَعْسَ . وأَغْفَيتُ إِغْفَاءً وإغْفَاءً ولا تقلُل عَفْوَت . ويقال : أَغْفَى إغْفَاءً وإغْفَاءًة وإذَ نام . أبو عمرو : وأَغْفَى نام على الغَفَا ، وهو التّبن في بَيْدَر ه .

والغَفْيَةُ : الحُفْرة التي يَكْمَهُن فيها الصائد ، وقال اللحاني : هي الزُّنْبية .

والعَنَى: ما يَنْفُونَهُ من إبيلهم. والعَنَى، منقوص :
ما يُخرَج من الطعام فير مى به كالوقوان والقَصَل ،
وقيل : غنى الحِنْطة عيدانها، وقيل : العَنَى تُحطام أُ
البُر وما تَكسَّر منه ، وقيل : هو كل ما يُخرَج أُ
منه فبُر مى به . ابن الأعرابي : يقال في الطَّعام منه فبُر مى به . ابن الأعرابي : يقال في الطَّعام خصكة وعَفَاة م عدود ، وفَعَاة وحَثَالَة م كل ذلك الرَّدِي الذي يُو مى به . قال ابن بوي : والفَقا فشمر الحِنْطة ، وتَثَنْيَتُهُ عَفَوان ، والجَمع أَعْفَاه ،
وهو سَقَط الطَّعام من عِيدانِه وقصيه ؛ وقول أوس :

حَسِينتُمُ وَلَنَدُ البَرْشَاءِ قاطِيةً نَقُلُ السِّمَادِ وتَسْلِيكًا غَفَى الْغِيرِ ا

يجوز أن يُعنى به هذا ، ويجوز أن يعنى به السّفيلة ، والواحدة من كلّ ذلك عَفاة ". وحينطة عَفية " : فيها عَفى على النسب . وعَفَى الطعام وأعفاه : نتقاه من غفاه . والعَفى : قشر صعير يعللو البُسْر وقيل : هو التّسر الفاسية الذي يَعللُ البُسْر فيه مثل أَجْنِحة الجراد ، وقيل : الغفى آفة تصيب النّخل ، وهو شبة الغبار يَقع على البُسر فيمنعه من الإدراك والنّضج ويتمسخ طعمة . فيمنعه من الإدراك والنّضج ويتمسخ طعمة . والعَفى : مُحسافة التّسر ودفاق التمر . والعَفى : المير بالمين المهلة والياه المناة .

دَاءُ يقع في النِّينِ فينفسيدُه ؛ وقول الأغلب : قَدْ صَرَّنيَ الشيخُ الذي ساءَ الفَتَى ، إذ لم يَكُنْ ما ضَمَّ أَمْساد الغفى

أمسادُ الغَفَى : مُشَاقَةَ الكَنَّانِ وَمَا أَسْبَهَهُ . أَبَنَ سيده في غَفَا بِالأَلْف : غَفَا الشيءُ غَفُورًا وغُفُورًا طَفَا فَوْقَ المَاء . والمَفُورُ والعَفُوءَ وُ جبيعاً : الزُنبية ؟ عن اللحاني .

غلا: الغَلاءُ: نَقَيضُ الرَّحْصِ . غَلا السَّغْرُ وغيرُهُ يَغْلُو عَلاءً ، مدود ، فهو غال وغَلِي ، الأَخيرة عن كراع . وأغلاهُ الله : كَعْمَلَهُ غَالِياً . وغالى بالشيء : اشْتَمَراهُ بِشَهْن غال . وغالى بالشيء وغَلاه : سام فَأَيْعَطَ ؟ قال الشاعر :

> نُعْالَيُّ اللَّحْمَ للأَضْيَافِ نِيثاً ، ونُرُ خُصِهُ أِذَا نَضِعَ القَدَيرُ

فعدف الباء وهو يويد ها ، كما يقال لتعبث الكعاب والتعبث بالكعاب ، المعنى نفالي باللحم ، وقال أبو مالك : نفالي اللحم نشتريه غالياً ثم تبدل له ونظم ما أذا تضيع في قد ورنا . ويقال أيضاً : أغلى ؟ قال الشاعر :

حَالَاتُهَا 'در"ة أَعْلَى الشَّجَارُ بِهَا وَقَالَ سَبْيبِ بن وقال ابن بري : شاهد أُعْلَى اللَّحْمَ قول سَبْيب بن البَرْصَاء :

وإني لأغلي اللحم نبيئاً ، وإنني للمُسْ بهين اللحم ، وهو نضيج

الفراء: غالسَيْتُ اللحم وغالسَيتُ باللحم حاثر. ويقال: غالسَيتُ صَداق المرأة أي أغلسَته؛ ومنه قول عمر، وضي الله عنه: لا تُغالوا صُدُقات النساء، وفي رواية: لا تُغالمُوا صُدُق النساء، وفي رواية: في صَدُقاتِهنَ، أي لا تُبالِغُوا في كثرة الصّداق = وأصلُ العَلاء

الارتفاع ومُجاورَة القَدْرِ فِي كُلِّ شَيْء . وبِعْتُهُ بِالْفَلَاء والغالِي والغَلِيِّ ؛ كُلَهن عن ابن الأَعرابي ؛ وأَنشد :

ولو أنَّا نُباعُ كَلامَ سَلْمَ ، لأَعْطَيْنَا بِهِ ثُنَمَنّاً غَلِيّاً

وغَلا فِي الدِّيْنِ والأَمْنِ يَعْلُمُو عُلُمُوْاً: جَـاوَزَ حَدَّه . وفي التنزيل : لا تَعْلُمُوا فِي دَيْنِكُم ؛ وقال الجَـرَ ث بن خالد :

ر بن حالہ : خُمْنُصَانَة قَـُلِـق مُورَشَّـَّحُهُا ، رُوْد الشَّبَابِ غَلا بِهَا عَظْمُ

التهذيب: وقدال بعضهم غَلَوْت في الأَمر غُلُوّاً وغَلانِيةً وغَلانِياً إذا جاوزُت فيه الحَدّ وأَفْرَطُت فيه ؛ قال الأعشى: أنشده ابن بري:

أُو ْ زِرْهُ عَلَيْهِ الْغُلَانِيَا

وفي التهذيب : زادوا فيه النونَ ؟ قال ذو الرمة :

وذو الشَّنْء فاشْنَنَاه ، وذو الورد فاجْز ِهِ عَلَى الغَلَانِيا . عَلَى الغَلَانِيا . عَلَى الغَلَانِيا .

زاد فيه النون ، وفي الحديث : إياكم والفُلُو في الدين أي التَشَدُّد فيه ومجاوزة الحَدِّ ، كالحديث الآخر : إن هذا الدين مَتِين فأوغل فيه بوفشي ، وقيل : معناه البحث عن بواطن الأشناء والكشف عن عليها وغوامض متعبداتها ؛ ومنه الحديث : وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجاني عنه ، إنما قال ذلك لأن من آدابه وأخلاقه التي أمر بها القصد في الأمور ، وخير الأمور أو ساطها .

كلا طَرَفَيُ قَصْدِ الْأَمُورِ ذَمَيْمُ ﴿

والْغُلُونُ: الْإعْداة . وغَسَلا بالسَّهُم يَعْلُو عَلَواً وغُلُونًا وغالتي بِه غِلادً : رَفَع بِدَه بِرِيد بِه

أَقْضَى الغاية وهو من التجاوز ؛ ومنه قول الشاعر : كالسَّهُم أَرْسَكَه من كَفَّه الغالي

وقال الليث : ومى به ؛ وأنشد للشماخ :

كما سَطَع المِرِ بِنحُ تُشَمَّرُهُ الفالي

والمُنفالي بالسَّهُم ؛ الرافع يد ويد به أَقْصَى الغاية . ورجل عَلاَّة : بَعَيد الفَلْدُو بالسَّهُم ؛ قال غَيْلان ا الرَّبِعي يصف حَلْبَة :

> أَمْسَوْا فَقَادُوهُنَّ حُولَ الْمِيطَاةِ عَالَتَتَمِّن بَغِلاءِ الْفَلاَّةِ

وغَــلا السَّهُمُ نفسه : ارْتَفَع في دَهـابِه وجاوَزَ المَّـدَى ، وكذلك الحجر ، وكلُ مَرْماهَ مِن دلـك عَلْـوَة ﴿ وَأَنشد :

من مائة وَ لَـنَّح بِمر يخ عال

وكلُّه من الارتفاع والنُّجاوز ، والجمع عَلَوات وعَلاه .

وفي الحديث: أهدى له يَكْسُومُ سِلاحاً وفيه سَهُم فَسَمَّا فَتَدَّرُ الْفِلاء ؛ الفِلاء ، بالكَسر والمدّ : من غالبَيْته أَغَالِيه مُعَالاة وَعَلَيْهِ إذا رامَيْته ، والقِيْقُ سَهُم الْهَلَدَف ، وهي أَيضاً أَمَلَدُ جَرْي الفَرَسَ وشوطه ، والأصلُ الأول .

وفي حديث ابن عمر : بَيْنه وبين الطّريق عَلَوه " الفَلْوَة " الفَلْوَة أَ الفَلْوَة أَ الفَلْوَة أَ الفَلْوَة أَ الفَلْوَة أَلفَا الفَلْوَة أَلفَا الفَلْوَة أَلفَا المَلْوَة أَلفَا المَلْدُ وَالفَلْوَة أَلفَا المَلْدُ عَلَا اللّه عَداد وفي المثل : جَرْيُ المُذْ كيات غِلانا .

والمغلاة : سهم يُتَخَدُ لمفالاة العَلَمُوة ، ويقال له المغلّل ، ويقال له المغلّل ، والمغلّل سهم تُعلّل به أي تُر فَع به البَد حتى يتتجاوز المقدار أو يقارب ذلك . وسهم الغلاء ، مدود : السهم الذي

يقدَّر به مَدَى الأميال والفراسيخ والأرض التي يُستَبَقُ إليها . التهذيب : الفَرْسَخ التامُ خسنُ وعشرون عَلَمُوءً .

والغُلُو في القافية: حركة الرَّوي الساكن بعد قام الوزن ، والغالي: نون زائدة بعد تلك الحركة، وذَلك نحو قوله في إنشاد من أنشده هكذا:

وقاتيم الأغماق خاوي المنخبّر قين

فحركة القاف هي الفُلُونُ ، والنونُ بعد ذلك هي

الغالي ، وإنما اشتُنق من العُلُو الذي هـو النجاو و العالي ، وإنما التُّمَد في ، ولا وقد ذكرنا التَّمد في الموضع الذي يُليق به ، ولا يُمتَد به في الوزن لأن الوزن قـد تناهى قبله ، جعلوا ذلك في آخر البيت عَنْزلة الحَرْم في أواله . والدائة تغللو في سَيْرها غلوا وتَعْتَل عَنْه .

فَهَي أَمَامَ الفَرْ قَـكَ بِنْ تَعْشَلِي

قوائمها ؛ وأنشد :

ابن سيده: وغَلَت الدابة في سَيْرِهَا عُلُوًا واغْتَلَتَ ارْتَفَعَت فَجَاوَزَتَ حُسْنَ السَّيْرِ ؛ قال الأعشى:

> جُمَّالِيَّة تَغْتَلِي بِالرَّدَافِ ، إذا كَذَبَ الآثِماتُ المَجِيرَا

> > والاغْتَيلاءُ: الإسراعُ ؛ قالِ الشاعر :

كَيْف تَوَاهَا تَفْتَنَلِي يَا شَرْج ، وَ وَقَد سَهَجْ اللَّهُمْ ؟

ونافعة " مِغْسُلاة الوهَق إذا تَوَهَّقت أَخْفَافُهَا ؟ قال رُوْبة :

تَنَشَّطَتُهُ كُلُّ مِغْلَاةٍ الوَّهُقُ ، مُضْبُورَةٍ قَرْ وَاءَ هِرْ جَابِ فُنْقُ

أَلْمَاءُ لَلْمُضْتَرَقَ ، وهو المفازة . وغَلَا بالجَارِيةِ والغلام

عَظِيمٌ غُلُوًا : وذلك في سرعة شابها وسَبْقِيمًا لدانِهِمَا ، وهو من النّجاوُزُ .

وغُلُوانُ الشَّبَابِ وغُلُمُواؤَه : سُرْعَتُهُ وأُوَّلُهُ : أُبو عبيدٌ : الغُلُمَواءُ ، ممدودٌ ، سرعة الشبابِ ؛ وأنشد قول ان الرَّقَمَّات :

> لم تَكْتَفِثُ لِلِدَاتِهَا ، ومَضَتُ عَلَى غُلُرَواثِهَا وقال آخر :

فَمَضَى عَلَى عَلْمُوائِهِ ، وكَأَنَّهُ تَجْمُ سَرَتْ عَنْهُ الْفَيْنُومُ فَلَاحًا وقال مُطْفَئُل :

فَيَشُوا إلى الْهَيْجاء ، في غُلُوالِها ، مَشْيَ اللَّيُوثِ بَكُلِّ أَبِيْضَ مُأْ هَبِ وفي حديث علي ، رضي الله عنه : 'مُمُوخُ أَنْفِه وسُمُوهُ غُلُوالِهِ ؛ عُلْمُوا اللهابِ : أَوَّالِهُ وشِرَّتُهُ ؛

> خَمْصَانَة قَالِق مُوَسَّحُهُا ، وُرُود الشبابِ غَلا بِهَا عَظْمُ

قال : هذا مثل قول ابن الرقيات :

وكا قال:

وقال ابن السكيت في قول الشاعر :

لم تَكْنَتُفِتْ الدِانِهَا ، وَمَضَنَّ عَلَى غُلُوائِهَا

كالغُصُّن في غُلُـواثِهِ المُنتَأُوِّدِ

وقال غيرُه : الغالي اللَّحْمُ السَّدِينُ ، أَخِذَ منه قوله : غَسَلا بِهَا عَظْمُ إِذَا سَدِنَتَ ؟ وقال أبو وجُزَّةَ السَّعْدى :

> تَوَسَّطُهُمُا غَالَ عَنِيقٌ ؛ وزانَهَا مُعَرِّسُ مَهُرِيٍّ ، بهِ اِلذَّيْلُ بَالْسَعُ

أراد بمُعَرّس مَهْرِي حَمْلَهُ الذي أَجَنَّتُه في وَحَمْلُهُ الذي أَجَنَّتُه في وَحَمْلُهُ مَهْرِي أَي تَوَسَّطُهُ مَرَّمِ عَنِيق في سنامِها . ويقال الشيء إذا ارْتَفَع : فد غَلا ؟ قال ذو الرّمة :

فما زال آیغائو حُب میة عندنا ،
ویز داد می لم تجد ما تزید ها
وغلا النائت : او تفع وعظم والتف ؛ قال لبید:
فغلا ففر وع الأیه قان ، وأطفلت ،
بالجائه تنین ، ظباؤها و تعامها
و کذلك تعالى واغائو الى ؛ قال ذو الرمة :
ما تعالى من البهتى دوائبه

بالصيف ، وانضرَجَت عنه الأكاميمُ وأَغْلَى الكرَّمُ ، النّف ورَقَهُ وكَثُرُت نواميهِ وطال . وأغْلاه : خَفْف من ورَقِه لير تفيع ويجود . وكل ما ارتفع فقد غلا وتغالى . وتغلى الخسر عند الضاد كأنه ضد . النجسر عند الضاد كأنه ضد . التهذيب : وتغالى لحم الدابة أو الناقة إذا ارتفع وذهب ، وقبل : إذا انتحسر عند التضيير ؟ قال ليد :

فَإِذَا تَهَالَى لَتَحْبُهُما وَتَحَسَّرَتُ ، وَتَقَطَّعت بِعَدَ الكَلَالِ خِدَامُهَا

تفالى لَحْمَهُا أَي ارْتَفَع وَصَارَ عَلَى رُوْوس العِظَام، ورواه ثعلب بالعين غير المعجمة. والغُلُلُواءُ: الغُلُوهُ. وغَلُلُوى : اممُ فَرَسَ مَشْهُورَةً . وغُلَلَت القِدْرُ والجَرَّهُ تَعْلِي غَلَمْياً وغُلَيَاناً وأَغْلَاها وغَلَاها و ولا يقال غَلَيْتُ ؟ قال أَبو الأسود الدُّوَلِي :

ولا أقول ُ لقِدْرِ القَوْمِ : قَدْ غَلِيتَ ، وَلا أَقُولُ لِيَّابِ الدَّالِ : مَعْلُمُونَ ُ

أي أني فَصِيح لا أَلْمُعَـنُ . ابن سيده : قال ابن دريد وفي بعض كلام الأوائـل أن ماءً وغلَّه ، قال : وبعضهم يرويه : أَزَّ ماءً وغَلَّه .

> يَنْفَحُ مِن أَرْدَانِهَا الْمِسْكُ وَالَـ مَنْبَرُ وَالْفَلُوى وَلَبُنِي فَقُوص

وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : كنتُ أَعَلَّفُ لِحَيْهَ رَسُولِ الله ، صلى الله عليه وسلم ، بالغالية ؟ قال : هو نوع من الطليب مُرْكَبُ من مسلك وعنبر وعُودٍ ودُهْن ، وهي معروفة ، والتَّغلُف بها التَّلَكُ طُنْعَ .

فيا: ابن دويد: غَمَّا البيتَ يَغْمُوه غَمُّواً ويَغْمِيهِ غَمْيًا إذا غَطَّاه بالطَّيْنَ والحُشِب والخَشِب والفَعَا: سَقَفُ البيت وتَثَنَيْته غَمَوان وغَمَيَان ، وهو الغماء أيضاً ، والكلمة واوية ويائية وغمين على المريض وأغني عليه : غُشِي عليه غُشي المين وفي التهذيب : أغني على فلان إذا نظن أنه مات ثم يَر جبع حياً ، ورجل عَمَّى : مُعْمَّى عليه ، وامرأة غَمَّى كذلك ، وكذلك الاثنان والجع والمؤنث لأنه مصدر " ، وقد ثناه بعضهم والجع والمؤنث لأنه مصدر " ، وقد ثناه بعضهم وجمعه فقال : رجلان غَمَيان ورجال أغماء . وفي التهذيب : غَمَيان في التذكير والتأنيث . ويقال :

تَرَكَنُ فلاناً غَمَى ، مقصور " مشل قَعْلَى أي معشياً عليه . قبال ان بري : أي ذا غَمَى لأنه مصدر . يقال : غُمِي عليه غَمَّى وأغْمِي عليه ، وغُمِي عليه فهو معملى عليه ، وغُمِي عليه فهو معملى عليه فهو معملى عليه فهو معملى الموت، ولا يُتنَى ولا يُجمع ، ورجال غمَّى وامرأة غَمَّى . وأغْمِي عليه الحَبَرُ عَمَّى ورجلان غَمَّى التهذيب : ويقال رجل غَمَّى ورجلان غَمَان إذا أصابة مرض ؟ وأنشد : فراحوا بمعمدو تشف لحاهم مرض ؟ وأنشد :

غَمَى ، بَيْنَ مَقْضَى عليه وهائم

قال: يَحْبُورُ وَجُلُ نَاعِم ، تَسْفُ : تَحَرُّكُ . الفراء: تَركشهم عَمَّى لا يَتَحرُّكُ وَن كَأَنَّهم قد الفراء: تَركشهم عَمَّى البيت فقصر ، وقال : أقرب لها وأبعد إذا تكلَّمت بكلمة وتكلَّم الآخرُ بكلمة ، قال : أنا أقرب لها منك أي أنا أقرب لها المنك أي أنا أقرب فلا المنك أي أنا أقرب والعمَّى : سَقْفُ البيت ، فإذا كسر ت الفين مَدَدُّت ، وقيل : الغيم القصب وما فوق السيقف من التراب وما أشبهه ، والتنبية فوق السيقف من التراب وما أشبهه ، والتنبية عَمَان وعَمَوان ؛ عن اللحاني ، قال : والجمع غمَّوان ؛ عن اللحاني ، قال : والجمع أغبية "جمع غماء كرداء وأردية ، وقد وأن جمع عَمَّى إنا هو أغباء كنقي وأنقاء . وقد غمَّت البيت وغبَّيته إذا مقفته . ان دريد : وغبَى صف غمَّ عليه أي غطَّى ؛ وقال الجعدي يصف البيت ما غمَّ عليه أي غطَّى ؛ وقال الجعدي يصف البيت ما غمَّ عليه أي غطَّى ؛ وقال الجعدي يصف

مُنكِّب رَوْقَيْهُ الكِناسَ كَأَنهُ مُغَشَّى عَمِّى إلا إذا ما تَنَشَّرا

ثوراً في كناسه:

قال : تَنَشُّر خُرج من كناسه . قال ان بري :

غَمَى كُلِ شِيءِ أعلاه . والفَمَى أيضاً : ما غُطِّي به القرسُ لَيَعْرَقَ ؟ قال غَيْلانُ الرَّبَعي يصف فرساً » مُداخلًا في طول وأغْماء

وأغسى بومنا: دام غينه وأغسيت ليكتنا: غمّ هلالنها ولسلة مفهاة وفي حديث الصوم: فإن أغسي علينا أهلال وغيني علينا الهلال وغيني وغيني مو معنت ومغيني إذا حال دون دوية غير أو قترة عبر أو قترة م كايقال غم علينا وفي السباء غين وغيني إذا غم عليه الهلال وفي السباء غين وغيني إذا غم عليه الهلال وليس من لفظ عم الموري : ويقال صنا المنفي وللنعب من لفظ عم والضم أي صنا من غير روية إذا غم عليه الهلال وأصل التغيية الستر والتقطية ومنه أغيبي على المربض إذا أغشي على المربض إذا أغشي عليه المنات المربض المربض المرب المنات المربض المرب المنات المنات المربض المال المربض المنات المن

لَـُنْكَ أَعْنَى طامِس هِلاكُها أَوْعَلَـٰتُهُا ومُكُنّرَهُ الِعَالُها

قال ان بري: هذا الفصل ذكره الجوهري هبنا ، وحق هذا الفصل أن يذكر في فصل غمم لا في فصل غمى لأنه من غم علميهم الهلال أ. التهذيب: وفي الحديث فإن غمر علميكم، وفي رواية: فإن أغيري علميكم وفي رواية: فإن أغيري علميكم وفي رواية: فإن أعير الهدال الهدال علم واحد . يقال : غم علميا الهلال فهو معموم ، وأغيري فهو معمل وكان على الساء غير ، مثل غيري ، وغم ، فحال دون روية الهلال .

غنا : في أَسْمَاءُ الله عز وجل : الفَسْمِيُّ . ابن الأثير : هو الذي لا يَحْتَاجُ إلى أَحدِ في شيءٍ وكلُّ أَحَدِ مُحْتَاجُ إليه ، وهذا هو الفيني المُطْلَقُولا يُشارِك الله تعالى فيه غيره أ. ومن أسمائه المُعْني ، سبحانه وتعالى ، وهو الذي يُغني من يشاء من عباده. ابن سيده : الغنى ، مقصور ، ضد الفقر ، فإذا فتُسح مُد ؛ فأما قوله :

#### سَيُغْنِينِي الذي أَغْنَاكَ عَنِي ، فلا فَقُرْ يدُومُ ولا غِنَاءً

فإنه ثر وى بالفتح والكسر، فين رواه بالكسر أراد مصدر غانيت، ومن رواه بالفتح أراد الغنى نقسه؛ قال أبو إسحق: إغا و حبه ولا غناء لأن الفناء غير خارج عن معنى الغنى ؛ قال: وكذلك أنشده من يُوثَنَ بعليه . وفي الحديث: خير الصد قد ما أبقت غني ، وفي رواية: ما كان عن ظهر غني أي ما فضل عن قدوت العيال وكفايتهم ، فإذا أغطيتها غيرك أبقيت بعدها لك ولهم غني، أغطيتها غيرك أبقيت بعدها لك ولهم غني، وكانت عن استيفناء منك ومنهم عنها ، وفيل: فير الصد قد ما أغني عن المسألة؛ وقت أو يومه ، وأما أخذ معى الإطلاق فه مشقة قال : ظاهر هذا الكلام أنه ما أغني عن المسألة في قديم أو يومه ، وأما أخذ معى الإطلاق فه مشقة للعجز عن ذلك ، وفي حديث الحيل : رجل ربطها تغنياً وتعقفاً أي استيفناء بها عن الطلب من الناس ،

وفي حديث الجنبعة ؛ من استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه ، والله عني حميد ، أي اطرحه الله ورمى به من عينه فعل من استغنى عن الشيء فلم بلتقن إليه ، وقبل : جزاه جزاه استغنائه عنها كتوله تعالى : نسئوا الله فنسيهم . وقد غني به عنه غنية وأغناه الله . وقد غني غيتى واستغنى واغتنى وتغانى وتغني فهو غني غيتى واستغنى ليس منا من لم يتغن بالقرآن ؛ قال أبو عبيد : كان سفيان بن محيينة يقول ليس منا من لم يستغن سفيان من لم يستغن سفيان من لم يستغن سفيان من لم يستغن

بالقرآن عن غيرِه ولم يَــذهَبُ به إلى الصوت ؛ قال أبو عبيد : وهذا جائزُ فاش في كلام العرب ، تقول: تَعَنَيْتُ تَعَانِياً بَعْنَى اسْتَغْنَبُتُ وَتَعَانَبُتُ تَعَانِياً أَيْضاً ؛ قال الأَعْشَى :

## وكنت أمراً زَمَناً بالعِراق ، عَفِيفَ المُناخِ طَوبِـلَ التَّعَنَ

يويد الاسْتَغِناءَ وقبل : أواد كمن لم يَجْهُو بالقراءة . قال الأزهري : وأما الحـديث الآخر ما أذِنَ الله الشيرة كأذ نه لني يَتَعَنَّى بالقرآن يَجْهُورُ به ، قال: فإنَّ عبدَ الملك أَحْبِرَ في عن الربيع عن الشافعيُّ أَنْهُ قال معناه تحسينُ القراءة وترْقيقُهما ، قال ؛ ونما المُحَقِّقُ وَلِكَ الحديثُ الآخرُ وَ يَتْنُوا القرآنُ بأَصُواتِكُم، قال : ونحو َ ذلك قال أبو عبيد ؛ وقال أبو العباس : الذي حَصَّلْنَاه من تُحفَّاظ اللغة في قوله ، صلى الله عليه وسلم : كَأَذَكُ لِنَبِي ۗ يَشَفَئَى بِالقَرَآنِ ، أَنَهُ عَسَلَى مَعْنَسَيْنِ : على الاستغناء ، وعلى التَّطُّنُوبِ ؛ قال الأزهري : قين ذهب به إلى الاستفناء فهو من الغني، مقصور ، ومن ذهب به إلى التَّطُّريبِ فهو منن الفناء الصُّوَّتُ ، مدودٌ . الأصمعي في المقـصور والمبدود : الفتي من المال مقصوره، ومن السَّماع ِ بمدود، وكلُّ كَمَنْ رَقَعَ صوتَه وَوَ الآهُ فَصَوَّتُهُ عَنْدَ العرب غناءً . والغناء ، بالفتح : النَّفْعُ . والغناء ، بالكسر : من السَّماع . والفنكي ، مقصور " : اليَّسار ". قال ابن الأعرابي : كانت العرب تتَعَنَّى بالوُّ كُبانيُّ ا إذا رَ كَسِن الإبلَ ، وإذا جَلَسَت في الْأَفْتُنِية وعلى أكثر أحوالها ، فلمَّا تَزَّلَ القرآنُ أَحَبُّ النَّيُّ ، صلى الله عليه وسلم ، أن يكون هيجِّيرَ الهُمَ بالقرآن ١ قوله ﴿ الرَّكِانِ ﴾ في هامش نسخة من النهاية : هو نشيد بالمد والتمطيط يعني ليس منا من لم يضع القرآن موضع الركباني في اللبج به والطرب عليه .

مكان التعنش بالراكباني ، وأول من قرأ بالألحان عبيد الله عبيد الله عبيد الله عبيد الله عبيد الله عبيد الله عبد عبيد الله الن عبر ، ولذلك يقال قرأت العبري ، وأخذ ذلك عنه سعيد العالمان الإباضي . وفي حديث عائشة ، وضي الله عنها : وعندي جاريتان تعنيان بغناء بعات أي تنشيدان الأشعار التي قبلت يوم بعات وهو حرب كانت بين الأنصار ، ولم ترد الغناء المعروف بين أهل اللهو والمتعب ، وقد رخص عبر ، وضي الله عنه ، في غناء الأعراب وهو صوت كالحداء .

واستَعْنَى الله : سأله أن يُعْنِيه ؛ عن الهَجري ، قال : وفي الدعاء اللهم إني أستَعْنَيكَ عن كل حازم، وأعْنَاه الله وعَنَّاه ، وأعْنَاه الله وعَنَّاه ، وقيل : عَنَّاه في الدعاء وأعْنَاه في الحبر ، والاسم من الاستعناء عن الشيء العُنْنية والعُنْنية والعُنْنية والعُنْنان .

وتَغَانَوْا أَي استَغْنَى بِعَضْهُمْ عَنْ بِعَضْ ؛ قَالَ الْمُغَيْرِةُ ابن حَبَّنَاء النَّسِمِي :

> كِلانا غَنِيٍّ عَنْ أَخِيهِ تَحِياتُهُ ، وَنَكُونُ إِذَا مُثَنَّا أَشَكُ تَعَانِياً

واستغنى الرجل : أصاب غنتى . أبو عبيد : أغنى الله الرجل حتى غني غنتى أي صاوله مال ، وأقناه الله الرجل حتى غني غنتى أي صاوله مال ، وأقناه الله حتى قني قنتى وهو أن يصير له قنية من المال . قال الله عز وجل : وأنه هو أغنى وأقنى . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه ، أن غلاماً لأناس فقراء قبطع أدن غلام لأغنياء ، قاتى أهله النبي، صلى الله عليه وسلم " فلم يجعل عليه شيئاً . قال ابن الأثير : قال الحطايي كان الغلام الجاني حراً وكانت عاقلته فقراء فلا شيء عليهم جنايته خطأ وكانت عاقلته فقراء فلا شيء عليهم المقره . قال : ويُشب أن يكون الغلام المجنية

عليه حُرَّا أيضاً ، لأنه لو كان عبداً لم يكن لاعتدار أهل الجاني بالفقر معنى ، لأن العاقبلة لا تحبيل عبداً كما لا تحبيل عبداً كما لا تحبيل عبداً كما لا تحبيل عبداً كما لا تحبيل عبداً ولا اعترافاً ، فأما المتعلوك إذا جنى عبلى عبد أو حرر فجنابته في رقبته ، وللفتها ، في استيفائها منه خلاف ، وقول أبي المثالم ، لعبد لا المتابا غالبات ، وما تُغنى التبيات الحياما المتعاما التبيات الحياما المتعاما المتعا

أواد من الحيام ، فحد ف وعدى . قال ان سيده : فأما ما أثر من أنه قبل لابنة الحي من ما ما أنه من الضان فقالت غنى ، فروي لي أن بعضهم قال الفنتي اسم للمائة من الفنم ، قال : وهذا غير ممروف في موضوع اللغة ، وإغا أوادت أن ذلك من الإبل فقالت مني ، فقيل لها : وما مائة من الإبل فقالت مني ، فقيل لها : وما مائة من الجيل ؟ فقالت : لا ثرى ؟ فعنى ولا ترى ليسا بالستين للنائة من الإبل والمائة من الحير الخيل ؟ بالشقي " وليس الشقي " باسم للحر اله ، وهذا النحو للكابد ته للشس واستقاله لها ، وهذا النحو الأعرابي لعقيل ب علقة قال : "دو الوقش و أنشد اب الأعرابي لعقيل بن علقة قال :

أَدِى المَالَ يَعْشَى ذَا الوُصُومِ فَلَا تُرَى ﴾ ويُدُعَى مِنْ كَانَ عَانِياً ويُدُعَى مِنَ الأَشْرَافِ مَنْ كَانَ عَانِياً وَاللَّهِ وَقَالَ طَرِقَةً :

وإن كنت عنها غانياً فاغنن وازدد عني عنه، ورجل غان عن كذا أي مستنفن، وقد عني عنه، وما لك عنه غنت ولا غنتي ولا غنتي ولا غنتي أي ما لك عنه بد". ويقال: ما يُغني عنك هذا أي الحكم بالثناة.

مَا يُبِحْزِيءُ عَنْكَ وَمَا يَنْفَعُكَ . وَقَـالَ فِي مَعْتَـلَ الْأَلْفَ : لَي عَنْ عَنْدَى ؛ حَكَاهُ اللَّحِيانِي عَنَ النَّحِيائِي ؛ حَكَاهُ اللَّحِيائِي عَنَ النَّانِيَةُ مِنَ النَّسَاءُ : الْكَسَائِيُ ، وَالْعَانِيَةُ مِنَ النَّسَاءُ : اللَّهَ عَنْدَيْهُ ، وَالْعَانِيَةُ مِنَ النَّسَاءُ : اللَّهُ عَنْدَيْهُ ، وَقَالَ جَمِيلُ :

أحب الأيامي، إذ 'بُنَيْنَة' أَيْمِ"، وأحبَبْت لِللَّاأَن غَنيت الغوانيا

وغَنِيتَ المرأة بزو جها غنياناً أي استَغنَت ، قال قَيْسُ بنُ الحَطيم :

> أَجَلَا مِعَشَرة غَنْيَاتُهَا ، فَتَهْجُرَ أَمْ شَائِنًا شَانُهَا ؟

والغانية من النساء: الشابّة المُنتَزَوّجة ، وجمعُها. غَوانَ ؛ وأنشد ابن بري لنُصَبّب :

فَهَلَ تَعُودُنَ لَيَالِينَا بَدِي سَلَمٍ ، كَمَا بَدِيْ سَلَمٍ ، كَمَا بَدِيْ سَلَمٍ ، كَمَا بَدِيْ بَهِ الْأُولُ ، أَيَّامُ لَيَلِي كَعَابِ غِيرُ عَانِيَةٍ ، وأَيَّامُ لَكَ الْغَزَلُ الْغَزَلُ الْغَزَلُ الْغَزَلُ الْغَزَلُ الْغَزَلُ الْغَزَلُ الْعَزَلُ الْعَرْلُ الْعَزَلُ الْعَزَلُ الْعَزَلُ الْعَرْبُ الْعَلَى الْعَزَلُ الْعَزَلُ الْعَزَلُ الْعَزَلُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَلْمُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَلْمُ الْعَرْبُ الْعَلْمُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَلْمُ الْعَرْبُ الْعَلْمُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَلْمُ الْعَرْبُ الْعَلْمُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَلْمُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَلْمُ الْعَرْبُ الْعَلْمُ الْعَرْبُ الْعَلْمُ الْعَرْبُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَلْمُ الْعَرْبُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَرْبُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَرْبُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَرْبُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ ا

والغانية : التي غَنيت مجسسها وجمالها عن الحكلي ، وقيل : هي التي تُطِلْب ولا تَطْلُب، وقيل : هي التي غَنيت أَبَويها ولم يَقَع عليها سباة . قال ابن سيده : وهذه أَغْرَبُها ؟ وهي عن ابن جني ، وقيل : هي الشابة العقيقة ، كان لها زوج أو لم يكنن . الفراء : الأغشاة إصلاكات العرائيس . وقال ابن الأعرابي : الغنى التوريخ ، والعرب تقول : الغنى حيصن العرب أي التوريخ ، والعرب تقول : الغنى حيصن العرب أي التوريخ ، أبو عيدة : الغواني ذوات الأزواج ؛ وأنشد :

أَزْ مَانُ لَيْلِي كَمَابِ مُعْيِرٌ غَانِيَةٍ

وقال ابن السكيت عن عبارة : الفواني الشُّوابُ اللُّواتِي يُعِجِبُنَ الشُّئَّانُ .

وقال غيره ؛ الغانية الجارية الحَسْناة ، ذات زوج كانت أو غير ذات زوج كانت أو غير ذات زوج ، سبّيت غانية لأنها غنيت مجسّنها عن الزينة . وقال ابن شميل : كُلُّ امْرَأَة غانية "، وجمعها الغواني ؛ وأما قول ابن قيس الراقيّيّات :

لا بارك الله في العَواني ، هَلُ " 'يُصْبِحُنْ إِلاَ لَهُنْ مُطَّلَبُ ?

فإَمَّا حرَّكُ البَّاءَ بِالْكَسِرَةِ للضَّرُورِةِ ورَدَّهِ إِلَى أَصْلُهُ، وَجَائِرُ فِي أَصْلُهُ، وَجَائِرُ فِي الشَّمَوِ أَنْ يُورَدُ الشِّيءَ إِلَى أَصْلُهُ ؛ وقوله :

وأخُو العَوَانِ مِنَى يَشَأُ يَصْرِمْنَهُ ﴾ وأخُو العَوْانِ مِنْ أَعْدَاءً العِمْنِيدُ ودادِ

إِمَّا أَرَادُ الْفُوانِي ، فَحَدَّفُ البَّاءُ تَشْبِهِماً لِلاَمِ الْمُعْرَفَةُ بَالْتَنُونِ مِن حَبِثُ كَانَتِ هَذَهُ الْأَشْبَاءُ مِن خُواصِّ الأَسْبَاءُ ، فَحَدَّفُ البَّاءَ لأَجِلُ اللام كَمَّ تَحَدِّفُها لأَجِلُ التَّنُونِ ؛ وقولُ المُتَقَّبِ الْعَبْدي :

> َ هَلَ عَندَ غَانِ لَفُوْادٍ صَدِ ؟ مِن نَهْلَةً فِي الْيَوْمِ أُوْ فِي غَدْ ؟

إِمَا أَوَادَ عَانِيَةٍ فَذَ كُنَّرَ عَلَى إَوَادَةَ الشَّخْصُ ، وَقَـدُ غَنْيَتُ غَنْيَتُ غَنْيَ .

وأُغنى عنه عَناء فلان ومَغناه ومُغنات ومُغناه ومُغناه ومُغناه ومُغناه ومُغناه ومُغناه وأُجْزَأ عنه مُجْزَأه . والعَناء بالفتح : النَّفْع . والعَناء ، بفتح الفين ممدود : الإجْزاء والكفاية . يقال : رَجُل مُفن مُعن أي مُجْزَى كَافَ ؟ قال ابن بري : الغناء مصدر أُغنى عنك أي كفائ على حذف الزوائد مثل قوله :

وبعد عطائك المائنة الرتاعا

وفي حديث عثمان : أن علياً ، رضي الله عنهُما ، بَعِثْ إِلَيْهِ بِصَحِيفَةً فَقَـالِ لِلرَّسُولِ أَغْنِهِا عَنَّـا أَي

اصرفها و كفها ، كقوله تعالى ؛ لكل امري المنهم يومند شأن يغنيه ؛ أي يكفه ويكفه و كفه ، يقال : أغني عني شرك أي اصرفه و كفه ؛ ومنه قوله تعالى : لن يعننوا عنك من الله شيئاً ؟ وحديث ان مسعود : وأنا لا أغني لو كانت لي منعة أي لو كان معي مسن بمنعني لكفيت شرام وصرفتهم . وما فيه غناة ذلك أي إقامته والاضطلاع به .

وغَنيَ بَه أَي عَاشَ . وغَنيَ القومُ بالدارِ غِنتَ : أَقَامُ . قَالَ ابن بري : أَقَامُ . قَالَ ابن بري : تقول تَغِنيَ القومُ في ديارِهِ إذا طالَ مُقامَهُم فيها . قال الله عز وجل : كَأَنْ لم يَغْنُو الفيها ؛ أَي لم يُقِيموا فيها ؛ وقال مهلهل :

تَغْنِيْتُ دَارُنَا نِهَامَةً فِي الدَّهْ رُرِ ، وفيها كِنُو مَعَدَّ ِ مُحَلُّولًا

وقال الليث : يقال الشيء إذا فنني كأن لم يَغْنَ الأَمْسِ أَي كَأَنْ لَم يَغْنَ الله الأَمْسِ أَي كَأَنْ لَم يَكُنْ . وفي حديث علي ، وضي الله عنه : ووجهل سبّاه الناس عالماً ولم يَغْنَ في العلم يَوْماً سالماً أي لم يَلْبَثْ في أَخْذَ العلم يَوْماً سالماً أي لم يَلْبَثْ في أَخْذَ العلم يَوْماً عاماً ، من قولك غنيت الملكان أغنى إذا أقتمت به .

والمتفاني: المنازل التي كان بها أهللوها، واحد ها مغنت ، وقبل: المتفنى المتنزل الذي عني به أهلله ثم طَعَنُوا عنه . وعَنِيتُ لك منتي بالسِر والمتودة أي تهيتُ . وعَنِيتُ دارُنا تهامة أي كانت دارُنا تهامة وأنشد لمنهل فيل: عنيت دارُنا أي كانت وقال تميم بن مُقبل :

أَأْمُ تَمْرِمُ ، إِنْ تَرَبْنِي عَدُو كُمْ وَبَنْتِي فَقَد أَغْنَى الْحِيبَ المُصافِيا

أي أكون الحبيب. الأزهوي: وسبعت وجلاً من العرب بُبكت خادماً له يقول أغن عني وجلاً وجهك بل شرك بعنى اكفني شرك وكف عني شرك ؟ ومنه قوله تعالى: لكل امريء منهم يومئذ شأن يُغنيه ؟ يقول : يَكفيه سُغنل نفسه عن شفل غيره . والمكنى : واحد المتفاني وهي المواضع التي كان بها أهلنوها .

والغيناء من الصُّوتِ : ما تُطرُّبُ به ؛ قال تُحمَيُّد

عَصِيْتُ لَمَا أَنَّى يَكُونُ غِنَاوُهَا فَصِيحاً ﴾ ولم تَفْغَرُ بَمُنْطِقِها فَا وقد غَنَّى بالشعر وتَعَنَّى به ﴾ قال :

تَعَنَّ بالشَّعْرِ ، إمَّا كنتَ قَالِلَه ، إنَّ الغِنَاءَ بهذا الشَّعْرِ مِضْمَادٍ ،

أراد إن التَّعَنَّى ، فوضَع الاسم موضع للصدر . وعَنَّاه بالشَّعْرُ وعَنَّاه إِيَّاهُ . ويقال : عَنَّل فلان يُعَنِّي أَعْنِيَّة وَتَعَنَّى بأُعْنِيَّة حَسَنَة ، وجمعها الأُغْنِيَّة وَتَعَنَّى بأُعْنِيَّة حَسَنَة ، وجمعها الأُغْنِيَّة وَتَعَنِّى بأُعْنِيَّة مَسَنَة ، وجمعها الأُغْنِيُّة وَلَّالُهُمْ الشَّاعِرِ : السَّاعِر السَّاعِر : السَّاعِر السَّاعِر : السَّاعِر : السَّاعِر : السَّاعِر : السَّاعِر : السَّاعِر السَّاعِر السَّاعِر : السَّاعِر السَّاعِ السَّاعِر السَّاعِ السَّاعِر السَّاعِ السَّاعِرِي السَّاعِ السَّاعِر السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِرِي السَّاعِ السَّاعِرِي ال

ثم بَدَت، تَنْسِضُ أَحْرادُها ، إن مُتَعَنَّاةً وإن حادبَهُ

فإنه أراد إن مُتَعَنَّيَة ، فأبدل الياء ألفاً كما قالوا الناصاة ُ فِي الناصِيةِ ، والقاراة ُ فِي القارِيةِ . وغَنَّى المارأة : تَعَزَّلَ بِهَا . وغَنَّاه ُ بِها : دَكَرَّهُ إِيَّاها فِي

شِعْر ؛ قال : أَلا خَتْنَا بَالزَّاهِرِيَّة ، إِنَّـنِي على النَّأْمِي مَا أَنْ أَلَمَّ مِهَا ذَكْرَا

وبَيْنَهُم أُغْنِيةً \ وإُغْنِيةً \* يَتَغَنَّوْنَ بِهَا أَي أَوع من ١ قوله « وينهم أغنية النه » في القاموس : وبينهم أغنية كأثفية ، وعنف ويكسران . الغناء ، وليست الأولى بقوية إذ ليس في الكلام أفعلة إلا أسننه ، فيمن رواه بالضم ، والجمع الأغاني . وغَنتَى وتَغَنتَى بعنتَى بوغنتَى وتَغَنتَى بعنتَى . وغَنتَى بالرجل وتَغَنتَى به: مَدَحَه أو هَجاه أ . وفي الحبر : أنَّ بعض بني كُلُينِ قال لجرير هذا غَسَّان السَّليطي يَتَغَنَى بنا أَي يَهْجُونا ؛ وقال جرير :

غَضِيْتُم علينا أمْ تَعَنَّيْتُم بنا ، أنِّ اخْضَرَ" من بَطْن التِّلاع عَمِيرُها

وغَنَيْنَتَ الرَّكِبُ بِهِ : ذَكَرَ نُسُهِ لَهُمْ فِي شَعْرٍ . قال ابن سيده : وعندي أَنَّ الغَزَل والمَدَّحَ والهَجَاءَ إِمَّا يَقَالُ فِي كُلِّ واحد منها غَنَيْتَ وتَغَنَيْت بعد أَن يُلِكَ فَيُغَنَّينَ بعد أَن يُلِكَ فَيُغَنَّينَ بعد أَن وَتَغَنَّينَ عَرُقَتَى : صَوَّت. والعَنَاءُ : رَمُلُ بعَيْنَهُ ؟ قَالَ الراعى :

لهَا خُصُورٌ ﴿ وَأَعْجَازُ ۗ كِنْوَءُ بِهَا ۗ كَالَّهُ مِنْهُا وَأَوْدُ ا

التهذيب : ورَمَالُ الغَمَاءُ ممدودُ ٢ ؛ ومنه قول ذي الرمة :

> تَنَطَّقْنَ مِن رَمْلِ الغَنَاءُ وَعُلِّقَتُ ، بأَعْنَاقِ أَدْمَانِ الطِّبَاءِ ، القَلائِدُ

أي التَّضَدُّنَ مِنْ رَمِّلِ الفَّنَاءَ أَعْجَازًا كَالْكُنْبَانِ وَكَأْنَ أَعْنَافَتَهُنَ أَعْنَاقُ الظِّبَاءَ. وقال الأَصعي: الفِيناءُ مُوضِع "، واسْتَشَهْدَ ببيت الراعي: ومَنْ الفِناءُ ، وأَعْلَى مَثْنَها رُوْدُ

والمُنْعَنِّي : الفَصيلُ الذي يُصرِ فُ بِنابِهِ ؟ قال : ١ قولهُ « رؤد » هُو بالهمز في الاصل والمحكم والتكملة، وفي ياقوت : رود بالواو

وله « ورمل الناء ممدود » زاد في التهذيب : مفتوح الاول ،
 وأنشد بيت ذي الرمة تنطقن الع . وفي معجم يافوت : أنه بكسر الغين ، وأنشد البيت على ذلك .

يا أَيَّهَا الفُصَيِّلُ المُعْنَّيِّ وَعَنَى : رَحَى مِن غَطَهَانَ .

غندي : التهذيب : قال أبو تراب سَمِعتُ الضَّابي يقول إنَّ فَـُلانَةَ لَتُعَنَّدُ يَ بِالنَّاسِ وَتُعَنَّدُ يَ بِهُمْ أَي تُغْرِي بِهِم . ودَفَع الله عَنْكَ عَنْدُاتُهَا أَي إِغْراءَها .

غوي : الغيّ : الضَّلال ُ والحُيَّيْة . غَوَى ، بالفَتْح ، غَيْ عيد : ضَلَّ. غَيْلًا وغَوْيَ عَيْد : ضَلَّ. ورَجْلُ عَنْ غَاوْ وغَوْ وغَيَّان : ضَالٌ ، وأَغُواه هو ؛ وأنشد للمرقش :

فَمَنَ ۚ يَلِئِقَ تَحْيَرًا تَجْمِلُهُ النَّاسُ أَمْرُهُ ﴾ ومَنَ ْ يَفْوَ لا يَعْلُدُمُ عَلَى الغَيِّ لائْمَا

وقال دُرُيدُ بن الصِّمَّة :

وهَلُ أَنَا إِلاَّ مِنْ عَزِيَّة ، إِن عَوَتْ عَوَيْتُ ، وإِن تَوْشَدُ عَزِيَّة أَرْشُد ِ؟

ابن الأعرابي: الغيّ الفساد ، قال ابن بري : غَو هو اسم الفاعل مِن غَوي الأمن غَوي الله من غَوي الله و كذلك غَوي الله و نظيره و شد فهو و شيد . وفي الحديث : مَن أبطيع الله ورسوله فقد و شد ومن الحديث : مَن أبطيع الله ورسوله فقد و شد ومن الحديث غَوي الحديث ؛ وفي الحديث ؛ وفي الحديث ؛ وفي الحديث عَوي الله عن الطائم م عَوي الله عن الطائم و المعاصي عَدو الله الله عن الطائم و المعاصي عليه السلام : أغوي الله و في حديث موسى و آدم ، عليه السلام : أغوي الله و أغواه عَيْر اله و قوله عز وجل : غوى الرجل خاب وأغواه عَيْر اله وقوله عز وجل : فعص آدم و ربه فعوى ؟ أي فسك عليه عليه عنشه ، فقال : فعص آدم و ربه فعوى ؟ أي فسك عليه عنشه ، فقال : والفوة و والغية و العاسي فعص آدم و والفوة و والغية و العد و قول : فعص آدم و والفوة و الغية و وحل :

النَّهُ يَ وَأَكُلُّ مِن الشَّجرَةِ فِعُوقِبَ بِأَنْ أَخْرِ جَ

من الجنّة . وقال الليث : مصدر غَوَى الغَيّ ، فَالْ : وَالْغَوَايَةُ الْانْهِمَاكُ, فِي الْغَيّ . ويقال : أَغُواهُ الله إِذَا أَضَلَّه . وقال تعالى : فأَغُويْنا كُمْ إِنّا كُنّا غَاوِينَ ؟ وحَال تعالى : فأَغُويْنا كُمْ إِنّا كُنّا غَاوِينَ ؟ وحَكَى المُؤَدِّجُ عَن بعض العرب غَوَاهُ ، بعض أَغُواهُ ؛ وأَنشد :

وكائِنْ تَوْمَى مِنْ جَاهِلِ بِعِنْ عِلْسُهِ ِ غُواهُ الْمُوَمَّى جَهْلًا عَنِ الْحَتَّ فَانْغُومَى

قال الأزهري : لوكان عَمُواهُ الْهُوَى عَمَىٰ لَوَاهُ إ وصَرَفه فانْعُوَى كان أَشْبَهُ بِكَلامِ العربِ وأقربِ إلى الصواب. وقوله تعالى: قال فَسِما أَغُو يُثَّنِّي لأَقْعُدُنَّ المُم صراطتك المستقم ؛ قيل فيه قتولان ، قال بَعْضُهُم : فَمَا أَصْلَكُتْنَى ، وقال بعضهم : فَسَجَا دَعَوْ تَنَىٰ إِلَى شِيءٌ غُوَيْتُ بِهِ أَي عَوْيَتِ مِن أَجِيل آدَمَ وَلاَ قُعْدُ نَا فِهُم صَرَاطَتُكَ أَي عَلَى صَرَاطَكَ وَمِثْلُهُ قوله ضرب زيد الظُّهُر والبَطِّن المعنى على الظهر والبطن . وقوله تعالى : والشُّعُراءُ يَتَّبِعُهُم الفاورُونَ ؟ قيل في تفسيره : الغاوون الشياطين ، وقبل أيضاً : الغاورُونَ من الناس ، قال الزجاج : والمعني أنَّ الشاعر َ إذا هَجَا مِما لا يجوزُ هُويَ ذَلَكُ قَوْمٌ وأحبوه فهم الغاوون ، وكذلك إن كمدَّج بمدوحاً عا ليس فيه وأحب ذلك قوم وتابعوه فهم الغاو ون. وأَرضُ مُغُواةً \* : مَضَلَةً . وَالْأَغُوبِيَّةُ \* : المَهْلُكَة : والمُنْفُو َّيَاتُ مُنْفِتِعَ الواو مشددة، عَبِيعَ المُثْفُوَّاةِ : وهي حُفْرَةً \* كَالزُّبْسِةُ \* تَحْتَفَر اللَّاسَدِ ؛ وأنشد ابن بري لمُعَلَّس بن لكفيط :

وإن رَأَيَانِي قَدَ تَنْجَوْتُ نَبَغَيَّا لِرِجْلِي مُفَوَّاةً كَمَامًا 'تَرَابُهَا

وفي مثل للعرب: مَن حَفَرَ مُغَوَّاةً أَوْ شَكَ أَن يَقَعَ فيها. وو قَعَ الناسُ في أَغُويَةً أَي في داهيةً . وروي

عن عمر ، وضي الله عنه ، أنه قال: إن قدر شاً تريد أن تكون مُعنو بات لمال الله ؛ قال أبو عبيد : هكذا وي بالتخفيف وكسر الواو " قال : وأما الذي تنكل منت به العرب فالمُعنو "يات عبالتشديد وفتح الواو، واحدتها مُعنو "اق" ، وهي حُفرة "كان بية مُختفر أن تختفر للذئب ويجعل فيها تجد ي "إذا نظر الذئب ليه سقط عليه يويده فيصاد ، ومن هذا قبل لكل مهلكة مفواة "، وقال وؤبة :

#### إلى مُفَوَّاةِ الفَتَى بالمِرْصاد

ويد إلى مهاكتيه ومنينيه سبه بالله المغواة ، قال : وإغا أراد عبر ، وضي الله عنه الله أن قريشاً تريد أن تكون مهلكة للله الله كاهلاك تلك المنفواة الم الله كاله الله كالهلاك تلك ومهاليك كتلك المنفوات . قال أبو عبرو : وكل بن مفواة م وتفاو والمنفواة في بيت دوية : القبر . وكل عليه : جاؤوه من هنا وهنا وإن لم مَقْتُلُوه . وتفاو والتفاوي : التجمع والتفاون على الشر ، وأصله من الفواية أو الفي " ؛ يُبين ذلك شهر الأخت من المنفواية أو الفي " ؛ يُبين ذلك شهر الأخت المنذ و بن عبرو الأنصاري قالته في أخها حين المنذ و بن عبرو الأنصاري قالته في أخها حين قتله الكفار :

## تَعَاوَتُ عَلَيْهِ ذِنَّابُ الْحِجَازِ بَنُو بُهُنَّنَةٍ وَبَنُو جَعَفَرِ

وفي حديث عثان ؛ وضي الله عنه " وقتلت قال : فتفاوو ا والله عليه حتى قتلوه أي تجاهوا . والتفاوي : التفاون في الشر" ، ويقال بالعين المهلة ، ومنه حديث المسلم قاتِل المشرك الذي كان كسب النبي ، صلى الله عليه وسلم : فتفاوى المهرك و عليه حتى قتلوه ، ويروى بالعين المهلة ،

قال : والهروي ذكر مَقْتَلَ عَبَانَ في المعجمة وهذا في المهملة . أبو زيد : وقَعَ فلان في أُغْويَّة وفي وامئة أي في داهية . الأَصعي : إذا كانت الطير تَحُومُ على الشيء قبل هي تَعَايا عليه وهي تَسُومُ عليه وقال شمر : تَعَايا وتَعَاوَى بمعنى واحد ؟ قال العجاج :

وإن تَمَاوَى بِاهِلَا أَو انْعَكَرْ تَمَاوِيَ العِقْبَانِ يَمْزِقْنَ الجَزَرُدُ

قال : والتَّفاوي الارتقاءُ والانتجدارُ كَأْنَه شيءُ بعضه فو ق بعض ، والعقبانُ : جمع العُقابِ ، والجُوَرُ رُ : اللحَّمُ . وَغَوِيَ الفصلُ والسَّخَلَة يَغُوى عَوَّى فهو عَوْ : بَشِمَ مِن اللّبَ وَفَسَدَ بَعُوفَ ، وقيل : هو أَن يُمنَع من الرَّضَاع فيلا يَوْوى حتى يُهْزَلُ ويتضُرَّ به الجوع وتَسُوءَ حالُه يَوْوَ وَالله وَالله ويوتَ هزالاً أو يكاد يَهْلك ؛ قال يصف قوساً : ويوت هزالاً أو يكاد يَهْلك ؛ قال يصف قوساً :

مُعَطَّفَة الأَثنَاء ليسَ فَصِيلُها يُولَى مِيْتُ عُوكَ يَولِ

وهو مصدر بعني القوس وسهماً رمى به عنها ، وهذا من الله نفر . والغوى : البشم ، ويقال : العَطَسُ ، ويقال المست : العَطَسُ ، ويقال اللهبت : غَوِي الفَصِيلُ يَغُوى غَوَى إذا لم يُصِب ريّاً من اللهبن حتى كاد يهلك ، قال أبو عبيد : يقال غويت أغوى السب عمروفة " وقال ابن شيل : غويت الصبي والفصيل إذا لم يجد من اللهبن إلا غوي الصبي والفصيل إذا لم يجد من اللهبن إلا عمدة " و السحيح عند أصحابنا . الجوهري : والفوى مصدر فولك : غوي الفصيل والسخلة ، بالكسر، معدر من لبا أمة ولا يووى من الله حتى عوت يووى من الله حتى عوت

هُزُالًا . قال ابن بري : الظاهر في هذا البت قول ابن السكيت والجمهور على أن الفروى البشم من اللبين . وفي نوادر الأعراب يقال : بت مُعُوعًا وغَويًا وقاويًا وقوعًا ي وقويًا ومُقُويًا إذا بت مُعُلِياً مُوحِشاً . ويقال : رأيته غَويّاً من الجُدُوع وقتويّاً وضويّاً وطور بّاً إذا كان جائيعاً ؛ وقول أبي وحزة :

َ عَنَّى إِذَا جَنَّ أَغُواهُ الظَّلَامِ لَهُ مُنْ مَنِّ فَوَرُّهِ لِمُ اللَّهِبِ مِنْ فَوَرُّهِ لَمُنْتَهِبِ

أَغَنُوا الطَّلام: ما سَتَرَكَ بسُواده ، وهو لِغَيَّة ولِغَيَّة أَي لزَنْيَة ، وهو نَقَيْضُ فُولُكُ لِرَسُّدَ أَي . قال الحانى: الكسر في غَيَّة قليل .

والغاوي: الجَرَادُ. تقولَ العرب: إذا أَخْصَبَ الزمانُ جاء الفاوي والهاوي؛ الهاوي: الذُّبُ. والغوُ غاء: الجَرَادُ إذا احْمَرُ وانسَلَخ من الألوان كلّها وبَدَتُ أَجِنَحتُهُ بِعَد اللّهِ لَي أَبُو عبيد: الجَرادُ أَوْلُ ما يكونُ مَرْ وَهُ مَ فإذا تَحَرَّكَ فهو دَبِسًى قبل أَن تَنْبُتَ أَجِنِحتُهُ ، ثم يكونُ غَوْغاء ، وبه سُسِي الغوْغاء ،

والفاغة من الناس: وهم الكثير المختلطون، وقيل: هو الجراد إذا صارت له أجنعة وكاد يَطيرُ قَسَلُ أَنْ يَسَيَّقُلُ فَيَطِيرُ ، يُذَكَّرُ ويُؤَنَّت ويُصْرَفُ ولا يُصْرَفُ ، والعَوْغَاء : سَفِلَة الناس ، وهو من دلك . والغَوْغَاء : شيء يُسبه البعوض ولا يَعَصُّ ذلك . والغَوْغَاء : شيء يُسبه البعوض ولا يَعَصُّ دلك . والغَوْغَاء : شيء يُسبه البعوض ولا يَعَصُّ عَمَله عَوْلة قَمَعُه ، فمن صرَفه وذَكَرَهُ بَعِمَله عَوْلة قَمَعُه عَوْلة عَوْداء . والغَوْغَاء : الصَّوْتُ لمَا يَصْرَفْه وَذَكَرَهُ لمَا يَعْمَله عَوْلة عَوْداء . والغَوْغَاء : الصَّوْتُ والمَاكِري :

#### أَجْمَعُوا أَمْرَهُم بِلَيْلُ ؛ فلمّا أَصْبَحُوا أَصْبَحَتِ لَمْ غَوْغَاءُ

ويروى: طَوْضَاءً. وحكى أبو علي عن قَاطُرُب في نوادر له: أن مُدَكِّر العَوْغَاء أَغْوَغُ ، وهذا نادر غير معروف . وحكي أيضاً : تَعَاغي عليه العَوْغَاء إذا رَكِبُوه بالشَّرِّ. أبو العباس ؛ إذا سَيَّيْت وجلاً بغَوْغَاء فهو على وجبين : إن نَوَيْت به ميزان حَسْراء لم تصرفه ، وإن نَوَيْت به ميزان فعُمَّاع صَرَفْته .

وغوي وغوية وغوية أن السالا . وبنه غيان : حيل هم الذين وفد واعلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال لهم : من أنم ? فقالوا : بنه غيان ، فال لهم : بنه وشدان ، فبناه على فعلان علما منه أن غيان أن غيان أن فعلان أو وأن فعلان في كلامهم بما في آخره الألف والنون أكثر من فعال بما في آخره ألله والنون ، وتعليل وسدان مدكور في موضعه . وقوله تعالى : فسوف يلاقون غيا ؟ قبل : غي واد في جهنام ، وقيل : نهر ، وهذا جدير أن يكون نهرا أغد الله للغاوين سباه غيا ، وقيل : معناه فسوف يلقيون عيا ، كوله تعالى : ومن يقعل ذلك يلتي أناماً ، أي معناه أن يكون نهرا أغد الله للغاوين سباه غيا ، كوله تعالى : ومن يقعل ذلك يلتي أناماً ، أي مناوة الأنام وغياوة : الم محبال ؛ قيال المناس يخاطب عمر و بن هيند :

فإذا تَعلَلْتُ ودُونَ بَيْنِيَ غَاوَةً مُ ، فَالْمَدِنُ فَالْمُونَ اللَّهِ وَالْمُعْدِ وَالْمُعْدِ إِلَا لَكَ وَالْمُعْدِ

غيا: الغاية : مَدَى الشيء. والغاية أقلص الشيء. الليث : الغاية مدى كل شيء وألفه بال ، وهـ و من تأليف غين وبالمين ، وتصفيرها غيية ، تقول : غينت غاية. وفي الحديث : أنه سابق

بَيْنُ الْحَيْلُ فَجَعَلَ غَايَةً الْمُضَمَّرَةَ كَذَا ؛ هُوَ مِنْ غاية كلِّ شيءٍ مَداهُ ومُنشَهاه . وغايَّة كلُّ شيءٍ: مُنْتَهَاهُ ﴾ وجمعها غايات وغاي مثل ساعة وساعي. قَالَ أَبُو إِسْحَقَ : الغَايَاتُ فِي العَرُوضِ أَكْثُرُ مُعَتَّلَاتُهُ لأنَّ الغايات إذا كانت فاعسلاتُين أو مَفاعسلُن أو فَعُولُن فَقَد لَّزَمَهَا أَنَّ لَا يُحَدِّذُكُ أَسُبَائِهَا ﴾ لأنَّ آخر البِّيت لا يكون إلا ساكناً فلا يجوَّدُ أ أن الحيد في الساكن ويكون آخر البنت مُتَّبِّعَرُ كُمَّا ﴾ وذُلـكَ لأَن آخر البيتِ لا يكون إلاَّ سَاكِنَا ، فَمَنْ الْعَبَايَاتُ الْمُقَطُّوعُ وَالْمُقَصِّونَ والمتكشوف والمقطئوف، وهـذه كلها أشياء لا تكون في حَشُو البيت ، وسُبِيِّي غَيَايِةً ۖ لأَنهُ نَهَايَةً البيت . قال ابن الأنباري : قول الناس حَدَّا الشَّيَّةِ غاية " ، معناه هذا الشيء علامة " في جنسه لا نظير له أَخَذًا مِنْ غَايَةِ الْحَبَرُبِ ﴾ وهي الرايَّة ﴾ ومن ذلك عَايَةُ الْحَسَانِ خُرْ قِيَّةً ﴿ مَوْ فَكُمَّا . وَنَقَالُ : مَعَنِي قُوْلُهُمْ هذا الشيء عاية أي هو مُنتبي هذا الجنس ،أحذ من عَايَةِ السَّيْقِ ، وهي قَصَيَة تَنْصَبِ في الموضع الذي تَكُنُونُ ۚ الْمُسَابِقَةُ ۚ إِلَيْهِ لَنَأْخُذُهَا السَّابِيقُ ۚ . وَالْغَانَةِ: الراية م يقال : غَيِّيْتِ غَايِمةً . وفي الحديث : أَنَّ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال في الكوائن قبلَ الساعية منها هُدُانَة " تكون بَيْنَكُمُ وبين بني الأصفو فيغدرون يكئم وتسييرون اليهم في تَمَانِينَ غَايَةً تَحْتَ كُلُّ عَايِنَةٍ اثْنَا عَشَارِ أَلْفَأَ } الفايَّةُ والرَّايةُ سواءً ، ورواه بعضهم : في غانين غابَّةٍ ، بالباء ؛ قال أبو عبيد : من رواه غاية "بالباء فإنه يريد الراية ؛ وأنشد بيت لبيد :

قَدْ بِنُ سَامِرَهَا وَغَايَةَ تَاجِرِ وَافَيْتَ ، إِذْ رُفِعَتْ وَعَزَ مُدَامُهَا

قال: ويقال إن صاحب الحَسْرِ كَانَتْ له وايَّة

أواد بقوله غاية الجر أنها غاية متاعه في الجودة ؟ أواد بقوله غاية الجر أنها غاية متاعه في الجودة ؟ قال : ومن رواه غاية ، بالباء ، يريد الأجية ، شبه كثرة الرماح في العسكر بها ؟ قال أبو عبيد : وبعضهم دوى الحديث في غانين غياية "، وليس ذلك بحقوظ ولا موضع للفياية همنا . أبو زيد : غييت للقوم تغييباً ورييت لهم قر يبياً جعلت لهم غاية وراية . وغياها : عملها، وأغياها : نصبها . والغاية : القصبة التي يصاد بها العصافيون .

## فَتَدَ لَــُنْتَ عَلَيْهِ قَافِلًا ، وعِلَى الأَرضِ غَيَايَاتُ ٱلطَّقَالُ

وكلُّ مَا أَظْلَاكُ غَيَايَة ". وفي الحَدِيث : تجيءً البَقَرة وآلُ عِمْران يومَ القيامة كأنتهما غَمَامَنان أو غَيَايَتَان ؛ الأَصِمِي : الغَيَايَة كل شيء أَظْلَلُّ الإِنسانَ فوق رأسه مثلُ السَّجابة والغَبَرة والظَّلِّ ويحوه ؛ ومنه حديث هيلل رمضان : فإن حالت ويحوه ؛ ومنه حديث هيلل رمضان : فإن حالت دونه غَيَايَة "أي سَحَابَة "أو فَتَرَة . أبو زيد : تَوْلَ الرَّبُلُ في غَيَايَة ، بالباء ، أي في هَبْطة مِن الأرض. والفَيَايَة ، بالباء ، أي في هَبْطة مِن الأرض. والفَيَايَة ، بالباء : ظلُّ السَّحابة ، وقال بعضهم : وقال بعضهم :

وفي حديث أمّ زرع: زَوْجِي غَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ ؟ كذا جاء في رواية أي كأنه في عَيايَةٍ أبداً وطُلُلْمَة لا يَهْنَدِي إلى مَسْلَكُ بِنفذ فيه ، ويجـوز أن تكون قد وصَفَنْه بْشِقَلِ الرَّوْجِ ، وأنه كالطَّلِّ المُنْكَاثِفِ

المُنظلِم الذي لا إشراق فيه . وغايا القومُ فَوقَ رأس فَلان بالسَّنف : كأنهم أَظلَتُوه به . وكلُّ شيءٍ أَظلَلُ الإنسانَ فَوق ورأسه مثل السَّحابة والعَبَرة والظلمة ونحوه فهو غياية . أَن الأعرابي : العياية تكون من الطيو الذي يُعَيِّي على وأسك أي يُوفر فن . ويقال : أغيا عليه السَّحاب بمعنى غايا إذا أَظلَلُ عليه ؟ وأنشد :

أَرَبَّتْ بِهِ الأَرْوَاحِ بَعِلْهُ أَنْسِهِ ، وَأَطْلُلُمَا وَأَطْلُلُمَا

وتغايت الطيّر على الشيء : حامت . وغيّت : وهو رقط من الطيّر المروفر في وهو منه . وتغايو اعليه حتى فتتكو أي جاؤوا من همنا . ويقال : اجتمعه اعليه وتغايو اعليه فتتكو عليه وتغايو اعليه فتتكو ، وإن اشتنق من الغاوي قبل تغاووا . وغاية البر : قعم هم الغيابة . وذكر الجوهري في ترجمة غيا : ويقال فلان لغيّة ، وهو تقيض قولك لرسند في ال النهوي : ومنه قول الشاعر :

ألا و'ب من يَفْتَابُنِي وَكَأْنَّيَ أَبُوهُ الذي ثَيدُعَى إليه ويُنْسَبُ على رَشَدَةً مِن أَمْرِهِ أَو لِغَيَّةٍ ﴾ فيغلبنها فحل على النسل مُنْجِبُ

قال ابن خالویه : نُروی رَسَنْدة وغَیَّة ، بفتح أَوَّلُهُمَا وكسره ، والله أعلم .

#### فصل الفاء

فَأَي : فَأَوْ تُهُ بِالعَصَا : صَرَبَتُه ؛ عَن ابن الأَعرابي . قال اللَّبِث : فَأَوْتُ وَأَسِهُ فَأَياً إِذَا فَلَمَقَتُهُ بِاللَّبِيْف ، وقيل : هو ضربك قحفه حتى ينفرج عن اللَّبَيْف ، والانفياء : الانفراج ، ومنه اشتق اسم

الفئة ، وهم طائفة من الناس . والفأو : الشق . فَأُو ثُونَ رأسه فأواً وفأيت القدر فتقالى وتفائى وفايت القدر فتقفأى : صدعته فتصد ع في الجبل ؛ عن القدر : انشق . والفأو : الصدع في الجبل ؛ عن اللحباني . والفأو : ما بين الجبلين ، وهو أيضاً الوطيء بين الحبر تنين ، وقيل : هي الدارة من الرامال ؛ قال النمر بن تولب :

لم يَوْعَهَا أَحَدُ وَاكْتُمَمُ وَوَصْنَهَا وَالْحُسَمُ اللهِ فَيُؤُوفُ بِأَعلامٍ فَيُؤُوفُ بِأَعلامٍ

وكله من الانشقاق والأنفراج. وقال الأصعي: الفتأو بطن من الأرض تُطيفُ به الرّمال يكون مستطيل ، وإنما سبي فتأواً لانفراج الجبال عنه لأن الانفياء الانفتاح والانفراج؛ وقول ذي الرمة:

راحَت من الحَرَّجِ تَهْجِيراً فَمَا وَقِيَّعَتُّ حَتَى انْفَأَى الفَأْوُ ، عَن أَعَناقِهَا ، سَحَرا

الخرج: موضع ، يعني أنها قبطعت الفأو وخرجت منه ، وقبل في تفسيره: الفأو الليل ؛ حكاه أبو ليلى . قال ابن سيده: ولا أدري ما صحته التهذيب في قول ذي الرمة: حتى الفأى أي الكشف. والفأو في ببته أيضاً: طريق بين قارتين بناحية الدوّ بينهما فيج "

وأسع يقال له فأو' الرَّيَّان ، قال الأزهري : وقد

وكننت أقنُولُ جُمْعُمُهُ مَ فَأَصْحَوْا هُمُ الفَـأُوي وأَسْفَلُهُا فَعَاها

مروت به . والفأوى ، مقصور : الفَدْشَة ' ؛ قال :

والفِيَّة : الجماعة من الناس ، والجمع فِيَّات وفِيْنُونَ على ما يطرد في هذا النحو ، والهاء عوض من الياء ؛ قال الكمنت :

تركى منهم جماجيتهم فيلينا

أي فرقاً متفرقة ؟ قال ابن بري : صوابه أن يتول والهاء عوض من الواو لأن الفية الفرقة من الناس ، من فأوت بالواو أي فرقت وسققت . قال : فعلى قال : وقد حكي فأوت فأوا وفأيا ، قال : فعلى هذا يصح أن يكون فئة من الباء النهذيب : والفئة ، بوزن فيعة ، الفرقة من الناس ، من فأيت وأسه أي شققته ، قال : وكانت في الأصل فيثوة بوزن فيعلا فنقص . وفي حديث ابن عيس وجماعته : لما وجعوا من سريتهم قال لهم أنا فيئتكم ؟ الفيئة : الفيرقة والجماعة من الناس في الأصل ، والطائفة التي تنقيم وراء الجيش ، فإن كان عليهم خوف أو هزيمة النجأوا

فتا: الفتاء: الشباب. والفتى والفتية : الشاب والشبية نه والفعل : افعل المنابة نه والفعل فتنو يَفْتُو فتاء ويقال : افعل الخد ذلك في فتائي السن بين الفتاء ، وقد فتي في فتاء سنه أولاد ع قال أبو عبيد : الفتاء ، مدود ، مصدر الفتي ؛ وأنشد الربيع بن ضبع الفرادي قال :

إذا عَاشَ الفَتَى ما تُتَينِ عاماً ، فقد ذَهَبُ والفَتاء

فقصر الغتى في أول البيت ومد في آخره ، واستعاره في الناس وهو من مصادر الفتي من الحيوان ، ويجمع الفتي في السن أفتاء . الجوهري : والأفتاء من الدواب خلاف المسان ، واحدها فتي مثل يَتِم وأيتام ؛ وقوله أنشده ثعلب :

وَيْلُ بُوْبُدِ فَتَنَّى تَشْنَعُ أَلُودُ بِهِ مُ فلا أَعْشَى لَدَى زَبْدٍ وَلا أَدِهُ فسر فتى شيخ فقال أي هو في حَزْم المشايخ، والجمع فشيان وفيتنية وفيتوة ؛ الواو عن اللحياني ، وفيتو وفيتوني . وفيتنية . قال سيبويه : ولم يقدولوا أفيتاء استغندوا عنه بفيتنية . قال الأزهري : وقد يجمع على الأفيتاء . قال القتبي : ليس الفتى بمعنى الشاب والحكدك إنما هو بمعنى الكامل الجئزال من الرجال ، يَدُلْكُ على ذلك قول الشاعر :

إنَّ الفَتَى حَبَّالُ كُلِّ مُلْبَّةٍ ، ليسَ الفَتَى مُنْتَعَمِ الشَّبَّانَ ! قال ابن هرمة :

قَدَ أَيْدُارِكُ الشَّرَفَ الْفَتَى ، ورَدَاؤَهُ خَلَقُ ، وجَيْبُ قَسَيْصِهِ مَرَّقُنُوعُ وقال الأَسود بن يعفر :

ما بَعْدَ زَبِد في فَتَاهِ فَرْ قَنُوا فَتَنْلَا وسَلْبَاً ، بَعْدَ طُولِ تَآدي في آلِ عَرْف لَوْ بَغَيْت لي الأَسى، لَوَجَدْتَ فيهم أُسوةَ العُوادِ فَتَخَيَّرُ وا الأَرضَ الفَضَاءَ لِعِز هِمْ ، ويَزيدُ رافِد هُمْ على الرَّفْادِ

قال ابن الكلي: هؤلاء قوم من بني حنظلة خطب اليهم بعض الملوك جارية يقال لها أم كهنف فسلم يُزوّجوه ، فغرَاهم وأجلاهم من بلادهم وقدَلهم ؟ وقال أوها:

أَبَيْتُ أَبَيْتُ نِكَاحَ المُنْوَكَ ، كَأْنِي امْرُوْ مِنْ تَمْيِم بن مُرُ أَبَيْتُ اللَّمْامَ وأَقْلِيهِمُ ، وهل يُنكِحُ العَبْدَ حُرُ بنُ حُرُ ؟ وقد ساه الجوهري فقال : خطب بعض الملوك إلى

زيد بن مالك الأصغر ابن حنظلة بن مالك الأكبر أو إلى بعض ولده ابنته يقال لها أم كهف ، قال : وزيد همنا قبيلة ، والأنثى فتاة ، والجمع فتيات . ويقال للجارية الحدثة فتاة وللغلام فتتى ، وتصغير الفتياة فتنية "، والفتى فتنيّ ، وزعم يعقوب أن الفيتوان لغة في الفيتيان ، فالفتيرة على هذا من الواو لا من الياء ، وواوه أصل لا منقلبة ، وأما في قول من قال الفيتيان فواوه منقلبة ، والفتيي كالفتى، والأنثى فتييّة ، وقد يقال ذلك للجمل والناقة ، يقال للبكرة من الإبل فتيّة ، وبكر فتي "، كما يقال للجارية فتاة وللغلام فتيّ ، وقيل : هو الشاب من كل شيء ، والجمع فيتاه ؛ قال عدي بن الرقاع :

يَحْسَبُ الناظِرُونَ ، مَا لَمُ يُفَرُّوا، أَنْهَا جِلَّةٌ وَهُنَّ فِيْسَاء

والاسم من جبيع ذلك القُنْدُوّة ، انقلبت الياء فيه واوآ على حد انقلابها في مُوقِن وكقصُو ؟ قال السيرافي : إنما قلبت الياء فيه واوآ لأن أكثر هذا الضرب من المصادر على فُعولة ، إنما هو من الواو كالأخُوّة ، فحملوا ما كان من الياء عليه فلزمت القلب ، وأما الفُنْدُو فشاذ من وجهن : أحدهما أنه من الياء ، والآخر أنه جمع ، وهذا الضرب من الجمع تقلب فيه الواو ياء كعصي" ولكنه حمل على مصدوه ؟ قال :

وفَنْتُوْ عَجَرُوا ثَمَ أَسْرَوا لَيَـٰلَـهُمْ ، حتى إذا انتَجابَ حَلُوا وقال جذيمة الأبرش :

في فَتُنُورٌ ، أَنَّا وَابِيْهُمْ ، مِنْ كَلال غَزْوَةٍ مَاثُوا

ولفلانة بنت قد تَفَتَّت أي تشبهت بالفَتَمَيات وهي

أَصِعْرِهِنَّ . وَفُنْدُبُ أَلِحَادِيةً تَفَتِّيةً : 'مُنِعْت من اللعب مع الصَّبيان والعَدُو معهم وخُدِّرت وسُترت في البيت . التهذيب : بقال تفَتَّت الجارية إذا راهكت فخدُّرت ومُنعت من اللعب مع الصبيان . وقولهم في حديث البخاري : الحَمَرُ ب أَوَّلُ مَا تَكُونَ فُتُنَّيَّةً \* ) قال ابن الأثير : هكذا جاء على النصفير أي شَابَّة » ورواه بعضهم فَتَيَّـة" ، بالفتــم . والفَتَى والفَتَاةُ : العبد والأمة . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا يَقُولُنَّ أَحَدُ كُم عبدي وأمتى ولكن ليقل فتاي وفتاتي أي غلامي وجاريتي ، كأنه كره ذكر العُبُودية لفير الله ، وسمى الله تعالى صاحب موسى ، عليه السلام " الذي صعب في البحر فَتَاه فقـال تعالى : وإذ قالَ مُوسَى لِفَتَاهُ ﴾ قال : لأنه كان يخدمه في سفره ، ودليله قوله : آتِنا غُدَاءنا . ويقال في حديث عبران بن حُصِين : جَذَعَة "أحب إلى من هرمة ، الله أحق ا بالفَتَاء والكَرَم ؛ الفَتَاء ، بالفتح والمد : المصدر من الفَتَى السِّن ١ . يقال : فَتَى " بيِّن الفَتَاء أي طري " السن ، والكرّم الحُسُن . وقوله عز وجل : ومَن لم يستطع منكم طوالاً أن يُنكع المُحصناتِ المؤمناتِ فسنًا ملكت أيمانكم من فتباتكم المؤمنات ؟ المُنحصناتُ : الحراثُو ، والفِتَيَاتُ : الإماء. وقوله عز وجل : ودخل معه السَّجْنَ فَتَيَانِ ؟ جَائزُ أَنْ يَكُونَا حَدَّ ثَيْنَ أُو شَيْخِينَ لأَنْهُم كَانُوا يَسْمُونَ الْمِلُوكُ فَتَسَّى . الجوهري : الفَّتَى السَّغِيُّ الكريم . يقال : هو فَـُتَّـَى بَيِّن الفُتُوَّة ، وقد تَفَتَّى وتَفاتَى ، والجسم فِتْيَانُ وَفِيْنُيةً وَفِيْنُو ۚ ) على فَعُولُ ي وَفُنْتَى مِثْلُ عَصِي ﴾ قال سبويه: أبدلوا الواو في الجمع والمصدر أوله « الغتى السن » كذا في الاصل وغير نسخة يوثق بها من

بدلاً شاذاً. قال ابن بري: البدل في الجمع قياس مثل عصي وقفي"، وأما المصدر فليس قلب الواوين فيه ياوين قياساً مطرداً نحبو عَنا يَعْنَدُو عُنْوًا وعُنيّاً، وأما إبدال الياوين واوين في مثل الفُنُو"، وقياسه الفُني"، فهو شاذ . قال : وهو الذي عناه الجوهري، قال ابن بري : الفنتى الكريم، هو في الأصل مصدر فنتي فنتى ؛ قال :

ويدلك على صحة ذلك قول ليلى الأخيلية :
فإن تكنن القتسلى بواء فإنكم فامر فتسلم ، آل عوف بن عامر والفتيان : الليسل والنهار . يقال : لا أفتعله ما اختلف الفتيان ، يعني الليل والنهاد ، كا يقال ما اختلف الأجدان والجديدان ؛ ومنه قول الشاعر: ما لتيث الفتيان أن عصفا بهم الكيث الفتيان أن عصفا بهم ولكل قنفل كيسرا مفتاحا وأفتاه في الأمر : أبانه له . وأفتتي الرجل في المسألة

واستفتيته فيها فأفتاني إفتاء .
وفئت ( وفئت و اسبان يوضعان موضع الإفتاء .
ويقال : أفئتيت فلاناً رؤيا رآها إذا عبرتها له اوأفئتيته في مسألته إذا أجبته عنها . وفي الحديث :
أن قوماً تفاتكوا إليه ؟ معناه تحاكموا إليه وارتفعوا إليه في الفئيا . يقال : أفناه في المسألة يُفتيه إذا أجابه ، والاسم الفتوى ؟ قال الطرماح :

أَنخ بِفِناء أَشْدَقَ مِن عَدِي ۗ ومن جَر م ، وهُم أَهلُ التَّفَاقِي ۗ

أي التَّحاكُم وأُهـل الإفتاء . قـال : والفُتيا تبيين ١ قوله « وفتى » كذا بالاصل ولعله عرف عن فتيا أو فتوى مضوم الاول . ٢ قوله « وم أهل » في نسخة : ومن أهل .

المشكل من الأحكام ، أصله من الفتى وهو الشاب الحدث الذي تشب وقوي ، فكأنه 'يقوي ما أشكل ببيانه فيشب ويصير فتياً فوياً ، وأصله من الفتى وهو الحديث السن . وأفتنى المفي إذا أحدث حكماً . وفي الحديث : الإنه ما حك في صدرك وإن أفتاك الناس عنه وأفتوك أي وإن جعلوا لك فيه وخصة وجوازاً . وقال أبو إسحق في قوله تقالى : فاستفتهم أم أشد خلقاً ؟ أي فاستالهم سؤال تقرير أهم أشد خلقاً أم من خلقنا من الأمم السالفة . وقوله عز وجل: يستقشونك قل الله 'يفتيكم؟ أي يسألونك سؤال تعلم . الهروي : والتفاتي التخاص ، وأنشد بيت الطرماح : وهم أهل النفاقي .

والفُّتُما والفُّتُوكي والفَّتُوكي : ما أَفتي به الفقه ، الفتح في الفَتوى لأهل المدينة . والمُفتى : مكيال هشام بن هبيرة ؛ حكاه الهروي في الغريبين . قال ابن سيده : وإنما قضنا على ألف أفتى بالساء لكثرة ف ت ي وقلة ف ت و ، ومــع هــذا إنه لازم ، قال : وقد قدمنا أن انقــلاب الألف عن الباء لاماً أكثر . والفُتنيُّ : فَكَاحُ الشُّطَّادِ . وقد أَفْشَى إذا شرب به . والعُسَري : مكيال اللبن ، قال : والمد المشامي ، وهو الذي كان يتوضأ به سعيد بن المسيب . وروى حضر بن بزيد الرَّقاشي عن امرأة من قومه أنها حجَّت فمرَّث على أمَّ سلمة فسألتها أن تُر يَهَا الإناء الذي كان يتوضُّأ منه سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فأخرجته فقالت : هذا مَكُوك المُفْتى ، قالت : أريني الإناء الذي كان يغتسل منه ، فأخرجته فقالت: هذا قفيز المُفتى ؟ قال الأصمعى: المُنتى مكيال هشام بن هبيرة ، أرادت تشبيه الإناء بمكوك هشام ، أو أرادت مكوك صاحب المفتى فحذفتُ المضَّاف أو مكوك الشارب وهو ما يكال به

الحمر . والفيتيان : قبيلة من بجيلة إليهم ينسب وفاعة الفتياني المحدّث ، والله أعلم .

فجا: الفَحْوَةُ وَالفُرْحَةُ ؛ المُنتَسَع بِينِ السَّينِ ، تقول منه: تَفَاجَى الشيءُ صار له فَحَوْةً . وفي حديث الحج: كان يَسيرُ المنسَقَ فإذا وجَسد فَحَوْةٌ نَصَ ؟ الفَحَوْةُ : الموضع المتسع بين الشيئين . وفي حديث ابن مسعود : لا يُصلَّينُ أحدكم وبينه وبين القبلة فَحُوةً أي لا يَبعُد من قبلته ولا سترته لثلاً يمر بين يديه أحد . وفجا الشيء : فتتحه . والفَحْوةُ في للكان : فتح فيه . شمر : فجا بابة يَفْجُوه إذا فتحه ، بلغة طيء ؛ قال ابن سيده : قاله أبو عمر و الشباني ؛ وأنشد للطرماح :

َ كُمْبَةِ السَّاجِ فَجَا بَابِهَا َ صُبْعَ جَلا خَضْرة أَهْدَامِهَا

قال : وقوله فَنَمَا بَابَهَا يَعْنِي الصَّحِ ، وأَمَا أَجَافَ البَّابِ فَمِعْنَاهُ وَدَّهُ ، وهما ضدان . وانْفَجَى القومُ عن فلان : انْفَرَجُوا عنه وانكشفوا ؛ وقال :

لَمًّا انْفَيَحَى الْخَيْلانِ عَن مُصْعَبِ ، . أَدَّى إليه فَرْضَ صاع بيصاع

والفَجُوة والفَجُواء ، عدود: ما اتسّع من الأرض، وقيل: ما اتسع منها وانخفض. وفي التنزيل العزيز: وهم في فَجُوة منه ؛ قال الأخفش: في سَعة ، وجمعه فَجُوات وفيجاء ، وفسره ثعلب بأنه ما انشخفض من الأرض واتسع . وفَجُوة الدّارِ: ساحتها ؛ وأنشد ان بي كن :

أَلْبُسَنَ قَوْمُكُ كَغُزَاهُ وَمُنْقَصَةً ، حَثَنَاهُ وَمُنْقَصَةً ، حَثَى أَبِيعُوا وَحَلَثُوا فَجُونَهُ الدَّارِ وَفَجُوهُ الحَافِر : ما بين الحَوامي .

والفَّجَا : تَبَاعُد مَا بِينَ الفَّخِدْينِ ، وقيل : تباعد ما

ماؤها ؛ وأنشد ابن بري : كأنشا كيبر دن بالفكوق كل مداد من فيحاً مدقوق ١

المداد : جمع مد الذي يكال به ، ويبر دن : يخلطن . ويقال : فع فيد رك تفعة ، وقد فحريها تفعية . والفحوة : الشهدة ؛ عن كراع . وفحوى القول : معناه ولحث . والفحوى : معنى ما يُعرف من مذهب الكلام ، وجمعه الأفحاء . ووعرفت ذلك في فحوى كلامه وفحوائه وفحوائه وفحوائه وفحوائه فحيت القدار إذا ألقيت الأبزار ، والباب كلمه بنتج أوله مثل الحشا الطرف من الأطنواف ، وهو يُفحي والدّع والخي والدّي بذهب . وهو يُفحي يكلامه إلى كذا وكذا أي يَذهب .

(أَبِنَ الْأَعْرَابِيَ : الفَحِيَّةِ الْحَسَاءِ ؛ أَبُو عَمَّ و : هِيَ الفَحْيَةُ و الفَحْيَةُ و الفَحْيَةُ و الفَحْيَةِ و الفَحْيَةِ و الفَحْيَةِ و الفَحْيَةِ وَ الفَحْيَةِ وَالفَحْيَةِ وَ الفَحْيَةِ وَ الفَحْيَةِ وَ الفَحْيَةِ وَالفَحْيِةِ وَ الفَحْيَةِ وَالفَحْيَةِ وَ الفَحْيَةِ وَ الفَحْيَةِ وَالفَحْيَةِ وَ الفَحْيَةِ وَ الفَحْيَةِ وَ الفَحْيَةِ وَ الفَحْيَةِ وَالفَحْيَةِ وَالفَحْيَةِ وَ الفَحْيَةِ وَالفَحْيَةِ وَالفَحْيَةِ وَالفَحْيَةِ وَالفَحْيَةِ وَالفَحْيَةِ وَالفَحْيَةِ وَالفَحْيَةُ وَالفَحْيَةِ وَالفَحْيَةِ وَالفَحْرِيّةِ وَالفَحْيَةِ وَالفَحْيَةِ وَالْفَائِمُ وَالْفَائِمِ وَالْفَالِمِ وَالْفَائِمِ وَالْفَائِمِ وَالْفَائِمِ وَالْفَائِمِ وَالْفَالِمِ وَالْفَائِمِ وَالْ

فدي : فَدَيْنُهُ فِدَّي وفِداء وافِنْتَدَيْنُهُ } قال الشاعر:

فَلْمُو ْ كَانَ مَيْتُ ۗ كَفْتُدَى ، لَقَدَ لِمُنْهُ عِنْهُ النَّقُوسُ تَطْيِبُ

وإنه لحسن الفدية والمنفاداة : أن تدفيع رجلا وتأخذ رجلا والفداء : أن تشتريه ، فديئه بما في فداء وفديئه بنفسي . وفي التنزيل العزيز : وإن يأنو كم أسارى تقد وهم ؟ قرأ ابن كثير وأبو عبرو وابن عامر أسارى بألف ت تقد وهم بغير ألف ؟ وقرأ نافع وعاصم والكسائي ويعقوب الحضرمي أسارى تفاد وهم ، بألف فيهما ، وقرأ حمزة أسرى مداد ، وكذا هو في عرج العاموس هنا ، وتقدم في م دد : كيل مداد ، وكذا هو في عرج العاموس هنا .

ين الركبتن وتباعد ما بين الساقين . وقيل : هو من البعير تباعد ما بين عر قويته ، ومن الإنسان تباعد ما بين ركبته " فجيّ فَجِيّ، فهو أَفْجَى، والأنثى فَجُواه . وقيل : الفَحِيّ والفَحَج واحد . ابن الأعرابي والأفتجي المنتباعد الفخذين الشديد الفقح. ويقال : بقلان فجاً شديد إذا كان في رجليه انفتاح " وقيد فجيّ يفجى فجيّ . ابن سيده : فحيت وقيد فجي يفجى فجيّ . ابن سيده : ولا أدري ما صحته وذكره الأزهري مهنوزاً وأكده بأن قال : الفيحاً مهنوز مقصور ؛ عن الأصعي .

وقوس فَيَعْواء: بان وَتَرُها عن كَبِيدها . وفَجاها يَقْجُوها فَيَجُواً : رفع وَتَرَها عَـن كَبِيدها ، وفَجِيِّتُ هِي تَفَاجِّى فَجِلَّى ؛ وقال العجاج :

> لا فَحَمَّجُ ثَرَى بِهَا وَلَا فَجَا ، إذا حِجَاجًا كُلُّ جَلَّدُ مَحَمَّعًا

وقد انْفَجَتْ ؛ حَكَاهُ أَبُو حَنَيْقَةَ ، وَمَنْ ثُمْ قَبِلَ لُوسِطُ الدار فَجُوْهُ ؛ وقول الهذلي :

تُفَجِّي خُمِامَ الناسِ عَنَّا كَأْنَّمَا يُفَجِّي خُمِّامَ الناسِ عَنَّا كَأْنَّمَا يُفَجِّيهِمُ خَمَّ ، من النار ، ثافيب

معناه تَدْفَع . ابن الأعرابي : أفْجى إذا وَسُع على عياله في النفّة .

فحا: الفحا والفيحا ، مقصور : أبزار القدار ، بكسر الفاء وفتحها الوالفتح أكثر ، وفي المحكم : البزر ، قال : وخص بعضهم به اليابس منه ، وجمعه أفحاء . وفي الحديث : من أكل فتحا أرضنا لم يضره ماؤها، يعني البصل ؛ الفحا : توابيل القدور كالفلفل والكثون ونحوهما ، وقيل : هو البصل . وفي حديث معاوية : قال لقوم من فيحا أرض فضرهم فيحا أرضنا فقل ما أكل قوم من فيحا أرض فضرهم

تَفْدُرُوهُ ، بغير أَلْفِ فيهما ؛ قال أبو مَعادُ : ۚ مَن قرأَ تَفدوهم فمعناه تَشتَرُ وهم من العَدُو " وتُنْقذوهم ، وأما تُفادُوهم فيكون معناه تُساكسُون مَن هم في أيديهم في الثمن ويُماكسُونكم. قال ابن بري: قال الوزير ابن المعري فَدَى إذا أعطى مالاً وأخنذ رجِلًا ۗ وأَفدى إذا أعطى رجلًا وأخذ مالًا ، وفادى إذا أعطى رجلًا وأخذ رجلًا ، وقد تكرر في الحديث ذكر الفداء ؛ الفداء ، بالكسر والمد والفتح مع القصر : فَكَاكُ الأَسير ؛ يقال : فَدَاه يَفْديه فِدَاءً وفَدِّي وفاداهُ أَيْسَادِيهِ مُفَاداةً إِذَا أَعْطَى فَدَاءُهُ وأنقذه . وفَداه بنفسه وفَدَّاه إذا قال له : جُعلت فَدَاكُ . والفَدُّنةُ : الفداء . وروى الأَزْهِـرِي عن نُصَير قال: يقال فادَيت الأسير وفادَيت الأسارى، قَالَ : هَكَذَا تَقُولُهُ العَرْبِ ، ويَقُولُونَ : فَدَّيْتُهُ بِأَنِي وأَمَىٰ وَفَدَ يَتُهُ عِالَى كَأَنَّهِ اشْتُوبِتُهُ وَخَلَّتُصَّتُهُ بِهِ إِذَا لَمْ كن أسعرًا ، وإذا كان أسعرًا مملوكًا قلت فادَّسْته ، وكان أخي أسيرًا ففاديته ؛ كذا تقوله العرب؛ وقال

### ولَكِنِنَّيْ فَادَيْتُ أُمِّيٍ ، بَعْدَمَا عَلا الرأس منها كَبْرَةٌ ومَشْيِبُ

قال : وإذا قلت فد يت الأسير فهو أيضاً جائز بمعنى فديته بما كان فيه أي خلصته منه ، وفاديت أحسن في هذا المعنى . وقوله عز وجل : وفد يناه بذيئ عظيم أي جعلنا الذّبع فيداء له وخلسّتاه به من الذّبع . الجوهري : الفيداء إذا كسر أوله بمدّ ويقصر ، وإذا فتح فهو مقصور ؛ قال ابن بري : شاهد القصر قول الشاعر :

فِدِّى لكَ عَمَّى ، إنْ زَلِجْتَ ، وخالي بقال:قُمْ ، فبدًى لك أبي ، ومن العرب من يكسر

فِداهِ عَالِمُتَنُونِ ، إذا جاور لام الجر خاصة فيقـول فُداهِ لك لأنه نكرة ، يريدون به معنى الدعاء ؛ وأنشد الأصمي للنابغة :

> مَهْلَا ! فداء لك الأقنوام كُلْتُهُمُ " وما أُنسَرُ من مال ومن ولكر

ویقال ؛ فَداه وفاداه إذا أعطی فداءه فأنْقَذه ، وفَداه بنفسه وفَدّاه 'یُفَدّیه إذا قال له جُعلت فَداك. وتفادَوا أي فَدى بعضهم بعْضاً . وافتُتَدَى منه بكذا وتفادى فلان من كذا إذا تتعاماه وانزَوى عنه ؛ وقال ذو الرمة :

مُر مِّين مِنْ لَيْثِ عَلَيْهُ مَهَابَهُ ' ، تَفَادى اللَّيْرُثُ الفُلْبُ منه تَفَادِياً

والفيد ية والفك كى والفيداة كله بمعنى . قبال الفراء : العرب تَقْصُرُ الفيداء وتمده ، يقال : هبذا فيداؤك وفداك ، وربما فتحوا الفاء إذا قصروا فقيالوا فكداك ، وقال في موضع آخر : من العرب مبن يقول فكدى لك ، فيفتح الفاء ، وأكثر الكلام كسر أولها ومد"ها ، وقال النابغة وعَنَى بالرّب النعبان بن المنذو :

فَدَّى لَكَ مِنْ رَبِّ طَرِيفِي وَتَالِدِي قَالَ إِنِ الْأَنبارِي : فِـدَاء إِذَا كُسُرَت فَاقَ، مُدُّ، وإذا فُتَيْخَت قَصَر ؟ قَالَ الشَّاعِر :

> مَهْلًا فِداءً لك يَا فَصَالَهُ ، أُجِرَّهُ الرَّمْعَ ولا تُهَالَهُ وأنشد الأَصعي :

فِدَّى لك والدي وفَدَ تُكَ نَفْسِي ومالي ، إنه منكُم أَتاني فكسر وقصر ؛ قال ابن الأَثير : وقول الشاعر : ر قوله «مرمين» هو من أرم القوم أي سكتوا .

فاغْفِر فِداءً لك ما اقْسَفَيْنا

قال: إطلاق هذا اللفظ مع الله تعالى محمول على المجاز والاستعارة ، لأنه إنما يُقدَى من المسكار ، من تلحقه ، فيكون المراد بالفداء التعظيم والإكبار لأن الإنسان لا يُفدِّي إلا من يعظمه فيَبُسْدُل نفسه له ، ويروى فداء ، بالرفع على الابتداء ، والنصب على المصدر ؛ وقول الشاعر أنشده ابن الأعرابي :

َ يَلْقَمُ لَقُماً وَيُفَدِّي زَادَهِ ، يَرْمِي بِأَمْثالِ القَطَا فَنُوَادَه

قال : يبقي زاده ويأكل من مال غيره ؛ قال ومثله: جَدْح جُورَيْن مِن سُويق ليس له

وقوله تعالى: فبن كان منكم مريضاً أو به أدّى من رأسه ففيد به من صيام أو صدقة أو نسك ؟ إنما أواد فبن كان منكم مريضاً أو به أدّى من رأسه فعلق فعليه فدية ، فعذف الجبلة من الفعل والفاعل والمفعول للدلالة عليه . وأفداه الأسير : قسيل منه فيديّته ؟ ومنه قوله ، صلى الله عليه وسلم ، لقريش حين أمير عبان بن عبد الله والحسكم بن كيسان : لا عبان بن عبد الله والحسكم بن كيسان : لا نفد يكموهما حتى يَقْد مَ صاحباناً ، يعني سعد بن

أبي وقيّاص وعُنْبة بن غَزْوان . والفَداء " مدود بالفتح ؛ الأنبار ، وهو جماعة الطعام من الشعير والتمر والبُر ونحوه . والفَداء : الكنّدس من البُر ، وقيل : هو مَسْطَحَ التمر بلغة عبد القيس؟ وأنشد يصف قرية بقلّة الميرة :

> كَأَنَّ فَدَاءَهَا ، إِذْ جَرَّدُوهِ وطافئوا حَوْلَه، سُلْلَكُ يَتِيمِ ١

شبه طعام هذه القرية حين ُجمع بعد الحَصاد بسُلُلُكُ قد ماتت أمه فهو يتيم ، يويد أنه قليل حقير ، ويروى د قوله « فداءها » هو بالفتح ، وأما ضطه في حرد بالكسر فخطأ .

سُلَفَ يَسَمِ ، والسُّلَفُ : ولد الحَبَل ، وقال ابن ، خالویه في جمعه الأفنداء ، وقال في نفسره : التمر المجموع . قال شر : الفَداء والجُوخان واحد ، وهو موضع التمر الذي يُبتَسَ فيه ، قال : وقال بعض بني مجاشع الفداء التمر مالم يُكننز ؛ وأنشد: منَحَنتَني، من أخبت الفداء، عنجر النَّوى قليلة اللَّحاء

ابن الأعرابي : أفندى الرجل إذا باع ؟ وأفندى إذا عظم بدنه . وفنداء كل شيء حبيه ، وألفه ياء لوجود ف دي وعدم ف دو . الأزهري : قبال أبو زيد في كتاب الهاء والفاء إذا تعاقبا : يقال للرجل إذا حد ث مجديث فعد ل عنه قبل أن يَفْرُ عُ إلى غيره منذ على هد يتك وفد يتك أي تحد فيا كنت فيه ولا تَعْدِلَ عنه ؟ هكدذا رواه أبو بكر عن شهر وقيده في كتابه بالقاف ، وقيد يتك ، بالقاف ، هو الصواب .

فوا: الفَرْو والْفَرْوَة؛ معروف الذي يُبلس ، والجمع فراء ، فإذا كان الفرو ( ذا الجُبُّة فاسمها الفَرْوة ؛ قال الكميت :

إذا النَّفِّ دُونَ الفَنَّاةِ الكَمِيعِ ، وَوَرَدُ الأَرْمَلِ

وأورد بعضهم هذا البيت مستشهداً به على الفروة الوَّفْضَة التي يجعل فيها السائل صدقته . قال أو منصور: والفَرُّوة إذا لم يكن عليها و بر أو صوف لم 'تسمّ" فروة . وافتتر بنت فرواً: ليسته ؟ قال العجاج: يقلب أولاهن للطنم الأغسر قلب الحراساني فروا المفتري

اقوله « فاذا كان الفرو النع » كذا بالاصل . -

والفَرْوَة : حِلدة الرأس . وفَرْوة الرأس : أَعْلاه وقيل : هو جلدته بما عليه من الشعر يكون للإنسان وغيره ؛ قال الراعي :

> دَنِس النَّيَابِ كَأَنَّ فَرُوءَ رَأْسه غُرِسَتُ \* فَأَنْبَت جَانِباها فَـُلْـُفُلا

والفَرُوة ، كَالشَّرُوة في بعض اللَّمَات : وهو الفني ، وزعم يعقوب أن فاءها بدل من الثاء . وفي حديث عبر " وضي الله عنه : وسئل عن حدٌّ الأمة فقال إن الأمة َ أَلَقَت فَرْ وَ ۚ وأَسْهَا مِن وَرَاءُ الدَّارِ ، وَرُوي : من وراء الجدار \* أراد قناعها ، وقيـل خبارها أي لبس عليها قناع ولا حجاب وأنهـا تخرج مُنتَبَذَّلة إلى كل موضع 'تو'سك إليه لا تَعَدُّر عَلَى الامتناع ، والأصل في فروة الرأس جلاته بما عليها من الشعر ؟ ومنه الحديث: إنَّ الكافر إذا قُدرٌ بُ المُهُلُ من فيه سقطت فَر ُوة وجهه أي جلاته ، استعارها من الرأس للوجه . ابن السكيت : إنه لذو ثير وه في المال وفَرُوهُ بَعْنَى وَاحِدُ إِذَا كَانَ كَثْيَرِ المَالُ . وَدُويُ عَنْ على بن أبي طالب ، كر"م الله وجهه ، أنه قال على منبر الكوفة : اللهم إني قد مَلِلْتُهُم ومَلُثُوني وسَيَّمُتُهُم وستيموني فسكلط عليهم فتشى فتقييف الديسال المَنَّانُ ۚ يَلُّبُسُ ۚ فَرُو تَهَا وَيَأْكُلُ خُصُرَتُهَا ؟ قال أبو منصور:أراد على" ، عليه السلام ؛ أن فني ثقيف إذا ولي العراق توسُّع في فَي م المسلمين واستـأثر به ولم بَقْتُصَرَ عَلَى حَصَّتُهُ ۗ وَفَتَّى ثَقَيْفَ : هُوَ الْحَجَّاجُ بِنَ يُوسف ، وقيل: إنه ولد في هذه السنة التي دعا فيها علي"، عليه السلام ، جذا الدعاء وهذا من الكُوائن إلتي أَنباً بها النبي ، صلى الله عليه وسلم " من بعده ، وقيل: معناه يَتَمَتَّعُ مِنِعْمَتُهَا لَهُبُسًّا وَأَكْلًا } وقال الزمخشري : معناه يلبس الدَّفيءَ اللَّـيِّنَ من ثيابها ويأكل الطريُّ الناعم من طعامها ، فضرب الفَرُوة والخَضرَة لذلك

مثلاً " والضير للدنيا . أبو عمرو : الفَرْوَة الأرض البيضاء التي ليس فيها نبات ولا فَرْش.وفي الحديث : أن الحَيْضِر ، عليه السلام " جلس على فَرْوة بيضاء فاهترت تحته خضراء ؛ قال عبد الرزاق : أراد بالفَرْوة الأرض البابسة ؟ وقال غيره : يعني المَشيم البابس من النبات " شبهه بالفَروة . والفَروة : قطعة نبات مجتمعة يابسة ؛ وقال :

#### وهامة فَرُورَتُها كَالْفَرُورِ

وفي حديث الهجرة: ثم بَسَطَّتُ عليه فَرُوَةً، وفي أُخرى: فَفَرَسَّتُ له فَرُوَّةً. وقيل: أراد بالفَرُّوة النَّباس المعروف.

وفَرَى الشيءَ يَغْرِيه فَرْياً وفَرَّاه الكلاها: شقّه وأفسده الوأفراه أصلحه الوقيل: أمر بإصلاحه كأنه رفع عنه ما لحقه من آفة الفرّي وخليه. وتفرّى جلدُه وانفرَى: انشق . وأفرّى أوداجه بالسيف: شقها . وكل ما شقّه فقد أفراه وفرّاه ؟ قال عَدِي بن زيد العبادي:

فصاف أيفراي جلده عن سرانيه ، يَبُذُ الجِياد فارِها مُتنايِعا

أي صاف هذا الفرس بكاد بشق جلده عما تحته من السبّن . وفي حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما ، حين سئل عن الذّبيحة بالفود فقال : كلّ ما أفرى الأوداج غير مُشَرِّد أي شقّتها وقطعها فأخرج ما فيها مسن الدم . يقال : أفريت الثوب وأفريت الحرائة إذا شققتها وأخرجت ما فيها ، فإذا قلت فريت ، بغير ألف ، فإن معناه أن تفدر الشيء وتُعالجه وتُصلحه مثل النّعل تحذرُوها أو النّطع أو وتُعالجه وتُصلحه مثل النّعل تحذرُوها أو النّطع أو القرّبة ونحو ذلك . يقال : فريّت أفري فريّا القرّبة وخو ذلك . يقال : فريّت أفري فريّا الله وكذلك فريّت الأرض إذا سرتها وقطعتها ، قال :

وأما أفر ينت إفراء فهو من التشقيق على وجه الفساد. الأصعي : أفرى الجلد إذا مرزقه وخرقه وأفسده يفريه به إفراء . وفرى الأديم يفريه فرياً ، وفرى المنزادة يفريها إذا خَرَزَها وأصلحها . وفرى المنزدة : المنزادة المتعبئولة المنصلحة . وتفرى عن فلان ثوبه إذا تشقى . وقال الليث : تفرى ابن خروز المزادة إذا تشقى . قال ابن سيده : وحكى ابن الأعرابي وحده فرى أو داجة وأفراها قطعها . قال : وأفراي للإصلاح ، ومعناهما الشق ، وقيل : أفراه فأمرى للإصلاح ، ومعناهما الشق ، وقيل : أفراه شقه وأفسده وقطعه ، فإذا أردت أنه قدر و وقطعه للإصلاح قلت فراه فرياً . الجوهري : وأفريت الأصلاح :

إذا انتبَعَى بِنابهِ المَذْهادِ ، فَرَى عُرُوقَ الوَدَجِ الغُوادِي

الجوهري: فَرَيْت الشيء أَفْرِيه فرياً قطعته لأصلحه، وفريت المَزَادة خَلَـقْتُمَا وَصَنَعْتُهَا ؟ وقال :

سُلُتُ بَدا فَارِيةٍ فَرَنْهَا ا مَسْكَ سَبُوبٍ ثُمَّ وَفَرَّتُهَا، لو كانتِ الساقِي أَصْفَرَتُهَا

قوله: فَرَ تُهَا أَي عَمِلَتَهَا . وحكى الجوهري عن الكسائي: أَفْرَ بِنْتَ الأَدْيَمِ قطعته على جهة الإفساد ، وفَرَ يُنْتَه قطعته على جهة الإصلاح . غيره : أَفْرَ بِتَ الشيء شققته فانفرى وتفرَّى أَي انشق . يقال : تَفَرَّى الليل عن صبحه ، وقد أَفْرَى الذَّبُ بطن رَفرَى الذَّبُ بطن رَفوله « شلت يدا النع » بين الصاغاني خلل هذا الانشاد في مادة من فقال وبعد الشطر الاول :

وعميت عين التي أرتها أساءت الحرز وأنجلتها أعارت الاشفى وقدرتها مسك شبوب ... النج وأبدل الساقي بالنازع .

الشاة ، وأفترك الجئرح يُفريه إذا بَطَه . وَجِلْهُ فَرِيَّ : مَشْقُوق ، وكذلك الفَريّة ، وقبل الفَريَّة من القِرَب الواسعة . ودَلْو فَرِيُّ : كبيرة واسعة كأنها شقت ؛ وقول زهير :

> ولأنث تَفْرِي ما خَلَقْتُ ، وَبَعَا ضُ القَوْم بِمِثْلُقُ مُمْ لا يَفْرِي

معناه ثنيقًد ما تعنوم عليه وتقد ره و مول .

ويقال الشجاع: ما يَفْرِي فَرِيَّه أحد ، التشديد ؟
قال ابن سيده: هذه رواية أبي عبيد ، وقال غيره:
لا يَفْرِي فَرْيَه ، بالتخفيف ، ومن شد د فهو غلط.
التهذيب: ويقال الرجل إذا كان حاداً في الأمر قويناً تركته يَفْرِي الفرا الويقية ، والعرب العمل أو تتول : تركته يَفْرِي الفرا الويقية العمل أو السقي فأجاد . وقال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في عبر ، وضي الله عنه ، ورآه في منامه بنزع عن قبليب بعر ، وضي الله عده أو قال أبو عبيد : هو كقولك يعمل عمله ويقول قوله ويقطع عبيد : هو كقولك يعمل عمله ويقول قوله ويقطع قطمه ؟ قال : وأنشدنا الفراء لزوارة بن صعب محال العامرية :

قد أطنعَسَنْني دَقلَلَا حَوْلِيّاً ، مُسَوَّساً مُدُودًا حَجُرْيًا ، قد كنت تَقْرِينَ به الفَرِيّا

أي كنت تُكشرين فيه القول وتُعطَّسِينه . يقال : فلان بَفْري الفَريَّ إذا كان بأتي بالعَجَب في عمله ، وروي يَفُري فَر يه ، بسكون الراء والتحفيف ، وحكي عن الحليل أنه أنكر التثقيل وغلط ط قائله . وأصل الفر ي : القطع . وتقول العرب : تركت ، فوله « تركت يفري الفرا » كذا ضط في الاصل والتكملة وعزاه فيا لفراء ، وعليه فنها لنتان .

يَفرِي الفَرِي إذا عبل العبل فأجاده . وفي حديث حسان : لأفرينهم فر ي الأديم أي أفطّعهم بالمجاء كما يُقطّع الأديم ، وقد يكنى به عن المبالغة في القتل ؛ ومنه حديث غزوة مُونة : فجعل الروسي يَفري بالمسلمين أي يبالغ في النّكاية والقتل ؛ وحديث وحشي : فرأيت حمزة يَفرِي النّاس فَر يا " يعني يوم أحد .

وتَفَرَّتُ الْأَرْضُ المُيُونُ : تَبَعَّسَتُ ؛ قال زهير:

غِياداً تُفَرَّى بالسَّلاحِ وبالدَّم

وأفرَى الرجلَ : لامه .

والفرُّيةُ : الكذب . فَرَى كذباً فَرْياً وافتراه : اختلقه . ورجل فَر يُ ومِغْرَى وإنه لقبيح الفرْية؟ عن اللحياني . الليث : يقال فَركى فلان الكذب يَفْر به إذا احتلقه ، والفر ية من الكذب . وقال غيره : افْتُتَرَى الكذب يَفْتُريه اختلقه . وفي التنزيل العزيز: أم يقولون افتتراه ؟ أي اختلقه . وفَرَى فلان كذا إذا خَلَقَهُ ، وافْـتراه : أختلقه ، والاسم الفرّيّة . وفي الحديث : مين أفسرَى الفيرَى أن يُوِيَ الرَّجلُ ۗ عَيْنَيُّهُ مَا لَمُ تَرَّيًّا } الفرى: جمع فر ية وهي الكذبة، وأفشرى أفعل منه للتفضيل أي أكذب الكذبات أن يقول : رأيت في النوم كذا وكذا ، ولم يكن رأى سُئِئًا ۚ لأنه كَذَ بِ على الله تعالى ، فإنه هو الذي أبرُ سل ملكُ الرؤيا ليريه المنام . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : فقد أعظم الفر يـة عـلى الله أي الكَدْبِ اللهِ وفي حديث بَيْعَة النساء : ولا يأتين بِيُهُمَّانِ يَفْتُر ينه ؟ هو افتعال من الكذب.

أَبَو زيد : فَرَى البَرَّقُ يَغْرِي فَرَّياً وهو تَلأَلُوْهُ ودوامه في السباء .

والفَرِيُّ: الأَمر العظيم . وفي التنزيل العزيز في قصة مريم : لقد جِئت ِ شَيْئاً فَرِيّاً ؛ قال الفراء : الفَرَيُّ

الأمر العظيم أي جئت شيئًا عظيمًا ، وقيل : جئت شيئًا فريًّا أي مصنوعًا 'مختلفًا . وفلان يَهْر ي الفَريّ إذا كان يثاني بالعجب في عمله . وفريت : دُهِشَت ُ وحِر ْت ُ ؛ قال الأعلم الهذلي :

وفريت من جَزَع فلا أَرْمِي ، ولا ورّدّعت صاحب

أبو عبيد : فَرِي الرجل ، بالكسر " يَغْرَى فَرَّى " مقصور ، إذا بُهِتَ ودَهِشَ وتحيَّر. قال الأصمي : فَرَيَ يَغْرَى إذا نظر فلم يدر ما يَصْنَع. والفَرْية: الجَلَبَة. وفرُوة وفرُوان : اسْمان .

فسا : الفَسْو : معروف ، والجميع الفُساء ، وفَسا فَسْوة واحدة وفَسا يَفْسو فَسُواً وفُساء ، والاسم الفُساء ، بالمد ؛ وأنشد ابن بري :

إذا تَعَشُّوا بَصَلًا وَخَلَا ، يأْتُوا يَسُلُنُونَ الفُساءَ صَلاً

ورجل فَسَّاء وفَسُوْ : كثير الفَسُو . قال ثعلب : قبل لامرأة أيُ الرجال أبغض إليك ? قالت: العَمَن ' النَّزَّاء القصير الفَسَّاء الذي يَضْحَكُ في بيت جاده وإذا أوى بيته وجَم الشديد الحَمَيُل . قال أبو دبيان الرَّعْبل : أبغض الشيوخ إلي الأقبلح الأملاح الحَسُو الفَسُو . ويقال للخنفساء : الفَسَّاءة ، لنَسْنها . وفي المثل : ما أقرَب مَحْساه من مَفْساه . وفي المثل : أفعش من فاسية ، وهي الخنساء تَفْسُو فَيْنُ القوم بحُبُث ربحها ، وهي الفاسياء أيضاً . والعرب تقول : أفش من الطرب وهي الفاسياء أيضاً . والعرب تقول : أفش من الطرب نقول : أفش عنه عَبُ استها عنه قم الجنور جه ، وتصغير المنه بكمر الفاء المؤلمة بكمر الفاء المولمة بكمر الفاء المحلم الفاء الفلم المحلم الفاء المحلم المحلم المحلم الفاء المحلم الفاء المحلم الفاء المحلم المحلم الفاء المحلم الفاء المحلم الم

 وله « المثن » كذا في الاصل مضبوطاً ولمله المبن أو المتن كفرح أو غير ذلك .

٣ قوله : الشديد الحمل ؛ هكذا في الأصل .

الغَسْوة فُسْيَة . ويقال : أفسى من نِيس وهي دُورَيْبَة كثيرة الفُساء . ابن الأعرابي : قال نُفَيع بن مُجاشع لبلال بن جرير يُسابَّه يا ابن زَرَّة وكانت أمه أمة وهبها له الحجاج ، قال : وما تعيب منها ? كانت بنت مَلِكُ وحِباء مَلِكُ حَبا بها ملكاً ! قال : أما على ذلك لقد كانت فَسَّاءً أدَمُها وجهها وأعظمها وكبها وأعظمها وكبها ! قال : ذلك أعطية الله ، قال : والفسَّاء والبَرْ عا بن والبَرْ عا بن وركبها وخروج أسفل بطنها وسرتها ؟ وقال أبو عبيد وركبها وخروج أسفل بطنها وسرتها ؟ وقال أبو عبيد في قول الراجز :

بكرا عواساء تفاسى مقربا

قال : تفاسى تُخرج استها ، وتبازى ترفع أليكيها . وحكي عن الأصبعي أنه قال : تفاساً الرجل تفاساؤا ، بالهمز ، إذا أخرج ظهره ، وأنشد هذا البيت فلم يهمزه . وتفاست الحنفساء إذا أخرجت استها كذلك . وتفاسى الرجل : أخرج عجيزته . والفساو والفساة : حي من عبد القيس . التهذيب : وعبد القيس يقال لهم الفساة يعرفون بهذا . غيره : الفسو تبنز حي من العرب جاء منهم وجل ببر دي حبرة إلى سوق عكاظ فقال : من يشتري منا الفسو بهذين البردين ؟ فكاظ فقال : من يشتري منا الفسو بهذين البردين ؟ فقام شيخ من مهو فار تدى بأحدهما وأتزر بالآخر ، فقيل أخيب صفقة "من شيخ مهو ، وضرب به المسل فقيل أخيب صفقة "من شيخ مهو ، وامم هذا الشيخ عبد الله بن بيدانه ، وأنشد ابن بري :

يا مَنْ رَأَى كَصَفْقَة ابن بَيْدُرَهُ مِن صَفْقة خامِرة مُخَسِّرهُ ؟ المُشْتَري الفَسْوَ بِبُرْدَي حِبْرَه

وفَسَواتُ الضَّباعِ: ضَرَّب من الكَمْأَة . قال أبو حنيفة : هي القَعْبَلُ من الكمأة ، وقـد ذكر في

موضعه . قال ابن خالويه : فَسُوهُ الصّع شُعرة تحمل مثل الحَشْخَاشِ لا يُتحصل منه شيء . وفي حديث شريح : سئل عن الرجل يُطلق المرأة ثم يَر تَجَمّها في كَنْهُما وقال: ليس له إلا فَسُوهُ الضّع أي لا طائل له في ادّعاء الرجعة بعد انقضاء العدّة، وإنما خص الضع لحيمتها وحبيبها، وقيل : هي شجرة تحمل الحشخاش ليس في نمرها كبير طائل ؟ وقال صاحب المنهاج في الطب : هي القمنبل وهو نبات كريه الرائحة له وأس يُطبخ ويؤكل باللهن ، وإذا بيس خرج منه مثل الورش . ورجل فسوي " : منسوب إلى فسا ، بلد بغاوس . ورجل فساساوي " على غير قياس .

فشا: فَشَا خَبَرُهُ يَفْشُو فَشُـوا وَفُشِيّاً: انتشر وذاع ، كذلك فَشَا فَضَلْهُ وعُرْفُهُ وأَفَسُاهُ هو ؟ مَالَ .

إن " ابن زيد لا زال مستخيسة المرفعة الفر الفر الفر الفر الفر أفا وفتشا الشيء يفشو أبدا ظهر ، وهو عام في كل شيء ، ومنه إفتشاء السر . وقد تفتش الحير أذا كتب على كاغد رقيق فتبشى فيه . ويقال : تفشى بهم المرض وتفشاهم المرض إذا عبهم وأنشد: تفشى بإخوان الثقات فعيهم وأنشد: فأسكت عنى المنفولات البواكيا

وفي حديث الخانم: فلما دآه أصحابه قد تختيم به فشت خواتيم الذهب أي كثرت وانتشرت. وفي الحديث: أفنش الله ضيعته أي كثر علمه معاشه ليشغلك عن الآخرة، وروي : أفسد الله ضيعته، رواه الهروي كذلك في حرف الضاد، والمعروف المروي أفشي. وفي حديث ابن مسعود: وآية ذلك

أَنْ تَفَشُّو َ الفاقة . والفَواشي : كل شيء مُنْتَشر من المال كالغنم السائمة والإبل وغيرها لأنها تَفْشُو أَي تنتشر في الأرض ، واحدتها فاشية ". وفي حسديث كُوازِن : لمَّا الهزموا قالوا الرأي ُ أَن نُـد خَسِلَ فِي الحِصْن ِما قَدَرُنا عليه من فاشِيتنا أي مَواشِينا . وتَفَشَّى الشيء أي اتسع . وحكى اللحياني : إني لأحفظ فلاناً في فاشيته ، وهو ما انتشر من ماله من ماشية وغيرها. وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم، أَنه قال : ضُمُّوا فَواشْيَكُم بالليل حتى تذهب فَحَمْةُ ُ العيشاء . وأفشش الرجل إذا كثوت فواشيه . ابن الأعرابي : أفشَى الرجل وأمشى وأوْشي إذا كثر ماله ﴾ وهو الفَشاء والمَشاء ، ممدود . الليث : يقال فَشِنَ عَلِيهِ أَمُورِهِ إِذَا انتشرت فلم يدر بأي ذلك يَأْخُذُ ، وأَفْسُكِتِه أَنَا . والفَشَاء ، مدود : تَناسل المال وكثرته ، سمي بذلك لكثرته حينثذ وانتشاره. وقد أفشش القوم. وتكفّشت القرحة: السعت وأرضّت . وتُفَشَّاهم المَرَضُ وتُفَشَّى بهم : انتشر فيهم . وإذا نِيمت من الليل نُوْمَّة ثم قمت فتلبك الفاشية'. والفَشَيَانُ : الفَكْنَيةُ التي تعاتري الإنسان ، وهو الذي يقال له بالفارسية تاساً . قال ابن بري : الفَشُوةُ أ قُفَّةً يَكُونُ فَيُهَا طَيِبِ الْمُوأَةَ ﴾ قيال أبو الأسود

لَمَا فَتَشُوَّهُ فِيهَا مَلابِ وَزَيْنَبَقُ ، إذا عَزَبُ أَسْرَى إليها تَطَيَّبًا

فصي : فَصَى الشيء من الشيء فَصَياً : فَصَلَمه . وفَصَية ما بين الحَر" والبرد : سَكَّنة بينهما من ذلك . ويقال منه : ليلة فصية وليلة "فصية "، وله « والفتيان النتية » ضبط الفتيان في التكملة والاصل والتهذيب جذا الضبط، واعتروا باطلاق المجد فضيطوه في بعض النت بالفتع . وأما الغتية في عبارة الاصلوالتهذيب أيضاً ولكن المنجمة بدل المثلة .

مَضَافَ وغير مَضَافَ . ابن بُؤْرُج : اليَّومُ فَتُصَّيَّةُ ۗ ا واليوم يوم فيُصيبة الله ولا يكون فيُصية صفة ، ويَقَالَ : يُومُ مُفْصِ صَفَةً \* قَالَ : والطَّلَّمْةُ تَجَّرِي مَجْرَى الفُصْيَة وتكون وصفاً للبلة كما تقـول يومُ ۖ طَلُّتُنُّ . وأَفْتُصِي الحرِّ : خرج ، ولا يقال في البرد . وقال ابن الأعرابي : أَفْـُص عنكَ الشَّنَّاء وسقط عنكَ الحر" . قال أبو الهيثم : ومن أمثالهم في الرجل يكون في غمَّ فيخرج منه قولهم : أَفنْصي علينا الشَّتَاء . أَبُو عَمْرُو بِنَ الْعَلَاءِ : كَانْتُ العربِ تَقُولُ اتَّقُوا الفُصِّيـة ، وهو خروج من بود إلى حر" ومن حر إلى بود. وقال الليث: كل شيء لازق فخلَّصته قلت هذا قد انْفَصي. وأَفْسَى المَطْرِ : أَقِبْلُنَعِ . وتَفَصِّى اللحمُ عن العظم وانْفُصَى : أنفسخ . وفَصَىٰ اللحم عن العظم وفَصَّيْتُهُ منه تَفْصِية إذا خلَّصته منه، واللحم المُتهرِّي ينْفَصي عن العظم ، والإنسان ينْفَصي من البُليـة . وتفَصَّى الإنسان إذا تخلُّص من الضيق والبلبة . وتفصَّى من الشيء : تخلص ، والاسم الفَصَّية ، بالتسكين . وفي حديث قَيَلة بنت مَخْرَمة : أَنْ جُورَيْرية من بنات أختها حُدَّيْبًاء قالت ، حين انْتَفَجَّت الأرنب وهمَا تَسيرانِ :الفَصْيَة؛ والله لا يزال كَعبكِ عالياً؛ قال أبو عبيد : تفاءلت بانتفاج الأرنب فأرادت بالفَصْية أنها خرجت من الضيق إلى السعة ؛ ومن هذا حديث آخر عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أن ه ذكر القبرآن فقال : هو أشد تَفَصّياً من قلوب الرجال من النَّعَم من عُقُلُها أي أَسْدٌ تَفَكُّنّاً وخروجاً. وأَصل التَّفطّي: أَنْ بِكُونَ الشيء في مضيق ثم يخرج إلى غيره . ابن الأعرابي : أفتْصي إذا تخلص من خير أو شر . قال الجوهري: أصل الفصة الشيء تكون فيه ثم تخرج ١ قوله « نصية » ضبط في الاصل بالفيم كما ترى وفي المحكم أيضاً. وضبط في القاموس بالفتح .

منه ، فكأنها أرادت أنها كانت في ضيق وشدة من قبل عم بناتها ، فخرجت منه إلى السعة والرخاء ، وإنما تفاءلت بانتفاج الأرنب . ويقال : ما كدت أتفصى من فلان أي ما كدت أتخلص منه وتفصيت من الديون إذا خرجت منها وتخلصت . وتفصيت من الأمر تفصياً إذا خرجت منه وتخلصت . والفصى : حب الزبيب ، واحدته فصاة ؛ وأنشد أبو حنيفة : فصي من فصى العنه

قال ابن سيده: هذا جبيع ما أنشده من هذا البيت. وأفشى : اسم رجل . التهذيب : أفشى اسم أبي تقييف واسم أبي عبد القيس . قال الجوهري : هما أفصيان أفضى بن دعمي بن حكديلة بن أسد بن وبيعة ، وأفشى بن دعمي بن جديلة ابن أسد بن وبيعة . وبنو فصية : بطن .

فضا : الفَضَاءُ : المكان الواسع من الأرض ، والفعـل فَضُا بَفْضُو فَـُضُو اللهِ فَاضٍ ؟ قال رؤبة :

أَفْرُخَ قَيْضُ بَيْضِهَا المُنْقَاضِ ، كَرَامًا بِالمَقَامِ الفَاضِ

وقد فَضَا المُكَانُ وأَفْضَى إِذَا السَّعِ . وأَفَنْضَى فلانَ إِلَى فَلانَ أَي وَصَلَ إِلَيهِ ، وأصله أَنه صار في فُرْجَته وفَضَائه وحَيْزُه ؛ قال ثعلب بن عبيد يصف نحلًا :

سُنَتُ كُنَّةً الأُوبارِ لا القُرُّ تَتَقَي ، ولا الذَّئْبَ تَخْشَى، وهُي بالبَلَدِ المُفْضِي

أي العَراء الذي لا شيء فيه ، وأَفْضَى إليه الأَمْرُ كذلك . وأَفْضَى الرجل : دخل على أهله . وأَفْضَى إلى المرأة : غَشَيها ، وقال بعضهم : إذا خلا بها فقد لا قوله «يفضو فضواً » كذا بالاصل وعبارة ان سيده يفضو فضاه وفضواً وكذا في القاموس فالفضاء مشترك بين الحدث والمكان .

أفاضى ، غشي أو لم يغش ، والإفضاء في الحقيقة الانتهاء ؛ ومنه قوله تعالى : وكيف تأخذونه وقد أفضى بعض عمر بلى بعض ؛ أي انتهى وأوى ، عداه بإلى لأن فيه معنى وصل ، كقوله تعالى : أحل لكم ليلة الصيام الرقش إلى نسائكم . ومر أ مفضاة إذا بحموعة المسلككين . وأفضى المرأة فهي مفضاة إذا جامعها فجعل مسلككينها مسلككاً واحدا كأفاضها، وهي المنفضاة من النساء . الجوهري : أفضى الرجل والى شوبه فضاً : لم يُودعه . وفي حديث دعائه والمناه أن لا يجعله فضاء لا سن فيه . والفضاء الحالي دواية ، ومعناه أن لا يجعله فضاء لا سن فيه . والفضاء الحالي دواية ، الفارغ الواسع من الأرض .

وفي حديث معاذ في عذاب القبو: ضربه بمرضافة وسط وأسه حتى يُفضي كل شيء منه أي يصبو فضاء . والفضاء : الساحة وما اتسع من الأرض . يقال : أفضيت إذا حرجت إلى الفضاء . وأفضيت إلى فلان بسري . الفراء : العرب تقول لا يُفض الله فالك من أفضيت . قال : والإفضاء أن تسعط ثناياه من فوق ومن تحت وكل أضراسه ؛ حكاه شر عنه ؟ قال أبو منصور : ومن هذا إفضاء المرأة إذا انقطع الحتار الذي بين مسلكيها ؛ وقال أبو الهيثم في قدول زهير :

ومَنْ يوف لا يذمم، ومَنْ 'يَفْضِ قَالَهُ الْمِلْ لَا يَتَحَمَّمُ

أي من يصر قلبه إلى فضاء من البر لبس دونه ستر لم يَشْتِه أَمره عليه فيتجَمِّم أي يتردّد فيه . والفَضَى ، مقصور : الشيء المختلط ، تقول : طعمام فَضَّى أي فَوْضَى مختلط . شير : الفَضاء ما استوى من الأرض واتسع ، قال : والصعراء فضاء . قال أبو بكر:الفضاء ، ممدود ، كالحساء وهو ما مجري على وجه الأرض ، واحدته فَضيَّة ١٠ ؛ قال الفرزدق :

فصَيَّحْن قَبُلَ الواردات من القطا ، بِيَطْمُواء وَي قار ، فِضَاء مُفَجِّرا والفَضَّيةُ : الماء المُستَنقيع ، والجمع فضاء ، ممدود؛ عن كراع ؛ فأما قول عدي بن الرَّقاع :

فَأُورُ دَهَا ، لَــُنَّا انْسُعَلَى اللَّـلُ أُو ْ دَنَا ، فيضي كن للجنون الحواثيم مشربا قال این سیده : بروی فَضَّی وفضّی ، فین رواه فَضَّى جِعله من باب حَلَقة وحَلَق ونَشُفة ونَشَف ،

ومن رواه فضَّى جعله كَنْبُدُرُة وبِدُر ِ . وَالفَضَا : جانبِ \* الموضع وغيره ، يكتب بالألف ، ويقال في تثنيته ضَفُوان ؟ قال زهير :

> قَفْراً مِنْدَفِع النَّحالِثِ مِنْ ضَفَوَي أَلاتَ الضَّالِ والسَّدْر

النحائت : آبار معروفة . ومكان فاض ِ ومُفْض ِ أي واسع . وأرض فَضاء وبَراز ، والفاضي : البارز ؛ قال أبو النجم يصف فرسه :

> أمَّا إذا أمْسَى فَمُغْضِ مَنْزِلُه ، تَجْعَلُهُ فِي مَرْبَطِ ونَجْعَلُهُ

مُغْضُ : واسع . والمُغْضَى : المُتَسَع ؟ وقال

خُو قاء مُفضاها إلى مُنْخَاق أي مُتَّسَعُها ؛ وقال أيضاً :

 قوله « واحدثه قضية » هذا ضبط التكملة ، وفي الاصل فتحـة على الياء فمنتضاء أنه من باب فعلة وفعال .

 ٢ قوله « والفضا جالب النم » كذا بالاصل ، ولمله الصفا بتقديم الضاد إذ هو الذي بمنى الجانب وبدليل قوله : ويقال في تثنيته صَّفُوانَ ، وبعد هِذَا فَأَيْرِانُهُ هَنَا سَهُوكَا لَا يَخْفَى .

حاورَ ته بالقَوم حتى أفضَى بهِم ، وأَمْضَى سَفَرَ مَا أَمْضَى ا

قال : أَفْضَى بِلغ بِهِم مَكَانًا واسعاً أَفْضَى بِهِم إليه حتى انقطع ذلك الطريق إلى شيء يعرفونه . ويقال: قد أَفْنُضَنَّنَا إِلَى الفَضَاءَ، وجمعه أَفْنُضِيةً . ويقال : نركت الأمر فَضاً أي تركته غَيْرَ مُمَعْكُمُ . وقال أبو مالك : بقال مــا بقي في كنانته إلاَّ سهم فَضًّا ؟ فَيْضًا أَى واحد . وقال أبو عبرو : سهم فَضاً إذا كان مُفْرداً ليس في الكنانة غيره . ويقال : بَقَيت من أقَرْراني فَضَّا أي بقيت وحُـدي ، ولذلك قيل للأمر الضعيف غير المحكم فَضاً ، مقصور . وأَفْتْضَى بنده إلى الأرض إذا تمسَّها بباطن راحته في سُجوده . والفَضَا : حب الزَّيب . وتمر فَضًّا : منثور مختلط ، وقال اللحاني : هو المختلط بالزبيب ؛ وأنشد : فَقُلْتُ لَمَا : يَا خَالَتِي لَكُ نَاقَتَي ،

وغر" فَضاً ، في عَيْدِتَى ، وزَبيبُ

أي منثور ، ورواه بعض المتــأخرين : يا عَــاتي . وأمرهم بينهم فضاً أي سواء . ومتاعهم بينهم فوضى فَضاً أي مختلط مشترك . غيره : وأمرهم فوضى وفَضاً أي سواء بينهم ؛ وأنشد للمُعَذَّلُ البَّكْريُّ :

طَعَامُهُمْ ۚ فَوَصَى فَضًا فِي رِحَالِهِم ، ولا مُعِسْنُونَ الشَّرَّ إِلَّا تَنادِيا

ويقال : الناسُ فَوْضَى إذا كانوا لا أُمــيرَ عليهم ولا مَنْ يجمعهم . وأمر ُهُم فَضًّا بينهم أي لا أمير عليهم. وأَفْضَى إذا إفْتَقَرَ .

فطا : فَطَا الشيءَ يَفُطُوه فَطُواً :ضربه بيده وشَدَخَه . وفَطَوْتُ المرأةَ : أَنْكُونُهَا . وَفَطَا المرأة ١ قوله « ما أمضي » كذا في الاصل ، والذي في نسخة التهذيب :

فَطُواً: نَكُمُهُا .

فظا: الفظى ، مقصور ا: ماء الرَّحِم ، يكتب بالياء ؛ قال الشاعر :

تَسَرُّ بَلَ حُسُنَ بُوسُف في فَظاهُ ، وأَلْبُسِ تَاجَه طِفْلًا صَغِيرًا

حكاه كراع ، والتثنية فظوان ، وقيل : أصله الفظ فقلبت الظاء ياء ، وهو ماء الكرش ؛ قال ابن سيده : وقضينا بأن ألفه منقلبة عن ياء لأنها مجهولة الانقلاب وهي في موضع اللام ، وإذا كانت في موضع اللام فانقلابها عن الياء أكثر منه عن الواو .

فعا: قال الأزهري: الأفنعاء الرّوائع الطبيّة . وفعا فلان شيئاً إذا فتت . وقال شبر في كتاب الحيّات : الأفنعَى من الحيّيات الـتي لا تَبْرَح ، إنما هي مُترَحّية ، وتر حيها استيدار تها على نفسها وتجوّيها ؟ قال أبو النجم :

َوْرُوْقِ العَثْيُونِ مُمَثَلُوَّ باتِ ، حَوَّلَ مُتَحَوَّ باتِ حَوَّلَاتِ مَ

وقال بعضهم: الأفعى حيّة عريضة على الأرض إذا مشت مُعَلَنَيَّة بَيْنِينِ أَو ثلاثة تمي بأثنائها تلك خشناه يجر ش الحاك والحر ش الحاك والدّائك وسئل أعرابي من بني تميم عن الجرش فقال : هو العدو البطيء . قال : ورأس الأفعى عريض كأنه فلنكة ولها قرنان . وفي حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما : أنه سئل عن قتم الملكوم عباس ، رضي الله عنهما : أنه سئل عن قتم الملكوم الحيّات فقال لا بأس بقتله الأفعو ولا بأس بقتل الحيّات فقال لا بأس بقتله الأفعو ولا بأس بقتل الحيّات فقال الأباس بقتله الأفعو ولا بأس بقتل المراب الأليف فيهما واوا في لغته ، أواد الخير : ومنهم المورد يكتب بالماه » ثم قوله « والتثنية فظوان » هذه عارة التهذيب

من يقلب الألف ياه في الوقف ، وبعضهم يشدد الواوه والياه ، وهمزتها زائدة . وقال الليث : الأفعل لا تنفع منها رفقية ولا ترثياق ، وهي حَبّة رقشاء دقيقة العُنق عريضة الرأس ، زاد ابن سيده : وربا كانت ذات فكر نين ، تكون وصفاً واسماً ، والاسم أكثر، والجمع أفاع . والأفعنوان ، بالضم : ذكر الأفاعي، والجمع كالجمع . وفي حديث ابن الزبيد : أنه قال لماوية لا تُطرق إطراق الأفعوان ؛ هو بالضم ذكر الأفاعي ، وأرض مفعاة " : كثيرة الأفاعي ، الجوهري : الأفعى حية ، وهي أفعك ، تقول هذه أفعال ، تقول هذه أفعال ، النون ؛ وهو من الفعل

أَرْطَى مثل أَرطَاهُ ١ . وتَفَعَّى الرجل : صاد كَالأَفْعَنَى فِي الشر ؛ قال ابن برى : ومنه قول الشاعر :

أَفْعُلُ وَأَرْوًى مَثْلُ أَفَيْعِينَ فِي الْإِعْرَابِ } ومثلها

رَأَتُهُ عَلَى فَوَاتَ الشَّبَابِ، وأَنَّـهُ تَفَعَّى لِمَـا ۚ إِخْوانُهُا ۚ وَنَصِيرُهَا

وأفعَى الرجل إذا صار ذا شرّ بعد خير . والفاعى : العَضْبان المُنزّبِـدُ .

أبو زيد في سبات الإبل: منها المُنْفَعَّاهُ الـي سبتها كالأفعى ، وقبل هي السّبة نَفْسُهَا " قال: والمُثَفَّاة كالأثافي ، وقال غيره: جبل مُفَعَّى إذا وُسِم هذه، وقد فَعَيْنُهُ أَنا .

وأَفَاعِيةَ ': مَكَانَ ؛ وقول رجل من بني كلاب :

هَلَ تَعْرِفُ الدَّارِ بِذِي البَّنَاتِ
للْمَ الدُّارِ بِذِي البَّنَاتِ

إلى البُرَيْقاتِ إلى الأَفْعاةِ ، أَلَّافُعاةً ، أَيَّامَ سُعْدَى وهي كالمَهاةِ

أَدخل الهاء في الأفنعي لأنه ذهب بها إلى الهَضْبة . ١ قوله « مثل ارطاة » كذا بالاصل .

والأفعَى: هَضَنَّة في بلاد بني كِلاب.

فَعًا : الفَعْو والفَعْوَة والفاغية : الرائعية الطبية ؟ الأُخبرة عن ثعلب . والفَغْوة : الزهرة . والفَغُو والفاغية : وَرْدُ كُلُّ مَا كَانَ مِنَ الشَّجِرِ لَهُ وَيَحَ طُسِةً لا تكون لفير ذلك . وأفغى النبات أي خرجت فاغيتــه ﴿ وَأَفَـٰغَتَ الشَّجِرَةُ إِذَا أَخْرَجِتَ فَاغْيَتُهَا ۗ وقيل : الفَغُو والفاغية أنور الحناء خياصة ، وهي طيبة الريح تتخشرج أمثال العناقيـــد وينفتح فيها ننوار صفار فَتُجَنَّنَكُ وَيُرَبِّب بِهَا الدُّهُنِّ . وَفي حــديث أنس ، رضى الله عنه : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، تُعْجِبه الفاغية . ودُهْن مَفْغُو : مُطَيّب بها . وَفَغَنَا الشَّجَرُ فَغُوًّا وَأَفْغَى : تَفَتُّح نَنُوْلُهُ قبل أن يُشْمِرُ . ويقال : وجدت منه فَعُنُوةً طبية وفَغُمَّةً . وفي الحديث : سَيِّلُهُ كَايُحَانُ أَهُمِلُ الْجُنَّةُ الفاغية ؛ قال الأصمعي: الفاغية يُنتو و الحنساء ، وقيل: نور الربحان ، وقيل: نتوار كل نبت من أنوار الصحراء التي لا تزرع ، وقيل : فاغية كل نبت نوره . وكلُّ نتوار فاغية " ؛ وأنشد ابن بري لأواس

> لا زالَ رَبْحانُ وَفَعْوُ نَاضِرُ يَبِغُرِي عَلَيْكَ بِمُسْبِيلٍ مَطَّالٍ

> > قال: وقال العريان:

فَقُلْتُ لَه : جادَت عَلَيْكَ سَحَابَة ﴿ بِنَوْءٍ يُنَدِي كُلِّ فَنَفْسُو ورَيْحَانِ

وسئل الحسن عن السَّلَفَ في الزعفران فقال: إذا فَهَا، يُرِيد إذا نَرُّر ، قال : ويجوز أن يُرِيد إذا انتشرت رائعته ، من فَعَنَ الرائعة ' فَعُورً ، والمعروف في خروج النَّوْر من النبات أفنغي لا فَعَا . الفراء : هو الفَعُورُ والفاغِية ' لنَوْر الجِناء . ابن الأعرابي : الفاغِية '

أَحْسَنُ الرَّيَاحِينِ وأَطِيبُهَا وائعة . شير : الفَعُورُ نَوْو ، والفَّعُورُ وائعة طبية ؛ قال الأَسود بن يعفر : سُلافة الدَّنَ مَرْ فُرُوعاً نَصائِبُه ، مُقَلَّدَ الفَّعْوِ والرَّيْعانِ مَلْنُهُوما

والفَغَى ، مقطور : البُسْر الفاسد المُنْفَبَرُ ؛ قيالُ قَيْسُ بن الحَطِيمِ :

أكنتُهُم تَحْسَبُونَ فِينَالَ هُـُومُمِي ، كَاكْنِيمُم الفَعْالِ والْمَبِيدا ?

وقال ابن سيده في موضع آخرا: القفى فساد البسر. والفغى ، مقصور : التمر الذي يَعْلُظ ويصير فيه مثل أَجنحة الجَراد كالففى. قال الليث : الفغى ضرب من التمر ؟ قال الأزهري : هذا خطأ . والفغى : داء يقع على البسر مثل الغبار ، ويقال : ما الذي أفنفاك أي أغضبك وأو و مك ؟ وأنشد ابن السكيت:

وصار أمثال الفقى ضرائري

وقد أفنقت النخلة . غيره : الإغفاء في الراطب مثل الإفنفاء سواء والفغى : ما يخرج من الطعام فيرس به كالفقى . أبو العباس : الفغى الرديء من كل شيء من الناس والمأكول والمشروب والمركوب؛ وأنشد:

إذا فيئة " فكدَّمت القِتا ل ، فَرَّ النَّغى وصَلِيناً بها

ابن سيده : والفَعَى مَيلَ في الله والمُلْبَة والجُنْفَة . والفَعَى : داء ؛ عن كراع ، ولم يَحُدُ ، قال : غير أَيْ أَرَاهِ المَيلَ فِي اللهم . وأَحَدُ بِفَعْوه أَي بِفِيه . ورجل أَفْغَى وامرأَة فَعُواه إذا كان في فيه ميل . وأَفْغَى الرجل ُ إذا افتقسر بعد غنى ، وأَفْغَى إذا عصى بعد طاعة ، وأَفْغَى إذا سَمْج بعد حُسْن ، موضع آخر » أي في باب الباء والمؤلف لم يفرد الواوي من البائي كما صنع ان سيده وتبه المبد لكنه قمر هنا .

أي أفهم منا حضر وغاب .

فإمّا مُتُ يَا تَمَلُ ، فَمُسُوتِي حُرَّةٌ مِشْلِي قال أو عبرو: وزادني فها الجيمي:

وقد أشناً الشدما

ن بالنافة والرَّحْـل وفي الضَّرْب

مة ، لا يَدْمَى لَمَا نَصْلِي وقد أختلِسُ الطَّمْنَتَ

ة ، تنفي سنن الرَّحْلِ ا

كَجَيْب الدَّافِئْنِسَ الوَرْهَا وريعَتْ ، وَهَيَ تَسْتَفْلِي

وقوله: تنفي سَنَن الرحل أي يخرج منها من الدَّم ما يمنع سَنَن الطريق؛ وقال يزيد بن مُفَرَّخ: لقد نَزَعَ المُنفيرةُ نَزْعَ سَوْهِ، وغَرَّقَ في الفُقا سَهْماً قَصِيراً

وفي حديث المُلاعنة : فأُخذت بفَقُو يه، قال : كذا جاء في بعض الروايات، والصواب بفَقْسَيْه أَي حنكيه، وقد تقدم .

فلا: فَلَا الصَّبِيِيُّ والمُهْرِ والجَحْشُ فَلَـُو ۗ وَفِلَاءً ۗ وَفِلَاءً ۗ وَالْمُؤْلِمُ وَأَلَّا اللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَلَمَ وَالْمَلْمُؤُلُو وَلَمَ وَالْمَلْمُؤُلُو وَلَمَ وَالْمَلْمُؤُلُو وَلَمَ وَالْمَلْمُؤُلُو وَلَمُ عَنْ أَمْهُ وَالْمُثْلَمِيْنَهُ : الْحَلْمَةُ وَالْمُؤْلُونُ وَلَامِنَهُ وَالْمُثَلِّمُيْنَهُ : الْحَلْمَةُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُثْلُمُيْنَهُ : الْحَلْمَةُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُثْلُمُيْنَةً وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُثْلُمُيْنَهُ : الْحَلْمَةُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُثْلُمُيْنَةً وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُثْلُمُيْنَةً وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَلِيْعُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَلَالِهُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَلَالِمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِمُ وَلِيْلُوا وَلَالْمُؤْلُونُ وَلَالِمُ وَالْمُؤْلُونُ وَلُونُ وَلَالِمُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَلَالِمُ وَلَالِمُ وَلَالِمُؤْلِقُونُ وَلِمُ وَلَالِمُونُ وَلَالِمُ وَلِمُؤْلِقُونُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَالِمُ وَلِمُلْمُونُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَالْمُؤْلِقُونُ وَلِمُ وَلَالْمُؤْلِقُونُ وَلِمُ وَلَالِمُؤْلِقُونُ وَلِمُؤْلِقُونُ وَلِمُؤْلِقُونُ وَلِمُؤْلِقُونُ وَلِمُ لِمُؤْلِقُونُ وَلِمُ وَلِمُؤْلِقُونُ وَلِمُ لِلْمُؤْلِقُونُ وَلِمُؤْلِقُونُ وَلِمُؤْلِقُونُ وَلِمُؤْلِقُونُ وَلِمُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُؤْلِقُونُ وَلِمُؤْلِقُونُ وَلِمُونُ وَلِمُؤْلِقُونُ وَلِمُؤْلِقُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَلِمُونُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُونُ وَلِمُونُ وَلِمُؤْلِقُونُ وَلِمُونُ وَلِمُؤْلِقُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُونُ وَلِمُونُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُونُونُ وَلِمُونُ وَلِمُواللْمُؤِلِقُونُ وَاللَّالِمُونُ وَلِمُونُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ

الشاعر : نَقَدُوهُ جِيادَهُنَّ ونَقْتَلِيها ، ولا نَقْدُو التَّيُوسَ ولا القهادا

١ قوله « الرحل » كذا في الاصل هنا بالحاء الممللة ، وتقدمت في دفنس بالحج .
 ٢ قوله « وفلاء » كذا ضبط في الاصل، وقال في شرح القاموس :

وفلاء كسعاب ، وضبط في المحكم بالكسر .

وأَفْتُغَى إِذَا دَامَ عَلَى أَكُلَّ الْفَغَى ، وَهُو الْمُتَغَيِّرُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللِّيسُرِ المُتَرَّبِ . والفَغْواء: امْمَ ، وقيل المَمْ رَجِلَ أَوْ الْقِبِ؟ قَالَ عَنْتُرة:

هواه: اسم ، وهيل: اسم رجل او نعب؛ قال ع فهناً وفي الفَعْواة عَمْرُ و بنُ جابِرِ بذَمِّتِه ، وابنُ اللَّقِيطة عِصْبَدُ

فقا: الفَقُولُ: شيء أبيض مجرج من النفساء أو الناقة الماخض، وهو غلاف فيه ماء كثير، والذي حكاه أبو عبيد فتق ع، بالهنز أ، والفقاء: موضع والفقا: ماء لهم ؟ عن ثعلب وفقوت ألأش المثلل مقلوب: حكاه يعقوب في المقلوب وفيقا النبل مقلوب: لغة في فيوقها ؟ قال الفيند الزاماني :

ونسبلي وفتقاها ، ک مراقيب قبطاً طحل

ذكره ابن سيده في ترجمة فوق . الجوهري : فُقُوةُ السّهم فُوقَهُ ، والجمع فُقاً ؟ ابن بري : ذكر أبو سعيد السيوافي في كتابه أخبار النعويين أن أبا عمرو ابن العلاء قال : أنشدني هذه الأبيات الأصمي لرجل من السن ولم يسمه ، قال : وسماه غيره فقال هي

لامرىء القيس بن عابس ، وأنشد :

أيا تملك ، يا تمسل ا دري عدلي ودري ودري عدلي الحريبي وسلاحي ثم شدي الحكف بالهدل وتبلي وفقاها ، ك عراقيب قطأ المحسل وتوباي تجديدان ، وأد غي شراك التعسل وميني نظرة خلفي ،

وقال الأعشى :

مُلْسِعٍ ، لاعَةِ الفُوْادِ إلى جَعِدِ شَيْسَ الفالي ! شَيْسَ الفالي !

أي حال بينها وبين ولدها . ابن دريد : يقال فكو ت المهر إذا نَسَجْته ، وكان أصله الفيطام فكثر حتى قيل المُنْتَتَج مُفْتَكَنَّى ؛ ومنه قوله :

نقود جيادهن ونفتليها

قال : وفلاه إذا رَبًّاه ؟ قال الحطيئة يصف رجلًا :

سَعِيدٌ وما يَغْعَلُ سَعِيدٌ فإنَّهُ تَجِيبُ فلاهُ ، في الرَّباطِ ، تَجِيبُ

يعني سميد بن العاص ، وكذلك افتتكيَّته ؛ وقال بَشَّامَة بن حَرْن النَّهْشَلي :

إِن السكيت: فلتون المنهر عن أمه أفائوه وافتكيت وضاعه منها. وافتكيته فصلته عنها وقطعت وضاعه منها. والفكو والفكو والفكو : الجحش والمنهر إذا فطم؟ قال الجوهري: لأنه يُفتكي أي يُفطم ؟ قال دكين:

كَانَ لَمُنَا ، وَهُو قَلْمُوا ۚ رَوْبُهُهُ ، 'مُجَعْثَنُ ۚ الحَلَاقِ يَطِيرُ زَغَبُهُ

قال أبو زيد : فَكُنُو الذا فَتَحَت الفاء شددت ، وإذا كسرت خففت فقلت فيلنو مثل حِر و ؛ قال مجاشِع ابن دارم :

> جَرُولُ إ فِلْوَ بني الهُمامِ ، فأينَ عنكَ القَهْرُ بالحُسامِ ?

والفُلُو ُ أَيضاً : المهر إذا بلغ السنة ؛ ومنه قول الشاعر :

مُسْتَنَّةً \* مَنَنَ الفُلْوُ \* مُرِسَّةً \*

وفي حديث الصدقة : كما يُربِّي أحد كم فَلُوْه ؟ الفَلُوْ : المهر الصغير ؛ وقيل : هو العظيم من أولاد ذات الحافر . وفي حديث طَهْفَة : والفَلُو الصَّبِيسِ أَي المهر العَسر الذي لم يُوض ، وقد قالوا للأنثى فَلُو ، والجمع أفلاء مثل فَلُو ، والجمع أفلاء مثل عدو وأعداء ، وفلاوك أيضاً مثل خَطايا ، وأصله فَعائل ، وقد ذكر في الهمز ؟ وأنشد ابن بري لزهير في جمع فلنُو على أفلاء :

تَنْشِيدُ أَفْلاَءُهَا فِي كُلِّ مَنْزِلَةٍ ﴾ تَبْقُرُ أَغْيُنُهَا العِقْبَانُ وَالرَّخْمُ

قال سيبويه: لم يحسّروه على فنعل كراهية الإخلال ولا كسرة فبل الواو، وإن كان بينهما حاجز لأن الساكن ليس مجاجز حصين ، وحكى الفراء في جمعه فالماري وأنشد:

فَلُنُو تَرَّى فِيهِنَّ مِرَّ العِنْثَى ِ بَيْنَ كَاتِيٍّ وَحُوِّ بُلْتُقِ

وأَفْلَتَ الفرس والأَتَانَ : بلَـغَ ولَدَهُمَا أَنْ يُغْلَمَى ؟ وقول عدي بن زيد :

> وذي أتناوير تمعنون له صبّع ، . يَعْذُنُو أَوَابِدَ قَدَ أَفْلَيْنَ أَمْهَادِا

فسر أبو حنيفة أفلكين فقال: معناه صرن إلى أن كبر أولادهن واستغنت عن أمهاتهن ، قال: ولو أراد الفعل لقال فلكون ، وفرس مُفلل ومُفللية: ذات فلنو.

وفَلا رَأْسَهُ بَفْلُوه وبَقْلِيهِ فِلاَيةٍ وفَلْنَيّاً وفَسَالُه : بَجَنّهُ عَنِ القِبلِ ، وفَلَنَيْتَ رأْسه ؛ قال :

> قد وَعدَنِي أَمُّ عَمْرُو أَنْ تَا تَمْسَحَ رأْسِي ، وَتُفَلَّنِي وَا تُمْسَحَ القَنْفَاءَ حَتَى تَنْتَا

أراد تَنْتَأَ فَأَبْدَلَ الْهَمْرَةَ إِبِدَالاً صِحِيحاً ؛ وَهِي الفِلاَية مِن فَلْنِي الرأْسِ. والتَّفَلَّنِي:التَّكَلَّفُ لَذَلَكَ ؛ قَالَ: إذا أَتَتُ جاراتِها تَفَلَّى ، 'تريك أَشْنَفَى قَلْحاً أَفَلاً

وفكيّ وأسه من القبل وتنفالي هو واستفلي وأسه أي اشتهي أن يُفلّي. وفي حديث معاوية : قال لسعيد بن العاص دَعْه عنك فقد فكيّ أن هو من فكيّ الشّعر وأخذ القبل منه ، يعني أن الأصلاع لا شعر له فيحتاج أن يُفلّي. التهذيب : والحطا ا والنّساء يقال لهن الفاليات والفوالي ؛ قال عبرو بن معديكرب :

تُواهُ كَالشَّغَامِ يُعَلُّ مِسْكُلِّ مِنْ يَسُوهُ الفَّالِياتِ ، إِذَا فَيَلَيْنِي

أراد فَلَيْنَنَيْ بِنُونِينِ فَحَدُف إحداهما استثقالاً للجنع بينهما ؛ قال الأَخفش : حذفت النون الأَخيرة لأَن هذه النون وقاية للفعل وليست باسم ، فأمّا النون الأولى فلا يجوز طرحها لأَنها الاسم المضير ؛ وقال أبوحية النبيري :

أَبَالِمَوْتِ الذي لا بُدُّ أَنِي مُلاقٍ ، نُخَوَّ فِينِي ؟ مُلاقٍ ، لا أَبَاكِ ، نُخَوَّ فِينِي ؟

أواد ْتَخُو فينني فحدف " وعلى هذا قرأ بعض القراء: فَيَهِمَ تُبَسَّرُ وَنَ ؟ فأَدُهِب إحدى النونين استثقالاً ؟ كا قالوا ما أحست منهم أحداً فألقوا إحدى السينين استثقالاً ، فهذا أجهد أن يستثقل لأنهما جميعاً متحركان . وتَفالَّت الحُهُمُ : احْتَكَتَ كَأَنَّ محولاً فوله « والحطا » كذا بالاصل ، ولمله الحظى القمل ، واحدته حظاة ويكون مقدماً من تأخير ، والاصل : والنساه يقال لهن الفالات الحظى والفوالي . وأما الحطا فمعناه عظام القمل ، وراجع التهذيب فليست هذه المادة منه عندنا .

بعضها يَفْلِي بَعضاً . النّه ذيب : وإذا وأبت الحُمْرُ كَأَنَهَ تَتَحَاكُ وَفَقاً فإِنَهَ تَتَفالَى ؛ قال ذو الرمة : ظلّت تَفالَى ، وظلّ الجَوْنُ مُصْطَخْماً ، كَأَنّه عن سَراوِ الأرضِ عَجْوُم ُ ويروى : عن تَناهِي الرّوْضِ . وفلتى وأسه بالسيف فلنياً : ضربه وقطعه ؛ واستَفلاه : تمرّض لذلك منه . قال أبو عبيد : فلكوّت وأسه بالسيف وفلكيته إذا ضربت وأسه ؛ قال الشاعر :

أما تواني وابِطَ الجَنانِ أَوْا اسْتَفْلاني ؟

ابن الأعرابي : فلكي إذا قطع ، وفلِي إذا انقطع. وفلكو ته بالسيف فلنوا وفلكيته : ضربت به وأنه ؟ وأنشد ابن بري :

> مخاطبتهم بألسنة المتنايا ، وتقلي الهام بالبيض الذسكور وقال آخر :

أَفْلِيهِ بالسيفِ إذا اسْتَفْلانِي ، أُخِيبُهُ : لَبَيْكُ ، إذْ دَعَانِي وَفَلَتْ أَجِيبُهُ : لَبَيْكُ ، إذْ دَعَانِي وَفَلَتْ أَجِسن وَلِكَتْ أَجِسن وَلِكَ : أَجِسن وَلِد :

إِن الأعرابي: قلا الرجل إذا سافر ، وقلا إذا عقل بعد جهل ، وفلا إذا قطع . وفي حديث ابن عباس ، وضي الله عنهما : امر الدَّم بما كان قاطعاً من ليطة فالينة أي قصبة وشقة قاطعة . قال : والسكين يقال لما الفالية . ومركى دم نسيكته إذا استخرجه . وفليت الشّعر إذا تدبرته واستخرجت معانيه وغريبه ؟ عن ابن السكيت . وفليت الأمر إذا تأملت وجوهه ابن السكيت . وفليت الأمر إذا تأملت وجوهه

قد أفثلكين أمهادا

ونظرت إلى عاقبته . وقلكوت القوم وقلكيتهم إذا تخللتهم . وقلام في عقله فلنياً : رازه . أبو زيد : يقال فلكيت الرجل في عقله أفليه فلنياً إذا نظرت ما عقله . والفلاة : المتفازة . والفلاة : القفر من الأرض لأنها فليت عن كل خير أي فنطبت وغر لت " وقيل : هي التي لا ماء فيها ، فأقلها للإبل ربغ ، وأقلها للجمر والغنم غيث " وأكثرها ما بلغت عالا ماء فيه ، وقيل : هي الصحراء الواسعة ، والجمع عالا ماء فيه ، وقيل : هي الصحراء الواسعة ، والجمع فلا وفلي" ؛ قال حميد بن ثور :

وتَأْوِي إِلَى زُعْبُ مَراضِيعَ 'دُونَهَا فَلَا ؛ لا تَخَطَّاهُ الرَّقَابُ ، مَهُوبُ

ابن شيل : الفلاة التي لا ماء بها ولا أنس ، وإن كانت محكية . يقال : علونا فلاة من الأرض ، ويقال : الفلاة المستوية التي ليس فيها شيء . وأفتلى القوم إذا صاروا إلى فلاة . قال الأزهري : وسمعت العرب تقول نزل بنو فلان على ماء كذا وهم يَفْتَلُون العرب تقول نزل بنو فلان على ماء كذا وهم يَفْتَلُون الفلاة من ناحية كذا أي يُرعَون كلاً البلد ويتردون الماء من تلك الجهة ، وافتتلاؤها رَعْيها وطلك ما فيها من المنع الكلا ، كما يُفلى الرأس ، وجمع فيها مثل عما وعُصِي ؛ وأنشد أبو زيد :

مَوْصُولة وَصِلَا بِهَا الفُلِيُّ ، أَلْـقِيُّ ثَمَّ القِيُّ ثَمَّ القِيُّ وأَمَا قُولُ الحَرِثُ بِنَ حَلَـزَةً :

مِثْلُهُا يُغْرَجُ النَّصِيحة للقَوْ مَ ، فَلاة من دونها أَفْلاه

قال أَن سيده : ليس أَفْلاء جمع فَلاهُ لأَن فَعَلَهُ لاَ يَكُسُر على أَفْلها ، إِنَّا أَفلاه جمع فَلَا الذي هـو جمع فَلا الذي الله الفَلاة .

وفالية الأفاعي: خنفساء رقطاء ضغبة تكون عند الجيمرة وهي سيدة الخنافس، وقيل: فالية الأفاعي دواب تكون عند جمرة الضباب، فإذا خرجت تلك علم أن الضب خارج لا متحالة فيقال: أتتكم فالية الأفاعي " جمع"، على أنه قد يخبر في مثل هذا عن الجمع بالواحد؛ قال ابن الأعرابي: العرب تقول أنتكم فالية الأفاعي؛ يضرب مثلاً لأول الشر يُنتظر، وجمعها القوالي، وهي هناة كالحنافس رقطه تألف المقارب والحيات " فإذا رؤيت في الجمعة علم أن وراهها المقارب والحيات " فإذا رؤيت في الجمعة علم أن وراهها المقارب والحيات "

فني : الفناء : نقيض البقاء ، والفعل فنى يَفْنَى نادر ؟ عن كراع ، فَنَاء فهو فان ، وقيل : هي لغة بلحوث ابن كعب ؛ وقال في ترجمة قرع :

> فلما فَنَى ما في الكنائن ؛ ضارَبُوا إلى القُرع منجلند الهيجان المُجوَّب

أي ضربوا بأيديهم إلى الترسة لما فنيت سهامهم . قال : وفنى بمنى فني في لفات طيء ، وأفناه هو , وتفانى القوم قتلا : أفنى بعضهم بعضاً وتفانوا أي أفنى بعضهم بعضاً في الحرب . وفني يفنى فناء : هوم وأشرف على الموت هرماً " وبذلك فسر أبو عبيد حديث عبر ، وضي الله عنه ، أنه قال: صحة " ههنا منى تفنى يعني الغزو ؟ قال لبيد يصف الإنسان وفناه :

حَسِائِكُه مَبْثُوثَة سَيْبِلِه ، ويَفْنَى إذا ما أَخْطَأَتُه الْحَبَائُلُ

يقول: إذا أخطأه الموت فإنه يفنى أي َيهُو مَ فيموت لا بد منه إذا أخطأته المنيسة وأسبابها في سَبيبته وقُو الله . ويقال للشيخ الكبير: فان .

و في حُديثُ معاوية : لو كنتُ من أهل البادية بعَت

الفانية واشتريت النامية ؟ الفانية : المُسْنَة مـن الإبل وغيرها ، والنامية : الفَتِيَّة ُ الشَابَّة التي هي في غوّ وزيادة .

والفيناء: سعة "أمام الدار ، يعني بالسعة الاسم لا المصدر ، والجمع أفنية "، وتبدل الناء من الفاء وهو مذكور في موضعه ؛ وقال ابن جني : هما أصلان وليس أحدهما بدلاً من صاحبه لأن الفيناء من فني يفنى ، وذلك أن الدار هنا تفنى لأنك إذا تناهيت إلى أقصى حدودها فنيت ، وأما ثناؤها فمن ثنى يثني لأنها هناك أيضاً تنثني عن الانبساط لمجيء آخرها من ياء لأن إبدال المهز من الياء إذا كانت لاما أكثر من إبدالها من الواو ، وإن كان بعض البغدادين قد من إبدالها من الواو ، وإن كان بعض البغدادين قد قال : يجوز أن يكون ألفه واوا لقولم شجرة فنواء أي واسعة فناء الظل ، قال : وهذا القول ليس بقوي قال المن من الفناء ، إنا الما المنواء من الفناء ، إنا الساحات على أبواب الدور ؛ وأنشد :

## لا مُجْتِنَى بِفِينَاءُ بَيْشِكُ مِثْلُهُم

وفناء الدار : ما امَّته" من جوانبها .

ابن الأعرابي: بها أعناه من الناس وأفناه أي أخلاط، الواحد عنو وفينو . ورجل من أفناه القبائل أي لا يدرى من أي قبيلة هو ، وقيل : إنما يقال قوم من أفناه القبائل ا ولا يقال رجل ، ولبس للأفناء واحد . قالت أم الهيثم : يقال هؤلاء من أفناه الناس ولا يقال في الواحد رجل من أفناء الناس ، وتفسيره قوم ننز اع من همنا وههنا . الجوهري ؛ يقال هو من أفناء الناس إذا لم يُعلم من هيو . قال ابن بري : قال ابن بري :

شجرة قنواء إذا اتسعت وانتشرت أغصانها ، قال : وكذلك أفناء الناس انتشارهم وتشعبهم. وفي الحديث: رجل من أفناء الناس أي لم يُعلم ممن هو ، الواحد فينو ، وقيل : هو من الفناء وهو المُنتَّمَعُ أَمام الدار ، ويجمع الفناء على أفنية . والمُفاناة: المُداراة . وأفني الرجل إذا صحب أفناء الناس وفائيت الرجل : داريته وسكنته ، قال الكبيت يذكر هموساً اعترته :

# تُقييمُه تارة وتُقْمِدُه ، كَمَا يُفاني الشَّمُوسَ قَاتُدُها

قال أبو تراب ؛ سمعت أبا السميدع يقول بنو فلان ما يُمانـُون مالهم ولا يُفانـُونه أي ما يقومون عليه ولا يُصليحونه . والفنا ، مقصور ، الواحدة فناة : عنب الثّعلب ، ويقال : نبت آخر ؛ قال نهير : كأن فتُنات العِهن ، في كلّ مَنْزُلُهِ تَوْلَانَ ، به حَبُ الفنا لَم يُحَطَّم

وقيل : هو شجر ذو حب أحمر ما لم أيكسر ؟ يتخذ منه قراريط يوزن بها كل حبة قيراط ، وقبل : يتخذ منه القلائد ، وقيل : هي حشيشة تنبت في الفلاظ ترتفع على الأرض قيس الإصبع وأقل يوعاها المال ، وألفها ياء لأنها لام ؛ وروى أبو العباس عن ابن الأعراقي أنه أنشده قول الراجز :

صُلْبُ العَصَا بالضَّرْبِ قد دَمَّاها ع يقول : لَيْتَ اللهِ قد أَفْنَاها ا

قال يصف راعي غنم وقال فيه معنيان : أحدهما أنه جعل عصاء صُلبة لأنه يحتاج إلى تقويمها ودَعا عليها فقال ليت الله قد أهلكها ودمّاها أي سيّل دَمها بالضرب للخلافها عليه ، والوجه الثاني في قوله صُلْبُ العصا أي

لا تحوجه إلى ضربها فعصاه باقية ، وقوله : بالضرب قد دمّاها أي كساها السّمَن كأنه دمّهها بالشعم لأنه يُرعّيها كل ضرب من النبات ، وأما قوله ليت الله قد أفناها أي أنبت لها الفنا ، وهو عنب الذئب ، حتى تعزّن وتسمّن .

والأفاني: نبت ما دام رطباً ، فإذا يبس فهو الحماط، واحدتها أفانية مثال ثمانية ، ويقال أيضاً : هو عنب الثعلب . وفي حديث القيامة : فينشبتون كما يَنبُت الفنا ؛ هو عنب الثعلب . وقيل : شجرته وهي سريعة النبات والنبو ، قال ابن بري شاهد الأفاني النبت قول النابغة :

مرك أستاهين من الأفاني وقال آخر:

فَتَيلانِ لا يَبْكِي المَخاصُ عليهما، إذا تُشبِعا مِن قَدَرْمَل وأَفانيَا وقال آخر:

رُفِقَا صُنْ عِن زُنْغُب صِغار كَأَنَّها ، إذا دَرَجَت مُخت الظَّلال ِ، أَفَانِي

وقال ضباب بن وكَدُّدَان السَّدُّومِي : كَأَنَّ الأَفانِيَ سَبْبُ لها ، إذا التَّفَّ تَحْتَ عَنَاصِي الوَبَرُّ

قال ابن بري : وذكر ابن الأعرابي أن هذا البيت لضباب بن واقد الطبّهوي ، قال : والأفاني شجر بيض ، واحدته أقانية "، وإذا كان أفانية مشل ثمانية ، قوله « فتيلان » كذا بالاصل ، ولعله مصغر مثني الفتل . قفي القاموس : الفتل ما لم ينبط من النبات ، أو شبه الشاعر النبت الحقير بالفتيل الذي يفتل بالاصبعين . وعلى كلا الاحتالين فحق شبها شبعت ومقتضى أن واحد الافاني كثانية أن تكون الافاني مكسورة ، وضبطت في القاموس هنا بالكسر ووزنه المجد في أفن بسكارى .

على ما ذكر الجوهري فصوابه أن يـذكر في فصل أفن ، لأن الياء زائدة والهمزة أصل .

والفَنَاة : البقَرَة ، والجمع فَنَوَات ؛ وأنشد ابن بري قول الشاعر :

وَفَنَاهُ تَبْغِي ، مِحَرَّبَةً ، طِفْلًا . مِن ذَبِيعٍ قَنْفًى عليه الحَبالُ

وشعر أَفْنَنَى : في معنى فَيْنَانَ ، قال : وليس من لفظه . وامرأة فَنُواء : أَثِيثَة الشَّعَر منه ؟ رُوى ذلك ابن الأَعرابي ، قال : وأما جمهور أهل اللغة فقى الوا امرأة فَنُواء أي لشَّعَرها فُنُون كَأَفْنَان الشَّعْر ، وكذلك شجرة فَنُواء إنما هي ذات الأَفْنَان ، بالواو. وروي عن ابن الأَعرابي : امرأة فَنُواء وفَنْسِاء . وشَّعَر أَفْنَنَى وفَيْنَان أي كثير . التهذيب : والفنوة المرأة الغربية ؟ وفي ترجمة قنا قال قَيْس بن العَيْزار

> عا هي مقناة "، أنيق" نبائها، مركب"؛ فتتهواها المتخاص النوازع

قال: مَقْنَاة أَي مُوافِقة لَكُل مَن تَزَلَمَا مِن قُولهُ مُقَانَاةِ البياضُ بِصُفْرَةٍ أَي بِوافْـق بِياضُهَا صَفَرتها ، قال الأصمعي: ولغة هذّيل مَفْنَاة "بالفاء ، والله أعلم.

فها : فها فؤادُه : كهفا ، قال : ولم يسمع له بمصدر فأراه مقلوباً . الأزهري : الأفتهاء البُلثه من الناس. ويقال : فَها إذا فَصُح بعد عجمة .

قوا: الفُوّة : عُروق نبات يستخرج من الأرض يُصِبغ بها ، وفي التهذيب : يصغ بها الثياب ، يقال لهما بالفارسية رُوين ، وفي الصحاح رُوينك ، ولفظها على تقدير حُوّة وقدُوّة . وقال أبو حنيفة : الفُوّة عروق ولما نبات يسمو دقيقاً ، في وأسه حَب أحمر شديد الحمرة كثير الماء يكتب بمائه وينقش ؛ قال الأسود

ان يعفر :

جُرَّتُ بِهَا الرَّبِحِ أَذْ يَالًا مُظَاهَرَةً ، . كَمَا تَجُرُّ ثِيابَ الفُوَّةِ العُرُسُ

وأديم مُفَوَّى : مصبوغ بها ، وكذلك الثوب . وأرض مُفَوَّاة : ذات فُوَّة ، وقال أبو حنيفة : صحيرة الفُوَّة ؛ قال الأزهري : ولو وصفت به أرضاً لا يزرع فيها غيره قلت أرض مَفَوْاة من المَفَاوِي ، وثوب مُفَوَّى لأن الهاء التي في الفُوَّة ليست بأصلية بل هي هاء التأنيث . وثوب مُفَوَّى أي مصبوغ بالفُوَّة كما تقول شيء مُقَوَّى من القُوَّة .

فيا : فَيُ : كَلَمَةُ مَعْنَاهَا التَّعْجَبِ " يَقُولُونَ : يَا فَيُ " مَا لِي أَفْعَلُ \* كَـٰذَا ! وقيل : مَعْنَاهُ الأَسَفُ عَـلَى الشّيء يَفُوت . قال اللّحِيانِي : قال الكسائي لا يَهْز ، وقال: مَعْنَاهُ يَا عَجَبَي ، قال : وكذلك يَا فَي " مَا أَصْحَابُك ، قال : وما ، مَن كُل ، في موضع وفع .

التهذيب: في حرف من حروف الصفات ، وقيل: في تأتي بمعنى وسك ، وتأتي بمعنى داخل كقولك: عبد الله في الدار ، ووسط الدار، ووسط الدار، وقبيء في بمعنى على . وفي التنزيل العزيز: لأصلت بن في جُذُوع النخل؛ المعنى على جذوع النخل. وقال ابن الأعرابي في قوله: وجَعَل القَمَر فيهن نُوراً ؛ أي معهن . وقال ابن السكيت: جاءت في بمعنى مسع ؛ قال الجمدي:

ولتوح فراعين في يوكة، إلى جُوْجُوْ تَعْلِلُ الْمُتَكِّبِ

وقال أبو النجم :

يد فَع عنها الجارع ع كلَّ مَد فَع ، خَمْسُون بُسْطاً في حَلايا أَرْ بُع

أَرَاد : مع خلايا . وقال الفراء في قوله تعالى : يَدْرَؤُكُمْ

فيه ؛ أي يُكَثَّر كُم به ؛ وأنشد :

وأراغَبُ فيها عِن عُبَيندٍ ورَهُطُهُ ﴾ ولكين أراغبُ

أي أرغب بها ، وقبل في قوله تعالى : أن يُوركُ مَن في النار؛ أي يُوركُ مَن على النار، وهو الله عز وجل. وقال الجوهري : في حرف خافض ، وهو اللوعاء والطرف وما قدّ تقدير الوعاء ، تقول : المناء في الإناء وزيد في الدار والشّكُ في الحبر ، وزيم يونس أن العرب تقول تُولئت في أبيك ، يويد ون عليه ، قال : وربما تُستَعمل بمنى الباء ، وقال زيد الحيل :

وير كب يُومَ الرَّوع منَّا هَوارِسُ بَصِيرُون في طَعْن ِ الأَباهِرِ وَالْكُلِّي

أي بطعن الأباهر والكلى . ابن سيده : في حرف جر، قال سيبويه : أما في فهي للوعاء ، تقول : هـو في الحِراب وفي الكيس ، وهو في بطن أمه ، وكذلك هو في الفُلِّ جمله إذ أدخله فيه كالوعاء ، وكذلك هو في القبّة وفي الدار ، وإن اتسعت في الكلام فهي على هذا ، وإنما تكون كالمثل يجاء بها لما يُقارب الشيء وليس مثله ؛ وقال عنترة :

بَطَلُ كَأَنَّ ثِيابَه فِي سَرْحة ، يُعذى نِعالَ السَّبْتِ لِس بَتَوْأَم

أي على مرحة ، قال : وجاز ذلك من حيث كان معلوماً أن ثيابه لا تكون من داخل مرحة لأن السرحة لا تُشتَقُ فتستودع الثياب ولا غيرها ، وهي بحالها مرحة ، وليس كذلك قولك فلان في الحبل لأنه قد يكون في غار من أغواده ولصب من لصابه فلا يلزم على هذا أن يكون عليه أي عالياً فيه أي الحبل ؛ وقال :

وخُصْخُصْنَ فينا البَحْرَ ، حتى قَطَعْنَهُ على على كلِّ حال من غياد ومن وَحَلُ قال : أراد بنا ، وقد يكون على حذف المضاف أي في سيرهن بنا ؛ ومثل قوله : كأن ثبابه في سرحة

وقول امرأة من العرب:

هُمُو صَلَبُوا العَبْديُّ فِي جِذْعِ نَخْلَةِ ، فلا عَطَسَت مَسْبَانُ إلا بأَجْدَعا

أي على جِذَع نخلة ؛ وأما قوله : وهل يَعِينَ من كان أقدَرَبُ عَهْدٍهِ

ثلاثين سَهْراً في ثلاثة أحوال ? فقالوا : أراد مع ثلاثة أحوال ، قال ابن جني: وطريقه عندي أنه على حذف المضاف ، يريدون ثلاثين شهراً في عقب ثلاثة أحوال قبلها ، وتفسيره بعد ثلاثة أحوال ؛ فأما قدله :

يَعْثُرُ إِنَّ فِي حَدَّ الطَّنْباتِ كَأَمَّا كُسِيتَ ، بُرود بِي تَزيد َ، الأَذْرُ عُ

فإغا أراد يعثرن بالأرض في حد الظبات أي وهن في حد الظبات ، كقوله : خرج بئيابه أي وثيابه عليه، وصلى في خُفيه أي وخُفيًا عليه . وقوله تعالى : فخرج على قومه في زينته ؛ فالظرف إذا متعلق عحدوف لأنه حال من الضير أي يَعْشُرُ ن كائنات في حد الظبات ؛ وقول بعض الأعراب :

نَكُودُ فِي أُمِّ لنا مَا تَعْتَصِبُ من الغَمَام تَرْتَدِي وَتَنْتَقِبُ

فإنه يريد بالأم لنا سكنهى أحد جبلي طيء ، وساها أمَّا لاغتيصامهم بهما وأويّهم باليهما ، واستعمل في موضع الباء أي نلوذ بها لأنهم لاذوا فهم فيها لا محالة،

ألا ترى أنهم لا يَلْوذون ويَعْتَصِيُون بِهَا إِلاَّ وهُمْ فَيها ؟ لأَنهم إِن كَانُوا بُعَداء عنها فلبسوا لائذين فيها ، فَكَأَنَهُ قَالَ نَسْمَيْلُ فَيها أَي نَتَوَقَلُ ، ولذلك استعمل في مكان الباء . وقوله عز وجل : وأدخل يدك في جيبك تختر بُح بيضاء من غير سُوء ، في تسع آيات ؟ قال الزجاج : في من صلة قوله وألق عصاك وأدخل يدك في جيبك ، وقبل : تأويله وأظهر هاتين وأدخل يدك في جيبك ، وقبل : تأويله وأظهر هاتين الآيتين في تسع آيات أي من تسع آيات ، ومثله قولك : خذ لي عشراً من الإبل وفيها فحلان أي ومنها فحلان ، والله أعلى .

#### فصل القاف

قأى لِر ابن الأعرابي : قأى إذا أقتر \* لحَصْمه وذل .

قبا : قبا الشيء قبوا : جمعه بأصابعه . أبر عبرو : قبو ت الزعفران والعُصفر أقبو قبوا أي جنيته والقابية : المرأة التي تلقيط العصفر . والقبوة : المرأة التي تلقيط العصفر . والقبوة : النياب : الذي ما بين الشفتين ، والقباء ، مدود ، من النياب : الذي يلبس مشتق من ذلك لاجتاع أطرافه ، والجسع للبس مشتق من ذلك لاجتاع أطرافه ، والجسع أقيية . وقبي ثوبه : قطع منه قباء ؛ عن اللحيائي . يقال : قب هذا الثوب تقبية أي قبطع منه قباء ، وتقبي وتقبي قباء ؛ قال وتقبي قباء ، وتقبي ذو الرمة يصف الثور :

## كأنه 'مُتَقَبِّي بَلْمَتَي عَزَبْ

وروي في حديث عطاء أنه قال : يُكره أن يدخُل المعتكف قَبُواً مَعْبُواً ، قيل له : فأين يُعدث ? قال : إن قال : إن المسجد ? قال : إن المسجد ليس لذلك ؛ القَبُورُ : الطاقُ المعقود بعضه إلى بعض ، هكذا رواه الهروي . وقال الحطابي:قيل لعطاء أبر المعتكف تحت قَبُور مَقْبُورٍ ؟ قال :

نهم ، قال شهر : قَسَوْتُ البناء أي وفعته . والسهاء مَّ مَعْنُوْءُ وَالله مَهْ وَالله مَنْ اللهُ وَلَكُنْ يَقَال مُقَلِّمة . وَلَا يَقَالَ مَقْبُوبَة مَنْ اللهُ وَلَكُنْ يَقَالَ مُقَلِّمة .

وَالقَبَابِهُ ؛ المَفَازَة \* بلغة حِيثِير ؛ وأَنشد : وما كان عَنْزُ تَرَ ْتَعَى بِقَبَايةِ

والقبا : ضرب من الشجر . والقبا : تَقْريس الشيء . وتقبّش الرجل فـــلاناً إذا أتاه من قبل قنّفاه ؟ قال

دوْبة : وإن تقبي أننت الأنائبا "

في أمنَّهاتِ الرَّأْسِ \* تَعَمَّرُمَ وَاقِبِهَا \* وَقَالُ شُمْ فِي قُولُهُ :

مِن كُلِّ ذَاتِ ثُبَجِ مُقَبَّيِ الْكَثِيرِ الشَّحِمِ ، وأَهـل المدينة يقـولون الشَّحِم ، وأهـل المدينة يقـولون الضّمة قَبُوه إذا ضمه ،

و كأن القباء مشتق منه . والقبو : الضم . قبال الحليل : نبرة مقبوة أي مضمومة ، وقية الشاة، إذا لم تشدد ، يحتبل أن تكون من هذا الباب ، والهاء عوض من الواو ، وهي تمنة متصلة بالكرش ذات أطباق . الفراء : هي القبة للقحيث ، وفي نوادو

الأعراب: قية الشاه عَصَلَتُها . والقابِياء: الله كَنَر ازته وتجمعه . وفي النهذيب: وقابِياء وقابِياء والمتجمعون لشرب الحمر . وبنو قابياء وبنو قَو بعة . والقابِية : المرأة التي تلقط العصفر وتجمعه ؟ قال

دَوامِكَ حِينَ لاَ يُخْشَيَنَ رِبِحًا مَماً كَبَنَانِ أَيْدِي القابِياتِ

الشاعر ووصف قطاً مُعْضُو صباً في الطيران :

ا توله « الانائبا » كذا في التكملة مضبوطاً ومثله في التهذيب غير
 أن فيه الانايبا .

وقباء ؛ مدود : موضع بالحجاز ، يذكر ويؤنث . والله أبر والنقبَى فلان عنا الثقباء إذا استخفى . وقال أبر الداع المداع . وقال أبر

تراب: سمعت الجعفري يقول اعتبَيْت المتاع واقتبَيْت المتاع واقتبَيْتُه إذا جمعته ، وقد عَبّا الثياب بَعْباها وقباها وقال الأزهري : وهذا على لغة من

وقَبَاهَا يَقْبَاهَا ؟ قال الأزهري : وهذا على لغة من يرى تليبن الهمزة . ان سيده : وقباء موضعان : موضع بالمدينة ، وموضع بين مكة والبصرة ، يصرف ولا يصرف ، قال : وإنما قضينا بأن همزة قباء وأو

لوجود ق ب و وعدم ق ب ي .

قتا : القَدْوُ : الحِدْمة . وقد قَنَوْتُ أَقْدُو قَنُوا وَ وَقَدُ قَنَوْتُ أَقَدُو قَنُوا وَ وَوَا أَغَرُ وَ غَرَوا وَ وَقَرُوا وَ عَرَوا وَ أَغَرُ وَ غَرَوا وَ مَعْرُكُ ، وقيل : القَنْو حُسْنُ خِدمه الملوك ، وقيل : القَنْو حُسْنُ خِدمه الملوك ، وقيد قَنَاه ، اللبث : تقول هو يَقْنُو الملوك أي كَنْدُو الملوك أي اللبث :

إني امرُوْ من بني خُزُيَّة ، لا أَحْسِنُ قَتَنُو المُلُوكِ والحَبَّبَ

قال الليث في هذا الباب : والمقاتية م الخنام ، والواحد مقتري ، بفتح الم وتشديد الياء كأنه منسوب إلى المقتر ، وهو مصدر ، كما قالوا ضيعة "عَجْزية " للي لا تفي غلسها مجتراجها ؛ قال ابن بري شاهده قول الجمع :

بُلِنْغُ بني عُصَم بِأَنِي ، عن فُتاحَنِّكُمْ ، غَنِيُّ لا أَسْرَ تِي قَلَلْتُ ، ولا حالي لحالِكَ مَقْتَويُّ

قال : ويجوز تحفيف ياه النسبة ؛ قال عمرو بن كائوم : مُنهَدَّدُنَا وتُوعِدُنَا ، رُورَيْدًا !

َمَنَى كُنُنَّا ۖ لَأَمَّكُ مَقْتُوبِنا ?

وإذا جمعت البالسون خففت الياء مَقْتُورُون ، وفي الحفض والنصب مَقْتَوين كما قالوا أَشْعَرِينَ ، وأنشد بيت عمرو بن كاشوم . وقال شمر ، المَقْتَورُونِ الحُنْدًام ، واحدهم مَقْتَوينٌ ؛ وأنشد :

أَرَى عَمْرُ و بن ضَمَرُ أَ مَقْتُوبِيّاً ، له في كلّ عام يكثرتانٍ ٢

ويروى عن المفضل وأبي زيد أن أبا عون الحرّ مازي قال : رجل مَقْتُوين ورجلان مَقتوين ورجال مَقتُوينٌ كله سُواء، وكذلك المرأة والنساء، وهم الذين مخدمون الناس بطعام بطونهم . المحكم : والمَقْتَوُون والمتقانوَة والمتقانية الحدام ، واحدهم مَقْنُوي ". ويقال: مَقْتُونِ ، وكذلك المؤنث والاثنان والجميع ؛ قال ابن اجسى : ليست الواو في هؤلاء مَقْتُورُونَ وَرَأَيتَ مَقَتُونِ وَمِرْدِتَ عَقْتُونِ إِعْرَابِاً أو دليل إعراب ، إذ لو كانت كذلك لوجب أن يقال هَوُلاءُ مَقْتُونَ وَرَأَيتُ مُقْتَانِ وَمِرْتُ عَقْتُمُنْ ﴾ ويجري تجرى مُصْطَفَيْن . قال أبو على : جعله سيبويه عَبْولة الأشتَّعَرِيُّ والأَشْعَرِينِ ، قال : وكان القياس في هذا ، إذ حذفت ياء النسب منه ، أن يقال مَقْتَوْنَ كَمَا يِقَالَ فِي الأَعْلَى الأَعْلَـوْنَ إِلاّ أَنَّ السَّلَام صحت في مَقْتَنُو بن ، لتَكُونُ صحتها دلالة عـلى إرادة النسب ، ليعلم أن هـــذا الجمع المحذوف منه النسب بمنزلة المثبت فيه . قال سيبويه : وإن شئت قلت حاؤوا به على الأصل كما قالوا مقاتوة "، حدثنا بذلك أبو الخطاب عن العرب ، قال : ولس كل العرب يعرف هـذه الكلبة . قال : وإن سُئت قلت هو بمنزلة مِذْرُوَيْنِ حِيثُ لَم يَكُنَ لَهُ وَاحْدُ يَفُرُدُ . قَالَ أَبُو الم واذا جمعت النم » كذا بالاصل والتهذيب ايضاً .

٢ قوله هابن ضمرة » كذا في الاصل ، والذي في الاساس : ابن
 مودة ، وفي التهذيب : ابن صرمة .

على : وأخبرني أبو بكر عن أبي العباس عن أبي عثان قال لم أسمع مثل مقاترة إلا حرفاً واحداً ، أخبرني أبو عبيدة أنه سمعهم يقولون سواسوة " في سواسية ومعناه سواء ؛ قال : فأما ما أنشده أبو الحسن عن الأحول عن أبي عبيدة :

تَبَدُّلُ خَلِيلًا بِي كَشَكْلِكُ شَكْلُهُ، فإنتي خَلِيلًا صالِحاً بِكُ مُعْتَّرِي

فإن مُقْدُو مُفْعَلُلُ ، ونظيره مُرْعُو ، ونظيره من الصحيح المدغم مُحْسَرً" ومُخْضَرً" ، وأَصله مُغْشَوٌّ ، ومثله رجل مُغْزَو ومُغْزَاو ، وأصلهما مُغْزَوْ ومُفْزَاوِ" ، والفعل اغْزَوَ" يَفْزَاوِ" \ كَاحِمْر" وأحبار" والكوفيون يصعمون ويدغمون ولايعلثون، يقولوا ارْعَوْ ، فإن قلت : جُ انتصبُ خَليلًا ومُقْتَـورِ غير متعد" ? فالقول فيه أنه انتصب بمضمر يــدل عليه المظهر كأنه قال أنا متخــذ ومُستعد ، ألا ترى أن من اتخذُ خَليلًا فقيد اتخذه واستعدُّه ? وَقَدْ جَاءُ فِي الحديث : اقْتُنَوَى متعـد"ياً ولا نظير له ، قال : وسئل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن امرأة كان زوجها مملوكاً فاشتوته فقال : إن اقْشُوتُــه فُرُّقَ بينهما ، وإن أعنقته فهما على النكاح ؛ اقتوته أي استخدَ مَتُه . والقَتُورُ : الحِدْمـة ؛ قال الهروي : أي استخدمته ، وهذا شاذ جداً لأن هذا البناء غير متعد البنة ، من الفريبين . قال أبو الهيثم : يقال قَـَشُو ْتُ الرجل قَـَشُواْ ومَقْتُتِّي أَي خَدَمَتُهُ ، ثم نسبوا إلى المَقْتَنَي فقــالوا رجل مُقَدُّوي ، ثم خُففوا ياء النسبة فقالوا رجل مَقْتُنَو ورجال مَقْتَنُو ُونَ ﴾ والأصل مَقْتَنُو يُونَ . ابن الأعرابي: القَدُّوةُ النَّاسِمَةُ .

١ قوله « اغزو" يفزاو" النع » كذا بالاصل والمحكم ولعله أغزو"
 واغزاو" .

قثا: إن الأعرابي: القَدُوهُ جبع المال وغيره يقال:
قَدَّسَى فلان الشيء قَدُنياً واقْتَنَاه وجَنَاه واجتَناه
وقبّاه وعباه عبواً وجباه كله إذا ضبه إليه ضباً.
أبو زيد في كتاب المهز: هو القنّاء والقنّاء ، بضم القاف وكسرها ؛ الليث: مدها هبزة ، وأرض مقنّاة . ابن الأعرابي : التقيّث الجمع والمنع ، والتّهيّث الإعطاء ، وقال : القَدُو أكل القند والكربيز . والقَدَدُ : الحيار ، والكربيز :

قَحَا : التَّحُورُ : تأسيسُ الأَفْتُحُوانَ ، وهي في التقدير أَفْعُلَانَ مَنْ نَبَاتَ الرَّبِيعِ مُفَرَّضٌ الورق دقيق العبيدان له نَوْو أبيض كأنه ثغر جارية حدَّثة السن . الأَزْهِرِي: ۚ الإِنْقَعَاوَانُ ۚ هُو َ القُنْ َّاصُ عَنْدُ الْمُرْبِ ، وهو البابُونج والبابونك عند الفرس. وفي حديث قس بن ساعدة : بواسق أفرُجوان ؛ الأقرُحوان : نبت تشبه به الأسنان ، ووزنه أفْعُلان ، والهمزة والنون رْائدتان . ابن سيده : الأَقْتُحُوانَ البَّابُونُجُ أَو التُّرُّ اصَّ واحدته أقاحوانة ، ويجمع على أقاح ، وقد حكى قُنْحُوان ولم ير إلاّ في شعر ، ولعله على الضرورة كقولهم في حد الاضطرار سامة في أسامة . قال الجوهري : وهو نبت طيب الربح حواليه ورق أبيض ووسطه أصفر ، ويصفر على أُفَــُدِيٍّ لأنه يجمع على أقاحي" بحذف الألف والنسون ، وإن شئت قلت أقساح بلا تشديد . قال ابن بري عند قول الجوهري ويصفر على أُقَيِّحِيٌّ ، قال : هذا غلط منه وصوابه أُقَيْحِيانَ ، والواحدة أُقَيْحِيانَهُ ، لقولهم أقاحِي ً كما قالوا نظر يُمَّان في تصغير َظر بان ، لقولهم طَر أبي ". والمُقْحُوفُ من الأَدُوية : الذي فيه الأَقْتُحوان . ١ قوله « والكريز » هو الصواب كما في التكملة واللبان هنا وفي

مادة كربز ووقع في القاموس الكزبرة وهو تحريف .

ودَوالاَ مَقْحُونَ ومُقَحَّى : جعل فيه الأَقصوان . الأَزهري : والعرب تقول : رأيت ُ أَقاحِيَّ أَمْرٍ هُ كَوَلِكُ وأَيت تَبَاشِرَ أَمْرِه .

وفي النوادر : افْنَتَحَيْثُ المَالَ وَقَحَوْثُهُ وَاجْتَفَفَتُهُ وازدَوَفَتُهُ أَى أَخِذَته .

الأزهري : أفتحوانة موضع معمروف في ديار بني تميم ، قال : وقد نزلت بها . ابن سيده : والأقتحوانة ، موضع بالبادية ؛ قال :

> كُنْ كَانَ كِينًا لَهُ عَنَّا أَيْنَ كَمَنْزِ لِنُنَا ؟ فَالْأَفْتُحُوانَةُ مِنًّا كَمَنْزِلٌ قَــَـنِهُ

وتقدّ به دابته: لز مت سنن الطريق وتقدى هو عليها ، ومن جمله من الياء أخذه من القد يان ، ويجوز في الشعر جاء تقدر به دابته. وقدى الفرس أيقدي قد ياناً: أسرع ، ومر فلان تقدر به فرسه. يقال: مرا بي يتقداى فرسه أي بازم به سنن السيّرة. وتقدارت على فرسي ، وتقداى به بعيره: أسرع أبو عبيد: من عنق الفرس التقداي ، وتقداي الفرس استعانته بهاديه في مشيه برقاع يديه وقبض رجليه شبه الجنب .

وقدا اللحم والطعام يقدو قدوا وقدى يقدي قدي قدي قدي قدي قدي قدي الكسرة يقدى قدي كله بمعنى إذا تشييت له وائحة طيبة . يقال : شييت قداة التعديد على فعلة أي طيبة الربح ؛ وأنشد ان بري لمبشر بن هذيل الشيني :

#### يقات زاداً طيباً فكالله

ويقال: هذا طعام له قداه "وقداوه ؛ عن أبي زيد ، قال : وهذا يدل أن لام القدا واو . وما أقدى طعام فلان أي ما أطب طعم ووائحته . ابن سيده : وطعام قدي "وقد طب الطعم والرائحة ، يكون ذلك في الشواء والطبيخ ، قدي قدي قد ي وقداوه "وقداوه "وقداوة قداوة وقداوة وقداوة قال : فلا أدري أطبب طعم عن أم طبب وائحة . قال أبو زيد : إذا كان الطبخ عليب الربح قلت قدي يَقدى وذيم يَد من .

أبو زيد : يقال : أَنَنَنَا قادِية " من الناس أي جماعة قليلة ، وقيل : القادِية من الناس أول ما يطرأ عليك، وجمعها قَوادٍ . وقَد قدَت ، فهي تقدي قد ياً ، وقيل : قدَت قادية إذا أتى قوم قد أَنْجَمُوا من المقاد المعرا » الذي في المحكم والعاموس : العموا » الذي في المحكم والعاموس : العموا .

البادية ، وقال أبو عبرو : قاذية ، بالذال المعجمة ، والمحفوظ ما قال أبو زيد . أبو زيد : قد ى وأقداء وم الناس بتساقطون بالبلد فيقيمون به ويهدؤون . ابن الأعرابي : القد و القدوم من السفر ، والقد و الفر ب . وأقدى إذا استوى في طريق الدين ، وأقدى أيضاً إذا أسن وبلغ الموت . أبو عمرو : وأقدى إذا أسن من سفر ، وأقدى إذا استقام وأفدى إذا استقام في الحير .

وهو مني قدى أرماع ، بكسر القاف ، أي قدارة ، كأنه مقلوب من قيد . الأصمي : بيني وبينه قيدى قدر ، وقويد قوس وقاد قوس ؛ وأنشد :

ولكن إقدامي إذا الخيل أحجبت ، وصبري إذا ما الموت كان قيدى الشائر وقال هذبة بن الخشرم :

واني ، إذا ما الموت لم يك ُ 'دُونَهُ قِدَى الشَّبْرِ، أَحْسِي الأَنْفَ أَنْ أَنَاخِرا

قال الأزهري: قيدى وقاد وقيد كله بمعنى قيدر الشيء. أبو عبيد: سمعت الكسائي يقول سندأوة وقيد أوق عن من النواء: وهي من النوق الجريئة. قال شهر: قينداوة يهمز ولا يهمز أن سيده: وقيدة هو هذا الموضع الذي يقال له الكلاب ، قال: وإنما حمل على الواو لأن ق دو أكثر من ق دي.

قذي ؛ القَدَى : ما يقع في العين وما تَرمي به، وجمعه أَقَدَاء وَقُدْ يُ ؟ قَالَ أَبُو نَخْيِلَةً :

مِثْلُ القَدَى يَتَّبعُ القُدْيِّا

والقَذَاة : كالقدى ، وقد يجوز أن تكون القَــذَاة الطَّائِلَة مِن القدى . وقد يت عينُه تَقَدَى قَدَّى

وقَدْنِيًّا وقَدْ َيَاناً : وقع فيها القدَّى أو صار فيها . وقَمَدُتُ فَمَدْ بِأَ وَقَمَدُ بِإِنَّا وَقُمْدُ يُنَّا وَقَمَدُ بِي أَلِقَتْ قَدُاها وَقَدَا فَتَ بِالْغَمَصِ وَالرَّمَصِ ؟ هـذا قول اللحاني ، وقدَدِّي عينَه وأقدُاها : أَلْقِي فَيَهَا القَّذِي ، وقَـُذَّاها مشدد لا غير : أَخْرَجِه منها. وقال أبو زيد : أَمَّذُ يُتُهَا إِذَا أَخْرِجِتْ مَنْهَا القَّذَى ، ومنه نقال : عَينَ مُقَذًّا وَ وَجِل قَدْ يُ الْعَينَ ، عَلَى فَعَلَ ، إِذَا سقطت في عينه قذاة . وقال اللحياني : فَمَذَّابُتُ عَيْنَهُ أُقَـٰذً يَهَا تَقُذُ بِهُ أُخِرِجِت مَا فَمَهَا مِنْ قَدًّى أُو كُمَا ، فلم يقصره على القذى . الأصمعي : لا يصلك من ما يَقُّذَي عَيْنَكُ ، بفتح السِاء ، وقال : قَدْ بَتَ عَنْهُ تَقْذَى إذا صار فنها القَذَى . الليث : قَدْيت عنه تَعَذَى ، فهي قَدَ يَهُ مُخففة ، ويقال قَدْيَّة مشددة الياء ؛ قال الأزهري : وأنكر غيره التشديد. ويقال: قَدُاهُ واحدة ، وجمعها قدَّى وأقدْله . الأصمعي: قَـذُت عَيْنُهُ تَقْذَي قَـَذُيّاً ومت بالقَدَى . وعين مَقَدْ يُهُ \* : خَالَطُهَا القَدْى . واقْتُنْدَاء الطَّيْرِ : فَتُنْحُبُّا محيونها وتغنبيضها كأنها تنجلني بذاك قنذاها ليحون أَبْصَرَ لَمَا ﴾ يقال : اقتتذى الطائر إذا فتع عينه ثم أغبض إغباضة ، وقد أكثرت العرب تشبيه لتمنع

البرق به فقال شاعرهم محمد بن سكته :

ألا يا سنى برق على قلل الحيى ،

لكينسك مين برق على شكريم للمينسك مين برق على كريم للمنسك المتيداء الطير ، والقوم مجمع مكليم فيتبعث أحزانا ، وأنت سكيم وقال حميد بن ثور :

خَفَى كَافَنْتِذَاء الطير وَهُناً كَأَنَّهُ مِراج اذا ما يَكْشِف الليل أظالما

والقَذَى : ما عــلا الشراب مــن شيء يسقط فيــه ؟

التهذيب: وقال حسد يصف بوقاً:

خَفَى كافتداء الطير، والليلُ واضع من المنطق المنطقة على المنطقة على المنطقة على المنطقة على المنطقة ا

قال الأصعي: لا أدري ما معنى قول مكافتذاء الطير ، وقال غيره : يويد كما عَمَّضُ الطير عينه من قداة وقعت فيها . ابن الأعرابي : الاقتداء نظر الطير ثم إغماضها تنظر نظرة ثم تنفيض ، وأنشد بيت حميد . ابن سيده : القذى ما يَسْقُط في الشراب من ذباب أو غيره . وقال أبو حنيفة : القذى ما يَسْقُط يَ الشراب يَلْحاً إلى نواحي الإناه فيتعلق به، وقد قدي الشراب يَلْحاً إلى نواحي الإناه فيتعلق به، وقد قدي الشراب قدي . قال الأخطل :

وليس القَدْى بالعُودِ يَسْقُطُ فِي الْإِنَّا ،
ولا يَذْبَابِ قَنَدَفْهُ أَيْسَرُ الْأَسْرِ
ولكن قَدَاها زائِر لا نُحينُه ،
قرامَت به الغيطان من حيث لا نَدُوي

والقدى: ما مراقت الناقة والشاة من ماء ودم قبل الولد وبعده ؛ وقال اللحاني: هو شيء نخرج من رحمها بعد الولادة ، وقد قدّت . وحكم اللحاني: أن الشاة تقدّي عشراً بعد الولادة ثم تطهر نافات الشاة . وقدّت الأنثى تقذي إذا أوادت الفحل فألقت من مانها . يقال : كل فحل أرد وكل أنثى تقذي . قال اللحياني : ويقال أيضاً كل فحل بين وكل أنثى تقذي . ويقال : قدت الشاة فهي تقذي قدّنياً إذا ألقت بياضاً من رحمها ، وقيل : إذا ألقت بياضاً من وحمها حين تريد الفحل .

وقادً يُنهُ : جاز ينه ؛ قال الشاعر :

فَسُوفَ أَقَادَي النَّاسَ ، إِنْ عِشْتُ سَالِماً ، مُنْ مُقَادَاةً حُرِّ لا يَقِرُ عَلَى الذَّلُّ

والقاذية ' : أول ما يَطْمُوأُ عَلَيْكُ مِن النَّاسِ ، وقيل : هِمُ الْعَلَيْلِ ، وقد قَلَدُت قَلَدُيًّا ، وقيل : قَلَدُتْ قَادِيةٌ إِذَا أَتِي قُومٍ مِن أَهِلِ الباديةِ قَد أَنْجَمُوا ؟ وَهِـذًا يَقَالُ بَالذَالُ وَالدَّالُ ، وَذَكُرُ أَبُو عَمْرُو أَنَّهَـا بالذال المعجمة . قال ابن بري : وهذا الذي مختساره على بن حبزة الأصبهاني ، قال : وقد حكاها أبو زيد بالدال المهملة • والأول أشهر . أبو عمرو : أتتنا قادية من الناس، بالذال المعجمة، وهم القليسل، وجمعها قَـُواذِ ؟ قال أبو عبيد : والمحفوظ بالدال . وقول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في فتنة ذكرها : هُدُ نَهُ " عَلَى دَخُنَ وجِمَاعَة " عَلَى أَفَنْدَاءَ } الأَقَنْدَاءِ ؛ جمع قَــُذِّى والقَـُذَى جمع قــُذاة ، وهو ما يقــع في المين والماء والشراب من ترَّابُ أو تبن أو وسخ أو غير ذلك ، أراد أن اجتاعهم يكون على فساد مــن قلوبهم فشبهه بقذى العين والماء والشراب. قال أبو عبيد : هذا مثل ، يقول اجتماع على فساد في القلوب مُشْبِّهُ بِأَقْدُاءِ الْعَيْنِ . ويقال : فلان يُعْضَى على الْقَدْى إذا سكت على الذلِّ والضيم وفَسَّاد القلب . وفي الحديث: 'ببصر' أحد كم القدى في عين أخيه ويَعْمَى عَنِ الجِذَاعِ فِي عَيْنَهُ } ضُرَّبِهِ مَثْلًا لَمَ نَ يُرَى الصغير من عيوب الناس ويُعَيِّرُهُم به وفيه مِن العيوب مَا نَسْبَتُهُ إِلَيْهِ كُنْسِبَةِ الْجَدْعِ إِلَى القَدْاةِ ﴾ والله أعلم .

قوا: القرو: من الأرض الذي لا يكاد يَقطعه شيء ، والجمع قدرو . والقرود : شبه حوض التهذيب : والقرود شبه حوض مندود مستطيل إلى جنب حوض صَخم يُفرغ فيه من الحوض الضغم ترده الإبل والغنم ، وكذلك إن كان من خشب ؟ قال الطرماح :

١ قوله « انجموا » كذا في الاصل ، والذي في القاموس
 والمحكم : اقعموا .

مُنتَأَى كَالْقَرُو رَهُنْ أَنْثُلَام

شبه الذؤي حول الخيسة بالقرو " وهو حوض مستطيل إلى جنب حوض ضخم . الجوهري: والقرو : حوض طويل مثل النهر ترده الإبل . والقرو : قدَ من خشب . وفي حديث أم معبد: أنها أرسلت إليه بشاة وشقرة فقال اردد الشقرة وهات لي قدر وا ؟ يعني قد حا من خشب . والقرو : أسفل النخلة ينقر وينبذ فيه ، وقيل : القرو إناه صغير يردد في الحوائع . ان سيده : القرو أسفل النخلة ، وقيل : أصلها يُنقر وينبذ فيه ، وقيل : هو نقير " يجعل فيه العصير من أي بخسب كان . والقرو : مسيل القد عرو ومنعبها ، والجمع القري والأقراء ، ولا قمل له ؟ قال الأعشى :

أرْمي بها البَيْداء ، إذ أَعْرَضَتْ ، وأنْتُ بَيْنَ القَرْوِ والعاصِرِ وقال ان أَحمر :

لَمَا حَبَبِ" أَرَى الرَّاوَّوَقُ فَيها ، كَا أَدْمَيْتَ فِي القَرْوِ الغَزَالا

يصف حُمْرة الحَمْر كأنه دَم غَزَالَ فِيقَرُو النَّهُلِ. قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ النَّهُلِ. قَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

فَاشْتُكُ خُصْلَيْهِ إِيفَالًا بِنَافِذَهِ ﴾ كَانَمَا فُنْجِرَتُ مِنْ قَرُو عَصَّادِ ﴿ ا

يَعْنَيُ المَعْصَرَةَ ﴾ وقال الأصمعي في قول الأعشى : وأنت بين القَرُو والعاصر

ب قوله ■ قاشتك » كذا في الاصل بالكاف ، والذي في الصحاح
 وتاج المروس : قاستل ، من الاستلال .

أي يَنسُّعه ؛ وأنشد :

## يَقْتَرِي مُسَداً بِشِيقِ

وقرون البلاد قروا وقريشها قرياً وقريشها واستقريتها إذا تتبعتها تخرج من أرض إلى أرض ابن سيده: قرا الأرض قروا واقتراها وتقراها واستقراها تتبعها أرضاً أرضاً وسار فيها ينظر حالما وأمرها . وقال اللحياني: قروت الأرض سرت فيها وهو أن تمر بالمكان ثم تجوزه إلى غيره ثم إلى موضع روت بهم واحدا واحدا ، وهو من الإتباع ، آخر . وقروت بهم واحدا واحدا ، وهو من الإتباع ، واستعمله سببويه في تعبيره فقال في قولهم أخذته بدرهم واستعمله سببويه في تعبيره فقال في قولهم أخذته بدرهم فصاعدا : لم ترد أن تخبير أن الدرهم مع صعد ثمن في المدين به موقعاته أوالاً ، ثم قروات شيئاً بعد شيء الأرض قرية م قروت شيئاً بعد شيء الأرض قرية م قروت أ الأرض الأرض قرونه أنه المروق الأرض قرونها قروا المروق الم

والقركى: مجرى المساء إلى الرياض ، وجمعه قدر يان م

## كأن قُر يانها الرجال

وتقول : تَقَرَّيْتُ المياه أي تتبعتها واسْتَقْرَيْتُ فلاناً : سَأَلَتُه أَن يَقْرِينِي . وفي الحديث : والناسُ قَوَادِي الله في أرضه أي شهداه الله ، أخذ من أنهم يقررُون الناس يتتبعونهم فينظرون إلى أعمالهم ، وهي أحد ما جاء من فاعل الذي للمذكر الآدمي مكسراً على فواعل نحو فارس وفوارس وناكس ونواكس ، وقيل : القارية الصالحون من الناس . وقال اللحياني : هـؤلاء قواري الله في الأرض أي شهود الله لأنه يتتبع بعضهم أحوال بعض ، فإذا

أنه أسفل النخلة 'ينْقَر' فيُنبَدُ فيه . والقَرْو': ميلَـغة' الكلب ، والجمع في ذلك كله أقراء وأقر وقري". وحكى أبو زيد : أقروة"، مصحح الواو، وهو نادر من جهة الجمع والتصحيح .

والقَرْوةُ غير مهموز : كالقَرْوِ الذي هـو ميلَـغةُ أ الكِلْبِ، ويقال : مَمَّا فِي الدَّارُ لَاعِي قَرَوْرٍ. ابن الأعرابي: القرُّوءَ والقَرُّوةُ والقُرْوةُ اللُّهُ وَهُ مُسَلِّعَةُ الكَّلِّسِ. والقَرُومُ والقَرِيمُ : كل شيء على طريق واحد . يقال : مَا زَالَ عَلَى قُدُرُ وَ وَاحِدُ وَقَدْرِيٌّ وَاحِدُ . ورأيت القوم على قَرُو ٍ واحد أي على طريقة واحدة. وفي إسلام أبي ذر : وضعت قوله عـلى أقـراء الشُّعر-فليس هو بشعر ؛ أقدرا؛ الشعر : كطرائقُه وأنواعُه ، واحدها قَرَوُهُ وقِرَايُ وقَرَ يُ . وَفَي حديث عُتبة أبن وبيعة حين مدّح القرآن لما تكلاه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقالت له قريش : هــو شعر ، قال : لا لأني عَرضته على أقراء الشعر فليس هو بشعر ، هو مِثْلُ الْأُورُّلُ . وأُصبحت الأرضُ قَرُّورًا واحدًا إذا تَغَطَى وجُهُهَا بالماء . ويقال : تُرَكَّتُ الأرضُ قَرُورًا واحداً إذا طَبُّقْهَا المطر . وقَوَا إليه قَرُّوا : قَصَد ، الليث : القرُّو مصدر قولك قررو ت إليهم أَقْرُو قَتَرُكُوا ، وهو القَصْدُ نحو الشيء ؛ وأنشد :

أقثركو إليهم أنابيب القنا قيصدا

وقَرَاه : طَعَبُ فرمى به ؛ عن الهجري ؛ قال ابن سيده : وأراه من هذا كأنه قَصَدَه ببن أصحابه ؛ قال :

## والحَيْل تَقْرُوهُم على اللحيات ١

وقَرَا الأَمر واقتَرَاه : تَنَبَعْه . اللَّيث : يقال الإنسان يَقْتُر ي سَبَيلًا ويَقُر ُوه الإنسان يَقْتُر ي سَبَيلًا ويَقُر ُوه الإنسان يَقْتُر على اللَّهَاتِ » كذا في الإصل والمحكم بحاء مهلة فيها .

شهدوا لإنسان بخير أو شر فقد وجب ، واحدهم قار، وهدو جمع شاذ حيث هدو وصف لآدمي ذكر كفوارس ؛ ومنه حديث أنس : فَتَقَرَّى حُجْرَ نَسانُه كُلَّهِنَ " ، وحديث ابن سلام : فما زال عثان يتقرَّاهم ويقول لهم ذلك ؛ ومنه حديث عسر ، وفي الله عنه : بلغي عن أمهات المؤمنين شيء فاستَقُر ينتُهن أقول لت كُفُفن عن رسول الله ، ومنه الحديث : فجعل يستقري الرَّفاق وقال : وقال ومنه الحديث : فجعل يستقري الرَّفاق وقال : وقال بعضهم هم الناس الصالحون ، قال : والواحد قارية "

والقَرَا : الظهر ؛ قال الشاعر :

أَرْاحِيمُهُمْ بِالبَابِ ، إذ يَدْ فَعُونَنَي ، وبالظَّهْرِ مِني مِنْ قَرَا البَابِ عاذِرُ

وقيل: القُرا وسط الظهر ، وتثنيته قَرَّيَانَ وقرَّوانَ ؛ عن اللحياني ، وجمعه أقرَّراء وقرَّوانُ ؛ قال مالـك الهذلي يصف الضبع :

إذا نَفَشَت ﴿ قِرْوانَهَا وَتَلَمَّتُت ۗ ﴾ أَشَبُ بِهَا الشَّعْرُ ۗ الصَّدُودِ القراهبِ ۗ ا

أراد بالقراهيب أولادها التي قد تمتّت ، الواحد قرهب، أواد أن أولادها تُناهيبها لحُوم القَدَّل وهو القرَوْرَى. والقرْوانُ : الظهر ، ويجمع قرْوانات . وجمل أقرى: طويسل القرا ، وهمو الظهر ، والأنش قدَّواه . الجوهري : ناقة قرَّواه طويلة السنام ؟ قال الواجز :

مَضْبُورَة "قَرَّواهٔ هِرَّجابِ" فَنُنُقَّ

ويقال للشديدة الظهر : بيئنة القراء قال : ولا تقل جل أقرى . وقد قال ابن سيده : يقال كما ترى ٢ قوله د أشب ع كذا في الاصل والمحكم ، والذي في التهذيب : أشت .

وماكان أفرى، ولقد فتري فترسى، مقصور؛ عن اللحياني. وقترا الأكمة : ظهرها. ابن الأعرابي: أفرى إذا لزم الشيء وألتح عليه ، وأقترى إذا اشتكى فتراه ، وأقترى لزم التركى ، وأقترى طلب القرى. الأصمي : رجع فلان إلى فترواه أي عاد إلى طريقته الأولى. الغراء : هو القرى والقراء والبلى والقلاء والبلى والبلاء والإيا والأياء ضوء الشيس.

والقَرُّواء ، جاء به الفراء ممدوداً في حروف ممدودة مثل المُصُوّاء : وهي الدير .

ابن الأعرابي: القرا القرع الذي يؤكل . ابن شبيل: قال لي أعرابي اقتشر سلامي حتى ألقاك ، وقال: اقتشر سلاماً حتى ألقاك أي كن في سلام وفي خيو وسعة .

وقُرْسَى ، على فُعْلَى : امم ماء بالبادية .

والقير وان: الكثرة من الناس ومعظم الأمر، وقيل: هو موضع الكتيبة ، وهـو معرّب أصله كاروان ، بالفـارسية ، فأعرب وهو عـلى وزن الحَيْقُطان . قال أبن دريد: القَيْرَوان ، بفتح الراء الجيش ، وبضها القافلة ؛ وأنشد ثعلب في القير وان عنى الجيش :

أَ فَإِنْ تَلَقَّاكُ بِتَيْرُوانِهِ ، أَو خَفْتَ بَعْضَ الجَوْدِ مِن سُلَطَانِهِ ، فاسْجُد لقر دِ السُّوء في زمانِه وقال النابغة الجُعْدي :

وعادية سنوم الجتراد تشهدتها ، المَا قَتِيرُ وَانْ خَلَفُهَا مُتَنَكِّبُ

قال ابن خالویه : والقَیْرُوان الغبار ، وهـذا غریب ویشیه آن یکون شاهده بیت الجعدی المذکور ؟

وقال ابن مفرغ :

أَغَرَ يُواري الشبسَ ،عِنْدَ مُطلُوعِها ، قَنَابِكُ ، والقَبِرُ وَانْ المُنْكَنَّفُ

وفي الحديث عن مجاهد: إن الشيطان يَغَدُّو بِقَيْرُوانه إلى الأَسواق . قال الليث : القَيْرُوان دخيل ، وهو معظم العسكر ومعظم القافلة ؛ وجعله أمرؤ القيس الجنش فقال :

وغارة ذات قَسْرُوان ، كَانَ أَسْرابُهَا الرَّعَالُ !

وقترَوْرَی : اسم موضع ؛ قال الراعي : تَرَوَّحُن مِنْ حَزَّم ِ الجُنْفُولِ فَأَصْبِحَتُ هِضَابُ قَرَّوْرِی ، 'دُونِها ، والمُضَبِّح'ا

الجوهري : والقَرَ وَثرى موضع على طريق الكوفة ، وهو مُنتَعَشَّى بين النُقُوة والحاجر ؛ وقال :

بین قبر و ری و میر و در یاتیها

وهو فَعَوْعَلَ ؟ عن سيبويه قال ابن برمي قَرَوُورَى منونة لأن وزنها فَعَوْعَل . وقال أبو على : وزنها فَعَلَـْعَل مِن قروت الشيء إذا تتبعته ، ويجوز أن يكون فَعَوْعَلًا مِن القرية ، وامتناع الصرف فيه لأنه الم بقعة بمؤلة شَرَوْري ؛ وأنشد :

> أقول إذا أتَبْنَ على فَرَوْرِي ، وآلُ البيد يَطَّرُ دُ اطْرُرادا

والقرّوة ؛ أن يَعظُم جلد البيضتين لربح فيه أو ماه أو لنزول الأمعاء ، والرجل قَرَّواني". وفي الحديث: لا ترجع هذه الأمة على قَرَّواها أي على أوّل أمرها وما كانت عليه ، ويروى على قَرَّواها ، بالمد . ابن المولد « قرورى » وقع في مادة جلل : شرورى بدله .

سيده : القرُّيَّة والقرِّيَّة المتنان المصر الجامع ؟ التهذيب المكسورة بمانية ، ومن ثم اجلموا في حممها على القرى فعملوها على لغة من يقول كسوة وكُمَّا ، وقبل : هي القرية ، بفتح القاف لا غير ، قال: وكسر القاف خطأ ، وجمعها قُنُرَى ، جاءَت نادرة . أن السكيت : ما كان من جمع فعللة يفتح الفاء معتلاً من الباء والواو على فعال كان علوداً مثل ككوة وركاء ومتكثوة وشكاء وفتشوة وقشاء قال: ولم يسمع في شيء من جبيع هذا القصر ُ إلاَّ کُو" و کُنُو"ی وقرایهٔ وقرای ، جانتا عملی غمیر قياس . الجوهري : القرُّ ية معروفة ، والجمع القرى عَلَى غَيْرِ قَيَاسٍ. وَفِي الْحِدَيْثِ : أَنْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبَيَاءِ أَمْرِ بقرية النبل فأحرقت وهي كسكتنها وبيتهاء والجمع قُرَّى ، والقَرَّيَة من المساكن والأبنيـة والضَّاع وقد تطلق عبلي المندن. وفي الحديث : أُمر "ت" بِقَر يَهُ تَأْكُلُ القُرى ؛ هي مدينة الرسول، صْلَى الله عليه وُسَلِّم ﴾ ومعنى أكلها القرى ما أيفتج على أيدي أهلها من المدن ويصيبون من غَناعُها ، وقوله تعالى : واسأل القرية التي كنا فيها ؟ قال سبيويه : إنما جاء على اتساع الكلام والاختصار ، وإنما بريسه أهل القرية فاختصر وعبل الفعل في القرية كما كان عاملًا في الأَمَلِ لُو كَانَ مَهِنَا ؟ قال أَن جني : في هذا ثلاثة مَعَانَ ﴿ الْاتْسَاعَ وَالنَّشْبِيهِ وَالنُّوكِيدِ ، أَمَا الْاِتْسَاعَ فإنه استعمل لفظ السؤال مع ما لا يصح في الحقيقة سؤاله ، ألا تُراك تقول و كم من قرية مسؤولة وتقول القرى وتساً لك كقولك أنت وشأنتك فهذا ونحوه الساع، وأما التشبيه فلأنها شبهت بمن يصح سؤاله لما كان بها ومؤالفاً لها ، وأما التوكيد فلأنه في ظاهر اللفظ إحالة بالسؤال على من ليس من عادته الإجابة ، فكأنهم تضينوا لأبيهم، عليه السلام، أن إن سأل الجنادات

والجبال أنباته بصحة قولهم ، وهذا تناه في تصحيح الحبر أي لو سألنها لأنطقها الله بصدقنا فكيف لو سألنها بنهم وبين القرى التي باركنا فيها تمالى : وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرّى ظاهرة ؛ قال الزجاج : القررك المبارك فيها بيث المقدس ، وقيل : الشام، وكان بين سبا والشام فرى متصلة فكانوا لا مجتاجون من وادي سبا إلى الشام إلى زاد ، وهذا عطف على قوله تعالى : لقد كان لسبا في مسكنهم آبة "جنّتان وجعلنا بينهم، والنسب الى قرر وي ، في قول أبي عمرو ، وقرر وي ، في قول بعضهم : ما رأيت قرر وي ، أفصح من الحجاج إنما نسبه إلى القرية التي هي المصر ؛ وقول الشاعر أنشده ثعلب :

## رَمَتْنَي بِسَهُم دِيشُه قَرَّوْيَةً \* ؟ ﴿ وَفُلُوقَاه سَمَنَ \* وَالنَّضِي \* سَوْيِقُ

فسره فقال : القروية النبوة . قال ان سيده: وعندي أنها منسوبة إلى القرية التي هي المصر > أو إلى وادي القرى > ومعنى البيت أن هذه المرأة أطعمته هذا السين بالسويق والنبر .

وأمُّ القُرى ؛ مكة ، شرفها الله تعالى ، لأن أهل القُرى يَوْمُونها أي يقصدونها . وفي حديث على ، كرم الله وجهه : أنه أتي بضب فلم يأكله وقال إنه قرروي أي من أهل القررى، يعني إغا يأكله أهل القررى والبوادي والضياع دون أهل المدن . قال : والقرروي منسوب إلى القررية على غير قياس ، وهو مذهب يونس ، والقياس قرري . والقرريتين ، في قوله تعالى : رجل من القرريتين عظيم ؛ مكة والطائف . وقررية النبل : ما تجمعه من التواب ، والجمع قرى ؛ وقول أبي النجم :

## وأَتَتِ النَّـلُ القُرى رِبعيرِها ؟ من حسك التَّلْمُع ومن خَافُورِها

والقارية والقاراة : الحاضرة الجامعة . ويقال : أهل القارية للحاضرة ، وأهل البادية لأهل البدو . وجاءني كل قار وباد أي الذي ينزل القر ية والبادية . وأقدر ينت الجال على ظهر الفرس أي ألزمته إياه . والبعير يَقْري العَلَف في شد قه أي يجمعه والقر ي : جبعي الحوض . وقدر يت الماه في الحوض . وقال في النهذيب: ويجوذ قر يا وقر ي : جبعته . وقال في النهذيب: ويجوذ في الشعر قر ي فجعله في الشعر خاصة ، واسم ذلك الماء القري ، بالكسر والقصر ، وكذلك ما قدر ي

والمقراة : الحوض العظم يجتبع فيه الماء ، وقيل : المقراة والمقرَّى ما أجتمع فيه الماء من حوض وغيرٍه. والمِقْرَاةُ وَالْمِقْرَى : إناء يجمع فيه الماء . وفي التهذيب: المقرى الإناء العظيم يُشرب به الماء . والمقراة : الموضع الذي يُقْرَى فيه الماء . والمقراة : شبه حوض ضخم يُقْرَى فيه مـن البـائر ثم يُفرغ في المِقْراة ، وجمعها المتقاري . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه: مَا وَ لَيَ أَحَـدُ ۚ إِلَّا حَامَى عَلَى قُدَرَابُتُهُ وَقُرَى فِي عَيْبُتُهُ أَي جَبُّع ؛ بقال : قَرَى الشيءَ يَقُرُ يه قَرَ يَأَ إذا جَمَعُهُ ، يُوبِدُ أَنَّهُ خَالَاً فَي غَمَلُهُ ﴿. وَقِي حَسَّدِيثُ هَاجِرَ ؟ عِلْيُهِمَا السَّلَامِ ، حَيْنُ فَيَجُّسُ اللَّهِ لَمِمَا وَمُثْرًامُ : فَقَرَتُ فَى سَقَاءَ أَو شَنَّةً كَانِبٌ مَعْهَا . وفي حديث مُرَّةً بن شراحيلَ : أنه عُوتِبَ في ترك الجمعة فقال إن بي جُرْحاً بَقَرِي ورُبًّا ارْفَضَّ في إزادي ؟ أي كِيْمُمُ المُسَدَّةُ وَيُسْفَجِرُ . الجَوْهُرِي : وَالمِقْرَاةُ ا المُسْيِلُ وَهُو المُوضِعُ الذِّي يجتمعُ فَيْهُ مَاءُ المُطرُّ مِنْ ١ قوله «وقرى» كذا ضبط في الاصل والمحكم والتهذيب بالكسر كما ترى ، وأطلق المجد فضط بالفتح .

كُلُّ جانب . إِن الأعرابي : تَنَحُ عن سَنَنِ الطريق وقرية وقرَ قد بعني واحد . وقر ت النهلُ جر بها: حَمَعَتُها في شَد قها . قال اللحياني : وكذلك البعيو والشاة والفائنة والو بر وكل ما اجترا . يقال للناقة: هي تقري إذا جمعت جرانها في شدقها ، وكذلك جمع الماء في الحوض . وقر بنت في شدقها ، وكذلك حبا ألماء في الحوض . وقر بنت في شدقي جوزة : حبا أنها . وقر ت الطبية تقري إذا جمعت في شد قها شيئاً . ويقال الإنسان إذا اشتكى شدقيه : قرى يقري . والمدة تقري في الجرح : تجتمع . وأفر ت الناقة تقري ، وهي مقر : اجتمع الماء في وحمها واستقر . والمدة يعلى المعلى الم

ومين أيّامِنا يَوْمُ عَجِيبُ ، شهد ناه بأقرية الرّداع

وشاهد القريان قول ذي الرمة :

تَسِنْتُنُ أَعْدَاءَ قُرُونِانَ ، تَسَنَّسُهُا عُدُّ الغَمَامِ ومُرْتُجَّالُهُ السُّودُ

وفي حديث قس: وروضة ذات قرريان ، ويقال في جمع قري أقراء. قال معاوية بن تشكّل يَدُمُ وَحِبّلَ بن نَصْلة بن يدي النعبان: إنه مُقْبَلُ النعلين مُنْتَقِيحُ الساقين قَعَو الأَلْنِيَةَ بن مَشّاء بأقراء قَتْال ظياء بيّاع إماء ، فقال له النعبان: أردت أن تَذَيّهَ فَمَدّحُتُه ؟ القَعْو: الخُطّاف من الحشب ما يكون فوق البر ، أراد أنه إذا قعد الترقت أليتاه بالأوض فهما مثل القعو ، وصفه بأنه صاحب صد بالأوض فهما مثل القعو ، وصفه بأنه صاحب صد وليس بصاحب إبل ، والقري من مسيل الماء من التلاع ؟ وقال اللحياني: القري مدّ مَد فَعُ الماء من الرّبو إلى الرّبو إلى الرّبو عكذا قال الربو ، بغير هاء ، الرّبو إلى الرّبو عكذا قال الربو ، بغير هاء ،

والجمع أقشرية ﴿ وَأَقْبُراء وَقُدُرُ بَانَ ﴾ وهو الأكثر ﴿ وفي حديث ابن عبر : قام إلى مَقْرِي بستان فقعد يَتُوَخَّأُ ﴾ المُتَورَى والمقراة : الحوض الذي يجتمع فيه الماء . وفي حديث ظبيان : رَعُو ا قُرْ يَانَهُ أَي تجاري الماءً، واحدها قدّ يُ بوزن طري . وقدّ يُ الضيف قرًى وقداء : أضافه . واسْتَقُراني وافتراني وأقراني : طلب مني القرى . وإنه لقَرَ يُّ الضَّفُ ، وَالأَنْثُي قَرَيَّة " ؛ عن اللحاني . وكذلك إنه للقرامي الصَّيْف ومقراءً، والأنثي مقراة ومقراءً ؟ الأخيرة عن اللحساني . وقال: إنه لمقراء للضف وإنه لمقراء للأَصْبَافَ ، وإنه القَرَيُّ الصِّيفُ وَإِنَّهُ الْقَرَيُّةُ للأضاف . الجوهري : قريت الضف قراي ، مثال فَكُلِّينُهُ قَلَّى ، وقراء: أحسنت إليه ، إذا كسرت القاف قصرت ، وإذا فتحت مــددت. والمقراق : القصعة التي يُقرى الضيف فيها . وفي الصحاح : والمقرى إناء يُقْرَى فيه الضيف . والجَنْفَةُ مَقُواةَ إ وأنشد ابن بري لشاعر :

حتى تَبُولَ عَبُورُ الشَّعْرَ يَبِيْنِ دَمَّا صَرْداً ، ويَنْبِيَّصَ في مِقْراتِهِ القارُ والمَّقَارِي : القُدور ؛ عن ابن الأَّعرابي ؛ وأنشد : تَرَى فَنُصُلانَهُم في الورد دِ هَزْلَى ، وتَسَمَّنُ في المَقَارِي والحَمالِ

يعني أنهم يَسْقُون ألبان أُمَّهاتها عن المساء ، فإذا لم يفعلوا ذلك كان عليهم عاداً ؛ وقوله : وتسمن في المقادي والحيال أي أنهم إذا نحروا لم يتحروا الاسميناً ، وإذا وهبوا لم يهبوا إلا كذلك ؛ كل ذلك عن ابن الأعرابي . وقال اللحياني : المقرى ، مقصور بنسير هاء ، كل ما يؤتى به من قرى الضيف من قصعة أو جَفْنة أو عُسر ، و ومنه قول الشاعر :

ولا يَضَنُّونَ بالمِقْرَى وإن تُسَيِدُوا

قال: وتقول العرب لقد قَرَوْنا في مِقْرَى صالح. والمَقَادِي : الجِفانِ الـتي يُقْرَى فيهَا الأَضْيَافُ ؟ وَوَلِهُ أَنْشَدُهُ ابنَ الْأَعْرَابِي :

وأفضي قُدُوضَ الصَّالِحِينَ وأَقْنَتُرِي

فسره فقال : أنسَّى أَوْيِدُ ' عليهم سوى قَرَضهم ، ابن سيده : والقريبة ' ، بالكسر ، أن يُؤتَى بعُودن طولهما ذراع ثم يُعرض على أطرافهما عُويد يُوسَرُ المُصيَّين المُصيَّين قدر أربع أصابع ، ثم يؤتى بعُويد فيه فرض فيعرض في وسط القرية ويشد طرفاه إليهما بقسد فيكون فيه وأس العمود ؛ هكذا حكاه يعقوب ، فيكون فيه وأس العمود ؛ هكذا حكاه يعقوب ، وعبو عن القرية بالمصدر الذي هو قوله أن يؤتى ، وعبو عن القرية بالمصدر الذي هو قوله أن يؤتى ، قال : وكان حكمه أن يقول القرية عودان طولهما ذراع يصنع بهما كذا . وفي الصحاح : والقرية على فيما وأس عمود فعملة خشبات فيها فرص "بعمل فيها وأس عمود البيت ؛ عن ابن السكيت .

وقر يُت الكتاب: لغة في قرأت ؟ عن ابي زيد ؟ قبال : ولا يقول في المستقبل إلا يقول وحكى ثعلب : صحفة مقرية ؟ قال ابن سيده : فدل هذا على أن قرَيَت لغة كما حكى أبو زيد ، وعلى أنه بناها على قريت المفيرة بالإبدال عن قريت ، وذلك أن قريت لما شاكلت لفظ فنضيت قبل مقرية كما قبل مقضية .

والقارية : حد الرمع والسف وما أشه ذلك ، وقيل : قارية السنان أعلاه وحد . التهذيب : والقارية مذا الطائر القصير الرجل الطويسل المنقار الأخصر الظهر تحب الأعراب ، زاد الجوهري : الأحد أنى أزيد » مذا ضط المحكم .

وتَنْتَيَمُّن بِهِ ويُشَبَّهُون الرجل السَّغَيُّ بِه ، وهي مُخففة ؟ قال الشاعر :

أمِن تَرْجِيعِ قارِيَةِ تَرَكْنُمُ سَباياكُم ، وأَبْنُمُ بالعَناق ?

والجمع القَواري . قال يعقوب: والعامة تقول قاريّة، بالتشديد . ابن سيده : والقارية ُ طَـائرُ أخضر اللون أصفر المِنقار طويل الرجل ؛ قال ابن مقبل :

لِبَرَ قُ مُالَمَ كُلُمَا قَلَتُ فَهُ وَنَى مَنَّاءُ وَلَقَوَادِي الْحُضَرُ فِي الدَّجْنِ جُنَّحُ ُ

وقيل: القارية طيو خضر تحبها الأعراب ، قال: وإنما قضيت على هاتين الياءين أنهما وضع ولم أقض عليهما أنهما منقلبتان عن واو لأنهما لام ، والياء لاماً أكثر منها واواً .

وقَرَيِّ : امم وجل . قال ابن جني : تحتمل لامه أن تكون من الباء ومن الواو ومن المبزة ، على التخفيف ، ويقال : ألقه في قرريتيك . والقريَّة ، ألك وهذان القراية على قال : وهذان قد يكونان ثنائين ، والله أعلم .

قري: ابن سيده: القراي اللقب ؟ عن كراع ، لم يحكه غيره ؟ غيره: يقال بئس القراي هذا أي بئس اللقب . ابن الأعرابي: أفتزى الرجل إذا تلطيخ بعيب بعد استواء.

ابن الأعرابي: والترزة الحية، وله الصيان أيضاً تسمى في الحضر يا مهك الميلة عليلة . والقرو: العرزهاة أي الذي لا يلهو، وقيل: القرة صية عرجاء بشراء، وجمعها فنزات .

قسا : القَسَاء : مصدر قَسَا القَلَبُ مُفْسُو قَسَاء . والقَّسُوَةُ : الصَّلَابَةُ فِي كُلِّ شَيْء . وحجر قاسٍ : ر قوله « يا مهله الع » بهذا ضط في التكملة .

صُلْب. وأرض قاسة ": لا ثنبت سُبناً . وقال أبو السحق في قوله تعالى : ثم قسَت قلوبُكم من بعد ذلك ؟ تأويل قست في اللغة غلطت ويبست وعست ، فتأويل القسوة في القلب ذهاب اللهن والرحة والحشوع منه . وقسا قلبه قسوة وقساوة وقساء ، بالفتح والمد : وهو غلط القلب وسد" ته وقساء الذنب ، ويقال : الذنب مقساة "لقلب. ابن ويقال : الذنب مقساة "لقلب. ابن ميده : قسا القلب يقسو قسوة الشد" وعسا ، فهو قاس ، واستعبل أبو حنيفة القسوة في الأزمنة فقال : من أحوال الأزمنة في قسوتها ولينها . التهذيب : عام قسي" ذو قصط ؟ قال الراجز :

ويُطَعْمِنُونَ الشَّمِمَ فِي العَامِ التَّسِيُّ فَيُدُماً ؟ إذا مَا احْمِرَ آفَاقُ السُّبِيُّ وأَصْبَحَتُ مِثْلَ حَواشِي الْأَتْحَمِيُّ

قَالَ شَنِ : العامُ القَسِيُّ الشديد لا مطنَّرَ فيه . وعشية قَسِيَّة : باردة ؛ قال ابن بري : ومنه قول العُجِرِ السَّلُولِي :

يا عَسْرُو يَا أَكْثِيرُمَ البَرِيَّةُ ، وَاللهِ لا أَكْذِبُكَ العَشْيَّةُ ، إِنَّا لَكُثِينًا سَنَةً قَسْيَةً ، مُطرُّونًا مَطرُّوةً وَوَيَّةً ، فَنَبَّتَ البَقْلُ ولا رَعِيَّةً ، فَنَبَّتَ البَقْلُ ولا رَعِيَّةً ،

أي لبس لنا مال يوعاه . والقسية : الشديدة . وليلة قاسية ": شديدة الظلمة . والمتقاساة : مكابدة الأمر الشديد . وقاساه أي كابده . ويوم قسي "، مثال شقي : شديد من حر ب أو شر" . وقر ب قسي ": شديد ؟ قال أبو نخيلة :

وهُنُوْ ، بَعْد القَرَبِ القَسِيِّ ... مُسْتَلِّرُ عِفَاتٍ ... بِشَمَرُ ذَ لِيَّ

القُسَى : الشديد . ودر مُسم قَسِي : ردي ع والجمع قسيان مثل صَى وصبيان ، قلبت الواو ياء للكسرة قبلها كفنية ، وقد قسا قَسُواً . قال الأصمى: كأنه إعراب قاشي ؛ وقبل: دوهم قَسَى خَرْبُ مِن الرُّيوف أي فضه طُلبة رديئة لست بلينة . وفي حديث عبدالله بن مسعود: أنه باغ نتفاية بنت ألمال وكانت زيوفاً وفسساناً بدون وزنهاء فَذَ كُنُّ ذَلِكُ لِعُمْرُ فَنِهَاهُ وَأَمَرُهُ أَنْ يُؤْدُّهُمْ } قَالَ أَبُو عبيد : قال الأصبعي واحد القسيان درهم قيسي مخفف السين مشدد الياء على مثال سَقي ؟ ومنه الحديث الآخر : مَا يَسُرُني دِنُ الذِّي يِأْتِي العَرَّافِ بدرهم قبَسَيٌّ . ودرام م قبسيَّة " وقبسيًّات" وقبد قَسَتُ الدرام تُقْسُو إذا زافت ، وفي حديث الشمى : قال لأبي الزُّناد تأتينا بهذه الأحاديث قَسَيَّةً وتأخذها منا طازحة أي تأتينا بها رديثة وتأخذها خالصة منقاة ؟ قال أبو زبيد يذكر المساحى :

لمَا صَوَاهِلُ فِي صُمَّ السَّلامِ ، كَا صَاحَ القَسِيَّاتُ فِي أَيْدِي الصَّيَادِ فِي

ومنه حديث آخر لعبدالله أنه قال لأصحابه : أندرون كيف بَدْرُسُ العِلْمُ ? فقالوا : كما يتخْلُقُ الثوبُ أو كما تَقْسُو الدراهم ، فقال : لا ولكن 'دُرُوسُ العِلْم بموت العُلْماء ؛ ومنه قول مُزَرَّد :

وما زُوَّدُونِي غَيْرَ سَحْقِ عِبَامَةٍ ، وَالْفُ

وفي خطبة الصدّيق؛ رضي الله عنه: فه و كالدوم القسييّ والسّراب الحادع؛ القسييُّ: هو الدوهم الرديء والشيء المرذول. وسارُوا سيراً قسيّاً أي سعراً شديداً.

وقَسِي بن مُنتَبه : أُخو تُقيف . الحبوهري :

قَسِيِّ لقب ثقيف ؛ قال أبو عبيد : لأنه مرَّ على أبي رغال وكان مُصَدَّقاً فقتله فقيل قَسا قلبه فسمي قَسِيَّاً ؛ قال شاعرهم :

نحَنْ قَسِيٌّ وقَسَا أَبُونَا

وقَسَّى : موضع ، وقيل : هو موضع بالعالية ؛ قال ابن أحمر :

> یجنوی منقستی ، دفیر الخزامی ،
> تهادی الجر بریاء به الجنینا ۱ وأنشد الجوهري لرجل من بني ضبة :

لنا إبل لم تدور ما النافر ، بينتها يبينها وسرائيه

وقيل : قَـَسا حَبُّل رَمْل من رَمَال الدَّهناء ؛ قال ذو الرمة :

مَرَّتُ تَخْسِطُ الطَّلْسَاء مِن جَانِبَيَ قَسَا ، وحُبُ بها ، مِن خَابِطِ اللِّلِ ، وَاثْرُ وقال أيضاً :

وَلَكُنَّنِي أَفْلُتُ مِنْ جَانِبَيْ فَسَا ؛ أَذْوْرُ امراً مَحْضًا كَرِيمًا كَانِيا

ابن سيده: وقُساءُ موضع أيضاً ، وقد قيل : هو قَسَسَى مبدل من قُساء والمبزة فيه هو الأصل ? قيل : هذا حَسَل على الشذوذ لأن إبدال المبز شاذ ، والأول أقدى لأن إبدال حرف العلة هبزة إذا وقع طرفاً بعد ألف زائدة هو الباب .

ابن الأُعرابي : أَقْسَمَ إِذَا سَكَنَ قُسُاء ، وهو حِيل ، قوله « يجو من قسى النع » اورده ابن سيده في الياثمي سهذا الفظ ، واورده الازهري وتبه ياقوت بما لفظه : مجل من قسا ذفر الحزامي تداعى الجربياء بــه الحنيشا وفيها الحنينا بالحاء المهلة ، وقال ياقوت : قسا منقول من الفعل .

وكل أمم على فنعال فهو ينصرف ، فأما قُساء ' في الأصل قُسرُواء على فنُعلاء ، ولذلك لم يصرف ؛ قال ابن بري : قُساء ، بالضم والمد ، اسم جبل ، ويقال : دو قُساء ؛ قال جران العَوْدِ :

يُذَكِّرُ أَيَّاماً لَنَا بِسُورَيْقَةَ وهَضْبِ قُسُاءٍ ، والتَّذَكُّرُ بَشُعَفُ وقال الفرزدق :

وقفت بأعلى ذي فساء مطيئي ، أميّل في مرّوان وابن زياد ويقال: ذو فساء موضع ؛ قال نهشلُ بن حَرَّيِّ: تَضَيَّنُها مَشارِف ذي فساء ، مكان النصل من بدّن السلام

قال الوزير : قِساء اسم موضع مصروف ، وقُساء اسم موضع غير مصروف .

قشا: المنتشى: هو المنقشر. وقشا العُودَ يَقَشُوهُ فَصَّمُواً : قَسَرَهُ وخرَطه ، والفاعل قاش ، والمنعول منقشون وجهه: منقشون وقستون وجهه: قَسَرُ نه ومسحن عنه . وفي حديث قيلة : ومعه عسيب نخلة مقشر غير خوصتين من أعلاه أي مقشر عنه خوصه . وقسيته تقشية فهو مقشي أي مقشر . وقسيت الحبة : توعن عنها لباسها. وفي بعض الحديث : أنه دخل عليه وهو يأكل لياءً منقشي ؟ قال بعض الأغفال :

وعَدَّسَ قَنْشَيْ مَنْ قَنْشَيْرِ وتَقَشَّى الشيءُ : تَقَشَّر ؛ قال كُثير عَزَّةً : دَع القَوْمَ مَا احْتَلُوا جُنُوبَ قُرُاضِمِ

دَع القَوْمَ ما احْتَلُثُوا جُنُوبَ قُرُ اصْم ، يُحَيِّثُ تَقَشَّى بَيْضُهُ المُتَفَلَّقُ ١ قوله « فأما قياء النه عارة التكملة : فأما قياء فلا ينصرف لانه في الاصل على فعلاه .

ابن الأعرابي : اللَّمَاءُ بالنَّاءُ وَاحْدُتُهُ لَمَاءَ وَهُو اللُّتُوبِياءُ وَاللُّوبِيَاجِ ، ويقال الصِّيةِ المُلْحَةُ : كَأَنَّهَا لياءة "مَقَشُوءة". وروى أبو تراب عن أبي سعيد أنه قال : إمَّا هو اللَّمَا الذي يجعل في قداد الحِدَّى وجعله تصحيفاً مِن المحدّث ، قال أبو سعيد : اللَّهُ أَنْحُلُكُ في قداد ، وهي جلود صفار المعري ، ثم سُلُ في المتكة حتى يَبْدِيش ويَجْمُدُونَ ثُمْ أَيْجُونِج أَفَيْهُاع كأنه الجنبين، فإذا أراد الآكل أكله فتشا عنه الإهاب الذي مُطبِّخ فيه ، وهو جلد الشُّخلة الذي جعل فيه ؟ قَالَ أَبُو تُواْبِ : وقالَ غَيْرُهُ هِوَ ٱللَّيَاءُ بَالِيَاءُ ، وَهُو مِنْ نَيَاتُ البِينَ وَرَمِا نَبْتَ فِي الْجِيَانَ فِي الْحُصْتُ ، وهو في خلقة البصلة وقدر الحسَّجة ، وعليه قُسُمُون و قاق إلى السواد ما هو ، يُقلِّي ثم يُدُّ لنُّكُ بشيء حَشَن كالمسح وتحوه فيخرج من قشره فيؤكل بجنتاً ، ورَبُّما أكل بالعسل وهو أبيض ؛ ومنهم من لا يَقْلُنهُ . وفي حديث أُسَيُّد بِنَ أَبِي أُسِيد : أَنه أَهدى لرسول الله } صلى الله عليه وسلم ، بودّان لياء مُقَشَّى أي مُقشُورًا، واللِّياء حب كالحمص .

والقُشاء : البُزاق .

وقَـَشَّى الرجلُ عن حاجتُه : رَدُّه .

والقَشْوانُ : القليل اللحم ؛ قال أبو سنوْداء العيخلي:

أَلَمْ نَرَ لَلْفَشُوانِ بَشْتُمْ أَسْرَيْ، وإني به مَن وأحد خَسِيرُ

والقَسُوانَة : الرَّقيقة الضَّعيفة من النساء . والقَسُّوة : قُفَّة تَجعل فيها المرأة طيبها ، وقيل : هي هنة من خُوص تجعل فيها المرأة القُطن والقَرَّ والعطر ؛ قال الشاعر :

لها قَسُنُوَةٌ فيها مَلابٌ وزَنْنِيَقُ<sup>ه</sup>، إِلَيها تَطَيَّبُنَا

والجمع فَسُوات وقِشَاء ، وقيل : القَشْوَة شيء مَن . خوص تجعل فيها المرأة عطرها وحاجَتها . قال أبو منصور : القَشُوة شب العَنْيِيدة المُفَشَّاة بجلد . والقَشْوة : حُقَّة للنُّفَسَاء .

والقاشي في كلام أهـل السواد : الفكلس الرّدي. . الأصمعي : يقال درهم قنشي "كأنه على مثال دَعِيٍّ، و قال الأصمعي : كأنه إعراب قاشِي .

قصاً : قصاً عنه قَصُواً وقَصُواً وقَصاً وقَصاه وقَصَيَ : بَمُنهُ . وقَصا المسكانُ بَقْصُو قَصُواً : بَعُهُ . والقَصِيُ والقاصي : البعيد ، والجمع أقاصاء فيهما كشاهه وأشهاد ونصير وأنصاد ؛ قال غَيْسلان الرَّبَعِي :

> كَأْنَهَا صَوْنَ حَفِيفَ المَعْزَاءَ عَ مَعْزُولَ شَدْان حَصَاهَ الأَقْنَصَاءِ عَ صَوْنَ لَنْشِيشِ اللحمِ عند العَلَاء

وكل شيء تنحى عن شيء فقد قصا يقصو قصوراً ، فهو قاص ، والأرض قاصية وقصية وقصية المناف المناف القصوى والقصا ، بالخم بالمنكان الأقضى والناحية القصوى والقصا ، بالخم فيهما وفي الحديث : المسلمون تشكافاً دماؤه يسمع بند متبهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم أي أبعده م وذاك في الغزاو إذا دخل العسكر أرض شيء أخذت منه ما سملى لها ، ورد ما بقي على العسكر لأنهم ، وإن لم يشهدوا الغنيمة ، ود السرايا وظهر و عما عنا العرايا العسكر المنهم ، وإن لم يشهدوا الغنيمة ، ود السرايا العسكر ألنهم ، وإن لم يشهدوا الغنيمة ، ود القصا : الغاية العمدة ، قلبت فيه الواو ياه لأن ف على إذا كانت اسا من ذوات الواو أبدلت واوه ياه كما أبدلت الواو مكان من ذوات الواو أبدلت واوه ياه كما أبدلت الواو مكان الناء في فعلى فأدخلوها عليها في فعلى ليتكافا في التغيير؟

قال أن سده: هذا قول سدويه ، قال: وردته أنا باناً ، قال: وقد قالوا القُصُوكي فأجروها على الأصل لأنها قد تَكُونَ صَفَّةَ بِالأَلْفِ وَاللَّامِ . وَفِي التَّنزيـل : إذَّ أَنْتُم بَالْعُدُوءَ الدُّنيا وَهُمْ بَالْعُسُدُوةَ القَصُوي ؟ قال الفراء : الدنيا مما يكي المدينة والقُصوى مما يلي مكة . قال ابن السكيت : ما كان من النعوت مثل العُلْمًا والدُّنيا فإنه يأتي بضم أو"له وبالباء لأنهم يستثقلون الواو مسم ضبة أوَّله ، فلنس فيه اختلاف إلا أن أهـل الحجاز قالوا القُصُوي ، فأظهروا الواو وهو نادر وأخرجوه على القباس ، إذ سكن ما قبل الواو ، وقم وغيرهم يقولون القُصَّا ؛ وقال تعلب : القُصُّوكي والقُصَّا طَرِف الوادي ، فالقُصُوكي على قول تعلب من قوله تعالى بالعُدُّوة القُصُّوَى ، بدل . والقاصي والقاصية ُ والقُصِيُّ والقَصِيَّةُ من الناس والمواضع : المُتَنَعَقَى البعيدُ . والقُصْوَى والأقتْصَى كالأكبر والكبرى . وَفِي الحِديثُ : أَنَّ الشَّيطَانُ ذِيبُ ۖ الْإِنسَانِ يَأْخُسُذُ ۗ القاصية والشَّادَّة ؟ القاصية : المُنفَردة عن القطيع البعيدة منه ، يريد أن الشيطان يتسلط على الجاوج من الجاعة وأهل السنَّة . وأقلص الرجلُ يُقصيه : بَاعِدَه . وهَلُمُ أَقَاصِكَ يَعْنِي أَيُّنَا أَبْعَدُ مِن الشُّرُّ . وقاصَيْتُ فَقَصَوت وقاصاني فقصوته .

والقَصَا : فناء الدار ، يمد ويقص . وحُطْنَي القَصَا أَي تَبَاعَدُ عَني ؛ قال بشر بن أَبِي خَازَم :

فَحَاطُونَا القَمَا ، وَلَقَدُ ۚ رَأُونَا قريباً ، حيث 'يسْتَمَعُ' السَّرارُ والقَمَا عِد ويقصر ؛ ويروى :

فحاطئونا القصاء وقمد رأونا

ومعنى حاطئونا القصاء أي تباعَدوا عنا وهم حولنا ، وما كنا بالبعد منهم لو أرادوا أن يَدْ نُـوا منــًا ،

وتوجيه ما ذكره إن السكيت من كتاب النحو أن يكون القصاء بالمد مصدر قصا يقصو قصاء مشل بدائ بدائ بدائ وأما القصا بالقصر فهو مصدر قصي عن جوارنا قصا إذا بعد . ويقال أيضاً : قصي الشيء قصا وقصاء . والقصا : النسب البعيد ، مقصور . والقصا : الناحية . والقصاء : البعيد ، والناحية ، وكذلك القصا . بقال : قصي فلان عن جوارنا ، بالكسر ، يقصى قصا ، وأقصيته أنا فهو مقصى أولا تقبل مقصى أولا الكسائي : مقصى أولا الكسائي : وقال الكسائي : أي أذ عن فلا أقر بك . النه يب : يقال حاطهم القصاء ، مقصور ، يعني كان في طرائهم لا يأتيهم ، ويقال : ذهبت قصا فلان أي وحاطهم القصا أي حاطهم من بعيد وهو بَعَبَصَرَم ويتنعَرَّز منهم ، ويقال : ذهبت قصا فلان أي ناحيته ، وكذت منه في قاصيته أي ناحيته .

ويقال: هَلُمُ أَقَاصِكُ أَيُّنَا أَبِعد من الشرّ. ويقال: نزلنا مَنزَلاً لا تُعْصِيهِ الإبل أي لا تَبْلُغ أَقْصَاه. وتَقَصَّبُ الأمر واسْتَقَصَى فلان في المسألة وتَقَصَّى عَمَني.

قال اللحياني: وحكى القناني قصيبت أطفاري ، بالتشديد ، بمنى قصصت فقال الكسائي أطنه أواد أخذ من قاصبتها ، ولم مجمله الكسائي على مُحوّل التضعيف كما حمله أبو عبيد عن ابن قنان ، وقد ذكر في حرف الصاد أنه من مُحوّل التضعيف ، وقبل: يقال إن ولد لك ابن فقصي أذنيه أي احدُفي منها، قال ابن بري : الأمر من قصى قص ، وللمؤنث قصى ، كما تقول خل عنها وخلي. والقصا: حدّف في طرف أذن الناقة والشاة ، مقصور، يكتب بالألف

١ قوله « والقصاة البعد » كذا في الأصل ، ولم نجده في غيره ،
 ولملة القصاء .

وهو أن تُقطع منه شيء قلىل » وقد قبُّطاها قَنَصُورًا وقَصَّاها . بقال : قَصَوْت البعير فهو مَقَصُو ۖ إِذَا قطَّعْت من طرف أُذنه ، وكذلك الثَّاة ؛ عن أبي زيد . وناقة فَتَصُواء : مَقَصُواة ، وكذلك الشَّاق ، ورجل مَقْصُو وأقْضى ، وأنكر بعضهم أقصى . وقال اللحاني : بعير أقبْصي ومُقَصِّي ومُقَصِّي ومُقَصُّو . وَنَاقَةُ قُـصُواءً وَمُقَصًّا ۗ وَمُقَصُّوا ۗ أَنَّ الْمُقطُّوعَةُ طُوفَ الأَذِنُ . وقال الأَحمر : المُقَصَّاة من الإبل التي نُشقُ من أذنبا شيء ثم توك معلقاً . التهذيب : اللث وغيره القَصُورُ قِطْعِ أَذِنَ البعينِ . يقالَ : ناقة فَيَضُواءِ وبعير مَعْصُونَ ، هَكُذَا يَتَكَامُونَ بِهِ ، قال: وكان القياس أن يقولوا بمير أقص فلم يقولوا . قال الجوهري : ولا بِقَالَ حِبْلُ أَقْضَى وَإِنَّا يَقَالُ مَقْضُوا وَمُقَصَّى \* تُرْكُوا فيه القياس ، ولأن أفعل الذي أنباه على فَعْلاه إنَّــا يكون من باب فَعَلَ يَفْعُلُ ، وهذا إِمَّا يَقَالُ فِيهِ قَصُوَّتُ البَعِيرِ ﴾ وقبَصُواء بائنة عن بابه ، ومثله امرأة حَسَنّاء ﴾ ولا يقال رجل أحسن ؛ قال ابن يري : قوله تُرْكُوا فيها القياس يعني قوله ناقة قَـَصُواء ؟ وكان القياس مَقْصُوءً ﴾ وقياس الناقة أن يقال قُلَصُونُهَا فهي مَقْضُوءٌ . ويقال : قَبْضُو تَ الجَمَلُ فِهُو مَقْضُو ، وقياس الناقة أن يقال قصوتها فهي مقصورة ، وكان لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ناقة تسمى قـصُّواء ولم تكن مقطوعة الأذن . وفي الحديث : أنه خطب على نافَّتُه القَصُواء، وهو لقب ناقة سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم . قال: والقَصُوَّاءُ الَّتِي قُلُطِع طرَف أَذِنُها . وكل ما قُـُطع من الأَذُنُ فهو حِدُّ عُ ۗ " فإذا بلغ الرُّبُع فهـو قبَّصُونٌ، فـإذا جَاوَزهِ فهــو عَضَّبُ ﴾ فإذا استُؤْصِلت فهو صَلَمْ ، ولم تكن الله سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قَـصُواء وإنَّا كان هذا لقبأ لما ، وقيل : كانت مقطوعة الأذن .

وقد جاء في الحديث : أنه كان له ناقة تسمى العَضْبَاء وناقة تسمى الجَدْعَاء ، وفي حديث آخر : صلعة ؛ وني رواية أُخْرَي : مَخَضَرَمَة" ؛ هذا كله في الأَدْنَ ؛ ومحتمل أن تكون كل واحدة صفة ناقة مفردة ؟ ومحتمل أن يكون الجبيع صفة ناقة واحدة فسياها كل منهم بما تخيّل فيها ، ويؤيد ذلك ما روي في حديث على ، كرم الله وجهه ، حين بعثه رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم ، يبلغ أهل مكة شورة براءة فرواه ابن عباس > وضي الله عنه > أنه و كب ناقة وسول الله > صلى الله عليه وسلم ، القصواء ، وفي وواية جابر العَضَيَاء ، وفي رواية غَيْرُهُمَا الجَلَّهُ عَاء ، فهذا يضرح أن الثلاثة صفة ناقة والحدة لأن القضية واحدة ، وقد روي عن أنس أنه قال ﴿ خَطَبُنَا وَسُولَ اللهِ ٢ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم ، على ناقة جَدُّعاء والسُّنِّتِ بالعَصْيَاء ، وفي إسناده مقال . وفي حــديث الهجرة : أنَّ أبا بكر ؟ رضى الله عنه ، قال: إن عندي ناقتين ، فأعطرَى وسولَ الله ٤ صلى الله عليه وشياح أحداهما وهي الجيداها والقَصِيَّةُ مِن الْإِبِلِ : الْكَرَيَّةِ النُّورَةِ عَلَمْ النِّي لَا تُجْبُلُكُ في حَلَتُ وَلَا حَمَّلُ مِنْ وَالقَصَامَا وَمُحْيَالُ ۚ الْإِبْلِ كَ واحدتها فنضئة ولا ثركب وهي منتدعة بروأنشه ابن الأعرابي :

تَذُود القَصايا عَنْ سَرَاهُ ، كُأَنَّهَا جَمَاهُ الْمُواضِيَ .

وإذا حُمِدت إبل الرجل قبل فيها قصاياً بثق بها أي فيها بقية إذا اشتد الدهر ، وقبل : القصية من الإبل رذالتها . وأقبص الرجل إذا اقتنى القراص من الإبل ، وهي النهاية في الفيزازة والنجابة ، ومعناه أن صاحب الإبل إذا جاء المنصد ق أقصاها ضياً بها . وهو ما حول العسكر وقيصاءه ، وهو ما حول العسكر .

وفي حديث وحشى قاتل حَمْزة ، علمه السلام : كنت إذا رأيته في الطريق تَقَصَّيْتُها أي صرت في أقتصاها وهو غايتها .

والقَصْورُ: البعد ﴿ وَالْأَقْنُصِي : الْأَبِعِد ؛ وقوله :

واختكس الفحل منها ، وهي قاصة م شيئاً فقد ضِبَنتُه ، وهو مَحْقُورُ ﴿ رَ

فُسَرِهُ أَيْنَ الْأَعْرَائِي فَقَيَّالًا : مَعْنَى قُولُهُ قَاصَةً هُو أَنْ يتبعها الفحل فيضربها فَتَلَـٰقُح فِي أُوَّل كُوَّمَة فجعل ثُلُّ الكُوم للإبل ، وإنما هو للفرس .

وقُصُوانٌ : موضع ؛ قال جربو :

نستن عَسَّانَ مِنَ واهمة الخصي بقصوان ، في مستكللين بطان

ابن الأعرابي : يقال للفحل هو كِخْبُو قَبُصا الإبل إذاًّ والنسبة إليه قنصوي بحذف إحدى الباءن ، وتقلب الأُخرى أَلْفًا ثُم تَسْلَبُ وَاوَا كَمَا قَلَبَتُ فِي عَدَو يَ وأموي .

قضي : القضاء : الحكم ، وأصله قيضاي لأنه من فَتَضَيِّتُ ؟ إِلَّا أَنَّ البَّاءِ لِمَا أَجَاءِتَ بَعِدُ الْأَلْفُ هِمِزْتٍ ؟ قَالَ أَنْ بُرِي رُصُوابِهِ بَعْدَ الْأَلْفَ إِلَّا أَنْدَةَ طَرْفًا هُمُوْتٍ، وألجمع الأقنضية ، والقَضيَّة مثله ، والجمع القَضايا على فَعَالَتَى وَأُصِلُهُ فَعَالُلُ . وقَـضَى عليه يَقْضَى قَـضَاه وقَصْيَةً ﴾ الأخيرة مصدر كالأولى ، والاسم القضيَّة فقط ؛ قَالَ أَبُو بِكُو : قَالَ أَهُلَ الْحِجَازُ القَاضَى معناه في اللغة القاطع للأمور المُنحكم لها. واستُقضى فلان أي جُعل قاضياً بحكم بين الناس. وقتضى الأمير ُ قاضياً : كما تقول أمر ً أميراً . وتقول : قَنْضي بينهم قَنَضِيَّة وقَصَاياً . والقَصَاياً : الأَحكام ، واحدتها

قَصَيَّة ". وفي صلح الحُدَيِّبية : هذا ما قاض عليه محمد، هو فاعل من القضاء الفَصْل والحُكُم لأنه كان بينه وبين أهل مكة ، وقيد تكرر في الحديث ذكر القضاء ؛ وأصله القطع والفصل . يقال : قَتَضَى يَقْضَى قَتَضَاء فهو قاض إذا حَكَم وفَصَلَ . وقيضاء الشيء : إحكامُ وإمضاؤه والفراغ منه الآر في كون بمعنى الحَلَاثق . وقال الزَّكْمِاي : القضاء في اللغة ﴿ أُوجِبَ أَو أَعْلَمَ أَوْ أَنْفُذَ أَوْ أَمْضِي ۖ فَقَدْ قُنْضِي ۗ قال : وقد جاءت هـنـده الوجوه كلها في الحـديث ، ومنه القضاء المقرون بالقدر ، والمراد بالقدر التقدر، الرَّ الْكِيْوِيالْقَضَاءِ الْحَلَقِ كَقُولُهِ تَعَالَى: فَقَضَاهِنَ سَبْعَ سَبُواتٍ } كَمَّاكُى خُلَقَهِنِ ، فَالْقَصَاءِ وَالْقِنَانُ أَمْرَانُ مُتَّلَازُمِانَ لَا حَفظها من الانتشاد .. ويقال : تَقَصَّام أي طَلبهم في المُعَلِينَ فك أحدهما عن الآخر ، لأن أحدهما عنزلة الأساس وأحدًا وأحدًا . وقُنْصَلُ ، مصفر : المر رجل ، ﴿ نَعْرُهُ وَ القَدْرُ ، وَالْآخِرُ بِنُولُةُ البناء وهو القضاء ، فين وام الغَصْل بينهما فقد وام هَــه مَ البناء ونَقْضه . وقَتَضَى الشيءَ قُتَضَاءً : صِنَّعَهُ وقَدَّرُهُ } ومنه أَوْلِهُ تعالى : فقَضَاهِن سبع سبوات في يومين ؟ أي فخلقهن وعَبِيلُهُنْ وَصَلِمُهُنْ وقَطَّعَهُنْ وأَحَكُمْ خُلِقَهُنْ ، والقَصَّاءُ بمعنى العمل ، ويكون بمعنى الصنع والتقــدير . وقوله تعالى : فاقض ما أنت قاض ؛ معناه فاعبل ما أنت عامل ؛ قال أبو ذؤيب :

وعكيهما مسرودتان قضاهما داود ، أو صنّع السّوابيغ تبيّع

قال ابن السيراني : قَـضاهما فَرغ من عملهما ، والقضاء: الحَـتُم والأَمْرُ . وقَـضَى أي حَكِمَ ؛ ومنه القضاء والقَدر . وقوله تعالى : وقَضَى ربُّكُ أَن لا تعبدوا إلَّا إياه؛ أي أمَر ربك وحَتم ، وهو أمر قاطع حَتُم. وقال تعالى : فلما قَصَينا عَليه الموت ؛ وقد يُكُون

بعنى الفراغ ، تقول : قَصَيت حاجتي . وقَصَى عليه عَهداً : أوصاه وأنفذه ، ومعناه الوصية ، وبه بفسر قوله عز وجل : وقَصَينا إلى بني إسرائيسل في الكتاب؛ أي عَهدنا وهو بعنى الأداء والإنهاء . تقول : قصَيت دُيني ، وهو أيضاً من قوله تعالى : وقَصَينا إلى بني إسرائيل في الكتاب ، وقوله : وقصَينا إليه ذلك الأمر ؛ أي أنهيناه إليه وأبلتفناه ذلك ، وقصَى أي حكم . وقوله تعالى : ولا تَعْجَلُ بالقُرآن من قبل أن يُبقضى إليك و حيه ؛ أي من قبل أن يُبين من قبل أن يُبين الله يه الموت ؛ فلما قصينا عليه الموت ، وقصَى غير ته أي أخرج كل ما في وأسه ؛ قالى أوس :

أَمْ عَلَ كَثِيرُ بُكِي لَمْ يَقْضَ عَبْرَتَهُ ، إثْنَ الأَحِنَّةِ يومَ البَيْنَ ، مَعْدُود ?

أي لم مجنوج كل ما في رأسه .

والقاضية : المُنسِّة التي تَقْضِي وَحَيْثًا . والقاضية : المُنسِّة وقوله :

تَحِنُ فَتُنْدِي مَا بِهَا مِنْ صَبَائِةٍ ، وَأَخْفِي الذي لُولًا الأَسَا لَقَصَانِي

معناه قَتَضَى عَلَيْ ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي : سُمَّ ذَرَار بِحَ جَمَيْزًا بِالقَضَى

فسره فقال: القَضِي الموت القاضي ، فإما أن يكون أراد القضي ، بالتخفيف، وإما أن يكون أراد القَضِي" فحذف إحدى الـاءن كما قال:

> أَمْ نَكُنْ تَحْلِفُ باللهِ العَلَى ؛ إن مَطاباكَ لَسَنْ خَيْرِ المَطِي ?

وقِيضَى تَخْبُ قَصَاء : مات ؛ وقوله أنشده يعقوب

الكست :

قال الكلابي :

وذا رَمَتَى منها يُقضَى وطافِسا إما أن يكون في معنى يَقضِي ، وإما أن يكون أن الموت اقتضاه فقضاه دينه ؛ وعليه قول القطآمي : في ذي جُلُول يُقضَّي الموت صاحبُه ، إذا الصراري مين أهوالِه ارتسسا

أي يَقْضِي الموتَ ما جاه بَطَائُكِ منه وهو نفسُه . وضَرَّبَه فَقَضَى عليه أي قسله كأنه فرَّغ منه . ومَمْ قاضٍ أي قاتل . ابن بري : يقال قَضَى الرجلُ وقَضَّى إذا مات ؛ قال ذو الرمة :

إذا الشّخص فيها هزّه الآل أغْسَضَتْ عليه ، كإغْساضِ المُنقَضِّي هُجُولُهُا ويقال : قَضَى عَلَى وقَضاني ، بإسقاط حرف الجرّ ؛

فَهَنْ بَكُ لَم يَعْرَضْ فَإِنِي وَاقْتَنِي الْحَدِي الْحَدِي الْحَدِي الْحَدِي الْحِدِي مَا بِهَا مِنْ صَبَابَة الله وأخفى الذي لولا الأسا لقضاني

وقوله تعالى : ولو أنزلنا مككاً لقضي الأمر ثم لا يُنظرون ؛ قال أبو إسعى : معنى قنضي لأمر أتيم إهلاكتهم . قال : وقضى في اللغة على ضروب كائبا ترجع إلى معنى انقطاع الشيء وتماميه ؛ ومنه قوله تعالى : ثم قضى أجلًا ؛ معناه ثم حتم بذلك وأقبه ، ومنه الإعلام ؛ ومنه قوله تعالى : إلى بني إسرائيل في الكتاب ؛ أي أعلمناه الم اعلاما قاطعاً ، ومنه القضاء للفصل في الحكم وهو قوله : ولو لا أجل مسكى لقضي بينهم ؛ أي لفصل الحرائيم بينهم ، ومثل ذلك قولم : قد قضى القاضي ين الحُضوم أي قد قطع بينهم في الحكم ، ومن ذلك : قد قصى فلان دينه ، تأويله أنه قد قطع ما لغريه عليه وأداه إليه وقطع ما بينه وبينه . واقتضى دينه وتقاضاه بمنى . وكل ما أحكم فقد قضي . تقول : قد قضيت هذا الثوب ، وقد قضيت هذا الثوب ، وقد وأما قوله : ثم اقتضوا إلي ولا تنظرون ، فإن أبا أسمق قال : ثم اقتضوا إلي ولا تنظرون ، فإن أبا معناه ثم امشوا إلي كما يقال قد قضى فلان ، يويد فد مات ومضى ؛ وقال أبو إسحق : هذا مثل قوله في هود : فكيد وقال أبو إسحق : هذا مثل قوله الجهد وا جهد كم في مكايد في والتألب علي ، وهذا من ولا تنظرون ؛ يقول : وهذا من المؤون أي ولا تنظرون ؛ يقول : ولا تنظرون ؛ يقول : وهذا من المفاون أي ولا تنظرون ؛ وهذا من المفاون أي المفاون أي

ويقال : اقتتل القوم فقضَّو ا بينهم قُمُواضِي ً وهي المُنَايَا ؛ قال زهير :

فَقَضَّوا مَنافا بينهم ثم أَصْدُرُوا الله المُوهِ فَي أَنْفَذُوها. الجُوهِ ي: قَصَّوا بينهم منافا بالتشديد، أي أَنْفَذُوها. وقَصَّم الله الله المنافة أيضاً ، بالتشديد، وقَصَاها، بالتخفيف عمنى .

وقَتَضَى الغَرَيمَ كَيْنَهُ فَتَضَاء: أَدَّاهُ إِلَيهُ . وَاسْتَقْضَاه: طلَب إليه أَن يَقْضِيَهُ . وتَقاضاهُ الدَّيْنَ : فَتَبَضَهُ منه ؟ قال :

إذا ما تقاضى المكرم وليلة ع

أراد : إذا ما تقاضى المرة نفسه يوم وليلة . ويقال: تقاضيته حقي فقضائيه أي تجازينه فحرائيه . ويقال : ويقال : افتضيت ما لي عليه أي فتبضته وأخذته . الم عبر اليد : إلى كالم مستوطع الم منتوخم

والقاضية من الإبل: ما يكون جائزاً في الدّبة والفريضة التي تجب في الصدقة ؛ قال ابن أحمر: لتعمر اك ما أعان أبو حكيم ليقاضية ، ولا بكر نجيب

ورجل قَضِي : سريع القضاء ، يكون من قضاء الحكومة ومن قضاء الدين . وقتض وطر ، أتبه وبلكه . وقتضاء : كقضاه ؛ وقوله أنشده أبو زيد :

لقد طال ما لَـبَّدُنْتَني عن صَحابَيْ وعَن حَوَّجٍ ، قِضًا وَها من شِفالْيِـا ا

قال أبن سيده : هو عندي من قَنَصَّى كَكِيدُ أَبِ مَن كَذَّبُ \* قال : ومجتبل أن يريد اقتضاؤها فيكون من باب قِتَّال كما حكاه سيبويه في اقْتُتِتَال .

والانتيضاء : أذهاب الشيء وفناؤه ، وكذلك التُقَضَّي . وانتقض الشيء وتقضَّى بعنى . وانتيضاء الشيء وتقضَّه : فناؤه وانصرامه ؛ قال :

وقر بُسُوا النبيسين والتَّقَضَي من كل عجاج ترى الفراض ؛ خلف رحي حيث ومه كالفيش

أي كالغبض الذي هو بطن الوادي؛ فيقول ترى للفرُّ ضِ في جَنْبُ أَثرًا عظيماً كبطن الوادي .

والقضاة : الجلدة الرَّقيقة التي تكون على وجه الصيُّ عن ولا .

والقيضة ، محففة : نبئة سهلية وهي منقوصة ، وهي من الحسن ، والهاء عوض ، وجمعها قيضي ؛ قال ابن سيده : وهي من معتل الياء ، وإنما قتضينا بأن لامها ياء لعدم ق ض و ووجود ق ض ي . الأصعي من نبات السهل الرمث والقيضة ، ويقال في جمعه قيضات وقيضون . ابن السكيت : ويقال في جمعه قيضات وقيضون . ابن السكيت :

تجمع القيضة فيضين ؟ وأنشد أبو الحجاج :

إِسَاقَيْنَ سَاقَيَ ذي قِضِينَ تَحَسُّهُ بَأَعُوادِ رَنْدٍ ، أَو أَلَاوِيةً سُقْرًا وقال أمية بن أَبِي الصَّلْت :

عَرَ فَنْتُ الدَّارَ فَدَ أَقَنُوتَ سِنْيِنَا إِنْ يُنْتَبُ ، إذْ تَحُلُّ بذي فَضِينًا

وقيضة أيضاً: موضع كانت به وقعة تحلّلاق اللّم ، وتجمع على قيضاة وقيضين ، وفي هذا البيوم أرسلت بنو حنيفة الفيند الزّمّاني إلى أولاد ثعلبة حين طلبوا نصرهم على بني تعلّل ، فقالى بنو حنيفة : قد بعثنا إلىكم بألف فارس ، وكان بقال له عديد الألف ، فلما قدم على بني ثعلبة قالوا له: أين الألف ? قال أنا ، أما ترضون أني أكون لكم فندا ? فلما كان من الغد وبرزوا للقيال حيل على فارس كان مرد فأ لآخر فانتظمهما وقال :

أبا طعنة ما تشيخ

أبو عبرو: قَصَّى الرجل إذا أكل القَصَّا وهو عَجَمَ الزبيب ، قال ثعلب: وهو بالقاف ؛ قاله ابن الأعرابي. أبو عبيد: والقَصَّاء من الدُّروع التي قد فتُرغ مسن عملها وأحسَّمت ، ويقال الصَّلْمَة ؛ قال النابغة :

وكل صنوت نظلة تسعية ، ونسع مناء دايل

قال : والفعل من القضاء قصَيْتُها ؛ قال أبو منصور: جعل القضاء فعالاً من قضى أي أتَم "، وغيره بجعل القضاء فعلاء من قسض "بقض "، وهي الجديد الحشنة "، من إقضاض المضعع وتقضى البازي أي انقض " وأصله تقضض " فلما كثوت الضادات

أُندلت من إحداهن ياء ؟ قال العجاج:

إذا الكرامُ ابتُدَرُوا الباعَ بَدَرُ ، وَ الباعَ بَدَرُ ، وَ تَقَضِّي البازي إذا البازي كَسَرُ

وفي الحديث ذكر دار القضاء في المدينة ، قيل :
هي دار الإمارة ، قال بعضهم : هو خطأ وإنما هي داركانت لعمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، بيعت بعد وفاته في دينه ثم صارت لمر وان ، وكان أميوا بلدينة ، ومن ههنا دخل الوهم على من جعلها دار الإمارة .

قطا: قطا يقطو: ثَكُلُ مشيه .

والقطا : طاش مغروف ، سمي بذلك لشقل مَشْيه ، والحب قطوات وقطيات ، والجب قطوت وقطيات القطاة ومشيها الاقطيطاء . تقول : اقطر طبت القطاة من مشيها ، وبعض يقول من صوتها القط قطة ، والقطو ، تقارب الخطو من النشاط . والرجل يقطوطي في مشيه إذا استدان وتجبع ؛ وأنشد :

يمشي معا مقطوطيا إذا مشى

وقعطت القطاة أن صواتت وحدها فقالت قبطا قبطا ؟ فال الكسائي ؛ وربما قبالوا في جمعه قبطيات ، ولهميات في جمعه قبطيات في جمع لهاة الإنسان ، لأن فعلمت منهما ليس بكثير فيجعلون الألف التي أصلها واو ياء لقلتها في الفعل ، قال : ولا يقولون في غزوات غزيات لأن غزوت أغزو كثير معروف في الكلام . وفي المثل : إنه لأصدق من قبطاة ؛ وذلك لأنها تقول قبطا قبطا . وفي المثل أيضاً : لو ترك القبطا كنام ؟ يضرب مثلا لمن يجيح أذا تهييج ، التهذيب : للنام ؟ يضرب مثلا لمن يجيح أذا تهييج ، التهذيب :

قال النابغة :

تَدْعُو قَطَا ، وبه تُدْعَى إذا نُسِبَتْ ، يا صِدْقَهَا حِينَ تَدْعُوها فَتَنْتَسِبُ

وَقَالَ أَبُو وَجُزْةً بِصَفَ حَمَيْرًا وَرَدَتَ لَيْلًا مَاءَ فَمَرْتَ بِقَطَاً وَأَثَارَ تُهَا :

مَا زِلْنُنَ يَلْسُبُنُنَ وَهُنَا كُلِّ صَادِقَةٍ ، اللهُ عَلَيْنَ أَذُواجٍ النَّتِ أَذُواجٍ إِ

يعني أنها تمر القطا فتشيرها فتصبح قطا قطا ، وذلك انتسابها . الفراء: ويقال في المثل إنه لأدّل من قطاة، لأنها ترد الماء لللا من الفلاة العبدة .

والقطوان والقطوطى : الذي يُقارِب المشي من كل شيء. وقال شهر: وهو عندي قطوان ، بسكون الطاء ، والأنثى قطوانة وقطواة ، وقد قط

والقَطَوْطي : الطويل الرجلين إلا أنه لا يقارب حضاره كمشى القطأ .

والقطاة : العَجْز ، وقبل : هو ما بين الوركين ، وقبل : هو مقمد الردف من الدابة خلف القارس ، ويقال : هي لكل خَلْق ؛ قال الشاعر :

وكست المرط قطاة وجرجا

وثلاث قَطَوات . والقطا : مَعْمَد الرَّدف وهـو الرَّدِف وهـو الرَّدِيف ؛ قال أمرؤ القيس :

وصُمُ صلابٌ ما يَقِينَ مِـن الوَجِي ، كَأَنَّ مَكَانَ الرَّدُفِ منه على وال

يصفه بإشراف القطاة . والرَّأْلُ : فرخ النَّعام ؟ ومنه قول الراجز :

ر قوله « مقمد الردف » هي عبارة المحكم ، وقوله « موضعالت »
 هي عبارة التهذيب جمع المؤلف بينهما على عادته مسراً بأو .

وَأَبُوكَ لَمْ يَكُ عَارِفاً بِلَطَاتِهِ ، لا فَرْقَ بِينَ قَطَاتِهِ وَلَطَاتِهِ وتقول العرب في مثل : ليس قَطاً مثلَ قُطعَيَّ أي ليس النَّبِيلُ كالدَّنيَّةِ ؛ وأنشد :

ليس فَطَأً مِثْلَ فَنْطَيٍّ ، ولا ال سَرْعِيُّ ، في الأقثوام ، كالرّاعِي أى ليس الأكابر كالأصاغر .

وتقطَّ عني بوجهه : صدّف لأنه إذا صدّف بوجهه فكأنه أراه عَجُزَه ؛ حكاه ان الأعرابي وأنشد : ألكنني إلى المتولى الذي كُلسًا رَأَى غَنييًا تَقطَّى ، وهو الطّرْف قاطيع ُ

ويقال: فلان من رطانه لا يعرف قطانه من لكانه ؛ يضرب مثلًا للرجل الأحبق لا يعرف قبُلُه من دُبُر ه من حباقته .

وقال أبو تراب : سبعت الحُصيْني يقول تَقطَّيَّتُ على القوم وتَلَطَّيْتُ عليهم إذا كانت لي طلية " فأخذت من مالهم شبئاً فسبقت به .

والقَطْوُ : مُقاربة الحُطُو مع النَّشَاط ، يقال منه : قطا في مشيته يَقْطُسُو ، واقْطُوطي مثله ، فهسو قطوان ، بالتحريك ، وقَطَوطتي أيضاً ، على فعو عُلَل ، لأنه ليس في الكلام فعسول ، وفيه فعمو عُل مثل عَشَوثتل ، وذكر سببويه فيا يلزم فيه الواو أن تبدل ياه نحو أغزيت واستغزيت أن قطوطي فعله فعوعل مثل من متعمنع ، قال : ولا تجعله فعوعل لأن فعله علا أكثر من فعوعل ، قال : وذكر في موضع آخر أنه فعوعل ، قال : وذكر في موضع آخر أنه فعوعل ، قال العطوطي السيوافي : هذا هو الصحيح لأنه يقال اقطوطي العلموس : الرطأ ، عرك ، الحق ، ولنت ها المساح ، فلي القاموس : الرطأ ، عرك ، الحق ، ولنت ها المساح ، فلي

واقطَوْطَى الْمَوْعَلَ لَا غَيْرٍ . قَالَ : والقَطَوطَى أَيْضًا القصير الرجلين، وقال أَنْ وَلَادَ:الطويل الرجلين، وغلطه فيه علي بن حمزة . وقال ثعلب : المُنقطرَوْطي الذي يَخْتُول ؛ وأنشد للزّبرةان :

مُقطَّوَ طِياً كِشْنِمُ الأَقْنُوامَ طَالِمَهُمُ ، كَالْعِفُو سَافَ رَقْيِقَي أُمَّهُ الجُدَعُ

منطوطياً أي يختل جاره أو صديقه ، والميذو : الجندش ، والرقيقان : مراق البطن أي يويد أن ينزو على أمه .

والقَطَّيُّ : داه يأخذ في العجز ؛ عن كراع . وتَقَطَّتُ الدلو : خرجت من البَّر قليلًا قليلًا ؛ عــن

والفطيب الله و الحرجب من البار فليلا فليلا ؛ عـو ثعلب ؛ وأنشد :

قد أنزع الدلو تقطى في المرس ، توفرغ من مل و كليزاغ الفرس والقطيات المه في القطوات وقطيات موضع . وكساء قطواني ، موضع بالكوفة . وقطيات الله قطانان موضع ، وكذلك قطانان موضع ، وروض القطا ؛ قال :

أصاب قَطْنَيّات فَسالَ لُواهُما ويودى: أصاب قَطَانَيْن ؛ وقال أَيضاً :

دَعَتُهَا التَّنَاهِي بِرَوْضِ القَطَا إلى وحَفَتَيْنَ إلى جُلُجُلُ<sup>ا</sup>

ورياض القطا : موضع ؛ وقال : فما رَوْضة " من رِياضِ القطا ،

أَلَتْ بِهِا عَارِضٌ مُعْطِرُ وقُطَيَّةُ بِنْتَ بِشر : امرأة مَرْوانَ بن الحكم .

١ قوله « إلى وحفتين النع » هذا بيت المحكم . وفي مادة وحف
 بدل هذا المراع :

فنعف الوحاف إلى جلجل

وفي الحديث: كأني أنظر إلى موسى بن عبران في هذا الوادي مُعُوماً ببن قطرانيتنين القطرانية معاه بياء فصيرة الحمل ، والنون زائدة ، كذا ذكره الجوهري في الممتل، وقال: كساء قطواني ومنه حديث أم الدوداء: قالت أتاني سائمان الفارسي فسلم علي وعليه عباءة قطرانية ، والله أعلم. قعا: القعو: البكرة بوقيل: شبهها وقيل: البكرة من خسب خاصة ، وقيل: هو المحود من الحديد خاصة ، وقيل: هو المحود ، الجوهري: القعود خشبتان في البكرة فيهما المحود ، فإن كانا من حديد فهو خطاف ، قال ان بري: القعود بالنابغة :

له صريف صريف القفو بالمستد وقال الأعلم: القفو ما تدور فيه البكرة إذا كان من خشب ، فإن كان من حديد فهو خطاف . والمحدود: العود الذي تدور عليه البكرة ، فبان بهذا أن القفوة هو الخشنان اللتان فيهما المحور ، وقال النابغة في

خطاطيف حُجُن في حبال متينة ، تَوَاذُ عُ

والقعوان : خشبتان تكنتفان البكرة وفيهما المحود ، وقيل : هما الحديدتان اللتان تجري بينهما البكرة و وجمع كل ذلك قُمي لا يكسر إلا عليه قال الأصمعي : الحيطاف الذي تجري البكرة و تدور فيه إذا كان من حديد ، فإن كان من خشب فهو القعو ؛ وأنشد غيره :

إن تَمْنَعِي قَعُوكِ ، أَمْنَعُ مِحُورِي لِقَعُو أَخْرَى حَسَنِ مُدُورِ والمحود : الحديدة التي تـدور عليها البكرة ، ابن

الأُعرابي: القَمَّوُ خَدَّ البَّكَرَةَ ، وقيل : جانبها . والقَمَّى : والعُمَّى : والعُمَّى : الكَمَاتِ المُكروهات .

وأَقْعَى الفرس إذا تَقَاعَس عَلَى أَقْتَارَه ، وامرأَة قَعْدُى ورجل قَعْدُوانُ .

وقيمًا الفحل على الناقة يَقَمُّو قَعُوا وَقَعُوا ، على فَعُول ، وَقَعُوا ، على فَعُول ، وَقَعُوا ، وَقَعُما : أَرْسَل نفسه عليها ، ضَرَبِ أَو لَمْ يَضُرب ؛ الأصمعي : إذا ضرب الجبل ألناقة قيل قيمًا عليها قيمُوا ، وقاع يَقُوع مثله ، وهو القُمُو والقَوْعُ ، ونحو ذلك قال الليث ؛ يقال: قاعها وقاعاً يَقْمُو عن الناقة وعلى الناقة ؛ وأنشد :

قاع وإن كيشر ك فَشَوْلُ دُوخُ

وَقَهُمَا الظَّلِمِ وَالطَّائْرُ كُمُّو قُلُمُوا : سَفَدَ . وَرَجِلَ قُمُنَّ الْعِجْرِتُينَ ﴿ : أَرْسَجَ ﴾ وقال يعقوب : قَعُو الألتان تأتيها غير منيسطهما . وامرأة قعواء : دُقِيقة الفخذين أو الساقين؛ وقبل : هي الدقيقة عامة . وأَقَافِكُمُ الرَّجِلِ فِي جُلُّنُوسُهُ ۚ لِنَسَانَيْكُ إِلَى مِا وَرَاءُهُ ۗ ﴾ وَقُدُ مُقْمَى الرَّجِلُ كُمَّانَهُ مُنْتُسَانِدُ ۖ إِلَى ظهر ﴿ ﴾ والذُّبُ والكلب يُقْمِي كُلُّ وَاحْدُ مِنْهِمَا عَلَى اسْتُهُ . وأَقَمْعَى الكَابِ والسِّبُعِ : جلس على استه . والقَّما ، مقصور : وَدُوَّةً فِي رأْسِ الْأَنْفِ ﴾ وهو أن تَتُشْرُفَ الأُونَبَةُ ثُم تَقْعَىٰ نُحُو النِّصِيَّةُ ﴾ وقد قُعَى كَا فهو أَقَعْمَى ﴾ والأنثى قندواء ، وقيد أقنعت أرثبته ، وأقنعني أَنْفُهُ . وأَقْعَى الْكَابِ إِذَا جَلَسَ عَلَى اسْتُهُ مَفْتُوسًا وجليه وناصاً يديه ﴿ وَقُدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ النَّهِي عَنِ الْإِقْمَاءُ في الصلاة ، وفي رواية : نَهِي أَنْ يُقْمِي َ الرَّجِـلِ في الصلاة ، وهو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين ، وَهَذَا تَفْسَيْنِ الْفَقْهَاءَ ﴾ قال الأَذْهُرِي : كما ووي عن ١ قوله يه قبو المجيز تين النع يه هو بهذا الضبط في الاصل والتكملة والتهذيب، وضط في القاموس بفتح فسكون خطأ .

العبادلة ، يعني عبد الله بن العباس ، وعبد الله بن عبر ، وعبد الله بن مسعود ، وأما أهل اللغة فالإقتماء عندهم أن يُلصِق الرجل أليته بالأرض وينصب ساقيه وفخديه ويضع يديه على الأرض كا يُقمي الكلب ، وهذا هو الصحيح ، وهو أشبه بكلام العرب ، وليس الإقتماء في السباع إلا كما قلناه ، وقيل: هو أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره ؛ قال المخبل السعدي يهجو الزبرقان ابن بدو :

فَأَقْنَعِ كَمَا أَفِنْعَى أَبُوكَ عَلَى اسْنَهِ ؛ وَأَي أَنْ رَيْمًا فَوقْهَ لا يُعادِكُ

قال ابن بري : صواب إنشاد هذا البيت وأقتْع ِبالواو لأن قبله :

فإن كُنْتَ لم تُصْبِح بِحُظَّكُ راضِياً ، فَدَعْ عَنْكَ حَظَّتِي ، إنَّنِي عَنْكُ شَاغِلُهُ

وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، أكل منقعياً ؛ أراد أنه كان يجلس عند الأكل على وركبه مستوفزاً غير متمكن . قال ابن شميل : الإقداء أن يجلس الرجل على وركبه ، وهو الاحتفاز والاستيفاز . فقا : الأزهري : القفا ، مقصور ، مؤخر العنتى ، ألفها واو والعرب تؤنثها ، والتذكير أعم . ابن سيده : القفا وراء العنق أنمى ؛ قال :

قبا المولى، وإن عرضت قناه ، وال عرضت قناه ، وأحسل الملاوم من حماد ويروى : المتعامد ، يقول : الس المولى وإن أتى با المحمد عليه بأكثر من الجماد تحامد . وقال اللحاني: القفا يذكر ويؤنث ، وحكى ابن جني المد في القفا وكيست بالفاشية ؛ قال ابن بري : قال ابن جني المد في المد في

القفا لغة ولهذا جمع على أقفية ؛ وأنشد :

حتى إذا قُلْنَنَا تَبَقَعُ مَالِكُ ، سَلَقَت رُفَيَيَّةُ مَالِكًا لِتَفَاثِهِ

#### فأما قوله :

يا ابن الزُّبَير طال ما عَصَيْكا ، وطال ما عَنْيْتَنَا اليّنِكا ، لَنَضْرِبَنْ بِسَيْفِنا قَلَفَيْكا

أواد قنفاك ، فأبدل الألف ياه المتافية ، وكذلك أواد عصيت ، فأبدل من الناه كافاً لأنها أختها في الهمس، والجمع أقنف وأقفية ، الأحيرة عن ابن الأعرابي، وهو على غمير قياس لأنه جمع المدود مثل سماء وأسبية ، وأقفالا مثل ورَحاً وأرْحاء ؛ وقال الجوهري : هو جمع القلة ، والكثير قنفي على فنفول مثل عصاً وعُصِي ، وقيني وقيني وقيني الأخيرة نادرة لا يوجبها القياس .

والقافية ' كالقفا ، وهي أقلها . ويقال : ثلاثة أقنفاء ، ومن قال أقنفية فإنه جماعة القفي والتنفي ؟ وقال أبو حاتم : جمع القفا أقنفاء ، ومن قال أقنفية فقد أخطأ . ويقال للشيخ إذا هَرِمَ : رُدَّ على قَلَاه ورُدَّ قَلَاً ؟ قال الشاعر :

> إِن تَلَقَ كَيْبَ المَنَايَا أُو تُرَدُ قَعَاً ، لا أَبْكِ مِنْكَ على دِينٍ ولا حَسَبِ

وفي حديث مرفوع: يَعْتَدُ الشيطانُ على قافية وأس أحدكم ثلاث عُقد ، فإذا قام من الليل فتتوصَّاً انحلت عُقدة ؛ قال أبو عبيدة: يعني بالقافية القفا. ويقولون: القفَنُ في موضع القفا ، وقال: هي قافية الرأس. وقافية كل شيء: آخره ، ومنه قافية ببت الشعر ، وقيل: قافية الرأس مؤخره، وقيل:

وسطه ؛ أراد تَثْقَيلُه في النوم وإطالته فَكَأَنَهُ قَد سَدًّ عليه شدادًا وعَقَدَه ثلاث عُقَد .

وقَفُونَهُ: ضربت قَفاه . وقَفَيْتُهُ أَقْفِه : ضربت قَفاه . وقَفَوْتُه : ضربت قَفاه . وقَفَيْتُهُ وقَفُونُه : ضربت قَفاه ، وهو بالواو . ويقال : قَفا وقفوان ، قال : ولم أسبع قفيان . وتقفيد المعطا واستقفيته : ضربت قفاه بها . وتقفيد فلاناً بعطا فضربته : جيئته من خلف . وفي حديث ابن عبر : أخذ المستعاة فاستقفاه فضربه بها حتى قتله أي أتاه من قبل قفاه . وفي حديث طلحة : فوضعوا اللهج على قنفي أي وضعوا السيف على قنفاي ، قال : وهي لغة طائية يشددون ياه المتكلم . وفي حديث عبر ، وضي الله عنه : كتب إليه صحيفة فيها :

فِمَا قُلْتُصُ وُجِدُنَ مُعَقَّلاتٍ فَمَا النَّجَادِ فَعَا النَّجَادِ

سكنع : جبل ، وقيفاه : وراءه وخكفه من يقول وشاة قيقية : مذبوحة من قفاها ، ومنهم من يقول قينية " ، والأصل قيقيية ، والنون زائدة ؟ قال ابن بري : النون بدل من الياء التي هي لام الكلمة . وفي حديث النجعي : سئل عمن ذبع فأبان الوأس ، قال :

تلك التفيئة لا بأس بها ؛ هي المذبوحة من قبل القفاء قال : ويقال القفا القفن ، نهي فعيلة بعني مَفْعُولة.

يقال : قَلَنَ الشَّاهَ واقْتُقَلَمَا ؛ وقال أبو عبدة : هي التي يبان وأسها بالذبح ، قال : ومنه حديث عبر ، وضي الله عنه : ثم أكون على قَلَّانه ، عند

من جعل النون أصلية .

ويقال: لا أفعله فَهَا الدهر أي أبداً أي طول الدهر. وهو فَهَا الأَكْمَة وبقَفا الأَكَمة أي بظهرها.

١ قوله « أبو عبدة » كذا بالاصل ، والذي في غير نسخة من
 النهاية : أبو عبيد بدون هاء التأنيث .

والقَفَيُ : القَفا .

وقَفَاهُ قَفُواً وقُفُواً واقْتَفَاهُ وتَقَفَّاهُ : تَبِعَهُ . اللبث: القَفْوُ مصدر قوالكُ قَـفَـا يَقْفُو قَـفُــواً وَقُنُواً ﴾ وهو أن يتبع الشيء . قال الله تعالى : ولا تَقْفُ مَا لَيسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ } قال الفراء : أَكِثُر القراء يجعلونها من فَـَفُو ت كما تقول لا تدع من دعوت، قال: وقرأ بعضهم ولا تَتَلُفُ مِثْلُ وَلَا تَقُلُ ۚ ، وَقَالَ الْأَخْفُشُ في قوله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم ؛ أي لا تَنَسِّع ما لا تعلم " وقيل : ولا تقل سبعت ولم تسبع ، ولا دأيت ولم تر ، ولا علمت ولم تعلم ، إن السمع والبصر والفؤاد كل أو لئك كان عنه مسؤولًا . أبو عبيد : هو يَقْفُو ويَقُوفُ ويَقْتَافُ أَي بِنْسِع الأَثْرُ . وقال مجاهد : ولا تقف ما ليس لك به علم لا تَرَمُّ ؟ وقال ابن الحنفية : معناه لا تشهد بالزود . وقال أبو عبيد : الأصل في القَفُو ِ والتَّقافي البُّهُتان يَرِمَي به الرجل صاحبه ، والعرب تقول قُنْفُتُ أثره وقَنَفُو تُهُ مثل قاع الجبل الناقة وقَنَعاها إذا وكبها ، ومثل عاث وعَشَا . ابن الأعرابي : يقال فَنَفُوْت فلاناً اتبعت أثره ، وقَفَو ته أقنفُوه رميته بأمر قبيح . وفي نوادر الأعراب : قَنَفَا أَثُرُهُ أَيْ تَبَيِعُهُ ، وضد مني الدعاء : قَـَفَا اللهُ أَثْرَهُ مثل عَفَا اللهُ أَثْـَرُهُ . قال أبو بكر : قولهم قد قنفا فلان فلاناً ، قال أبو عبيد : معناه أثبيمه كلاماً قبيحاً . واقتنفى أثره وتَقَفَّاه : اتبعه . وفَنَفَّيْت على أَثُره بفلان أي أَتُبَعْتُه أَإِياهُ . أَنْ سِيدُهُ : وَقَـَفَّيْتُهُ غَيْرِي وَبَغَيْرِي أَتَّبُعُتُهُ إياه . و في التنزيل العزيز : ثم فَتَفَّينا على آثارهم بر ُسُلنا ؛ أي أتبعنا نوحاً وإبراهيم رُسُلًا بعدهم ؛ قـال امرؤ

وقَفَى على آثارِهِنَ مُحاصِبِ أي أَتْبَع آثارَهن حاصباً.. وقال الحوفي : استَقَفاه

إذا قَهَا أَرْهُ لِيَسْلُبُهُ ؛ وقال ابن مقبل في قَعَلَى عِنْ أَتَى :

کَمْ 'دُونَهَا مِن فَلَاهِ ذَاتِ مُطُّرُ دُ، قَنْقَى عليها سَرابُ راسِبُ جاري

أي أتى عليها وغَشَيّها . ابن الأعرابي : فَنَفَى عليه أي ذهب به ؛ وأنشد :

ومَأْرَبُ قَنَفَى عليه العَرِمُ

والاسم القفّوة ، ومنه الكلام المُتقفّى . وفي حديث النبي " صلى الله عليه وسلم : لي خمسة أسباء منها كذا وأنا المُتقفّي ، وفي حديث آخر : وأنا العاقب ؛ قال شمر : المُتقفّي نحو العاقب وهو المُولِّي الذاهب . يقال : قلفت عليه أي ذهب به " وقد قلفت مُيقفّي نقفي فهو مقف " ، فكأن المعنى أنه آخر الأنبياء المُتسبع لمم ، فإذا قلقى فلا نبي بعده ، قال : والمُتقفّي المسبع للنبين . وفي الحديث : فلما قلفى قال كذا أي ذهب مُولِّي الله من القفا أي أعطاه قفاه وظهره ؛ ومنه الحديث : ألا أخبر كم بأشد حرا منه يوم القيامة هذ ينيك الرجلين المُتقفّيين أي المُولِّين ، والحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم، أنه قال : أنا محمد وأحمد والمُتقفين والحاشير ونبي الرحمة ونبي المملخمة ؛ وقال ابن أحمر :

لا تَقْتَفِي بِهِمُ الشَّمَالُ إِذَا مَنْتُثُ إِذَا مَنْتُثُ الفُئْسُ ُ

أي لا تُقِيم الشال عليهم " يريد تُجاوِزهم إلى غيرهم ولا تَستَمَيِين عليهم لحِصْبهم وكثرة خَيَرهم ؛ ومثله قوله :

إِذَا نَزَلَ الشِّنَاءُ بدارٍ قَـُومٍ ، تَجَنَّبُ دارَ بيتِهِم الشَّناءُ

أى لا يظهر أثر الشناء بجارهم. وفي حديث عمر ، رض الله عنه ، في الاستسقاء : اللهم إنا نتقرب إليك بعم نبيك وقدَفيَّة آبائه وكثير رجاله ؛ يعني العباس. يقال : هذا قَمَفِي الأَشْيَاخِ وَقَمَيْتُهُم إِذَا كَانَ الْحَلَفَ منهم " مأخوذ من قَفَو ت الرجل إذا تَسِعْتُه ، يعني أنه خَلَفُ آبَائه وتلاوهم وتابعهم كأنه ذهب إلى أستسقاء أبيه عبد المطلب لأهل الحرمين حين أجدبوا فسقاهم الله به ، وقيل : القَفيَّة ُ المُعتار . وأقتنفاه إذا اختاره . وهو القفوة': كالصِّفوة من اصطَّفي ؛ وقد تكور ذلك القَفُو والاقْتْفاء في الحديث اسماً وفعلًا ومصدراً . ابن سيده : وفيلان قَفَيُّ أَهِلُهُ وَمُنْفِينَتُهُمْ أَي الْحُلْفُ مِنْهُمْ لأَنَّهُ يَقْفُو آثَارُهُمْ فِي الْخَيْرِ. والقافية من الشعر : الذي يقفو البيت ، وسبيت قافية لأنها تقفو البيت ، وفي الصحاح : لأن بعضها يتبع أثر بعض . وقال الأخفش : القافية آخر كلمة في البيت ، ولمُمَّا قبل لها قافية لأنها تقفو الكلام ، قبال : وفي قولهم قافية دليل على أنها ليست بجرف لأن القافية مؤنثة والحرف مذكر ، وإن كانوا قد يؤنثون المذكر ، قال : وهذا قد سبع من العرب ، وليست تؤخُّــذ الأسماء بالقباس ، ألا ترى أن رجلًا وحائطاً وأشباه ذلك لا تؤخذ بالقياس إغا ينظر ما سبته العرب، والعرب لا تعرف الحروف ? قال أن سيده : أخبرني من أثق به أنهم قالوا لعربي فصيح أنشدنا قصيدة على الذال فقال : وما الذال ? قال : وسئل بعض العرب عن الذال وغيرها من الحروف فسإذا هم لا يعرفون

### لا يَشْنَكِينَ عَمَلًا مَا أَنْقَيْنَ

الحروف ؛ وسئل أحدهم عن قافية :

فقال : أنقين ؛ وقالوا لأبي حية : أنشدنا قصيدة على القاف فقال :

### كفي بالتَّأي من أسماء كاف

فلم يعرف القاف. قال محمد بن المكرّم: أبو حية ، على جهله بالقاف في هذا كما ذكر ، أفصح منه على معرفتها ، وذلك لأنه راعى لفظة قاف فحلها على الظاهر وأتاه بما هو على وزن قاف من كاف ومثلها ، وهذا نهاية العلم بالألفاظ وإن دق عليه ما قصد منه من قافية القاف ، ولو أنشده شعراً على غير هذا الروي مثل قوله :

### آذ تتنا بينيها أساة

ومثل قوله :

لِخُوالةَ أَطْلَالُ بِبُرَالَةِ تُمْمَدِا

كان يعد جاهلاً وإنما هو أنشده على وزن القاف، وهذه معذرة لطيفة عن أبي حية ، والله أعلم . وقال الخليل : القافية من آخر حرف في البيت إلى أوال ساكن يليه مع الحركة التي قبل الساكن ، ويقال مع المتحرك الذي قبل الساكن كأن القافية على قوله من قول لمد :

# عَفَت الدُّ يَارِ مُحَلُّهَا فَمُقَامُهَا

من فتحة القاف إلى آخر البيت ، وعلى الحكاية الثانية من القاف نفسها إلى آخر البيت ؛ وقال قطرب ؛ القافية الحرف الذي تبنى القصيدة عليه ، وهو المسمى رويتاً ؛ وقال ابن كيسان : القافية كل شيء لزمت إعادته في آخر البيت ، وقد لاذ هذا بنعو من قول الحليل لولا خلل فيه ؛ قال ابن جني : والذي يثبت عندي صحته من هذه الأقوال هو قول الحليل ؛ قال ابن سيده : وهذه الأقوال إنما يخص بتحقيقها صناعة القافية ، وأما نحن فليس من غرضنا هنا إلا أن نعر فا القافية ، وأما نحن فليس من غرضنا هنا إلا أن نعر فا.

ما القافية على مذهب هـؤلاء من غير إسهاب ولا إطناب ؟ وأما ما حكاه الأخفش من أنه سأل مـن أنشد :

### لا بشتكين عملًا ما أنقين

فلا دلالة فيه على أن القافية عندهم الكلمة ، وذلك أنه نحا نحو ما يريده الحليل ، فلكثف عليه أن يقول هي من فتحة القاف إلى آخر البيت فجاء بما هو عليه أسهل وبه آنس وعليه أقدر ، فذكر الكلمة المنطوية على القافية في الحقيقة مجازاً ، وإذا جاز لهم أن يسموا البيت كله قافية لأن في آخره قافية ، فتسميتهم الكلمة التي فيها القافية نفسها قافية أجدر بالجواز ، وذلك قول حسان :

فَنُحْكِمُ بِالقَواني مَن هَجَانًا ، ونَضْرِبُ حِينَ تَخْتَلِطُ الدَّمَاة

وذهب الأخفش إلى أنه أراد هنا بالقواني الأبيات ؛ قال ابن جني : لا يمتنع عندي أن يقال في هذا إنـه أراد القصائد كقول الخنساء :

وقافية مثل حدً السَّنا في وَيَهْلُلِكُ مَن قالمًا

تمنى قصيدة والقافية القصيدة ؛ وقال :

نُبِّئُتُنُ أَفِيةً قِلِنَ ، تَنَاشَدُها قَوْمٌ سَأَتُرُكُ فِي أَعْرَاضِهِمْ نَدَبًا

وإذا جاز أن تسمى القصيدة كلها قافية كانت تسمية الكلمة التي فيها القافية قافية أجدر ، قال : وعندي أن تسمية الكلمة والبيت والقصيدة قافية إنما هي على إرادة ذو القافية ، وبذلك خَتَم ابن جني رأيه في تسميتهم الكلمة أو البيت أو القصيدة قافية . قال الأزهري : العرب تسمي البيت من الشعر قافية وربما سموا القصيدة

قافية . ويقولون : رويت لفلان كذا وكذا قافية . وقَـَقُـنُـتُ الشِّعرِ تَقَفْمة أي جعلت له قافية .

وقَنَاهُ قَنَفُواً : قَنْدَفُهُ أَوْ قَرَفُهُ \* وَهِي القَفْوة مُ بالكسر . وأنا له قَـنَفيٌّ : قاذف . والقَفْو ُ : القَذْف عُ والقَوْفُ مثل القفو . وقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : نحن بنو النضر بن كِنانة لا نَقْدُوفُ أَبَانَا وَلِا نَقْفُو أَمِنَا ؛ معنى نقفو : نقذف ، وفي روايـة : لا نَنْتَمْفِي عَنْ أَبِينَا وَلَا نَقْفُو أَمْنَا أَيْ لَا نَتَهْمُهَا وَلَا تقذفها . يقال : قَنَفًا فلان فلاناً إذا قذفه بما ليس فيه، وقيل: معناه لا نترك النُّسَبُ إلى الآباء ونَـنْتَسب إلى الأمهات . وقَـَفُو ت الرجل إذا قذفته بفُجوو صريحاً . وفي حديث القاسم بن محمد : لا حَدُّ إلا في القَفُو ِ البيِّن أي القذف الظاهر . وحديث حسان بن عطية : من قَنَفا مؤمناً عا ليس فينه وقَنَف الله في رَدْغَةُ الْحَبَالُ . وَقَائِمُونَ الرَّجِلُ أَقَائِمُوهُ قَائْمُوا ۚ إِذَا ومنه بأمر قبيح . والقفوة : الذنب . وفي المثل : رُبُّ سامع عِذْرَتِي لم يَسمَع قِفُوتِي ؟ العِذَارَةُ : المُعَذْرَةُ ﴾ أي رب سامع عُذْري لم يُسبع `ذني أي رعا اعتـذرت إلى مـن لم يعرف ذني ولا سبع به وكنت أظنه قد علم به . وقال غيره : يقول ربما اعتذرت إلى رجل من شيء قد كان مني إلى مَن أَلَم يبُلُنُهُ ذُنِي . وفي المحكم : وبما اعتذوت إلى رجل من شيء قد كان مني وأنا أظن أنه قد بلغه ذلكالشيء ولم يكن بلغه ؛ يضرب مثلًا لمن لا يحفظ سر. ولا يعرف عيبه ، وقيل : القِفْوة أن تقول في الرَّجِل مــا فيه وما ليس فيه .

وأَقْنَعَى الرَجْلَ عَلَى صَاحِبَهُ : فَضَّلُهُ ؟ قَالَ غَيْلَانَ الرَّبِعِيُ يَصَف فَرِساً :

مُقْفَتِي على الحَبَيِّ قَلَصِيرَ الأَطْمَاء

والقَفِيَّةُ : المَنزِيَّة تَكُونَ لَلإِنسانَ عَلَى غَيْرِهُ ، تَقُولُ : له عندي قَفِيَّةٌ وَمَزِيةً إِذَا كَانتُ له مَنزِلة ليست لغيره. ويقال : أَقْفَيْتُهُ ويقال : أَقْفَيْتُهُ ، وقد تَقَفَّى به . والقَفِيُّ : الشيء الذي الضَّيْفُ المُنْكِرُمُ ، والقَفِيُّ والقَفِيَّةُ : الشيء الذي أيكثر م به الضَّيْفُ مِن الطعام ، وفي التهذيب : الذي يكرم به الرجل من الطعام ، تقول : قَفَوْته ، وقيل : هو الذي يُؤثر به الضيف والصي ؛ قال وقيل : هو الذي يُؤثر به الضيف والصي ؛ قال سلامة بن جندل يصف فرساً :

ليس بأسفى ولا أقشى ولا سَغِل، ، يُسْقى دَواء قَفِيّ السَّكْن ِ مَرْ بُوب

وإنما جُعلِ اللهن دواء لأنهم يُضَمَّرون الحيل بسقي اللهن والحَنْف، وكذلك القفاوة ، يقال منه : قَفَو ته به قَفوا وأقفيته به أيضاً إذا آثر ته به يقال : هو مُقتَفَّى به إذا كان مُكرَّماً ، والاسم القفوة ، بالكسر ، وروى بعضهم هذا البيت دواء ، بكسر الدال ، مصدر داويته ، والاسم القفاوة . قال أبو عبيد : اللهن ليس باسم القفي ، ولكنه كان رفيع لإنسان خص به يقول فآثرت به الفرس . وقال الليث : قفي السكن ضيف أهل البيت . ويقال : فلان قفي السكن ضيف أهل البيت . ويقال : به أي دو للطف وبير ، وقيل : القفي الضيف به أي دو للطف ، فيكون على هذا قفي به بعنى مقفو ، والفعل منه قفوته أقفوه . وقال الجعدي : لا يُشعِف الشقافيا ؛ ويووى بيت الكميت :

وباتَ وَلِيدُ الْحَيِّ طَيَّانَ سَاغِياً الْ وَكَاعِبُهُمْ ذَاتُ القَفَاوَةِ أَسْغَبُ

أي ذات الأثثرَة والقَفيَّة ِ ؛ وشاهـد أَفْغَيْتُهُ قُولِ الشاعر :

و نُقْفِي و لِيدَ الحي ان كان جائعاً ، و نُحْسِبُهُ إِنْ كَانَ لِيسَ بَجَانُعِ اي نُعْطِيهِ حتى بقول حسبي . ويقال : أعطيته

اي نُعطِيه حتى يقول حسبي . ويقال : اعطيته القَفَاوة ، وهي حسن الغِيداء . واقتَّنَا بالشيء : خص نفسه به ؛ قال :

ولا أَتَحَرَّى وَدَّ مَنَ لا يُوَدَّنِي ، ولا أَقْتَنْفِي الزادِ دُونَ زَمِيلِي

والقفية : الطعام 'مخص به الرجل . وأفضاه به : اختصه . واقتفى الشيء وتقفاه : اختاره ، وهي القفوة ، والقفوة ، وقد اقتفيت أي أخترت . وفلان قفوتي أي خيرتي بمن أوثره . وفلان قفوتي أي تنهمتي ، كأنه من الأضداد، وقال بعضهم : قر في . والقفوة : رَهْجة تثور عند أوس المطر .

أبو عمرو: القَفُو أَن يُصيب النبت المطر مُ مُ يُ كَبه النبت المطر مُ مُ يُ كَبه النباب فَيفُسُد. أَبو زيد: فَفَشَت الأَرضُ قَفَا إذا مُطرت وفيها نبت فجعل المطر على النبت الغباو فلا تأكله الماشية حتى يَجلُو الندى. قال الأزهري: وسبعت بعض العرب يقول قُفي المُشب فهو مَقَفُو ، وقد قفاه السيل ، وذلك إذا حَمل الماء التواب عليه فصار مُوبئاً.

وعُوَيِفُ القَوافي: امم شاعر، وهو عُويِّفُ بَنُ مَا وَيُو يُفُ بَنُ مَا وَيُو يُفُ بَنُ مَا وَيُو يَعُو يَفُ بَنُ مَا وَيَوْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

والقفية ': العيب ؛ عن كراع , والقفية ': الزُّنية ' ، وقال وقيل : هي مثل الزبية إلا أن فوقها شجراً ، وقال اللحياني : هي القفية ' والغفية ' . والقفية ' : الناحية ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

فأَ قَسِلُتُ حَتَى كَنتُ عَندَ قَفِيَّةً من الجال ، والأَنفاسُ مِنْ أَصُونُها أي في ناحية من الجال وأصوب أنفاسي لئلا يُشعَر بي. قلا : ابن الأعرابي : القلا والقسلا والقسلا المتقلية . غيره : والقلم البغض ، فإن فتحت القاف مددت ، تقول قلاه مَقْلِيه قِلمَى وقلاه ، ويَقْلاه لَعْهَ طيء ؛ وأنشد ثعلب :

أيام أم النكر لا تقلاها الله ولو تشاء فيناها المناف عيناها المناف المناف ورآها، ملاحة وبهجة ، زهاها

قال ابن بري : شاهد يَقليه قول أبي محمد الفقمسي :

يَقلِي الفَواني والفَواني تَقلّه

وشاهد القلاء في المصدر بالمد قول نـُصَيْب :

عَلَيْكُ السَّلامُ لا مُللَّت قَرَيْبَةً ،

وما لك عندي، إن نَأَيْت ، قَلَاهُ

ابن سيده : قَلَمَيْتُهُ قِلَى وقَلِهُ وَمَقْلِيةً أَبغضته وَكَرَ هُنّهُ عَاية الكَرَاهَة فَتَرَكَته . وحكى سببويه: قَلَى بَقْلَى ، وهو نادر ، شبهوا الألف بالهبزة ، وله نظائر قد حكاها كلها أو جلها ، وحكى ابن جني قلاه وحكى ابن الأعرابي قللت الما هو على قلي ، وحكى ابن الأعرابي قللت في الهجر قبلت ، مكسور مقصور ، وحكى في البغض : قليته ، بالكسر ، أقالاه على القياس ، وكذلك رواه عنه ثعلب . وتقلل الشيء : تَبَعَص ؟ قال ابن هر مة :

فأَصْبَحْتُ لا أَقْنَلِي الحَبَاةَ وَطُنُولَهَا أَخِيرًا ۚ وَقَدَ كَانَتُ ۚ إِلَيُ تَقَلَّتُ ِ

الجوهري : وتقلَّسُ أي تَبَغَّصُ ؛ قال كثير : أُسيئي بِنا أو أَحْسِنِي ، لا مَلُولة ' لَـدَيْنا ، ولا مَقْلِيَة ' إن تَقَلَّت

خاطَبُها ثم غايبَ . وفي التنزيل العزيز : ما وَدُعَكُ ربُّـك وما قَلَى ؟ قَـال الفراء : نزلت في احتباس الوحى عن سيدنا رسول الله " صلى الله عليــه وسلم ، خبس عشرة ليلة » فقال المشركون : قــد و دُعَ محمداً ربُّه وقــَلاه التابع الذي يكون معه ، فأنزل الله تعالى : ما و َدُّعك ربك وما قَـلَـى ؛ يويد ومـا قَ الله ، فألقيت الكاف كما تقول ف أعطَ يَتُكُ وأحسنت ا معناه أحسنت اليك ا فيكتنفى بالكاف الأولى من إعادة الأخرى . الزجاج : معناه لم يُقطع الوحي عنك ولا أَبْغَضَكَ . وفي حديث أبي الدرداء : وحَدُثُ الناسُ اخْدُرُ تُعْلَمُ ؟ القلَّى : اليُعْضُ ، يقول : جَرِّب الناس فإنك إذا جرَّبتهم قليتهم وتركتهم لما يظهر لـك من بُواطِين سرائوهم ، لفظه لفظ الأمر ومعناه الحبر أي من جرَّبهم وخبرهم أبغضهم وتركهم ، والهـاء في ثقله السكت ، ومعنى نظم الحديث وجدت الناس مقولًا فيهم هذا القول ، وقد تكرر ذكر القلى في الحديث .

وقللَى الشيء قلنياً: أَنْضَجَه على المقلاة . يقال : قللَيْت اللحم على المقللَى أَقْلِيه قلْباً إِذَا شُويته حتى تُنْضَجِه ، وكذلك الحبّ يُقْلَى على المقلى . ابن السكنت : يقال قلكوت البُرّ والبُسْر ، وبعضهم يقول قلكيت ، ولا يكون في البُقْض إلا قليت. الكسائي : قلكيت الحبّ على المقللي وقلكوته . الجوهري : قلكيت السويت واللحم فهو مقللي" ، وقلكوت فهو مقللي" ،

والمقلاة والمقلى: الذي يُقلَى عليه ، وهما مقلَان ، والجمع المقالي. ويقال للرجل إذا أقلقه أمر مُهم فات لله ساهراً: بات يَتَقَلَى أي يتقلب على فواشه كأنه على المقلى. والقليلة من الطعام، والجمع قللاا = والقليلة : مرقة تنضذ من لحوم

الجَنَرُور وأكسادها . والقَلَّاء : الذي حرفته ذلك . والقَلَّاء : الذي يَقَلِي البُرِّ للبِيع . والقَلَّاءة ، بمدودة : المرضع الذي تتخذ فيه المُقالي ، وفي التهذيب : الذي تتخذ فيه مقالي البر ، ونظيره الحَرَّاضة للمَوضِع الذي يطبخ فيه الحَرُ ض .

والقلبُي أوالقِلَى: حب يشبب به العصفر . وقال أبو

حنيفة : القلشي يتخذ من الحَمَض وأَجِودُه مَا اتخذ من

وقلكيت الرَّجل : ضربت رأسه .

الحُرُضُ ، ويتخذ من أطراف الرّمث وذلك إذا استَحْكَم في آخر الصيف واصفر وأو رس . الليث : يقال لهذا الذي يُغسل به الثياب قبلي " ، وهو وَمَاد الغضى والرّمث 'بحرق و طباً ويرش بالماء فينعقد قبلياً . الجوهري : والقبلي الذي يتخذ من الأستنان ، ويقال فيه القبلس أيضاً . ابن سيده : القالة عود يجعل في وسطه حبل ثم يدفن ويجعل للحبل كفة فيها عيدان ، فإذا وطيء الظي عليها عضت على أطراف عيدان ، فإذا وطيء الظي عليها عضت على أطراف والمقالم ، كله أ : عودان يلعب بها والمقالم ، كله أ : عودان يلعب بها والقالم الخشية الصغيرة التي تنصب وهي قدر ذراع . والقالم الخشية الصغيرة التي تنصب وهي قدر ذراع . فال الأزهري : والقالم الذي يلعب فيضرب القالم المقالم ، قال الزهري : والقالم الذي يلعب فيضرب القالم المقالم ، قال الذي يلعب فيضرب القالم المقالم ، قال الزوري : والقالم الذي يلعب فيضرب القالم المقالم ، قال ابن بري : شاهد المقالاء قول امرىء

فأصدى ها تعللُو النَّجادَ، عَشَيَّةً ﴾ أُقبُّ ، كمِقَلاهُ الوَّليدِ ، خَسِيصُ

والجمع قىلات وقىلئون وقىلئون على ما يَكثر في أو الله النحو من التغيير ؛ وأنشد الفراء :

مِثْلُ المقالي ضُرِبَتُ قِلِينُهَا

قال أبو منصور : جعل النون كالأصلية فرفعها ، وذلك

على التوهم، ووجه الكلام فتح النون لأنها نون الجمع. وتقول : قَلَوْت القُلَة أَقْلُو قَلَوْل ، وقَلَمَتُ أَقْلي قَلْما لَهُ ، وأَصلها قُلُو ، والهماء عوض ، وكان الفراء يقول : إنما ضم أَو "لها ليدل على الواو ، والجمع قُللات وقُلُون وقِلُون ، بكسر القاف . وقللا بها قلموا وقلاها : رَمَى ؟ قال ابن مقبل : كأن نَوْ و قيراخ الهام ، بَيْنَهُم ، كان مقبل : نَوْ و قيراخ الهام ، بَيْنَهُم ، نَوْ و أَلْوات نَ هاها قال قال الله المنا

أواد قلو و قالينا فقلب فنفير البناء للقلب ، كما قالوا له جاه عند السلطان ، وهو من الوجه ، فقلبوا فَعْلَا لِللهِ فَلَا فَلَا عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ وَقَالَ اللّهِ عَلَمُ وَقَالَ اللّهِ عَلَمُ وَقَالَ اللّهِ عَلَمُ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ عَلَمُ وَقَالَ وَقَالَ عَلَمُ وَقَالَ وَقَالَ عَلَمُ وَقَالَ عَلَمُ وَقَالَ وَقَالَ عَلَمُ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ عَلَمُ وَقَالَ وَ

ابن الأعرابي : القُلْسَى القصيرة من الجواري . قال الأَوْهِرِي : هذا فُمُلْسَى من الأَقْسَلُ والقِلَّةِ .

وقلا الإبل قلمُوا : ساقتها سَوْقاً شديداً . وقلا الغير أَ آتُنَهُ يَقلُمُوها قَلَواً : سَلَّها وطَرَدَها وساقتها . التهذيب : يقال قلا العير عانته يَقلُمُوها وكسَاها وشيخنها وشتذرها إذا طردها ؛ قال ذو الرمة :

يَعْلَنُو تَعَاثِسَ أَشْبَاها أَ مُحَمَّلَجَةً ، وُدُقَ السَّرابِيلِ، في أَلْوانِها خَطَبَ

والقِلْوْ : الحمار الحفيف ، وقيل : هو الححق الفَيّ ، وألا شي وحمل ، والأشى قلم وحمل ، والأشى قلموة ، وكل شديد السوق قِلْوْ ، وقيل : القلو الحفيف من كل شيء ، والقلوة الدابة تتقدم بصاحبها، وقد قلكت به واقتلو كت .

الليث : يقال الدابة تَقَلُّو بصاحبها قَلَلُواً ، وهـ و

تقد بها به في السير في سرعة . يقال : جاء يَقلُو به حماره . وقلَت الناقة براكبها قلواً إذا تقدمت به . واقلُو لَى القوم : رحلوا ، وكذلك الرجل ؛ كلاهما عن اللحاني . واقلُولَى في الجبل : صَعد أَعْد فأَشْرَفَ . وكلُّ ما عَلَوت ظهره فقد اقلُو لَى الناله المنوق . وكلُّ ما عَلَوت ظهره فقد متعد به إلا اعرووي وهذا نادر لأنا لا نعرف افتعو على متعد به إلا اعرووي واحلول . واقتلول لى الطائر : وقع على أعلى الشجرة ؛ هذه عن اللحياني . والقلول لى التعالى أي ارتفع . قال ابن بري : أنكر المهلي وغيره قلول أي ارتفع . قال ابن بري : أنكر المهلي وغيره قللول مقلول ، وقال أبو الطيب : أخطاً من ود على الفراء قلول . وقال أبو الطيب : أخطاً من ود على الفراء قلكول . وأنشد لحبيد بن ثور يصف قطاً :

وَقَعَنَ جِبَوْفِ المَاءَ ثُمْ تَصَوَّابَتُ بِهِنَ ۚ قَلَوْلَاهُ ۚ الْفُدُوا ۚ ضَرُوبُ

ابن سيده ؛ قال أبو عبيدة قَـَلَـوْ لَـى الطَّائُو جعله علماً أو كالعـلم فـأخطأ . والمُقْلَـوْ لِي : المُستَوْفِزَ المُتَجاني . والمُقْلَـولي : المُنكَحَمِش ؛ قال :

> قد عَجِبَت مِنتَى ومِن بُعَبُلِيا ا لَمَّا رأَتْنَى خَلَقاً مُقَلُولِيا

> > وأنشد ابن بري هنا لذي الرمة :

واقتلولتي على عُوده الجَحْلُ

وفي الحديث : لو رأيت ابن عُمر ساجداً لوأيته مُقْلَدُ لِياً ؛ هو المُتَجافي المُستَدُ فِزْ ، وقيل : هو مَنْ يَتَعَلَى على فراشه أي يَتَمَلَمَلَ ولا يَسْتَقِر " ؟ قال أبو عبيد : وبعض المحدثين كان يفسر مُقْلَدُ لِياً كَانَ يفسر مُقْلَدُ لِياً كَانَ يفسر مُقْلَدُ لِياً مَنْ النّجافي في السجود . ويقال : اقْلُدُولى الرجل في أمره إذا انكمش ، واقْلُدُ لنت الخمر في سرعتها ؟

وأنشد الأحمر الفرزدق:

تقُولُ ، إذا اقتلو لنى عليها وأقر دَن :
ألا هل أخو عَيْش لنديد بدائم ?
قال ابن الأعرابي : هذا كان يزني بها فانقضت شهوته
قبل انقضاء شهوتها ، وأقر دَت : ذكت ؟ قال ابن
بري : أدخل الباء في خبر المبتدإ حملًا عملى معنى النفي
كأنه قال ما أخو عيش لذيذ بمدائم ؟ قال : ومثله
قول الآخر :

فاذ هُبَ الله فَأَيُ فَتَى ، في الناس ، أَحْرَزَهُ مِنْ يَوْمِهِ مُظْلَمُ دُعْجُ ولا حَبَلُ ? وعلى ذلك قوله سبحانه وتعالى: أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض بقادر؛ ومن هذا قول الفرزدق أنضاً ؛

أنا الضَّامِنُ الْجَانِي عَلَيْهِم ، وَإِنَّهَا يُدَافِع عَن أَحْسَابِهِم أَناءَأُو مِثْلِي وَالمَّن مَا يُدافع عَن أَحْسَابِهِم إِلا أَنَا ؛ وقوله : سَمِعْنَ غِناءً بعدما نِمِنَ نَوْمةً ، مَن اللَّهِلِ ، فَاقْتُلُو لَيْنَ فَوْقَ المَنْاجِع المَنْاءِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَّمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلِّمُ اللَّهُ اللَّا اللْمُنْ الللَّهُ اللل

يجوز أن يكون معناه خَفَقْنَ لصوته وقَلَقْنَ فزال عنهن نومهن واستثقالهن على الأرض ، وبهذا يعلم أن لأم اقلكو لكيست واو لا ياء ؛ وقال أبو عمرو في قول الطرماح :

> حَوامُ يَتَّخِهُ نَ الْفِبُّ رِفْهًا ، إذا اقْلُوْلَيْنَ بالْقَرَبِ البَطْبَرِ اقْلُوْلَـنْنَ أَى دَهِن .

ابن الأعرابي : القُلَى وُرُوس الحِبال ، والقُلى هامات الرجال ، والقُلى جمع القُلةِ التي يلعب بها . وقلا الشيءَ ، أوله « غناه » كذا الاصل والمحكم ، والذي في الاساس : غنائي ، بياه المتكلم .

في المقلى قلنوا ، وهذه الكلمة بائية وواوية . والقلنو: وقلكون الرجل: شيئته لغة في قلكينته. والقلنو: الذي يستعبله الصباغ في العصفر ، وهو بائي أيضاً لأن القلني فيه لغة . ابن الأثير في حديث عمر ، رضي الله عنه : لما صالح نصارى أهل الشأم كتبوا له كتاباً إنا لا نتحدث في مدينتنا كنيسة ولا قليتة ولا نتحر حلان في مدينتنا كنيسة ولا قليتة ولا نتحر ولا باعوثاً ؛ القليمة : كالصومعة " قال : كذا وردت ، واسمها عند النصارى القلاية ، وهي من بيوت عباداتهم .

وقالي قـكلا : موضع ؛ قال سيبويه : هو بمـنزلة خمسة عشر ؛ قال :

سَيُصْبِيحُ فَوْقِي أَقْتُمُ الرَّيْشِ وَاقِماً · يِقَالِي قَلَاءَ أَو مِن وَرَاءً خَبِيلٍ

ومن العرب من يضيف فينو"ن . الجوهري ; قالي قلا اسمان جعلا واحداً ؛ قال ابن السراج : بني كل واحد منهما على الوقف لأنهم كرهوا الفتحة في الياء والألف.

قمي : ما يُقامِينِ الشيءُ وما يُقانِينِي أي ما يُوافقني ؟ عن أبي عبيد، وقاماني فلان أي وافقني. ابن الأعرابي: الشُمَى الدخول ! . وفي الجديث : كان النسبي ، صلى الله عليه وسلم ، يَقْمُو إلى منزل عائشة كشيراً أي

يدخل . والقُمَى : السَّمَنُ . يقال : ما أحسن قَمَّو هـذه الإبل . والقُمى : تنظيف الدار من الكبا .

الغراء: القامية من النساء الذليلة في نفسها . ابن الأعرابي : أقسم الرجل إذا سمين بعد هزال ، وأقسى عدو" من الفيت ، وأقسى عدو" من الفيت ، وأقسى عدو" ما إذا أذله .

١ قوله « الغمى الدخول ويقمو والقمى السين وقبو هذه والقمى
 تنظيف » كل ذلك مضبوط في الاصل والتهذيب سهذا الضبط ،
 وأورد ابن الاثير الحديث في المبموز .

قنا: القينوة والقنوة والقنية والقنية : الكسية ، فلبوا فيه الواو ياء الكسرة القريبة منها ، وأما قنية فأقر ت الباء بحالها التي كانت عليها في لغة من كسر ، هذا قول البصريين ، وأما الكوفيون فيعلوا قنييت وقينوت لغنين ، فين قال قينيت على قلتها فلا نظر في قينية وقينية في قوله ، ومن قال قينوت فالكلام في قوله من قال صبيان، فالكلام في قوله من قال صبيان، قينوت الشيء قينو وقينوانا واقتنيته : كسيته وقينوت العنو : المخذيه المحلب . وله عنم فينوة وقينوة أي خالصة له ثابتة عليه ، والكلمة واوية ويائية ، والقينية : ما اكتسب ، والجمع فيني ، وعد قيني المال قينياً وقينيانا ؛ الأولى عن اللحياني . ومال قينيان ؛ الأولى عن اللحياني . ومال قينيان ؛ الأولى عن اللحياني . ومال قينيان ؛ قال ؛ ومنه قينيت ومالي أي لئز منه ؛ وأنشد لعنتوة :

فَأَجَبُتُهَا إِنَّ الْمَنْيَةَ مَنْهَلَ لا بُدَّ أَن أَسْقَى بِذَاكِ الْمَنْهَلِ إِقْنَتَيْ حَيَاءكِ ، لا أَبالَكِ ! واعْلَمَهِ أَنْتَي ابْرُوْ سَأَمُوتُ إِن لَمْ أَقْتَلَ

قال ابن بري : صواب فاقتني حَيَاءَك ؛ وقال أَبو المثلم الهذلي يرثي صغر الغي :

لى كان للد عني مال كان منتلد، ع لكان للد عني صغور مال قنيان

وقال اللحياني: قَنَيْت العنز انخذتها للحلب أبو عبيدة: قَنِيَ الرَّجل بِتَقْنَى قِنتَى مثل غَنيَ بَعْنَى غِنتَى ؟ قال ابن بري: ومنه قول الطَّبَّاحِي : كيف رأيت الحَيق الدَّلنَظتَى ، يُعْطَى الذي يَنقُصهُ فَيَقْنَى ؟

أَيْ فَيَرَ صَى بِهِ وَبِغَنْنَى . وفي الحديث : فاقتنوهم

أي عَلَسُوهُم واجعلوا لهم قِنْية من العلم يَسَتَّغَنُونَ به إذا احتاجُوا إليه . وله غنم قِنْيَة وقَنْيَة إذا كانت خالصة له ثابتة عليه . قال أبن سيده أيضاً : وأما البصريون فإنهم جعلوا الواو في كل ذلك بدلاً من الياء لأنهم لا يعرفون قَنَيْتُ . وقَنْيِت الحَيَاء ، بالكسر، قُنُوا : لزمته ؟ قال حاتم :

إذا قبل مالي أو نكيبت بنكنية " قنيبت حياتي عفة وتكراما وقنيت الحياء، بالكسر " فننياناً ، بالضم، أي لزمته ، وأنشد ابن بري :

فاقتني حياوك ، لا أبا لنك ! إنتي، في أرض فارس ، منوتت أحوالا الكسائي : يقال أفتنى واستقننى وقتنا وقتش إذا حفظ حياء ولزمه ، ابن شبيل : قتاني الحياة أن أفعل كذا أي ركاني ووعظني ، وهو يتقنيني ؛ وأنشد:

> وإنتي لَيَقْنِيني حَيَاوْكَ كَلَّمَا لَقِيتُكَ ، يَوْمًا ، أَنْ أَبْنَكَ مَا بِيا

قال : وقد قَنَا الحَياة إذا استيما . وقَنَيُّ الْعَمَ : ما يتخذ منها للولد أو اللبن . وفي الحديث : أنه نهى عن ذبيح قني الفيم . قال أبو موسى : هي التي بُقْنَنَى للدر والولد ، واحدتها قنوة وقنوة ، بالضم والكسر ، وقنية بالياء أيضاً . يقال : هي غنم قنوة وقنية . وقال الزيشري : القني والقنية ما اقتني من شاة أو ناقة ، فيعله واحداً كأنه فعيل بمنى من شاة أو ناقة ، فيعله واحداً كأنه فعيل بمنى منعول ، قال : وهو الصحيح ، والشاة قنية ، فإن كان جعل القني جنساً للقنية فيجوز ا وأما فعلة وفيعلة فلم يجمعا على فعيل . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : لو شت أمرت بقنية سينة فألقي عنها شعرها . الليث : يقال قنا الإنسان يَقنو غنها عنها شعرها . الليث : يقال قنا الإنسان يَقنو غنها عنها شعرها . الليث : يقال قنا الإنسان يَقنو غنها

وشيئاً قَنَنُواً وقَنْنُواناً ؛ والمصدر القِنْيان والقُنْيان ؛ وتقول : اقْنْتَنَى يَقْتَنِي اقْنَيْناء ، وهو أَن يَتَخَـَّدُهُ لنفسه لا للبيع . ويقال : هذه قِنْيَةُ واتخاذها قِنْيةً للنسل لا للتجارة ؛ وأنشد :

وإن قناني ، إن سألت ، وأَسْرَني مِن الناس ، قَدَوْمُ يَقْتَنَتُونَ المُنَا الْمَالِمَ الْمُؤْتَا الْمُؤْتَا الْمُؤْتَا الْمُؤْمَةِ وَقَنْدِهَ وَقَنْدُو وَقَنْدِتَ الْمُؤْمَةِ إِذَا اقْتَنْيَمُا لَنْفُسُكُ لَا النَّجَارَة ؟ أَيْضًا قَنْيَةٍ وَقُنْيَةٍ إِذَا اقْتَنْيَمُا لَنْفُسُكُ لَا النَّجَارَة ؟ وأنشد أن بري للمتلبس :

كذلك أفننُو كلَّ فِطِّ مُضَلَّلُ ِ ٢

ومال قُنْنَبانُ وقننيان : يتخذ قننية . وتقول العرب: من أعظى مائة من المعز فقد أعطى القني ، ومن أعطي مائة من الضأن فقد أعطي الفني ، ومن أعطي مَائَةُ مِنَ الْإِبْلِ فَقَدَ أُعْطَى الْمُنْتَى . والقني : الرَّضَا . وقد قَنَاه الله تعالى وأقناه : أعطاه ما يَقْتَنَى مـن العنية والنَّشَب . وأقساه الله أيضاً أي رَضَّاه . وأُغناه الله وأقناه أي أعطاه ما يَسْكُنُ إليه . وفي التنزيل : وأنه هو أغننَى وأَوْننَى ؛ قال أبو إسحق : قيل في أَقْنُنَى قُولان : أَحَدُهُمَا أَقْنُنَى أَرْضَى ، والآخر جعل قِنْية أي جعل الغني أصلًا لصاحبه ثابتاً، ومنه قولك : قد اقتنيت ُ كذا ُو كذا أي عبلت على أنه يكون عندي لا أخرجه من يدي . قال الفراء : أَغْنَى رَضَّى الغقير عِما أَغْنَاه به ، وأَفَّنَى مَـن القَّنْيَة والنُّشَب . ابن الأعرابي : أَمْنَى أَعْطَاهُ مَا يَدُّخُوهُ بعد الكيفاية . ويقال : قَـنَيِيت به أي رَضِيت به . أوله « قنال » كذا ضبط في الاصل بالفتح ، وضبط في التهذيب

و قوله « قط مضلل » كذا بالاصل هنا ومعجم باقوت في كفر وشرح القاموس هناك بالقاف والطاء ، والذي في المعكم في كفر : فظ ، بالفاء والظاه ، وأنشده في النهذيب هنا مرتين مرة واقق المعكم ومرة وافق الاصل وياقوت . وفي حديث وابصة : والإثم ما حك في صدرك وإن أقناك الناس عنه وأقننو ك أي أرضوك ؟ حكى أبو موسى أن الزنحشري قال ذلك وأن المحفوظ بالفاء والتاء من الفتيا ؟ قال ابن الأثير : والذي رأيته أنا في الفائق في باب الحاء والكاف أفتتو ك ، بالفاء ، وفسره بأرضو ك وجعل الفتيا إرضاء من المفتي ، على أنه قد جاء عن أبي زيد أن القني الرضا . وأقناه إذا أرضاه . وقني مالك قناية ؛ لزمة ، وقني الحياء كذلك . واقتني مالك قناية ؛ لزمة ، وقني الحياء ارتضيته ؛ وقال في قول المتلس ؛

وأَلْقَيْتُهَا بَالنَّنْيِ مِنْ جَنْبِ كَافِرٍ ۗ وَأَلْقَيْتُهَا بَالنَّانِ مُضَلِّلُ مِنْضَلُّ لِ

إنه بمعنى أدَّضَى . وقال غيره : أقتُو ألزم وأحفظ ، وقيل : أقنُو أجزي وأكانى، . ويقال : لأقننُو َنَك قناوتَ كُ أَي لأَجْزِينَتْكُ جَزَاهِكُ ، وكذلك لأَمْنُونَكُ مَناوَّتَكَ . ويقال : قَنَوْته أَقَنْنُوه قَناوة الما إذا جزيته .

والمَكَنْدُوَ مُ خَفِيقَةَ ، مِن الطّل : حيث لا تصيبه الشبس. في الشتاء . قال أبو عبرو: مَعْنَاة ﴿ وَمَقْنُدُوهُ بِغَيْرِ هِمْوْ ؟ قال الطرماح :

> في معّاني أقنن ، بينها عُرَّةُ الطيرِ كِصوم النّعام

والقنا : مصدر الأقشى من الأنوف ، والجمع قنو م. وهو ارتفاع في أعلاه بين القصة والمار ن من غير قبح . ابن سبده : والفنا ارتفاع في أعلى الأنف واحديداب في وسطه وسُبُوغ في طرقه ، وقيل : هو ننتوه وسعط القصة وإشراف وضيق المتنفر بن ، رجل أقشى والرأة فننواء ببينة الفنا . وفي صفة سبدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : كان أقشى العرونين ؛

القَنَا فِي الأَنف : طوله ودقَّة أَرْنبته مع حدّب فِي وسطه ، والعرّنينُ الأَنف . وفي الحديث : يَمْلِكُ رَجِل أَقْنَى وامرأَهُ وَمِل أَقْنَى وامرأَهُ قَنْواء ؛ وفي قصيد كعب :

قَسُواءً في حُرِّتَهُم البَصِير بِهَا عِثْق مُبِين وفي الحَدَّيْن تَسَهِيلُ

وقد يوصف بذلك البازي والفرس ، يقال : فرس أقسى ، وهـ في الفرس عب وفي الصفر والسازي مدّح ؛ قال ذو الرمة :

نظرَ " كَمَا جَلَّى عَلَى رَأْسِ رَهُو فَ ، مَن الطَّلِّ أَزْرَقُ مِن الطَّلِ أَزْرَقُ وَقَلَى الطَّلِ أَزْرَقُ وَقَلَى : هو في الصقر والباذي اعوجاج في منقاره لأن في منقاره حُبُونَة ، والفعل قَسَنِي يَقْنَسَ قَسَنًا . أبو عبيدة : القَنَا في الحيل احديداب في الأنف يكون في المُبُون ؛ وأنشد لسلامة بن جندل :

لبس بأقشَى ولا أَسْفَى ولا سَغِل ، يُسْفَى دَوَاءَ فَتَغِيُّ السَّكُنْ مَرَ لُوْبِ

والقناة : الرمع ، والجمع فَمَنُوات وقَمَناً وقَمْنِي ، على فَهُول ، وكذلك على فُهُول ، وكذلك القناة الرمع القناة الرمع القناة الرمع قمنيات ، وأراه على المعاقبة طلب الحفة ، ورجل قمنيًا ومقن أي صاحب قمنيًا ؛ وأنشد : عض الثقاف خرص المُقني

وقيل : كل عصا مستوية فهي قتناة ، وقيل : كل عصا مُستوية أو مُمعُوجَة فهي قناة ، والجمع كالجمع ؛ أنشد ان الأعرابي في صفة تجر :

> أَظُلُ مِنْ خُوْفِ النَّجُوخِ الأَخْضَرِ ، كَأْنَتَنِ ، فِي هُوَّةٍ ، أُحَدَّرًا ، فِي هَوَّةٍ ، أُحَدَّرًا ، رِهِ هذا النَّطُر إفواء .

وتارَة يُسْنَدُنِي فِي أُوْعُرِ ، من السَّراةِ ، ذِي قَنَاً وعَرْعَرِ

كذا أنشده في أو عُر جمع و عُر ، وأراد ذوات قَناً فأقام المفرد مقام الجمع . قال ابن سيده : وعندي أنه في أو عَر لوصفه إياه بقوله ذي قَناً فيكون المفرد صفة المفرد . التهذيب : أبو بكر وكل خشبة عند العرب قناة وعَما ، والرامع عَما ؛ وأنشد قول الأسود بن يعفر :

وقالوا: شريس فلت الكفي شريسكم استان مفتق المنتق المتاه مفتق التناس التهامي مفتق كأنه المتنس كأنه المتاب المتحرق المساب المتحرق المسابق المسابق

نَمَتُهُ : وفعته ، يعني السِّنانَ ، والنَّهامِي في قول ابن الأعرابي: الراهب، وقال الأصبعي: هو النجَّار. ﴿ اللَّيْثُ : القُنَّاةِ أَلِفُهَا وَاوَ وَالْجِبِعِ قَنَنُواتٍ وَقَنَاً . قَالَ أبو منصور : القُنَاة من الرماح ما كان أَجُوف كالقَصبة ؛ ولذلك قبل للكظائم التي تجري تحت الأرض قنوات، وأحدثها قَـنَاة ، ويقال لمجاري مائها قـَـصَبِ تشبيهاً بالقَصَبُ الأَجِوفُ ، ويقال : هي قَنَاةً وقَنَاًّ ، ثم قُنْسِي جمع الجمع ، كما يقال دَلاة ودَلاً ، ثم دِلِي " ودُليُّ لِجْمَعُ الْجُمْعِ . وفي الحديث فيما سَقَتَ السِّماء: والقُنْنِيُّ العُشُورَ ﴾ القُنْنِيُّ : جمع قناة وهي الآباد التي تُخفر في الأرض متتابعة ليستخرج ماؤها ويُسيح على وجه الأرض ، قال : وهـذا الجمع إنما يصح إذا جبعت القَنَاة على قَنَاً ، وجبع القَنَاعِلَى قُنْبِي" فيكون جمع الجمع ، فإنَّ فَعَلَة لَمْ تجمع على فُعُول. والقَنَاة : كَظِيمة نَعْنُو تَعْتُ الأَرْضُ ، والجسم قُنْيِّ . والهُدُّهُدُ قَنَاءُ الأَرْضُ أَي عالم بمواضع الماء. وقَيْنَاهُ الطَّهِرِ : التي تنتظم الفَّقَالَ . أبو بكر في قولهم

فلان صُلَبُ القَناةِ : معناه صُلْبُ القامةِ ، والقَنَاةُ عند العرب القامة ؛ وأنشد :

سَيَاطُ البنانِ والعَرَانِينِ والقَنَا ، لَطَافُ الْخُنُصُورِ فِي عَامٍ وَإِكَالَ ِ

أراد بالقَنا القاماتِ .

والقِنُو': العِندُق ، والجبع القِنْوانُ والأَقْنَاء ؛ وقال:

> قَدَ أَبْضَرَتْ سُعْدَى بِهَا كُنَائِلِي طَويلةَ الأَقْنَاءَ والأَثَاكِلِ

وفي الحديث : أنه خرج فرأى أقْنَاء مُعَلَّقَة قِنْوْ منها حَشَفُ ؟ القِنْو : العِذْق بِمَا فيه من الوطب ، وحمعه أقنَّناه ، وقد تكرر في الحديث . والقنا ، مقصور : مِثْل القِنْو . قال أَن سيده : القِنْوْ والقنا الكياسة ' ، والقنّا ، بالفتح : لغة فيه ؛ عن أبي حنيفة ، والجبع من كل ذلك أقيناء وقينوان وقينيان ، قلبت الواوياء لقرب الكسرة ولم يعتمد" السَّاكَــن حاجزًا ، كسروا فعلًا على فعلان كما كسروا عليه فَعَلَا لاعْتَقَابِهِمَا عَلَى المعنى الواحد نحو بِدُل وَبَدَل ِ وشبئه وشَّبَه ، فكما كسروا فَعَلَّا على فِعْلانِ نِحْوَ خَرَب وخران وسُنبَث وشيئان كذلك كسروا عليه فيعلُّا فقالوا فينوان ، فالكسرة في قِنْو غير الكسرة في قنوان ، تلك وضعية البناء وهــــــــ حادثة للجمع ، وأما السكون في هذه الطريقة أعـني سكون عين فيعُلان فهو كسكون عين فعَّل الذي هو واحد فِعُلانَ لِفَظًّا ، فينبغي أن يكون غيره تقديرًا لأن سكون عن فعلان شيء أحدثته الجمعية ، وإن كان بلفظ ِ مَا كَانَ فِي الواحد ، ألا ترى أن سكون عـين شَيْنَان وبِيرْ قان غير فتحة عين تَشْبَتْ وبَرْ ق ? فكما أنَّ هذين مختلفان لفظاً كذلك السكونان هنا مختلفان

تقديراً . الأزهري : قال الله تعالى : فينوان دانية " وقال الزجاج : أي قريبة المنتناوال . والقينو : الكباسة ، وهي القينا أيضاً ، مقصور ، ومن قال قينو في فإنه يقول للاثنين فينوان ، بالكسر ، والجسع فينوان ، بالكسر ، والجسع فينوان ، بالضم ، ومثله صنو وصنوان . وشجرة فينوان : والقناة البقرة الوحشية ؛ قال لبيد :

الفراء: أهل الحجاز يقولون قِنْوان ، وقيس قُنْوان، وقيم وضة قُنْوان، وأنشد :

ومال بِعَنْيَانِ مِن البُسْرِ أَحْسَرًا

ويجتمعون فيقولون قِنْو وقَنْنُو ، ولا يقولون قِنْي ، قال : وكلب تقول قِنْيان ؛ قال قَيْنُس بن العَيْزارِ الْهُذَالِي :

ِمَا هِي مَقْنَاهُ ، أَنبِينٌ نَبَاتُهَا ، مَرَبُ ، فَتَهُواها الْمُخَاضُ النَّواذِعِ .

قال: معناه أي هي 'موافيقة لكل من نزلها ، من قوله: 'مقاناة البياض بصفرة أي يوافق بياضها صفرتها . قال الأصمي: ولغة هذيل مَفْناة ، بالفاء . ابن السكيت . ما يُقانيني هذا الشيء وما 'يقاميني أي ما 'يوافقني . ويقال : هذا يقاني هذا أي يُوافقه . الأصمعي : قانيت الشيء خلطته . وكل شيء خلطته فقد قانيت الشيء خلطته . وكل شيء خلطته الميم : ومنه قول امرىء القيس :

كبيكر المُقاناة ،البَياضُ بِصُفْرة ، عَدَاها نَسِيرُ الماء غيرَ مُحَلِّلُ ا

قال : أراد كالبكر المقاناة البياض بصفرة أي كالبيضة ١ البياض يروى بالحركات الثلاث .

التي هي أو ل بيضة باضتها النعامة ، ثم قال : المقاناة البياض بصفرة أي التي قدوني بياضها بصفرة أي خلط بياضها بصفرة أي خلاص بياضها بصفرة فكانت صفراء بيضاء ، ف توك الألف غيره أداد كبيكر الصدقة المتقاناة البياض بصفرة لأن في الصدفة لونين من بياض وصفرة أضاف الدر اليها . أبو عبيد : المتقاناة في النسج خيط أبيض وخيط أسود . ابن بُورُوج : المتقاناة خلط الصوف بالوبر وبالشعر من الغزل يؤلف بين ذلك ثم يبوم الليث: المتقاناة إشراب لون بلون ، يقال : قدوني هذا بداك أي أشرب أحدهما بالآخر .

وأُحبر قَانِ : شديد الحبرة . وفي حديث أنس عن أبي بحر وصَنْغِه : فَعَلَّقُهَا بَالْحِنَّاء والكُتَّم حتى قَنَا لُونَا أَي احبر . يقال : قَنَا لُونَا يَقْنُو قُنُوا ؟ وهو أَحبر أَقان .

التهديب : يقال قانى لك عيش ناعم أي دام ؟ وأنشد

قانى له بالقيظ ظل بارد"، ونصي ناعجة ومحض منقع منقع حتى إذا تبع الظاباة بداله

العبجَل : جسع عبالة ؛ وهي المزادة مَثَنَاتُوثَة أَو مربوعة . وقانَىٰ له الشيء أي دام .

ابن الأعرابي: القُبُنا ادَّخَار المَـالَ. قَالَ أَبُو تُوَابِ: سبعت الحُنُصَيِّيِّ يقول هم لا يُفانون مالهم ولا يُقانونه أي ما يَقومُون عليه .

ابن الأعرابي: تَقَنَّى فلان إذا اكتفى بنفقته ثم فَضَلَّتُ فَضْلَة فادَّخرها . واقْتَنِناء المال وغيره : اتَّخاذه .

١ قوله « الشريعة » الذي في ع ج ل : الصريمة .

وفي المثل: لا تَقتَّن من كَلْب سَوْء جَرُوا . وفي الحديث: إذا أحب الله عبدا اقتناه فلم يترك له مالاً ولا ولدا أي اتخذه واصطفاه . يقال : قناه المتضعاة ، يهمز ولا يهمز ، وكذلك المقنوة . وقنيت الجارية تُقتنى قنية ، على ما لم يسم فاعله ، إذا مُنعَت من اللعب مع الصبان وسُتُرت في البيت ؛ رواه الجوهري عن أبي سعيد عن أبي بكر بن الأزهر عن بُندار عن ابن السكيت ، قال : وسألته الصيد وأقننى لك : أمكنك ؛ عن الهجري ؟ وأنشد :

َيُمُوعِ ُ إِذَا مَا جَاعَ فِي بَطَنْنِ غَيْرِهِ ، وَيَرْمِي إِذَا مَا الْجُوعُ أَقَنْنَتْ مَقَاتِكُهُ

وأثبته ابن سيده في المعتل بالياء قال : على أن قنو أكثر من قني ، قال : لأني لم أعرف اشتقاف ، وكانت اللام ياء أكثر منها واوآ .

والقُنْيَانَ : فرس قرابة الضَّبِي ؛ وفيه يقول :

إذا القُنْيَانُ أَلْحَقَنِي بِقُوْمٍ فلم أطْعَن ، فَشَلَ إذاً بِنَنانِي

وقَنَاةٌ : واد بالمدينة ؛ قال البُرْجُ بن مُسهّر الطائي:

سَرَتُ مِن لِوَى الْمَرُونِ حَتْي حَبِّ قِجُاوِزْتِ [لماليّ ، ودوني مين [قَنَاة مُ تُشْجُونُها]

وفي الحديث : فنزلنا يِقَناه ، قال : هو واد مسن أو دية المدينة عليه حَرْثُ ومال وزُرُوع ، وقد يقال فيه وادي قناة ، وهو غير مصروف . وقانية : موضع ؛ قال بشر بن أبي خازم :

فَلَأْياً مَا فَتَصَرَّتُ الطَّرَّ فَ عَنهم يِقَانِيةٍ ، وقد تَكَتع النَّهَارُ

وقَـنَوْ نَيْ : مُوضع .

قها: أقبى عن الطعام وافتتهى: ارتد تشهوته عنه من غير مرض مثل أقنهم ، يقال للرجل القليل الطغم: قد أقنهم ، وقيل : هو أن يقدر على الطعام فلا يأكله وإن كان مشتهياً له . وأقنهم عن الطعام إذا قدره فتركه وهو كشتيه . وأقنهم الرجل إذا قل طعم . وأقنهاه الشيء عن الطعام : كفته عنه أو زهد فه . وقنهي الرجل قنهيا : لم يشته الطعام . وقنهي عن الشراب وأقنهم عنه : تركه . أبو السبح : المنفهي والآجم الذي لا يشتهي الطعام من مرض أو غيره ؟ وأنشد شمو :

لَكَالِمُكُ لِا يُعْهِي عَنَ الْمِسْكِ ذَاتُهُ

ورجل قاه : 'مختصِب في رحله . وعبش قاه : . رُفعه . .

والقَهَةُ : من أسباء النوجس ؛ عن أبي حنيفة ؛ قال ابن سيده : على أنه يحتمل أن يكون ذاهبها واوآ وهو مذكور في موضعه .

والقَهْوة: الحَمر؛ سبيت بذلك لأنها تُقْهِي شاربها عن الطعام أي تذهب بشهوته، وفي التهذيب أي تُشبيعه؛ قال ابو الطّــُسَحان بذكر نساء:

فأصبَحْنَ قد أقنهين عني ، كما أبت حياض الإمدان الميجان القواميح

وعيش قاه بيتن القَهْوِ والقَهْوةِ: خَصِيبُ ، وهـذه يائية وواوية . الجوهري : القاهي الحكديـدُ الفؤاد المُستطارُ ؛ قال الراجز :

راحَت كما راح أبو رئال المحفال المحفال ا

قوا: الليث: القوة من تأليف ق و ي، ولكنها حملت على فُعُلَّة فأدغمت الياء في الواو كراهية تغير الضمة،

والفعالة منها قواية م، يقال ذلك في الحَزْم ولا يقال في الحَزْم ولا يقال في البَدَن ؛ وأنشد :

# ومالَ بأغناقِ الكَرَى غالباتُها ، وإنثي على أمر القواية حازمُ

قال : جعل مصدر القري على فعالة ، وقد يتكاف الشعراء ذلك في الفعل اللازم . ابن سيده : القواة أن تقيض الضعف ، والجمع قنواى وقواى . وقوله عز وجل : يا يحيى خد الكتاب بقواة ، أي يجيد وعوان من الله تعالى ، وهي القواية ، نادر ، إنما حكمه القواوة أو القواءة ، يكون ذلك في البدن والعقل ، وقد قوي فهو قوي وتقواى واقتتوى كذلك ، قال رؤية :

#### وقثواة الله بها اقتتوكينا

وقَوَّاه هو . التهذيب : وقد قَـو يَ الرجل والضَّعيف يَعْسُوكَى قُنُوا فَ فَهُو قَنَوِي وَقَنَوا يُثَنُّهُ أَنَا تَقُويَةً ۖ وقاوَيْتُهُ فَقُوَيْتُهُ أَيْ غَلَيْتُهُ. ورجل شديد القُوي أي شديد أُمَّر الحَلَثق مُمَرُّه. وقال سبحانه وتعالى: شد بدرُ القُوك ؟ قبل : هو جبويل ، عليه السلام . والقُوكي: جمع القُوَّة ، قال عز وجل لموسى حين كتب له الألواح: فخذها بقو"ة ؟ قال الرَّجَاج: أي خذها بقُو"ة في دينك وحُبِّتك . ابن سيده : قَـَوَّى الله ضَعَفَكُ أَي أبدَ لك مكان الضعف قُنُو"ة ، وحكى سببويه : هو يُقَوَّى أي يُرْمَى بذلك. وفرس مُقارِ: قوي ، ورجل مُقارِ: ذو دابة قدَويّة. وأقدّوكي الرجلُ فهو مُقوّر إذا كانت دَابِتُهُ قَدُوبِيَّةً . يِقَالُ : فلان قَدُو يُ مُقُدِّرٍ ، فَالقُو ي في نفسه ، والنُقُوي في دابته . وفي الحديث أنه قال في غزوة تبوك: لا يخشر ُجَنَّ معنا الأوجل مُقو أي ذو دابة قَنُوبًة . ومنه حديث الأسود بن زيـند في قوله عز وجل: وإنَّا لَحَمَيع حاذرون ، قال : مُقُوون

مُؤْدُونَ أَي أَصِحَابِ دُوابِ قَوْيِسَةً كَامِلُو أَدَاقِ الحَرْبِ. والقَوْيِيُّ مِن الحَرْوفِ: مَا لَمْ يَكُنْ حَرْفَ لَنْ. والقُوكِي: العقلِ ؟ وأنشد ثعلب :

> وصاحبتين حازم قنواهما نَسِّهْتُ ، والرُقادُ قَدْ عَلَاهُما ، إلى أَمُونَيْنِ فَعَدَّياهما

أبر عبرو بن العلاء: الإقداء أن تختلف حركات الروي ، فبعضه مرفوع وبعضه منصوب أو مجرور . أبو عبيدة : الإقواء في عبوب الشعر نقصان الحرف من الفاصلة يعني من عَرُوض البيت ، وهو مشتق من قو"ة الحبل ، كأنه نقص قدو" من قدواه وهو مثل القطع في عروض الكامل ؛ وهو كتول الربيع بن ذياد: أفَسِعُهُ مَقْتَل مالك بن زُهَيْر

فنقَص من عَروضه قُوءٌ . والعَروض : وسط البيت.

تَرْجُو النِّساءُ عَواقب الأطنهارِ ?

وقال أبو عمرو الشيباني : الإقدواء اختــلاف إعراب القـَواني ؛ وكان يروي بيت الأعشى :

ما بالنها بالليل زالَ زُوالنُّها

بالرفع ، ويقول : هذا إقراء ، قال : وهو عند الناس الإكفاء ، وهو اختلاف إعراب القوافي ، وقد أقدوى الشاعر إقداء . ابن سيده : أقدوك في الشعر خالب بين قدوافيه ، قال : هذا قول أهمل اللغة . وقال الأخفش : الإقداء رفع بيت وجر" آخر نحو قول الأهاء .

لا بناس بالقوام من طول ومن عظم ، و العصافير بالعشم البيغال وأحالام العصافير

كَأَنَّهُمْ قَصَبُ ، جُوفَ أَسَافِكُ، مُثَقَّبُ لَنَفَخَتُ فيهِ الأَعاصِيرُ

قال: وقد سمعت هذا من العرب كثيراً لا أحصى ، وقلت قصيدة ينشدونها إلا وفيها إقنواء ثم لا يستنكرونه لأنه لا يكسر الشعر ، وأيضاً فإن كل بيت منها كأنه شعر على حياله . قال ابن جني : أما سمعه الإقواء عن العرب فبحيث لا يُوتاب به لكن ذلك في اجتاع الرفع مع الجر" ، فأما يخالطة النصب لواحد منهما فقليل ، وذلك لمقارقة الألف الياء والواو ومشابهة كل واحدة منهما جميعاً أختها ؛ فمن ذلك قول الحرث بن حازة :

فَمَلَكُمُنا بِذَلِكَ النَّاسَ ، حتى مَلَكَ المُنْذِرُ بنُ مَاءِ السَّمَاء

مع قوله:

آذَ نَتُنَا بِبَيْنِهِا أَسْمَاءُ اللهُ وَاللهُ مِنْهُ اللهُواءُ وَأَلْ آخِرِ أَنشَده أَبُو عَلى :

رَأَيْنَكِ لا تُغْنِينَ عَنَىٰ نَقْرَهُ ، إذا اخْتَلَفَت في الهَرَاوَى الدَّمامِكُ ويروى: الدَّمالُكُ .

فأشنهد لا آتيك ما دام تنضب بأرضك ، أو صلب العصامين وجالك ومعنى هذا أن وجلا واعدته الرأة فعثر عليها أهلنها فضربوه بالعصي فقال هذين البيتين ، ومثل هذا كثير، فأما دخول النصب مع أحدهما فقليل ؛ من ذلك ما أنشده أبو على :

فَيَحْيَىٰ كَانَ أَحْسَنَ مِنْكُ وَجَهَا مُ وأَحْسَنَ فِي المُعَصَفَرَةِ ارْقِدا آ ثم قال :

وفي قَـلـْبي على كِيْـيّى البَـلاء قال ابن جني : وقال أعرابي لأمدحن فلاناً ولأهجونه وليُعْطَـيّـنّــي > فقال :

يا أَمْرَسَ الناسِ إِذَا مَرَّسْتَهُ ، وأَضْرَسَ الناسِ إِذَا ضَرَّسْتَهُ أَ وَأَضْرَسَ الناسِ إِذَا ضَمَّسْتَهُ ، وأَفْتُقْسَ الناسِ إِذَا فَقُسْتَهُ ، كَالْمِنْدُ وَ انْنِيَّ إِذَا يَشْسَتَهُ ،

وقال رجل من بني ربيعة لرجل وهبه شاة جماداً:

ألم تركني رددث على ان بكر

منيحته فعجلت الأداآ

فقلت لشاته لما أتناني:

وماك الله من شاة بداء!

وقال العلاء بن المنهال الغُنَويّ في شريك بن عبدالله النخمي :

لَيْتَ أَبَا شَرِيكِ كَانَ حَيِّاً ، فَيُقْصِرَ حِينَ يُبْصِرُهُ شَرِيكُ ١ قوله « يَا أَمِرسَ النَّاسِ اللهِ » كذا بالاصل .

ويَتُرْكُ مِنْ تَدَرُثُوهِ علينا ، إذا قُلْنَا له: هذا أَبُوكَا وقال آخِر :

لا تَنْكِحَنَّ عَجُوزاً أَو مُطْلَقةً ، ولا يسُوقننها في حَبْلِك القدرُ

أواد ولا بسُوفَتُهَا صَيْدًا في حَبْلِك أو جَنبِية لحيلك .

وإن أَتُوْكَ وقالوا : إنها نَصَفُ ، فَإِنَّ أَطْيَبَ نِصْغَيَهَا الذي غَبَرًا وقال التُحَيف العُقَيْلي :

أتاني بالعقيق دُعاء كعب ، فَعَنَ النَّبعُ والأَسَلُ النَّهَالُ وجاءت مِن أباطِعها قُرَيْشٌ ، كَسَيْلِ أَتِي بِيشة حِن سالاً

وقال آخر : ٔ

وإني بحَمَّد الله لا واهِنْ القُوَى ، ولم يَكُ قَوْمَ سُوء فَأَخْشُعا ولم يَكُ قَوْمَ سُوء فَأَخْشُعا وإني بحَمَّد الله لا ثَوْبَ عاهِزٍ لللهِ لا ثَوْبَ عاهِزٍ للبيسْتُ ، ولا من عَدَّدُوْ أَتَقَنَّعُ مُ

ومن ذلك ما أنشده ابن الأعرابي :
قد أرْسَلُوني في الكواعِب راعِياً ،
فَقَدْ ، وأبي راعِي الكواعِب ،أفرس أ أتَدْه فَالِب لا يُبالِينَ راعِياً ،
وكن سواماً تَشْتَهِي أن تُفَرَّسا

وأنشد ان الأعرابي أيضاً : عَشَيْتُ جابان حتى اسْتَدَّ مَغْرِضُهُ ، وكادَ يَهْلُكُ لُولًا أَنهِ اطاًفا

قُولًا جَابَانَ : فَلَمْيَلُخَقَ بِطِيَّتُهُ ، نَوْمُ الضَّحَى بعدَ نَوْمِ اللَّيلِ إِسْرَافُ وأنشد ان الأعرابي أَنضاً :

ألا يا خيز يا ابنيّة كيثر دان ، أبّى الحالثقوم بعدك لا ينام ويروى : أثروان .

وبَرَقُ للعَصِيدةِ لاحَ وَهُناً ، كَمَا تَشْقَقْتَ فِي القِدْرِ السَّناما

وقال : وكل هذه الأبيات قد أنشدنا كل بيت منها في موضعه . قال ابن جني : وفي الجملة إن الإقواء وإن كان عيباً لاختلاف الصوت به فإنه قد كثر ، قال : واحتج الأخفش لذلك بأن كل بيت شعر بوأسه وأن الإقواء لا يكسر الوزن ؛ قال : وزادني أبو على في

ذلك فقال إن حرف الوصل يزول في كثير من الإنشاد

قِفا نَبْكِ مِنْ ﴿ كُنْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزُلِ

وقوله : سُقِيتِ الغَيْثَ أَيْنُهُا الخِيامِ

نحو قوله :

وقوله : كانت مباركة من الأيّام

فلما كان حرف الوصل غير لازم لأن الوقف يُزيله لم يُحِفُلُ باختلافه و لأَجَل ذلكُ ما قل الإقواء عنهم مع هاء الوصل ، ألا ترى أنه لا يمكن الوقوف دون هاء الوصل كما يمكن الوقوف على لام منزل ونحوه ? فلهذا

> قل جداً نحو قول الأعشى : ما بالنها بالليل زّال زوالنها

فيمن رفع . قال الأخفش : قد سمعت بعض العرب يجعل الإقواء سناداً ؛ وقال الشاعر :

فيه سناد وإقنواء وتعريد

قال : فجعل الإقواء غير السناد كأنه ذهب بذلك إلى تضعيف قول من جعل الإقواء سناداً من العرب وجعله عيباً . قال: وللنابغة في هذا خبر مشهور ، وقد عيب قوله في الدالسة المجرورة :

وبذاك خَبِّرَنا الغُدافُ الأسودُ

فَعِيبِ عَلَيْهِ ذَلَكَ فَلَمْ يَفْهِمُ \* قَلْمَا لَمْ يَفْهُمُهُ أَتِّي بَغْنَيْهُ فَغْنَهُ:

مِن آل مَيّة والنّع أو مُعْتَدِي

ومدّت الوصل وأشبعته ثم قالت :

وبذاك خَبُّرنا الغُدافُ الأسودُ

ومَطَــَلــَت واو الوصل ، فلما أحسَّه عرفه واعتذر منه وغيَّره فيما يقال إلى قوله :

وبذاك تنتَّعابُ الغُرابِ الأسودِ

وقال : دَخَسَلْتُ بِيَثْرِبَ وَفِي شَعْرِي صَنْعَة ، ثم خَرجت منها وأنا أشهر العرب .

وَاقْتُنَوَى الشِيءَ : اخْتَصَّهُ لَنفسه . والتَّقَاوِي: تَوَايُدُ الشركاء .

والقي : القفر من الأرض ، أبدلوا الواو ياء طلباً للخفة ، وكسروا القاف لمجاورتها الياء . والقواء : كالقي ، همزته منقلبة عن واو . وأرض قتواء وقتواية ؛ الأخيرة نادرة : قتفرة لا أحد فيها . وقال الفراء في قوله عز وجل : نحن جعلناها تسند كرة ومناعاً للمقوين ، يقول : نحن جعلنا النار تذكرة لجهنم ومناعاً للمقوين ، يقول : منفعة المسافرين إذا نزلوا بالأرض القي وهي القفر . وقال أبو عبيد : المتقوي الذي لا زاد معه ، يقال : أقوى الزجل إذا نفيد زاده . وروى أبو إسحق : المتقوي الذي ينزل بالقواء وهي الأرض الحالية . أبو عمرو : القواية بالقواء وهي الأرض الحالية . أبو عمرو : القواية

الأرض التي لم تُعطر . وقد قَوي المطر يَقُوى إِذَا احْتِبُس ، وإِنَّ الْمُ يَدَّمَ فَوِي وَأَدْعَبَتْ فِي الْخَسْلَافِ الحَرْفِينِ ، وهما متحركان ، وأَدْعَبَتْ فِي قُولُكُ لُو يَبْتُ لَيَّا وأَصله لَو يا ، مع اختلافهما ، لأن الأولى منهما ساكنة ، قَلَمَيْتُهَا ياه وأَدْعَبَت . لأن الأولى منهما ساكنة ، قَلَمَيْتُهَا ياه وأَدْعَبَت . والقواء ، بالفتح : الأرض التي لم قطر بين أَرضين عطورتين . شير : قال بعضهم بلد مُقو إذا لم يكن فيه مطر ، وبلد قاو ليس به أحد ، ابن شيل : فيه مطر ، وبلد قاو ليس به أحد ، ابن شيل : المُتقوية وبها يَبُسُ من يَبُس عام أو لل والمُتقوية : المُلَسَّاء التي ليس بها شيء مثل إقراء والمؤلف والمؤلف القواء القول إذا نقيد طعامهم ؛ وأنشد شير لأبي الصوف الطائي :

لا تَكْسَمَن بَعْدَها بالأغبار رسْلًا، وإن خِفْتَ تَقادِي الأَمْطار

قال: والتقاوي قلته . وسنة قاوية ": قليلة الأمطار. ابن الأعرابي : أقنوى إذا استفنى ، وأقنوى إذا افتقرَ ، وأقنوى الأرض. افتقرَ ، وأقنوى القوم إذا وقعوا في قي " من الأرض. والقيه : المستقوية المكساء ، وهي الحكوية أيضاً . وأقنوى الرجل إذا نزل بالقفر ، والقيه : القفر ؛ قال العجاج :

وبكله ويباطئها نطي ، وي

وكذلك القوا والقواء ، بالمد والقصر . ومنزل قَـوَاء: لا أنيس به ؛ قال جرير :

> أَلَا حَيِّنَا الرَّبْعَ القَوَاءِ وسَلَّمًا ، ورَبْعًا كِجُنْمَانِ الحِيَّامَةِ أَدْهُمَا

وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : وبي رُخْصَ لكم في صَعِيدِ الأقدواء ؛ الأقدواء : جمع قدواء وهــو

القفر الخالي من الأرض ، تريد أنها كانت سبب و'خصة التيمم لما ضاع عقد ها في السفر وطلبوه فأصحوا وليس مَعْهُمْ مَاءُ فَنَوْلُتُ آيَةِ النَّبِيمِ ﴾ والصُّعَمَدُ : النَّوَابِ . ودار" قَنُواء : "خُـلاء ، وقد قِنَو بِنَتْ وأَقَنُونَتْ . أَبُو عبيــــدة : قَــُو بِنَتُ الدارُ قَــُورًا ، مقصورٌ ، وأقــُو تَــّ إقواءً إذا أَقْنُفُرْتُ وخُلَتُ \* . الفراء : أرضُ في \* وقد قَوْيِتُ وَأَقِبُوتُ قَوَايِـةً وَقَوْرًا وَقَوَاء . وفي حديث سكسَّان : مَن صَلَّى بِأَرْضَ فِي فَأَدُّنَ وأَقَامَ الصلاةَ صِلَّى خَلَيْفَهُ مِن الملائكة ما لا يُوكى قَتْطُورُه > وَفَيْ رَوَايَة : مَا مَنْ مَسِلُمْ يَصَلَّى بَقِينٍ مِنْ الأوض ؛ القي ، بالكسر والتشديد : فعل من القواء، وهي الأرض القَفْر الحالية . وأرض قَبُواء : لا أهل فيها ، والفِعْــل أَقَـُورَت الأَرض وأقَـُورَتِ الدَّارِ إِذَا خلت من أهلها ، واشتقاقه من القُواء . وأقَدْوَى القومُ: نزلوا في القَواء . الجوهري : وبات فـــلان القَواء ، وبات القِفْر إذا بات جائماً على غير ُطعم ؟ وقال حاتم

وَإِنِي لَأَخْتَارُ القَوا طَاوِيَ الْحَشَى ، مُعَافَظَةً مِنْ أَنْ يُقَالَ لَـنَّيمُ

ابن بري: وحكى ابن ولاد عن الفراء قبواً مأخوذ من القي وأنشد بيت حاتم ؛ قال المهلي: لا معنى للأرض همنا، وإنما القوا همنا بمعنى الطوى. وأفنوى الرجل: نقد طعامه وفني زاده ؛ ومنه قوله تعالى: ومناعاً للمنقون. وفي حديث سرية عبدالله بن جنعش: قال له المسلمون إنا قد أقنويننا فأعطينا من الغنيمة أي نقدت أذ وادنا ، وهو أن يبقى مز وده قواء أي خالياً ؛ ومنه حديث الحداري في سرية بني فزارة : إني قد أقنويت منذ ثلاث فخفت أن فزارة : إني قد أقنويت منذ ثلاث فخفت أن المنطبقي الجنوع ؛ ومنه حديث الدعاء : وإن معادن إحسانك لا تقوى أي لا تخديد من الجوهر ، ويد

ب العطاء والإفتصال . وأقنوك الرحــل وأقنفرًا وأرْمَــَلَ إِذَا كَانَ بِأَرْضِ قَنْمُرَ لِيسَ مَعْهُ زَادٍ . وأَقَـُوكَى إِذَا جَاعَ فَلَمْ يَكُنَّ مَعَهُ شَيءً ﴾ وإن كان في بنته وسط قومه الأصمعي : القُواء القَفْر ، والقِيُّ مَنَ الْقَوَاءُ فِعَلَ مَنْهُ مَأْخُودً ؛ قال أَبُو عَلَيْد : كَانَ ينبغي أن يكون قُوري على فلما جاءت الباء كسرت القاف . وتقول : اشترى الشركاء ششاً ثم اقْتُنَوَوْهُ أَي تَزايدُوهُ حتى بِلغُ غَايَّةً ثَنَّهُ . وفي حديث ابن سیرین : لم یکن بری بأساً بالشُّرکاء بِتَقَاوَ وَ نَ المتاع بينهم فيمن يزيد ؛ التَّقاوي بدين الشركاء : أنَّ يشتروا سلعة وخيصة ثم يتزايدوا بينهم حتى يتبللغوا غاية ثُنها . يقال : بيني وبين فلان ثوب فتَقاو َيْناه أي أعطيته به ثمناً فأخذته أو أعطاني به ثمناً فأخذه . وفي حديث عطاء : سأل عُنيند الله بن عبد الله بن عُنية عِن امرأة كان زوجها مملوكاً فاشترته ، فقــال : إن اقْتُوَتُهُ فُرُّقٌ بِنهما وإنَّ أَعْتَقْتُهُ فَهِمَا عَلَى نَكَاجِهِمَا أي إن استخدمته ، من القتو الحدمة ، وقد ذكر في موضعه من قَـنّا ؛ قال الزمخشري : هــو أَفْعَلُ مِن القَدُّو الحَدِمَةِ كَارْعُوكِي مِن الرَّعُوكِي ؟ قال : إلا أن فيه نظرًا لأن افاعلُ لم يجيء متعدِّياً، قال : والذي سمعته اقتُدَوَى إذا صار خادماً ، قال: ويجوز أن يكون معناه افتتَعَل من الاقتنواء بمفي الاستخلاص ، فكنَّى به عن الاستخدام لأنَّ من اقتوى عبداً لا بُدُّ أَن يستخدمه ﴾ قال : والمشهور عن أَمَّة الفقه أن المرأة إذا اشترت زوجها حرمت عليه من غير اشتراط خدمة ، قال : ولعل هـ ذا شيء اختص به عبيد الله . وروي عن مسروق أنه أوصى في جارية له : أن قُولُوا لَسَنِي لا تَقْتُورُوهَا بينكُم ولكن بيعوها ، إني لم أغشها ولكني جلست منها مجلساً ما أحب أن يجلس ولد لى دلك المَجْلُس ﴾ قال أبو

زيد : يقال إذا كان الغلام أو الجارية أو الدابة أو الدارة أو السلعة بين الرجلين فقد يتتقاو يانها ، وذلك إذا قو ماها فقامت على ثمن ، فهما في التقاو ي سواء، فإذا اشتراها أحد هما فهو المنقشوي دون صاحبه فلا يكون افتراها أحد هما فهو المنقشوي دون صاحبه فلا يكون افتراه هما وهي بينهما إلا أن تكون بين الثاثة فأقول للاثنين من الثلاثة إذا اشتريا نصيب الثالث الذي باع ، ولا يكون الإقدواء الا من البائع ، ولا التقاوي إلا من السركاء ، ولا الاقتواء إلا من البائع ، ولا التقاوي إلا من الشركاء ، والذي يباع من العبد أو الجادية أو الدابة من اللبد ين تقاويا ، فأما في غير الشركاء فليس اقتواء ولا تقاو ولا إقواء . قال ابن بري : فليس اقتواء ولا تقاو ولا إقواء . قال ابن بري : أصله من اللقواء لأنه بلوغ بالسلعة أقنوك غنها ؟ قال شهر : ويروى بيت ابن كلثوم :

# مَنَّى كُنَّا لأَمَّكَ مُقْتَوِينا

أي متى اقْتُتَوَتْنَا أُمُّكُ فَاشْتُرْتِنَا . وقال ابن شبيل : كان بيني وبين فلان ثوب فَتَقَاوَ بِنَناه بيننا أي أعطيته عُناً وأعطاني به هو فأخذه أحدنا . وقد اقتتويّت منه الفلام الذي كان بيننا أي اشتريت منه نصيه . وقال الأسدي : القاوي الإخذ ، بقال : قاوه أي أعطه نصيه ؟ قال النَّظَارُ الأَسدي :

# ويومَ النسادِ ويَوْمَ الجِفا دِ كَانُوا لَـنَا مُفْتَوِي المُقْتَويِنا

التهذيب: والعرب تقول السُّقاة إذا كَرَعوا في دَلُو مَلَانَ مَاء فشربوا ماءه قد تَقاوَوه ، وقد تقاوَيناً الدَّلُو تَقاوِياً .

الأَصِعِي : مَن أَمَّنَالهُم انقَطَع قُورَيُّ مِن قَاوِيةٍ إِذَا انقطع ما بين الرجلين أو وجبت بَيْعَة لا تُسْتَقَال؛

قال أبو منصور : والقاوية 'هي البيضة ، سميت قاوية ' لأنها قدويت عن فر خها . والقوك : الفرخ الصغير ، تصغير قاو ، سمي قدوياً لأنه زايل البيضة فتقويت عنمه وقدوي عنها أي خلا وخلت ؟ ومثله : انتقضت قائبة من قدوب ؟ أبو عمرو : القائبة والقاوية ' البيضة ، فإذا ثقبها الفرخ فخرج فهو القوب والقوي ' قال : والعرب تقول للد في

وقُوَّةُ : امم رجل . وقَوَّ : مُوضِع ، وقيل : مُوضِع بِين فَيْدٍ والنَّبَاجِ ؛ وقال امْرُثُوْ القَيْس : سَمَا لَكَ صُوْقُ بِعدَما كَان أَقْصَرا ،

وَحَلَيْتُ سُلِيَيْمَى بِطِنَ قَوْرٍ فَعَرُعُوا

والتوقاة أن صوت الدجاجة . وقو قيت أن مثل ضو ضيت أن ابن سيده : قو قت الدجاجة تُقو قي قيقاة وقو قاة صو تت عند البيض ، فهي مُقو قية "أي صاحت ، مثل دَهْدَيْت أطير دهداه ودهداه ودهداه على فَعْلُلُ وَالياء مبدلة من واو لأنها بمزلة ضعضعت كر رفيه الغاه والعين ؟ قال ابن سيده : وربا استعبل في الديك ؟ وحكاه السيرافي في الإنسان ، وبعضهم بهنز فيبدل الهنزة من الواو المنوهة فيقول قو قات الدجاجة . ابن الأعرابي : القيقاءة والقيقاية ألفتان : مشر بَة كالتَلْتَلة ؟ وأنشد :

وشُرُوبُ بِقِيقاةٍ وأنتَ بَغَيرُ ١

قصره الشاعر . والقِيقاءة : القاع المستنديرة في صلابة من الأرض إلى جانب سهل ، ومنهم من يقول قبقاة " ؟ قال رؤية :

> إذا جَرَى ، من آلِها الرَّقْرَاقِ، رَبْقُ وضَعْضَاحُ عَلَى القَيَاقِي

٢ قوله «وشرب» هذا هو الصواب كما في التهذيب هنا وفي مادة بفر،
 وتصحف في ب غ ر من اللمان بسرت خطأ .

والقيقاءة : الأرض الغُليظة ؛ وقوله :

وخَبُّ أَعْرِ افُ السُّفي على القيَّقُ

كأنه جمع قيقة ، وإنما هي قيقاة فحددفت ألفها ، قال: ومَن قال هي قيقة وجمعها قَيَاقٌ ، كما في بيت رۋېة ، كان له مخرج .

#### فصل الكاف

كأي : التهذيب عن ابن الأعرابي : كأى إذا أوجع بالكلام .

كبا : روي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ما أحد مُ عَرَضْت مليه الإسلام الإلا كانت له عنده كَبُوهُ عُسَيرًا أَبِي بِكُو فَإِنَّهُ لَمْ يَتَلَعَثُمُ ؟ قَالَ أَبُو عبيد : الكَبُوة مشل الوَقَفَة تكون عند الشيء يكرهه الإنسان بُدُّعَى إليه أو أيراد من كو قُنْلة العاثو، ومنه قيل : كبا الزُّنكُ فهو يَكْنُبُو إذا لم "بخارج نارَ ، والكبُّوهُ في غير هذا : السقوط للوجه، كَبَا لُوَجِهِهُ يَكُبُو كَبُوا سَقَطَ ، فهو كاب. ابن سيده : كَنَا كَبُورًا وَكُبُوءًا انْكُبُ عَلَى وَجَهِ ، يكون ذلك لكل ذي راوح . وكبا كبنوا : عَشُر ؟ قال أبو ذو يب يصف ثورا أرمي فسقط :

فَكُبَا كَمَا يَكُنُّهُو فَنَسِقٌ تَارُونُ بالحَيْث ، إلا أنه هُو َ أَبْرَعُ ۗ

وكُبا يَكُنْبُو كَبُوءَ إِذَا عَنَى . وفي ترجمه عنن : لكُلُّ جَوادٍ كَبُّوهُ ، ولكل عالم هَفُوهُ ، ولكل صارم نَبُوة . وكبا الزُّنْهُ كَبُواً وكُبُواً وأكبَّى: لم يُود . يقال : أكبَّى الرجل إذا لم تخذرج نار زنيده، وأكباه صاحبه إذا دَخَّن ولم يُودِ . وفي حديث أم سلمة : قالت لعثان لا تَقْدَحُ بزُّنند كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، أكباها

أي عَطَّلُها من القَدُّ ح فلم بُودِ بها . والكابي : التراب الذي لا يستقر على وجه الأرض. وكبا البيت كَبُورًا: كَنَسه. والكبا ، مقصور : الكُناسة ، قال سيبويه: وقالوا في تثنيته كبوان ، يذهب إلى أن ألفها واو ، قال : وأما إمالتهم الكيا فليس لأن ألفها من الياء ، ولكن على التشبيه بما يمال من الأفعال من دوات الواو. نحو غَزا " والجمع أكباء مثل معلَى وأمعاء ، والكُبُّهُ مثله " والجمع كُبين . وفي المثل : لا تكونوا كاليهود تجمع أكباءها في مَساجلهما . وفي الحديث: لا تَسَبَّهُوا باليهود تجمع الأكباء في دورها أى الكناسات . ويقال الكناسة تلقى بفناء البيت : كنا ، مقصور ، والأكباء للجمع والكباء بمدود فهو السَخُور.

ويقال : كَنبَّى ثوبه تكبية إذا بخبُّره .

وفي الحديث عن العباس أنه قال : قلت يا رأسول الله إنَّ قريشاً جلسوا فتذاكروا أحسابِهم فجعلوا مثلك مثل نخلة في كَبُوةٍ من الأرض ، فقال وسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إنَّ الله خلق الحَـَـائــَّقَ فَجَعَلَني في خيرهم ، ثم حين فَرَّقهم جعلني في خير الفَرْ يقين ، ثم جعلهم بُيُوتاً فجملني في خبير بيوتهم ، فأنا خَيْر ُكم نفساً وخيركم بَيْتَاً ؟ قال شمر : قوله في كَبُّوة لم نسمع فيها من علمائنا شيئاً ، ولكنا سمعنا الكبا والكُنِّية ، وهو الكُنَّاسة والتراب الذي يُكُنِّنَس من البيت . وَقَالَ خَالَد : الكُبْسِينَ السِّرُ جِينَ ، والواحدة كُنَّة ". قال أبو منصور: الكُنَّة الكُلَّاسة من الأسماء الناقصة ، أصلها كُيْوة ، بضم الكاف مثل القلة أصلها قُـلنُوهُ ، والنُّبة أصلها تُنبُوهُ ، ويقالُ للرُّبُوة كُنوة "، بالضم . قال : وقال الزنخسري الكيا الكُنَاسة ، وجِمعه أَكْسِاء ، والكُنَّةُ بُوزَانَ قُلُّـةً ﴿ وظيَّة نحوها ، وأصلها كنُّوه وعلى الأصل جاء الحديث ، قال : وكأن المحدث لم يضطه فجعلها كبوة ، بالفتح اقال ابن الأثير : فإن صحت الرواية بها فوجهه أن تطلق الكباوة ، وهي المرة الواحدة من الكسح ، على الكساحة والكناسة . وقال أبو بكر : الكبا جمع كبة وهي البعر ، وقال : هي المتر بُلة ، ويقال في جمع لنّفة وكبة لنفين وكبين ؛ قال الكست :

### وبالعَذَواتِ مَنْسِتُنَا نُضَادِ ، ونَبْعُ لا فَصافِصُ فِي كُبِينَا

أُواد : أنَّا عرب نشأنا في نُـزُو ۚ البلاد ولسنا مجاضرة نَـشَوُوا في القرى ؛ قال ابن بري : والعَـذَـوات جمع عَدَاة وهي الأرض الطبية ، والفَّصافص من الرَّطُّية. وأما كبُون في جمع كبة فالكبة '، عنــد ثعلب ، واحدة الكيا وليس بلغة فيها ، فيكون كية وكياً بَنْزُلَةَ لِنَّةً وَلَدًّى . وقال ابن ولاد : الكبا القُماش ، بالكسر ، والكبا ، بالضم ، جمع كبة وهي البعر ، وجمعها كُبُون في الرفع وكبين في النصب والجر ، فقد حصل من هذا أن الكبا والكبا الكناسة والزابل، يكون مكسوراً ومضوماً ، فالمكسور جمع كبة والمضنوم جمع كنبة ، وقد جاء عنهم الضم والكسر في كُنية ، فمن قال كية ، بالكسر ، فجمعها كيون وكبين في الرفع والنصب، بكسر الكاف، ومن قال كُنِية ، بالضم ، فجمعها كَيُون وكبُون ، بضم الكاف وكسرها ، كقولك تثيون وثيون في جمع تُنبة ؛ وأما الكِيا الذي جمعه الأكباء ، عنـــــــ ابن ولاد ، فهو القُماش لا الكُناسة . وفي الحديث : أنَّ ناساً من الأنصار قالوا له إنَّا نسمع من قومـك إنما مَثَلُ مُحمد كَمُثَلُ نَحْلَة تَنْبُت في كَبّاً ؟ قال: هي ، بالكسر والقصر ، الكناسة ، وجمعها أكناء ؛ ومنه الحديث : قيل له أيننَ تَدْفنُ ابنـك ? قال : عند

فَرَّطِنا عِثَانَ بن مظعونَ ؛ وكانَ قبر عِثَانَ عند كِبا بني عمرو بن عوف أي كُناستهم .

والكباء ، بمدود : ضرب من العُود والدُّعنة ، وقال أبو حنيفة : هو العود المُنتَبَخَّر به ؛ قال امرؤ القيس: وباناً وألويتاً ، من الهند ، ذاكبياً ، ورنداً ولنبنى والكباء المُقتَّرا ا

والكُنبة : كالكياء ؛ عن اللعيباني • قال : والجمع كُباً . وقد كَبَّى ثوبه ، بالتشديد ، أي تجنَّره . وتَكَبَّت عليه بثوبها . وتَكَبَّت عليه بثوبها . وتَكَبَّت عليه بثوبها . وتَكَبَّت عليه بثوبها .

يَكْنَبَينَ اليَنْجُوجَ فِي كُنْهِ المَشْ تَى ، وبُلْهُ أَخْلَامُهُنَ وَسِامُ ٢

أَي يَتَبَخُرُنَ اليَنْجُوجِ ، وهو العُودَ ، وكُبّةُ الشّتاه : شدّة ضرره ، وقوله : بُلُنه أحلامهن أواد أنهن غافلات عن الحُنّن والحِبّ ،

وكبّت النار : علاها الرّماد وتحتها الجس . ويقال: فلان كابي الرماد أي عظيمه منتفضه ينهال أي أنه صاحب طعام كثير . ويقال : نار كابية إذا غطّاها الرماد والجبر تحتها ، ويقال ني مثل : الهابي شر من الكابي ؛ قال : والكابي الفحم الذي قمد خمدت ناره فكبا أي خلا من النار كما يقال كبا الزّند إذا لم فكبا أي خلا من النار كما يقال كبا الزّند إذا لم وهو قبل أن يكون هباء كاب . وفي حديث جرير: خلق الله الأرض السُّقْلَمَى من الزبد الجُنفاء والماء الكباء هو العظم العالى ، ومنه يقال: فلان كابي الرّماد أي عظم الرماد . وكبا ومنه يقال: فلان كابي الرّماد أي عظم الرماد . وكبا

وله « في كبة » تقدم ضبطه في نجج من السان خطأ والصواب
 ما هنا .

الفُرسُ إذا رَبًّا وانتفخ ﴾ المعنى أنه خلقها من زُبُّد اجتمع للماء وتكاثف في جنبات الماء ومن الماء العظيم، وجعله الزنخشري حديثاً مرفوعاً . وكيَّما النار: أَلْقَيْ عليها الرّماد . وكبا الجُـمْرُ : التفع ؛ عن ابن الأعرابي ، قال ؛ ومنه قول أبي عار م الكلابي في خبر له ثم أرَّثت ناري ثم أو فند ت حتى دفينت حظيرتي وكيا جَمَرِها أي كبا جَمَرُ ناري . وخَبَت النارُ أي سكن لهبها ، وكبت إذا غطَّاها الرَّماد والجبر تحته ، وهَمَدَت إذا كَافَئَت وَلَمْ بِيقَ مَنْهَا شَيْءَ البَّنَّةِ . وعُلْمَة كابية : فيها لن علمها رَغُوة ، وكَسَوْت الشيء إذا كَسَعْتُهُ ، وكَبُوْتِ الكُورُ وغِيرِه : صَبِّبُت ما فيه . وكبا الإناء كَيْوا : صبُّ ما فيه. وكَبَا لونُ الصِبح والشَّمس : أظلم . وكبَّا لونُه : كَمَنَّهُ . وَكُنَّا وَجِهُهُ : تَغَيِّر ؟ وَالْأَمْمُ مَنْ ذَلْكُ كله الكَبْوة . وأكبى وَجْهَله : غَيْره ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

لا يَعْلَيْ ُ الْحَهَلُ ُ حِلْمِي عَنْدُ مَقَدُّرُهُ ۗ ﴾ ولا العظيمة ُ من ذي الظُّعُنْ تُكُنِّينِي

وفي حديث أبي موسى : فشق عليه حتى كبا وجهه أي ربا وانتفخ من الفيظ . يقال : كبا الفرس يكبو إذا انتفخ وربا ، وكبا الغبار إذا ارتفع . ورجل كابي اللون : عليه غبرة . وكبا الغبار إذا لم يُطر ولم يتحرك . ويقال : غبار كاب أي ضخم ؛ قال ربيعة الأسدى :

أَهْوَى لَمَا تَحْتَ العَجَاجِ بِطَلَّعْنَةِ ، وَالْحَيْنَةِ ، وَالْحَيْنَانِ الْكَابِي

والكَبُوة : الغَبَرَ أَنَّ كَالْهَبُوءَ . وَكُبَا الفَرْسُ كَبُواً: لم يَعْرَقَ . وَكُبَا الفَرْسُ يَكْبُو إِذَا رَبَا وَانْتَفْحُ مِنْ فَرَقَ أَوْ عَدُو ٍ } قال العجاج :

# جَرَى ابنُ لَيْلَى جِرِيْبَةَ السَّبُوحِ ؛ جِرِيةَ لا كابِ ولا أَنْوُحِ

الليث: الفرس الكابي الذي إذا أعيا قام ملم يتحرك من الإعياء. وكما الفرس إذا حُنيدَ بالجلال فلم يعرق. أبو عمرو: إذا حَنيدُ تَ الفرس فلم يعرق قيل كبا الفرس ، وكذلك إذا كَتَمَمْت الرَّبُورَ.

كتا: الكَتُوْ: مقاربة الحطو، وقد كتا. ابن الأعرابي: أكتى إذا غلا اعلى عدو"ه.

الليث . اكتتونت الرجل فهو يَكتوني إذا بالغ في صفة نفسه من غير فعل ولا عمل ، وعند العمل يَكترني أَوْ اتتَعتَع . يَكترني أَوْ اتتَعتَع . واكتونكي إذا تتعتع . كالحيثوة ، وكثوة اللبن ككثانة وهو الحاثر المجتمع عليه . وكثوة : أداه المم وجل ؛ عن ان الأعرابي . قال ان سده : أداه

اللبن ككشانه ، وهو الخاثر المجتمع عليه . وكشوة:
المم رجل ؛ عن ابن الأعرابي . قال ابن سده : أواه
سمي بها . وأبو كشوة : شاعر الجوهري : وكشوة ،
بالفتح ، اسم أم شاعر وهو زيد بن كشوة ؛ وهدو
القائل :

ألا إن قُومِي لا تُلَطَّ قُدُورُهُم ﴾ ولَكِينَّنَا أَيُوقَدُنَ بِالْعَذِراتِ

أي لا يسترون قشدورهم وإنما يجعلونها في أفشنية دورهم لتظهر .

والكتّا ، مقصور : شجر مثل شجر الفُبيّر المسواء في كل شيء إلا أنه لا ربح له ، وله أيضاً ثمرة مثل صغار ثم الفُبيّراء قبل أن يحمر ؟ حكاه أبو حنيفة . قال ابن سيده : وهو بالواو لأنا لا نعرف في الكلام لئوت ي. والكتّاءة ، ممدودة مؤنثة بالهاء : جر جير البر ؛ عنه أيضاً ، قال : وقال أعرابي همو الكتّاة ، مقصور . انخله و بلمجمة كما في الاصل والتهذيب والتكملة وبعن ننخ القاموس .

أبو مالك : الكناة بلا همز وكئتى كثير وهـو الأينهُقان والنَّهَ وُ والجرْجِير كله بمعنى واحد . وزيد ابن كثوة كأنه في الأصل كثاة فترك همزه فقيل كثوة . وكثوك : امم رجل ، قيل إنه اسم أبي صالح ، عليه السلام .

كحا: الأزهري عـن ابن الأعرابي: كحا إذا فَسَـد ، قال: وهو حرف غريب .

كِدَا : كَـدَت الأَرضُ تَكَدُّو كَدُّواً وكُدُّواً " فهي كادية اذا أبطأ نباتها ؛ وأنشد أبو زيد :

> عَقْر العَقِيلَةِ مِن مالي ﴿ إِذَا أَمِنَتَ عَقَائُلُ المَالَ عَقْرَ المُصْرِخِ الكَادِي

الكادي : البطىء الحيومن الماء . وكدا الزرع وغيره من النبات : ساءت نبئتَته . وكداه البود ُ : ردُّه في الأرض . وكذوتُ وجه الرجل أكدُوه كَدُورًا إذا خَدَشته . والكُنُّدُيَّة والكادية ُ : الشُّدَّة من الدَّهر . والكُدُّية : الأرض المرتفعة ، وقبل : هو شيء صُلب من الحجارة والطين . والكُدّية : الأرض الفسليظة ، وقيل : الأرض الصلبة ، وقيل : هي الصَّفاة العظيمة الشديدة . والكُدَّية : الارتفاع من الأرض. والكُدُّية : صَلابة تـكون في الأرض . وأصابَ الزرع بَرَد فكداه أي ردّه في الأرض. ويقال أيضاً : أَصابِتهم كُدْية وكادية من البود ، والكِدية ُ كُلُّ مَا جُمَّعَ مِن طَعَامَ أَو تُرَابِ أَو نَحُوهُ فَجَعَلَ كُنْتُمَّةً ﴾ وهي الكُداية ُ والكُداة ١ أيضاً. وحَفَر فأكُد َى إذا بلغ الصلب وصادف كدُّنة . وسأَّله فأكُّدَى أي وجده كالكُدية ؛ عن ابن الأعرابي . قال ابن سيده: وكان قياس هنذا أن يقال فأكداه ولكن هكذا ١ قوله ﴿ وَالْكِدَاهُ ﴾ كذا ضبط في الاصل ، وفي شرح القاموس

حَكَاه . ويقال : أَكْدَى أَي أَلَحَ فِي المَسَّالَة ؛ وأَنشد : تَضَنَّ فَنُعْفِيها، إِن الدارُ سَاعَفَتْ ، فلا نحن ' نُكَدِيها ، ولا هِي تَبْذُلُ

ويقال: لا يُكْدِيكُ سُوّالِي أي لا يُلحُ عليك ، وقوله: فلا نحن نُكديها أي فلا نحن نُكِمَ عليها . وتقول: لا يُكديك سؤالي أي لا يُلح عليك سؤالي وقالت خنساء:

فَتَى الفِينْيانِ ما بَلغُولِ مَدَاهُ ، ولا يُكّدِي،إذا بِلَغْتُ كُداها

أي لا يَقطع عطاه ولا يُمسك عنه إذا فَطَنَعَ غَـيُوهُ وأمسك .

وضِبابُ الكُدا : سبيت بذلك لأن الضّباب مولعة بحفر الكُدا ، ويقال ضَبُ كُدْية ، وجمعها كُداً. وأكّد كالرجلُ : قلّ خيره ، وقبل : المُنكِّدي من الرجال الذي لا يَشُوب له مال ولا يَشْمِي ، وقد أكْدَى ؛ أنشد ثعلب :

وأصبَحَتِ الزُّوَّارُ بَعدكَ أَمُحَلُوا ، وأَصْبَحَتْ السُّفْرُ

وأكد ينت الرجل عن الشيء: رددته عنه . ويقال الرجل عند قهر صاحبه له : أكدت أطفارك . وأكدى الرجل وأكدى الرجل يكدي وأكدى : قلل عطاءه ، وقبل : بخل . وفي التنزيل العزيز: وأعطى قليلا وأكدى ؛ قبل أي وقبط القليل ! قال الفراء: أكدى أمسك من العطية وقبط ، وقال الزجاج: معنى أكدى قطع ، وأصله من الحفر في البتر ، يقال للحافر إذا بلغ في حفر البتر إلى حجر لا يُسكت من الحفر : قد بلغ إلى البتر إلى حجر لا يُسكت من الحفر : قد بلغ إلى الكدية ، وعند ذلك يقطع الحفر . التهذيب : ويقال الكدية ، وعند ذلك يقطع الحفر . التهذيب : ويقال

الكدا ، بكسر الكاف ، القطع من قولك أعطى قليلًا وأكدى أي قطع . والكدا : المنع ؛ قال الطرماح :

كِلَى ثُمُ لَمُ نَمُلِكَ مِقَادِيرَ سُدُيْتُ لَلَّهُ لِللَّهِ السَّمَدِ لِنَا مِنْ كَدَا هِنْدٍ الْعَلَادِ السَّمَدِ

أبو عبرو : أكــٰدى منسع ، وأكدى قطع ، وأكدى إذا انقطع ، وأكسدي النَّبْت إذا قَصُر من البود ، وأكندًى العام ُ إذا أجدَبُ ، وأكندًى إذا بِلغ الكُدا ، وهي الصحراء ، وأكدى الحافر إذا حَفَر فبلغ الكُدا ، وهي الصِّفور ، ولا يُجنه أن يحفر . وكم يَتْ أصابعه أي كلَّت مِن الحفر . وفي حديث الخندق : فعَرَضَت فينه كُدُّية فأَخَـــدُ المسجاة ثم سبَّى وضرب ؛ الكُدُّية : قطعة غليظة صُلبة لا يعمل فيها الفأس؟ ومنه حديث عائشة تصف أَبَاهَا ، وَضَى الله عنهما : سَبَق إذ وَ نَبُتُم ونَجَح إذ أَكْدَيْتُم أي طَفر إذ خبتم ولم تَظْفُرُوا ، وأَصله من حيافر البئر ينتهي إلى كُنُدْية فيلا يكنه الحفر فبتركه ؛ ومنه : أن فاطبة ، وضي الله عنها ، خرجت في تَعْزِية بعض جيرانها ، فلما انصرفت قال لها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : لعلنك بكغت معهم الكُدَّى ، أواد المُتقابرَ ، وذلك لأنه كانت مِقابِرُهُم في مواضع صُلْبُهُ ، وهي جسع کُدُيَّة ، ويروى بالراء ، وسيجيء . ابن الأعرابي : أكَّدَى افْتُنَقَّر بعد غنتی ، وأكل ي قلمي خلاقه ، وأكل ي المَعْدِنُ لَم يَتَكُوْنُ فَيه جُوهُر . وَبَلَـنَعُ النَّاسُ ۚ كُنُّ يُهُ ۗ فلان إذا أعطتَى ثم منع وأمسك .

وكدي الجرور ، بالكسر ، يكدك كذاً : وهو القولة «الكدا بكس الكاف النم » كذا في الاصل ، وعبارة القاموس : والكداء ككساء المنم والقطع ، وعبارة التكملة : وقال ابن الانباري الكداء ، بالكس والمد" : القطع .

داء يأخذ الجراء خاصة يصبها منه قي، ومثمال حتى أيحُوى ما بين عينيه فيذهب. شمر: كدي الكاب كدرًا إذا نتشب العظم في حكامة ، ويقال : كدي بالعظم إذا غَصَّ به ؛ حكاه عنه ابن شميل . وكدي الفصيل كدرًا إذا شرب اللبن ففسد جو فه . وميسك كدي : لا واثعة له .

والمُكُدِية من النساء: الرَّثقاء. ومـا كَدَاكُ عَنيَ أي ما حبّسك وشفكك .

وكدي وكداء: موضعان، وقيل: هما جبلان بمكة، وقد قيل كداً، بالقصر ؛ قال ابن قيس الراقييّاتِ:

أنت ابن مُعْتَلَج البِطا ح كُدَيِّها وكَدائِها ا

ابن الأنباري : كداء ، ممدود ، جبل بمحة ، وقاله غيره : كدا جبل آخر ؛ وقال حسان بن ثابت : عدمنا خيلكنا ، إن لم تركوها تُثيرُ النَّقَعَ ، مَوْعدُها كداء

وقال بشير بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاوي:

فسل الناس ، لا أبا لنك 1 عننا يوم سالت بالمعليدين كداه

قال : وكذلك كُدكي ؛ قال ابن قَيَس الرُّقَيَّات : أَقْفُرَتْ بعد عبد سَمْس كَداء ، فَكُدُي فَالرَّكُنُ فَالبَطْعاء

وفي الحديث : أنه دخل مكة عام الفتح من كداء ودخل في العُمرة من كُدّى ، وقد روي بالشك في الدخول والحروج على اختلاف الروايات وتكرارها . ١ قوله « ان ابن النه » في التكملة : وقال عبد الله بن قيس

الرقبات بمدح عبد الملك بن مروان : قاسم أمير المؤمني ن لمدحق وثنائها : أنت ابن معتلج البطا ح كديها وكدائها وكداء، بالفتح والمه": الثنية العليا بمكة بما يلي المقابر، وهو المتعلمي . وكداً ، بالضم والقصر : الثنية السفلي ما يلي باب العمرة • وأما كُدَيُّ ، بالضم وتشديد الياء، فهو موضع بأسفل مكة • شرفها الله تعالى . ابن الأعرابي : دكا إذا سَمِن وكدا إذا قطع .

كذا: ابن الأعرابي: أكندى الشيء إذا احبر"، وأكذى الرجل إذا احبر" وأكذى الرجل إذا احبر" لونه من خجل أو فترع، ورأيته كاذياً اكركاً أي أحبر ، قال : والكاذي والجر يال البقم ، وقال غيره : الكاذي ضرب من الأدهان معروف " والكاذي ضرب من الحبوب يجعل في الشراب فيشد"ده .

الليث : العرب تقول كذا وكذا ، كافهما كاف النشبيه ودًا اسم يشار به ، وهو مذكور في موضعه. الجوهري: قِولُم كَذَا كَنَايَةً عَنَ الشَّيُّ ﴾ تقول فَعَكُنْتُ كَذَا وكذا يكون كنابة عن العدد فتنصب ما بعده على التمييز ، تقول : له عنــدي كذا وكذا درهماً ، كما تقول له عندي عشرون درهماً . وفي الحديث : نجيء أنا وأمتى يوم القيامة على كذا وكذا ؛ قال ابن الأثير: هكذا جاء في مسلم كأن الراوي سُكُ في اللفظ فكنى عنه بكذا وكذا ، وهي من ألفاظ الكنايات مثل كَيْتُ وَكَيْتُ ، ومعناه مثل ذا ، ويُكنى بها عن المجهول وعما لا يواد التصريح به ؛ قال أبو موسى : المحفوظ في هذا الحديث نجيء أنا وأمنى على كوم أو لفظ بؤدّى هذا المني . وفي حديث عبر : كـــــذاك لا تَذْعَرُوا علينا إبلينا أي حَسْبُكُم ، وتقديره دَعْ فعُلَكُ وأمرَكُ كَذَاكُ ، والكاف الأولى والآخرة زائدتان للتشبيه والخطباب والاسم ذاء واستعملوا ١ قوله ه كاذياً النع ﴾ الكاذي بمنى الاحمر وغيره ، لم يضبط في سائر الاصول آلتي بأيدينا إلا كما ترى ، لكن عبارة التكملة : الكاذي ، بتشديد الياء ، من نبات بلاد عمان وهو الذي يطيب به الدهن الذي يقال له الكاذي = ووصفت ذلك النبات .

الكلمة كلها استعمال الامم الواحد في غير هذا المعنى. يقال : رجل كذاك أي خسيس. واشتر لي غلاماً ولا تشتره كذاك أي دريئاً وقبل : حقيقة كذاك أي مثل ذاك، ومعناه الزم ما أنت عليه ولا تتجاوزه، والكاف الأولى منصوبة الموضع بالفعل المضر ، وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنه ، يوم بدر : يا نبي الله كذاك أي حسنه الله عنه ، يوم بدر : يا نبي الله كذاك أي حسنه الداعاء فإن الله منتجز لك ما وعدك .

كوا: الكر و ق والكراء: أجر المستأجر ، كاراه مكاراة وكراء واكتراه وأكراني دابته وداره ، والاسم الكر و بغير ها ، عن اللحياني ، وكذلك الكر و ق والكر و أن والكراء بمدود لأنه مصدر كاريت ، والدليل على ذلك أنك تقول رجل مكار، ومناعل الما هو من فاعلت ، وهو من ذوات الواو لأنك تقول أعطبت الكري كر و ته ، بالكسر ؛ وقول جرير:

لَحِقْتُ وأَصْحَابِي على كُلُّ حُرُّةً مَرُوحٍ، تُبارِي الأَحْسَسِيُّ المُكَارِيا

ويروى: الأحبشي ، أراد ظل الناقة شبه بالمكادي ؟
قال ابن بري : كذا فسر الأحبشي في الشعر بأنه ظل
الناقة . والمشكاري : الذي يكثر و بيده في مشيه "
ويروى الأحبسي منسوب إلى أحبس رجل من
عجيلة . والمسكاري على هذا الحادي ، قال :
والمشكاري محفف ، والجمع المشكارون " سقطت الياه
لاجتاع الساكنين " تقول هولاء المشكارون و همت الما المشكارين ، ولا تقل المشكارين بالتشديد " وإذا أضفت المشكاري إلى نفسك قلت هذا مكاري ، بياه مفتوحة مشددة ، وكذلك الجمع تقول هؤلاء مكارئ " سقطت الواو

ياء وفتحت ياه ك وأدغبت لأن قبلها ساكناً ، وهذان مكارياي نفتح ياه ك ، وكذلك القول في قاضي والحري والحري : الذي بكريك دابته ، والحمع أكثرياء ، لا يكسر على غير ذلك . وأكثر بنت الدار فهي محراة والبيت محراً والكثر بنت واستحر ينت وتكارينت واستحر ينت وتكارينت

والكَرِيُّ ، على فَعَيِل ؛ المُنكارِي ؛ وقال عُذَافِرِ الكِندي :

#### ولا أعودُ بمدها كُويّا ؛ أمارِسُ الكَهْلة والصّبيّا

ويقال: أكثرنى الكري طهره. والكري أيضاً: المنكتري. وفي حديث ابن عباس، وضي الله عنهما: أن امرأة محرمة سألته فقالت أشرت إلى أد نب فرماها الكري مجالكري أبوزن الصبي الذي يُكري دابته فهو فعيل بعنى مفعيل. يقال : أكثري دابته فهو مكثر وكري ، وقد يقع على المنكتري فعيل بمعنى مفعيل ، والمراد الأول. وفي حديث أبي السليل: الناس يزعمون أن الكري لا حج له ، والكري : الذي أكريته بعيرك ، ويكون الكري والكري الذي أكريته بعيرك ، ويكون الكري الذي أكرية بعيرة كريك وأنت كريس ؛

#### كريّه ما أبطعم الكريّا ، بالليل ، إلا جر جراً مُقليّا

ابن السكيت : أكثرى الكري ظهره أيكريه الكري طهره أيكريه الكراء . ويقال : أعط الكري كووو ورد الم وحكاها أبو زيد . ابن السكيت: هو الكراء بمدود لأنه مصدر كاريت ، والدليل على ذلك أنك تقول رجل مُكار مُفاعِل، وهو من ذوات الواو. ويقال : اكتريت مُفاعِل، وهو من ذوات الواو. ويقال : اكتريت مُفاعِل،

منه دايّة واسْتَكثر يتها فأكثر انيها لكراء؛ ويقال الدُّجرة نفسها كراء أيضاً .

وكرا الأرض كروا : حفرها وهو من ذوات الواو والياء . وفي حديث فاطمة ، رضي الله عنها : أنها خرجت تعنز ي قوماً ، فلما انصرفت قال لها: لَعَلَكُ بَلغت معهم الكرى ؟ قالت : معاذ الله الحكوا جاء في دواية بالراء ، وهي القبور جمع كروية وكرونها كالحفوة ؛ ومنه الحديث : أن الأنصار سألوا دسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في نهر يكرونه في مهر يكرونه البؤ كرونه البؤ كرونه البؤ كرونه البؤ كرونه البؤ كرون الله عليه وسلم ، في نهر يكرونه البؤ كرونه البؤ كرونه البؤ كرونه البؤ كرونه البؤ كرون البؤ كرون الله عليه وسلم ، في نهر يكرونه البؤ كرون البؤ كرون الموينها بالمشجر وعرستها بالحشب وطويتها بالحسب وطويتها بالحسب وطويتها بالحرون عليه والشبام والسبط.

وكرا الغلام يكثر و كروا إذا لعب بالكرة . وكروت بالكرة أكثر و بها إذا ضربت بها ولكيت بها . ان سيده : والكرة معروفة ، وهي ما أدرت من شيء. وكرا الكرة كروا: لعب بها ؟ قال المسلس بن تحليل :

> مرحت يداها للنجاء ، كأنما تكررو بكفي لاعب في صاع

والصاع : المطمئن من الأرض كالحنفرة. ابن الأعرابي : كرك النهر كيكري النهر كركري النهر كركرية إذا نقص تقنف وقيل : كرين النهر كرين إذا اخفرته . والكرة : الني يُلعَب بها ، أصلها كرووه فعدفت الواو ، كما قالوا قُللة "لتي يُلعب بها ، والأصل قلدوه ، وجمع الكرة كرات وكرون . الجوهري : الكرة التي تُضرب بالصور ليجان وأصلها كروه ، والهاء التي تُضرب بالصور ليجان وأصلها كروه ، والهاء

عِوض ، وتجمع على كُرين وكِرينَ أيضاً ، بالكسر، وكُرات ، وقالت ليلى الأخيلية تصف قبطاة تدلئت على فراخها :

تَدَلَّتُ على حُصِّ ظِمَاءِ كَأَنْهَا كُرَاتُ غُلَامٍ فِي كِسَاءِ مُؤَرِّنَبٍ

ويروى: حُصَّ الرؤوس كَأَنَهَا ؛ قال : وشاهد كُرين قول الآخرا :

> يُدَهَدِينَ الرَّوْوسَ كَمَا يُدَهَدِي حَزَاوُوهُ \* بَأَيْدِيهَا ، الكُرْيِنَا

ويجمع أيضاً على أكر " وأصله أو كر" مقلوب اللام الله موضع الفاء ، ثم أبدلت الواو همزة لانصامها . وكركرو " ألأمر وكركيت : أعد " له مرة بعد أخرى . وكرت الدابة كر " وا : أمرعت . والكر " و : أن يتغييط بيده في استقامة لا يَفتلها في بطنه ، وهو من عبوب الحيل يكون خلقة ، وقد كرك الفرس كر " وا وكرت المرأة في مشيتها تكر " و كر " وا وكرت المرأة في مشيتها تكر " وقيل : هو دقة الساقين والذراعين ، المرأة كر " وا وقد كريت كرا ، وقيل : الكرا دقة المرأة الدقيقة الساقين ، الكرا دقة المرأة الدقيقة الساقين . أبو بكر : الكرا دقة الساقين ، مقصور يكتب بالألف ، يقال : وجل الساقين ، مقصور يكتب بالألف ، يقال : وجل أكر يكر يواه إلى المرأة كر " واه أكر " واه إلى الكرا واه ألى الكرا والكرا ، وقال :

لِنْسَتْ بِكُرْواء، ولكِنْ خِدْلِم، ولا يزَلْءَ ، ولكِنْ سُنْهُمْ

قال ان بري : صوابه أن ترفع قافيته ؛ وبعدهما : ولا بكمُلاه ، ولكن زُرْقُتُم

والكر وان ، بالتحريك : طائر ويدعى الحجل والقبيع ، وجمعه كر وان ، صحت الواو فيه لثلا يصير مسن

مثال فعكان في حال اعتلال اللام إلى مثال فعال ، والجمع كراوين ، كما قالوا وراشين ، وأنشد بعض البغداديين في صفة صقر لدلم العبشكي وكنيت أبو زغب :

عَنَ له أَعْرَفُ ضافي العُنْنُونَ ، داهِية صل صفاً در خبين . حَنْف والكراوين .

والأنثى كروانة ، والذكر منها الكرا، بالألف؛ قال مُدرك بن حصن الأسدي :

یا کر واناً صلّهٔ فاکنباً نا ، فَشَنّ ، فَشَنّ ، فَشَنّ ، فَشَنّ ، فَشَنّ ، فَشَنّ ، فَشِنّا مُنْسِنًا مُنْسِنًا مُنْسِنًا مُنْسِنًا مُنْسِنًا مُنْسِنًا

قالوا : أراد به الحُبارى يَصُكُه البازي فيتُقيه بسَلَّحِه ، ويقال له إذا صيد : أطرق كرا إن النّعام في القُرى ، والحبع كر وان ، بكسر الكاف ، على غير قياس ، كما إذا جمعت الورشان قلت ور شان ، وهو جمع بحذف الزوائد ، كأنهم جمعوا كرا مشل أغر وإخوان ، والكرا : لفة في الكروان ؛ أنشد الأصعي للفرزدق :

على حين أن دَكَيْتُ وابْيَضُ مِسْحَلِي ، وأطرُبُ مِنْ أُحادِبُهُ ١

ابن سيده: وفي المثل أطرق كرا إن النّعام في التُدى ؛ غيره: يضرب مثلًا للرجل يُعَدِّع بكلام يُلطَّف له ويُراد به الفائلة ، وقيل: يضرب مثلًا للرجل يُتَكَلَّم عنده بكلام فيكَظن أنه هو المراد بالكلام ، أي اسكت فإني أريد من هو أنبَل منك وأرفع منزلة ؛ وقال أحمد بن عبيد: يضرب للرجل ، قوله « على حين أن ركت » كذا بالاصل، والذي في الديوان: أحين التقى نابي وايين معلى

الحقير إذا تكلم في الموضع الذي لا 'يشبهه وأمثالَهُ الكلامُ فيه ، فيقال له اسكت يا حقير فإنَّ الأُجِلَّةِ أُولَى بَهٰذَا الكلام منك . والكُوا: هو الكروان طائر صغير، فغُوطب الكروان والمعنى لغيره، ويُشبُّه الكروانُ بالذُّ ليل، والنعامُ بالأعزة، ومعنى أطنر ق أي غُضٌّ ما دام عزيز فإياك أن تنطق أيها الدليل ، وقيل : معنى أطرق كرا أن الكروان ذليل في الطير والنعام عزيز ، يقال: اسكن عند الأعزة ولا تستشرف للذي لست له بند ، وقد جمله محمد بن يزيد ترخيم كروان ففلـط ، قال ابن سَيَنَادُهُ : وَلَمْ يَعْرُفُ سَيْبُونِهِ فِي جَمْعُ الْكُرُوانَ إِلَّا كِرْوَاناً فَوَجَّهِ عَلَى أَنْهُم جَمَّوا كُرّاً ، قال : وقالوا كَرَوان والجمع كروان ، بكسر الكاف ، فإغا أيكسُّر على كُورًا كما قالوا إخوان . قال ابن جني : قولهم كرَّوان وكروان لا كان الجبع مضارعـاً للفعل بالفرعية فيهما جاءت فيه أيضاً ألفاظ على حذف الزيادة الـتي كانت في الواحد ، فقالوا كرُّوانُ " وكر وان ، فجاء هذا على حذف زائدته جتى صار الی فَعَل ، فجری بجری خَرَب وخْرْبان وبَرْق وبير ْقَانَ ، فجاء هذا على حذف الزيادة كما قالوا عَمْرُكُ اللهُ . قال أبو الهيثم : سبي الكروانُ كرُّواناً أبضة ه لأنه لا كِنام بالليل ، وقيل : الكُوَوان طائر يشبه البط . وقال ابن هانىء في قولهم أطرق كرا ، قال : رُخَّتُم الكروان ، وهو نكرة ، كما قال بعضهم يا قُنْفُ ۗ ، يُريدُ يا قُنْنَفُذَ ، قال: وإنما يُوخِم في الدعاء المتعارف نحو ما لك وعامر ولا ترخم النكرة نحو غلام، فرُخُم كُرَوَان وهو نكرة ، وجعل الواو أَلفاً فجاء نادراً . وقال الرسمي: الكرا هو الكرّوان ، حرف مَقَصُولُ ، وقال غيره : الكُرَا تُرخيمُ الكُرَوان ،

قال : والصواب الأو"ل لأن الترخيم لا يستعمل إلا

في النداء ، والألف التي في الكراهي الواو التي في الكروان ، جعلت ألفاً عند سقوط الألف والنون ، ويحتب الكرابالألف بهذا المعنى ، وقيل : الكروان طائر طويل الرجلين أغير دون الدجاجة في الحلق ، وله صوت حسن يكون بمصر مع الطيور الداجنة في البيوت ، وهي من طيور الربيف والقرركى ، لا يكون في البادية .

والكَرَى: النوم والكَرَى : النعاس ، يكتب بالياء ، والجمع أكثراء ؛ قال :

هَاتُكُنُّهُ حَتَّى النَّجَلَتُ أَكُرُ الْأَهُ

كري الرجل ، بالكسر ، يكثرك كر مى إذا نام، فهو كر ي الحديث ؛ أنه أنه أذركه الكرك أي النوم، ورجل كر وكري، وقال :

مَّتِي تَبِيتُ بِبَطَنْ وَادْ أَوْ تَقِلُ أَ تَتُّرُ لُكُ بِهِ مِثْلُ الْكُورِيُّ الْمُنْجَدِلُ

أي متى تبيت هذه الإبل في مكان أو تقبل به نباداً تترك به زقتاً علوءاً لبناً ، يصف إبلاً بحثرة الحلب أي تخلف وطنباً من ابن كأن ذلك الوطب وجل ناغ . وامرأة كرية على فعلة ؛ وقال :

لا تُسْتَمَلُ ولا يَكُرُى مُعَالِسُهَا ، ولا يَكُرُى مُعَالِسُهَا ، ولا يَمَلُ من النَّجْوى مُناجِيها

وأصبح فلان كر يان الغداة أي ناعداً . ابن الأعرابي : أكرى الرجسل سهر في طاعة الله عن وجل ، وكرى النهر كر ياً : استحدث حقره . وكرى الرجل كر ياً : عدا عدوا شديداً ، قال ابن دريد : وليس باللغة العالية . وقد أكر ينت أي أخرت . وأكرى الشيء والرحل والعشاء : أخره ، والامم الكراه ؛ قال الحطية :

وأكرَيْت العَشاء إلى سُهَيْلِ أَو الشَّعْرَى ، فطالَ فِي الأَنَاءُ

قبل: هو يَطْلُمُ عَسَصَراً وَمَا أَكُلُ بِعَدِهُ فَلِينَ بِعَشَاءً؟ يَقُولُ: انتظرت معروفك حتى أيست . وقال فقيه العرب: من متراه النساء ولا نساء ، فلمبُبَكُر العَسَاء ، وليُخَفِّفُ الرَّداء ، وليُخَفِّفُ الرِّداء ، وليُخِفِّفُ الرِّداء ، وليُخِفِّفُ الرِّداء ، وليُخِفِّفُ الرِّداء ، ولم المناه . وأكر ينا الحديث اللية أي أطلناه . وفي حديث ابن مسعود : كنا عند النبي ، أطلناه عليه وسلم ، ذات ليلة فأكر ينا في الحديث أي أطلناه وأخرناه . وأكر ي من الأضداد ، في أطلناه وأخرناه . وأكر ي من الأضداد ، يقال : أكثر ي اذا طال وقتصر وزاد ونقص ؟ قال ابن أحمر :

وتُواهَفَت أَخْفَافُها طَبُفًا ، والظلُّ لم يَغُضُلُ ولم يُكْثرِي

أي ولم ينقص ، وذلك عند انتصاف النهار . وأكرى الرجل : قلَّ ماله أو نَفِد زادُه . وقد أكرى زادُه أي نقص ؛ وأنشد ابن الأعرابي للبيد :

> كذي زاد متى ما 'يكثر مينه ، فليس وراءه ثقة سبزاد وقال آخر يصف قيد راً :

يُقَسِّمُ مَا فِيهَا ، فَإِنْ هِيَ فَسَّمَتُ فَذَاكَ ، وإِنْ أَكُرَتْ فَعَنْ أَهَلُهَا تُكُورِي

قَسَّمَتُ : عَمَّت في القَسْم ، أواد وإن نقصت فعن أهلها تَنْقُص ، يعني القيد ( . أبن عبيد : المُكرَّي السَّير اللَّيِّن البَطيء ، والمُكرَّي من الإبل التي تَعْدُو ، وقيل : هو السير البطيء ؛ قال القطامي :

وكلُّ ذلك منها كُلَّمَا رَفَعَتُ ، مِنْهَا المُنْكَرَّي ، ومِنْهَا اللَّيْنَ السَّادِي

١ قوله « المكر"ي السير النع » هذه عبارة النهذيب ، وعبارة الجوهري : والمكر"ي من الابل الين السير والبطيء .

أي رفعَت في سيرها ؛ قال ابن بري وقال الراجز : لمَّا رأت سَشْخاً له دَوْدَرَّى ، طَلَّت عَلَى فراشها تَكَرَّى ا

دَوْدُرَى : طَويل الخُصِين . وقال الأَصَعَي : هَذَهُ دَابَة تُكَرِّي تَكُوْرِية الذَاكان كَأَنَهُ يَتَلَقَفُ بِيده إذَا مشى . وكَرَت الناقة برجليها : قلبتهما في العَدُو " وكذلك كرى الرجل بقدميه " وهذه الكمات بائية لأَن يامها لام وانقلاب الأَلْف ياء عن اللام أَكثر من انقلابها عن الواو .

والكري : نبت . والكرية ، على فعيلة : شعرة تنبت في الرمل في الحكم بنجد ظاهرة " تنبت على نبتة الحكري ، بغير نبتة الحكري ، بغير هاه ، عُشة من المرعى ، قال : لم أجد من يصفها ، قال : وقد ذكرها العجاج في وصف ثور وحش فقال:

حتى عَدا ، واقتادًه الكريُ و وقد و وقد من و وقد و و وقد و وق

وهذه نُسُوت غَضَّة ، وقوله : اقتادَه أي دَعـاه ، كما قال ذو الرمة :

يَدْعُو أَنْفَهُ الرَّبِّبُ٣

والكرَّوْيا: من البرر ، وزيها فَعَوْلَـلُ ، أَلَهُها مِنْقَلَةً عن باء ولا تكون فَعَولَـى ولا فَعَلَمْ الأَنْهما بِينَاءَان لَم يَئْبُنا فِي الكلام ، إلا أنه قد يجوز أن تكون فَعَوْلُ في قول من ثبت عنده قَهَوْبًاة . وحكى أبو حنيفة : كرَّوْياء الله ، وقال مرة : لا أدري أيمه الكرّوْيا أم لا ، فإن مد فهي أنشى ، قال : وليست الكرّوْيا أم لا ، فإن مد فهي أنشى ، قال : وليست الكرّى نام ، فتكرّى في البيت تتكرّى .

٢ قوله « نضري » هو الصواب وتصحف في شرشر بنصري .
 ٣ قوله « يدعو » أو له كما في شرح القاموس في مادة رب :

أمسى بوهين مجتازا لمرتمه بذي الفوارس يدعو أنفه الربب

الكرو وياء بعربية ، قال ابن بري : الكرو و يا من هذا الفصل ، قال : و ذكره الجوهري في فصل قردم مقصوراً على و ذن زكر يا ، قال : و وأيتها أيضاً الكرو ياء ، بسكون الراء وتخفيف الياء ممدودة ، قال : و وأيتها في النسخة المقروءة على ابن الجواليقي الكرو وياء ، بسكون الواو وتخفيف الياء ممدودة ، قال : وكذا وأيتها ، في كتاب ليس لابن خالويه ، كرو وياء كا وأيتها في التكملة لابن الجواليقي ، وكان يجب على هذا أن يقلب الواو ياء لاجتاع الواو والياء وكون الأول منهما ساكناً إلا أن يكون ما شذ نحو ضيون وحيوة وحيوان وعوية فتكون هذه لفظة خامسة . وكراء : ثنية بالطائف ممدودة . قال الجوهري : وكراء موضع ؛ وقال :

مَنَعْنَاكُمْ كُواه وجانبِيْهُ ، كا مَنَعَ العَرِينُ وَحَى اللَّهَامِ

وأنشد ابن بري :

كَأَعْلَبَ ، من أُسُود كَرَاء ، وَرَّدِ يَوِيُدُ خَشَايَةَ الرجلِ الطَّالُومِ

قال ابن بري : والكرا ثنية بالطائف مقصورة .

كُونا: ابن الأعرابي: كَوْلَا إِذَا أَفْضَلَ عَلَى مُعْتَفِيهِ ؟ وواه أبو العباس عنه .

كسا: الكسوة والكسوة : اللباس، واحدة الكساء قال اللبت : ولها معان محتلفة . يقال : كسوت فلاناً أكسوت فلاناً أكسوه كسوة إذا ألبسته ثوباً أو ثياباً فاكتسى، واكتسى فلان إذا لبس الكيسوة؛ قال دؤية يصف الثور والكلاب :

قد كسا فيهن صِيْغاً مُرْ دِعا

يعني كساهن ّ دماً طريّاً ؛ وقال يصف العير وأتنه :

بكسنوه وهباها إذا تراهبا المستوه وهباها إذا تراهبا المتستوه وهباها أي تبلن عليه ويقال: اكتست الأرض بالنبات إذا تغطئت به والكساء جمع الكسوة . وكسي فلان يكسى إذا اكتسى وقيل : كسي إذا لبس الكسوة ؛ قال : يكسى ولا يفرن علوكها المناس الكسوة ؛ هال المارية المتها المارية عيدات عيداها الهارية

أنشده يعقوب . واكتسى : ككسي ، وكساه المياها كسوا . قال ابن جني : أما كسي زيد ثوباً وكساه وكسونه ثوباً فإنه وإن لم ينقل بالهنزة فإنه نقل بالمنال ، ألا تواه نقل من فعل إلى فعل ، وإغا جاز نقله بفعل لما كان فعل وأفعل كثيراً ما يعتقبان على المعنى الواحد نحو جد" في الأمر وأجد ، وصد دته على المعنى الواحد نحو جد" في الأمر وأجد ، وصد دته وسحمه الله وأسمحته الله وأسمحته الله وأسمحته الله وأسمحته الله وأسمحته الله وأسمحته ونحو ذلك ، فلما كانت فعل وأفعل على ما ذكرناه من الاعتقاب والتعاوض ونشيل بأفعل ، فلم أيضاً فعل يفعل نحو كسي وكسونه نه وشيرت عينه وشير نها وعادت وعر نها . ورجل كاس : ذو كسوة ، حمله سببويه على النسب وجعله كطاعم ، وهو خلاف لما أنشدناه من قوله :

#### يَكُسُى ولا يَعْرَبُ

قال أبن سيده : وقد ذكرنا في غير موضع أن الشيء إنما يحمل على النسب إذا عُدم الفيعل . ويقال : فلان أكسى من بَصلة إذا لبس الثياب الكثيرة عقال : وهذا من النوادر أن يقال للمكتسبي كاس بمعناه . ويقال : فلان أكسى من فلان أي أكثر إعطاء للكسوة ، من كسو ثه أكسوة . وفلان أكسى

ابن الأمتم :

فبات له دون الصبا ، وهي قُرَّة "، ليحاف"، ومَصْفُولُ الكِساء رَقْيَقُ أَراد اللّهٰنَ تعلوه اللّهُواية '؛ قال ابن بري : صواب إنشاده وبات له " يعني للضيف ؛ وقبله :

فبات لنا منها ، وللضّيْف مَوْهناً ، شُوّا؛ سَمِينُ وَاهِيُّ وَعَبُوقُ الأعران : كاساهُ إذا فاخَرَه، وساكاه إذا ذ

ابن الأعرابي : كاساهُ إذا فاخَره، وساكاه إذا ضَيَّقَ عليه في المُطالبة = وسَكا إذا صغر جسمه .

التهذيب : أبو بكر الكساء ، بنتح الكاف بمدود ، المجد والشرف والر"فعة ؛ حكاه أبو موسى هرون بن الحرث ، قال الأزهري : وهو غريب .

والأكساء: النواحي؛ واحدها كس، ، وهو مذكور في الممزة أيضاً ، وهو يائي . والكسي : مؤخر كل شيء ، والجمع أكساء ؛ قال الشماخ:

كَأَنَّ على أَكْسَائِهَا مَن لُغَامِهَا ، وخيفة خطئين عاء مُبَحَّزَج

وحكى ثعلب: رَكِبُ كَسَاه الله القط على قَنَاه ، وهو يائي لأن ياء الام ، قال ابن سيده : ولو حمل على الواو في كَسَا أكثر من الباء ، والذي حكاه ابن الأعرابي رَكِبَ كُسُنَاه مهموز ، وقد تقدم ذكره في موضعه .

كشي : كنشية الضب : أصل دنبه ، وقيل : هي سخمة صفراء من أصل دنبه حتى تبلغ إلى أصل حكثه ، وهيا تكشيتان منتد تا الصلب من داخل من أصل دنبه إلى عنقه ، وقيل : هي على موضع ، قوله « ركب كناه » هذا هو السواب ، وما في الغاموس : أكناه، غلطه فه شارحه وقد ضبط في الاصل بالفتح ولمله بالفرم.

من فلان أي أكثر اكتيساء منه ؛ وقال في قـول

دع المُسكادِم لا تَرْحَلُ لِنُعْيِنَهَا " واقْعُدُ فَإِنَّكَ أَنْتَ الطاعِمُ الكاسِي

أي المُكنيسي . وقال الفراء : يعني المكنسو ، كقولك ماء دافق وعيشة واضية ، لأنه يقال كسر العربي العربان ولا يقال كسا . وفي الحديث : ونساء كاسيات عاريات أي أنهن كاسيات من نعم الله عاريات من الشكر وقيل : هو أن يكشفن بعض جسدهن ويسد الني الخير من ودائين فهن كاسيات كعاريات ، وقيل : أراد أنهن يَلنبسن ثياباً رقاقاً يَصِفْن ما تحتها من أجسامهن فهن ثياباً رقاقاً يَصِفْن ما تحتها من أجسامهن فهن كاسيات في الطاهر عاريات في المعنى . قال ابن بري : يقال كسي يكسكي ضد عري يعرى ؟ فعال معيد بن مسحوج الشبباني :

لقد زاد الحساة إلى حباً من الضعاف بناتي ، أنتهن من الضعاف مخافة أن يوين البؤس بعدي ، وأن يشربن رنقاً بعد صاف وأن يعرين الحواري، وأن يعرين الحواري، وتتنشو العبن عن حرام عجاف

وَاكْنُتَسَى النَّصِيُّ بِالوَرَقِ : لبسه ؛ عن أبي حنيفة . وَاكْنُتَسَتِ الأَرْضُ : تمَّ نباتُها والنفُّ حتى كَأَنبا لُنسته .

والكساء: معروف، واحد الأكسية امم موضوع، يقال : كساء وكساءان وكساوان " والنسبة إليها كسائي وكسائي وكساؤس لأنه من كسوت إلا أن الواو لما جاءت بعد الألف همزت. وتكسين للكساء : لبشه ؛ وقول عمرو

الكُلْنِيَتَيْنُ ، وهما شَعِمَتَانُ عِلَى خَلْقَة لِسَانَ اللَّعِينَ : خَطْا بَظَا كَظَا إِذَا كَانَ صُلْبًا مَكَنَوْاً . الكَلْبِ صَفْرَاوانَ عَلَيْهَا مَقْنَعِة سُوْدَاءً أَي مَشْلُ ابن الأَعرابي : كَظَا تابع لِخَطَا ، كَظَا يَكُطْنُو المَلْبُ عَنْ الْمَنْتُيّ المِقْنَعَة ، وقيل : هي شَعْمَة مُسْتَطِيلة في الجُنبِينِ المَلْنَا إِذَا رَكِ بِعَضْهُ بَعْضًا ؛ ابن الأَنبادي: يكتب مِن العُنْتُيّ إِلَى أَصْلُ الفَّخِذَ . وفي المُسُلُ : أَطْعِمُ اللَّهُ وَأَنشَد ابن بِرِي القلاخ : عُسُنُ أَضَاكُ مِنْ كُشْنَةِ الضَبِّ ؛ يَحَثُقُه على المُواساة ، عُمُ اهما كَاظِي البَضِيعِ ذَا عُسُنُ وَفَل : بِلَ عَلَيْ قَالُ الأَعراب : عَمْ اهما أَنْ الْأَعراب : عَمْ اهما أَنْ الْأَعراب : اللّه الذي يَحْدُونُ اللّه اللّه المُعْرَافِي البَضِيعِ ذَا عُسُنُ المُعْرَافِي البَضِيعِ ذَا عُسُنُ المُعْرَافِي البَصْعِيمِ ذَا عُسُنُ المُعْرَافِي البُصْعِيمِ ذَا عُسُنُ المُعْرَافِي الْمُعْرَافِي المُعْرَافِي المُعْرَافِي المُعْرَافِي المُعْرَافِي المُعْرَافِي المُعْرَافِي المُعْرَافِي المُعْرَافِي المُعْرَافِي

كعا: ابن الأعرابي : كعا أذا جَبُنَ . أبو عمرو: الكاعي المُنتُهزم . ابن الأعرابي : الأكماء الحُمُناء ، قال : والأعْكاء العُقد :

كفي : الليث : كُفَّى يَكُنْفِي كِفَاية إذا قام بالأمر. ويقال : استُكفَّنته أَمْراً فكفانه . ويقال : كَفَاكُ هَذَا إِلاَّمْرُهُ أَي حَسَبُكَ، وَكَفَاكَ هَذَا الشَّيْءِ. وفي الحديث : من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في لملة كَفَتَاه أي أَغْنَتُاه عن قيام الليل ، وقبل : إنهما أقل ما يُبحزىء من القراءة في قيام الليل ، وقيل: تَكْفِيانِ الشرُّ وتَقِيانَ مِن المُكروهِ . وفي الحديث: سَيَفْتَحُ اللهُ عَلَيْكُم ويَكُنْفِيكُم اللهُ أَي يَكْفَيكُم القتالَ مِا فَتُمَعَ عَلَيْكُم . والكُفَاةُ : الْحَـدَمُ الذينَ يَقُومُونَ بِالحُدُّمَةِ ، جمع كافٍ . وكفِّي الرجلُّ كِفاية ، فهو كاف وكُفتَى مشل حُطُّهم ؛ عَـن ثعلب ، واكتنَّفَى ؛ كلاهما : اضطَّلَتُع ؛ وكَفَاه مَا أَهَــُهُ كَفَايَةً وَكَفَاهُ مَؤُونَتُهُ كَفَايَةً وَكَفَاكُ الشيءُ كَاهُمَكُ وَاكْتُفَمِّتُ بِهِ . أَبُو زَيِّد : هَـٰذَا رجل كافيك من رَجُل وناهيك من رجل وجازيك من رجل وشرعُكَ من رجُل كله بمعنى واحد . وكَفَيْتُهُ مَا أَهْمَةً ﴿ وَكَافَيْتُهُ : مَنْ الْمُكَافَاةً ﴾ ورَحِوْتُ مُكَافَاتُكُ .

ورجل كاف وكفي : مثل ساليم وسليم . ابن سيده : ورجل كافيك من رجل وكفيك من رجل وكفيك من رجل وكفيك من الأعرابي ، قال: وحكى ان الأعرابي ، قال: وحكى ان الأعرابي ، قالناموس مثلة الكاف .

وأنت لو 'دَقَنْتُ الكُشّي بِالأَكْبَاد ،
لَمَا تَرَكُنْتَ الصّبِّ بَعْدُو بِالواد وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أنه وضع يد في كشفية ضب ، وقال إن ني الله ، صلى الله عليه وسلم ، لم ينحر مه ولكن قدر و ؛ الكشية مشخم يكون في بَطن الضب ووضع اليد فيه كناية من الأكل منه ؛ قال ان الأثير ؛ هكذا رواه القتيبي في الأكل منه ؛ قال ان الأثير ؛ هكذا رواه القتيبي في حديث عمر ، والذي جاء في غريب الحروبي عن منحاهد : أن رجلًا أهدى الذي صلى الله عليه وسلم ، في من ناه عليه وسلم ، في من ناه عليه وسلم ، في من ناه عليه وسلم ، في المنت الضبّ ، قال الشاعر :

ولكنه من أجل طيب 'ذنكيه وكشيته دبت إليه الدهارس' ويقال : كشه ۱۰ وكشية معنسي واحد . ابن سيده : وكشا الشيء كشوا عَضّه بفيه فانتزعه .

فلو كان هذا الضاف لا تذنب ك

ولا كشية "عما مسة الدَّهْرَ لامس".

كَمِي: ابن الأعرابي: كَمَى إذا خَسَّ بعد رَفَّعة . كظا: كَظا لحمه يَكَظُّهُو ؛ اشتد ، وقبل: كثر واكننز. يقال: خَظاً لحمه وكظا وبَظاكله بعني .

الفراء: خَطَا بَطَا وكَظَا ، بغير همز ، يعني اكتنز ، ومثله يَخْطُو .

ر قوله « كشة » هو بهذا الضبط في التهذيب .

كَفَاكَ بِفِلان وكَفَيْكَ بِهِ وكِفَاكَ ، مكسور مقصور أيضاً ، قال : ولا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث . التهذيب : تقول رأيت رجلًا كافييك من رجل ، ورأيت رجلين كافييك من رجل كافييك من رجل كافييك من رجل كافييك من رجل الصحاح : وهذا رجل كافيك من رجل ورجلان كافيهاك من رجل ورجلان كافيهاك من رجل ورجلان كافيهاك من رجل ورجال الفاء ، أي كافيوك من رجال ، وكفيه كافيوك ، بتسكين الفاء ، أي حسبك ؛ وأنشد ابن بري في هذا الموضع لجنامة الليشي :

ملي عَنْي بَني لَيْثِ بن بَكْرِ ا كَفَى قَوْمي بِصَاحِبِهِمْ خَبِيرا هِلَ أَعْفُو عِن أُصولِ الْحَقِّ فِيهِمْ ؟ إذا عَرَضَتْ ، وأَفْتَطِعِ الصَّدُورا

وقال أبو إسعق الزجاج في قوله عز وجل: وكفّى بالله وليّاً ، وما أشبهه في القرآن: معنى الباء التّو كيد، المعنى كفّى الله وليّاً إلا أن الباء دخلت في اسم الفاعل لأن معنى الكلام الأمر ، المعنى اكتفوا بالله وليّاً ، قال : ووليّاً منصوب على الحال، وقيل : على النسيز . وقال في قوله سبحانه : أو لم يكف على النسيز . وقال في قوله سبحانه : أو لم يكف بربّك أنه على كل شيء شهيد ؟ معناه أو لم يكف ربّك أو معنى الكفاية في الدلالة على ربّك أو معنى الكفاية في الدلالة على نوحيده. وفي حديث ابن مربم : فأذن في إلى أهلي بغير كفي أي بغير من يقوم مقامي . يقال : وأكفو الأمر إذا قام فيه مقامه. وفي حديث الحارود: وأكفي من لم يشهد أما قول الأنصادي :

فَكَفَى بِنَا فَضَلًا ، على مَن غَيْرُ نَا ، حُبُّ النبيِّ مُحَسَّدٍ إِيَّانَا

فإنما أراد فكفانا ، فأدخل الباء على المفعول ، وهذا شاذ إذ الباء في مثل هذا إنما تدخل على الفاعل كقولك كفّى بالله ؟ وقوله :

إذا لاقتيت قَوْمي فاسْأَلِيهِمْ ، كُنِي الْمُعْ ، كُنِي اللَّهِمْ ، خَبِيراً .

هو من المقلوب، ومعناه كفّى بقوم خَسِيراً صاحبُهم، فجعل الباء في الصاحب، وموضعها أن تكون في قوم وهم الفاعلون في المعنى ؛ وأما زيادتها في الفاعل فنحو قولم : كنى بالله، وقوله تعالى: وكنى بنا حاسبن، إنما هو كنى الله، وكنانا كنول سحم :

كنى الشَّيْبِ والإسلامُ للسَرَّء ناهِياً

فالباء وما عملت في موضع مرفوع بفعله التحولك ما قام من أحد ، فالجار والمجرور هنا في موضع اسم مرفوع بفعله ، أحسن يزيد ، فالباء وما بعدها في موضع مرفوع بفعله ولا ضمير في الفعل ، وقد زيدت أيضاً في خبر لكن لشبه بالفاعل ، قال :

ولتكين أجْراً لو فَعَلَثُ بِهَيِّن ٍ ﴾ وَلَكِن أَبُورُ الْمَعْرُونُ فِي النَّاسِ وَالْأَجْرُ ١

أراد: ولكن أجراً لو فَعَالَتُه هَيِّن ، وقد يجوز أن يكون معناه ولكن أجراً لو فعلته بشيء هين أي أنت تصلين إلى الأجر بالشيء الهين ، كتولك : وجروب الشكر بالشيء الهيّن ، فتكون الباء على هذا غير زائدة ، وأجاز محمد بن السري أن يكون قوله: كفّى بالله ، تقديره كفّى اكتفاؤك بالله أي اكتفاؤك بالله أي اكتفاؤك بالله أي اكتفاؤك بالله أي اكتفاؤك لأن الباء على هذا متعلقة بمصدر محذوف وهو الاكتفاء، وعال حذف الموصول وتبقية صلته ، قال : وإغا

حسنه عندي قليلاً أنك قد ذكرت كفى فدل على الاكتفاء لأنه من لفظه ، كما تقول : من كذب كان شراً له ، فأضرته لدلالة الفعل عليه ، فهها أضر اسباً كاملاً وهو الكذب ، وهناك أضر اسباً وبقي صلته التي هي بعضه ، فكان بعض الاسم مضراً وبعضه مظهراً ، قال : فلذلك ضعف عندي ، قال : والقول في هذا قول سيبويه من أنه يويد كفي بصحة هذا المذهب ما حكي عنهم من قولهم مروت بيانيات جاد بهن أبياتاً وجدن أبياناً ، فقوله بهن في موضع رفع ، والباء زائدة كما ترى . قال : أخبرني بذلك محمد بن الحسن قراءة عليه عن أحمد بن محيى بذلك محمد بن الحسن قراءة عليه عن أحمد بن محيى أن الكسائي حكى ذلك عنهم ؟ قال : ووجدت مثله للأخطل وهو قوله :

فِقُلْتُ : اقْتُلُوها عَنْكُمُ ۚ يُجْزِاجِها ، وحُبُ ّ بِها مَقْتُولَة ۗ حِينَ تُقْتَلَ !

فقوله بها في موضع رفع بجُبُّ ؛ قال ابن جني : ولمُفا جاز عندي زيادة الباء في خبر المبتدل لمضارعته للفاعــل باحتياج المبتدل إليه كاحتياج الفعل إلى فاعله .

والكُفْية ' ، بالضم : ما يَكْفِيكُ من العَيش ، وقيل: الكُفْية ' القُوت ، وقيل : هو أقل من القوت ، والجمع الكُفْي . ابن الأعرافي : الكُفْي الأقوات ، واحدتها كُفْية " . ويقال : فلان لا علك كُفَى يومه على ميزان هذا أي قُوت يومه ؛ وأنشد ثعلب :

ومُخْتَسِطٍ لَم يَلِثَقَ مِن دُونِنَا كُفَتَى ، وَذَاتِ رَضِيعُها وَضِيعُها

قال: يكون كُفَّى جسع كُفْيَة وهو أقبل من القُوت ، كما تقدم ، ويجوز أن يكون أراد كُفاةً ثم أسقط الهاء ، ويجوز أن يكون من قولهم رجسل

كفي أي كاف .

والكِفْيُ : بطن الوادي ؛ عن كراع ، والجمع الأكناء .

ابن سيده: الكُفُو ُ النظير لغة في الكُفء ، وقد بجوز أن يريدوا به الكُفُؤ فيخففوا ثم يسكنوا .

كلا: ابن سنده: كلاكلمة مُصُوعَة للدلالة على اثنين، كما أن كُلا مصوغة للدلالة على الجمع ؟ قال سبويه : وليست كلا من لفظ كلِّ ، كلُّ صحيحة وكلا معتلة. ويقال للأنثين كلنتا ، ومذه التاء حُكم على أن ألف كلا منقلبة عن واو ، لأن بدل التاء من الواو أكثر من بدلها من الناء ، قال : وأما قول سننويه جعلوا كلا كمعنى، فإنه لم يرد أن ألف كلا منقلبة عن ياء كما أن ألف معلى منقلبة عن ياء ، بدليل قولهم معيان ، وإنما أواد سيبويه أن ألف كلا كألف معى في اللفظ ، لا أن الذي انقلبت عليه ألفاهما وإحد، فافهم ، وما توفيقنا إلا بالله ، وليس لك في إمالتها دليل على أنها من الياء ، لأنهم قد يسيلون بنات الواو أيضاً ، وإن كان أوَّله مفتوحاً كالمسَكا والعَثَّا ، فإذا كان ذلك مع الفتحة كما ترى فإمالتها مع الكسرة في كلا أولى ، قال : وأما تمثيل صاحب الكتاب لهــا بشكروكى ، وهي من شريت ، فلا يدل على أنها عنده من الناء دون الواو ، ولا من الواو دون الناء ، لأنه إِمَّا أَرَادَ البِدل حَسَبُ فَمثل مِا لَّامَهُ مِنَ الْأَسِمَاءُ مِنْ ذوات الياء مبدلة أبداً نحو الشُّر ُوكى والفَتْواكى . قال ابن جني : أما كلتا فذهب سبيونه إلى أنها فعالم عنزلة الذُّكْرَى والحفرَى ، قال : وأصلها كلُّوا ؛ فأبدلت الواو تاء كما أبدلت في أخت وبنت ، والذي يدل على أنَّ لام كلتا معتلة قولهم في مذكرها كلا ، وكلا فعُلُ ولامه معتلة بمنزلة لام حجاً ورضاً ، وهما من الواو لقولهم حَجا تجنُّجُو والرَّضُوانَ ،

ولذلك مثلها سيبويه عا اعتلات لامه فقال هي عنزلة شَرُوكَى ، وأَمَا أَبُو عُمْرِ الجَرْمِي فَذَهِبِ إِلَى أَنْهَا فِعْتَلُ ، وأن الناء فيها علم تأنييثها وخالف سيبويه ، وبشهد بفساد هذا القول أن الناء لا تكون عالمة تأنيث الواحد إلا وقبلها فتحة نحو طلحة وحَمْزَة وقائمة وقاعدة ، أو أن يكون قبلها ألف نحو سعَّلاة وعزُّهاة، واللام في كلتا ساكنة كما ترى، فهذا وجه، ووجه آخر أن علامة التأنيث لا تكون أبداً وسطاً، إنما تكون آخراً لا محالة ، قال : وكلتا أسم مفردًا يفيد معنى التثنية بإجماع من البصريين " فلا يجوز أن يكون علامة تأنيثه التاءوما قبلها ساكن ، وأيضاً فإن فعتَلًا مثال لا يوجد في الكلام أصلًا فيُحمَل هذا عليه ، قال : وإن سبيت بكلتا رجلًا لم تصرفه في قول سببويه معرفة ولا نكرة ، لأن ألفها للتأنيث عَنْرُلْتُهَا فِي ذَكُرِي ، وتصرفه نكرة في قول أبي عسر لأن أقصى أحواله عنده أن يكون كقائمة وقاعدة وعَزَّة وحمزة ، ولا تنفصل كلا ولا كلنا من الإضافة . وقال ابن الأنبادي : من العرب من يميل ألف كلتا ومنهم من لا بيلها ، فمن أبطل إمالتها قال ألفها ألف تثنية كألف غلاما وذوا ، وواحـــد كلتا كلت ، وألف التثنية لا قال ، ومن وقف على كلتا بالإمالة فقال كلتا اسم واحد عبر عن التثنية ، وهو بمنزلة شعرى وذكرى . وروى الأزمري عن المندري عن أبي الهيثم أنه قال : العرب إذا أضافت كُلاً إلى اتنين لينت لامها وجعلت معها ألف التثنية ، ثم سو"ت بينهما في الرفع والنصب والحفص فجعلت إعرابها بالألف وأضافتها إلى اثنين وأخبرت عن واحد ، فقالت : كلا أَخُوَ يُكُ كَانَ قَامًا وَلَمْ يِقْدُولُوا كَانَا قَاغُمُينَ ﴾ وكلا عَمَّيْكَ كَانَ فَقِيهاً ، وكلتا المرأتين كانت جبيلة ، ولا يقولون كانتا جميلتين . قال الله عز وجيل : كلُّمَّا

الجَنْتَيَنِ آتَت أَكُلُمَها ، ولم يقل آتَتا . ويقال : مررت بكلا الرجلين ، وجاءني كلا الرجلين ، فاستوى في كلا إذا أضفتها إلى ظاهر بن الرفع والنصب والحنف ، فإذا كنوا عن مخفوضها أجروها بما يصيبها مسن الإعراب فقالوا أخواك مررت بكليهما ، فجعلوا نصبها وخفضها بالياء ، وقالوا أخواي جاءاني كلاهما فجعلوا رفع الاثنين بالألف، وقال الأعشى في موضع الرفع :

يويد كل وأحد منهما كان فرعاً؛ وكذلك قال لبيد: فَعَدَّتُ ، كلا الفَرْجَيْنِ تَحْسَبُ أَنَّهُ مَوْلَى الْمَخَافَةَ : خَلَفْهَا وأمامها

غَدَّتُ : يعني بقرة وحشية ، كلا الفرجين : أوادكلا فرجيها ، فأقام الألف واللام مُقام الكِناية ، ثم قال نحسب ، يعني البقرة ، أنه ولم يقل أُنها مولى المخافة أي ولي مخافتها \* ثم تر جَم عن كلا الفر جين فقال خلفها وأمامها ، وكذلك تقول : كلا الرجلين قائم وكلاتا المرأتين قائمة ؛ وأنشد :

# كلا الرَّجُلُمَيْنِ أَفَّاكُ أَثِيمِ

وقد ذكرنا تفسير كل في موضعه ، الجوهري : كلا في تأكيد الاثنين نظير كل في المجموع ، وهو اسم مفرد غير مُثنى، فإذا ولي اسماً ظاهراً كان في الرفع والنصب والحفض على حالة واحدة بالألف ، تقول : رأيت كلا الرجلين ، وجاءني كلا الرجلين ، ومردت بكلا الرجلين ، فإذا اتصل بمضر قلبت الألف ياء في موضع الجر والنصب ، فقلت : وأيت كليهما ومردت بكليهما ، كما تقول عليهما ، وتبقى في الرفع على حالها ؛ وقال الفراء : هو مثنى مأخوذ من كل فغففت اللام وزيدت الألف للتثنية ، وكذلك كلتا

للمؤنث ، ولا يكونان إلا مضافين ولا يتكلم منهما بواحد ، ولو تكلم به لقيل كل وكيلنت وكيلان وكلمتان ؛ واحتج بقول الشاعر :

> في كانت رجليها سلامي واحده ، كاناهما مقرونه مراثبده

أراد: في إحدى رجليها " فأفرد ، قال : وهذا القول ضعيف عند أهل البصرة ، لأنه لو كان مثنى لوجب أن تنقلب ألفه في النصب والجرياء مع الاسم الظاهر ، ولأن معنى كلا مخالف لمعنى كل " لأن كلا خالف لمعنى كل " لأن كلا الشاعر فإنما حدف الألف للضرورة وقدر أنها زائدة ، وما يكون ضرورة لا يجوز أن يجفل حجة ، فشبت أنه اسم مفرد كميمى إلا أنه وضع ليدل على التثنية ، كما أن قولهم نحن اسم مفرد يدل على الاثنين فيا فوقها ؛ يدل على ذلك قول جرير :

كِلَا يُومِي أَمَامِهُ يَوْمُ صَدِّرٍ ﴾ وإن لم تأتيها إلا ليباسا

قال: أنشدنيه أبو على ، قال: فإن قبال قائل فيلم صاد كلا بالياء في النصب والجر" مع المضر ولزمت الألف مع المضر كا لزمت في الرفع مع المضر كيلا أن تكون بالألف على كل حال مثل عصا ومعي ، إلا أنها لما كانت لا تنفك من الإضافة شبهت بعلى ولدى ، فجعلت بالياء مع المضر في النصب والجر ، لأن على لا تقع إلا منصوبة أو على أصلها مع المضر " لأنها لم تشبّ بعلى في هذه على أصلها مع المضر " لأنها لم تشبّ بعلى في هذه الحال ، قال: وأما كلنا التي للتأنيث فإن سيبويه يقول ألفها للتأنيث والناء بدل من لام الفعل " وهي واو ، والأصل كاروا ، وإغا أبدلت تاء لأن في الناء علم والأصل كاروا ، وإغا أبدلت تاء لأن في الناء علم

التأنيث ، والألف في كلتا قد تصير ياء مع المضم فتحرج عن علم التأنيث ، فصار في إبدال الواو تاء ما لتأكيد التأنيث . قال : وقال أبو عُمر الجَرْمي التاء ملحقة والألف لام الفعل \* وتقديرها عنده فيعتَلُ ، ولو كان الأمر كما زعم لقالوا في النسبة إليها كلتوي فلما قالوا كاري وأسقطوا التاء دل أنهم أجروها منجرى التاء التي في أخت التي إذا نسبت اليها قلت أخوي ؛ قال ابن بري في هذا الموضع : كاري في هذا الموضع : كاري في سبوعاً فيعتج به على الجرمي .

الأزهري في ترجمة كلاً عند قوله تعالى: قبل من والمناوع ألم الله والنهاد ؛ قال الفراء : هي مهموزة ولو تركث عنه مناه في غير القرآن قلت يحلوه مم واو ساكنة ، ويحلاكم " بالف ساكنة أمثل كلات ، بالله ، يترك النبيرة منها ، ومن قال يكلاكم قال كليت مثل قضيت ، وهي من لغة قريش ، وكل حسن ، إلا أنهم يقولون في الوجبين مكلي أن الذين يقولون في الوجبين مكلي أن ولو ومكلو أكثر مما يقولون مكلي ، قال : ولو قبل مكلي في الذين يقولون كليت كان صواباً ؛ قال : ولو قال : وسمعت بعض العرب ينشد :

مَا خَاصَمُ الْأَقْوَامَ مِنْ ذِي خُصُومَةٍ كُورَا هَا، مَشْنِي ۗ ، إليها ، حَالِيلُها

فهنى على تشنيف بترك النبرة . أ

أبو نصر: كَلَّى فلانْ 'يُكَلَّى تَكْلِيهُ ، وهو أَنْ يَكُلِيهُ ، وهو أَنْ يَكُلِيهُ ، وهو أَنْ يَالِمُ مُسْتَنَر ، جاء به غير مهمون .

والكُلُوة : لغة في الكُلُية لأهل اليمن ؛ قال ابن السكيت : ولا تقبل كلموة ، بكسر الكاف . الكُلُيتَان من الإنسان وغيره من الحيوان : لحمتان

الكُلْسَى ؛ وأنشد :

كأنَّه من كُلْسَ مَفْرِيَّةٍ مَرَب

الجوهري : والجمع كُلْمَاتُ وكُلْسَى، قال : وبنات الياء إذا جمعت بالتاء لم يحر "ك موضع العين منها بالضم. وكُلْسَةُ السحابة : أَسفلُها، والجمع كُلْسَى. يقال: انْبَعَجَت كُلاه ؛ قال :

'يسيل' الرَّبي واهِي الكُلْمَي عارِض' الذَّري ، أَهِلَّة نَضَّاخِ النَّدي سابِغُ القَطْرِ ا وقيل : إنما سبيت بكُلْية الإداوة ؛ وقول أبي حية:

حتى إذا مَرِبَتْ عَلَيْهِ ، وبَعَلِجَتْ وَطَنْفاء سارِبَة " كُلِيّ مَزادٍ ٢

يمتمل أن يكون جمّع كُلْية على كُلْية ، كما جاء حلية وحُلِي في قول بعضهم لتقادب البناءي ، ويحتمل أن يكون جمعه على اعتقاد حذف الهاء كبُر و وبُر وُد. والكُلْية من القوس ؛ أسفل من الكبيد، وقيل : مَعْقيد حَمَالَتها ، وقيل : مَعْقيد حَمَالَتها ، وهما كُلْيتها مقدار ثلاثة أشباو من مقبضها . والكُلْية من القوس : ما بين الأبهر والكبد ، وهما كُلْيتان . وقال أبو حنيفة : كُليتا القوس مَثْبَت مُعَلَّق حَمَالَتها . والكليتان : ما عن القوس مَثْبَت مُعَلَّق حَمَالَتها . والكليتان : ما عن الأربع بين النَّصل وشمالة . والكُلْي : الرّيشات الأربع بين النَّ في آخر الجَنَاح يَلِينَ جَنْبه .

والكُلُيَّةُ : امم موضع ؛ قال الفرزدق :

هل تعلمون عَداه أيطر دُ سَيْبُكُمْ ، الله عليه عليه وطيعال ؟

ا قوله « عارض » كذا في الاصل و المحكم هنا ، وسبق الاستشهاد
 بالبيت في عرص بمجملات .

و له « سربت النع » كذا في الاصل بالسين المبملة ، والذي في المحكم وشرح القاموس : شوبت ، بالمجمة .

مُنْتَسِرَ تَانَ حَمْرَ اوَانَ لازقتانَ بِعَظَمُ الصلبُ عَنْدُ الْحَاصِرِ تِنْ فِي كُنْظُرَ يَنِ مِنَ الشَّعِم ، وهما مَنْشِتُ بِيتِ الزرع ، هكذا يسميان في الطب ، يراد به زرع الولد . سببويه : كُلْشِية " وكُلْتًى ، كرهوا أن يجمعوا بالناء فيحركوا العين بالضة فتجيء هذه الياء بعد ضة ، فلما ثقل ذلك عليهم تركوه واجتزؤوا ببناء الأكثر ، ومن خفف قال كُلْيات .

و كلاه كلياً: أصاب كليته. ابن السكيت: كليت و كلام كلياً ، أصبت كليته و قال حديد الأرقط:

من عَلَـق ِ المُـكُنِّليُّ والمَـوْنُونِ

وإذا أصبت كبيدً، فهو مَكْنبُود . وَكُلَّا الرجلُّ وَاكْنتَلَى : تَأَلَّمُ لَذَلَك ؛ قال العجاج :

لَهُنَّ فِي سَبَاتِهِ صَيِّيٌ ، إِذَا اكْتَلَى وَافْتَتَحَمِّ الْمَكْلِيُّ

ويروى: كلا ؛ يقول: إذا طعن الثور الكلب في كلا يته الكلب المتكلي الذي أصبت كلايته. وجاء فلان بغنمه حُمْر الكلكي أي مهاذيل ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

إذا الشُّويُ كُنُرُتُ ثَوَائِحُهُ ، وَكَانَ مِن عَندِ الكُلُّى مُناتِجُهُ ،

كثرت ثنوائجه من الجندب لا تجد شيئاً ترعاه . وقوله : من عند الكلى مناتجه ، يعني سقطت من الهزال فصاحبها يبقر بطونها من خواصرها في موضع كلاها فيستخرج أولادها منها . وكليّة المتزادة والرّاوية : جليّدة مستديرة مشدودة العروة قد خرزت منع الأدم تحت عروة المتزادة . وكليّة الإداوة : الرّقعة التي تحت عروة المروة وجمعها

والكُلْيَّان : امم موضع ؛ قال القتال الكلابي : لِظَبِّيَةَ رَبِّع ُ بالكُلْيَيْنِ دارِسُ ، فَبَرَ ق نِعاج ٍ ، غَيْرَتُه الرَّوامِسُ ا

قال الأزهري في المعتل ما صورته : تفسير كلا الفراء قال : قيال الكسائي لا تَنْفي حَسْبُ وكلاً تنفي شيئاً وتوجب شبئاً غيره ، من ذلك قولك الرحار قال لك أكلت شنئًا فقلت لا ، ويقول الآخر أكلت تمرًا فتقول أنت كلاً ، أردت أي أكلت عسلًا لا تمراً ، قال : وتأتي كلاً بمعنى قولهم حَقّاً ، قال : رَوى ذلك أبو العباس أحمد بن يحيى . وقال ابن الأنباوي في تفسير كلاً : هي عند الفراء تكون صلة لا يوقف عليها ﴾ وتكون حرف ردّ بمنزلة نعم ولا في الاكتفاء، فإذا جِملتها صلة لما بعدها لم تَقَفَ علمها كقولك كلَّا ورَبِ" الكمية ، لا تَقِف على كَلَّا لأَنَّهَا مِـنَوْلَة إِي والله ، قال الله سُبحانه وتعالى : كلاً والقَمَر ؛ الوقف على كلاً قبيح لأنها صلة للسين . قال : وقال الأَخْفَشُ مَعْنَى كَلَّا الرَّدْعُ وَالزَّجِرِ ﴾ قال الأزهرى: وهذا مذهب سيبويه وإليه ذهب الزجاج في جبيع القرآن . وقال أبو بكر بن الأنباري : قال المفسرون مِعَىٰ كَلَّا حَقًّا ﴾ قال : وقال أبو حناتم السجستاني جاءت كلاً في القرآن على وجهين: فهي في موضع بمعنى لا ، وهو ردُّ للأوَّل كما قال العجاج :

> قد طَلَبَت سَيْبَانُ أَن تُصَاكِبُوا كَلَا ، ولَمَا تَصَطَّغِتْ مَآتِمُ

قال: وتجيء كلاً بمعنى ألا التي للتنديه كقوله تعالى: ألا إنهم يَثَنْنُون صُدورهم ليستخفوا منه ؛ وهي زائدة ١ قوله « فبرق نماج » كذا في الاصل والمحكم ، والذي في مسجم يانوت: فبرق نماج ، بغاء العطف . ٢ قوله «مذهب سدم» كذا في الاصل ، الذي في تدر الاند ي.

توله «مذهب سيبويه» كذا في الاصل، والذي في تهذيب الازهري:
 مذهب الحليل .

لو لم تأت كان الكلام تاماً مفهوماً ، قال : ومنه المثل كلاً وَعَمْتُ العِيرِ لا تُقاتِلُ ؛ وقال الأغشى : كلاز عَمْتُمُ ، بأناً لا نُقاتِلُ كُمْ ، إنا لا نُقاتِلُ كُمْ ، إنا لا فقو منا ، قاتُلُ .

قال أبو يُكُو : وَهَذَا غَلَطَ مَعْنَى كُلًّا فِي الْبَيْتِ . وَفِي َ المثل ؛ لا ، لس الأمر على منا تقولون . قال : وسبعت أبا العباس يقول لا يوقف على كلاً في جسع القرآن لأنها جواب ، والفائدة ُ تقع فيا بعدها ، قال : واحتج السجستاني في أن كلاً بمعنى ألا بقوله جل وعز : كلا إنَّ الإنسان لسَّطْعْنَى ، فَمَعْسَاهُ أَلَّا ؛ قَالَ أَبُو بكر : ويجـوز أن يكون عمني حقاً إن الإنسان ليطغى ، ويجوز أن يكون ردًا كأنه قال : لا ، لس الأمركما تظنون . أبو داود عـن النضر : قال الحليل قال مقاتل بن سلمان ما كان في القرآن كلاً فهو ردّ إلا موضعين ، فقال الحليل : أنا أقول كله ردّ . وروى ابن شميل عن الخلسل أنه قال : كُلُّ شيء في القرآن كلاً ردّ بودّ شيشاً ويثبت آخراً. وقال أبو زيد : سبعت العرب تقــول كلأك والله وبكلك واللهِ ، في معـنى كلاً واللهِ ، وبَلْسَى والله . وفي الحديث: تَقَعَ فَسَنَّ كَأَنَّهَا الظُّلُلُ ، فَقَالَ أَعَرَا فِي: كَلَّا يَا رَسُولُ اللَّهِ ﴾ قال : كَلَّا رَدْعُ في الكلام وتنبيه وزَجْر ، ومعناها انته لا تَفْعَلُ ، إلا أَنَّهَا آكد في النفي والرَّدْع من لا لزيادة الكاف ، وقد تَر د بمعنى حقاً كقوله تعـالى : كَلَّا لَئِن لَم يَنْتَه لْنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِمَةِ . والطُّلُّكُلُّ : السَّحَابِ ، وقَّـدُ تكرر في الحديث .

كمي : كم الشيء وتكمَّاه : سَتَرَه ؛ وقد تأوُّل بعضهم قوله :

بَلَ لُو مَنْهِدَتَ النَاسَ إِذْ تُكُمُمُوا

إنه من تكتبت الشيء . وكمنى الشهادة يَكْميها كَتُميُّها وَتَمَعُها ؛ قال كثير:

وإني لأكسي الناس ما أنا مُضير ' ، تخافة أن يشرى بذلك كاشح '

يَشْرَى : يَفْسُرَح : وَانْكُنَّسَى أَي اسْتَخْفْسَى . وتَكَمَّتُهُم الفَتَنُ إِذَا غَشَيَتُهُم . وتَكَمَّمُ فَرُّنَه : قصده ، وقبل : كل مقصود معتبد منتكبير. وتُكُنَّى : تَغُطَّى . وتَكُنَّى في سلاحه: تَغُطَّى به . والكمي : الشجاع المُتَكَمِّي في سلاحه لأنه كَمَى نفسه أي ستَرها بالدّرع والبَيْضة " والجمع الكُمَّاة ، كَأَنهم جمعوا كامياً مثل قاضياً وقُنْضاة . وفي الحَدَيث: أنَّه مر على أبواب دُور مُسْتَقِلة فقال اكشبوها ، وفي رواية : أكبيبُوها أي استُرُوها لئلا تقع عبون الناس عليها . والكَمَوْ : السَّرْ ، وأما أكبيوها فمعناه أرفقعُوها لئلا يَهْجُم السيل عليها ، مأخوذ من الكوُّمة وهي الرَّمْلة المُشْرَفة ، ومن الناقة الكُوَّماء وهي الطُّويلة السُّنام ، والكُوَّمُ عِظْمَ فِي السَّنَامِ . وفي حديث حديثة : للدابة ثلاث خَرَجاتٍ ثم تَنْكَمِي أي تستتر، ومنه قيل الشجاع كَمِي ۗ لأنه استتر بالدرع ، والدابة ُ هي دابة ُ الأرض التي هي من أشراط الساعة ؛ ومنه حديث أبي اليَسَر: فحثَّته فانْكُمِي مني ثم ظهر .

والكمي : اللابس السلام ، وقيل : هو الشجاع المنقد م الجريء ، كان عليه سلاح أو لم يكن ، وقيل : الكمي الذي لا يتحيد عن قرنه ولا يروع عن شيء ، والجمع أكماء ؛ وأنشد ابن بري لضمرة بن ضمرة :

د و الكمو الستر » هذه عبارة النهاية ومقتضاها أن يقال كا
 يكمو .

تَرَكَنُتُ ابْنَتَيْكُ للمُغْيِرةِ ، والقَنا تَشُوازعُ ، والأكْمَاء تَشُرَقُ اللهُمْ

فأما كُماة " فجمع كام؛ وقد قيل إنَّ جمع الكُمبيُّ" أكتماء وكنماة . قال أبو العباس : اختلف الناس في الكبي من أي شيء أخذ ، فقالت طائفة : سبي كَيْيِيًّا لأَنَّهُ يَكُنِّمِي شَجَاعَتُهُ لُوقَتْ حَاجِتُهُ إِلَيْهَا ۖ وَلاَ يُظهرها مُتَكَنِّرًا بها ، ولكن إذا احتاج إليها أظهرها ، وقال بعضهم : إنما سمي كميًّا لأنه لا يقتل إلا كَميًّا ، وذلك أن العرب تأنف من قتل الحسيس ، والعرب تقول : القوم قد تُكُمُنُوا والقوم قد تُشْرُ فُنُوا وتُنُورُوا إذا قُنُلُ كُميُّهُم وَشُرَيْفُهُمُ وَزُورِهُمْ . ان بزُرْجٍ : رجل كَمِيٌّ بيِّن الكَمَاية ، والكُّمني على وجهين : الكُّمني في سلاحمه ، والكمي الحافظ لسره. قال : والكامي الشهادة الذي يَكْتُمُهَا , ويقال ; ما فلان بِكَسَيِّ ولا نَكِيَّ أي لا يُكشبي سر"ه ولا يَنْكي عَدواه ، ابن الأغرابي : كل من تعبَّدته فقد تُكَبَّيته . وسمي الكبئ كمناً لأنه يَتكبَّى الأقران أي يتعبدهم. وأكبيني : يُستَر منزله عن العيون ، وأكسى : قَتُلَ كَبِّي العسكر . وكَمَنْتُ إِلَيه : تقدمت ؟ عن ثعلب .

والكيمياه ، معروفة مثال السيمياء : امم صنعة ؛ قال الجوهري : هو عربي ، وقال ابن سيده : أحسبها أعجمية ولا أدري أهي فعلياء أم فيعلاء .

والكَمُوى ، مقصور : الليلة القَمْراء المُضَيِّنَة ؛ قال :

فَبَاتُوا بِالصَّعِيدِ لَهُمْ أَجَاجٌ ، ولو صَحَتْ لنا الكَمْوي سَرَينا

التهذيب : وأما كما فإنها ما أدخل عليها كاف التشييه ،

وهذا أكثر الكلام ، وقد قبل : إن العرب تحذف الياء من كيّبا فتجعله كما يقول أحدهم لصاحبه اسمع كما أحد ثك، ويرفعون بها الفعل وينصبون ؛ قال عدي :

## استُمع حَديثاً كما يَوْماً تُحَدَّثُهُ عن طَهْر غَيْث م إذا ما سائل سالا

من نصب فبمعنى كيُّ ، ومن وقع فلأنه لم يلفظ" بكي ﴿ وَذَكُرُ أَنِ الْأَثَيْرِ فِي هَذَهِ التَّوْجِمَةِ قَالَ : وَفِي الحديث من حَلَف عِلَّة غير ملَّة الإسلام كاذباً فهو كما قال ؛ قال : هو أن يقول الإنسان في يمينه إن كان كذا وكذا فهو كافر أو يهوديُّ أو نصراني أو تريء من الإسلام ، ويكون كاذباً في قوله ، فإنه يصير إلى يَنعقد به يين ، عند أبي حنيفة ، فإنه لا يوجب فيه إلا كفَّارة اليمين ، أما الشافعي فلا يعدُّه بميناً ولا كَفَّارَةُ فَيْهُ عَنْدُهُ . قَالَ : وَفِي حَدَيْثُ الرَّوْيَةُ فَإِنَّكُمُ تَرَوْنَ ربكم كا تَرَوْنَ القبر ليلة البدر ، قال : وقد يُخيل إلى بعض السامعين أن الكاف كاف التشبيه للمَرْ ثِيٌّ ، وإنَّمَا هُو للرُّؤْيَّةِ ، وهِي فَعَلَ الرَّائَى، ومعنَّاهُ أنكم ترون ربكم أرؤية ينزاح معها الشك كرؤيتكم القبر ليلة البدر لا تُرتابون فيه ولا تَبَسْتُرُون. وقال : وهذان الحديثان ليس هـذا موضعهمـنا لأن الكاف زائدة على ما ، وذكرهما ابن الأثـيو لأجل لفظهما وذكرناهما نحن حفظاً لذكرهما حتى لا نخسل بشيء من الأصول .

كني: الكُنْيَةُ على ثلاثة أوجه: أحدها أن يُكننى عن الشيء الذي يُستفحش ذكره ، والثاني أن يُكننى الرجل باسم توقير و و و فطيعاً ، والثالث أن تقوم الكُنْيةُ مَقام الاسم فيعرف صاحبها بها كما يعرف باسمه كأبي

لهب أسبه عبد العُزَّى ، عرف بكُنيته فسياه الله بها. قال الجوهري : والكُنْية والكِنْية أيضاً وأحدة الكُنْى ، واكتنى فلان بكذا .

والكناية: أن تتكلم بشيء وتريد غيره. وكنس من الأمر بغيره بيني كناية: يعني إذا تكلم بغيره بما يستدل عليه نحو الرفث والغائط ونحوه. وفي الحديث من تَعَزَى بعنواء الجاهلية فأعضوه بأيس أبيه ولا تكثنوا. وفي حديث بعضهم: رأيت علنجاً يوم القادسية وقد تتكنش وتحجش أي تستر ، من كنس عنه إذا وردى ، أو من الكنية ، كأنه ذكر كنيته عنه الحرب ليعرف، وهو من شعار المنباوذين في الحرب، يقول أحده : أنا فلان وأنا أبو فلان ؛ ومنه الحديث: عندها مني وأنا الفلام الفياري . وقول على ، وضي خذها مني وأنا الفلام الفياري . وقول على ، وضي كذا عن بكذا عن كذا ؛ وأنشد :

وإني لأكثني عن قدّورَ بغيْرِها م وأغرِبُ أحْياناً بها فأصارِحُ

ورجل كان وقوم كانتون. قال ابن سيده واستعمل سيبويه الكناية في علامة المضمر . وكنتبت الرجل بأبي فلان وأبا فلان على تعدية الفهل بعد إستاط الحرف كنتية وكينية ؟ قال:

راهية تُكنَّنَى بأمُّ الحَبْر

وكذلك كنيته؛ عن اللحياني، قال: ولم يعرف الكسائي أكنيته الكشائية ، قال: وقدوله ولم يعرف الكسائي أكنيته يوم أن غيره قد عرفه . وكنية فلان أبو فلان ، وكذلك كينوته ؛ كلاهما عن فلان أبو فلان ، وكذلك كينوته ؛ كلاهما عن اللحاني . وكنو أنه : لغة في كنيسة . قال أبو عبيد : يقال كنيت الرجل وكنوته لغتان ؛ وأنشد

أبو زياد الكلابي :

وإني لأكننُو عن قدَّدُورَ بغيرها

وقذور : امم امرأة ؟ قال ابن بري : شاهد كنّبت قول الشاعر :

وقد أرْسَلَتْ في السَّرِ أَنْ قد فَضَعْتَنِي ا وقد 'مُحِنْ باسْمِي في النَّسِيبِ وما تَكْنِي

وتُكُنِّي : من أسماء \ النساء . اللت : يقول أهل النصرة فلان يُحَدِّني بِأَبِي عبدالله ، وقال غيرهم : فلان أكنى بعيدالله ، وقال الجوهري : لا تقيل أبكني بعبدالله ، وقال الفراء : أفصح اللغات أن تقول كُنْتُيَ أُخُوكُ بِعِمْرُو ، والثانية كُنْتِي أَخُوكُ بِأَبِي عِمْرُو ، والثالثة كُنتَى أَخُوكُ أَبا عبرو . ويقال : كَنَدَّته وكُنُونُهُ وأكنيته وكنينه ، وكنينه أبا زيد وبأبي زيد تكنية ، وهو كنيُّه : كما تقول سبيَّه . وكُنِّي الرؤيا: فِي الأمثال التي يَضْرِيها ملتك الرؤياء يُكُنِّنَى بَهَا عَنْ أَعْبَانَ الأُمُورِ ﴿ وَفِي الحَدَيثِ : إِنَّ اللَّهِ مِنْ الْحَدِيثِ : إِنَّ للراؤيا كنتى ولها أسماء فكنشوها بكناها واعتبروها بأسامًا ؟ الكُنى: جمع كُنْية من قولك كنيت عن الأمر وكَنُوْت عنه إذا ورَّات عنه بغيره ، أراد مَنْتُلُوا لِمَا أَمِثَالًا إِذَا عَبَّرُ تُمُوهًا ، وهي التي يَضِربُهَا ملك الرؤيا للرجيل في مناسبه لأنه يكتني بها عن أعان الأمور'، كتولم في تعبير النخل : إنها وجــال ذُوو أَحَسَابِ مِن العربِ ، وَفِي الْجِيَوْزُ ؛ إِنَّهَا رَجَالُ مِن العجم ، لأن النخل أكثر ما يكون في بلاد العرب ، والجوز أكثر ما يكون في بــلاد العجم ، وقوله : فاعتبروها بأسمائها أي اجعلوا أسماء ما يُرى في المنام أوله «وتكنى من أسماه النع» في التكملة: هي على ما لم يسم فاعله، وكذلك تكتم، وأنشد :

طاف الحيالان فهاجا سقما خيال تكني وخيال تكتا

عبرة وقياساً ، كأن رأى رجلًا يسمى سالماً فأواله بالسلامة ، وغانماً فأوله بالغنيبة .

كها : ناقة كهاة " : سَمِينة ، وقيل : الكَهاة الناقبة العظيمة ؛ قال الشاعر :

إذا عَرَضَتْ منها كَهَاهُ سَيينة ' فَلا ُتهْدِ مِنها ، واتشيقُ وتَجَبْجَبِ

وقيل : الكتباة ُ الناقة الضَّخْمة التي كادت تدخــل في السِّنِّ ؛ قال طرفة :

> فَمَرَّتُ كَهَاهُ ذاتُ خَيْفٍ جُلالةً ﴿ عَقِيلة / تَشْغُرِ ، كَالُوبِيل ، بَلَنْدُ دِ

وقيل : هي الواسعة جلد الأخلاف لا جمع لها مسن لفظها ، وقيل : ناقة كهاة عظيمة السنام جليلة عند رضي الله عنها ، فقالت في نفسي مسألة وأنا أكتبيك أن أشافهاك بها أي أجلسك وأعظمك وأحتشمك ، قال : فاكتبيها في يطاقة أي في راقعة ، ويقال في نطاقة ، والباء تبدل من النون في حروف كثيرة ، قال : وهذا من قولهم للجبان أكهى " وقد كيي يكهي واكتبي والمنتهم غنمه الهيبة عن الكلام ، ورجل أكهي أي جبان ضعيف ، وقد كيي كيي كهي كهي ، وقال الشنفري :

ولا جُبُّا أَكْهَى مُرِبِّ بِعِرْسِهِ 'يطالِعُهَا في شَأْنِهِ: كَيْفَ تَيْفُعَلُ'?

والأكَّهاء : النبكاء من الرجال ، قال : ويقال كاهاهُ إِذَا استصفر إِذَا فَاخَرَهُ أَيْهِا أَعظمُ بَدَناً \* وَهَاكَاهُ إِذَا استصفر عَقْلَهُ .

وصَغْرَة ُ أَكُهُى : اسم حبل . وأَكُهُى : هَضْبَة ؛ قال ان هَرِمة :

كَمَّا أَعْبَتْ عَلَى الراقينِ أَكُهِيَ تَعَبَّتُ ، لا مِياهُ ولا فِراغا

وقضى ابن سيده أن ألف كهاةياء، لأن الألف ياء أكثر منها واواً . أبو عمرو : أكنهم الرجل إذا سَخْن أطراف أصابعه بنفسه وكان في الأصل أكه فقلبت إحدى الهاءن ياء ؛ وقول الشاعر :

وإن يَكُ إنْساً ما كَهَا الإنسُ يَغْمَلُ ا

يريد: ما هكذا الإنس تَغمل ، فترك ذا وقدم الكاف.

كوي: الكي : معروف إحراق الجلد بجديدة ونحوها، كوا كي الكيطان وغيره الدابة وغيرها بالمحدواة كيد وقد كو ينته بالمحدواة كيدو هو . وفي المثل : آخر الطاب الكي . فاكنتوكي هو . وفي المثل : آخر الطاب الكي . الجوهري : آخر الداواء الكي ، قال : ولا تقل آخر الداء الكي . وفي الجديث : إني لا لأغنسل من الجنابة قبل امرأني ثم أتكوى جاأي أستد في المباشرتها وحر حسمها ، وأصله من الكي .

والمكثواة ؛ الجديدة الميسَم ُ أَو الرَّضْفَةُ التي يُكُوى عِلْمَ اللهِ مُنْ يُكُونُ عِلْمَ اللهِ مُنْ يُكُونُ عِلْمَ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلِي عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ ع

قد يَضْرَطُ العَيْرُ والمِكْوَاةُ في النَّار

يضرب هذا للرجل يتوقع الأمر قبل أن يحل به ؟ قال ابن بري : هذا المثل يضرب للبغيل إذا أعطتى شيئاً محافة ما هو أشد منه ، قال : وهذا المثل يروى عن عمرو بن العاص ، قاله في بعضهم ، وأصله أن مسافر بن أبي عمرو ستقى بطئنه فداواه عبادي وأحسى مكاويه ، فلما جعلها على بطنه ورجل قريب

١ قوله « وأن يك الغ » صدره كما في التكملة :
 أذان يك من جن فأبرح طارقاً

وفي الحديث الى النح » في النهاية : وفي حديث ابن عمر اني
 لاغتــل النح .

منه ينظر إليه جعل يَضْرَطُ فقال مسافر :
العَيْرِ \* يَضِرُط والمكواة \* في الناو

فأرْسَلها مثلًا. قال : ويقال إن هذا بضرب مثلًا لمن أصابه الحوف قبل وقوع المكروه .

وفي الحديث : أنه كوري سعد بن مُعاد لينقطع دم حرحه ؛ الكيُّ بالنار : من العلاج المعروف في كثير من الأمراض \* وقد جاء في أحاديث كثيرة النهي عن الكُنِّي ، فقيل : إنَّا نُهِيَ عنه من أَجِلُ أَنْهُم كَانُوا يعظمون أمره ويرون أنسه مجسيم اللاه، وإذا لم يُكُنُو َ العُصْو عَطب وبطل ، فنهاهم عنه إذا كان على هذا الوجه، وأباحه إذا تُجعل سبباً للشفاء لا علة له ، فإن الله عز وجل هو الذي يُبرئه ويَشْفَيُّهُ لا الكُمَّى" ولا الدواء ، وهـِذا أمر يكثر افيه شكوك الناس ، يَقُولُونَ : لو شرب الدُّواءُ لم يمت ، ولو أقام ببلاء لم يقتل ، ولو اكتتوى لم يَعْطَب ؛ وقيل : مجتبل أن يكون نهيه عن الكي إذا استعمل على سبيل الاحتراز من حدوث المرض وقبل الحاجة إليه ، وذلك مكروه ، وإنما أبيح التداوي والعلاج عند الحاجة إليه ، ويجوز أن يكون النهى عنه مــن قبيل التوكل كقوله ؛ الذين لا يَسْتَرُ قُنُونَ ولا يَكُنَّوُ ون وعلى ربهم يتوكلون . والتوكثلُ : درجة أخرى غير الجواز، والله أعلم .

والكيَّةُ : موضع الكيُّ . والكاوياء : ميسّمُ " يُكُوّى به .

واكثنوك الرجل يكثنوي اكثواء: استعمل الكيّ . واستكوك الرجل: طلب أن يُكوك . والكوّاء: فعال من الكاوي .

وكواه بعينه إذا أحد إليه النظر . وكوَّ تَه العقرب: لدغته . وكاوَيْتُ الرجل إذا شاتمته مثل كاوَحْته .

ورجل كواً اه : خبيث اللسان شتام ، قال ان سيده: أراه على التشبيه . واكتركى : تَمَدَّح بما ليس من فعله .

وأبو الكُوَّاء : من كُنِّي العرب .

والكوا والكواة : الحرق في الحائط والثقب في البيت ونحوه ، وقبل : التذكير للكبير والتأنيث للبيت ونحوه ، وقبل : التذكير للكبير والتأنيث المصغير " قال ابن سيده : وليس هذا بشيء . قال الليث : تأسيس بنائها من ك وي كأن أصلها كواى ثم أدغبت الواو في الباء فجعلت واوا مشددة ، وجمع الكواة كواى " بالقصر نادر " وكواء بالمد" ، والكاف مكسورة فيهما مشل بدرة وبيدر . وقال اللحياني : من قال كواة ففتح فجمعه كواء ممدود ، والكواة ، بالضم لفة ، ومن قال كواة فضم فجمعه كواء محدود ، والكواة ، بالضم لفة ، ومن قال كواة فضم فجمعه كيف هذا . وفي النهذيب : جمع الكواة كواى كا أدري بقال قراية وقراى . وكواى في البيت كواة : عبيلها . وتكواى الرجل : دخيل في موضع ضياق فقتبض فيه .

وكُوكيُّ : نجم من الأنواء ، قال ابن سيده : وليس بثبت .

كيا: كَيْ : حرف من حروف المعاني بنصب الأفعال عنزلة أن ، ومعناه العلة لوقوع الشيء ، كقولـك : حث كي تُكرم مني " وقال في التهذيب : تنصب الفعل الغابر . يقال : أدّبه كي يُوتَدع . قال ابن سيده : وقد تدخل عليه اللام ، وفي التنزيل العزيز : لكيلا تأسوا على ما فانكم ؟ وقال لبيد :

لِكَي لَا يَكُونَ السُّنْدَرِي لِنَدِيدَ يَى

وربما حذفوا كي اكتفاء باللام وتوصّلًا بما ولا ، فيقال تجرّر ز كي لا تَقَع ، وخرج كيّما 'يصلّي ، قال الله

تعالى : كَيْلا يَكُونَ دُولةً بِينِ الأَغْنِياءِ مَنْكُم ؛ وَفِي كِمَا لَغَةِ أُخْرَى حَذْفَ البّاء لفظه كما قال عدي :

> اسْمَعْ حَدِيثًا كَمَا يُومًا 'تَحَدَّثُهُ ، عن ظهر غَيْبٍ ، إذا ما سائيل سالا

أراد كما يوماً تحدثه . وكن وكن لا وكيما وكما تعمل في الألفاظ المستقبلة عمل أن ولنن وحتى إذا وقعت في فعل لم يجب . الجوهري : وأما كُنُّ محففة فجواب لقواك لم فعلت كذا ? فتقول كي يكون كذا ، وهي للعاقبة كاللام وتنصب الفعل المستقبل . وكان من الأمر كيت وكيت : 'يكني بذلك عِن قولهم كذا وكذا ، وكان الأصل فيه كيَّةً وكَيَّةُ ، فأبدلت الياء الأخيرة تاء وأجروها مجرى الأصل لأنه ملحق بفكس ، والملحق كالأصلي . قال ابن سيده : قال ابن جني أبداوا الناء من الياء لاماً ، وَذَلِكَ فِي قُولُمُ كَيْتَ وَكَيْتَ ﴾ وأصلها كَيْلَةُ إ وكَنَّة '، ثم إنهم حذفوا الهاء وأبدلوا من الياء الـتي هي لام " تاء" ، كما فعلوا ذلك في قولهم ثنتان فقالوا كيت ، فكما أن الهاء في كيَّة علم تأنيث كذلك الصيغة في كيت علم تأنيث . وفي كيت ثلاث لغات: منهم من يَبنيها على الفتح فيقول كيَّت " ومنهم من يبنيها على الضم فيقول كيَّت " ومنهم من يبنيها على الكسر فيقول كيت ِ، قال : وأصل الناء فيها هاء وإنما صارت تاء في الوصل . وحكى أبو عبيد : كُنَّهُ \* وكَيُّهُ ، بالهاء ، قال : ويقال كَيْمَهُ كَمَا يَقَالَ لِلْمَهُ في الوقف . قال ابن بري : قال الجوهري حكى أبو عبيدة كان من الأمر كيَّة وكيَّة ، قال : الصواب كَيِّتَ وَكَيَّهُ ، الأُولَى بِالنَّاء والثانية بِالْهَاء ، وأمَا كيُّه فليس فيها مع الهاء إلا البناء عملي الفتح ، فإن قلت : فما تنكر أن تكون الناء في كبت منقلبة عن

واو بمنزلة تاء أخت وبنت ، ويكون على هذا أصلُ

كَيَّة كَيْوَة ، ثم اجتبعت الياء والواو وسقت الياء بالسكون فقلبت الواوياء وأدغمت الياء في الياء ، كما قَـَالُوا سَيَّدُ وَمُيِّتُ وَأَصَلَهُمَا سَيُّودُ وَمُيُّونُ ؟ فالجواب أن كَيَّة لا يجوز أن يكون أصلها كَنُوهُ من قبل أنك لو قضيت بذلك لأجزت ما لم يأت مثله من كلام العرب ، لأنه ليس في كلامهم لفظة عَينُ ا فعلما ياء ولام معلها واو ، ألا ترى أن سيونه قال ليس في كلام العرب مثل حَيَو ت ? فأما ما أجازه أبو عثمان في الحيوان من أن تكون واوه غير منقلبة عن الياء وخالف فيه الحليل ، وأن تكون واوه أصلًا غير منقلبة ، فمردود عليه عند جميع النحويين لادَّعاله ما لا دليل عليه ولا نظير له وما هو مخالف لمذهب الجمهور، وكذلك قولهم في اسم رَجاء بن حَيُّوة إنما الواو فية بدل من ياء ، وحسَّن البدل فيه وصحة الواو أيضاً بعد ياءً ساكنة كونه علماً والأعلام قبد محتمل فيها ما لا محتمل في غيرها ، وذلك من وجينن : أحدهما الصيغة ، والآخر الإعراب ، أما الصغة فنحو قولهم مواظب وموارق وتهلل ومعبب ومتكوزة وَمَزَ ْ يَدِ وَمَوْ أَلَةٍ فِيهِنَ أَخِذُهُ مِنْ وَأَلَ وَمَعَدِيكُرِ بِ} وأما الإعراب فنحو قولك في الحكانة لمن قال مررت بزيد : من زيد ?و لمن قال ضربت أبا يكر : من أبا يكر ؟ لأن الكُني تجري تجرى الأعلام، فلذلك صحت حَسُوة بعد قلب لامها واوآ وأصلها حَيَّة ، كما أن أصل حَيَوانَ حييَانَ ، وهذا أيضاً إبدال الياء من الواو لامين، قال : ولم أعلمها أبدلت منها عينين، والله أعلم.

#### فصل اللام

لأي : الكلَّى : الإبطاء والاحتباس ، بوزن اللَّما ، وهو من المصادر التي يعمل فيها ما ليس مِن لفظها ،

كتولك لتقييته التقاطأ وقتتكنته صَبْراً ورأيته عياناً؟ قال زهير :

# فَلَأَيْاً عَرَفَتِ الدَّارَ بِعَدَ تُوهُم

وقال اللحاني: الكأي اللبث ، وقد لأيت ألمى لأياً، وقال غيره : لأأيت في حاجتي ، مشد ، أبطأت والتأت هي : أبطأت . النهذيب : يقال لأى يكلًى لأياً والتأى بَلئت إذا أبطاً . وقال الليث : لم أسمع العرب تجعلها معرفة ، يقولون : لأياً عرفت و بعد لأي فعلت أي بعد حبد ومشقة . ويقال : ما كي ت أحمله الأ لأياً ، وفعلت كذا بعد لأي أي بعد شد و وإبطاء . وفي حديث أم أين ، رضي الله عنها : فبيلأي ما استففر لمم رسول الله أي بعد مشقة وجهد و إبطاء ؟ ومنه لمر رسول الله أي بعد مشقة وجهد و إبطاء ؟ ومنه الربير : فبيلأي ما كلستنه . والبطاء ؟ ومنه الربير : فبيلأي ما كلستنه . واللم المحير السلولي : الجهد و الشعور السلولي :

وليس 'يغَيِّر' خيم الكريم خُلُوفة' أَثْوابِه واللَّمى وقال القتبي في قوله :

فَلْأُيّاً بِالْآيِ مَا حَمَلْنا غُلامَنا

أي جَهِدًا بعد جَهِد قَدَرُنا على حَمَله على الفرس. قال: واللَّذِي المُشْقة والجهد. قال أبو منصود: والأصل في اللَّذِي البُطَّء؛ وأنشد أبو الهيثم لآبي زبيد:

وثارَ إعصارُ مَيْجا بينتهُمْ ، وخَلَـتُ ، وخَلَـتُ ، وخَلَـتُ ، والكُورِ لأَياً ، والأنساع تَــتّـمـعُ

قال : لأياً بعد شدّة ، يعني أن الرجل قتله الأسد وخلت ناقته بالكور \* تمتصع : تحرك ذنبها واللأى: الشدة في العيش ، وأنشد بيت العجير السلولي أيضاً . وفي الحديث : من كان له ثلاث بنات فصبر على لأوالمن كن له حجاباً من النار ؟ اللأواء الشدة وضيق المعيشة ؟ ومنه الحديث : قال له ألسنت تصيبك اللأواء ؟ ومنه الحديث الآخر : من صبر على لأواء المكدينة ؟ واللأواء المشكة والشدة " وقيل : القحط " يقال : أصابتهم لأواء وشتصاصاء ، وهي الشدة " قال : وتكون اللأواء في الملة ؟ قال العجاج :

#### وحالت ِ اللَّاواء دون نسمي

وقد ألأى القوم عمثل ألعى ، إذا وقعوا في اللأواء . قال أبو عمرو : اللألاء الفرح التام .

والنَّتَأَى الرجل : أَفْلُسَ .

واللَّمى ، بوزن اللَّما : النَّوْر الوحشي ؟ قال اللحياني: وتثنيته لأبان ، والجمع ألآء مثل ألْماع مثل جبل وأجبال ، والأنشى لآة مثل لَماة ولأى ، بغير هاء ؟ هذه عن اللحياني ، وقال : إنها البقرة مسن الوحش خاصة . أبو عمرو : اللَّمى البقرة ، وحكمي : بكم " لآك هذه ؟ قال الطرماح :

كَظَّهُرِ اللَّذِي لُو أَيْلِنَغَى دَيَّةٌ بِهَا ، لَعَنَّتْ وشَّقْتْ فِي أَبِطُنُونَ الشُّواجِنِ

ابن الأعرابي: لآة وألاة بوزن لمّاة وعَلاة. وفي حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه : يَجِيء من قبل المَسْرِق قَوم وصفهم ، ثم قال : والرّّاوية يَومَنْدِ يُسْتَقَى عليها أَحَبُ إليَّ مَن لاهِ وشاهِ ؛ قبال ابن الأثير : قال القتبي هكذا رواه نقلة الحديث لاء بوزن ماء ، وإغا هو ألاء بوزن ألمّاع ، وهي التّيران ، واحدها لأى بوزن قفاً ، وجمعه أقفاء ، يريد بَعير واحدها لأى بوزن قفاً ، وجمعه أقفاء ، يريد بَعير أبستقى عليه بومئذ خير من اقتناء البقر والغنم ، كأنه أراد الزراعة لأن أكثر من يَقْشَني الثيران والغنم الزراعون .

ولأي ولُوَي : اسمان " وتصغير لأي لُوي ، ومنه لؤي " بن غالب أبو قريش . قال أبو منصور : وأهل العربية يقولون هو عامر بن لُـوْي " ، بالهمز ، والعامة تقول لـُوك " " قال على بن حمزة : العرب في ذلك مختلفون " من جعله من اللأي همزه ، ومسن جعله من لوك الرّمل لم يهمزه ، ولأي " : نهر من بلاد مُزَيْنة يدفع في العقيق ؛ قال كثير عزة :

عَرَفَتُ الدَّارِ قَدَّ أَقَوْتُ بَرِيمٍ إلى لأي ٍ، فَمَدُّفَعِ دِيْ يَدُومٍ!

واللأئي : بممنى اللّـواتي بوزن القاضي والدَّاعي . وفي النّنزيل العزيز : واللَّذْتي يَئْيسْنَ من المَـحيض . قال ابن جني : وحكي عنهم اللَّـوْو فعلــوا ذلك يويــد اللّـوْون ، فحذف النون تخفيفاً .

لبي: اللَّبَاية ': البَقِيّة 'من النبت عامة ، وقيل : البَقِيّة 'من الحَمْض ، البَقِيّة 'من الحَمْض ، وقيل : هو دقيق الحَمْض ، والمَمْنَيَان متقاربان . ابن الأعرابي : اللَّبَاية ' تَشْجر الأَمْطَى" ؛ قال الفراء وأنشد :

الباية من هَمِق عَيْشُوم

والهُميّ : نبت . والعيشوم : اليابس والأمطي : البت الذي يعمل منه العلك . وحكى أبو ليلى : لبيت الخبرة في النار أنضجتها . ولبيّنت بالحمز الحاج تلنبية . قال الجوهري : وربما قالوا لبات ، بالهمز الأملى فير الهمز . ولبيّت الرجل إذا قلت له لبيّك . قال يونس بن حبيب الضي : لبيّك ليس بمثنى وإنما هو مثال عليك وإليك ، وحكى أبو عبيد عن الحليل أن أصل التلبية الإقامة بالمكان ، يقال : ألسبت بالمكان ولبيّت لعتان إذا أقمت به ، قال : ثم قلبوا بالمكان ولرن اللها ، ولم معجم يافوت : بعطن لأى بوزن اللها ، ولم يذكر لأي بفتح فسكون .

الباء الثانية إلى الباء استثقالاً كما قالوا تَظَنَيْت ، وإنما أَصلها تَظَنَّتُت . قال : وقولهم لبيّك مثنى على ما ذكرناه في باب الباء ؛ وأنشد للأسدى :

دَعَــُوْتُ لِمـا نَابَنِي مِسُورَاً فَلَـنَبِّي ، فَلَـبَيْ يَدَيُ مِسُورَاٍ

قال : ولو كان بمنزلة على لقال فَلَـبَّـى يَدَيُ مسور لأنك تقول على زيـد إذا أظهرت الاسم ، وإذا لم تظهر تقول عليه ، كما قال الأسدي أيضاً :

دَعُونَ ثُنَتَى الْجَابِ فَشَى دَعَاهِ إِلَيْ الْمِنْ وَلَيْ الْمِنْ وَلِي الْمِنْ وَلِي الْمِنْ وَلِي اللهِ الم

قال ابن بري في تفسير قوله فلكبيّ كدي مسور : يقول لبي يدي مسور إذا دعاني أي أجيبه كما يُجيبني. الأحمر : يقال بينهم المُلتَكِية غير مهموز أي متفاوضون لا يكتم بعضهم بعضاً إنكاراً ، وأكثر هذا الكلام مذكور في لبب ، وإفا الجوهري أعاد ذكره في هذا المكان أيضاً فذكرناه كما ذكره ، واللّبُو ي على واللّبُو : قبيلة من العرب ، النسب إليه لبوي على

غير قياس ، وقد تقدم في الهمز .

لتا : ابن الأعرابي : لتا إذا نقص . قال أبو منصور :

كأنه مقلوب من لات أو من ألت . وقال ابن الأعرابي : اللتي اللازم الموضع . والتي : اسم مبهم المؤنث ، وهي معرفة ولا تتم إلا بصلة ، وقال ابن سيده : التي واللاتي تأنيث الذي والذين على غير صيغته ، ولكنها منه كبنت من ابن ، غير أن التاء ليست مُلْحِقة كما تُلْحِق تاء بنناء عدل ، وإنما هي للدلالة على التأنيث ولذلك استجاز بعض النحويين أن يجعلها تاء تأنيث ، والألف واللام في التي واللاتي متعرقات

بصلاتهن كالذي واللاتي بوزن القاضي والداعي ، وفعه

ثلاث لغات: التي واللُّت فَعَلَمَتُ ذلك، بكسر الناء، وحكى اللحياني: هي اللَّت فَعَلَمَتُ ذلك، وهي اللَّتُ فَعَلَمَتُ ذلك ، وهي اللَّتُ فَعَلَمَتُ ذلك بإسكانها ؛ وأنشد لأَقَلَمْشِ بن دُهُمِيْلُ العُكُلِي :

وأَمْنَتُحُهُ اللَّتُ لا يُغَيِّبُ مِثْلُهُا ، إذا كانَ نيرانُ الشَّنَاء نَواقًا وفي تلنيتها ثلاث لغات أيضاً : هما اللَّتَانِ فَعَلَتَا ،

وفي تلكيم تلات تعات أيضا ؛ هما اللمان عمله ، وهما اللّـتا فَعَلَـتا ، مجذف النون ، واللّـتان ، بتشديد النون ، وفي جمعها لفات: اللَّاتي واللَّات ، بكسر التاء بلا ياه ؛ وقال الأسود بن يعفر :

اللأت ، كالبَيْضِ لَـبُّا تَعْدُ أَنْ كَرَسَتْ صُغُرُ الأَنامِلِ مِن قَرَعِ القَوادِيرِ ويووى : اللَّه كالبيض ، واللَّواتي واللَّوات بلا ياه ؟ قال :

> إلاَّ انتتياءته البَيْضَ الدَّواتِ لَهُ ، ما إن لَهُنَّ مُطوالَ الدَّهْرِ أَبْدالُ وأنشد أبو عمرو:

مِنَ اللَّواني واللَّني واللَّاني وَعَمْنَ أَنْ قد كَسِرَتُ لِداني

وهن اللَّه واللَّذِي واللَّه فَعَلَـٰن ذلك ؛ قال الكميت : وكانَت مِن اللَّه لا يُغَيِّر ُهَا ابْنُهَا ، إذا ما الغُلامُ الأَحْمَقُ الأُمَّ غَيَّرًا

قال بعضهم : من قال اللَّه فهو عنده كالباب ، ومن قال اللَّذِي فهو عنده كالقاضي ؛ قال : ووأيت كثيواً قد استعمل اللَّذِي لِجماعة الرجال فقال :

أَبِي لَكُمْ أَنْ تَقْصُرُوا أَو يَفُوتَكُمْ ، بِتَبِيلٍ مِن اللَّائِي تُعادُونَ ، تَابِلُ وهُنَّ اللَّوا فَعَلَمْنَ ذَلِكَ ، بإسقاط التاء ؛ قال : من أسماء الداهية .

لثي : اللَّتُم : شيء يسقط من السَّمْر ، وهو شَجر ؛ قال :

> نَحَنُ بَنُو سُواءَ ۖ بَنِ عَامِرٍ، أَهَلُ اللَّئِي وَالْمَعَادِ وَالْمُعَافِرِ

وقبل: اللَّتُنَّى شيء يَنْضَعُهُ ساقٌ الشَّجْرَةُ أَبِيضَ خَاثُو، وقال أبو حنيفة : اللَّتْنَي ما كرقٌّ من العُسُلُوكُ حتى يَسْيِلُ فَيَجْرِي وَيُقَطِّشُ . اللَّيْثُ : اللَّثِي مَا سَالُ مَنْ ماء الشجر من ساقها خاثرًا . قال أبن السكيت: اللثي شيء ينضحه الثام حُلُو ، فما سقط منه على الأوض أُخذ وجعل في ثوب وصُبٌّ عليه الماء ، فإذا سال من الثوب شُرِب حلواً ، وربما أعْقَد . قال أبو منصور : اللَّتْمَى يُسْيِلُ مِن الثَّامِ وغَيْرِهِ ، وفي جَبَّالُ هَـَواةً شَجِّر يقال له سيرو ، له لــُـنَّى حلو 'يداوى به المـَصَّدُورَ ، وهو جيد للسعال اليابس ، وللعُرْ فُـُط لَـُنَّى حلو يَمَالُ لَهُ الْمُتَعَافِيرِ . وحكى سَلَمَة عن الفراء أنه قال : اللُّمَّا ، بالهمز ، لما يسيل من الشجر . الجوهري : قَالَ أَبُو عَمِرُو اللَّهُ مَى ماء يُسيل من الشَّجِر كَالْصِبْعُ ، فإذا جَمَد فهو صُعْرُ ور.وألثَت الشجرة ما حولها إذا كانت يقطر منها ماء . ولتثبيَّت الشجرة لتشيَّى فهي لَتُمة وألتَت : خرج منها اللَّتُي وسال . وأَلْتَيْتُ الرَّجِلُ : أَطْعَمْتُهُ اللَّئْمُ . وَخُرْجِنَا تَكُنَّتُمُ ونَتَلَتْنَى أَي نَأْخَذَ اللَّتْنَى . واللَّذَى أَيْضاً : سُنيه بالنَّدى ، وقيل : هو النَّسدى نَفْسه ، ولنَّثيت الشجرة : نَديَت . وأَلْثُنَت الشجرة مَا حولها لَـُنَّتَى مديداً: نَدَّتُهُ . الجوهري : لكني الشيء ، بالكسر، بَلْشَى لَنْتَى أَي نَدِي . وهذا ثوب لَتْ ، على فَعَلَ ِ إِذَا أَبِتُلُ مِن العَرَقِ وَاتَّسَخٍ. وَلَـثَى الثوبِ: وسخه . واللَّتُنَى : الصَّمَعُ ؛ وقوله أنشده ابن

جَمَعُتُهُا مِن أَنْوَقَيْ حِيارِ ، مِن اللَّوا شُرَّفَتْنَ بالصّرارِ مِنْ اللَّاتِ ( فعلنَ ذلك ، قال : هو حده الل

وهن اللأت ِ فعلن ذلك ، قال : هو جمع اللأتي ؛ قال :

> أُولئكَ إخواني وأخلالُ شيبتي ، وأخدانك اللأتي تَزَيَّنُ بالكَتَمُ

وأورد ابن بري هذا البيت مستشهداً به على جمع آخر فقال : ويقال اللاءات أيضاً ؛ قال الشاعر :

> أُولئك أَخْدَانِي الذِينَ أَلِفْتُهُمْ ، وأخْدَانُكَ اللاءَاتِ زُبُيْنَ بالكتم

قال ابن سيده: وكل ذلك جمع التي على غير قياس أ وتصغير اللاء واللائي اللثة يا واللثر َيّا، وتصغير التي واللاّتي واللاّت اللثتيّا واللّتَمَيّا ، بالفتح والتشديد ؛ قمال العجاج:

دافع عني بنقير مو تني ، بعد اللثنيًا والني ، إذا عكتم توكن

وقيل : أراد العجاج باللثنيًا تصغير التي ، وهي الداهية الصغيرة ، والتي الداهية الكبيرة ، وتصغير اللَّواتي اللَّتَيَّات واللَّويَّات . قال الجوهري : وقد أدخل بعض الشعراء حرف النداء على التي ، قال : وحروف النداء لا تدخل على ما فيه الألف واللام إلا في قولنا يا ألله وحده ، فكأنه فعل ذلك من حيث كانت الألف واللام غير مفارقتين لها ؛ وقال :

مِن أَجُلِكُ بِا النِّي نَيِّمُٰتِ فَكُنِي ، وأنتُت بَخِيلَة الوُدُدُ عَنْي

ويقال : وقع فلان في اللَّتَيَّا والتي ، وهمـا اسمان ١ قوله « ومن اللات الغ » كذا بالاصل ، وبيت الشاهد تقدم في خلل بوجه آخر .

الأعرابي :

عَذْبَ اللَّهُ تُجْرِي عليه البَّرْهُمَا

يعني باللشي ريقها ، ويروى اللشي جمع لينة . وامرأة لينية ولشياة : يَعْرَقُ قَبُلُها وحسدها . وامرأة لينية والشياة : يَعْرَقُ قَبُلُها وحسدها . العرب يتسابَن بذلك ، وإذا كانت يابسة المكان فهي الرّسُنُوف " ويُحمد ذلك منها . ان السكيت : هذا توب لتن إذا ابتل من العرق والوسيخ . ويقال : لينيت وجني من الطين تكشي لئت إذا تلطيخت به . ابن الأعرابي : لتنا إذا شرب الماء قليلا ، ولتنا إذا ليحس القيد و . والليني : المولع بأكل الصغ ؟ وحكى هذا سلمة عن الفراء عن الدُبيرية قالت : لتنا الكلب وليجد وليجد وليجن واحتفى اذا وطء الأخفاف إذا ولن مع ذلك ندى من ماء أو دم ؟ قال :

به مِن لَنَا أَخْفَافِهِنَّ تَجْمِيعُ

ولَنْشِيَ الوَطْبِ لَـُشَّى : السّغ . واللَّشَى : اللَّـز ج من دَسَم اللبن ؛ عن كراع .

واللّنّاة ' : اللّهاة ' . واللّنّة ' نجسع لئات وليْنِينَ ولِيثِينَ . أبو زيد : اللّنّة أمراكز الأسنان ، وفي اللّنة الدُّر دُر ' ، وهي محارج ' الأسنان ، وفيها العُمور ، وهو ما تصعّد بين الأسنان من اللّنة . قال أبو منصور : وأصل اللّنة اللّنْه اللّنْه فنقص . واللّنة ' : مَعْر ز الأسنان . والحروف اللّنّدوية : الناء والذال والظاء لأن مبدأها من اللّنة . واللّناة ' واللّنة ' : شجرة مشل السّد " ، وهي من ذوات الياء . الحوهري : اللّنة ، بالتخفف ، ما حول الأسنان ، وأصلها لِنْسَي " ، والهاء عوض من مضوط عود الأسنان ، وأصلها لِنْسَي " ، والهاء عوض من مضوط عود ا ، وضعط في القاموس كرضي خطأ ، واطلاقه منافقة منافقة المنافقة المنافقة .

الياء . قال ابن بري : قال ابن جني اللّثة محذوفة العين من لنُنْت العِمامة أي أدرتها على رأسي ، واللّثة ، محيطة بالأسنان . وفي حديث ابن عمر : لُعين الواشِمة ، قال نافع : الوَشَمْ في اللّثة . واللّثة ، بالكسر والتخفيف : عُمور الأسنان ، وهي مُغارِزها ؛ الأزهري : وأما قول العجاج :

## لات بها الأشاء والعُبْرِيُّ

فإنما هو لائث من لاث كليوث فهو لائث ، فجعله من لئنا يكشنو فهو لاث ، ومشله : جُرف هار ، وهائر على القلب ، قال : ومثله عاث وعثا وقاف وقفا .

با : اللَّبُوا: الضَّفْدَع ، والأنثى لَجَاة ، والجمع وإن لَجَوات ؛ قال ابن سيده : وإنما جثنا بهذا الجمع وإن كان جمع سلامة ليثين لك بذلك أن ألف اللجاة منقلبة عن واو ، وإلا فجمع السلامة في هذا مطرد ، والله أعلم .

طا: لَيْمَا الشَّمْرَةَ يَلْتُعُوهَا لَتَحُواً: قَتَشَرَهَا } أنشد سيبويه:

واعْوَجَ عُودُكَ مِنْ لَحَي وَمِنْ قِدَم ، لا يَنْعَمُ الْوَلَ فُ الْ

وفي الحديث: فإذا فعلتم ذلك سلاط الله على شرار خلف ه فالتَحَوْث كم كما يُلتَحَى القَضِيبُ ؟ هو من لَيحَوْت الشجرة إذا أخذت ليحادها ، وهو قشرها ، ويوى : فلَيَحَنُو كُمْ ، وهو مذكور في موضعه . وفي الحديث : فإن لم يجيد أحد كم إلا لحاء عنبة أو عُودَ شجرة فليسمضفه ؟ أراد قشر العنبة ، استعاره من قشر العود . وفي خطبة الحجاج : لأليحُ تنكم من قشر العود . وفي خطبة الحجاج : لأليحُ والذي نقلم في نم : من لحو بالواو .

لَحُورَ العَصَا ؛ واللّحاء : ما على العَصَا من قِشرها ، علم ويقصر ؛ وقال أبو منصور : المعروف فيه المد . وليحاء كل شجرة : قشرها ، مدود ، والجمع ألنحية وليحي ولحي . ولحاها بكحاها ليحاها ليحيا والتحاها : أخذ ليحاءها . وألمحى العُودُ إذا أنّى له أن بكحى قشر واللّحاء : قشر كل شيء . ولحور ت قشره عنه . واللّحاء : قشر كل شيء . والتحرّت العصا ولتحيّتها الزحاء ولتحيّا إذا قشرتها . الكسائي : لحروت العصا ولتحيّتها ، فأما لتحيّت الرجل من الحروم فبالياء لا غير . وفي المثل : لا تَدْخُسُلُ بين العصا وليحانها أي قشرتها ؛ وأنشد :

لَحُوْتُ مُشَاساً كَمَا تُلَنْحَى العَصا سَبّاً ، لو أن السّب يُدْمِي لَدَّمِي

قال أبو عبيد : إذا أرادوا أن صاحب الرجل موافق له لا يخالفه في شيء قالوا بين العصا وليحالها ، وكذلك قولهم : هو على حبيل ذراعك ، والحبيل عرق في الذراع . ابن السكيت : يقال للتنرة إنها لكثيرة الليحاء ، وهو ما كسا النواة . الجوهري : الليحاء ، مدود ، قشر الشجر . وفي المثل : بين العصا وليحالها ، وليحوث ت العصا ألحوها لتحول : قشرتها ، وكذلك لتحيث العصا لتحياً ، قال أوس بن حجر :

لتَحَيِّنَهُمُ لَحَيِّ العَصَاءَفَطَرَ وَنَهُمَ لَكُونَهُمَ لَكُونَهُمَ لَكُونَهُمُ لَكُونَهُمُ لَكُونَهُمُ لَ

يقول : إذا كانت جو ذائها ١ لم تحلم فكيف غيرها ، وتَحَلَّمُ : سَمِنَ .

ولحنا الرجل لَحُواً : مُشَمّه ، وحكى أبو عبيد : لَحَيْته أَلْنَحاه لَحُواً " وهي نادرة . وفي الحديث : مُهْيِت عن مُلاحاة الرَّجال أي مُقاو كَنْهم ومخاصمتهم، ١ قوله « اذا كان جردانها » كذا بالاصل هنا ، والبت يروى بوجين كافي مادة حل .

هو من لَحَيْتُ أَملاحاةً ولِجاء إذا نازَعْته . وفي حديث ولاحَيْتُه مُلاحاةً ولِجاء إذا نازَعْته . وفي حديث لية القدر : تلاحَى رجلان فو فعمَت . وفي حديث لثقمان : فليَحْياً لصاحبنا ليحياً أي لو ما وعَدْلاً ، وهو نصب على المصدر كسقياً ورعياً . وليحا الرجل يكلحاه ليحياً : لامه وشنمه وعَيَّفه ، وهيو وتلاحَوا : تنازعوا . وليحاه الله ليحياً أي قبيحه وتلاحَوا : تنازعوا . وليحاه الله ليحياً أي قبيحه ولعنه . ابن سيده : لحياه الله ليحياً قشره وأهلكه ولعنه من ذلك ، ومنه : ليحوا تالعود ليحوا إذ قشرته ؛ وقول رؤبة :

قالت ، ولم ثلثم وكانت تلاجي : عَلَيْكَ سَيْبَ الْحُلْفَاء البُجْعِ

معناه لم تأت بما تُلمْحى عليه حين قالت عليك سَدْبُ الحُلفاء ، وكانت تُلمْحِي قبل اليوم ، قيل : كانتِ تقول لي اطالمُبُ من غيرهم من الناس فتأتي بما تُلام عليه . واللَّمَاء ، مدود : المُلاحاة كالسَّبابِ ؛ قال الشاعر :

إذا ما كان مَعْثُ أُو لَحَاءِ

ولاحَى الرجلَ مُلاحاةً ولِحاء : شَاتَــه . وفي المثل : مَن لاحاك فقد عاداكَ ؛ قَالَ :

> ولولا أن يتنال أبا كلويف إساوه من مكيك، أو ليحاة

وتَلاحَى الرجلان : تشاتَما . ولاحَى فلان فلانًا مُلانًا مُلانًا مُلاحاة وليحاء إذا اسْتَقْصَى عليه . ويحكى عن الأصمعي أنه قال : المُلاحاة المُلاوَمة والمُباغضة ، ثم كثر ذلك حتى جعلت كل مُمانعة ومُدافعة مُلاحاة ؛ وأنشد :

ولاحَت الرَّاعِيَ من دُرُورِها تَعَاضُها ، إلاَّ صَفَاياً خُورِها

واللَّجاء : اللَّمْنُ . واللَّجاء : العَدْل . واللَّواحِي: العَوادِل .

واللّحْني : مَنْسِت اللّحْية من الإنسان وغيره ، وهما لَحْيان وثلاثة ألْح ، على أفعل ، إلا أنهم كسروا الحاء لتسلم الباء ، والكثير لُحِي ولحِي ولحي ولحي ولا فعول ، مثل ثلاثي وظلي ودلي فهو فعول . الله عنه الله والمقتل من الشعر ما نبت على الحدين والذقين ، والجمع لحي وليحتى وليحتى ، بالضم ، مثل ذو و و ودر ي والسب إليه لحوي " والسب إليه لحوي " والسب إليه الحوي " والحياني : طويل اللّحية ، وأبو الحسن علي النحى ولحياني : طويل اللّحية ، وأبو الحسن علي ان خازم يلقب بذلك ، وهو من نادر معدول النسب ، ان خازم يلقب بذلك ، وهو من نادر معدول النسب ، والتحي الرجل : صاو ذا لحية ، وكر هما بعضهم ، والحي : الذي يَنْدُت عليه العارض ، والجمع ألْح والمحي والحي قال ابن مقبل :

#### تَمَرَّضُ تَصْرِفُ أَنْيَابُهَا ، ويَقْدُفُننَ فَوَقَ اللَّحَاءِ النَّفَالا

واللّحْيَانِ : حائطا الغم ، وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل الغم من كل ذي لَحْيي ؛ قال ابن سيده : يكون للإنسان والدابة ، والنسب إليه لَحَيانُ " لَحَوي ، والجمع الألّحي ، يقال : وجل لَحَيانُ " لَا كان طويل اللّحية ، يُجْرى في النكرة لأنه يقال للأنثى لَحَيَانَ " . وتلكيق الرجل: تعمم نحت حلقه ؛ هذا تعبير ثعلب ، قال ابن سيده : والصواب تعمم هذا تعبير ثعلب ، قال ابن سيده : والصواب تعمم

تحت لتحقيه ليصح الاستقاق . وفي الجديث : أنها عن الاقتداط وأمر بالتلكي ، هو حصل بعض العمامة تحت الحنك ، والاقتداط أن لا يجعل تحت حنكه منها شيئاً ، والتلكي بالعمامة إدارة كور منها تحت الحنك . الجوهري : التلكي تطويق العمامة تحت الحنك . ولتحيا العدير : جانباه تشبيها باللك يتن اللك ما جانبا العم ؛ قال الراعي : وصيفن اللك الما العامة ، قال الراعي :

تضيئها لعيا غدير وخايفه السيل، والشعيان : خدود في الأرض بما خد ما السيل، الواحدة ليعيانة . والله عيان : الوَسَل والصديع في الأرض يَخر فيه الماء ، وبه سبت بنو ليعيان ؛ وليست تثنية الله في . ويقال : أله ليول إذا أتى ما يُله عَي عليه أي يُلام ، وأله على المرأة ؛ قال رؤية :

#### فابتكرَت عادلة لا تلاحي

وفي حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، احتجم بلتحبي حمل ، وفي رواية : بلتحي جمل ، وهو مكان بين مكة والمدينة ، وقبل : عقبة ، وقبل : ما ، وقد سبت لحيا والحيان ، وهو أبو بطن . وبنو لحيان ، وهو لحيان بن هذيل بن مدركة . وبنو لحية : بطن ، النسب الي الله . ولحية النسب إلى الله . ولحية النسب الى الله .

ظ : اللَّيْهَا : كَثْرَةُ الكلام في الباطل ، ورجل ألَّائِنَى وامرأة ليَغُواء ، وقد ليَخِي ، بالكسر، ليَخاً.

أوله « والنسب اليه » أي لحى الانسان بالفتح لحوي بالتحريك كا
 ضبط في الاصل وغيره ، ووقع في القاموس خلافه .

٢ قوله « لحيان » كذا في الاصل، وعبارة القاموس: و اللحيان أي بالكسر اللحياني . قال الشارج : الصواب لحيان بالفتح لكن الذي في التكملة هو ما في القاموس .

١ قوله « وصبحن النع » في معجم ياقوت:
 جعلن أربطاً باليمين ورملة وزال لفاط بالشمال وخائقه
 وصادفن بالصقوين صوبسحابة تضمنها جنبا غدر وخافقه

واللَّيْمَا : أَنْ تَكُونَ إِحْدَى رَكِبَتَى البَعْيَرِ أَعْظُم مِنْ الأُخرى مثل الأرْكب ، تقول منه : بعـيو لـنخ\_ وأَلْيْخِي وَنَاقَةَ لَيَخُواءً . وَالْأَلْيْخِي : المُعُوَجُ . واللَّخَا : مَسَلُ في العُلْمَةِ والجَّفْنَةِ . واللَّخَا : مَسَلِّ في أحد شقى النم ، فم ألنخي ورجل ألنخي وامرأة لحُواء ، وقيل : اللَّيْخا اعوجاج في اللَّحْسُ ، وعُقاب لَيَخُواء منه لأن منقارها الأعلى أطول من الأسفل . وامرأة لتَخْواء بننة اللَّخا: في فرجها ميل. واللَّخُو: الفَرْجِ المُضْطَرِبُ الكَثْيُو الماء. قال اللَّيْثِ: اللَّخُورُ لَخُورُ القُدُل المضطرب الكشير الماء . الصحاح : اللُّهُ أَنَّمُت القُبُل المضطرب الكثير الماء. الأصمعي: اللَّيْضُواء المرأة الواسعة الجِّهَازِ ، واللَّيْخا غارُ الفَّم ، واللَّيْخَا اسْتَرْخَاء في أَسْفَلُ البَّطِنُ ، وقيلُ : هو أَنْ تكون إحدى الحاصرتين أعظم من الأخرى ، والفعل كالفعل ما تقدم ، والصفة كالصفة . قال شبر : سبعت ابن الأعرابي يقول اللُّخا ، مقصور ، أن كيل بطن الرجل في أحد جانبيه . قال : واللَّحْمَا المُسْعُطُ، وصرح اللحياني فيه الملاً فقال: اللخاء، بمدود، المُسْعُمُط، وقد لحاه لتخور التهذيب: واللَّهُ شيء مثل الصَّدف بتخذ مُسْعُطاً . أبو عبرو : اللَّيْخَا إعطاء الرجل ماله صاحبه ؟ قال الشاعر :

> لحَيْنُكَ مَالِي ثُمَّ لَمْ تُلْفَ شَاكِراً ، فَعَشَّ رُورَيْداً ، لستُ عَنْكَ بِفَافِلَ

ابن سيده: اللّخا ، مَقْصُور ، المُسْعُط ، والمِلْخي مثله ، وقيل : هو ضرب من جُلود دواب البحر يُسْتَعَطُ به . ولَخَيْنُه وأَخَيْنُه ولَخَوْنُه كُلُّ هذا : سَعَطْنه ، وقيل : أو جَرَ ته الدواء . قال ابن بري : يقال التَخَتْ باللّخا أي شربت بالمُسْعُط ؛ قال الراجز :

وما التَخَتُ من سُوء جسم بِلَخا

وقال ابن ميادة :

فَهُنَ مِثْلِ الْأُمَّاتِ يُلْخِينَ ، يُطْعِمْنَ أَحْيَانًا ، وحِينًا يَسْفِينَ

وأَلْخَيِنُهُ مَالاً أَي أَعْطَيْنُهُ. واللَّخَاء : الغِذَاء الصِي سوى الرَّضاع . والتَخَى : أكل الحُبنِ المَبلول ، والاسم اللَّخَاءُ مثل الغِذَاء ، تقول : الصِي يَلْنَتَخِي التِخَاء أَي يأ كل خُبْزاً مَبلولاً ؛ وأَنشد الفواء لبعضهم من بني أَسد :

فَهُنَ مِثْلُ الْأُمْهَاتِ بُلْخِينَ ، يُطْعِبْنَ أَحْيَانًا ، وحِينًا يَسْقِينَ كَأَيْهَا مِن سَجْرَ البَسَاتِينَ : الْمُنْتَسَعَى والتَّينَ لا عَيْبً إلا أَنْهُنَ يُعْضِ الدَّينَ عَلَى عَلَى الدَّيْنَ عَلَى الدَّينَ عَلَى الدَّينَ عَلَى الدَّينَ عَلَى الدَّينَ عَلَى الدَّينَ عَلَى الدَّينَ الدَّينَ الدَّينَ الدَّنِينَ الدَّينَ الدَّنِينَ الدَّينَ الدَّنِينَ الدَّينَ الدَّنِينَ الدَّينَ الدَّانِ الدَّينَ الدَّينَ الدَّينَ الدَّينَ الدَّينَ الدَّينَ الدَّانِ الدَّينَ الدَّينَ الدَّينَ الدَّينَ الدَّانِينَ الْمُعْمِينِ الدَّينَ الدَّينَ الدَّينَ الدَّينَ الدَّينَ الدَّانِينَ الدَّا

والتَّخَى صدَّرَ اليَّمِيرِ أَو جِرِ انه: قَدَّ منه سيراً السوط ونحوه ؛ قال حِرانُ العَود بذَّكِر أَنه اتخذ سَيْراً من صدر بعير لتأديب نسانه:

> خُذَا حَذَرًا يَا خُلَتْنِيُّ ، فَإِنَّنِي وَأَيِتُ جِرِانَ العَوْدِ فَدَ كَادَ يُصْلَحُ عَمَدُ" لُ لَعَوْدٍ فَالتَّخَيِّيْتُ جِرانَهُ ، ولك كيش أمضى في الأمود وأنجَحُ

قال أبو منصور : التَحَيْتُ حِران البعير بالحاء ، والعرب تُسوِّي السياط من الجران لأنَّ جلده أصلب وأمن ، قال : وأظنه من قولك لتحوُّت العُود ولتحيّته إذا قشرته ، وكذلك اللهاء والمُلاخاة ، بعني التَّحْمِيلِ والتَّحريش ، يقال : لاحَيْتَ بي عند فلان أي أتَيْتَ بي عنده مُلاخاة وليخاء ، وقال: واللهاء بهذا المعني تصحيف عندي. ولاخي به : وثق ؛ قال ابن سيده : وقضينا على هذا بالياء

وليسَ المالُ ، فاعْلَمَهُ ، عالَ من الأقدامِ إلاَّ اللَّذِيَّ يُويدُ به العَلاءَ ويَمَنَّمَهِنْهُ لأَقْرَبِ أَقْرَبِيهِ ، والِقَصِيِّ

والتثنية اللهذان" ، بتشديد النون ، واللهذان النون عوض من ياء الذي ، واللهذا ، مجذف النون ، فَعَلَى ذلك قال الأخطل :

أَبَنِي كُلُبُ ، إِنَّ عَمَّى اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللِمُ الللْمُ الللِمُ ال

قال سيبويه : أواد الكذان فعمدف النون ضرورة . قال ابن حنى : الأسماء الموصولة نحو الذي والـتى لا يصح تثلبة شيء منها من قبّل أن التثلبة لا تِلحق إلا النكرة ، فما لا يجوز تنكيره فهو بأن لا تصح تثنيته أحدر ، فالأسباء الموصولة لا يجوز أن تنكر فلا يجوز أن يثني شيء منها ، ألا تراها بعد التثنية على حد ما كانت علمه قبل التثنية ، وذلك قولك ضربت اللذين قامًا ، إنما يتعرُّفان بالصلة كما يتعرُّف بها الواحد في قولك ضربت الذي قام ، والأَمرَ في هذه الأَشياء بعد تنكر أبداً لأنها كنايات وجيادية مجرى الضبرة ، فإنا هي أسباء لا تنكر أبدا مصوغة التثنية ؟ وليس كذلك سائر الأسباء المثناة نحو زيد وعبرو ٢ ألا ترى أن تعريف زيد وعبرو إنما هو بالوضع والعلبية ? فإذا ثنيتهما تسكرا فقلت رأيت زَيْدَيْن كُرْمِين ، وعندي عَمْران عاقلان ، فإن آثوت التعليم ا بالإضافة أو باللام قلت الزيدان والعَمْران وزَيْداكُ وعَمْرُ اكَ، فقد تعرُّفا بعد التثنية من غير وجه تُعرُّفهما قبلها ؟ وَلَنْحَقًّا بِالْأَجْنَاسِ وَفَارَقًا مِنْ كَانَا عَلَيْهُ مِنْ تَعْرَبُكُ العلمية والوضع ، فإذا صع ذلك فينبغي أن تعلم أن لأن اللام ياء أكثر منها وأواً . أبو عمرو : المُلاحاة ُ المُخالفة وأيضاً المُصانعة ؛ وأنشد :

ولاخَبْتُ الرَّجالُ بذات بَيْنِي وبَيْنِيُكَ السَّخاءُ السَّخاءُ

قال : لاخينت وافقت ؟ قال الطرماح : فلم نَجْزَعُ لمَن لاخى عَلَمْنَا ، ولم نَذَكِ العشيرةَ للجُنَاةَ

لدي: الليث: لَدَى معناها معنى عند ، يقال: وأيته لك يك الله وجاه في أمر من لك يُك أي من عندك ، ويقال في عندك ، وقد مجسن من لك ينك بهذا المعنى ، ويقال في الإغراه: لك ينك فلاناً ؟ وأنشد:

لَدَيْكُ لَدَيْكُ ضَاقً مِا دُراعا !

ويروى: إليّك إليك إعلى الإغراء . ابن الأعرابي: أَلْدَى فلان إذا كثرت لِدائه . وفي التذيل العزيز: هذا ما لدّي عَتَيد ؛ يقوله الملك يعني ما كتب من عمل العبد حاضر عندي . الجوهري : لكدّى لغة في لكدن ، قال تعالى : وألفيا سيّد ها لكدى الباب ؛ والمنالة بالمضمرات كاتصال عليك ؛ وقد أغرى به الشاعر في قول ذي الرمة :

فَدَعْ عَنْكُ الصِّبَا وَلَـدَ يُنْكُ هَنَّا ، تَوَقَشَ فِي فَنُوْادِكَ ، وَاخْتِبِالاَ

وړوی :

#### فَعَدٌ عن الصّبا وعليكُ هَـبّاً

لذا: النّذي: اسم مبهم ، وهو مبني معرفة ولا يتم إلا بصلة ، وأصله لنّزي فأدخل عليه الألف واللام ، قال : ولا يجوز أن يُنزعا منه . ابن سيده : النّذي من الأسماء الموصولة ليتوصل بها إلى وصف المعارف بالجمل ، وفيه لغات : النّذي ، والنّذ بكسر الذال، والنّذ بإسكانها ، والنّذي بتشديد الباء ؟ قال :

اللذان واللتان وما أشبهها إنما هي أسماء موضوعة للتثنية محترعة لها ، وليست تثنية الواحد على حد زيد وزيدان ، إلا أنها صغت على صورة ما هو مثنى على الحقيقة فقيل اللذان واللتان والله ين والله ين والله ين الله محافظون عليها ما لا محافظون على الجمع ، وهذا القول كله مدكور في ذا وذي ، وفي الجمع ، وهذا القول كله مدكور في ذا وفي ، وفي الجمع هم الله ين فمكوا ذاك والله فعلوا ذاك ، قال : أكثر هذه عن اللحاني ؛ وأنشد في الذي يعني به الجمع للأشهب بن وميلة :

وإنَّ النَّذِي حانَت بِفَلْهِ دِمَاؤُهُمْ هُمُ القَوْمِ ، يَاأُمَّ خالِد

وقيل : إنما أراد الذبن فحذف النون تخفيفاً ؛ الجوهري: في جمعه لغتان الذين في الرفع والنصب والجر ، والذي بحذف النون، وأنشد بيت الأشهب بن وميلة، قَالَ : ومنهم من يقول في الرفع اللَّـٰدُونَ ، قالَ : وزعم بعضهم أن أصله ذا لأنك تقول مساذا رأينت بمعنى ما الذي رأيت ، قال : وهذا بعيد كأن الكلمة ثلاثمة ولا يحـوز أن يكون أصلها حرفاً واحـداً ، وتصغير الَّذِي اللَّذَيَّا واللَّذَيًّا ، بالفتح والتشديد ، فإذا تُنَيِّئت المصفر أو جيفته حذفت الألف فقلت اللَّذَيَّانَ وَاللَّذَيُّونَ ﴾ وأذا سبيت بها قلت لنذٍ ﴾ ومن قال الحُرث والعباس أثبت الصلة في التسمية مع اللام فِقال هُو الذي فعل ، والألسف واللام في الذي زَائِدةً ، وكذلك في التثنية والجمع ، وإنما هنَّ متَعَرَّفَات بِصَلاتِهِن وَهُمَا لأَزْمَتَانَ لَا يَكُنُّ حَذَّفَهِمَا ﴾ فرب زائد بازم فلا يجوز حذفه ، ويدل على زيادتهما وجودك أسماء موصولة مثلها معر"اة من الألف واللام وهي مع ذلك معرفة " وتلك الأسماء كمن وما وأيّ في نحو قولك : ضربت مَن عندك " وأكلت

ما أطعمتني ، ولأضربن أيّهم قام ، فتعرّف هـذه الأسهاء التي هي أخوات الذي والتي بغير لام وحصول ذلك لها بما تبعها من صلاتها دون اللام يدل عـلى أن الذي إنما تعرّفه بصلته دون اللام التي هي فيه ، وأن اللام فيه زائدة ؛ وقول الشاعر :

فإنْ أَدَعِ اللَّواتِي مِنْ أَنَاسٍ أَضاعُوهُنَ ، لا أَدَعِ اللَّذِينَا

فإنما تركه بلا صلة لأنه جعله مجهولًا . ابن سيده : اللَّـٰذُ وَكِي اللَّـٰذَةُ . وفي حديث عائشة ، وضي الله عنها \* أنها ذكرت الدنيا فقالت : قد مُضَتْ لَنَهُ وَاهَا وَيَقَسَتُ بِلُواهَا أَي لَنَاتُهَا ، وهي فَعَلَى من اللذة ، فقلبت إحدى الذالين ياء كالتَّقَّضَّى والتَّظَّنَدِّي ؛ قال ابن الأعرابي : اللَّذُورِّي واللَّذَّةُ واللَّذَاذَة ُ كُلَّهِ الأَكُلُّ والشَّرْبِ بِنَعْمَةً وَكَفَايَةٍ ، كُأَنَّهَا أرادت بذهاب للناواهـ حَياةَ النَّيُّ ، صلى الله عليه وسلم ، وبالبَلُوك ما امتينين به أمنه مـن الحيلاف والقيال على الدنيا وما حدث بعيده من المعن ، قال ابن سده : وأقول إن اللَّـذُوكِي ، وإن كان معنــاه اللَّذَة واللَّذَاذَة ، فليس من مادة لفظه وإنما هو من باب سيطش ولأآل وما أشبه ، اللهم إلا أن يكون اعتقد البدل للتضعيف كباب تَقَضَّابْت وتَطَنَّدُت ، فاعتقد في لَـذَذِتُ لَـذَيِتُ كَمَا تقول في حَسِسْتُ أِي حَسِيتُ فينبني منه مشال فَعْلَى اسماً فتنقلب ياؤه واورًا انقلابها في تَقُوى ورَعُوي ، فالمادة إذاً واحدة. لساً : ان الأعرابي:اللُّسا الكَثيو' الأكل من الحيوان، وقال : لما إذا أكل أكلًا يَسيراً ؛ أصله من اللَّسِّ وهو الأكل ، والله أعلم .

لشا : التهذيب : أهمله الليث في كتابه . وقال ابن ا قوله « الله الكثير النه » كذا في النهذيب أيضاً ، وعبارة التكملة : لما أكل أكلاً كثيراً ، وهو لمني أي كني . أبي عائد المذلي :

أيَّامَ أَسْأَلُهُا النَّوَالَ ، ووَعَدُهُا كالرَّاحِ مَخْلُوطاً بِطَعْمِ لَوَاصِي

قال أبن جني : لام اللاصي ياء لقولهم لكاه إذا عابه ، وكأنهم سبوه به لتعلقه بالشيء وتك نيسه له كما قالوا فيه نطك ، وهو فعك من الساطف ، لسيلانه وتذبيعه ، وقال محلوطاً ذهب به إلى الشراب ، وقيل : الله على واللهاة أن ترميه بما فيه وبما ليس فيه ، والله أعلم .

لضا : التهذيب : ليضا إذا حَذِق بالدُّلالة .

لطا : ألقى عليه لكطاته أي ثِقَلَه ونَفْسه . واللَّطاة : الأرض والموضع . ويقال : أَلْتَى بِلَطَاتِهِ أَي بِثِقَله ؟ وقال ابن أَحبر :

> و کُنْنَا وهُمْ کَابِنْنَي سُباتِ تَفَوَّهُ سُوَّى ، ثم کانا مُنْجِداً وتِهامِیا فَأَلِقَى التَّهَامِي مِنْهُما بِلِسَطَاتِهِ ، وأَحْلُنَطَ هذا ، لا أَدِيمُ مَكَانِيا

قال أبو عبيد في قوله بلكاته : أرضه وموضعه ، وقال شر : لم يُجِد أبو عبيد في لكاته . ويقال : ألقى لكاته طرح نفسه . وقال أبو عمر و : لكاته متاعه وما معه . قال ابن حمزة في قول بن أحمو ألتى بلطاته : معناه أقام ، كقوله فأ لثقت عضاها . والدُّطاة أن الثُقَلُ . يقال : ألتى عليه لكطاته .

وَلَكُوا أَنْ الْأَرْضُ وَلَطِئْتُ ۚ أَي لَنَزِقَتْ ۗ } وَقَالَ الشَّاخِ فَتَرُكُ الْمَهَرُ :

فَوافَقَهُن ۗ أَطْلُس ُ عَامِرِي ۗ ، لَطَا بِصَفَائِح مُتَسَانِداتِ أَدَاد لَطَأَ يِعِنَى الصَّيَّادَ أَي لَزَقَ بَالأَرْضَ ، فَـ تَرَكُ الأعرابي: لَـشـا إذا خُسُّ بعد رفعة ، قال: والنَّشِيُّ الكثير الحُلَبِ، واللهُ أُعلَمِ.

لصا: لَصَاه يَلْصُوه ويَلْصَاه ؛ الأَخْيرة نادرة ، لَصُوا : عابه ، والاسم اللَّصَاة ، وقبل : اللَّصَاة أن ترميه بما فيه وبما ليس فيه ، وخص بعضهم به قَدْف المرأة برجل بعينه . وإنه ليَلْصُو إلى ويبة أي بَيل . وقال ابن سيده في معتل الياه : ليَصاه ليَّمْ عابد وقدد في العام : ليَصاه قد تَدْف ؛ وشاهد ليَصَبْت بمعنى قدل العجاج :

َ إِنِي امْرُ'وَ" ، عن جارتي ، كَفِي " عَف" ، فَلا لاص ٍ ولا مَلْصِي ً

أي لا يُلَّصُ إليه يقول: لا قاذف ولا مَقْدُ وفَ والاسم السَّصَاء . ولَّصَا فلان فلاناً يَلْسُمُو ويَلْصُو الله إذا انْضَمَ إليه لويبة ويلَّصِي أعربها. وفي الحديث: من لَصَا مسلماً أي قَدْ فه . واللَّصِي : القاذف ، وقيل : اللَّصُو والقَدْف للإنسان بويبة يَنسُبه اللها ، يقال : لَصَاه يَلْصُوه ويَلْنُصِيه إذا قذفه . فقال أبو عبيد : يووى عن امرأة من العرب أنها قيل فا إن فلاناً قد هجاك ، فقالت : ما قَنَفا ولا لَصا ؛ نقول : لم يَقَذْفْنِي ، قال : وقولها لَصا مثل قَنفا ، نقال منه : قافي لاصي . ولَّصَى أيضاً : أَتَى مستتر يقال منه : قافي لاصي . ولَّصَى أيضاً : أَتَى مستتر شاهداً على لَصَيْت عنى أثبت قول الراجز القشيوي: شاهداً على لَصَيْت عنى أثبت قول الراجز القشيوي:

تُوبي مِنَ الحِطَّاء فقد لتصيت ، ثم اذ كري الله إذا تَسِيَّتِ!

وفي رواية : إذا لنبيُّنت ِ .

واللَّاصي : العَسَلُ ، وجمعه لـواص ٍ ؛ قال أُمية بن ١ قوله « فقد لصبت » كذا ضبط في الاصل بكمر الصادمع ضبطه الـابق بما ترى ، ولمل الشاعر لطق به هكذا لمثاكلة نسبت . الهيز . ودائرة اللطاة : التي في وسط حبّهة الدابة . ولكاة الفرس : وسك حبهته ، وربا استعسل في الإنسان . ابن الأعرابي : بَيّض الله لكاتك أي جبّهتك . واللكاة أن الجبهة . وقالوا : فلان من رطاته لا يعرف في قبطاته من لكاته ؟ قصر الرطاة إنباعاً للقطاة . وفي التهذيب : فلان من شكاته لا يعرف مقدامه من يعرف قبطاته من لكاته أي لا يعرف مقدامه من مؤخره . واللكاة واللكاة : الله وس وقيل : الله صوص يكونون قريباً منك ، يقال : كان حوالي الكاة أسوء وقوم لكاة . ولكا يبرح ، ولكا بغير همز : للمرق بالأرض ولم يكد يبرح ، ولكا يكلها ، بغير همز ؛ الهمز .

والملطاء ، على مفعال : السبحاق من الشجاج ، وهي التي بينها وبين العظم القشرة الرقيقة . قال أبو عبيد : أخبرني الواقدي أن السبحاق في لغة أهل الحجاز الملطاء ، بالقصر ؛ قال أبو عبيد : ويقال لهما الملطاة ، بالهاء ، قال : فإذا كانت على هذا فهي في التقدير مقصورة ؛ قال : وتفسير الحديث الذي جاء أن الملطى بدمها ؛ يقول : معناه أنه حين يُشج أن الملطى بدمها ؛ يقول : معناه أنه حين يُشج صاحبها يؤخذ مقدارها تلك الساعة من يقضى فيها بالقصاص أو الأرش لا ينظر إلى ما يحدث فيها بعد ذلك من زيادة أو نقصان ، قال : وهذا قولهم وليس هو قول أهل العراق . وفي الحديث : أنه بال فيستح ذكره بلطتي ثم توضاً ؛ قبال ابن الأشير : هو قلب ليكط جمع ليطة كما قيل في جمع فتوقة من وجه الأرض من المدر .

لظي: اللَّظَى : الناو ، وقيل : اللَّهُبُ الحَّالَص ؛ قال الأَذُوه :

في مَوْقِفِ كَدْرِبِ الشَّبَا ، وكَأَمَا في مَوْقِفِ كَدْرِبِ الشَّبَا ، وكَأَمَا في فيه الرَّجَالُ على الأطائم واللَّظنَى

ويروى : في مُوطِنٍ .

ولَكَظَى : أَمَّم جَهُمُ ، نَعُوذُ بَاللهُ مَنْهَا ، غَيْرَ مَصَرُوفَ، وهي معرفة لا تنوّن ولا تنصرف للعلمية والتأنيث ، وسبيت بذلك لأنها أشد النيران . وفي التنزيل العزيز: كلا إنها لكظنَى نَزّاعة للشُّوكي.

والبِّظاءُ النار : النِّهابُها ، وتُللُّظ يِّها : تَلْسَهُمُهَا ، وَلَلَّظ يَهِ : تَلْسَهُمُهَا ، وقد لنظيت النار لنظي والنَّظيَّت ؛ أنشد ان جي:

وبَيَّنَ للوُسُّاةِ ، غداةَ بَانَتْ سُلَيْمَى ، حَرَّ وجُدِي والنَّيْطَايَةُ

أراد : والتطائية ، فقصر الضرورة . وتلكظت : كالتَظَت . وقد تلكظت تكظياً إذا تلهّبت . وفي التنزيل العزيز : فأنذر ثنكم ناراً تلكظ ي أراد تتلظي أي تتوكه وتنوقه لا . ويقال : فلان تتلكظ على فلان تلكظياً إذا تو قلد عليه من شد تالغض ؛ وجعل ذو الرمة اللهظي شد الحر ققال :

وحتَّى أَتَى يَوْمُ يَكَادُ مِن اللَّظَى تَرَى التُّومَ ، فِي أَفْحُوصِهِ ، يَتَصَيَّحُ ُ

أي يَتشَقَقُ ، وفي حديث خيفان لما قدم على عان : أما هذا الحي من بكث رث بن كعب فحسك " أشراس" تتلطل المنية في رماحهم أي تلثنهب أ وتضطرم " من لكل وهو اسم من أسماء النار . والتكلت الحواب : القدات ، على المثل ؛ أنشد ابن الأعرابي :

وَهُو ، إذا الحَرَّبُ هَفَا عُقَابُهُ ، كُرُّهُ اللَّقَاءِ تَلْتَنْظِي حِرابُهُ

وتَكَظَّتَ الْمَفَاوَةُ ؛ اشْتَدَّ لِمُهَا . وتَلَظَّى غَضَبًا والتَظَيَى : اتَّقَدَ ، وأَلفها ياء لأَنها لام . الأَزهري في

رَجِهَ لَظُظ : وَجَنَّهُ تَتَكَظَّى مِن تَوقَّدُهَا وحُسْنَهَا ، كان الأصل تَتَكَظَّ ظُنُّ . وأما قولهم في الحر" : يَتَلَظَّ فَكَأَنهُ بَلْنَهُب كالناد مِن اللَّظْي .

لعا: قال الليث : يقال كلبة لَعُوة و و ثبة لَعُوة والرأة لَعُوة يعني بكل ذلك الحريصة التي تقاتل على ما يؤكل ، والجمع اللَّعُوات . واللَّعاء واللَّعوة واللَّعاة : الكلبة " وجمعها لَعاً ؛ عن كراع ، وقيل : اللَّعُوة واللَّعاة الكلبة من غير أن مخصوا بها الشَّرهة الحريصة ، والجمع كالجمع . ويقال في المثل : أَجُوعَ من لَعُوة أي كلبة .

واللَّعْو : السيء الخَلْق ، واللَّعْو ُ الفَسْل ُ ، واللَّعْو ُ واللَّمَا الشَّرِهِ الحَريص ، وجل لَعْو ُ ولَعاً ، منقوص ، وهو الشره الحَريص ، والأنثى بالهاء ، وكذلك هما من الكلاب والذلاب ؛ أنشد ثملب :

لو كُنْتَ كَلْبَ قَنْيِصِ كُنْتَ ذَا جُدَدٍ. تَكُونُ أَرْبُتُهُ فَي آخِرِ المَرَسِ لَعُواً حَرْيِصاً يَقُولُ القانِصانِ لَه : قُبُنَّفُتَ ذَا أَنْفُ وَجُهْ حَقَّ مُبْتَئِسِ ا

اللفظ للكاب والمعنى لرجل هجاه ، وإنما دَعـا عليه القانصان فقالا له قُنبَّحت ذا أنف وجه لأنه لا يُصيد؛ قال ابن بري : شاهد اللَّعْو قول الراجز :

فَلَا تَكُونَنُ وَكِيكًا ثَيْنَلَا لَعُوا ، مِن وَأَيْنَه نَقَبُلا

وقال آخر :

كلَّب على الزَّادِ يُبِنْدِي البّهَالَ مَصَدُقُهُ ،

لَعْدُو يُعادِيكُ فِي صَدِّ وتَبْسِيلُ واللَّعْوة واللَّعْوة : السواد حول حلمة السَّدي ؟

د قوله « كلّ النع » ضبط بالجر في الاصل هنا ، ووقع ضبطه بالرفع في بهل .

الأخيرة عن كراع ، وبها سبي ذو لعوة : قَيْلُ من أقيال حيثير ، أراه للعدة كانت في ثديه . ابن الأعرابي: الله لتع الراغتاء وهو السواد الذي على الله ي ، وهو اللطخة . وتلكم المسل ونحوه : تمقد .

واللاعي: الذي يُفزعه أدنى شيء؛ عن ابن الأعرابي؟ وأنشد، أراه لأبي وجزة:

> لاع يَكَادُ خَفَيُ الرَّجْرِ يُفْرِطُهُ ، مُسْتَرْبِيعِ لسُرى المَوْمَاةِ هَبَاجِ

يُفْرِطُهُ : يَملُوه رَوْعاً حتى يذهب به . وما بالدار لاعي قَرُو أِي ما بها أحد ، والقَرْوُ : الإناء الصغير ، أي ما بها مَن يَلحَس عُسَّا ، معناه ما بها أحد، وحكى ابن بري عن أبي عُمر الزاهد أن القرو ملكفة الكلب .

ويقال: خرجنا نتلعى أي نأخذ اللغاع، وهدو أول النبت، وفي التهذيب: أي نصب اللغاعة من مقول الربيع؛ قال الجدوهري: أصله نتلعع، فكرهوا ثلاث عينات فأبدلوا باء. وألعت الأرض: أخرجت اللغاع. قال ابن بري: يقال ألعت الأرض وألعت ، على إبدال العين الأخيرة باء. واللاعبي: الخاشي؛ وقال ابن الأعرابي في قول الشاعر: هذا بنه متنت على اللاعرابي في قول السلاع، السلاء، الس

داوية سُتَتَ على اللاعي السَّلِع ؛ وإنما النَّوْمُ بها ميثلُ الرَّضَع

قال الأصبعي: اللاعي من اللوّعة . قال الأزهري: كأنه أراد اللاّئع فقلب، وهو ذو اللّوعة ، والرّضع: مصة بعد مصة . أبو سعيد: يقال هـو يَلْعي به ويَلْعَي به أي يتولع به .

ابن الأعرابي: الألهاء السلاميات . قال الأزهري في هذه الترجمة: وأعلاء الناس الطنوال من الناس.

ولَمّاً : كُلّمة يُدعَى بها للعاثر معناها الارتفاع ؛ قال الأعشى :

> بِدَاتِ لَـُوْثُ عَفَرَ ْنَاةٍ ؛ إذَا عَشَرَتُ ۚ ﴿ فَالتَّعْسُ ۚ أَدْنَىٰ لِمَا مِنْ أَنْ أَقَالُولَ لَـعَا

أبو زيد : إذا ُدعي العاثر بأن يَنْتَعَسَ قَيل لَعاً لك عالياً ، ومثله : دع ُ دع ُ . قال أبو عبيده : من ُ دعائم لا لَعَا لله أقامه الله ! والعرب تدعو على العاثر من الدواب إذا كان جواداً بالتَّعْس فتقول : تَعْساً له ! وإن كان بليداً كان دعاؤهم له إذا عَشَرَ : لَعاً لك ؛ وهو معنى قول الأعشى :

فالتعس أدنى لها من أن أقول لعا

قال ابن سيده : وإنما حملنا هذين\ على الواو لأنا قد وجدنا في هذه المادة لعو ولم نجد لعي .

ولَعُوهُ : قوم من العرب . ولَعُوهُ الجُـوع : حداثه .

لغا: اللّغو واللّغا: السّقَط وما لا يُعتد به من كلام وغيره ولا يُعصل منه على فائدة ولا نفع. التهذيب: اللّغو واللّغا واللّغوى ما كان من الكلام غير معقود عليه. الفراء: وقالوا كل الأولاد لغاً أي لغو إلا أولاد الإبل فإنها لا تُلغى " قال: قلت وكيف ذلك ? قال: لأنك إذا استريت شاة أو وليدة ممها ولد فهو تبع لها لا ثمن له مسمى إلا أولاد الإبل، وقال الأصعى: ذلك الشيء لك لتغو ولكف ولغوى، وهو الشيء الذي لا يُعتد به.

قال الأزهري : واللُّغة من الأسماء الناقصة ، وأصلها النُّغُوة من لَغا إذا تكلم .

واللَّفا: ما لا يُعدّ مـن أولاد الإبـل في ديــة أو ١ قوله « ولمُمَا حملنا هذي النع » اسم الاشارة في كلام ابن سيده راجع الى لاعي قرو والى لما لك كا يعلم بمراجعته .

غيرها لصفرها . وشاة لَغُو ولَغاً : لا يُعتد بها في المعاملة ، وقد أَلغَى له شاة ، وكلُّ ما أسقط فلم يعتد به مُلْفَتَى؛ قال ذو الرمة يجو هشام بن قبس المَركَقِ أَحد بنى امرىء القبس بن زبد مناة :

ويَهْلِكُ وَسُطَّهَا المَرِيُّ لَغُواً ، كَا أَلْفَيْتَ فِي الدَّيْةِ الحُواوا

عَمله له جرير ، ثم لكَّقي الفَّر رُدَّقُ ذا الرَّمة فقال: أَنشدني شُعرك في المَرَئيِّ ، فأنشده ، فلما بلغ هذا البيت قال له الفرزدق: حَسَّ أَعد على ، فأعاد ، فقال: لاكبًا والله من هو أَشْدُ فَكُين منك . وقوله عز وجل : لا يُؤاخذُ كم اللهُ باللَّغُو في أَيَانَكُم ؛ اللَّغُورُ في الأيمان : ما لا يَعْقَدُ عليه القلب مثل قولـك لا والله ويلى والله . قال الفراء : كأن قول عائشة إنَّ اللَّهُو مَا يجري في الكلام على غير عَقْد ، قال : وهو أَشْبِهِ مَا قَيْلُ فَيْهِ بِكَلَامِ العربِ. قَالَ الشَّافِعِي: اللَّهُورُ في لسان العرب الكلام غيير المعقود عليه ، وجماع أ اللُّغُو هو الحُطُّأ إذا كان اللَّجاجُ والغضب والعجلة ، وعَقَدُ البِينِ أَن تَثْبِتُهَا عَلَى الشِّيءَ بِعِينَهُ أَنْ لَا تَفْعَلُهُ فتفعله ، أو لتفعلنه فلا تفعله » أو لقد كان وما كان ، فهذا آثم وعليه الكفارة . قال الأصمعي : لَـعَا يَكَـُعُو إذا حَلَفَ بِيهِن بِـلا أعتقاد ، وقيـل : معنى اللُّغُو الإثم ، والمعنى لا يؤاخذكم الله بالإثم في الحكيف إذا كَفَّرْتُم . يقال : لَغَوْتُ بالسِين . ولَـغا في القول يَلْغُو ويِلِنْغُي لَغُمُواً ولَغَي ، بالكسر ، يَلْغُي لَغاً ومَلَنْفَاهُ : أَخَطأُ وقَـالَ بَاطُـلًّا ؛ قَالَ رَوَّبَةً ونسبه ابن بري للعجاج :

ورَبّ أَمْرَابِ حَجِيجٍ كُظَّمُ مِ

وهو اللَّغُو واللَّغا ، ومنه النَّجُو ُ والنَّجَا لِننَجَا الجِلد؛

وأنشد ابن بري لعبد المسيح بن عسلة قال : باكر ته ، قَـبْلَ أن تَلْغَى عَصافِر ُه ، مُستَحْفِياً صاحبي وغـيره الحافي ١

قال : هكذا روي تكنفي عصافر أه ، قال : وهذا يدل على أن فعله لتغيي ، إلا أن يقال إنه فنتح لحرف الحلق فكون ماضه لكفا ومضارعه بكلغنو ويكاغمي، قَالَ ﴿ وَلَيْسَ فِي كَلَّامُ الْعَرْبِ مَثْلُ اللَّهُو وَاللَّهُمَى إِلَّا قُولُمُمُ الْأُسِنُورُ وَالْأَسِا ۗ أَسَوَ ثُنَّهُ أَسُورًا وأَسَا أَصَلَحَتُهُ. واللَّغُنُّو : مَا لَا يُعَنَّدُ بِهِ لَقَلْتُهُ أَو خُرُوجِهُ عَلَى غُـيْرٍ جهة الإعتاد من فأعله ، كقوله تعالى : لا يُؤَاخِذُ كم الله باللَّفُو في أيمانكم ؛ وقد تكرر في الحديث ذكر لَغُو اليمين، وهو أنْ يقولَ لا والله وبلي والله ولا يَعْقَدُ عَلَيْهِ وَقَبِلُ : هِي الَّذِي يُحِلِّفُهِ الْإِنْسَانُ ساهياً أو ناسياً ، وقيل: هو اليبين في المعصية ، وقيل: في الغضّب ؛ وقبل : في المراء ، وقبل : في الهَزُّ ل ؛ وقبل: اللَّغُو سُقُوطُ الإِثْمُ عِنَ الْحَالَفِ إِذَا كُفُورُ عينه . يقيال : لغا إذا تكلم بالمُطَّرَح من القول وما لا يَعْنَى ، وأَلْفَى إذا أَسقط . وفي الحديث : والحَسَوْلَةِ المَائِرَةِ لَهُمَ لَاغِيَّةً ۚ أَي مُلْفَاةً لَا تُعَكِّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا يُمِلُّونُ مُونَ لِمَا صَدَقَةً ﴾ فاعلة بمعنى مفعولة ؛ والمائرة من الإبل التي تحمل الميرة ﴿ واللاغية ُ : اللَّغُنُّو . وفي حديث سلمان : إيَّاكُم ومُلَّمُعَاهَ ] أوَّل الليل ، يُويِد به اللغو ؛ المُسَمَّعَاة : مَفْعَلَة من اللُّغُنُو والباطل ، يويد السُّهُر فيه فإنه يمنع من قيام

وكلمة لاغية ": فاحشة . وفي التنزيل العزيز : لا تسمع فيها لاغية "؛ هو على النسب أي كلمة ذات لغو ، وقيل أي كلمة قبيحة أو فاحشة ، وقال قتادة أي باطلا ، قوله « مستعما النع » كذا بالاصل ولمله مستعما ، والحافي، بالحاء المعجمة فيها أو بالحيم فيها .

ومَأْمَاً ، وقال مجاهد ؛ تشنّماً ، وهو مشل تأمِر ولابين لصاحب النبر واللبن ، وقال غيرهما : اللأغية واللبواغي بمعنى اللّغفو مثل داغية الإبل ورواغيها بمعنى دُغائها \* ونُباحُ الكلب لَغُو ُ أَيضاً ؛ وقال : وقُلْنا لِلدَّلِيلِ : أَقِمْ اللهِمْ ، فلا تُلْغَى لِغَيْرِهِم كلاب فلا تُلْغَى لِغَيْرِهِم كلاب أي لا تُقْتَنَى كلاب غيرهم ؛ قال ابن بري وفي الأفعال: فكلا تَلْغَى بِغَيْرِهِم الرّكابُ .

أَتَى بِهِ شَاهِداً عَلَى لَغَى بِالشَّىءِ أُولُـعٍ بِهِ . وَاللَّهَا : الصوت مثل الوَّغَمَ /. وقال الفراء في قوله تعمالي : لا تَسْمَعُوا لهذا القرآن والغَوْا فيه ، قالت كفار قريش: إذا تلا محمد القرآن فالفَوْ أَ فَيهِ أَي الفَطُّوا فِيهِ \* يُبِدُّالُ أو بِنسى فَتَغُلِّبُوه . قال الكسائي: لَـعَا في القول يَلْعُكُ، وبعضهم يقول يَلْغُنُو ، ولَغْنِي كَلْغَى، لِنُعَةً \* ، وَلَكُعَا بِلَنْغُو لَنَعْواً: تَكُلُّم. وفي الحديث: مَن قال يوم الجُبُمعة والإمامُ كِخُطُبُ لصاحبه صَهُ فقد لَعَا أَي تَكَالُمُ وقال ابن شبيل : فقد لفا أي فقد خاب . وأَلْغَيْتُهُ أي خَيَّئِتُهُ . وفي الحديث : مَن مَسَّ الْحَصَى فقد لَغًا أي تَكُلُّم ، وقيل : عُدُّلَ عن الصواب ، وقيل: خاب " والأصل الأوال . وفي التنزيل العزايز : وإذا مَرُّوا باللَّغُو ؛ أي مَرُّوا بالباطل . ويقال : أَلغَيْت هذه الكلمة أي رأيتها باطلًا أو فضلًا ، وكذلك مــا يُلْتُغَيِّي مِن الحِسابِ . وأَلْغَيِّتُ الشيء : أَبْطُلتُه . وكان ابن عباس ، رضى الله عنهما ، 'يُلْغُمُنُ طَالَاقَ المُكْرَهُ أي يُبطله . وألفاه من العدد : أُلقاه منه. واللُّفة : اللُّـسْن ، وحَدُّها أَنها أَصوات يُعبِّر بها كُلّ ١ قوله دونباح الكاب الى قوله قال ابن بري» هذا لفظ الجوهري،
 وقال في التكملة: واستشهاده بالبيت على نباح الكلب باطل، وذلك أن كلابًا في البيت هو كلاب بن ربيعة لا جمع كاب ، والرواية تلغى بفتح التاء بمنى ثولع .

قوم عن أغراضهم ، وهي فنعلة من لغوت أي تكلمت ، أصلها لنفوة ككرة وقلة وثبة ، كلها لاماتها واوات ، وقبل : أصلها لنفي أو لنفو ، والهاء عوض ، وجعها لنعتى مثل برة وبراى ، وفي المحكم : الجمع لنفات ولنفون . قال ثعلب : قال أبو عمرو لأبي خيرة يا أبا خيرة سعت لناتهم ، فقال أبو خيرة : وسبعت لنفاتهم ، فقال أبو خيرة أوبد أكثنف منك جلدا جيلاك قد رق ، ولم شبها بالتاء التي يوقف عليها بالهاء، والنسبة إليها لنفوي " من قال أبو سعيد : إذا أودت أن ولا تقل لنفوي " ، قال أبو سعيد : إذا أودت أن عنير مسألة ؛ وقال الشاعر :

وإني ، إذا استلفاني القوم في السّرى ، برمنت فألفو في بسر ك أعجما استكنفو في: أرادوني على اللّغنو . النهذيب : لنفا فلان عين الصواب وعن الطريسق إذا مال عنه ؛ قاله ابن الأعرابي ، قال : واللّغنة أخذت من هذا لأن هؤلاء تكاموا بكلام مالنوا فيه عن لنفة هؤلاء الآخرين . واللّغنو : النّطق . يقال : هذه لنّغتهم التي يكلّغنون . واللّغنو : أصواتها . والطير تكنفي بأصواتها أي تنفيم . واللّغنوى : أحواتها .

صُفَرُ المَحَاجِرِ لَغُواهَا مُبَيِّنَةَ "، في لُجَّةِ الليلَ ، لَمَّا راعَهَا الفَزَعُ \ وأنشد الأزهري صدر هذا البيت :

قُـوارِبُ الماء لَـغُواها مبينة فإما أن يكون هو أو غيره . ويقال : سبعت لَـغُـو ١ قوله «المعاجر » في التكملة : المناخر .

الطائر ولتحنّه ، وقد لنَّمَا يَلْعُمُو ؛ وقال ثعلبة بن صُعير :

# باكر تُهم بسباء جَوْن ذارع ، قَـَبْلَ الصَّباح، وقَبْلُ لَـغُو الطائر

ولَّغِيَ بَالشِيءَ يَلَّغَى لَفَا : لِهُ . وَلَّغِيَ بِالشَّمَ بِهِ لَغَا : بالشراب : أكثر منه • ولغي بالماء يَلْغَى به لَغاً : أكثر منه ، وهو في ذلك لا يَرْوَى . قال ابن سيده: وحملنا ذلك على الواو لوجود ل غ و وعدم ل غ ي . ولتغيي فلان بفلان يَلْغَى إذا أولِعَ به .

ويقال: إن فرَ سَكَ لمُلاغِي الجَرْي ِ إذا كان جَرْيُهُ غيرَ جَرْي جِدٍّ ؛ وأنشد أبو عمرو :

#### جَدُّ فَمَا يُلْهُو وَلَا يُلاغِي.

لغا : النَّمَا اللَّحِمَ عَنِ العظم لَعُسُواً : قَشِره كَلَفَأَه . واللَّفَاةُ : الأَحْمَقُ ، فَعَلَه " مَـن قولهـم لَفَوْت اللَّحَمَ ، والهاء للمبالغة ، زعبوا .

وأَلَنْفَى الشيء : وَجَدَه . وتَسلافاه : افْتَقَدَهُ وتَدارَكه ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

# انجَبَّراني أني به ذو قَرَابة ، وأَنْبَأْتُه أَنْبِي به مُثَلَّانِي

فسره فقال : معناه أني لأدرك به ثأري . وفي الحديث : لا ألفين أحد كم مُشكِئًا على أريكته أي لا أجد وألقى . يقال : ألفيت الشيء ألفيه إلفاء إذا وجدته وصادفته ولكفيته . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : ما ألفاه السّحر عندي إلا نامًا اي ما أتى عليه السحر إلا وهو نام ، تعني بعد صلاة الليل ، والفعل فيه للسحر . واللّفك : الشيء المصلر وح كأنه من ألفيت أو تسلافيت ، والجمع ألفاء ، وألفه ياء لأنها لام . الجوهري: اللّفاء الحسيس من

كُلُّ شِيءً ، وكُلُّ شَيءً يَسيرٍ حَقير فهو لَـفَاءٌ ؛ قال أبو زبيد :

> وما أنا بالضّعيف فَتَظَلّبوني ، ولاحَظّي اللّفاء ولا الحَسِيسُ

ويقال: رَضِيَ فلان من الوَفاء باللَّفاء أي من حقّه الوافي بالقلبل . ويقال: لقّاه حقّه أي بجُسَه ، وذكره ان الأثير في لفاً ، بالهمز ، وقال : إنه مشتق من لفاًت العظم إذا أخذت بعض لحمه عنه .

لقا: اللَّقُوة: داء يكون في الوجه يعورَج منه الشَّدَى ، وقد لِنَقِي فهو مَلْقُو . ولَقَوْتُهُ أَنا: أَجْرَيْت عليه ذلك. قال ابن بري: قال المهلي واللَّقَاء ، بالضم والمد ، من قولك رجل مَلْقُو الذا أصابته اللَّقُوة ، وفي حديث ابن عبر : أنه الكُتُوك من اللَّقُوة ، هو مرض يَعْرِضُ للوجه فيسُيلُه إلى أحد جانبيه .

ان الأعرابي: اللُّتَمَى الطُّنيور ، واللُّتَمَى الأوْجاع ، واللُّقَى السَّريعاتُ اللَّقَح من جميع الحيوان . واللَّقُو َ واللَّقُو َ واللَّقُو َ المرأة السّريعة اللَّقاح والناقمة السريعة اللقاح ؛ وأنشد أبو عبيد في فتح اللام :

حَمَلُتُ ثَلاثةً فَوَلَدت نِماً ، فأم لَنْ قَبِيسُ

وكذلك الفرس . وناقة لِقُوة ولَقُوة : تَلَّقَعَ لَمُولَ قَرَّعَةً . قال الأَزهري : واللَّقُوة في المرأة والناقة ، بنتج اللام ، أفصح من اللَّقوة ، وكان شهر وأبو الهيثم يقولان لِقُوة فيهما . أبو عبيد في باب سرعة اتفاق الأُخوين في التحاب والمودة : قال أبو زيد من أمثالهم في هذا كانت لَقُوة "صادَفَت قَبِيساً ؛ قال: اللَّقُوة هي السريعة اللَّقُح والحَمَل ، والقبيس هو اللَّقَد السريع الإلقاح أي لا إبطاء عندهما في النَّاج، الفَحل السريع الإلقاح أي لا إبطاء عندهما في النَّاج،

يضرب للرجلين يكونان منفقين على وأي و مذهب ، فلا يكتبئان أن يتصاحبا ويتصافيا على ذلك ، قال ابن بري في هذا المثل : لقوة " بالفتح مذهب أيي عبرو الشيباني " وذكر أبو عبيد في الأمشال لقوة ، بكسر واللقوة ، وكذا قال الليث لقوة ، بالكسر . واللقوة واللقوة : العُقاب الحقيفة السريعة الاختطاف . قال أبو عبيدة : سبيت العقاب لقوة لسعة أشداقها، وجمعها لقالا وألقالا ، كأن ألقاة على حذف الزائد وليس بقياس . وذكو لقوة " : ليّنة لا تنابسط وليس بقياس . وذكو لقوة " : ليّنة لا تنابسط مريعاً للينها ؛ عن الهجري " ؛ وأنشد :

شَرُ الدَّلاءِ اللَّقْنُوةُ المُلازِمه، والبَكُواتُ شَرَّهُنَ الصائِمةُ

والصحيح : الوَّلْفَةُ المُلازِمَةُ . ولقي فلان فلاناً لِقاء ولقاءة ، بالمد ، ولُقياً ولِقِياً ، بالتشديد ، ولُقياناً ولقياناً ولقياناً ولقياناً والقياناً والقياناً والقياناً والقياناً والقياناً والقياناً ؛ الأخيرة عن ابن جني ، واستضفها ودَفَمها يعقوب فقال : هي مولدة فلل ثلاثة عشر مصدراً ، تقول لقيته لقا ولقاءة وللقاء ولقياناً ولقيانا

ولم أخش فيها الكاشيعين الأعاديا وقال آخر:

فإن لُقاها في المَنامِ وغيرِهِ، وإن لم تجُد بالبَذل عندي، لرابِح

فلولا اتقاء الله ، ما قلت مرحبًا لأول سَببات طلَعْن ، ولا سَهُلا

وقد زَعَمُوا حُلْمًا لَـُقاكَ ، فلم يَزِدْ السَّحَمُدِ الذِي أَعْطَاكَ ، حِلْمًا ولا عَقَلا بِحَمَّدِ الذِي أَعْطَاكَ ، حِلْمًا ولا عَقَلا وقال ان سيده : ولَقَاه طائبة ؛ أنشد اللحياني : لمُ تَلَنْقَ خَمِيلُ قَبْلُهَا ما قد لَـقَتْ مِنْ غِبِ هاجِرةٍ ، وسَيْرٍ مُسْأَدِ

الليث : ولتقيه لتقية واحدة ولتقاة واحدة ، وهي أقبحها على جوازها = قال ابن السكيت : ولقيانة واحدة ولتقية واحدة ، قال ابن السكيت : ولا يقال لتقاة فإنها مولدة ليست بفصيحة عربية ، قال ابن بري : إنا لا يقال لتقاة لأن الفعلة للمرة الواحدة إنا تكون ساكنة العين ولتقاة "محركة العين . وحكى ابن درستويه : لتقيّ ولتقاة مثل قندًى وقتذاة ، مصدر قنديت تقذي .

واللّقاء: نقيض الحِجاب؛ ابن سيده: والاسم التّلقاء؛ قال سيبويه: وليس على الفعل ، إذ لو كان على الفعل لفتحت التاء؛ وقال كراع: هو مصدر نادر ولا نظير له إلا التّلْمَيان. قال الجوهري: والتّلقاء أيضًا مصدر مثل اللقاء؛ وقال الراعي:

أَمَّلُتُ خَيْرً كَ هَلَ تَأْتِي مَواعِدُهُ ، فَالنَّيُوْمُ قَصَّرَ عَن تِلْقَائِهِ الْأَمَلُ ُ

قال ان بري: صوابه أمثلت خيوك ، بكسر الكاف، لأنه مخاطب محبوبته ، قال : وكذا في شعره وفيه عن تيشقائك بكاف الحطاب ؛ وقبله :

وما صَرَمُتُكِ حتى قُلْت مُعُلِنة": لا ناقة لي في هذا ، ولا جَبلُ

وفي الحديث : مَنْ أَحَبُ لِقاء اللهِ أَحِبُ اللهُ لقاءه ومَن كَرِه لقاء اللهِ كرهَ الله لقاءه والموتُ دون لقاء الله ؛ قال ابن الأثير : المراد بلقاء الله المصيرُ إلى الدار الآخرة وطلبُ ما عند الله ، وليس الفرض به

الموت لأن كلا يكرهه ، فين ترك الدنيا وأبغضها أحب لقاء الله و من آثر ها ور كن إليها كر و أحب لقاء الله لأنه إلما يصل إليه بالموت . وقوله : والموت دون لقاء الله ، يُسِيِّنُ أن الموت غيرُ اللقاء ، ولكنه مُعْشَر ض دون الغرص المطلوب ، فيجب أن يصبر عليه ويحتمل مشاقة حتى يصل إلى الفوار باللقاء . ان سده : وتلاقينا والتقيا والتقيا والتقيا والتقيا والتقيا والتقيا

وقوله تعالى : ليُنذر يوم التلاق ؛ وإنما سبي يوم التلاقي التلاقي لتكلقي أهل الأوض وأهل السماء فيه. والتقوا ا

وجلس تِلْقاءه أي حِذِاءه ؛ وقوله أنشده ثعلب : ألا حَبَّذا مِنْ حُبِّ عَفْراء مُلْتَقَيّ ، نعَمْ ، وأَلا لا حيث يَلْتَقَيانِ إ

فسره فقال : أَرَادُ مُكْتَقَى شَفْتُهَا لأَنْ التَّقَاءُ نُعَمُّ وَلا إِنَّا بَكُونَ هَنَالِكُ ﴾ وقبل : أَوَادِ حَبَّدًا هِي مُتَّكَانُّمةً " وساكتة ، يويد بملتقى نعم شفتيها ، وبألا لا تَكَاشَّمُها ؛ والمعنيان متجاوران. واللَّقيانُ ١ : المُلتَقيبانُ ٠ ورجل لتقيي ومَلِثْقِي ومُلْتَقِّى ولَقَاء بِكُونِ ذَلَكَ في الحين والشر ، وهو في الشر أكثر . الليث : وجل سُقى لَقَى لا يَوْال بِلَنْقِي شَرًّا ، وَهُوَ إِنَّهَا لَهُ . وتقول : لاقتَـنْتُ بِينَ فَلَانُ وَفَلَانٌ . وَلَاقْتَـيْتُ بِينَ طِرَ فَيْ قَصْبِ أَي حَنَيْتُه حَتَّى تَلَاقِيا والتَّقِّيا، وكُلُّ ا شيء استقبل شيئاً أو صادفه فقد لقيه من الأشياء كلها . واللَّقَتَّانُ : كلُّ شُنَّينَ يَلُّقَى أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ فهما لَقِيَّانِ . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : أَمَا قَالَتَ إِذَا النَّقِي الْحُتَانَانَ فَقَدَ وَجِنِّ الْغُسُلُ ؟ قال ابن الأثير : أي حاذى أحدهما الآخر وسُواء تَلامَسا أُو لَم يتَلامَسا ، يقال : التَّقي الفارسان إذا ١ قوله « اللقيان » كذا في الاصل و المحكم بتخفيف الياء، و الذي في القاموس وتكملة الصاغاني بشدها وهو الاشبه .

تَعادَيًا وتَقابِلا ، وتظهر فائدته فيا إذا لنف على عضوه خرقة ثم جامع فإن الغسل يجب عليه وإن لم يكسس الحِتانُ الحِتانُ . وفي حديث النخمي : إذا التي الماءان فقد تم الطهور ، قال ان الأثير : يويد إذا طَهْر ت العُضوين من أعضائك في الوضوء فاجتمع الماءان في الطهور لهما فقد ثم طهورهما للصلاة ولا يُبالي أيهما قد م قال : وهذا على مذهب من لا يوجب الترتيب في الوضوء أو يريد بالعضوين الدين والرجلين في تقديم الينى على اليسرى أو اليسرى على اليمنى ، وهذا لم يشتوطه أحد .

والألقية : واحد من قولك لقي فلان الألاقي من شر" وعُسر . ورجل مُلتقلى : لا يزال يلقاه مكروه . ولتقيت منه الألاقي ؛ عن اللحياتي ، أي الشدائد ، كذلك حكاه بالتخفف .

والمكلاقي : أشراف تواحي أعلى الجبل لا يزال يَمثثل عليها الوعل يعتصم بها من الصياد ؛ وأنشد :

إذا سامت على الملقاة ساما

قال أبو منصور : الرواة رووا :

إذا سامت على المُلكقات ِ ساما

واحدتها مكتة "، وهي الصفاة المكساء، والم فيها أصلية ، كذا روي عن ابن السكيت ، والذي رواه الليث ، إن صح ، فهو ملئتقى ما بين الجبلين . والمكلق أيضاً : شعب وأس الرّحيم وشعب دون ذلك ، واحدها مكتم وملثقاة "، وقيل : هي أدنى الرحم من موضع الولد ، وقيل : هي الإسك ؛ قال الأعشى بذكر أم علقمة :

وكُن قد أَبْقَيْنَ منه أَدْي ، وعند المَالِق ، وافي الشَّافِر

الأَصْعِينِ : المُتَلَاحِيةُ الضِّيَّقَةِ المَلَاقِي ، وهو مَأْذِمُ

الفَرْجِ ومَضَايِقُهُ . وتلقّت المرأة ، وهي مُتَكَنَّقِ: عَلَقَتْ ، وقل ما أَتَى هذا البناء للمؤنث بغير هاء . الأصمعي : تَلقَّتِ الرحمُ ماء الفحل إذا فَمَيِكَنَهُ وَأَرْتَجَتْ عليه . والنّلاقي من الناقة : لحم باطن حَيامًا ، ومن الفرس لحم باطن طَبْيَتَها .

وألقى الشيء : طَرَحَه . وفي الحديث : إن الرجل ليتكلم الكلمة ما يُلثقي لها بالا يَهْوي بها في الناد أي ما يُحضُر اللّه لما يَقولُه منها ، والبال القلب القلب وفي حديث الأحنف : أنه نعي إليه رجل فما ألقى لذلك بالا أي ما استسع له ولا اكتثرات به ، وقوله :

يَمْتَسِكُونَ ، مِن حِذَارِ الإَلْقَاءَ، بتَلِعَاتٍ كَجُذُوعٍ الصَّبِعَاء

إنما أراد أنهم يَمْنسكون بحَيْزُران السَّفينة حَشية أَن تُلقيبَهم في البحر ، ولَقَاه الشيءَ وألقاه اليه وبه . فسر الزجاج قوله تعالى : وإناك لَتُلَقَّى القرآن ؟ أي يُلقى إليك وحياً من عند الله . واللَّقى : الشيء المُلتَقى ، والجمع ألقاء ؛ قال الحرث بن حازة :

فتأو"ت لهم قراضية من كل حمي"، كأنها

وفي حديث أبي ذر: ما لي أراك لتقى بَقَسَى ؟ مكذا جاءًا محففين في رواية بوزن عَصاً .

واللَّتى: المُلنَّقى على الأرض ، والبّقى إتباع له . وفي حديث حكيم بن حزام : وأخذت ثيابها فجمُعلت لقلَّى أي مرّماة ملتقاة". قال ابن الأثير: قيل أصل اللَّقَى أنهم كانوا إذا طافنُوا خلَّمُوا ثيابهم وقالوا لا نَطنُوف في ثياب عَصَيْنا الله فيها، فيلقُونها عنهم وينسبّون ذلك الثوب لقلّى ، فإذا قيضوا نشكهم لم يأخذوها وتركوها بحالها منتقاة ملى أبو

الهيم : اللَّتَى تُوبُ المُحْرِمِ يُلِثَقِيه إذا طاف بالبيت في الجاهلية ، وجمعه ألقاء . واللَّتِى : كل شيء مطروح متروك كاللّقطة . والألقية : ما ألقي . وقد تلاقوا بها : كتحاجوا ؛ عن اللحاني. أبو زيد: ألتقيت عليه أحجية ، ألتقيت عليه أحجية ، كل ذلك يقال ؛ قال الأزهري : معناه كلمة معاياة يُلقيها عليه ليستخرجها . ويقال : هم يَتلاقون بألنقية لهم .

ولَـُقَاةُ الطريق : وسَطُّه ؛ عن كراع .

ونهى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن قلمَّ الله الرُّكْبَانَ ؟ وروى أبو هريرة ، رضي الله عنه، قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لا تَتَكَــَّتُو ُ ا الرُّكْبَانَ أَو الأجْلابَ فَمَن تَلقَّاه فَاشْتَرَى مَنه شَيْئًا فصاحبه بالخيار إذا أتى السُّوق ؟ قال الشافعي : وبهذا آخذ إن كان ثابتاً ، قالَ : وفي هذا دليل أن البيع جائز غير أن لصاحبها الحيار بعد قندوم السوق، لأن شراءها من البدوي قبل أن يصير إلى موضع المُتساوِ مَيْنِ مِن الغرور بوجه النقص من الثمن فله الحياد ؛ وتلكة م الواكبان: هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كَذَيِّاً ليشتري منه سلْعَتُه بالوَّكُس وأقلَّ من نمن المثل ، وذلك تَغْرُبُو مُحرَّم ولكن الشراء منعقد ، ثم إذا كذب وظهر الغَبْنُ ثبت الحيار للبائع ، وإن صَدَّق فَفَيْهُ عَلَى مَذْهِبِ الشَّافِعِي خَلَافٍ. وفي الحديث: دخَل أَبُو قارظ مكة كقالت قدُريش حَليفُنا وعَضُدُنا ومُلْتَتَقَى أَكُفُّنا أَي أَيدينا تَلْتَقي مع يده وتجتمع ، وأراديه الحلف الذي كان بينه وبينهم. قال الأزهري: والتَّلَـقِّي هو الاستقبال؛ ومنه قوله تعالى: وما يُلتَقَّاها إلا الذين صَـروا وما يُلتَقَّاها إلا ذو تحطّ عظيم ؟ قال الفراء: بريد ما يُلكَتَّى دفع السيئة

بالحسَّنة إلا من هو صابر أو دو حظٌّ عظيم ؛ فأنَّها لتأنيث إرادة الكلمة " وقيل في قوله وما يُلقَّاها أي ما يُعَلُّمُهَا ويُورَفِّقُ لَمَا إِلَّا الصَّابِرِ. وَتُلَقَّاهِ أَي اسْتَقْبِلُهُ. وفلان يَتَلَقَّى فلاناً أي يَسْتَقْسِله . والرجل يُلتقَّى الكلام أي 'يلتَقَّنه . وقوله تعمالي : إذ تَلتَقُوْنَه بألسنتكم ؛ أي يأخذ بعض عن بعض . وأما قوله تعالى : فَتَلَقَّى آدم من ربّه كلمات ؛ فبعناه أنه أُخِذُهَا عَنْهُ ، ومثله لَـقَنَّمُهَا وَتَلَـقُنَّمُهَا ، وقيل: فتُلقَّى آدمُ من ربه كلمات ، أي تَعلُّمها ودعا بها. وفي حديث أشراط الساعة : ويُلْـقى الشُّح ؛ قال ابن الأثيو : قال الحميدي لم يَضْبِيط الرواة مذا الحرَف ، قال : ومجتمل أن يكون أبلكش عمني أبتكتش والتعكلم ويُتَّواصَى به ويُدُّعَى إليه من قوله تعالى : وما يُلتَقَّاها إلا الصابِرونَ؟أَي ما يُعَلِّمُها ويُنْبَيَّهُ عليها،ولو قبل أَيْلُـٰقَى، مُحْفَفَة القاف ، لكان أَبَعَد ، لأَنَّه لو أَلْقَىَ لترك ولم يكن موجوداً وكان يكون مدحاً، والحديث مبنى على الذم ، ولو قبل 'يلانفي ، بالفاء ، بمعنى يوجد لم يَستَقم لأن الشح ما زال موجوداً .

الليث: الاستيانقاء على القفا، وكلُّ شيء كان فيه كالانسيطاح ففيه استيلقاء، واستكنقي علىقفاه ؛ وقال في قول جرير:

لَقَي حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهِي ضَيِّفَةً "

جعل البعيث لَقَيِّ لا يُدرَى لمَنْ هُو وَابْنُ مَنَ هُو وَابْنُ مَنَ هُو ، قَالَ الأَزْهُرِي : كَأَنه أَواد أَنه منبوذ لا يُدرى ابن مَن هُو . الجوهري : واللَّقُي ، بالفتح ، الشيء المُلتَقي لهَوانه ، وجمعه أَلقاء ؛ قال :

فلَمَنْتُكَ حَالَ البَحْرُ 'دُونَكَ كَانُهُ ، وكنت لَقَتَى تَجْرِي عَلَيْكَ السَّوائِلُ

قال ابن بري : قال ابن جني قد يجمع المصدر جمع امم

الفاعل لمشابهته له، وأنشد هذا البيت، وقال: السّوائلُ جمع سَيْلُ فَجَمَعُهُ جَمَّعُ سَائلُ ؟ قالُ : ومثله : فإنسُكَ ، يا عام ابن فارسِ قُدُّرُنُلُ ، مُعِيدٌ على قيل الحنا والهواجر فالهواجر على قبل : ومثله :

مَن يَفْعَلَ الْخَيْرَ لَا يَعْدُمُ جَوَالَ يَهُ فيمن جعله جمع جزاء ؟ قال : وقدال ابن أحسر في اللقي أيضاً :

نَرُوي لَعَنَى أَلْقِيَ فِي صَفْصَفِ ، تَصْهَرُهُ الشَّسُ فَمَا يَنْصَهِر وأَلْقَيْنُهُ أَي طَرِحته . تقول : أَلْقِهِ مِن يَدِكِ وأَلَّقَ به من يدك ، وأَلْقَيْتُ إليه المودّة وبالمودّة .

لكي: لكي به لكتى، مقصور، فهو لك به إذا لزمه وأولع به ولكي به إذا لزمه وأولع به ولكي بالمكان: أقام ؛ قال رؤبة:

أو هي أدِيمًا حَلِمًا لم 'يد'بَغُرِ ؛ والمِلنغ' يَلنَّكَي بالكلام الأملُّـغِرِ

ولَكِيتُ بِفَلَانَ : لَازَمْتُهُ .

لَمَا : لِمَا لَيَدُوا : أَخَذَ اللَّبِيءَ بِأَجِيعِهِ . وأَلْسَ عِلَى اللَّهِ : اللَّهِ : دُهُبُ بِهِ ؟ قال :

سامَرَ يَنِ أَصُواتُ مُنتَجٍ مُلْسِيَةً ؛ وصواتُ مُختَيَّ قَيْنَةٍ مُغَنَّيَةً

واللهمة أن الجناعة من النباس . وروي عن فاطبة البنتُول ، عليها السلام والرَّحْمة أن أنها خرجت في للمة من نسائها تتَوَطّأ ذيلها حتى دخلت على أبي بحر الصديق ، وخي الله عنه ، فعاتبَته ، أي في جماعة من نسائها ؛ وقيل : اللهمة أمن الرجال ما بين الثلاثة إلى العشرة ، الجوهري : واللهمة الأصحاب بين الثلاثة إلى العشرة ، وإللهمة أن الأسوة ، ويقال :

لك فيه المه أي أسوة. والله : المثل يكون في الرجال والنساء بقال : تزوج فلان الممته من النساء أي مثله . والمه ألرجل : تزبه وشكله ، يقال : هو الممتن أي مشلي . قال قيس بن عاصم : ما همتن بأمة ولا ناد من إلا له . وروي أن رجلا توج جادية شابة زمن عمر ، وضي الله عنه ، فقر كثه فقتلته ، فلما بلغ ذلك عمر قال : يا أيها الناس ليتنزوج كل رجل منكم الممتنه من النساء، ولا يتزوج كل رجل امرأة على شكلة وتر به ؛ أداد ليتزوج كل رجل امرأة على قدار منه ولا يتزوج حد ته "يشق عليها تزوجه ؛ وأنشد ان الأعرابي :

قَضَاءُ اللهِ يَعْلِبُ كُلُّ حِيْرٍ } ويَنْزُلُ الجَزُوعِ والصَّبُودِ فإنْ تَعْبُرُ ، فإنَّ لَنَا لُبَاتٍ ، وإنْ تَعْبُرُ ، فنعنُ على نُدُودِ

يقول: إنْ نَعْبُر أَي نَمْض ونَمُتْ ، ولنا لُمَاتِ أَي أَشِاهاً وأَمْثَالاً ، وإن نَعْبُر أِي نَبْق فنعن على نُدُور ، ثَدُور ، ثَدُور ، ثَي كَأَنا قد نَدَرُنا أَن غوت لا بد لنا من ذلك ؛ وأنشد ابن بري :

فَدَع فِرَكُنَ اللَّمَاتِ فقد تَفَانُوا أَهُ ونَفْسَكَ فَالْكِهَا قَبْلَ الْمَـاتِ

وخص أبو عبيد باللشمة المرأة فقال: تزوج فلان لئمته من النساء أي مثله. واللشمة : الشكر لل. وحكى ثعلب: لا تُسافِر ن حتى تُصيب للسمة أي شكلًا. وفي الحديث: لا تُسافِر واحتى تُصيبوا للمة أي رُفقة . واللهمة : الميثل في السن والتر ب. قال الجوهري: الهاء عوض من الهمزة الذاهبة من وسطه ، قال : وهو مما أُخذت عينه كسه ومنذ ، وأصلها فعلة من من

الورق ؛ قال حميد بن ثور :

إلى تَشْجَرُ أَلْمَنَى الطَّلَالِ ، كَأَنْهُ وَرُواهُ مِنْ الشَّرَابُ ، غُذُوبُ مُنْ الشَّرَابُ ، غُذُوبُ

قال أبو حنيفة : اختار الرواهب في التشبيه لسواد ثيابهن . قال ابن بري : صوابه كأنها رواهيب ُ لأنه يصف رِكاباً ؛ وقبله

طَلَلُنَا إِلَى كَهُفُ ، وطَلَلُتُ وكَابُنا إِلَى مُسْنَكِفِاتٍ فَهُنَ عُرُوبُ

وقوله: أحر مدن الشراب جعلنه حراماً ، وعد وب : جمع عاذب وهو الرافع رأسه إلى السماء. وسنجر ألم المم الظلال: من الحضرة . وفي الحديث : ظل ألم ألم الله إلى السواد تشبيها باللهم الذي يُعمل في الشفة والله من خضرة أو زرقة أو سواد ، قال محمد بن المكرام : قوله تشبيها باللهم الذي يُعمل في الشفة والله يدل على أنه عنده مصنوع وإنما هو خلقة اهم وظل ألم : بارد . ور منح ألم : شديد سنرة وطل ألم : بارد . ور منح ألم : شديد سنرة نوادر الأعراب : الله أ شدة ألم المنور به الأرض ، وهي الله ومكابرة ، وفي نوادر الأعراب : الله ألم المنورة والدورة والم ورائح .

وما يَكْمُو فَم فَلانَ بَكَلَمة ؛ معناه أَنْه لا يستعظم شيئًا تَكُلُم به مِن قبيح . وما يَكْمَأْ فَمُهُ بِكَلَمة : مذكور في لمَا ، بالهمز .

لنا: ابن بري: اللُّنية ُ حُمّادى الآخرة ؛ قال :

مِن لُنَةٍ حَتَّى تُوافِيهَا لُنَّنَّهُ

لها: اللَّهُو: ما لَهُوْت به ولَعَبْتَ به وشَّفَلَكَ من هوى وطرَّب ونحوهما . وفي الحديث : ليس شيء من اللَّهُو ِ إلاَّ في ثلاث أي ليس منه مباح إلاَّ هذه ،

المُلاءمة وهي الموافقة . وفي حديث على ، وضي الله عنه : ألا وإن معاوية قاد لئمة من الفُواة أي جماعة . واللهات : المُسَوَافِقُون من الرجال . يقال : أنت لي لئمة وأنا لئك لئمة ، وقال في موضع آخر : اللهم الأثراب . قال الأزهري : جعل الناقص من اللهة واوا أو ياء فجمعها على اللهم قال : واللهمي ، على فُمُل جماعة للمباء ، مثل العُمْمي جمع عَمْياء : الشّفاه السود .

واللَّمَن ، مقصور : سُمْرة الشفَت بن واللَّنات يُسْتَحسن ، وقيل : شَرْبة سَواد ، وقيد لَمِي َلَمُنتِكَ ، وقيد لَمِي َلَمُنتِكَ ، وحكى سببويه : يتلمي لُمُنِكَ إذا اسودَّت شفته . واللَّمْن ، بالضم : لغة في اللَّمْن ؛ عن الهجري، وزعم أنها لغة أهل الحجاز ، ورجل ألمْن وامرأة لَمْناء وسُنفة لَمْناء بيّنة اللَّمْن ، وكذلك اللَّمْة اللَّمْناء اللَّمْناء اللَّمْناء اللَّمْناء اللَّمْناء واللَّمْناء اللَّمْناء من اللَّمْناء اللَّمْناء عن اللَّمْناء من اللَّمْناء وسَواد يكون في الشفتين ؛ وأنشد :

يَضْحَكُنَ عَنْ مَثَلَثُوجة الأَثْلَاجُ " فيها لَمَتَى مِن لُعُسَةِ الأَدْعَاجُ

قال أبو الجراح : إن فلانة لتنكسي شفتها . وقال بعضهم : الألمسي البارد الرّبق ، وجعل ابن الأعرابي اللسّمي سواداً . والنّمي لونه : مشل النّميع ، قال : ودبا هميز . وظيل ألمني : كثيف أسود ؟ قال طرفة :

وتَبْسِمُ عَن أَلْمَى ، كَأَنَّ مُنْوَرًا تَخَلَلُ حُرَّ الرَّمْلِ دِعْصُ لَه نَدِي

أواد تَبْسِم عَن تَـغُر ِ أَلْمَى اللَّثات ، فاكتفى بالنعت عَنْ المنعوت . وشجرة لَـمْياء الظل : سوداء كثيفة

لأن كل واحدة منها إذا تأملتها وجدتها مُعينة على حَق أَو ذَرِيعة إليه ، واللهو : اللهب ، يقال : لهوت بالشيء أله و به لهوا وتلهبت به إذا لعبت به وتتشاعلت وغفلت به عن غيره ، ولهبت عن الشيء الكسر ، ألهب ، بالنتج ، لهبتا ولهانا إذا سلكوت عنه وتر كنت ذكره وإذا وأوا غفلت عنه واشتغلت ، وقوله تعالى : وإذا وأوا غباد أو لهوا ؟ قيل : اللهو الطبل ، وقيل :

وألهاه ذلك ؛ قال ساعدة بن جؤيّة : فَأَلَهُمَاهُمُ السُّنَيِّينِ مِنْهُمُ كَلِلْهُمَا به قادت ، من السَّجِيعِ ، دَمِيمُ

اللهو كُلُّ مَا تُلْهُمْنَ بِهِ ، لَهَا يَكُمُو لَهُوا وَالنَّهِي

والملاهي : آلاتُ اللَّهُو ، وقد تلاهَى بذلك . والأَلْهُو ، وقد تلاهَى بذلك . والأَلْهُو ، والأَلْهُو ، والأَلْهُو ، والأَلْهُو ، والتَّلْهُو ، والتَّلْهُو ، وتقديرها أَفْهُولَة ". والتَّلْهُي ، وتقديرها أَفْهُولَة ". والتَّلْهُي ، والتَلْهُي ، والتَّلْهُي ، والتَّلْهُ والتَّلْمُ والتَلْمُ والتَّلْمُ والتَّلْمُ والْمُوالْمُ والْمُولُ والتَّلْمُ والتَّلْمُ والْمُلْمُ والْمُولُ والتَّلْمُ والْمُلْمُ والْمُلْمُ والْمُلْمُ والْمُولُ والتَّلْمُ والْمُلْمُ والْمُلْمُ والْمُولُ والْمُنْمُ والْمُنْمُ والْمُنْمُ والْمُلْمُ والْمُنْمُ والْمُنْمُ والتَّلْمُ والْمُلْمُ والْمُنْمُ والْمُنْمُ واللْمُنْمُ والْمُنْمُ والْمُنْمُ والْمُنْمُ والْمُولُ والْمُنْمُ والْمُنْمُ والْمُولِ والْمُنْمُ والْمُنْمُ واللْمُنْمُ والْمُنْمُ والْمُنْ

تَبُدُهُ المُرْشِياتِ مَن القَطِينِ ولهَت المرأة ُ إلى حديث المرأة تَلَهُوُ الْهُوَّا وَلَهُواً: أنست به وأغجَها ؟ قال :

كبير تن ؛ وأن لا يُحسينَ اللَّهُ وَ أَمثالِي

وقد يكنى باللَّهُ وعن الجماع . وفي سَجْع للعرب : إذا طلّع الدَّارُ أَنْسَلَ العِفْو ُ وطلّب اللّهُ وَ الحِلْو ُ أَيْ طلّب الحَلْو ُ النّكاح ، أي طلّب الحِلْو ُ النّكاح ، ويقال المرأة . ابن عرفة في قوله تعالى: لاهية "قاوبهم ؟ أي منشاغلة "عما يُدْ عَوْن إلّه ، وهذا من لَها عن الشيء إذا تَشاغل بغيره يكنه مَى ؟ ومنه قوله تعالى : فأنت عنه تلهمي ؟ أي تتشاغل والنبي ، صلى الله عليه البيت لامرى الغيس ومدره :

سبب ومرى السبس وصدره ! ألا زعمت بسباسة ، اليوم ، أنني

وسلم ، لا يَلَهُو لأَنه ، صلى الله عليه وسلم ، قال : ما أنا من دَد ولا الدَّدُ منتي . والتَهَى باسراً ، فهي لَهُو تَه . واللَّهُو واللَّهُوة : المرأة المَلَهُو إلى . وفي التنزيل العزيز : لو أَرَدْنا أَن نَتَخِذ لَهُوا لاَتَّخَذْناه من لَدُنْنا ؛ أي امرأة "، ويقال : ولداً " تعالى الله عز وجل ؛ وقال العجاج :

## ولَهُوهُ اللَّاهِي ولو تَنْطَسَّا

أي ولو تعمُّق في طلَّب الحُسْن وبالغ في ألمك . وقال أهل التفسير : اللُّهُو ُ في لغة أهل حضر موت الولد، وقيل: اللَّهُ وُ المرأة ، قال : وتأويله في اللغة أن الولد لَهُو ُ الدُنا أَى لُو أَرِدْنَا أَنْ نَتَخَذُ وَلَدًا ذَا لَهُو لَا نَكُولُ به ، ومعنى لاتخذناه من لدناً أي لاصطفيناه مما نخليق. ولهَى به : أحبُّه ، وهو من ذلك الأول لأن حبك الشيء ضرَّب من اللهو به . وقوله تعالى : ومن الناس من يشتري لَهُو َ الحديث ليُضِلُ على سبيل الله ؟ جاء في التفسير : أن لَهُو َ الحديث هذا الغناء لأنه أيلنهني به عن ذكر الله عز وجل ، وكلُّ لكُّب لَهُونٌ } وقبالَ قتادة في هذه الآية : أما والله لعله أن لا يكون أنفق مالاً، وبحسب المرء من الضلالة أن مختار حديث الباطل على حديث الحق ؛ وقد روي عن النبي، صلى الله عليه وسلم: أنه حرام بيع المُنفنية وشراءها ، وقيل : إن لَهُو الحِديث هنا الشُّر لُكُ ﴾ والله أعلم . وله مِيَ عنه ومنه ولها لهيِّناً ولهمَّياناً وتُلَمِّى عَنِ الشَّيِّ ، كُلُّه : غَلَفُلُ عَنْهُ وَنُسِيَّهُ وَتُرَاكُ ذكره وأضرب عنه . وألماهُ أي سُغلَة . ولهم عنه وبه: كَرَ هَه ، وهو من ذلك لأن نسانك له وغُفْلَـتك عنه ضرب من الكُرُّه. وْلَهَاه به تَلَمْهِيَّةٌ أَي عَلَيْله. وتَلاهُوا أي لَهَا بعضُهم ببعض . الأزهري : وروي عن عُمر ، وضي الله عنه ، أنه أخذ أربعمائة دينان

فجعلها في صُرة ثم قال الفلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة ابن الجرّاح ، ثم تُلَهُ ساعة في البيت ، ثم انتظرُرُ ماذا يَصنَعُ ، قال: ففرّقها ؛ تَلَهُ ساعة أي تَشاغَلُ وتَعَلَّلُ به والتّمكثُ . والتّلكي بالشيء: التّعلَلُ به والتّمكثُ . بقال : تَلكه ينت بكذا أي تَعلَّلُت به وأقتمت عليه ولم أفارقه ؛ وفي قصيد كعب :

وقال كل مكديق كنت آمُكُهُ : لا أَلْهِيَنْتُكَ ، إِنِي عَنْكَ مَشْغُول

أي لا أشغلنك عن أمرك فإني مَشْفُول عنك، وقيل: معناه لا أنفعك ولا أعلنك فاعبل لنفسك. وتقول: الله عن الشيء أي اتركه. وفي الحديث في البلسل بعد الوضوء: الله عنه، وفي خبر ابن الزبير: أنه كان إذا سبع صوت الرعبد لهي عن حديثه أي تركه وأغرض عنه. وكل شيء تركته فقد لهيت عنه ؛ وأنشد الكسائي:

إلله عنها فقد أصاباك مينها

واله عنه ومنه بمعنى واحد . الأصعي : لهيت من فلان وعنه فأنا ألهم . الكسائي : لهيت منه لا غير ال قال : وكلام العرب لهو ت عنه ولهو ت منه ، وهو أن تدعه وتر فضه . وفلان لهو عن الحير ، على فعول . الأزهري : اللهو الصد وول المامة تلهيت ، وتقول : أله في فلان قال : وقول العامة تلهيت ، وتقول : أله في فلان عن كذا أي شفلني وأنساني ؛ قال الأزهري: وكلام العرب جاء بخلاف ما قال الليث ، يقولون لهو ت المهو ولا يجوز لها . ويقولون : لهيت عن الشيء أله وله ولا يجوز لها . ويقولون : لهيت عن الشيء ألهى لهوت الهيئ . ابن يزرج : لهوت الولهيت الشيء ألهى الهيئ . ابن يزرج : لهوت الوله عادة الأزهري وليس فيا الهيئ . ابن يزرج الهوت الله عادة الأزهري وليس فيا

لَهُوا إذا لعبت به ؛ وأنشد :

خَلَعْتُ عِذَارَهَا وَلَهِيتُ عَنَهَا ، كَا خُلِعَ الْعِذَارُ عَنَ الْجَنَوَادِ فِي الْحِدِيثِ : إذا اسْتَأْثَرَ اللهُ بشيء فالله عنه أي الشر كه وأعرض عنه ولا تتعرض له. وفي حديث سهل بن سعد : فَلَمَهِي وسولُ اللهِ ، صلى الله عليه وسلم ، بشيء كان بين يديه أي استغل. ثعلب عن ابن الأعرابي : لَهِيتُ به وعنه كرهته ، ولموت به أحمنه ، ولموت به أحمنه ، وأنشد :

صَرَمَت عبالك ، فاله عنها ، وَيُنَب ، ولقد أطلت عِنابَها أَ لو تُعْتِب ُ لو تُعْتِب ُ : لو تُرْضِيكَ ؟ وقال العجاج : دار لهميًا قلنيك المنتيم

يعني لَهُو قلبه ، وتَلَمَهَيْتُ به مثله . ولُهُمَّا: تصغير لَهُوى ، فَعَلَى من اللهو :

> أَزَمَانَ لَيْلَى عَامَ لَيْلَى وَحَمِي أِي هَمِّي وَسَدَمَي وَشُهُوكَيْ } وقال : صَدَقَتْ لُهُمَّا قَلْنَيَ النَّسْتَهُمُّر

> > قال العجاج :

دار" الله و الملكهي مكسال

جعل الجارية لنهواً للسُلَهَ لي لرجل يُعَلَّلُ بِهَا أَي لَمَنَّ يُلِمَّى بِهَا .

الأزهري بإسناده عن أنس بن مالك عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قبال : سألت دبي أن لا يُعَلَّبُ الله عليه وسلم ، قبال : سألت دبي أن لا يُعَلَّبُ الله عن من دُدرَّيَّة البشر فأعطانيهم ؛ قبل في تفسير الله عن : إنهم الأطفال الذبن لم يَتَعَلَّدو هم الذب الما أتوه عَفلة ونيسياناً وخطأ ، وهم الذب

يَدْعُونَ اللهُ فيقولُونَ : رَبِّنَا لا تَوْاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْلَانًا ، وَلَلَمْتِ أَوْ أَخْطَأُنَا ، كَمَا عليهِم الله عز وجل . وتَلَمَّتُ الإيل بالمَرْعَى إذا تَعَلَّلَتْ به ؛ وأنشد :

لَنَا هَضَبَاتُ قَدَ ثُنَيْنَ أَكَادِعاً ثَلَيْنَ أَكَادِعاً ثَلَيْنًا أَبْلَقُ مُ

يُويِد : تُرْعَى فِي القبر » والنَّجْمُ : نبت ، وأداد بَهَضَبَاتٍ هِهِنَا إِبِلًا ؛ وأنشد شبر لبعض بني كلاب :

> وساجية حَوْداء بَلَهُو إِذَارُهَا إلى كَفَلِ رَابٍ وَخَصْرٍ مُخَصَّرِ

قال : يَلَمُهُو إِزَارُهَا إِلَى الْكَفَلِ فَلَا يُفَارِقُهُ، قَالَ: والإنسانُ اللامَنِ إِلَى الشَّيْءِ إِذَا لَمْ يُفَارِقُهُ .

ويقال : قد لاهي الشيء إذا داناه وقارَبَه . ولاهي الفُلامُ الفِطامَ إذا دنا منه ؛ وأنشد قول ابن حازة :

> أَتَلَهُمْ بِهَا الْمُواجِرَ ، إِذْ كُلُّ لُ ابْنَ هُمَّ كِلِيَّةٌ عَمْيًا.

قال : تَلَهَيْه بِمَا رُكُوبِه إياهَا وَتَعَلَّلُهُ بِسِيرِهِمَا ؟ وقال الفرزدق :

ألا إنها أفنى تنباي ، وانقض على مر" ليل دائب ونهاد ونهاد أيعيدان لي ما أمضيا ، وهما معاً تطريدان لا يستناهيان فترادي

قال : معناه لا ينتظران قراري ولا يَسْتُوْقَفِاني ، والأصل في الاسْتِلَهُا ، عمنى التوقف أن الطاحِن إذا أراد أن يُلقِي في فم الرحى لَهُوة وقَفَ عن الإدارة وقفة ، ثم استعبر ذلك ووضع موضع الاسْتِيقاف والانتظاد . واللهُوة واللهُوة : ما ألقينت في فتم الرّحى من الحبوب للطبّحن ؛ قال ابن كلنوم : ولهُو تُها قُضَاعة أَجْمَعينا

وأله مَن الرَّحى وللرَّحى وفي الرَّحى: ألقى فيها اللَّهوة ، والجمع وهو ما 'يلقيه الطاحن في فم الرّحى بيده ، والجمع للها . واللّهُ وهُ اللّهُ وهُ اللّهُ وهُ اللّهُ وهُ اللّهُ واللّهُ المطايا وأجز لُها . ويقال : إنه لم يقطاء لللها إذا كان جَواداً يُعطى الشيء الكثير ؟ وقال الشاعر :

إذا ما باللها ضن الكيرام

وقال النابعة :

يقال: أراد بقوله عظام اللها أي عظام العطايا . يقال: ألهيت له لهوة من المال كما الهيت في خراتي الطاحونة ، ثم قال يَسْتَلْهُونها ، الحاء المسكارم وهي العطايا التي وصفها ، والحراجر الحكاقيم ، ويقال : أراد باللها الأموال ، أراد أن أموالهم كثيرة ، وقد استثلهو ها أي استكثروا منها . وفي حديث عمر: منهم الفاتح فاه للهوة من الدنيا ؛ اللهوة ، الفطء : العطية ، وقيل : هي أفضل العطاء وأجزله . واللهوة : العطية ، دراهم كانت أو غيرها . والشهوة من الدناي واستراه يبلهو المناير والدراهم ، ولا يقال لغيرها ؛ عن الألف من الدناير والدراهم ، ولا يقال لغيرها ؛ عن أبي زيد .

وهُمْ لُهَاءُ مَائَةٍ أَي قَدْرُهَا كَتُولُكُ زُهُاءُ مَائَةً ﴾ وأنشد ابن بري للعجاج :

كَأَنْهَا النّهاؤه لِينَ جَهَرَ النَّالَامُ وَرِزْهُ وَغَرِهِ إِذَا وَغَرَ

واللَّهَاهُ : لَتَحِمَّةُ حَمْرًا ۚ فِي الْحَمَّكُ مُعَلَّقَةً " عَلَى عَكَدَّةُ اللَّمَانُ ، والجمع لَهَيَاتُ" . غيره : اللَّهَاهُ الْمُمَادَّةُ الْمُطْسِيقَةُ فِي أَقْصَى سَقَفُ اللهم . ابن سيده : هذا البيت:

قد عَلِمِت أَمْ أَبِي السَّعْلاءِ أَنْ نِعْمَ مَأْكُولًا عَلَى الْحُواء

فهد السعّلاء والحَواء ضرورة وحكى سيبويه: لَهِيَ أَبُوكَ مقلوب عن لاه أَبُوكَ ، وإن كان وزن لَهِيَ أَبُوكَ مقلوب عن لاه أَبُوكَ ، وإن كان وزن لَهِيَ عند السلطان مقلوب عن وجه . ابن الأعرابي: لاهاه إذا دنا منه وهالاه إذا فازعه . النضر : يقال لاه أخاك يا فلان أي افعّل به نحو ما فعّل بك من المعروف والهه سواء . وتلكها أن نُكَعْتُ .

واللَّهُوَاءَ ، ممدود : موضع . ولهُوة : اسم امرأة ؟ قال :

أَصدُهُ وما بي من صُدُودٍ ولا غِنتَى ؟ ولا لاق قَلْنِي بَعْدُ لَهُوهَ لائقُ

لوي : لوَيْتُ الحَيْلُ أَلُويهُ لَيَّا : فَتَلَثُهُ . ابن سده : اللَّيُّ الجَدُّلُ والنَّئَتَيْ ، لَوَاهُ لَيَّا ، وَالمَّةُ منه لَيَّةٌ ، وجمعه لوى ككوّة وكوى ؟ ولوى عن أبي علي ، ولواه فالتسوى وتلكوى . ولوى يده ليناً ولو يا نادر على الأصل : ثناها ، ولم يحث سبويه لو يا فيا شذ ، ولوى الغلام بلغ عشرين وقويت بده فلوى بد غيره . ولوي الغلام بلغ القداح لوي فهو لو والتوى ، كلاهما : اعوج ؟ القداح لوي فهو لو والتوى ، كلاهما : اعوج ؟ وقيل : هو مستشر فقه ، وهما لويان ، والجمع عن أبي حنيفة . واللوى : ما التوى ممن الرمل ، ألواء ، وكسره يعقوب على ألوية فقال يصف الظلميخ : ينبت في ألوية الرسل ود كاد كه ، الظلمية : ويبا ، وقيل : ويبا ، وأبو ويبا المواد كاد كه ، المواد كاد كه ، ولوى الرمل الورى الرمل ، وقيل : لوي الرمل الورى الرمل الورى الرمل الورى الرمل الورى الرمل ، وقيل : لوي الرمل الورى الورى الرمل الورى الورى الرمل الورى الورى الرمل الورى الورى الرمل الورى ا

لَو ؛ وأنشد إن الأعرابي :

واللَّهَاة من كلّ ذي حَلَق اللحمة المُشْرِ فَقَ عَلَى الْحَلَقَ، وقَيْل : هي ما بين مُنْقَطَع أَصَل اللَّسَان إلى منقطّع القلب من أَعلى الفم " والجمع لَهُوات ولَهَيَات ولَهُيَات ولَهُيَّ ولَهُمَّ ولَهَاء ؛ قال ابن بري : شاهد اللّها قول الراجز :

ثُلْثِيهِ \* فِي طُوْقِ أَنَتُهَا مِن عَلَى \* فَنَذْفَ لَهَا جُوْفٍ وشِدْقٍ أَهْدَلَ

قال : وشاهد اللُّهُوات قول الفرزدق :

'ذباب' طار في لهَوات ليّن ، كذباب كذاك الدُّبابا

وفي حديث الشاة المسبومة : فما زِلْتُ أَعْرِفُهَا في لَــُهُوات رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . واللهاة : أقتْصى الفم، وهي من البعير العربي الشقشيقة . ولكل ذي حلق لهاة ؟ وأما قول الشاعر :

يا لك من تَمَرْ ومن شيشاء ، يُنشَبُ في المَسْعَلَ واللَّهَاء

فقد روي بكسر اللام وفتحها ، فين فتحها ثم مد فعلى اعتقاد الضرورة ، وقد رآه بعيض النحويين ، والمجتبع عليه عكسه ، وزعم أبو عبيد أنه جبع لها على لهاء . قال ابن سيده : وهذا قول لا يُعرج عليه ولكنه جبع لها في كا بينًا ، لأن فعَلَم يكسر على فعال ، ونظيره ما حكاه سبويه من قولهم أضاة "ورحاب" ورقبة "ورحاب" ورقبة "ورواب" ؛ قال ابن سيده : وشرحنا هذه المسألة ههنا لذهابها على كثير من النظار . قال ابن بري : إنما مد قوله في المستعل واللهاء للضرورة ، قال : هذه الضرورة على من رواه بفتح اللام لأنه مد المقصور ، وذلك ما ينكره البصريون ؛ قال : وكذلك ما قبل وذلك عا ينكره البصريون ؛ قال : وكذلك ما قبل

يا تُجْرَةُ النَّوْرِ وظَرَ بانَ اللَّوِي

والاسم اللَّـوي ، مقصور . الأصمى : اللَّـوي مُنْقَطَعُ الرَّمَلَةِ ؛ يقال : قبد أَلُو يَنْتُم فانزِلوا ، وذلك إذا بلغوا لوى الرمل . الحِـوهري : لوى الرمل ، مقصور ، مُنْقَطَعُهُ ، وهو الحِنْدَدُ بعلْهَ الرملة ، ولوكى الحية حيواها ، وهو انطواؤها ؛ عِن يُعلَب ، ولاوَت الحَيَّةُ الْحِيَّةُ لُواةً : النَّوَت عليها . والتَّوى الماء في منجراه وتلَّدوَّى : انعطف ولم يجر على الاستقامة ، وتكرُّت الحبة ' كذلك . وتَلَوَّى البَّرُ قُ فِي السَّجَابِ؛ اصْطَرَبِ عَلَى غَيْرِ جَهُهُ. وقَرَوْنَ أَلُوى : مُعُوَّجٌ ، وَالْجَمْعُ لُكٌّ ، بِضُمُ اللامِ؛ حكاها سنبويه ، قال : وكذلك سبعاها من العرب ، قال: وَلَمْ يُحَسِّرُوا ، وَإِنْ كَانَ ذَلَكَ القياسَ ، وخَالفُوا بَابِ بِيضَ لأَنهُ لمَا وَقَعَ الْإِدْعَامُ فِي الحَرْفُ ذهب المدّ وصار كأنه حرف متحرك ، ألا ترى لو جاء مع عُمْي في قافية جاز ? فهمذا دليل على أن المدغم بنزلة الصحيح، والأقبسُ الكسر لمجاورتها الياء. ولكواه كيئية وبسدينه لنَّيَّا وليَّا ولكِاباً وليَّاناً وليَّاناً: مُطَّلَّهُ ؟ قال ذو الرمة في اللَّيَّان :

قال أبو الهيثم : لم يجى، من المصادر على فَعَلَان إلا ليّيّانَ . وحكى ابن بري عن أبي زيد قال : ليّيّان، بالكسر ، وهو لنفيّة ، قال : وقد يجي، اللّيّان بعنى الحبس وضد النسريح ؛ قال الشاعرا :

يَكُ فَنَى غَرَيْكُمْ مِن غَيْرِ عُسْرَ تِكُمْ وَالنِّذُولُ مِطَلًّا ، وَالنَّسْرِيعِ لَيَّانَا

وألوى مجقني وُلتُواني : جَعَدَنيْ إِنَّاهُ ، وَلتَوَيِّنتُ الدَّيْنَ . وفي حديث المَطلُ : كَيْ الواحِدِ أَيْحِلُ \*

۱ أي جرير.

عَرْضَهَ وَعُقُوبَتَهُ. قَالَ أَبُو عَبِيدٌ : اللَّيُّ هُو المَطَلُّلِ؟ وأنشد قول الأعشى :

بكوينني ديني، النهار، وأفتضي ديني، النهار، وأفتضي ديني، إذا وقد النعاس الوقط دا لوياً وأصله لتوياً وأصله لتوياً وأدغمت الواو في الياء. وألوى بالشيء: دهب به وألوى بالشيء: دهب به وألوى با في الإناء من الشراب: استأثر به وغلب عليه غيرة، وقد يقال ذلك في الطعام ؛ وقول ساعدة ابن حؤية:

ماد تَجَرَّمَ في البَضِيع تَانِياً ﴾ بُلُنُوي بِعَيْقاتِ البِحادِ ويُجْنَبُ

يلاؤي بعيقات البحار أي يشرب ماهها فيدهب به . الأصبعي: وألوت به العقاب: أخذته فطارت به . الأصبعي: ومن أمشالهم أينهات ألموت به العنقاء المنفرب كأنها داهية ، ولم يفسر أصله . وفي الصحاح: ألاوت به عنقاء منفرب أي ذهبت به . وفي حديث حدّ ينفة : أن جبربل وكفع أرض قوم للوطي عليه السلام به ثم ألوى بها حتى سبع أهل السماء ضفاء كلابهم أي ذهب بها ، كما يقال ألوت به العنقاء أي أطارته ، وعن قتادة مثله ، وقال فيه : ثم ألوى بها في جو السماء ، وألوى بثوبه فهو يلوي ألواء ، وألوى بهم الدهر : أهلكهم ؛ قال:

اصبح الدهر ، وقد النوى بهم ، وقال عني تقوالك من قبل وقال في الكلام: وألثوى بثوبه إذا لتمع وأشار . وألثوى بالكلام: خالف به عن جهته . ولتوى عن الأمر والتتوى: تثاقل . ولويت أمري عنه ليّاً وليّاناً : طويته . وليويته به على غير وجهه . ولوي فلان غيره إذا كتبه ، والإلثواء : أن تخالف ولوي فلان غيره إذا كتبه ، والإلثواء : أن تخالف

بالكلام عن جهته ؛ يقال : أَلُوْي يُلُوي إِلْواهُ وَلَوَ يَّةً". وَالْآخِلَافُ الْاسْتِقَاءُ . وَلَوَ يُتُهُ عَلِيهِ : عطَفْت . ولوَيْتُ عليه : انتظرت . الأصمى : لَنُوكِي الْأَمْرُ عَنَّهُ فَهُو يُلِّنُونِهِ لَيُنَّا } ويقال أَلْـوكِي بَذَلَكُ الْأَمْرِ إِذَا ذَهَبَ بِهِ \* وَلَـوَى عَلَيْهِم يَلُو يَ إِذَا عطُّفُ عليهم وتَحَبُّس ﴾ ويقال : ما يكوي على أجد .. وفي حديث أبي قتادة : فانطلق الناس لا يكوي أحد على أحد أي لا يَلتَفِت ولا يَعْطف عليه . وفي الحديث : وجَعَلَتْ خَلَانَا تَلَوَّى خَلَفَ طَهُورِنا أي تَشَاوَى . يقال : لواى علمه إذا عَطَف وعَرَّج \* ويروى بالتخنيف ، ويروى تَكُوذ ، بالذال، وهو قريب منه ، وألنوكي : ,عطيف على مُسْتَغيث ، وأَلَنُوكَى بِثُوبِهِ للصَّربِخِ وأَلَنُوكَ المرأَةُ بِسِدِها . وألنوك الحَرَّبُ بالسَّوام إذا ذَهَبَت بها وصاحبُها يَنْظُرُ إِلِيهَا . وأَلُوى إِذَا جِنَفَّ زُرعُهُ . واللَّو يُ ، على فَعيل : ما ذَ بُل وجِف من البَقل ؟ وأنشد ابن

حتى إذا تَجَسَلَتِ اللَّويِّا، وطَّرَدَ الْمَيْفُ السَّفَا الصَّيْفِيَّا وَقَالَ ذُو الْرَمَة :

وحتى سَرَى بعد الكَرَى في لَـويَّهِ أَسَادِيعُ مَعْرُوفٍ ، وصَرَّتَ جَنَادِيْهُ

وقد ألوى البقل إلواء أي ذبل . ابن سيده: والله ي يبيس الكلا والبقل ، وقيل : هو ما كان منه بين الرّطنب واليابس . وقد لنوي لنوسى وألوى منه بين الرّطنب واليابس . وقد لنوي لنوسى وألوى والأرش : صار بقلها لنويناً . والأرش : صار بقلها لنويناً . والألوى والألوى والله ي على الفيظ التصغير : شجرة تُنْدِيت حبالاً تَعَلَى الشجر وتَسَلَو ى عليها ، ولها في أطرافها ووق مُدور في طرفه تحديد . والله كي المرافها ووق مُدور في طرفه تحديد . والله كي ، قوله « ولوية والاخلاف الاستقاء » كذا بالامل .

وجمعه ألنواء: متكور مة النبات؛ قال ذو الرمة:
ولم تُبْتَى أَلنُواءُ البّانِي بَقِيّة ،
من النّبت ، إلا بَطنن واد رحاحم ،
والألنوك : الشديد الحُنصومة ، الجدل السليط ،
وهو أيضاً المنتفرّد المنتزل ، وقد لوي لوى والألنوك : الرجل المجتنب المنتفرد لا يزال كذلك ؟
قال الشاعر يصف امرأة :

## حَصَانَ تَقْصِدُ الأَلْثُوكَ يِغَيِّنْتِيْهَا وَبَالْجِيدِ

والأنثى لتَّاءً، ونسوة لشَّان ، وإن شنَّتُ بالسَّاء لَــَّاوَاتِ ، والرجِــال أَلْمُوْونَ ، والناء والنون في الجماعات لا يتنع منها شيء من أسهاء الرجال ونعوتها ، وإن فعــل ٢ فهو يلوي لوى ، ولــكن استغنوا عنه بقولهم لـَوَى وأسه ، ومـن جعل تأليفه من لام وواو قالوا لتوكى . وفي التنزيـل العزيز في ذكر المنافقين : ليَوَّوا رَّوُوسهم ، وليَوَوَا ، قرىء بالتشديد والتخفيف . ولنو يئت أغناق الرجال في الخُنْصُومَة ، شدد للكثرة والمبالغة. قال الله عز وحل : لتواوا دووسهم . وألنوك الرجيل برأسه ولتوك رَأْسَهُ : أَمَالَ وَأَعْرِضِ ۚ . وَأَلِنُوكَى رَأْسُهُ وَلَـُوكَى برأسه : أمالته من جانب إلى جانب . و في حديث ابن عباس : إن ابن الزبير ، وضي الله عنهم ، لوك ذَانَه ؟ قال ابن الأثير : يقال ليوكي وأسه وذَانَبه وعطنقه عنك إذا ثناه وصَرَفه ، ويروى بالتشديد للمبالغة ، وهو مَثَلُ لَتُركُ المُنكارُم والرُّوعَانُ عِن المُسْرُوف وإبلاء الجميل ، قال ويجموز أن يكون كناية عن التأخر والتخلف لأنه قال في مقابلته : وإنَّ ابنَ العاص مَشَى اليَقَدُ ميَّةَ . وقوله تعالى : وإنْ ۱ قوله د رحاحم » كذا بالاصل .

١٠ قوله « وان فعل النع » كذا بالاصل وشرح القاموس .

تَكُورُوا أَو تُعُرِضُوا ، بواوين ؛ قال ابن عباس ، وضي الله عنهما : هو القاضي يكون لمنيه وإغراضه لأحد الحصين على الآخر أي تشدده وصلابته ، وقد قرىء بوار واحدة مضومة اللام من وكيت ؛ قال عامد : أي أن تكوا الشهادة فتقييموها أو تُعْرِضُوا عنها فَتَشُر مُكُوها ؛ قال ابن بري : ومنه قول فر عان ابن الأعراف :

تَعَمَّدُ حَقَّي ظَالماً ، ولَوَى يَدِي ، لَوَى يَدَ ، اللهُ الذي هو غَالِبُهُ 1

والتَّوَى وتَلَمَوَّى بمعنى . الليث : لَـُوبِتُ عَن هذا الأَمر إذا الثَّوَيِّت عنه ؛ وأنشد :

إذا التَوَى بِي الأَمْرُ ۚ أَو لَـوَيِتُ ، مِن أَبِن َ آتِي الأَمْرَ إِذْ أَتِبِتُ ؟ مِن أَبْنَ آتِي الأَمْرَ إِذْ أَتِبِتُ ؟

اليزيدي: لَوَى فلان الشهادة وهو بَلُوبِها لَيّاً وَلَوَى عَلَى أَصِحَابِهِ لَكِنَّ وَلَوَى عَلَى أَصِحَابِهِ لَوَّيًا وَأَلُوكَى إلى يَبَدِهِ وَلَوَى عَلَى أَصَابِهِ لَوَّيًا وَأَلُوكَى إلى يَبِيدِهِ إلنُواه أَي أَشَار بيده لا غير . ولوينته عليه أي آثر نه عليه ؟ وقال :

ولم يَكُنُ مَلَكُ لِلقَوْمِ يُنْزُلُهُمٍ ، اللهُ صَلَاصِلُ لا تُلْوَى عَلَى حَسَب

أي لا يُؤثرُ بها أحد لحسبه للشدّة التي هم فيها ، ويروى : لا تلرّوي أي لا تَمْطَفُ أصحابُها على ذوي الأحساب، من قولهم لتوى عليه أي عَطَنَف، بل تُقْسَمَ بالمُصافَنة على السّوية ؛ وأنشد ابن بري لمجنون بني عامر :

فلوكان في لينلى سندًى من خُصومة ، لكر المسلم المسل

وطريق ألنوى : بعيد مجهول .

واللَّوْيَّةُ ؛ مَا خَبَأْنَهُ عَنْ غَيْرَكُ وَأَخْفَيْنَهُ ؟ قَالَ : الآكلين اللَّوْايا 'دُونَ ضَيْفَهِم والقدارُ مَخْبُوهُ مِنها أَنَّافِيها

وقيل : هي الشيء يُخْبَأُ الضيف ، وقيل : هي سا أَتَحَفَّتُ به المرأَةُ وَاثْرَهَا أَو ضَيْفَهَا ، وقد لَوَّى لَوَيَّةٌ والنَّواها . وأَلْوى : أَكُلُ النَّويِّيَةَ . التهذيب : اللَّويَّةُ مَا يُخْبَأُ الضَّيْف أَو يَدَّخِره الرَّحِلُ لَنَفْسِه ؛ وأَنْشَد :

آثرات ضيفك باللوية والذي كانت له ولمثليه الأذخار

قال الأزهري: سبعت أعرابيّاً من بني كلاب يقول القميدة له أيْن لتواياك وحواياك ، ألا تُقدّ مينها إلينا ? أراد: أين ما خَبّات من تُسْحَيْسة وقديدة وقرة وما أشبها من شيء يُدّخر للحقوق. الجوهري: اللّويّة ما خبأته لفيوك من الطعام ؛ قال أبو جهيسة الذهلي:

قُلْتُ لِذَاتِ النَّقْبَةِ النَّقِيةُ : قُومِي فَفَدَّ بِنَا مِنَ اللَّوِيَّةُ .

وقد التُوت المرأة لكويّة . والرّوليّة : لغة في اللّويّة ، مقلوبة عنه ؛ حكاها كراع ، قال : والجمع الوكايا كاللّوايا، ثبت القلب في الجمع .

واللَّوَى: وجع في المتعدة ، وقبل : وجع في المتعدة ، وقبل : وجع في المتعدد ، يلاوى النوى ، مقصور ، فهو لتو . واللَّوى : اغوجاج في ظهر الفرس ، وقد لتو ي لتوسى . وغود لتو . مملتو . ودَ نَبُ أَلُوى : معطوف خلفة مثل ذَ نَبِ الفرس فو يلثوى لتوسى ، وذلك إذا ما اغوج ؟ وقال العجاج :

كالكرُّ لا تشخت ولا فيه لتوكيا

يقال منه : فرس ما به لتو"ى ولا عَصَل" . وقال أبو الهيثم : كبش ألثوكى ونعجة ليبًاء ، ممدود ، مسن شاء ليي" . اليزيدي : ألثوت الناقة بذنبها ولتو"ت ذنبها إذا حر"كنه ، الباء مع الألف فيها ، وأصَر" الفرس بأذنه وصَر" أذنه ، والله أعلم .

واللَّواء: لِواء الأمير ، مدود . واللَّواء: العَلَمَ ، واللِّواء: العَلَمَ ، والجُمع أَلُويَة وألويات ، الأخيرة جمع الجمع ؛ قال:

# جُنْح ُ النَّواصِي نحو ُ أَلْـُو ِبِاتِهِا

وفي الحديث : إواءً الحَمَّدِ بيدي يومَ القيامةِ ؟ اللَّوَاء: الرايةُ ولا يمسكها إلا صاحبُ الجَيْشُ ؟ قال الشاعر :

### غَداة تَسايلَت من كلَّ أوب ، كَتَـالُب عاقيدين لهم لوابا

قال: وهي لغة لبعض العرب، تقول: احتبيت التحصيايا . والألوية: المتطاود، وهي دون الأعلام والبنود. وفي الحديث: لكل غادو لواء يوم القيامة أي علامة 'يشهر بها في النساس، لأن موضوع اللواء 'شهرة' مكان الرئيس. وألوى اللواء: عمله أو وفعة ؟ عن ان الأعرابي، ولا يقال لكواه. وألوى: خاط لواء الأمير. وألوى إذا أكثر النين. أبو عبيدة: من أمثالهم في الرجل الصعب الحلق الشديد اللجاجة: لتجيدت فلاناً ألوى بعيد المستمر ؟ وأنشد فه:

وجَدْتُنَى أَلُوكَى بَعِيدَ المُسْتَمَرُ ، أُخْدِرُ وشَرْ

ا قوله « شخت » بثين معجمة كما في مادة كرو من التهذيب ،
 و تصحف في اللمان هناك .

أبو الهيثم : الألنوى الكثير الملاوي . يقال : وجل ألنوى شديد الخصومة يَلنتوي على خصه بالحجة ولا يُقرّ على شيء واحد. والألنوى: الشديد الالتواء، وهو الذي يقال له بالفارسية سحابين. ولتو ينت الثوب ألمنويه لتياً إذا عصرته حتى يخرج ما فيه من الماء . وفي حديث الاختياد: ليّاة لا ليَسْتَنْن أي تلنوي خيادها على وأسها مرة واحدة ، ولا تديره مرتين ، لئلا تشتبه بالرجال إذا اعتماوا .

واللَّوَّاء : طائر .

واللاویا : ضَرْب من النَّبْت . واللاویاء : میسم یُکُوی به .

ولِيَّة ُ : مَكَانَ بُوادِي عُمَانَ .

واللَّـوى : في معنى اللائي الذي هو جمع التي ؟ عـن اللَّـوى : في معنى اللَّـوك فعلن ؟ وأنشد :

جَمَعَتُهُا مِن أَيْنُقِ غِزادِ ، ﴿ مِينَ اللَّوَى شُرَّفُنْنَ بِالصَّرادِ

واللاؤون : جمع الذي من غير لفظه بمعنى الذين ، فيه ثلاث لغات : اللأؤون في الرفع ، واللأئين في الحفض والنصب، واللأؤو بلا نون، واللأفي بإثبات الياء في كل حال يستوي فيه الرجال والنساء ، ولا يصفر لأنهم استغنوا عنه باللستا النساء وباللسند يُون للرجال، قال : وإن شئت قلت للنساء اللا ، بالتصر بلا ياء ولا مد ولا همز قول الكميت :

وكانَت مِن الله لا يُغَيِّرُهُمَا ابْنُهَا ، إذا ما الغُلامُ الأَحْمَقُ الأُمَّ غَيْرًا

قال : ومثله قول الواجز :

١ قوله « واللاويا ضرب النع » وقع في القاموس مقصوراً كالاصل،
 وقال شارحه : وهو في المحكم و كتاب القالي ممدود .

فدُومي على العَهَد الذي كان بَيْنَنا) أمَّ أَنْت مِن اللَّا مَا لَـهُنَّ عُهُودُ ؟

وأما قول أبي الرُّبَيْس عبادة بن طَهْفَة المازني ، وقيل السبه عَبَّاد بن عباس:

مِنَ النَّفُو ِ اللَّاقِي الذِينَ ؛ إذا هُمُ ، يَهَابُ اللَّئَامُ حَلَيْقَةَ البَابِ ، فَعَقَّمُوا

فإنما جاز الجمع بينهما لاختلاف اللفظين أو على إلغاء أحدهما .

ولُوكِ عُ بِنُ عَالَبَ: أَبِو قِريشَ وَأَهِلِ الْعَرْبِيَةِ يَقُولُونَهُ بِالْهُمْزِ } قَالَ الْأَزْهِرِي : قَالَ ذَلِكَ الْفُرَاءِ وَغَيْرِهِ . قَالَ الْأَزْهِرِي : قَالَ ذَلِكَ الْفُرَاءِ وَغَيْرِهِ .

يقال: لرَّى عليه الأَمْرَ إِذَا عَوَّصَهُ. ويقال: لَـوَّأَ اللهُ بِكَ ، بِالْمَمْرَ ، تَلَـّنُو بِهَ أَي شُوَّه بِهِ . ويقال : هـذه والله الشَّوْهَةُ واللَّـوَّأَةُ ، ويقال اللَّـوَّةُ ، بِفيرِ همز. ويقال للرجل الشديد : مـا يُلـنُوى طَهـرُه أَي لا يَصْرَعُهُ أَحَد .

والمكلاوي : الثُّنايا الملتوية التي لا تستقيم .

واللنُّوءَ أَ: العود الذي يُبِينِطُر بِه ، لَمَة في الأَلْوَة ، فارسي معرب كاللنّية . وفي صفة أهل الجنة : متجامِر مُم الأَلُوءَ أي بَخُورهم العُود ، وهو اسم له مُر تُجل ، وقيل : هو ضرب من خيار العود وأجوده ، وتفتح هبرته وتضم ، وقد اختلف في أصليتها وزيادتها . وفي حديث ابن عبر : أنه كان يَسْتَجْمِر ُ بالأَلْوَة غير مُطُلّ اللَّه مُطُلًا اللَّه مُطُلًا اللَّه مُطُلًا اللَّه اللَّه مُطُلًا اللَّه اللّه اللَّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه ال

وقوله في الحديث : مَن حافَ في وَصِيَّتُه أَلْثَقِيَ فِي اللَّوَى ؟ عَوْدُ بِعَفُو اللهِ اللهِ مَهَا .

١ قُولُه ﴿ طَهْمَةُ ﴾ الذي في القاموس :طهمة .

قوله ﴿ أَلَقِي فِي اللَّهِ ى ضبط اللَّهِ فِي الأَصل وغير نسخة من
 لسخ النباية التي يوثق بها بالفتح كا ترى، وأما قول شارح القاموس
 فبالكمر .

ابن الأعرابي : اللسَّوَّ أَلَمْ وَأَهْ ، تقول : لَـوَّهُ لَفَلَانُ بِمَا صَنْعَ أَي سَوْ أَهُ ۗ .

قال : والتَّوَّةُ الساعة من الزمان ، والحَوَّةُ كَلَمِهُ الْحَلَّ ، والحَوَّةُ كَلَمِهُ الْحَلَّ ، وقال : اللَّيُّ واللَّوُ الباطل والحَوَّ والحَيُّ الحَق . يقال : قلان لا يعرف الحَوَّ من اللَّوَ أي لا يعرف الحَوَّ عن اللَّوِ أي لا يعرف الحَدِيّ ، عن العلب . والضر كاللَّواء .

وقوله في الحمديث: إيّاك واللّوّ فمان اللّوّ ممن الشيطان ؛ يريد قول المتندّم على الفائت لو كان كذا لقلت ولفعلت ، وسنذكره في لا من حرف الألف الحقيقة .

واللَّاتُ : صنم لتُقيف كأنوا يُعبدونه ، هي عند أبي على فَمَلَة مِن لَوَ بِنْتُ عَلَيْهِ أَي عَطَيَفُتُ وَأَقْتُمُنْتُ ؟ يُدُلُكُ عَلَى ذَلِكَ قُولُهُ تَعَالَى : وَانْطَلَقَ الْمُمَالِّمُ مُنْهُمُ أَنْ امشُوا واصبيرُ وا على آلهُمَم ﴾ قال سيويه : أَمِمَا الإضافة إلى لات من اللات والعُزِّي فإلك تَهُدُّها كما عَبِي لا إذا كانت اسماً ، وكما تُشْقُلُ لُو وَكُنِّ إَذَا كان كل واحد منهما اسماً ، فهذه الحروف وأشاهها التي ليس لها دليل بتحقير ولا جمع ولا فعيل ولا تثنية إنما يجعل ما ذهب منه مثل ما هو فيه ويضاعف، فالحرف الأوسط ساكن على ذلك بيني إلا أن يستدل على حرَّكته بشيء ، قال : وصار الإسكان أولي لأن الحركة زائدة فلم يكونوا ليعركوا إلا بثبت ؟ كما أنهم لم يكونوا ليجعلوا الذاهب من لو غير الواق إلا بِثَيَتَ ﴾ فبحَرَّتَ هذه الحروف على فَعَلُ أَو فَيُعَلَّ أَوْ فِعُلْ ؟ قَالَ ابن سنده : انتهى كلام سيويه، قال : وقال ابن جني أما اللاتُ والعُزَّى فقد قال أبو الجِسن إنَّ اللَّامَ فَيُهَا زَائِدَةٍ ﴾ والذي يدل على صحة مذهبه أنَّ اللات والعُزَّى عَلَى ان عَنْوَلَةً يَعْمُونَ ويَعْمُونَ ويَعْمُونَ ومناة وغير ذلك من أسماء الأصنام ، فهذه كلها

أعلام وغير عتاجة في تعريفها إلى الألف واللام ، وليست من باب الحرث والعباس وغيرهما من الصفات التي تغليب عَلَية الأسماء ، فحارت أعلاماً وأقرات فيها لأم التعريف على ضرب من تنسم روائح الصفة فيها فيعمل على ذلك ، فوجب أن تكون اللام فيها زائدة ، ويؤكد زيادتها فيها لزومها إياها كلزوم لام الذي والآن وبابه ، فإن قلت فقد حكى أبو زيد لقيئة فيئة والفيئة والاهة والإلاهة ، ولاست فيئة والاهة والهيئة والفيئة والعبا وفيها اللام كالعباس والحرث و فالجواب أن فيئة والفيئة والعبا وفيها والاهة والإلاهة عا اعتقب عليه تعريفان : أحدهما وليها يقولون لات ولا عُزى ، بفيو لام ، فدل لزوم اللام على زيادتها ، وأن ما هي فيه عا اعتقب عليه تعريفان ؛ وأنشد أبو على :

أمًا ودماء لا تزال ، كأنها على قُنْدً ما على قُنْدً العُوْمي وبالنسسر عَنْدُما

قال ابن سيده: هكذا أنشده أبو على بنصب عَنْدَ ما، وهو كما قال لأن تَسَرًا بنزلة عمرو ، وقيل : أصلها لاهة " سيت باللاهة التي هي الحية .

ولاً وكن : اسم رجــل عجمي ، قيل : هو مــن ولد يعقوب، عليه السلام، وموسى، عليه السلام، من سيبطه.

ليا ؛ اللَّيَّة : العود الذي يُتَبَخَّر به ، فارسي معرب . وفي حديث الزبير ، رضي الله عنه : أقبلت مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من لِيَّة ، هي اسم موضع بالحجاز .

التهديب: الفراء اللبياء شيء يؤكل مثل الحِميَّص ونحوه وهو شديد البياض ، وفي الصحاح : يكون بالحجاز يؤكل ؛ عن أبي عبيد . ويقال للمرأة إذا وصفت

بالساض : كأنها اللَّماء، وفي الصحاح : كأنها لماءة"، قال ابن بري: صوابه أن يقال كأنها لياءة " مقشوة". وروى عن معاوية ، رضي الله عنه ، أنه أكل لياءً مُقَشِّي . وفي الحديث : أن فلاناً أهدى لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يورَّانَ لِياءً مُقَشَّى ؟ وفيه : أن وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أكل لياءً ثم صلى ولم يتوضأ ؛ اللَّماءُ ، بالكسر والمله : اللَّهُ بِيأْءَ، وقيل : هو شيء كالحبُّص شديد البياض بالحجاز . واللَّماءُ أيضاً : سَمَكَة في البحر تُنتَّخَذُ مَن جلدها الشُّرَسَةُ فلا يَحِيكُ فيها شيء ، قال : والمرأد الأوَّلُ . ابن الأعرابي : اللَّباء اللُّوبياء ، واحدته لياءة ". ويقال للصبيَّة المليحة : كأنها لياءة " مُقَشُّوءً أي منشورة ؛ قال : والمُنتَسَّى المُنتَسَّر ، وقيل : الليَّاءُ من نبات البين ورعباً نبت بالحجاز ، وهنو في خلاقة البصل وقدر الحميُّص ، وعليه قشور رقاق الي السواد ما هو؛ أيقلي ثم أبد لك بشيء خشين كالمستح ونحوه فيخرج من قشره فيؤكل ، وربا أكل بالعسل ، وهو أبيض ، ومنهم من لا يَقْلِيهِ . أبو العباس : اللَّيا ، مقصورا ، الأرض الـتي بَعُدَ ماؤها واشتدُّ السير فيها ؛ قال العجاج :

> نازِحة المياهِ والمُسْتافِ ، لَيَّاءُ عن مُلْتَميسِ الإخْلافِ

> > الذي ينظر ما يُعدُها".

أبو العباس الليا مقصور » عبارة التكملة في لوي : قال أبو العباس اللياء بالفتح والتشديد والمد الأرض التي بعد ماؤها واشتد المدير فيها ، قال :

نازحة المياه والمستاف لياه عن ملتمس الاخلاف ذات فياف بينها فيافي وذكره الجوهري مكسوراً مقصوراً .

وله « الذي ينظر النع » هكذا في الاصل هنا ، ولمل فيه سقطاً
 من الناسخ . وأصل الكلام : والمستاف الذي ينظر ما بعدها.

#### فصل الميم

مأي: مَأْيِتُ في الشيء أمناًى مَأْياً : بالفتُ . ومأى الشجرُ مَأْياً : طلَع ، وقيل : أو وَقَ . ومأورَتُ البقاء مأياً الجلند والدّلو والسقاء مأوا ومأينتُ البقاء مأياً إذا وَسَعْتَه ومددته حتى يتسع . وتَسَأَى الجلا يَسَمَأَى تَسَنَّياً قَوَسَع ، وتَسَأَّت الدلو كذلك ، يَسَمَّى تَسَنَّياً وَسَعْ ، وتَسَأَّت الدلو كذلك ، وقيل : تَسَنَّيها امتدادها ، وكذلك الوعاء ، تقول : تَسَنَّيها امتدادها ، وكذلك الوعاء ، تقول : تَسَنَّيها والجِلا فهو يَسَمَّى تَسَمَّى وَسَوَّواً ، وإذا مددته فاتسَع ، وهو تفقل ؛ وقال :

دَلُو تَمَالَى دُرِهَتْ بَالْمُلْبِ ، أو بأعالى السلّم المُضَرّب ، المِلْتُ بِكَفِي عَزَبٍ مُشَدّب ، إذا الْقَتْكَ بالنّفِي الأَشْهَبِ ، فلا تُقَسِّرُها ولكن صرّب

وقال الليث : المَسَلَّيُ النَّسِيمة بين القوم . مأيتُ بين القوم : أفسدت . وقالَ الليث : متَّاوْتُ بينهم إذا ضربت بعضهم ببعض، ومثَّايتُ إذا دَبَبْتَ بينهم بالنبية ؛ وأنشد :

> ومَأَى بَيْنَهُمُ أَخُو نُكُرُاتٍ لَمْ يَزِلُ ذَا نَسِينَةٍ مَأْلَـاًا

وامرأة منا آءَة ": نَبَّامة " مثل مَعَّاعة ، ومُستَقَبِلُهُ يَبَّنَاى . قال ابن سيده : ومنَّاى بين القوم مَنَّاياً أفسد ونَم ". الجوهري : منَّاى ما بينهم مَنَّاياً أي أفسد ؛ قال العجاج :

ويَعْتَلِنُونَ مَن مَأَى فِي الدَّحْسُ ، بِاللَّمْسِ ، بِالْمُسِ مِنْ فَقَ كُلُّ مَأْسِ بِاللَّمْسِ ، والدَّحْسُ والمَأْسُ : النساد . وقد تَمَأَى مَا بينهم أي فيهم الثَّر : فَشَا واتَّسْع ، وامرأة

ماءة ﴿ على مثل ماعة من نَمَّامَة ﴿ مَقَلُوبٍ ﴾ وقياسة ﴿ مَاهُ مَا مُنَالًا مُعَالَمُ اللَّهِ مِثَالًا مُعَادً

وماء السَّنَّوْرُ يُمَوْءُ مُواءً \ ومأت السَّورُ كَذَلَكُ إذا صاحت ، مثل أمَّت تَأْمُو أَمَاءً ؛ وقال غيره : ماء السَّورُ يَمُوءُ كَمَاًى . أبو عبرو : أَمُورَى إذا صاح صِياحَ السَّورِ .

والمائة : عدد معروف ، وهي من الأسماء الموصوف بها ، حكى سيبويه ؛ مروت بوجسل ما أن إبائه ؟ قال: والرفع الوجه ، والجمع مثات وميثون عبلي وزن معُون ، وسيءُ مثال مع ؛ وأكر سيبويه هذه الأخيرة ، قال : لأن بنات الحرفين لا يُفعل بها كذا ، يعني أنهم لا يجمعون عليها ما قد ذهب منها في الإفراد ثم حذف الهاء في الجمع ، لأن ذلك إجعاف في الاسم وإنما هو عند أبي على المشيُّ . الجوهري في المالة من العدد : أصلها مشتى مثل معتلى ؛ والمناه عوض من الياء، وإذا جمعت بالواو والنؤن قلب منون، بكسر المم، وبعضهم يقول مؤون ، بالضم؛ قال الأخفش : ولو قلت مشات مثل معات لكان جائزًا ؛ قال ابن بري : أصلها مشي . قال أبو الحسن: سمعت مِنْيًا في معنى ما له عن العرب ، ورأيت هذا حاشية بخط الشيخ رضي" الدّين الشاطي اللغري وحمه الله قال: أصلها مَنِيُّنَهُ \* ، قال أبو الحسن يُرسبعيت مَنْيَةً في معنى مائة ، قال : كذا حكاه الثانيني في التصريف ، قال : ويعيض العرب يقول ما ثة دوهم ، يشبون شيئاً من الرقع في الدال ولا يبينون ، وذلك الإخفاء ؟ قال أبن بري : بريد ما ثة درهم بإدغام التاء في الدال من درهم وبيقي الإشام على حدًّا قوله تعالى: ما لك لا تَأْمَنًّا ؛ وقول امرأة من بني عُقْيْل تَفْخَوُ

١ قوله «وماء السنور بموء مواه» كذا في الأصل وهو من المبدرة وعيارة القاموس : مؤاه بهمزتين .

بَأَخُوالْهَا مِن البِينَ ، وقال أبو زيد إنه للعامريّة :
حَيْدُهُ خَالِي وَلَقِيطٌ وَعَلَي ،
وحاتِمُ الطائيُ وهَابُ المِثِي ،
وحاتِمُ الطائيُ وهَابُ المِثِي ،
مِنْ يَكُن كَخَالِكَ العَبْدِ الدَّعِي
مِنْ كَخَالِكَ الْعَبْدِ الدَّعِي
مِنْ يَكُن أَزْمَانَ الْمُزَالِ وَالسِّنِي
قال ابن سيده : أواد الميثِيُ فَخْفَفَ كَمَا قال الآخر :

أَلَمْ تَكُنْ تَحْلِفُ بِاللهِ العَسلِي اللهِ العَسلِي المُناوِدِ المَسلِي المُناوِدِ المُسلِي المُسلِي المُسلِي

ومثله قول مُزَرَّد:

وما زَوَّدُونِي غير سَخْقِ عَبَاءَةٍ ، وخَمْسِينِ، منها قَسَيِّ وزَالْفُ'١

قال الجوهري: هما عند الأخفش محذوفان سرخمان . وحكي عن يونس: أنه جمع بطرح الهماء مثل تمرة وتم ، قال : وهذا غير مستقم لأنه لو أراد ذلك لقال مشتى مثل معتى ، كما قالوا في جمع لينة لينت ، وفي جمع ثبة ثباً ؟ وقال في المحكم في بيت مُزرد : أواد مشيي فعمول كحلية وحلي فحذف ، ولا يجوز أن يريد مشين فيحذف النون، لو أداد ذلك لكان مثي بياء ، وأما في غير مذهب سببويه فمي ه من خمس تمر ، قال : وهذا من بقوي لأنه لا يقال خمس تمر ، واحده الا يقال أخمص تمرات ، وأيضاً فإن بنات الحرفين لا تجمع هذا الجمع ، أعني الجمع الذي لا يفارق واحده إلا فالهاء ؟ وقوله :

ما كان حاملُ كُمْ مِنَّا ووافِد كُمْ، وحامِلُ المِينَ بَعْدَ المِينَ وَالْأَلْتُفِ ٢ ١ قوله «عاه » في الصاح : عامة .

، عود « ما كان حاملكم النع » تقدم في أ ل ف : وكان . ٢ قوله « ما كان حاملكم النع » تقدم في أ ل ف : وكان .

إنما أراد المئين فحذف الهمزة ، وأراد الآلاف فحذف ضرورة . وحكى أبو الحسن : رأيت مشياً في معنى مائة ؛ حكاه ابن جني ، قال : وهذه دلالة قاطعة على كون اللام ياء ، قال : ورأيت ابن الأعرابي قد ذهب إلى ذلك فقال في بعض أماليه : إن أصل مائة مشية "، فذكرت ذلك لأبي على فعجب منه أن يكون ابن الأعرابي ينظر من هذه الصناعة في مثله ، وقالوا ثلثانة فأضافوا أدنى العدد إلى الواحد لدلالته على الجمع كما قال :

في حَلَّقِكُمْ عَظُمْ وَقَدْ سَجِينا

وقد يقال ثلاث مئات ومئين ، والإفراد أكثر على شدوده ، والإضافة إلى مائة في قول سيبويه ويونس جبيعاً فيمن ردَّ اللام مشَّويُّ كمعَّويٌّ ، ووجه ذلك أن مائة أصلها عند الجماعة مثنية ساكنة المين ، فلما حذفت اللام تخفيفاً جاورت العين تاء التأنيث فانفتحت على العادة والعرف فقيل مائة ، فإذا وددت اللام فمذهب سيبويه أن تقرأ العين مجالها متحركة ، وقد كانت قبل الرد مفتوحة فتقلب لها اللام ألفاً فيصير تقديرها ميناً كنينس ، فإذا أضفت إليها أبدلت الألف واومٌ فقلت مُشَّويٌ كَنْدُويٌّ ، وأما مذهب يونس فإن كان إذا نسب إلى فعلة أو فعلة ما لامه ياء أجراه مجرى ما أصله فعلة أو فعلة ، فيتولون في الإضافة إلى طَنْبُيَّة طَبُّو ي ، ويجتج بقول العرب في النسبة إلى بطنية بطنوي والى زننية زنوي ؟ فقياس هــذا أن تجري مــائة وإن كانت فِعْلَة مجرى فِعَلَة فَتَقُولُ فِيهَا مِنْ وَيُ فَيِنْقُ اللَّفَظَانُ مِنْ أَصَلَيْنَ محتلفين . الجوهري : قال سيبويه يقال ثُـكُمَّاتُه ، وكان حقه أن يقولوا مشينَ أو مثات كما تقول ثلاثة آلاف ، لأن ما بين الثلاثة إلى العشرة يكون جماعة نحو ثلاثة رجال وعشرة رجال ، ولكنهم شبهوه بأحد

عشر وثلاثة عشر ، ومن قال مِثْينٌ ورَفَسَعِ النَّوْنَ بالننوين ففي تقديره قولان : أحدهما فعلين مثل غِسْلِينَ وهو ، قدولُ الأخفِش وهو شاذٍ ، والآخر فعيل ، كسروا لكسرة ما بعيده وأصله مثى ومُنِّي مثال عضي وعُضي ؟ فأبدلوا من الباو نوناً. وأمناًى القوم ﴿ ﴿ صاروا مِسَائَةٌ وأَمَا يَتُهُمُ أَنَّا ﴾ وإذا أَتَمْتُ القَوْمُ بِنَفْسُكُ مَا لَهُ ۖ فَقَدْ مَأَيْتُهُم ، وهم مُسْتَثِيُّونَ ، وأَمْأُوا هم فهم مُسْؤُون ، ، وإن أَقمتهم بغيرك فقد أمَّا يُنتَهُمُ وهم مُمْأُونَ . الكسائي : كان القوم تسعة وتسعين فأمَّا يُنتُهم ، بالألف ، مثل أَفْعَلَنْتُهُم ، وكذلك في الألث آلتَنْتُهُم ، وكذلك إذا صاروا هم كذلك قلت : قد أمَّأُوا وآلمَنُوا إذا صادوا مائة أو ألنفاً. الجوهري: وأمَّا يُنتُها لك جعلتها مَائِنَةً". وأَمَّأَتِ الدراهُ والإبلُ والغَمُ وَسَائَرُ الأنواع: صارت مائةً ، وأماً ينها مبائةً ، وساوطتُه مُما آهَ ۚ أَي على مائةٍ ؛ عن ابن الأعرابي ، كقولك شارطته مُؤالفة ". التهذيب : قال الليث المائة ُ حذفت مَن آخَرٌ هَا ﴿ وَ وَقِيلَ : حرف لِينَ لَا يَدْرَى أُوانِ هو أو ياء ، وأصل مياثة على وزن ميعية ، فعولت حركة الياء إلى الهـزة ، وجمعهـا مِأْيات على وزن مِعَيَاتٍ ، وقال في الجمع : ولو قلت مَثِمَات بوزن معات لجاز .

وَالْمُأْوَةُ : أَرْضُ مَنْخَفْضَةً ، والجمع مَأْو ۗ .

منا : مُتَوَّات في الأَرْضُ كَمُطَّنَوَّت. ومُتَوَّت الحِبلُّ وغيرًا مُتَنُوًا ومُتَيَّنَهُ : مُدَّدِّتُه ؛ قال الروَّ القيس:

فأنتُنه الوّحشُ واردة ، فتسرّه فتسرّه

فكأنه في الأصل فتَمَتَّتُ فقلبت إحدى التاءَات ياء ، والتَّمَتُّي والأصل فيه مَت معنى مطَّ ومد بالدال. والتَّمَنِّي في نَزْع القوس: مَدُّ الصُّلْب.

أَنِ الأَعْرَابِي : أَمْنَى الرَجِلِ ۖ إذا امتَدَ وَرَقُهُ وَكُثُو . ويقال : أَمْنَى إذا طال عَمَرُه ، وأَمْنَى إذا مشَى مِشْنَة قبيحة ، والله أعلم .

عا: متا الذي تمكوه وبتحاه متصوراً ومتعياً: أذ هب أثره الأزهري: المحود للله يه يذهب أثره الأزهري: المحود وأمنعاه وطي النهاء محيناً ومتعواً. وامتعى الشيء تمحي تقول متحيناً المنطاء النفاعل المتعى إذا ذهب أثره وكذلك المتعى إذا ذهب أثره وكدلك المتعى إذا ذهب أثره وكره بعضهم المنتعى الألجود المحى الأصل فيه النستعى وألما المنتعى فلغة رديئة . ومتعا لتوحة تحدواً ويتنجيه متحياً المهدو متحدواً ويتنجيه متحياً المهدو المبال فأدغبت في الياء التي هي لام الفعل الكسرة ما قبلها فأدغبت في الياء التي هي لام الفعل الوائد الأصمعي المتناها

قال الجوهري : وامْتُنَّحَى لَفَة ضَعَيْفَة .

والماحي: من أسماء سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مَحَا الله به الكفر وآثار م ، وقيل : لأنه ، يُعِمُو الكفر ويُعَمِّل آثار ، بإذن الله .

والمَـَحُونُ : السواد الذي في القمر كأن ذلك كان نَيِّرًا فمُنِي .

والمتحوة: المتطرة تمحو الجدد ب: عن ابن الأعرابي.
وأصبحت الأرض متحوة واحدة إذا تفطى وجهها
بالماء حتى كأنها مُحيت . وتركت الأرض تحوة واحدة إذا تطبقها المطراء وفي المحكم: إذا جيدت كائها، كانت فيها غدران أو لم تكن .أبو زيد: تركت السماء الأرض تحوة واحدة إذا طبقها المطراء ومتحوة: السماء الأرض تحوة واحدة إذا طبقها المطراء ومتحوة: الأعلام الدّ بُور لأنها تمحو السحاب معرفة ، فإن قلت : إن الأعلام أكثر وقوعها في كلامهم إنما هو على الأعيان المرقبات ، فالربح وإن لم تكن مرثية فإنها على كل حال جسم ،

ألا ترى أنها تُصادِمُ الأَجرامُ ، وكلُّ ما صادَمَ الحِرْمُ جرِمْ لا مَحالة ، فإن قيل : ولم قلت الأَعلام في المعاني وكثرت في الأعيان نجو زيد وجعفر وجميع ما على عليه علم وهو شخص ? قيل : لأن الأعيان أظهر للحاسة وأبدى إلى المشاهدة فكانت أشبه بالعلمية بما لا يُرى ولا يشاهد حسّاً ، وإنما يعلم تأمُّلًا واستدلالاً ، وليست من معلوم الضرورة للمشاهدة ، وقيل : مَحْوةُ امم للدَّبُور لأنها تَمْحُو الأَيْرَ ؛ وقال الشاعر :

#### ستحابات محسسن الدينور

وقيل : هي الشبال . قبال الأصبعي وغيره : من أسباء الشبال متعود ، غير مصروفة . قبال ابن السكيت : هَبَّتُ مَعْود الم الشبال معروفة ؟ وأنشد :

فَنَهُ بِكُوَّتُ مَعْدُهُ العَجَاجِ، فَدَمُوَّتُ بِعِيْنَةً الرَّجْسَاجِ

وقيل: هو الجنوب، وقال غيره: سُمُنَّيْت الشَّمَالُ مُحَوّة لَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَذَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَحْوة : ويح الشَّمَالُ لأنها تَذَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ولا مَعْ قال ابن بري : لا تنصرف ولا تدخلها ألف ولام ؟ قال ابن بري : أنكر على بن حبرة اختصاص مُحَوّة بالشَّمَالُ لكونها تَقَشَعُ السَّمَالُ لكونها تَقَشَعُ السَّمَابُ وتَذَّهُ اللَّهُ به ؟ قال : وهذا موجود في الجَنوب ؟ وأنشد للأعشى :

ثم فاؤوا على الكريهة والصّب ر ، كما تقشّع الجَنُوبُ الجَهَاما ومَعَوْ : امم موضع بغير ألف ولام . وفي المحكم :

والمَحُورُ اسم بلد ؛ قالت الحنساء :

لِتَجْرُ الْحَوَادِثُ بَعْلَدُ الْفَتَنِي الْ مُغَادِرُ ، بِالْمَحْوِ ، أَذَ لَالْمَـا

والأذ لال : جمع ذل ، وهي المسالك والطئر ق . يقال : أمور الله تَجَري على أذ لالها أي على مجاديها وطئر هما .

والمِمْحَاةُ : خَرِثَة بِزالَ بِهَا المَّنيُ ونحوه .

عنا : التهذيب عن ابن بزوج في نوادره : تَسَخَيْتُ إليه أي اعتذرت ، ويقال : الصَّخَيتُ إليه ؛ وأنشد الأصمي :

> قالت ولم تقصید که ولم کنیه ، ولم تراقیب ماثنها فتسخه ، مین طلم شیخ آض من تشیخه ، اشتهب مثل النشسر بین أفر نحه ، قال این بری : صواب إنشاده :

ما بال شيخي آض مين تشيخية ؟ أَنْ عَرَ مِثْلُ النَّسْرِ عِنْكَ مَسْلَحِهِ

وقال الأصمى: المُنْجَى من ذلك الأمر المُنْعَاة إذا حَرَجَ منه تَأْتُمُا ، والأصل انْمَنْجَى ، الجوهوي : تَمَنْطُيْتُ من الشيء والمُنْجَيْتُ منه إذا تبوأت منه وتَحَرَّجْت .

هدى: أمدى الرجل إذا أَسَنَ ؛ قال أبو منصود: هو من مدى الفاية . ومدى الأجل: منتهاه . والمدى : الفاية ؛ قال رؤية :

مُشْتَبِهِ مُثَيَّةٍ تَيْهَاؤُهُ ، إذا المُدَى لم يُداوًه

وقال ابن الأعرابي : الميداء مفعال من المدى وهو الفاية والقدر . ويقال : ما أدري ما ميداء هذا الأمر يعني قدره وغايته. وهذا بميداء أرض كذا إذا كان مجذامًا ، يقول : إذا ساد لم يدر أما مضى أكثر أم ما بقي . قال أبو منصور : قول ابن الأعرابي

الميداء مفعال من المدّى غلط ؛ لأن الميم أصلية وهو فيعال من المكدى ، كأنه مصدر مادى ميداد، على لَغَة مِن يَقُولُ فَاعَلَنْتُ فَيَعَالًا . وَفِي الْحَدَيْثُ : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كتب ليهود تيماء : أَنْ لِمُمْ الدُّمَّةُ وعليهم الجزُّيَّةُ بِلَا عَدَاءِ النَّهَارَ مَدَّى والليلَ سُدَّى أي ذلك لهم أيداً ما دام الليل والنهار. يقال : لا أفعله مَدَى الدهر أي طوله ، والسُّدى: المُخَلِّي ؟ وكتب خالد بن سعيد : المَدي العابة أي ذلك لهم أبداً ما كان النهار والله سُدًى أي مُخْلِتِي، أراد ما تُرك اللل والنبار على حالمها، وذلك أبداً إلى يوم القيامة . ويقال : قطُّعة أرض قَـدُو مَدَى البصر ، وقدر مدّ البصر أيضاً ؛ عن يعقوب . وفي الحديث : المنؤذِّن يُعْقُرُ له مَدَّى صَوَّته ؟ المَدَى: الغاية أي يَسْتَكُمَلُ مَغَفُرةً الله إذا اسْتَنْفُد وُسُعُه في وفع صوته فيبلغ الغاية في المففرة إذا بلغ الغاية في الصوت " قيل : هو تمثيل أي أن المكان الذي ينتهي إليه الصوت لو قئد"ر أن يكون ما بين أقصاه وبين مُقَامِ المؤذن ذنوبُ عَلَا تلك المسافة لَيَفَقَرُهَا اللهُ له ؟ وهو مني مكري البصر ، ولا يقال مكر" البصر . وفلان أمْدَى العرب أي أَبْعَدُهُمْ عَايةٌ في الغزو ؛ عن الهجري ؟ قال عُقَـُـٰلُ تقوله ، وإذا صع ما حكاه فهو من باب أحنك الشاتين .

ويقال: تَادَى فلان في غَيَّه إذا لَجَ فيه ، وأطال مَدَى غَيَّه أي غايته . وفي حديث كعب بن مالك : فلم يزل ذلك يَبَادى بي أي يَبطاول ويتأخر ، وهو يتفاعل من المكدى . وفي الحديث الآخر : لو تمادى بي الشهر ' لتواصلت' . وأمدى الرجل إذا سئمي لسناً فأكثر .

والمُدْيَةُ والمِدْيَةِ : الشَّقْرَةَ ، والجبع مِدَّى ومُدَّى ومُدَّى ومُدَّى ومُدَّى ومُدَّى

كسروا، وآخر ون يقولون مدية فإذا جعوا ضبوا، قال : وهذا مطرد عند سيبويه لدخول كل واجدة منها على الأخرى . والمدية ، بفتح الميم ، لغة فيها نالثة ؛ عن ابن الأعرابي . قال الفارسي : قال أبو إسحق سبيت مدية لأن بها انقضاء المدى ، قال : ولا يعجبني . وفي الحديث : قلت يا رسول الله ، إنا لا تشو العدو عدا وليست معنا مدى ؛ هي جمع مدية ، وهي السكين والشقرة . وفي حديث ابن عوف : ولا تفلئوا المدى بالاختلاف بينكم ، أواد لا تختلفوا فنقع الفتنة بينكم فيكنشكم حديث ابن فاستعاره لذلك . ومدية القوس : كددها ؛ عن فاستعاره لذلك . ومدية القوس : كددها ؛ عن فابن الأعرابي ؛ وأنشد :

أَدْمِي وَإِحْدَى سِيَنَيْهَا مَدْبَهُ } ان مُ نُصِبُ قَلْبَا أَصَابَتُ كُلْيَهُ

والمَدِيُّ ، على فَعِيل : الحَوْض الذي ليست له نَصَاتُبُ ، وهي حجارة تُنْصَب حوله ؛ قال الشّاعر : إذا أميلَ في المَدي قاضا

وقال الراعي يصف ماءً وردَّهُ :

أَثَرَاتُ مَديَّهُ ؛ وأَثَرَاتُ عنه سَواكِنَ قد تَبَوَّأَن الحُصُونا

والجمع أمَّدية ". والمَّدِي أيضاً : جدول صفير يسيل فيه ما هُريق من ماء البَّش .

والمُلَديُّ والمُلَدِّيُّ: ما سال ٢ من فروغ الدلو يسمى مَديّاً ما دام يُمَدُّ وأَنَّتَنَ فَو غَرَب. 
١ قوله « ومدية القوس الى قوله في الثاهد واحدى ستيها مدية به ضبط في الاصل بفتح المم من مدية في المؤضين وتبعه شارح القاموس فقال: والمدية ، بالفتح ، كبد القوس؛ وأنشد البيت ، وعارة الساغاني في التكملة : والمدية بالضم كبد القوس؛ وأنشد السح .

٢ قوله ■ والمدي والمدي ما سال النع » كذا في الاصل مصبوطاً.

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : المَدِيُّ المَاهُ الذي يَسِيلُ مِن الحَوضُ ويَخْبُثُ ُ فَلا مُقِدَّبُ ُ .

والمُديُ : من المكاييل معروف؛ قال ان الأعرابي : هو مكال ضَغَم لأهل الشام وأهل مصر ، والجمع أمداة التهذيب : والمُديُ مكيال يأخذ جَريباً . وفي الحديث : أن علياً ، وضي الله عنه ، أجرى للناس المُدين والقسطين ؛ قالمُديان الجريبان ، والقسطان قسطان من زيت كل يَوْزُ قهما الناس ؛ قال ابن الأثير : بويد مُدْيين من الطعام وقسطين من الزيت " والقسط نصف صاع . الجوهري : المُدينُ القفيز الشامي وهو غير المُد" . قال ابن بوي : المُد يُ مكيال لأهل الشام يقال له الجريب ، يسع خمسة وأربعين وطلا ، والقفيز أغانية مكاكيك ، والمَدين البُر بالبُر والمَدين البُر بالبُر والمَدين مكيال الما المحيال . قال ابن الأثير والمَدينُ مكيال لأهل الشام يسع خمسة عشر متحولاً . والمَد عن أكب ابن الأثير والمُدينُ مكيال لأهل الشام يسع خمسة عشر متحولاً . والمَد ن وقيل : أكثر من ذلك .

مذي: المدّني ، بالتسكين : ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل ، وفيه الوضوء . مدّى الرجل والفحل ، بالفتح مدّنياً وأمدّنى ، بالألف ، مثله وهو أرّق ما يكون من النطغة ، والاسم المدّني والمدّني والمنذي . ويقال : مدّى وأمدّى ومدّى ، قال : العمي . ويقال : مدّى وأمدّى ومدّى ، قال : والأول أفصحها . وفي حديث علي ، عليه السلام : وبلاً ولمدّاء فاستحيث أن أسال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فأمرت المقداد فسأله فقال فيه الوضوء ، الله عليه وسلم ، فأمرت المقداد فسأله فقال فيه الوضوء ، مدّاء أي كثير المدّني . قال ابن الأثير : المدّني بخرج بسكون الذال مخفف الياء ، البلل اللّز ج الذي يخرج بسكون الذال مخفف الياء ، البلل اللّز ج الذي يخرج منطوله ، وهو الذا والمذى مثل المدى » كدا في الاصل بلا

من الذكر عند ملاعبة النساء ولا يجب فيه الغسل ، وهو نجس يجب غسله وينقض الوضوء ، والمَذَّاة فعال السالغة في كثرة المَذي ، من مَذَّى عَذَي لا مِن أَمَدَى ، وهو الذي يكثر مَذْبُه. الأُموي : هو المَذيه ، وهو الذي يكثر مَذْبُه. الأُموي : هو المَذيه ، وهو الذي يكثر مَذْبُه. الأُموي : المُخوري عن الأصعي : المَذي والودي والدي والممني والممندات . وقال أبو عبيدة : الممني وحده مشده ، والممن والمودي والمودي عن الأصعي بن حيزة : الممني أرق ما يكون من النطفة . وقال على بن حيزة : الممندي الممالة ، والنخفيف مصدر ممندى . يقال : كل أنه تقذي ؛ وأنشد ابن بري للأخطل :

تَمَدْي إذا سَخَنَتُ في قُبُل أَذَرُ عِها ، وتَدُر َثِمُ إذا ما بَلَها المُطرَرُ والمَدَ في : الماء الذي يخرج من صُنْبُور الحوض . ابن بري : الممكّري أيضاً مسيل الماء من الحوض ؟ قال الراجز :

> لَمُنَّا وَآهَا تَرَّشُفُ الْمَدْيِّا ، ضَجَّ العَسِيفُ وَاشْتَكِي الْوُنْيِبَّا

والمَـذَيَّةُ :أَم بِعض شَعْرَاءِ العَرْبِ يُعَيِّرُ بِهَا. وأَمَّذَى شَرَّابِهِ : زَاد فِي مِزَاجِهِ حَتَى رَقَّ جِدًّا . ومَذَيِّتُ فرسي وأَمَّذَيَّتُه ومَذَيِّتُه : أُرسلته يوعى .

والمذاء: أن تجميع بين رجال ونساء وتتركهم يلاعب بعضهم بعضاً. والمذاء: المباذاة. وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : العَبْرَةُ من الإيمان والمنداء من النفاق ، وهو الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، سمي مذاءً لأن بعضهم يماذي بعضاً مذاءً . ولاه « والمذاء من النفاق النه » كذا هو في الاصل مضبوطا بالكسر كالصحاح ، وفي القاموس : والمذاء كسماه ، وكذلك ضبط في الذكملة مصرحاً بالفتح ، وقدروي بالوجين في الحديث.

قال أبو عبيد : المذاء أن يُدخل الرجل الرجال على أَهُلُهُ ثُمُ لِجُلَلِّتُهُم أَعَادُي بِعَضْهُم بَعْضًا، وهُو مَأْخُوذُ مِن المناوي، يعني يجمع بسين الرجال والنساء ثم مخلمهم عادي بعضهم بعضاً مسداءً . ان الأعرابي : أمذى الرجلُ وَمَادَى إِذَا قَادَ عَلَى أَهَلَهُ ، مَأْخُوذَ مَنَ الْمَدُّى، وَقَيْلَ: هِن مِنْ أَمَّذَكِيْتُ فَوْسِي وَمِنْدَيْتُهِ إِذَا أُوسِلتُهُ يرعى ، وأمَّذَكَى إذا أشهد . قال أبو سعيد فيما جاء في الحديث : هو المدَّاءُ ، بنترج الميم ، كأنه من اللَّيْنِ والرَّفَاوة ، مَنْ أَمُّذَ يَنْتُ السَّرَابِ إِذَا أَكْثُرُتُ مزاجة فذهبت شدَّتُه وحدَّتُه ، وبروى المذال ، باللام ، وهو مذكور في موضعه . والمُدَاء : الدِّياثة ، والدَّيُّوث : الذي يُدرِّيِّث نفسَه على أَهِله فلا ببالي ما ينال منهم ، يقال : دات يك يث إذا فعل ذلك ، يِقَالُ : إِنَّهِ لَنَدَ يُتُّوثُ مُنِّتُنَّ الْمُنَّاءَ ، قَالَ : ولْسَنَّ مَنْ المَدْي الذي يخرج من الذكر عند الشهوة. قال أبو منصور : كأنه من مذايت فرسي . ابن الأناري: الوَّدْيُ الذِّي يَخْرَجُ مِنْ ذَكُو الرَّجِلُّ بِعَـٰدُ النَّولُ إِذَا كان قد جامع قيـل ذلك أو نظر ، بقال : و د ي بَدِي وأو دَى يُودي ، والأول أجود . والمَد ي : ما يخرج من ذكر الرجل عند النظر . بقال : مَذَى يَنْذَى وأَمُّذَى يُمِّذَى ، والأول أحود ، ﴿

والمناذي : العسل الأبيض والماذية : الخمرة السهلة السليسة ، شبهت بالعسل ، ويقال : سبيت ماذية والمنازي المنازي المنازي المنازي المنازية المنازية السبية المنازية المنازية السهلة سنخام إذا كان لينا الأصعي : المناذية السهلة اللينة ، وتسمى الحمر ماذية لسمولتها في الحلق . والمنذى : المرايا ، واحدتها منذية م وتجمع منذيا ومندى ومندى ومبداء ؛ وقال أبو كبير الهذلي في ومندى ومندى ومبداء ؛ وقال أبو كبير الهذلي في

المَـذُ بَّةُ فجعلها على فَعيلة :

وَبِيَاضُ وَجَهُكُ لَمَ تَخَلِّ أَشْرَادُهُ مِثْلُ المَدْيِئَةِ ، أَو كَشَنْفِ الأَنْضُرِ

قال في تفسير الممدّي : المرآة ، ويروى : مثل الوَدْيِلة . وأَمْدَى الرجلُ إِذْ تَجْرَ فِي المَدَاء ، وهي المَراثي . والممدّية : المرآة المتجلّوة . والمادية من الدووع : البيضاء . ودرع ماذية : سهلة ليشة ، وقيل : بيضاء . والماذي : السلاح كله من الحديد ، قال ابن شبيل وأبو خيرة : الماذي الحديد كله اللارع والمغفر والسلاح أجمع ، ماكان من حديد فهو ماذي ؛ قال عنترة :

يَمْشُونَ ﴾ والماذي وق رؤوسهم النجم

ويقال : المادي خالص الحديد وجَيَّدُه . قال أَن سيده : وقَضَيْنا على ما لم تظهر ياؤه من مذا الباب بالياء لكونها لاماً مع عدم م د و ، والله أعلى .

موا : المَرَّوُ : حجارة بيض بَرَّاقة تكون فيهما النار وتُقدَّح منها النار ؛ قال أبو ذويب :

الواهب الأدم كالمرّو الصّلاب الذا ما عادد المرّد الحرّد المرّد الحرّد المرّد ا

واحدتها مَرْوَة ، وبها سبيت المَرْوَة بمَحَة ، شرفها الله تعالى . ابن شبيل : المَرَّوُ حجر أبيض وقيقي يعلل منها المَطَارُ ، يذبح بها ، يكون الرَّوُ منها كأنه البَرَدُ ، ولا يكون أسود ولا أحمر ، وقد يُقَدَّ والحجر الأحمر فيلا يسمى مَرْواً ، قال : وتكون المَرْوة مثل جُمْع الإنسان وأعظم وأصغر. قال شمر : وسألت عنها أعرابياً من بني أسد فقال : هي هذه القداحات التي يخرج منها النار . وقال أبو الواهب الادم » وتم البت في مادة جلم عرفا فيه لفظ الصلاب بالهلاب واجت مينا للفاعل ، والصواب ما هنا .

خَيْرَة : المَرْوة الحجر الأبيض المَشُّ يكون فيه النار . أبو حنيفة : المَرْوُ أصلب الحجارة ، وزعم أن النُّعام تبتلعُه وذكر أن بعض الملوك عَجب من ذلك ودَ فَعَه حتى أَشْهِده إياه المُدَّعِين . وفي الحديث : قال له عَدِيُّ بن حاتم إذا أصاب أحدُنا صيداً وليس معه سِكَانِ أَيَذُ بُحُ بِالْمَرُوهُ وَشُقَّةٍ العَصَا? المَرُوةُ: ر حجر أبيض بَرَّاق ، وقيل : هي الــني يُقِدَّح منها النار " ومَرْوَةُ المُسْعَى التي تُذَكَّرُ مع الصَّفا وهي أحد وأسَيَّه اللذَّيْنِ ينتهِي السعي إليهما سميت بذلكَ ، والمرَّادُ في الذبح جنس الأحجارُ لا المَرُّوةُ \* نَفْسُهَا . وفي حديث ابن عباس ، وضي الله عنهما : إذا رجل من خَلَـٰني قد وضع مَر وَ تَه علىٰ مَـٰنْكِـنِي فإذا هو على"، ولم يفسره . وفي الحديث : أن جبريل، عليه السلام ، لَـقيَّه عند أحجار المراء ؛ قيل : هي بكسر المبم قنَّباء ، فأما المنَّراء ، بضم المبم ، فهو داء يصيب النخل . والمَرْوَةُ : جبل مكة ﴾ شرفها الله تعالى . وفي التنزيل العزيز : إنَّ الصفا والمَرُّوءَ من

والمَرَّوُ : شَجْرَ كُلِيَّبُ الربِيعِ . والمَرَّوُ : ضرب من الرياحين ؛ قال الأعشى :

وآس و خيري ومَو و وسَسْتُو ، الله وراحت و المحتال الله الله الله الله وراحت و المحتال المحتال

ويروى: وسوّ مسَنْ ، وسَمْسَتَى هو المَر زَجُوش ، وهنز مَنْ عبد اللهم . والمُخَشَّمُ : السكران . ومرّ وي النسب إليها مَر وي وي ومرّ وزي الأخيرتان من نادر معدول النسب ؛ وقال الجوهري : النسبة إليها مَر وزي على غير قياس ، والنوّ بُ مَر وي على القياس . ومرّ وان: مقوله « وخيري » هو بكس الحاه كا ترى ، صرح بذلك المساح وغيره ، وضبط في مادة خير من اللسان بالنت خطأ .

اسم رجل . ومَرْوان : جبل . قال ابن درید : أحسب ذلك .

والمَرَوراة ' : الأرض أو المفارة التي لا شيء فيها ' وهي فَعَو عَلَة ' ، والجمع المَرَوري والمَروري والمَروري والمَروري والمَروري والمَراري أوري ، قال ابن سيده : والجمع مروروري ، قال قال سيبويه : هو بمنزلة صَمَحْمَع وليس بمنزلة عَمَو ثل الأن باب صَمَحْمَع أَكثر من باب عَمَو ثكل . قال ابن بري : مرووراة ' عند سيبويه فعل مملكة ' ، قال في باب ما تنقلب فيه الواوياء نحو أغز ينت وغاز ينت ' وأما المرورواة ' فيمنزلة الشَّجَر جاة وهما بمنزلة وأما المرورواة ' فيمنزلة الشَّجَر جاة وهما بمنزلة صَمَحْمَع ، ولا تَجْعَلْهُما على عَمَو ثكل ، لأن في فعكم المروروراة ' المم أرض بعينها ؛ قال أبو حيّة النَّه يري :

ومَا مُغْزَلُ مُتَخَنُو لَأَكُمُ لَ ﴾ أَيْنَعَتْ ﴿ لَا الدُّوافِعُ ۗ الدُّوافِعُ

التهذيب: المَرَوْداةُ الأَرْضِ التي لا يَهْتَدِي فيها إلا الحُرِّيت . وقال الأَصِعِي : المَرَوْدَاةُ فَيَفُرُّ مُسْتَوَ \* ويجمع مَرَوْدَ الآَّاتِ ومَرَادِيًّ .

والمر يُ : مَسْح ضَرَع الناقة لتَدر ". مَرَى الناقة مَر يا : مَسَح ضَرَعُها لِلدَّرَة = والاسم المر ية وأمر ت هي در لبنها، وهي المرية والمشرية والنم أعلى. حيويه: وقالوا حكبتها مر ية " ، لا تربد فعلا ولكنك تربد نحوا من الدّرة . الكالمائي : المري الناقة التي تدر على من يسح ضروعها = وقيل : هي الناقة التي الكثيرة اللبن = وقد أمر ت ، وجمعها مرايا . [ابن الأنباري]: في قولهم مارى فلان فلاناً معناه قد استخرج ما عنده من الكلام والحبية ، مأخوذ من قولهم مريت الناقة إذا مسحت ضرعها ليتدر .

تَكُونَ مَرَيَّاً ومعها ولدها ، وهو غاير مهموز ، وجمعها مَرَاياً .

وفي حديث عدي بن حاتم ، رضي الله عنه : أن الني ، صلى الله عليه وسلم ، قال له امر الدم بما سنت ، من رواه أمر ، فيعناه سيله وأجر ، واستخرجه بما سنت ، يريد الذبح وهو مذكور في مور ، ومن ورواه امر ، أي سيله واستخرجه ، فين مريت الناقة إذا مسحت ضرعها ليند ر ، وروى ابن الأعرابي : مركى الدم وأمراه إذا استخرجه ، قال ابن الأثير ، ويوى : أمر الدم من مار يُمور إذا جرى ، وأماره غيره ؛ قال : وقال الحطابي أصحاب الحديث يروونه مشد داراء وهو غلط ، وقد جاء في سنن أبي داود والنسائي أمر ر ، براه ين مظهر ثين ، ومعناه اجعل الدم يُمر أي يذهب ، قال : فعلى هذا من رواه مشدد الراء يكون قد أدغم ، قال : وليس بغلط ؛ مشدد الراء يكون قد أدغم ، قال : وليس بغلط ؛

مروا بالسيوف المثرهفات دماءهم

أي استفرجوها واستدراوها . ابن سيده : مركى السياء وامتراه استفرجه . والربح تمري السحاب وتمثريه : تستفرجه وتستدراه . ومرت الربح فرية الله ولا أنزلت منه المطر . وناقة مري : غزيرة الله ؟ حكاه سبويه وهو عنده بمعنى فاعلة ولا فيمل لها > وقيل : هي التي ليس لها ولد فهي تدار فيمار في على يد الحالب ، وقد أمرت وهي مسر . وللمسري : التي جمعت ماة الفحل في رحمها . وفي والمسري : التي جمعت ماة الفحل في رحمها . وفي عليه وسلم ، بمريتين ؛ هي تثنية مري النبي ، صلى الله ويروى : مريتين ؛ هي تثنية مرية يوزن صبي ، ويروى : مريتين ؛ هي تثنية مرية يوزن صبي ، والمرية : الناقة الغزيرة الدار ، من المري ، ووزيها فعيل أو فعول . وفي حديث الأحذف :

وساق معه ناقة مَرْيِبًا .

ومر يَهُ الفَرَس : ما استُخْرج من حَرْبه فَدَرَ الفَرسُ لَلْ عَرَقُهُ ، وقد مَراهُ مَرْباً . ومَرَى الفرسُ مَرْباً اذا حِمل يُسِح الأرض بيده أو رجله ويَجُرُهُ الله مَرَى من كَسَر أو خلاع . التهذيب : ويقال مَرَى الفرسُ والناقة اذا قام أحدهما على ثلاث ثم مجتث الأرض بالله الأخرى ، وكذلك الناقة ؛ وأنشد :

إذا حُطَّ عنها الرَّحْلُ أَلْقَتُ بِوأَسِهَا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّاللَّ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

الجوهري : مَرَيْتُ الفرسَ إذا استخرجتَ ما عندهُ مَن الجَرْي عَيْدِه ؟ والاسم المررْية ، والكسم ، وقد يضم ، ومَرَى الفرسُ بيديه إذا حَرَّكُهما على الأرض كالعابث ، ومَراه حَقَّهُ أي حَرَّكُهما على الأرض كالعابث ، ومَراه حَقَّهُ أي حَحَده ؟ وأنشد ان برى :

ما خَلَفُ مِنْكِ إِا أَسَاءُ فَاعْتَرِ فِي الْمَالُ مِعْنَةُ الْبَعْلِ مِعْنَةً الْبَعْلِ مِعْنَةً الْبَعْلِ مِ

أَي تَجِعدُها ؟ وقال عُرْ فَنُطة بن عبد الله الأسدي : أَكُلُّ عِشاء مِن أُمَيْنِهَ طائف ، كَذْ يُ الدَّيْنِ لا يَمْرِي، ولا هو عار ف ?

أي لا يجحد ولا يَعْتَرف . وماريّت الرحل أماريه ميراء إذا جادلته . والمرّية والمرّية : الشك والجدّل ، بالكسر والضم ، وقرىء بهما قوله عز وجل : فلا تك في مررية منه ؛ قال ثعلب : هما

لغتان ، قال : وأما مِر ية الناقة فليس فيه إلا الكسر، والضم غلط . قال ابن بري : يعني مستح الضّرع للسّدر الناقة ، الناقة ، وأن الناقة ، وأنشد :

شَامِدًا تَتَقَي المُنبِسُ على المُر بَدِّ ، كُرُ هَا ، بالصَّرُ فِ ذي الطَّالاء

شَهْ إِبَاقَةَ قَدْ تَشْمَذَتُ بِذَنْهَا أَي رفعتِه، والصَّرْفِ: صِبْغُ أَحَمَرُ \* والطَّلْلَاءُ : الدم .

والامتراء في الشيء: الشُّكُّ فيه، وَكَذَلْكُ التَّمَارِي. والمراء: المُماراة والجدل ، والمراء أيضاً : من الِامْتِرَاءُ وَالشُّكُّ . وَفِي التَّنزيسُلُ الْعَزَيْزُ : فَلا تُمَّارُ فيهم إلاَّ مِراءً ظاهراً ؟ قال : وأصله في اللغة الجدال وأن يَستخرج الرَّجِلُ من مُناظره كلاماً ومعاني الخصومـة وغيرهـا مـن مَرَيْتُ الشَّاةَ إذا حلبتها واستخرجت لبنها ، وقد ماراه مماراة وميراء . وامْتُرَى فيه وتُمارى : سَنْكُ ؟ قال سيبوبه : وهذا من الأفعال التي تكون للواحد . وقوله في صفة سدنا وسول الله ، صلى الله عليه وسلم : لا يُشاري ولا نماری ؛ نشاری : تستشری بالشر ، ولا نماری : لا 'بدافع عن الحــق ولا يودّد الكلام . وقوله عز ُوجِل:أَفَتُمَارُونَه على ما يَرَى ، وقرى َ: أَفْتَمَرُ ونَهُ على ما يَوكى ؟ فمن قرأ أفتُمار ُونه فمعناه أفتجادلونه في أنه رأى الله عز وجل بقلبه وأنه رأى الكُبْرى من آياته ، قال الفراء : وهي قراءة العوام ، ومن قرأ أَفَتَهُرُونَهُ فَمِمْنَاهُ أَفْتَجَجَدُونَهُ \* وَقَالُ الْمُهُرِدُ فِي قُولُهُ أَفَتَمُورُ وَنَهُ عَلَى مَا يُوى أَي تَدَفَعُونَهُ عَمَا يُوى ، قَالَ : وعلى في موضع عن . وماركيتُ الرجل وماركتُه إذا خَالَفَتُهُ وَتَكُوَّيْتَ عَلَيْهُ ﴾ وَهُو مَأْخُوذُ مَنْ مَرَانَ الفتسل وموار السلسلة تكوي حكقها إذا جُرَّتُ عَلَى الصَّفَا . وفي الحديث : سَمِيعَتِ الملائكة مثلَ مِران السلسلة على الصَّفاء. وفي حديث الأسود؟: أنه سأَل عن رجل فقال ما فَعَلَ الذي كانت امرأتُهُ تُشارُهُ وتُماريه ? وروي عن النبي ، صلى الله عليـه وسلم \* أنه قال : لا تُماروا في القرآن فإن مراءً ١ قوله «شبه»أي الثاعر الحرباء بناقة النحكما يؤخذ من مادةشمذ. عوله « وفي حديث الاسود » كذا في الاصل ، ولم نجده الا في مادة مرر من النهاية بلفظ تمار"ه وتشار"ه .

فيه كفره؛ المراء : الجدال . والتَّماري والمُماراة؛ المجادلة على مذهب الشك والرّبية ، ويقال المناظرة مُمَارَاةً لأَنْ كُلُّ وَاحِدُ مِنْهِمَا يُسْتَخْرُجُ مَا عَنْدُ صَاحِبُهُ ويَمْتَرُنهُ كَمَا يَمْتُرَى الحَالِبُ اللَّيْنَ مِن الضَّرُّع ؟ قَالَ أبرُ عبيد : ليس وحِه الحديث عندنا على الاختلاف في التأويل ، ولكنه عندنا على الاختلاف في اللفظ، وهو أن يقرأ الرجل على حرف فيقول له الآخر ليس هو هكذا ولكنه على خلافه ، وقد أنزلهما الله عز وجل كلمهما ، وكلاهما منزل مقروة به ، يُعلم ذلك مجديث سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : يُزِّل القرآن على سنعة أحرف ، فإذا جعد كل واحد منهما قراءة صاحبه لم يُؤمَّن أن يَكُونَ ذَلكَ قد أَخْرَجه إلى الكُفر لأنه نَفي حَرفاً أَنزله الله على نبيه ، صلى الله عليه وسلم ؛ قال ابن الأثير : والتنكير في الميراء إيدانًا بأن شبئًا منه كُفُر مُ فَضَلًا عَمَّا زَادَ عَلَيْهِ ، قال : وقبل إنما جاء هذا في ألجدال والمراء في الآيات التي فيها ذكر القدر ونحوه من المعاني ، على مذهب أهل الكلام وأصحاب الأهواء والآراء، دون ما تَضَمُّنتُهُ مِن الأَحِكَامِ وأبوابِ الحَلالِ والحرامِ ، فإن ذلك قد جَرى بين الصحابة فمن بعدهم من العلماء ، رضى الله عنهم أجمعين ، وذلك فيما يكون العَرَضُ منه والناعث عليه تظهور الحق ليُنسِّع دون العُلَّمَةِ والتَّعْجِيزُ . الليث : المرَّيَّةُ الشَّكُّ ، ومنه الامتراء والتَّباري في القرآن ، يقال : تماري يتماري تَمَارُيًّا ، وامْتَرَى امْتَرَاءً إذا سُكُ . وقال الفراءُ في قوله عز وجل : فبأي آلاء رَبُّكَ تَتَمَادِي ؟ يقول: بأي نعمة ربتك تُكذّب أنها لبست منه ، وكذلك قوله عز وجل : فَتَسَارُوا اللَّذُو ؛ وقال الزجاج : والمعنى أيها الإنسان بأيِّ نعمة دبك الـــى تدلك على أنه واحد تتشكك .

الأصمعي: القطاة المارية ، بتشديد الساء ، هي المكلساء المنكنتزة اللحم . وقال أبو عمرو: القطاة المارية ، بالتخفيف ، وهي الولوية اللـون . ابن سيده: المارية ، بتشديد الياء ، من القطا المكلساء . وامرأة مارية ": بيضاء براقة . قال الأصمعي : لا أعلم أحداً أتى بهذه اللفظة إلا ابن أحمر ، ولها أخوات مذكورة في مواضعها .

والمَري، وأس المَهدة والكَثر ش اللأزق الحَاثَةُوم ومنه يدخل الطعام في البطن ، قال أبو منصور : أقرأني أبو بكر الإيادي المَري، لأبي عبيد فهمزه بلا تشديد ، قال : وأقرأنيه المنذري المَري لأبي الهيم فلم يهمزه وشدد الياء .

والماري : ولد البقرة الأبيض الأملس. والمُسْرية من البقر: التي لها ولد ماري أي بَرَّاق . والمارية : البواقة الله ثن . والمارية : البقرة الوحشية ؛ أنشد أبو زيد لابن أحمر :

مادينة " لأولدُوانَ اللون أوردَها طَلَّ ، وبنس عَنْها فر قَلَه خَصِرُ ا

وقال الجعدي :

كَمُمُوْرِيةٍ فَرَادٍ مِنَ الوَّحْشِ حُرَّةٍ أَنَامَتُ بِذِي الدَّنَيْنِ، بالصَّيْفِ، جُوْدُوا

ابن الأعرابي: الماريّة بتشديد الياء. ابن بزرج: الماري الثوب الحَلتَى ؛ وأنشد:

قنولا لِذَاتِ الحَلَقِ المَادِي

ويقال : مَراهُ مائة َ سَوْطٍ وَمَرَاهُ مَائَةَ َ دِرْهُمَ إِذَا نَقَده إِيَّاها .

ومارية ': اسم امرأة ، وهي مارية ' بنت أرقم بن ر قوله ﴿ أوردها ﴾ كذا بالاصل هنا ، وتقدم في بنس أو دها وكذلك هو في المحكم هناك غير أنه تحرف في تلك المادة من اللسان مارية باوية .

تُعَلَّبَةً بن عَمَرُو بن جَفْنَة بن عَوْف بن عَمَرُو بن. رَبِيعة بن حادِثة بن عَمَرٍ و مُزْرَبْقِياه بن عامر ، وابنها الحرث الأَعَرِجُ الذي عناه حَسَّانُ بقوله : أو لاه ُ جَفْنة حَوْل قَبْرِ أَبِيهِم ، قَبْرِ ابنِ مارِية الكريمِ المُفْضِلِ

وقال ابن بري: هي مارية بنت الأرقم بن ثعلبة ابن عبرو بوهو مُزيقاء بن عامر، وهو ماء الساء بن حارثة ، وهو الفيطريف بن امرى القيس ، وهو البيطريق بن ثعلبة ، وهو البه الدلول ابن مازن ، وهو الشداخ ، وإليه جماع نسب غسان بن الأزد ، وهي القبيلة المشهورة ، فأما العنقاء فهو ثعلبة بن عمرو مزيقياء ، وفي المثل : خَذْ ولو بقر طَمَي مارية ؟ يضرب ذلك مثلا في الشي وماثمنا ديناو .

والمُريُّ : معروف ، قال أبو منصور : لا أدري أعربي أم دخيل ؛ قال ابن سيده : واشتقه أبو على من المسريء ، فإن كان ذلك فليس من هذا الباب ، وقد تقدم في مرو، وذكره الجوهري هناك. ابن الأعرابي: المسريء الطعام الحقيف ، والمسري الرجل المقبول في خلئة وخلئة .

التهذيب : وجمع المر آق مَراءِ مثل مَراع ، والعوام يقولون في جمعها مَرايا ، وهو خطأ ، والله أعلم .

من ا مَرَا مَرْ وا : تكبر . والمَرْ و والمَرْ يُ والمَرْيَّة في كُل شيء : التَّمام والْكَمَال . وتَمازَى القومُ : تَفَاضَلُوا . وأَمْزَيْته عليه : فَضَّلْته ؛ عـن ابن الأَعرابي ، وأباها ثعلب . والمَرْيَّة ' : الفَضِلة . يقال : وله « المري والطام » كذا بالاصل مهموزا وليس هو من هذا الباب . وقوله « المري الرجل » كذا في الاصل بلا ضبط ولعله بوزن ما قبله .

له عليه مَزينة "، قال : ولا يُبنى منه فعل . ابن الأعرابي : يقال له عندي قفيسة " ومزينة " إذا كانت له منزلة ليست لغيره . ويقال : أقنفينته ، ولا يقال أمزينته . وفي نوادر الأعراب : يقال هذا مير "ب خيل غارة قد وقعمت على مزاياها أي على مواقعها التي يتنصب عليها متقدم ومتاخر . ويقال : لفلان على فلان مازية "أي فضل" ، وكان فلان عنتي مازية " العام وقاصية " وكالية " وزاكية " . وقعمد فلان عني مازية " الطعام يخص به الرجل ؛ عن ثعلب .

مسا : مَسَوْتُ على الناقة ومَسَوْتُ رَحبَهَا أَمْسُوها مَسُّواً كلاهما إذا أَدخَلَّتَ يدك في حيائها فَنَقَيْته . الجوهري : المَسْيُ إخراج النَّطْفة من الرَّحِم على ما ذكرناه في مَسَط ، يقال : مَساه يَسْيه ؛ قال رؤية :

ويُسطُّو على أمَّكُ سَطُّو َ المَاسِي

قَالَ ابن بري : صوابه فاسط على أمك لأن قبله :

إن كنشت مين أمرك في متساس إ

والمستَّمَاسُ : اخْتَيْلاطُ الْأَمْرُ وَالتِّبَاسُهُ وَقَالَ ذُو الرَّمَّةُ :

مَسَتَهُنَ أَيَامُ الْعُبُورِ ، وطُنُولُ مَا خَبَطُنُ الصُّوَى ، بالمُنْعَلَاتِ الرَّوَاعِفِ

ابن الأعرابي: يقال مَسَى يَبْسِي مَسْيًا إذا ساءً خُلُيْقُه بعد جُسْن . ومَسا وأَمْسِي ومَسَّى كله إذا وعَدَكُ بِأَسِ ثُمُ أَبْطِئًا عَنْك . ومَسَيْتُ الناقِةَ إذا سطوت عليها وأخرجت ولدها . والمَسْيُ : لغة في المَسْو إذا مَسَطَ الناقة، يقال: مَسَيْتُها ومَسَوْتُها.

١ قوله «في مسماس» ضبط في الاصل والصحاح هنا وفي مادة مسس بفتح الميكما ترى ، و نقله الصاغاني هناك عن الجوهر مي مضبوطاً بالفتح وأنشده هنا بكسر المي. وعبارة القاموس هناك: والمسماس، بالكسر ، والمسمسة اختلاط النع ولم يتمرض الشارح له .

ومسَيْتُ الناقة والفرس ومسَيْتُ عليها مسَيْاً فيها إذا سَطَوْت عليها ، وهو إذا أَدْ خَلْت بدك في رحبها فاستخرجت ماه الفحل والولد ، وفي موضع آخر : اسْتِلاماً للفحل كراهة أن تَحْيل له ؛ وقال اللحياني : هو إذا أدخلت بدك في رحبها فنقيْتُها لا أدري أمن نُطفة أم من غير ذلك . وكل اسْتِلال مسْيُّ .

والمساء: ضد الصباح. والإمساء: نقيض الإصباح. قال سبويه: قالوا الصباح والمساء كما قالوا البياض والسواد. ولقبته صباح مساء: مبني ، وصباح مساء: مضاف ؛ حكاه سببويه ، والجمع أمسية ؛ عن أبن الأعرابي. وقال اللحاني: يقولون إذا تَطَيَروا من الإنسان وغيره مساء الله لا مساؤك، وإن شت نصبت. والمنسي والمسين والمسين : كالمساء . والمنسي : من الساء كالصبح من الصباح . والمنسى : كالمصبح ، وأمسينا منسسى ؛ قال أمية بن أبي الصلت :

الحدد به منسانا ومصبحنا ، بالخير صبّعنا ، ومسّانا

وهما مصدران وموضعان أيضاً ؛ قبال امرؤ القيس يصف جادية :

تُضيءُ الطَّـُـلامَ المِسْاء ، كَأَنْهَا مَنَـادةُ مُنْسَى داهِبٍ مُتَكِنَّـُلِ

ويد صومعته حيث أيسي فيها ، والاسم المُسْيُ والصَّبْح ؛ قال الأضبط بن قريع السعدي : لكل هم من الأمور سعة ،

والمشيُّ والصُّبْحُ لا فَلاحَ مَعَهُ

ويقال: أتيته ليمسني خامسة ، بالضم ، والكسر لفة. وأتيته مُسيّاناً ، وهو تصفير مُساء، وأتيته أصبوحة كل يوم وأتيته مُسيّ أمس إلى أي المواد وأتيته مُسيّ أمس أي المواد والته مُسيّ المس الله المال .

مسا

أمس عند المتساء ان سيده : أنيته مساء أمس ومسية ومسية وأمسيئته ، وجنته مسيًانات كقولك معني بانات نادر، ولا يستعمل إلا ظرفاً . والمساء بعد الظهر إلى صلاة المغرب ، وقال بعضهم إلى نصف الليل . وقول الناس كيف أمسيت أي كيف أنت في وقت المساء . ومسيئت فلاناً : قلت له كيف أمسيت . وأمسينا نحن : صرانا في وقت المساء ؟ وقوله :

### حتى إذا ما أمسجن وأمسجا

إنا أراد حتى إذا أمست وأمسى، فأبدل مكان الياء حرفاً جَلَداً شبيهاً بها لتصح له القافية والوزن؛ قال ابن جني: وهذا أحد ما يدل على أن ما يُدعى من أن أصل رَمَت وغَزَرَت رَمَيت وغَزَوَت وأعطيت اعتقصت استقصيت استقصيت واعظيت واستقصت استقصيت المنافضة أمسيت عبداً، والجم حرف صحيح يجتبل الحركات ولا يلحقه الانقلاب الذي يلحق الياء والواو، صحيح المنا عبد في الجم، ولذلك قال أمسيجاً فدل

على أن أصل كنزا غزو . وقبال أبو عمرو : لقبت من فبلان التّباميي أي الدّواهي ، لا يعرف واحده ؛ وأنشد لمرداس :

أداو رُها كيما تلين ، وإنتي لألثق ، على العيلات منها ، التماسيار

ويقال : أَمسَيْتُ الشيءَ مَسْياً إذا انتزعته ؛ قال ذو الرمة :

يَكَادُ المِراحُ العَرَّبُ كَيْسِي غُرُوضَهَا ، وقد جَرَّدَ الأَكْتَافَ مَوْرُ المَوَادِكِ وقال ابن الأَعرابي : أَمْسَى فلانُ فلاناً إذا أَعَانَهُ بَشِيء . وقال أبو زيد : وَكِبَ فلان مَسَاء الطريق

إذا ركب وسط الطريق . وماسى فلان فلإناً إذا سَخْرَ منه ، وساماه إذا فاخَره .

ورجل ماس ، على مثال ماش : لا يَلْتُفِتُ إلى موعظة أحد ولا يقبل قوله . وقال أبو عبيد : رجل ماس على مثال مال ، وهو خطأ .

ويقال : ما أمساه ، وقال الأزهري : كأنه مقلوب كا قالوا هاد وهار وهار ، ومثله وجل شاكي السلام وشاك ، قال أبو منصود : ومجتمل أن يكون الماس في الأصل ماس أي خفيف ، وما أمساه أي ما أخفة ، والله أعلم .

مشي : المستني : مصروف ، مشى يَبْشي مَشَيْ ، وَ وَمَشَى ومَشَى ومَشَى ومَشَى تَبْشَدَ ؛ قال الحطية :

عَفَا مُسْخُلَانُ مِنْ سُلَـَيْمَى فَعَامِرُهُ ، تَمَثَّى به ظِلْمَانُهُ وَجَآدُوهُ وأنشد الأخفش للشباخ :

ودَوَّيَّةٍ قَفَرٍ تَمَثَّى نَعَامُهَا عَ كَمَشَّي النَّصَارِي في خِفاف الأَرَنَّدَ جَ وقال آخر:

> ولا تَمَشَّى في فضاء 'بعداً قال ابن بري : ومثله قول الآخر :

تَمَثَّى بِهِ الدُّرُمَاءُ تَسْحَبُ فُصْبِهَا ، كَانْ مُنْشِمِ وَكَانْ مُنْشِمِ وَكَانْ مُنْشِمِ

وأمشاه هو ومشاه ، وتبسئت فيه حُبيًا الكأس. وحكى المبدية : ضَرْب من المشني إذا مشي . وحكى سيبويه : أتيته مَشْياً ، جاؤوا بالمصدر على غير فيمله، وليس في كل شيء يقال ذلك ، إنما يحكى منه ما سبع . وحكى اللحياني أن نساء الأعراب يقلن في

الأَخَذ : أَخَذَت بِدُبّاء مُمَلّا مِن الماء مُمَلّق بِبِرْشَاء فلا يزال في تِمشاء ، ثم فسره فقال: الشّمشاء المُشي . قال ابن سيده : وعندي أنه لا يستعمل إلا في الأخذة . وكل مستبر ماش وإن لم يكن من الحيوان فيقال : قد مشي هذا الأمر . وفي حديث القاسم بن محمد في رجل نَذَرَ أَن يَحْجُ ماشياً فأعيا قال : يَمْشي ما رَكِب ويركب ما مشي أي أنه يَنْفُذُ لوجهه ثم يعُود من قابل فيركب إلى الموضع ينشفذ لوجهه ثم يعُود من قابل فيركب إلى الموضع الذي عَجَز فيه عن المستشي ثم يَشي من ذلك الموضع كل ما ركب فيه من طريقه .

والمُسُّاةُ: الذي يَمُشِي بين الناس بالنَّميية. والمُشاةُ: الوُشِاةِ .

والماشية ' الإبل والغنم معروفة ، والجمع المتواشي اسم يقع على الإبل والبقر والغنم ؛ قال ابن الأثير : وأكثر ما يستعمل في الغنم . ومَشَت مَشاء : كثرت أولادُها . ويقال : مَشَت ابل بني فلان تَبشي مشاء إذا كثرت . والمَشاء : النّباء ، ومنه قيل الماشية ' . وكل ما يكون سائمة النسل والقينية من إبل كوشاء وبقر فهي ماشية ' . وأصل المَشاء النّباء والكثرة والتناسل ؛ وقال الراجز :

مِثْلِيَ لَا يُعْسِنُ فَوْلاً فَمُفَعِي ، العَيْرُ لَا يَمْشِي مع الهمَلَنَّعِ ، لا تأمُّريني ببناتِ أَسْفَعِ

يعني الغنم . وأَسْفَع : امم كَبْش . ابن السكيت : الماشية تكون من الإبل والغنم . يقال : قد أَمْشي الرَّجِل إذا كَثَرَت ماشيَتُه . ومَشَت الماشية إذا كَثرت أولاد ها ؛ قال النابغة الذباني :

فَكُلُّ قَرَيِنَةً وَمَقَرًّ إِلَّفٍ مُفَارِقُهُ ، إِلَى الشَّحَطِي ، القَرِينُ

وكلُّ فتَنتَى ، وإن أثنرَى وأمشى ، ستخلِجه ، عن اللائنيا ، منتُونُ ا

وكلُّ فَتَنَّى ، بَا عَمِلَتْ يَدَاهُ ، ومَا أَجْرَتْ عَوَامِلُهُ ، رَهِينُ

وفي الحديث: أن إسمعيل أني إسحق ، عليها السلام، فقال له إنها لم نترت من أبينا مالاً وقد أثر بنت وأمشيت فلي عليه عا أفاء الله عليك ، فقال: ألم توض أني لم أستعبيد ك حتى تجيئي فتسألني المال وقد : أثر بنت وأمشيت أي كثر ثراك أي ما اللك وكثرت ماشيتك ، وقوله : لم أستعبيد ك أي لم أنتخيذ ك عبداً ، قيل : كانوا يستعبد ك أولاد الإماء ؛ وكانت أم إسمعيل أمة ، وهي هاجر، والمة المحتى حرة ، وهي سارة ، والقة ماشية . كثيرة الأولاد ، والمتشاء : تناسل المال وكترته ، وقد أمشي القوم والمتشاء : تناسل المال وكترته ،

فَأَنْتُ غَيْثُهُمُ ۚ نَفْعاً وطَيَوْدُهُمُ ۗ دَوْماً ، إذا ما مَوادُ المُنْتَشِي جَدَا ِ

وأَفْشَى الرجلُ وأَمْشَى وأَوْشَى إِذَا كَثَرَ مَالُهُ ، وهُو النَّشَاء والمَّسَاء ، ممدود ، الليث : النَّشَاء ، ممدود ، فعل الماشية ، تقول : إن فلاناً لَـذُو مَشَاء وماشية . وأَمْشَى فلان : كثرت ماشيتُه ؛ وأنشد للحطيثة :

فَيَنْنِي مَجْدَها ويُقيمُ فيها ، ويَمْشِي، إن أُريدَ به المَشاء

قال أبو الهَيشَم : يَمْشِي يَكَثُر . ومشى على آل فلان مال " : تَنَاتَج وَكُثُر . ومال دو مَشَاء أي نَمَاء يَتَنَاسَلُ . وامرأة ماشية " : كثيرة الولد . وقد مَشَت المرأة ' تَبْشِي مَشَاء ، مدود ، إذا كثر ولدها ، وكذلك الماشية إذا كثر نسلها ؛ وقول كثير :

يَمْجُ النَّدَى لا يذكرُ السَّيْرَ أَهْلُهُ ، وَهُوَ جَادِبُ وَلا يَرْجِعُ المَاشِيَ به ، وَهُوَ جَادِبُ

يعني بالماشي الذي تستتقريه ؟ التفسير لأبي حنفة . ومَشَى بطنُه مُشْياً: استَطناتَ . والمُشيُّ والمَسْيَّة : الله الدواء . وشربت مَشْيًّا ومَشْوًّا ومُشُورًا ، الأخيرتان نادرتان ، فأما مَشُو \* فإنهم أبدلوا فنه الباء واوا لأنهم أرادوا بناء فعنول فكرهوا أن يلتبس بفعيل ، وأمَّا مَشُو فإن مثل هذا إمَّا يَأْتِي عَلَى فَعُولِ كَالْقَدُومِ . التهمذيب : والمَشاء ؛ مدود ، وهو المَشُولُ وَالمَشْنُ ، يقال : شَريت مَشُوًّا ومَشَيًّا ومَشَاء ؟ أو استطلاقُ البطن ، والفعل اسْتَمْشَى إذا شرب المُشيئ ، والدُّواء يُمْشَيه . و في حديث أسماء : قال لهـا بِمَ تُسْتَمْشُينَ أَي بُمَ تُسهلينَ يَطْنَكُ ؟ قال : ويجوز أن يكون أراد المَشْ الذي يَعْرُ ضُ عند شُرْبِ الدواء إلى المَخْرَجِ. ابن السكيت : شربت مَشُوًّا ومَشاء ومَشيًّا ، وهو الدواء الذي يُسهل مثل الحَسُو" والحَساء ؟ قاله بفتح الم وذكر المَشِيُّ أيضاً ، وهو صحبح ، وسُمي بذلك لأنه مجمل شاربه على المشي والتركاد إلى الحلاء ، ولا تقبل شربت دواء المَشَّى . ويقبال : اسْتَمْشَيْتُ وأَمْشَانِي الدُّواء . وفي الحديث : خير ما تداوَيْتُم به المُسَمِّيُّ . ابن سيده : المَشْورُ والمُشُوُّ الدُّواء المُسهل ؛ قال :

### شربت مشوآ طعمه كالشري

قال ابن دريد: والمستني خطأ ، قال: وقد حكاه أبو عبيد . قال ابن سيده: والواو عندي في المستو معاقبة فبابه الياء . أبو زيد: شربت مشيئاً فمشيئت عنه مشياً كثيراً . قال ابن بري: المشيئ ، بياء مشددة ، الدواء ، والمستني " بياء واحدة : اسم لما

يجيء من شاربه ؛ قال الراجز :

شَرَبْتُ مُرُا مِن دواء المَشْنِي ، مِن وَجَعٍ بِيغَثْلُنِي وحَقُوي

ابن الأعرابي : أَمْشَى الرجلُ يُمْشِي إذا أَنْجَى دَوَاوْه ١ ، ومَشَى يَمْشَى بالسَّامُ .

والمُسَنّا: ثبت يشبه الجُنَّرَ ﴿ وَاحْدَتُهُ مَشَاهُ ﴿ ابْنَ الْأَعْرَابِي : المُسَنّا الْجَـَـزَرُ الذي يُؤكل ، وهنو الإصطاعَلين .

> وذات المَشا: موضع ؛ قال الأخطل: أَجِدُوا بَجَاءً غَيَّبَتُهُمْ ، عَشِيَّةً ، خَمَاثِلُ مَن ذَاتِ المَشَا وهُمُجُولُ

مصا: أبو عبرو: المصواء من النساء التي لا لحم على فَخِدْيها . الفراء: المصواء الدُّبُر ؛ وأنشد: وبَلَّ حِنْوَ السَّرْجِ مِنْ مَصُوائِه

أبو عبيدة والأصمعي: المُصُواء الرَّسْحاء. والمُصاية': القارُورة' الصغيرة والحَـوْجَلة' الكبيرة .

قال: فإنا ردّ وإلى أصله للضرورة لأنه يجوز في الشعر أن 'يجرى الحرف الصحيح من أن 'يجرى الحرف الصحيح من جميع الوجود لأنه الأصل؛ قال ابن بري: وروي 'يجارين ، بالراء ، ومُجاراتُهن المَوى يعني بألسنتهن أي 'يجارين المَوى بألسنتهن ولا يُسفينه ، قال: ويورى غير ما صباً أي من غير صباً منهن إلى وقد وقال ابن القطاع: الصحيح غير ما صباً ، قال: وقد صحقه جماعة ، ومنضيت على الأمر مُضياً ومنضوت على الأمر مُضياً ومنضوت على الأمر مُضياً ومنضوت وهذا أمر منضواً ومنضواً على الأمر منضواً ومنضواً على الأمر منفياً ومنضواً على الأمر منفياً ومنفواً على الأمر منفياً ومنفواً على الله الوقود والصعود ، والشين تنعمل منه ؛

أَصْبِعَ جِيراننكَ ، بِعَدْ الْخَفْضِ ، " "يُسْدَي السَّلامَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ

وقتر بوا ، للنبين والتمضي ، حَوْل مَعْاضٍ كَالُوْدَى المُنْقَضَ

الجَوْلُ : ثلاثون من الإبل .

والمُصُواء : التُّقدُّم ؛ قال القطامي :

فَإذا خَلَسْنَ مَضَى على مُضُواثِه ، وإذا لتعيثنَ به أَصَبْنَ طِعانا

وذكر أبو عبيد مُضَوّا في باب فُملا وأنشد البيت، وقال بعضهم : أصلها مُضَيّا وأبدلو إبدالاً شاذاً ، أوادوا أن يُعدّونوا الواو من كارة دخول الباء عليها . ومضى وتسكّى : تقدام ؛ قال عبرو بن

تَمَضَّتُ إليْنَا لَمْ يُوبِ عَيْنَهَا القَذَى بَكَثُرُهُ نِيرانٍ ، وظَلَلْمَاءَ حِنْدِسِ

يقال : مَضَيْت بالمكان ومَضَيْت عليه . ويقال :

> يا رَبِّ مَنْ عابَ المَضَاءَ أَبَدا ، فاحْرِمْـه أَمْثالَ المَضَاء ولدا والفرس بكنى أبا المَضَاء .

مطا : المَطنُو : الحِد والنَّجاء في السير ، وقد مَطا مُطنُّواً ؛ قال امرؤ النيس :

مَطَوَّتُ بِهِم حتَّى يَكِلِ عَرَيْهُمْ ، وحتَّى الجِيادُ مَا يُقَدُّنَ بَأَرْسَانِ إِ

ومطا إذا فتح عييه ، وأصل المطو المد في هذا . ومطا إذا تمطل . ومطا الشيء مطوا : مد . ومطا النبيء مطوا : مد . ومطا بالقوم مطوا : مد بهم . وتمطل الرجل : تمد . والتمطلي : التبختر ومد الدين في المبي ، ويقال التمطلي مأخوذ من المطبطة وهو الماء الحاثر في أسفل الحوض لأنه يتمطلط أي يتمد د ، وهو مثل تظينت من الظن وتقضيت من التقضض ، والمطواء من التمطلي على وزن الغلواء ، وذكر النبوي المكل التملطي على وزن الغلواء ، وذكر النبوي المكل التملطي على وزن الغلواء ، وذكر النبوي المكل التملطي ؛ قال دو وه بن جمعة

تَشْبَعْتُهَا إذا كَرِهَتْ تَشْبِينِي، فَهْنِي تَمَطَّى كَيْطَا الْمُحْبُومِ

وإذا تَسَطَّى على الحُسَّى فذلك المُطَوّاة ، وقد تقدَّم تفسير المُطيطاء وهو الحُيُلاة والتَّبَخْتُر . وفي الحديث : إذا مَشَتْ أُمَّي المُطَيِّطا ، بالمد والقصر ؛

ا قوله « ويقال مضيت بيمي النع » كذا بالاصل. وعارة التهذيب:
 ويقال أمضيت بيمي ومضيت على بيمي أي النع .

لا مريم » كذا في الاصل . وعارة القاموس : النوي " كنني الحسن منا ومن غيرنا ، وبعد هذا فالذي في الديوان : حتى فكل مطيم .

هي مشية فيها تبَخْتُو ومَدُ اليدين . ويقال : مطَوْتُ ومَطَطَعْتُ عمنى مدد دَت ؛ قال ابن الأثير : وهي من المعفرات التي لم يستعمل لها مكبر، والله أعلم . وقوله تعالى : ثم دَهَب إلى أهله يتمطيّى؛ أي يتبختر ، يكون من الميط والميطو ، وهما المد ويقال : مطبوت بالقوم منطوا إذا مدد ت بهم في السير . وفي حديث أبي يكر ، وضي الله عنه : أنه مر على بلال وقد منظي أبي يكر ، وضي الله عنه : فاشتراه وأعنقه ؛ معنى منظي أي مد وبطح في فاشتراه وأعنقه ؛ معنى منظي أي مد وبطع في الشمس يعذب المنظون في الشمس . وكل شيء مدد ته فقد منظو أذا سار المنطون في السير . ومنا الرجل يمنو إذا سار سيرا حسناً ؛ قال رؤية :

به تَمَطَّتُ غَوْلُ كُلُّ مِيلَهُ ، بنا حَراجِيجُ المَّطِيِّ النَّقْهِ

تَسَطَّتُ بنا أي سارَتُ بنا سَيْرًا طَويلًا مدوداً ؟ ويروى :

> بنا حراجيج المتهادي الثُّقَّةِ وقوله أنشده ثعلب :

نَسَطَّتُ به أُمَّه في النَّفاس ، فليسَ بِينَنْ ولا تَوْأُم

فسَّره فقال : يوبد أنها زادت على تسعـة أشهر حتى نَضَّجَنَّهُ وجِرَّتُ كَمِمْكَ ؛ وقال الآخر :

> تَمَطَّتُ بِهِ كَيْضَاءُ فَرْعُ نَجِيبَهُ \* هِجَانُ ، وبَعْضُ الوالِداتِ غَرَامُ

وتَمَتَّى : كَتَمَطَّى على البدل ، وقبل لأعرابي: ما هذا الأثر بوجهك ? فقال : من شدَّة التَّمَتِّي في السجود . وتمطَّى النهار : امتد وطال ، وقبل : كُلُّ ما امْتَد وطال فقد تمطَّى . وتمطَّى جسم

السفر': امتك وطال ، وتمطل بك العهد كذلك ، والمسلم من كل ذلك المنطواة . والمطاة والمطاة أيضاً : التمطلي ؛ عن الزجاجي ، حكاه في الجنبل قرنه بالمكط الذي هو الظهر . والمكطية من الدواب التي تمط في سيرها ، وهو مأخوذ من المطو أي المك . قال ابن سيده : المنطية من الدواب التي تمطو في سيرها ، وجمعها مطايا ومكلي ؛ ومن أبات الكتاب :

متى أنام لا يُؤرَّفني الكَري ليَلًا ، ولا أسمَع أجراس المَطي

قال سيبويه : أراد لا يُؤرَّقني الكريُّ فاحتاج فَاَشَمُّ الساكن الضه ً ، وإنما قال سيبويه ذلك لأن بعده ولا أسبع ، وهو فعل مرفوع ، فحرَّكُم الأول الذي عُطف عليه هذا الفعل أن يكون م فوعاً ، لكن لما لم يكنه أن يُغلص الحركة في يؤرَّقني أشبها وحمل أسبع عليه لأنه وإن كانت الحركة مشبة فإنها في نية الإشباع ، وإنما قلنا في الإشبام هنا إنه ضرورة لأنه لو قال لا يؤرقني فأشبع لحرج من الرجز إلى الكامل ، ومحال أن يجمع بين عروضين مختلفين ؛ وأنشد الأخفش ؛

أَلَمْ تَكُنَّنُ حَلَيْفُتَ بِاللهِ العَلِي ، أَنَّ مَطَاعِاكَ لَسِنْ خَيْرِ المَّطِي ?

جمل التي في موضع ياء فَعيل القافية وألتى المتحركة لما اختاج إلى إلقائها ، وقد قال قوم : إنما ألتى الزائد وذلك لبس مجسن لأنه مستخف للأوال ، وإنما يواند ع عند الثانية ، فلما جاء لفظ لا يكون مسع الأول تركه كما يقف على الثقيل بالحنة ؛ قال ابن جني: ذهب الأخفش في العملي والمطي إلى حدف الحرف الأخير الذي هو لام وتبقية ياء فعيل ، وإن كانت

زائدة ، كما ذهب في نحو مَقُول ومَبيع إلى حذف المعين وإقرار واو مفعول ، وإن كانت زائدة ، إلا أن جهة الحذف هنا وهناك مختلفتان لأن المحذوف من المكطي والعلي الحرف الآخر، والمحذوف في مقول لعلة ليست بعلة الحذف في المطيي والعلي والدي رآه في المكطي حسن لأنك لا تتناكر الياء الأولى إذا كان الوزن قابلًا لها وهي مكملة له ، ألا ترى أنها بإزاء نون مستفعلن ? وإنما استغنى الوزن عن الثانية فإياها قاحذف ، ورواه قطرب : أن مطاياك ، بفتح أن مع اللام ، وهذا طريق ، والوجه مفتوحة الهنزة .

وقد مَطَنَ مَطنُواً . وامْتَطَاها : اتخذُها مَطيّةً . وامْتَطاها وأمْطاها : جَمْلها مَطيّتَه .

والمَطِيَّةُ : الناقة التي يُو كب مَطاها . والمَطِيَّةُ : البعير يُمْتَطَى ظهره ، وجمعه المَطايا ، يقع على الذكر والأنثى . الجوهري : المَطيِّةُ واحدة المَطيِّةُ واحدة المَطيِّةُ واحدة المَطيِّةُ واحدة ويؤنث ، والمَطايا ، والمَطايلُ واحد وجمع ، يذكر ويؤنث ، والمَطايا فَعالى ، وأصله فَعاثلُ إلا أنه فُعِل به ما فُعْمِل بِخَطايا. قال أبو العبيثل : المطبة تذكر وتؤنث ، وأنشد أبو زيد لربيعة بن مقر وم الضَّبِي جاهلي :

ومُطيّة ، مُلَيْثُ الظّالام ، بَعَثْنَهُ يَشُكُو الكَّلالَ إليَّ دامي الأظّالــُل

قال أبو زيد: بقال منه امتطيتها أي اتخدتها مطيئة". وقال الأموي : امتطيناها أي جعلناها مطايانا . وفي حديث خزيمة : تَرَكَتُ المُنحُ واراً والمطيئ هاراً؟ المنطيئ : جمع مطية وهي الناقة التي يركب مطاها أي ظهرها ، ويقال : يُمطى بها في السير أي يُمَدُ ، والهارُ : الساقطُ الضعف .

والمسطا المقصور: الظهر لامتداده ، وقيل: هو حبّل المتن من عصب أو عقب أو لحم ، والجمع أمطاء . والمسطورُ : جريدة تشتن بشقين ويتحزّم بها القت من الزرع ، وذلك لامتدادها . والمسطورُ : الشهرانع ، بلغة بمنحرث بن كعب ، وكذلك الشهطية ، والجمع ميطاء ، والمسطا ، مقصور : لغة فيه ؛ عن ابن الأعرابي . وقال أبو حنيفة : المسطور والمسطور ، بالكسر، عذق النخلة ، والجمع ميطاء مثل وحرّو وجراء ؛ قال أبن بري : شاهمد الجمع قول الواجز :

تَخَدَّدُ عَن كُوافِرٍ • المِطاء

والمَطُورُ والمطُورُ جبيعاً : الكُبَّاسة والعامي ؟ وأنشد أبو زياد :

وهَتَفُوا وصَرَّحُوا يَا أَجُلُتَعُ ، وكان هَمِّي كُلُّ مُطُورٍ أَمُلُتَحُ

كذا أنشده 'مطو ، بالضم ، وهذا الرجز أورده الشيخ محمد بن بري مستشهدا به على الميطو ، بالكسر، وأورده بالكسر، ورأيت حاشية بخط الشيخ وضي الدين الشاطبي، رحمه الله : قال على بن حمزة البصري وقد جاء عن أبي زياد الكلابي فيه الضم . ومطا الرجل أوا أكل الرطب من الكباسة . والمطنو : سبل الذارة . والأمطي : الذي يُعمل منه العلك ، واللباية شجر الأمطي . ومطنو الشيء : نظيره وصاحبه ؛

نادَيْت مطوي ، وقد مال النهار بهم ، وعَد مال النهار بهم ، وعَبْرة العبن جار دمعُها سَجم ومطا إذا صاحب صديقاً . ومطاو الرجل: صديقه وصاحبه ونظيره ، سَرَويَّة ، وقيل: مطاوه صاحبه في السفر لأنه كان إذا قدُويِس به فقد مُدَّ معه ؛ قال يصف

سَحَابًا ﴾ وقال ابن بري : هو لرجل من أزَّد السَّراة يصف برقاً ، وذكر الأصباني أنه ليعلى بن الأحول: والأمطي : صبغ يؤكل ، سبي به لامتداده ،

وأنشد بيت القطامي : ومعنى جياعًا . وقال الليث: واحد الأمهاء يقال معنى ومعنان وأمعاء ، وهو المتصارين ، قال الأزهري : وهو جميع ما في البطن ما يتردد فيه من الحـَواياكلها. وفي الحديث : المؤمنُ يأكل في معبِّى واحد والكافر يأكل في سبعة أمنِّها ﴿} وهو مَثَلَ لأن المؤمن لا يأكل إلا من الحلال ويتوڤى الحرام والشبهة ، والكافر لا يبالي ما أكل ومن أين أكل وكيف أكل ؛ وقال أبو عبيــد : أوى ذلك لتسمية المؤمن عند طعامه فتكون فيه البركة والكافر لا يَفعل ذلك ، وقيل : إنه خاص برجل كان 'يُكثر الأكل قبل إسلامه فلما أسلم نقـص أكله لم ويروي أهل مصر أنه أبو يصرة الففاري ؟ قال أبو عبيد : لا نعلم للحديث وجهاً غيره لأنا نوى من المسلمين من يَكُنْهُ أَكُلُهُ وَمِنَ الْكَافِرِينَ مَنْ يُقُلُّ أَكُلُهُ ۚ وَحَدَيْثُ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لا خُلَّمُفَ له فلهذا رُوجَّه هذا الوجه ؛ قال الأزهري : وفيه وجه ثالث أحسَبه الصواب الذي لا يجوز غيره ، وهو أن قول النبي ، صلى الله عليه وسلم : المؤمن بأكل في معلى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء ، مَثَلُ صربه المؤمن وْزُرُهُدُ مِنْ الدُّنيا وقَـتَناعَته بالبِّلنَّغة من العيش وما أُوتي من الكَفاية ، وللكافر واتساع وَغبته في الدنيا وحير صيه على جَمَيْغ جُطَّامها ومَنْعها أمن جَلَّها مُعْ مَا وصَّف اللهُ تَعَالَى بِهُ الكَّافِرَ مِنْ حَرَّصَهُ عَلَى الْحَيَّاةُ ورُ كُونِهُ إِلَى الدُّنيا وأغْتُراره بِرُخُرُ فَهَا ٤ فَالرُّهُــد في الدنيا محمود لأنه من أخلاق المؤلمنين ، والحرُّصُ عليها وجَمْعٌ عَرَضِها مذموم لأنه منَ أخلاق الكِفار، ولهٰذَا قيل : الرُّغْنِبِ ' سُؤُم ' ، لأَنه نجمل صاحبه على اقتحام النار ، وليس معناه كثرة الأكل دون اتساع الرغبة في الدنيا والحرُّص على جمعها ، فالمراد مسن الحديث في مثل الكافر استكثاره من الدنيا والزيادة أ

فَظَّلَاتُ ، لدى النَّدْتُ الحَرَامِ ، أَحْمَلُهُ ، و ومطنواي مُشْتاقان له أرقان ا أي صاحباي ، ومعنى أخيــله أنظر إلى مخيلته ، والماء عائدة على البرق في بيت قبله ، وهو : أرقنت ليراق أدونه شروان يَمَانَ ، وأَهْوَى السِّرْقَ كُلِّ يَمَانَ والمُطا أيضاً : لغة فيه ، والجمع أمطاء ومطيء، الأخيرة اسم للجمع ؛ قال أبو ذؤيب : الله لاق المطي بنجد عُفرا حديث ان عجيب له عجيب

وقيل : هو ضرب من نبات الرمل عِسْد" وينفرش . وقال أبو حنيفة : الأمطي شجر ينبت في الرَّمْل قُصْبَاناً ، وله علنك يُعْضَع ؛ قال العجاج ووصف ئور وحش :

وبالفر نداد له أمطي وكل ذلك من المسَدُّ لأن العلكُ تَمْتَدُّ .

معي : ابن سيده ؛ المَعَى والْبِعَى من أعْفاج البطن ، مذكر ، قال : وروى التأنيث فيه من لا يوثق به، والجمع الأمعاء ؛ وقول القطامي :

كأن نُسُوع دَحْلي ، حين ضَبَّت حوالب غرازا ومعنى جياعا أقام الواحد مقام الجمع كما قال تعالى : نُعْسُ حِكم طفاًً لا . قال الأزهري عن الفراء : والمعنى أكثر الكلام على تذكيره ، يقال: هذا معتى وثلاثة أمعاء، وربما دهموا به إلى التأنيث كأنه واحد دل على الجمع؛ ١ عجز البيت مختل الوزن . على الشبع في الأكل داخل فيه، ومثل المؤمن زهده في الدنيا وقلة اكتراثه بأثاثها واستعدادُ، للموت ، وقيل : هُو تَخْصِص للمؤمن وتُحامى مَا يجرُهُ الشَّبْع من القَسُوة وطاعة الشهوة ، ووَصْفُ الكافر بكثرة الأكل إغلاظ على المؤمن وتأكيد لما رُسم له ، والله أُعلم . قال الأزهري حكاية عن الفراء : جاء في الحديث المؤمن يأكل في معتى واحبدة ، قال : ومعتى واحد أعْجَبُ إليُّ . ومِعَى الفارة : ضَرُّبُ مـن وَ دِيءَ تُمَرِّ الحِجازُ . وَالمِعَى مِن مَذَانِبِ الأَوضُ: كل مذنب بالخضيض يناصى مذنباً بالسنند والذي في السَّقْح هو الصُّلَّبُ . قال الأزهري : وقد وأيت بالصَّمَّان في قنعانها مُساكات للماء وإخاذًا مُتَحَوَّية تسبى الأمناء وتسبى الحَوايا ، وهي شبه الفُدُّرانَ ﴾ غير أنها مُتضايِقة " لا عَرْضَ لها ، ورُبُها ذَ هَبَتْ في القاع غَلُوةً . وقال الأزهري : الأمماء ما لانَ من الأرض والنُّخَفَضِ ؛ قال رؤية :

كينبو إلى أصلابه أمعاؤه

قال : والأصلاب ما صَلَبُ مِن الأرض . قال أبو عبرو : ويَحْبُو أي كِيلُ ، وأصلابُه وسَطُه ، وأمُعاوْه أطرافه . وحكى ان سيده عن أبي حنيقة: المِعَى سَهَل بِن صُلْبَيْنِ ؛ قال ذو الرمة :

بِصُلْبِ المِمَى أَو بُرْفَةِ النَّوْرِ لَم بِدَعْ لَمَا جِدَّةً جَوْلُ الصَّبَا والجَنَائِبِ ١

قال الأزهري : المِعْمَى غير ممدود الواحدة أظن مِعاة " سَهُلة بين صُلْسَيِّنَ ؛ قال ذو الرمة :

تُواقِبُ بَيْنَ الصُّلْبِ مِنْ جَانِبِ المِعَى، مِعَى واحِف ، تَشْسًا بِطِيثاً نَـُزُ ولَهُا !

١ قوله « جول » هو رواية المحكم ، وفي معجم ياقوت : نسج .
 ٢ قوله «بين الصلب الثم» كذا في الاصل والتهذيب؛ والذي في التكملة:
 تراقبين الصلبوالهضب والممى ممى واحف شماً بطيئاً نزولها

وقيـل : المعنى مسيل المناءبين الحيوان. وقال الأصعى : الأمعاء مسايل صفاد.

والمُعَيُّ : اسم مكان أو رَمْل ؛ قال العجاج : والمُعَيُّ رَبْرَبا

وقالوا: جاءا مَمَاً وجاؤوا مَمَاً أي جميعاً. قال أبو الحسن: مماً على هذا اسم وألفه مُنقلبة عن ياه كرَحتى، لأن انقلاب الألف في هذا الموضع عن الياء أكثو من انقلابها عن الواو، وهو قول يونس؛ وعلى هذا يسلم قول حَكِيم بن مُعَيَّة التَّمييي من الإكْفاء وهو:

ان شِئْت، يا سَمْراء، أَشْرَ فَنْنَا مَعَا ، دَعَا وَنَا مَعَا ، دَعَا وَنَا مَعَا ، دَعَا وَنَا مَعَا ،

بالحَيْرِ خَيْرات ، وإن شَرَّا فأَى، ولا أُرْيِدُ الشَّرِّ إلاَ أنْ تَأَى

قال الثقبان بن أو س بن ربيعة بن مالك بن زيــ مناة ابن غنم :

> إن شئت أشرفننا كلانا ، فدَعا الله جَهْداً رَبَّه ، فأَسْمَعا بالحَيْدِ خَيْداتٍ ، وإن شَرَّ فأَى ، ولا أريد الشرَّ إلاَّ أن تَأَى

> > وِذَلِكَ أَنَّ امرأَةً قالتَ فأجابِها :

قَطَّمَكِ اللهُ الجَلِيلُ قَطَعًا ، فَوْقَ الشَّامِ قِصَدًا مُوضَعًا تاللهِ ما عَدَّيْتُ إلا رُبِما ، جَمَعْتُ فيه مَهْرَ بِينْتِي أَجْمِعًا

والمِيِّعُورُ : الرُّطب ؛ عن اللَّحياني ؛ وأنشد :

تُعَلَّلُ بِالنَّهِيدَ ﴿ حَيْنَ تُمْسِي ، وَالْعَمِيمِ وَالْعَمِيمِ وَالْعَمِيمِ

النَّهُمُ ذَا الرُّبُدة ، وقسل : المُعُو الذي عَمَّهُ

الإراطاب م وقبل: هـو التمر الذي أدرك كله ،

واحدته مَعُوّة ؛ قال أبو عبيدة : هو قياس ولم أسعه . قال الأصعي : إذا أرطب النخل كله فذلك المتعور ، وقد أمعت النخلة وأمعى النخل . وفي الحديث : وأى عثان وجلًا يقطع سَمُوّة فقال ألسنت توعى معوّتهاأي تمرّتها إذا أدر كت ، شبهها بالمتعو وهو البُسر إذا أرطب ؛ قال ابن بري وأنشد ابن الأعرابي :

إن منت فادفيتي بدار الزينتي، في تُرطّب معور وبيطّبيخ علري والمتعود : الرّطّبة إذا دّخلها بعض اليس . الأزهري:

يا بشر إبشر ألا أنت الولى ،

العرب تقول القوم إذا أخصبوا وصالحت حالهم هم في ميثل المعنى والكرش ؛ قال الراجز :

> يا أَيْهِذَا النَّامُّ المُثَنَّرِسُ ، لَسْتَ عَلَى شَيْهِ ، فَقُمُ وَانْكَنَيِشُ لَسْتَ كَقُوْمُ أَصْلَكُوا أَمْرَهُم ،

لست كقوم أصلكوا أمرهم ، فأصبحوا ميثل المعنى والكرش

وتَمَعَّى الشّ : فَشَا . والمُعَاء ، مدود : أصوات السّناني . يقال : مَعَا يَمَعُو ومَعَا يَمَعُو ، لونان أحدها يقرب من الآخر وهو أرفيع من الصّيّي . والماعي : اللّيَّن من الطعام .

مغا : مغا السّنَوْرُ مَغُورًا ومُغُورًا ومُغاء : صاح . الأَّذِهِرِي : مَعَا السّنورُ يَسْعُو ومَهَا يَسْغُو الوان أحدهما يقرب من الآخر ، وهو أَرفع من الصّئينُ . ابن الأَّعرابي : مَغَوَّتُ أَمْغُو ومَغَيَّتُ أَمْغُي بمعنى نَعَسَتْ .

مِعَا : مَعَا الْفَصِيلُ أَمَّ مَقُوا : رَضِعَهَا رَضَعًا سُدِداً.
ومقوت السيف : جلوته . وكذا المرآة والطست حيلاؤه ،
ومقوت السيف : جلوته . وكذا المرآة والطست ومقو الطست حيلاؤه ،
ومقو أنسه أيضاً : غسلته . وفي حديث عائشة وذكرت عبمان وضي الله عنها افقالت : مقو أنسوه مقو الطست ثم قتلتوه الله عنها افقالت : مقو أنسوه مقو الطست ثم قتلوه بعد ذلك . ابن سيده : مقى الطست العشب ثم قتلوه بعد ذلك . ابن سيده : مقى الطست أسنافي ونقيتها ، وقالوا : امقه مقيتك مالك المأن أساك أي صنه وامقه مقولك مالك المقادة عالمة عنه كراع، والله أعلى مالك .

مكا: المشكاء ، مخفف : الصّفير . مَكَا الإنسان بَمْكُو مَكُواً ومُكَاه : صَفَرَ بَفِيه . قال بعضهم : هو أَن يجمع بين أصابع يديه ثم يُدخلها في فيه ثم يَصْفِر فيها . وفي النزيل العزيز : وما كان صلاتهم عند البيت إلا مُكاه وتَصدية " . ابن السكيت : المُكاه الصّفير، قال : والأصوات مضهومة إلا النّداء والفيناء ، وأنشد أبو الهيئم لحسان :

## صَلاتْهُمُ النَّصَدِّي وَالْمُكَاء

الليث : كانوا يطنُوفون بالبيت عُراة يَصَغِرُون بأَفواههم ويُصَفَّقُون بأَيديهم .

ومكت استه تمكر مكاء نفخت ، ولا يكون ذلك إلا وهي مكشوفة مفتوحة ، وخص بعضهم به دلك إلا وهي مكشوفة مفتوحة ، وخص بعضهم به وفي المحكم أيضاً والتكملة بخط الصاغاني نفسه بالكسر وقال السيد مرتض بفتح الميم وسكون القاف وكأنه الكل على اطلاق

المجد وقلده المصحون الأول فضطوه بالفتح .

اسْتَ الدَّالِيَّةَ . والمَكْنُوةُ : الاست ، سبيت بذلك لصَفِيرِها ؛ وقول عنترة بصف رجلًا طَعَنَه :

تَمْكُنُو فَريصَتُهُ كَشِدُقِ الْأَعْلَـمِ

يعني طَمْنَة تَنْفَحُ بالدم . ويقال الطعنة إذا فَهَقَتُ فَاهَا : مَكَتُ تَنْكُو .

والمُنكئاء ، بالضم والتشديد : طائر في ضرب الفُنْبُرَةِ إِلاَ أَنْ فِي جَاحِيهِ بِلَـرَةً ، سبي بذلك لأنه يجمع يديه مُ يَصْفِرُ فَيهما صَفِيرًا حسناً ؛ قال :

إذا غَرَّدَ المُنكَّاءُ في غَيْر رَوَّضَةٍ ۗ ا فَوَ بِلُنَ ۖ لأَهْلِ الشَّاءِ وَالْحُمْرَاتِ ِ ا

التهذيب: والمُنكاء طائر بألتف الرايف ، وجمعه المسكاكي، وهو فتعال من مكا إذا صَفَرَ. والمسكل والمسكو والمسكل ، بالفتح مقصور: جُعْر الثعلب والأرنب ونحوهما ، وقيل: مَعْشِمُهُما ؛ وقال الطرماح:

کم به ِ من مَکُورِ وَحُشِیَّة وأنشد ابن بري :

وكم أدون بينك من مهمه ، ومين حنش جاحر في مكا قال ابن سيده: وقد يهنز، والجمع أمكاء، ويثنى

> بُنى مَكُوَيْنِ ثُلْمًا بَعْدَ صَيْدَنِ وقد بِكُون المَكُورُ للطائر والحَيَّة.

مَكاً مُكُوانِ ؛ قالِ الشاعر :

أبو عبرو: تَمَكَّى الفلامُ إذا تَطهَّر الصلاة ، وكذلك تطهر وتَكرَّعَ ؛ وأنشد لعنترة الطائي :

إناك ، والجنور على سبيل ، كالمنتكي بدم القنيل

١ قوله ١ فهقت فاها ﴾ كذا ضبط في التهذيب.

يويد كالمُنتَوَضَّى، والمُنتَمَسَّع. أبو عبيدة : تَمَكَّى الفرس تَمَكِيًّا إذا ابْتَلُّ بالعرق ؛ وأنشد : والقُودُ بعد القُود قد تَمَكِيْن

أي ضَمَرُ نَ لما سالَ من عَرَقِهِنَ . وتَمكنَّى الفرسُ الذَّ حَكَّ عِينَهُ بِرَّ حَبَّ بِدِهِ إِذَا حَكَ عِينَهُ بِرِ حَبَّ بِدِهِ الْحَكَ عِينَهُ بِرِ حَبَّ إِذَا غَلَيْظَت ، وفي الصّعاح: أي مَجلِلَت من العمل ؛ قال يعقوب : سبعتها من الكلابي .

الجوهري في هذه الترجمة: ميكائيل أمم، يقال هو ميكا أضيف إلى إيل، وقال ابن السكيت ميكائين ، بالنون لغة ، قال الأخفش : يهمز ولا يهمز ، قال : ويقال ميكال ، وهو لغة ؛ وقال حسان بن ثابت :

ويَوْمَ بَدْرِ لَقِينَاكُمْ لنَا مَدَدُ ا فَيَرْفَعُ النَّصِرَ مِيكَالُ وجِبْرِيلُ

ملا: الملاوة والمُلاوة والمَلاوة والمَلا والمَليَّ كله: مَدَّة العبش وقد تَمَلَّ العَبْش ومُلْبَه وأملاه الله إياه وملاه وأملاه الله إياه وملاه وأملاه الله إياه وملاه والمناف المنهل الطالم ؛ الإملاه : الإمهال والتأخير وإطالة المُمر وتَمَلَّ إخوانه: منتَّع بهم . يقال : مَلاك الله حبيبَك أي مَتَّعَك به وأعاشتك معه طويلًا ؛ قال التميمي في يزيد بن مز يد الشيباني :

وقد كنت أرجو أن أمالك حقبة ، فعال قنطة ، فعال قنطة الله دون رجائيا ألا فللبنث من شاء بعدك ، إما عليك ، من الأقدار ، كان حداريا

وْتَمَلَّيْتَ عُمُرِي : استمتعت به . ويقال لمن لكيس الحَديد : أَبْلَيْتَ حَبِياً أَيْ

عِشْتَ مِعْهُ مِلاوة مِن دَهُركُ وتَمَتَّعْتُ بِهِ. وأَمْلَى البَعْيِرِ فِي القَبْدِ : أَرْخَى ووَسَّعْ فِيهِ . وأَمْلَى لَهُ فِي عَبِّهُ : أَطَالَ . ابن الأنباري في قوله تعالى : إغا نَمْ لِيَوْدَادُوا إِنْمَا الْمَنْقَاقَهُ مِنَ الْمَلْوة وهي المدة مِن الرّمَان ، ومن ذلك قولهم : البّس جديداً وتَمَلُ حيداً أَى لتَطُلُ أَيَامُكُ مِعْهُ ؟ وأَنشد :

بودي لنو أني تمكينت عُمَّرَه إِمَّا لِيَ مِنْ مَالَ طَرِيفٍ وَالِدِ

أي طالَت أياس معه ؛ وأنشد :

ألا لَيْتَ شَعْرِي ! هل تَرُودَنَ ناقَتَي بِحَرْمِ الرَّقَاشِ مِنْ مَثَالٍ هُوامِلٍ ? فَاللَّهُ مَا القَيْدَ بالضَّحَى ، فَاللَّكَ لا أُمْلِي لَمَا القَيْدَ بالضَّحَى ، وَلَيْسُتُ ، بِعَاقِلِ وَلَيْسُتُ ، بِعَاقِلِ وَلَيْسَتُ عَلَيْ ، بِعَاقِلِ

أي لا أطيل لما القيد لأنها صارت إلى الأفيها فتقر ا وتسكن ، أخذ الإملاء من المكلا ، وهو ما السَّع من الأرض .

وس ملي من الليل وملا ؛ وهو ما بين أو له إلى ثلثه ، وقيل : هو قطعة منه لم تُحَد ، والجسع أمالاء ، وتكرر في الحديث : وس عليه ملا من الدهر أي قطعة . والمالي : الهوي من الدهر . يقال : أقيام مليناً من الدهر . ومضى ملي مسن النهار أي ساعة تطويلة . ابن السكيت: تماثلات من الطعام تماثراً وقد تماثينت العيش تماثياً إذا عشت مليناً أي طويلا . وفي التنزيل العزيز : واهمر في مليناً ؟ قال الفراء : أي طويلا .

والمُلَكُوانِ : اللَّيلِ والنَّهَارِ ؛ قال الشَّاعِرِ :

كَهَارَ" وَلَيْنُلِ" دَائِمٌ" مَلْمُواهِمَا ، على كلِّ حال ِ المَرْءُ يَخْشَلِفَانِ

وقيل: المُكَدُّوانِ طَوْفا النهار؛ قال ابن مقبل: ألا يا ديار الحَيِّ بالسَّبُعانِ أَمَلُ عَلِيها بالبِلِي المُكَدُّوانِ

واحدهما ملا ، مقصور . ويقال : لا أفعله ما اختلف المسكوان . وأقام عنده ملوة من الدهر ومُلوة وملوة وملاوة أي حيناً وبُرهة من الدهر . الله : إنه لغي ملاوة من عيش أي قد أملي له ، والله يُم من يشاء فيؤجله في الحقص والسّعة والأمن ؟ قال العجاج :

مُلاوة مُملِّيتُهَا ، كَأَنِي ضاربِ صَنْج ِ نَشُوة ٍ مُغَنَّي

الأصنعي : أمنى عليه الزَّمنُ أي طال عليه ، وأمنى له أي طوِّلَ له وأمنياً .

ابن الأعرابي : المثلى الرَّماد الحَارِثُ ؛ والمُثلَّى الزَّمانُ ! من الدهر .

والإملاء والإملال على الكاتب واحد . وأَمْلَيَّتُ الْكَتَابِ أُمْلِي وأَمْلَكُ عَلَى الكاتب واحد . وأَمْلَكُ عَلَى الكتاب أَمْلِي وأَمْلَكُ عَلَى الْكَتَاب : سألته أَن يُمْلِيه بِهَا القرآن . واستمليته الكتاب : سألته أَن يُمْلِيه

علي" ، والله أعلم .

والمُكلة ُ : فَـلاة ذات حر ، والجمع مَـلَا ؛ قال تأبيط شرّاً :

ولَكِينِي أَرُوي مِنَ الخَيْرِ هَامَتِي ، وأَنْضُو المَلَا بِالشِّاحِبِ النُّتَشْلِشْلِ

وهو الذي تَنفَدُّدَ لحمه وقل ، وقيل : الملا واحد وهو الفَلاة ، التهذيب في ترجمة ملاً : وأما الملا المُنتَّسَع من الأرض فغير مهموز " يحتب بالألف والياء والبصريون يحتبونه بالألف " وأنشد :

١ قوله ﴿ اللَّهِ الرَّادُ وَاللَّهِ الزَّمَانُ ﴾ كذا ضبطا باللَّم في الاصل.

أَلَّا غَنْيَانِي وَارْفَعَا الصَّوْتَ بِالمَلَّا، فإنَّ المَلَا عِنْدَي يَزِيدُ المَدَى بُعْدَا

الجوهري : المَلا ، مقصور • الصّحراء ؛ وأنشد ابن بري في المَلا المُنتَسع ِ من الأرض لبشر :

عَطَفْنا لهم عَطْفُ الضَّرُوسِ مِنَ المَلا يَشْهَبْاء لا يَشْرِي الضَّرَاءَ دَقِيبُها

والمَلَلا: موضع ؛ وبه فسر ثعلب قول قبس بن ذَريح :

نبكي على لنبش ، وأننت تركثتها ، وكننت عليبها بالملا أننت أقادرُ

ومَلا الرجلُ يَمْلُو : عَدا ؛ ومنه حَكَابَة الهذلي : فرأيتُ الذي دَمَى يَمْلُو أَي الذي نَجا بذَمَاتُه . قال ابن سيده : وقضينا على مجهول هذا الباب بالواو لوجود مِلُ وعدم مِلْ ي .

ويقال : مَـــلا البعيرُ عَلْمُو مَلَـُوا أَي سارَ سيواً شديداً ؛ وقال مُلــَـِّح الهذلي :

> فَأَلْفَوْ الْ عَلَيْهِنِ السَّبَاطَ ، فَشَيَّرُ تَ سَعَالَى عَلَيْهَا المَّيْسُ تَمْلُو وتَقَدْ فُ

مني ؛ المتنى ، بالياء : القدر ؛ قال الشاعر : دريث ولا أدري منى الحدثان

مَنَاهُ الله كَمْنِيهِ: قَدَّرُه، ويقال: مَنَى اللهُ لك ما يسُرُكُ أي قَدَّرُ اللهُ لك ما يَسُرُكُك ؛ وقول صغر الغيّ :

لعَمرُ أَبِي عمرو لقدُ سَاقَهُ المَـنَى اللهِ اللهُ ا

أي ساقَه القَدَرُ . والمَنَى والمَنَيَّةُ : الموت لأنه قُدَّر علينا . وقد مَنى الله له الموتَ بَمْني ، ومُني له أي قُدَّر ؛ قال أبو قِلابة المذلي :

ولا تقُولَنْ لشيء : سَوْفَ أَفْمَلُه ، حتى تُلاقِي ما يَثني لك المَاني وفي التهذيب :

حتى تبكّن ما يمني لك الماني أيما يُقيل لك الماني أيما يُقدّر لك القادر ؛ وأورد الجوهري عجز بيت: حتى تُلاقي ما يمني لك الماني وقال ابن بري فيه:الشعر لسُويَد بن عامر المُصْطلقي

لا تأمن المتوت في حل ولا حرم ، المنايا توافي كل النسان واسلك طريقك فيها غير معتشم ، حتى تلاقي ما يمني لك الماني وفي الحديث : أن منشداً أنشد الني ، صلى الله عليه وسلم :

لا تأمنن ، وإن أمسين في حرم ، وإن أمسين في حرم ، حتى لللقي ما يني لك الماني فالحير والشر مقرونان في قرن ، بكل فقال النبي ولي فلا عليه وسلم : لو أدرك هذا الإسلام ؛ معناه حتى تلاقي ما يُقد ولك المتقد وهو الله عز وجل . يقال : منى الله عليك خيرا يني مننيا ، وبه سبت المنيسة ، وهي الموت ، وجمعها المنايا لأنها مقد وقت مخصوص ؛ وقال آخر :

مَنْتُ لَكُ أَن تُلافِينِي المُنابِا أَمَادَ فِي الشَّهْرِ الحُلالِ أَمَادَ فِي الشَّهْرِ الحُلالِ المَادِينِ المُنابِ

أي قدّرت لك الأقدار . وقال الشّرفي بن القطامي: المُنايا الأحداث ، والحمام الأَجَـل ، والحَـتُف

القدرُ ، والمنتُونُ الزَّمانُ ؛ قال ابن بري : المنيَّة قدرُ الموت ، ألا ترى إلى قول أبي ذؤيب :

منايا يُقرَّبُنَ الحُنتُوفَ لأَهْلِها مِنايا يُقرَّبُنَ الحُنتُوفَ لأَهْلِها جِهاراً، ويَسْتَمَنَّعُنَ الأَنتَسِ الحُنبُلِ

فجعل المنايا تُقرَّب الموت ولم يجعلها الموت . وامتنَّنَيْت الشيء : اختَلقته .

ومُنيِتُ بكذا وكذا: ابْتُليت به . ومناه اللهُ عَبْها مَنْياً ومَناه اللهُ عَبْها مَنْياً ومَنْواً . عَبْها مَنْياً ومَنْواً . ويقال : مُنْيِ ببلية أي ابْتُلي بها كأغا فندرت له وقدر لها . الجوهري : منو نه ومَنَيْته إذا ابتليته ومُنينا له وقائنا . وداري منى دارك أي إزاءها وقبالتها . وداري بمنى داره أي بجذا الم الحال المن يوي : وأنشد ابن خالويه :

تَنَصَّبْتُ القِلاصَ إلى حَكِيمٍ ، خُوادِج من تباللة أو مناها فيا رَجَعَتْ بخائبة وكاب ، حَكِيمُ بنُ المُسَبَّبِ مُنتَهاها

وفي الحديث: البيت المتعبثور منى مكة أي بجذائها في السباء . وفي حديث مجاهد : إن الحرم حَرَم من السبوات السبع والأرضين السبع أي حِذاءه وقصد . والمتنى : القصد ، وقول الأخطل:

أمْسَت مُناها بأرْض ما يُبِلَّـُغُها ، بصاحب الهم ، إلا الجسرة الأجله

قيل : أراد قَصَدَها وأنتَث على قولك ذهَّبت بعضُ أصابعه ، وإن شَّت أضرت في أمْسَتُ كما أنشده سيويه :

إذا ما المَرْءُ كان أَبُوهُ عَبْسُ، ﴿ إِلَى الْكَلَامِ الْكَلْمِ الْمُنْ الْكَلْمِ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ أَلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِلَامِ لِلْمُنْ الْمُنْ الْم

وقد قيل: إن الأخطل أراد منازلها فعذف ، وهو مذكور في موضعه؛ التهذيب: وأما قول لبيد: دَرَسَ المُنا عُتَالِعٍ فَأَبَانِ قبل: إنه أداد بالمُنا المُناذل في خمها كما قال العجاج:

قيل: إنه أراد بالمُنا المُنازِلُ فرخمها كما قال العجاج: قَـُواطِناً مِكَةَ مِنْ وُرِقِ الحَـُمَا

أراد الحكمام . قال الجوهري : قوله دَرَسُ المنا أَرَادُ المُنَادُلُ ، ولكنه حذف الكامة اكتيفا المُلَادُونُ . وهو ضرورة قبيحة .

والمتنبي ، مشدد: ماء الرجل ، والمنذي والوَّدْ ي محففان ؛ وأنشد ابن بري للأخطل يبجو جريراً : منبي العبد ، عبد أبي سُواج ، أحق مين المندامة أن تعيبا

قال : وقد جاء أيضاً مخفضاً في الشعر ؛ قال رُسْسَيْدُ ابن ومُمَيْضِ :

أَتَمْلِفُ لا تَدُونَ لَنَا طَعَاماً ، وتَشْرَبُ مُنْنِي عَبْدِ أَبِي سُوحٍ ? وتَشْرَبُ مُنْنِي عَبْدِ أَبِي سُوحٍ ? وجمعه مُنْنِي ؟ حكاه ابن جنِي ؟ وأنشد : أَسْلَمَنْسُوها فباتَتْ غيرَ طاهرة ، مُنْنِي لا الدَّخِدَ يُنْنِ كَالْمُومٍ مَنْنِي لا الدَّخِدَ يُنْنِ كَالْمُومِ

وقد مَنَيْتُ مَنْياً وأَمْنَيْتُ . وفي التنزيل العزيز : مِنْ مَنِي ّ يُمْنَى ؛ وقرىء بالناء على النطقة وبالياء على المَنَى " يقال : مَنَى الرَّجلُ وأَمْنَى مِن المَنْهِي " بمعنى ، واسْتَمْنَى أي اسْتَدْعَى خروج المني" .

ومنتى الله الشيء: قددره ، وبه سيت منتى ، ومنتى بكله الشيء : قدره ، وبه سيت بدلك لا يُمنتى فيها من الدماء أي يُواق ، وقال تعلب : هو من قولهم منتى الله عليه الموت أي قداره لأن المكدي ينحر هنالك، وامتنتى القوم وأمنتو ا أنوا منى ؛ قال ابن شميل : سمي منتى لأن الكبش مني به أي

ذبع ، وقال ابن عينة : أخذ من المنايا . يونس : امنتنى القوم إذا نزلوا منتى . ابن الأعرابي : أمننى القوم إذا نزلوا منتى . الجوهري : منتى ، مقصور ، موضع بمكة ، قال : وهو مذكر ، يصرف . ومنتى : موضع آخر بنجد ؛ قيل إياه عنى لبيد بقوله :

## عَفَتِ الدَّالِدُ مُحَلَّبُ فَمُقَامُهَا مِنْ مُنْ الدَّالِدُ مُحَلِّبًا فَرِجَامُهَا مِنْ النَّهِ المُنْا فَرِجَامُهَا

والمُننَى ، يضم الميم : جمع المُننية ، وهو ما يَتَمَنَّى الرجل . والمَننَوَة : الأَمنيَّة في بعض اللغات . قال ابن سيده : وأراهم غيروا الآخر بالإبدال كما غيروا الأول بالفتح . وكتب عبد الملك إلى الحجاج : يا ابن المُتَمَنَّية ، أراد أمه وهي الذريَّعة ' بنت هَمَّام ؟ وهي القائلة :

# َ هَلُ مِنْ سَبِيلِ إِلَى خَمْرِ فَأَشْرَبَهَا ، أَ أَمْ هَلُ سَبِيلِ إِلَى خَمْرِ فَأَشْرَبَهَا ، أَ

وكان نصر وجلًا جيبلا من بني سليم يفتن به النساء فعلق عبر وأسه ونفاه إلى البصرة ، فهذا كان تمنيها الذي سماها به عبد الملك ، ومنه قول عروة بن الزابير للحجاج : إن سئت أخبرتك من لا أم له يا ابن المئتسلة . والأمنية : أفنعولة وجمعها الأماني ، وقال الليث : ربما طرحت الألف فقيل منة على فعلة ؟ قال أبو منصور : وهذا لحن عند الفصعاء ، إنما يقال منية على فعلة وجمعها منتى ، ويقال أمنية على فعلة ؟ كايقال أوافي وأفاق وأضاح وأضاحي للحم الأثنية على والأضعية . أبو العباس : أحمد بن يحيى التمني والأضعية . أبو العباس : أحمد بن يحيى التمني والنمني النوال للرب في الحواتج . وفي الحديث : إذا تمني المنتئي ولما للرب في الحواتج . وفي الحديث : إذا تمني ولما على ضواة حتى يتأمى رد أبي منصور عله .

أحد كم فلليستكثر فإنها يسأل ربه ، وفي رواية : فلنكثر ؛ قال أبن الأندي : التبني رواية : فلنكثر ؛ قال أبن الأندي : التبني تشهي حصول الأمر المرغوب فيه وحديث النفس عا يكون وما لا يكون ، والمعنى إذا سأل الله حوائمة وفضله فلنكثر فإن فضل الله كثير وخزائنه واسعة . أبو بكر : تمنيت الشيء أي قدرته وأخبيت أن يصير إلي من المنى وهد القدر . الجوهري : تقول تمنيت الشيء ومنيت غيري تمنية " . وتمني الشيء : أراده ، ومناه إياه وبه ، وهي المنية والمنية والأمنية . وتمني الكتاب : قرأه وكتبه . وفي النزيل العزيز : إلا الكتاب : قرأه وكتبه . وفي النزيل العزيز : إلا إذا تمني ألتي الشيطان في أمنية إلى قرراً وتكل وضي الله عنه :

تَمَنَّى كتابَ اللهِ أَوَّلُ لَيْلِهِ ، وآخِرَ ، لاقتى حِبَامُ المُقَادِرِ ا

والتَّمَيْنَتِي : التَّلَاوةُ أَ. وتُمَنِّنَي إذا تَلَا القرآنَ ؛ وقالَ آخر :

> تَمَنَّى كِتَابَ اللهِ آخِرَ كَيْلُهِ ، تَمَنَّى داودَ الزَّبُورَ على رَسُلِ

أي تلا كتاب الله مُسْرَسَلًا فيه كما تلا داود الزبور متورد: والتلاوة سيت مترسلًا فيه به والتلاوة سيت أمنية لأن تالي القرآن إذا مر بآية رحمة تمناها وإذا مر بآية عذاب تمني أن يُوقاه . وفي التنزيل العزيز: ومنهم أمنيون لا يعلسون الكتاب إلا تلاوة المائي ؛ قال أبو إسحق : معناه الكتاب إلا تلاوة وقيل : إلا أماني إلا أكاذيب ، والعرب تقول : أن إنا تمني هذا القول أي تختلفه ، قال : فوله «أول لله وآخره » كذا بالاصل ، والذي في لنم الناية : أول لله وآخره ،

ويجوز أن يكون أماني تُنسب إلى أن القائــل إذا قال ما لا يعلمه فكأنه إنما يَتَمَنَّاه ، وهذا مستعمل في كلام الناس ، يقولون للذي يقول ما لا حقيقـة له وهو مُجِبه: هذا مُنتَى وهذه أَمْنيَّة . وفي حديث الجسن: لبس الإيمان بالتَّحَلِّي ولا بالتَّمَنِّي ولكن ما وَقَرَ في القلب وصدَّقتُه الأعبال أي ليس هو بالقول الذي تُظهره بلسانك فقط ، ولكن يجب أن تَتُسَعَّه معرفة القلب ، وقسل : هو من السَّبَسِّي القراءة والتُّسَلاوة . بقيال : تَمَنَّى إذا قرأ . والتَّمِّنِّي : الكِنَدُ بِ . وَفَلَانِ يَتَيِّمِنْنِي الْأَحَادِيثِ أَيْ يِفَتَّمَلُهَا ، وهو مقلوب من المكين ، وهو الكذب . وفي حديث عثمان ، وضي الله عنه: ما تَعَنَّئِتُ ولا تَمَنَّئِتُ ولا شُر بِتَ خَمَراً في جاهلية ولا إسلام ، وفي رواية : مَا تُمَنَّائِتُ مُنذُ أُسلمت أي مَا كَذَبِّت . والتَّمنِّي: الكذب، تفَعَل من مننى بمنى إذا قداد لأن الكاذب 'يُقدار في نفسه الحديث ثم يقوله ، ويقال للأحاديث التي تُشَمِّنُنِّي الأَمانيُّ ، واحدتها أَمُنسِّة ۗ ؟ و في قصيد كعب :

فلا يَغُرُّنْكُ مَا مَنْتُ وَمَا وَعَدَّتُ ، إنَّ الأمانِيُّ والأَحْسَلامُ تَصَلِيلُ !

وتمنى : كذب ووضع حديثاً لا أصل له . وتمنى الحكديث : اخترعه . وقال رجل لابن دأب وهو 'مجد"ت : أهذا شيء رويشه أم شيء تمنية الممناه افتتكافته ولا أصل له . ويقول الرجل : والله ما تمنية الناقة الأيام التي يتعرف فيها الأقيح "هي أم لا ، وهي ما بين ضراب الفحل إياها وبين خمس عشرة ليلة " وهي الأيام التي يتعرف فيها فيها لتقاحها من حيالها . ابن سيده : المنتية والمينية أيّام الناقة التي لم يستبرأ فيها لتقاحها من حيالها . ابن سيده : المنتية والمينية أيّام الناقة التي لم يستبرأ

للناقة في أوّل ما تُضرب: هي في مُنْيَتَها، وذلك ما لم يعلموا أبها حمل أم لا ، ومُنْيَة البُّحْرِ التي الم تحمل قبل ذلك عشر ليال ، ومنية الثني وهو البطن الثاني خمس عشرة ليلة ، قبل : وهي منتهى الأيام ، فإذا مضت عُرف ألاقيح هي أم غير لاقيح ، وقد استمنيتها . قال ابن الأعرابي : البِحْر من الإبل تُستَّمْنَى بعد أربع عشرة وإحدى وعشرين، والمُستَّمَة بعد سبعة أيام ، قال : والاستيناء أن يأتي صاحبها فيضرب بيده على صكاها وينتقر بها ، فإن الحنارت بذنبها أو عقدت وأسها وجمعت بين قلط بها عليم ألها لاقم ؛ وقال في قول الشاعر :

قَامَتُ تُربِكُ لَقَاحاً بعدَ سابِعةِ ، والعَيْنُ سُاحِيةٍ ، والعَيْنُ مُسَتَّدُورُ

قال : مستور إذا لَقِيحَت ذَهَب نَشَاطُهُما . كَأَنَّهَا بُصَلَاها ، وهُني عاقِدة " ، كُورُرُ خَمَانِ عَلَى عَذَرُوا ۚ مَعْجُورٍرُ

قال شير : وقال ان شيل مُنية القيلاس والجلق سَواه عَشْرُ ليال . وروي عن بعضهم أنه قال : تَمُنيَنَى القيلاص لسبع ليال إلا أن تكون قلمُوص عشرة ، والمُنية التي هي المُنية سبع ، وثلاث القيلاص عشرة ، والمُنية التي هي المُنية سبع ، وثلاث القيلاص قال تُمنينى القيلاص ألسبع : إنه خطأ ، إنا هو تمنينية التيلاص ألا يجوز أن يقال امتنيئت الناقة أمتينيه في مُنتيناة ، قال : وقرى على نصير وأن حاض في يقال : أمنيت الناقة أمين شي إمناء " فهي مُمنية وممنن " وامتنيت الناقة أمينية إذا كانت في منتياه على أن الفعل لها دون راعيها ، وقد امتني الناقل بيضة الفحل وأن الفعل لها دون راعيها ، وقد امتني الناقل بيضة الفحل وأن الفعل لها دون راعيها ، وقد المتني النافل بيضة بيضة .

وبَيْضاه لا تَنْحاشُ مِنّا ، وأُمُّها إذا ما وأَنْها وَيلُها مَنّا وَويلُها نَتُوجٍ ، ولم تُقُرَفُ لِما يُمْتَنَى له ، إذا نُتْجَتَ ماتَتْ وحَيَّ سَلِيلُها

ورواه هو وغيره من الرواة: لما نُمِتَنَى ، بالياه ، ولو كان كما روى شر لكانت الرواية لما تَمْتَنَى له ، وقوله : لم تُقْرَفْ لم تُدانَ لِما يُمْتَنَى له أي ينظر إذا ضُربت ألاقع أم لا أي لم تحسل الحمل الذي يمتني له ؛ وأنشد نصير لذي الرمة أيضاً :

وحتى استنبان الفخل بعد امتينائها ، مين الصيف ، ما اللأتي لـقيمن وحولها

فلم يقل بعد امتنائه فيكون الفعل له إنما قال بعد امتنائها هي . وقال ابن السكيت : قال الفراء مئنة الناقة ومنية الناقة ألأيام التي يُستبرأ فيها لقاحها من حيالها ، ويقال : الناقة في مئنيتها . قال أبو عبيدة : المنية اضطراب الماء وامتخاصه في الرَّحِم قبل أن يتغير فيصير مشيجاً ، وقوله : لم تقرّف لما يُمتنى له يصف البيضة أنها لم تُقرّف أي لم تُجامع لما يُمتنى له فيتحتاج إلى معرفة مئنيتها ؛ وقال الجوهري : يقول هي حامل بالفرخ من غير أن يقارفها فحل ؛ قال ابن بي حامل بالفرخ من غير أن يقارفها فحل ؛ قال ابن بي دالذي في شعره :

- نَتُوجٍ وَلَمْ تُقْرِفُ لَمَّا كُيْتَنَى لَهُ

بكسر الراء ، يقال : أقدرَفَ الأمرَ إذا داناه أي لم تُقرَف هذه البيضة للاله مُنية "أي هذه البيضة حبكت بالفراخ من جهة غير جهة حمل الناقة ، قال : والذي رواه الجرهري أيضاً صحيح أي لم تُقرَف بفعل يُمْنَى له أي لم يُقارِفها فعل .

والمُنُوَّةُ \ : كَالْمُنْيَة ، قلبت الساء وأواً للضمة ؛ ١ قوله « والمنوة » ضبطت في غير موضع من الاصل بالفم ، وقال في شرح الفاموس : هي بفتح المج .

وأنشد أبو حنيقة لثعلبة بن عبيد يصف النخل :

تَنادَوا عِيد ، واسْتَمَكَلَّت وعاؤها
لِعِشْرِينَ يَومًا من مُنُوتِها تَمْضِي
فجعل المُنُوة النّخل ذهاباً إلى التشبيه لها بالإبل، وأراد
لعشرين يوماً من مُنوعها مَضَت فوضع تَفعل موضع
فعلت ، وهو واسع ؛ حكاه سببويه فقال : اعلم أن
أفعك مد يقع موقع فعكلت ؛ وأنشد :

ولَقَدُ أَمُرُ عِلَى اللَّهِ يَسُلُّنِي ، فَمَضَيِّتُ ثُنُمَّتِ قَلْتُ لا يَعْنَينِي

أداد : ولقد مرَرَثُ . قال ابن بري : مُنْية الحِيغُر عشرون بوماً تعتبر بالفعل، فإن مَنَعت فقد وسَقَتْ. ومَنَيْتُ الرجل مَنْياً ومَنَوْثُهُ مَنْواً أي اختبرته ، ومُنيتُ به مَنْياً بُلِيت، ومُنيت به مَنْواً بُلِيت، ومانَيْتُهُ جازَيْتُهُ . ويقال : لأمنينك مناوتك أي لأجزينك جزاءك . ومانينته مُماناة : كافأته ، غير مهموز . ومانينتك : كافأتك ؛ وأنشد ان بري لسَبْرة بن عرو :

نُماني بها أكناءنا ونُهينُها ، وتَشْرَبُ في أنْمانِها ونُقامِرُ

وقال آخر :

أماني به الأكفاء في كلّ مَوْطَن ، وأقْضِي فُروضَ الصّالِحِينَ وأَفْنَرَي

ومانينتُ : لَزَمْتُه . ومانينتُ : انتظر ثُ وطاو َلثتُ . والمُماناة : المُطاولة . والمُماناة : الانتظار ؛ وأنشد يعقوب :

عُلَقْتُهُا قَبَلَ انْضِبَاحِ لَوْنِي ، وَجُبْتُ لَمَّاعاً بَعِيدَ البَوْنِ ، مِنْ أَجْلِها بِفِينِيةٍ مانوني .

أي انتَظَرُ وني حتى أُدْرِكُ بُغْيَتِي . وقال ابن بري

هذا الرجز بمنى المُطاولة أيضاً لا بمنى الانتظار كا ذكر الجوهري ؛ وأنشد لمَيْلان بن حُريث :

فإن لا يَكُنُ فيها هُرارُ ، فإنَّنِي بِسِلِ ، كَانُ فيها اللهِ الحَوْلُ خالفُ

والهُرَار : دَاءُ يَأْخَذُ الإبلُ تَسْلَحَ عَنْه ؛ وأنشد ابن بري لأبي صُخَيْرة :

إيَّاكَ فِي أَمْرِكَ وَالْمُهَاوَاهُ ، وَكُنُوهُ النَّهُانَاهُ وَالْمُهَانَاهُ

والمُهاواة : المُلاجَة ؛ قال ابن السكيت : أنشدني أبو عمرو :

: صُلْب عَصاه للسَطِي مِنْهُمٍ، ليس مُاني عُقَب النَّجِسُمِ

قَالَ : يَقَالُ مَانَيْتُكُ مُدُ اليَّوْمِ أَيِ انتظرتك . وقَالُ صَعِيد : المُناوة المُجازاة . يُقَالُ : لأَمَنُو نَـُكُ مَااوَتَك . مناوَتَك ولأَقْنُو نَـُك قَناوَتَك .

وَتَمَنَّ : بلد بين مكة والمدينة ؛ قال كثير عزة : كأن دُمه عَ العَنْدُ ، لما تَعَلَّلُتَنْ

كَأَنَّ دُموعَ العَيْنِ ، لَمَ تَحَلَّلَتُ عَالِمُ الْمُحَلِّلِتُ عَالِمُ الْمُحَلِّلِينَ عَالِمُ الْمُحَلِّلِينَ عَلَيْكُمْ أَنْدُ عَتْ فَرُوبًا مِنْ سُمَيْحَةً أَنْدُ عَتْ فَرُوبًا مِنْ سُمَيْحَةً أَنْدُ عَتْ

بِهِينَ السَّواني ، فاستدارَ بَحالُها والمُهاناة : والمُهاناة : والمُهاناة : المُهاناة : المُهاناة : والمُهاناة : والمُها

المُسداراة '. والمُساناة ': المُعاقسَة ' في الرُّكوب . والمُساناة ': المُكافأة ' . ويقسال الله يُثوث : المُسادِلُ

والمشاني والمشاذي .

والمتنا: الكتيل أو الميزان الذي يُوزَّن به ، بفتح الميم مقصور يكتب بالألف ، والمكيال الذي يكيلون به السّنن وغيره ، وقد يكون من الحديد أوزاناً ، وتثنيته منتوان ومنتيان ، والأوَّل أعلى ؛ قال ابن سيده : وأدى الياء معاقبة لطلب الحقة ، وهو أفصح

من المن ، والجمع أمناء ، وبنو تميم يقولون هو من ومنان وأمنان ، وهو منتي بمنتى ميل أي بقد ومنان ،

قال : ومناة صخرة ، وفي الصحاح : صنم كان له دُدُنل و خُنراعة بين مكة والمدينة ، يَعبُدونها من دون الله ، من قولك منوّت الشيء وقيل : مناة اسم صنّم كان لأهل الجاهلية . وفي التنزيسل العزيز : ومناة الثالثة الأخرى ؛ والهاء التأنيث ويُسكت عليها بالتاء ، وهو لغة ، والنسبة إليها منتوي " . وفي الحديث : أنهم كانوا يُهليون لمناة ؛ هو هذا الصم المذكور ، وعبد مناة : ان أد بن طابخة . وزيد مناة : ان أد بن طابخة . وزيد مناة : ان مناة : ان أد بن طابخة . وزيد الحادث في :

ألا مل أنَّى النَّيْمَ بنَ عَبْد مَناءَ أَلَى النَّيْمَ بنَ عَبْد مَناءَ أَلَى النَّهُ عَلِيمَ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

قال ابن بري : قال الوزير من قال زيد مَناه بالهاء فقد أخطأ ؛ قال : وقد غلط الطائي في قوله :

> إحدى بني بكو بن عبد مناه ، بين الكثيب الفراد فالأمنواه

ومن احتج له قال : إنا قال مُناةٍ ولم يرم التصريع .

مها : المنهو من السيوف : الرَّقيق ؛ قال صخر الغي : وصادم أخلصت خَشيبَتُه،

وصادم اخلصت خشيبته، أَبْيُض مَهُو في مَتْنَهِ رُبُهُ

وقيل : هو الكثير الفير ند ، وزنه فلنع مقلوب من الفظ ماه ؛ قال ابن جني : وذلك لأنه أو ق حتى صار كالماء . وثوب مهو " : رَفِيق " شبه بالماء ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد لأبي عطاء :

قَمَيِص من القُوهِي مَهُو بَنَا ثِقَهُ

ویروی: زَهُو ٌ ورَحْف ٌ ، وکل ذلك سواء . الفواء:

الأمهاء السُّيوف الحادّة . ومَهُو ُ الذَّهَبِ : مَـَاوُهُ . والْمَهُو ُ الذَّهَبِ : مَـَاوُهُ . والمُهُو ُ اللهِ اللهِ وقد مَهُو َ يَسْهُو مَهُو َ يَسْهُو مَهُو اللهِ عَهُو اللهِ عَهْدُ اللهُ عَهْدُ اللهُ عَهْدُ اللهُ عَهْدُ اللهُ عَهْدُ اللهِ عَهْدُ اللهِ عَهْدُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَهْدُ اللهِ عَهْدُ اللهُ عَهْدُ اللهُ عَهْدُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَالْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

والمنهاة ، بضم الميم : ماء الفعل في رحم الناقة ، مقلوب أيضاً ، والجمسع منهمي و حكاه سببويه في باب ما لا يفارق واحد و إلا بالهاء وليس عنده بتكسير ؛ قال ابن سيده : وإنما حمله على ذلك أنه سمع العرب تقول في جمعه هو المنها ، فلو كان مكسراً لم يَسْعُ فيه النذكير ، ولا نظير له إلا محكاة وحيث وهو الطالمة وطالمة ونظيره من الصحيح وطابة وراطب وعشرة وعشرة وعشرة.

وقد أمنهن إذا أنزل المناء عند الضراب. وأمنهن السين : أكثر ماءه، وأمنهن قد ره إذا أكثر ماءه، وأمنهن قد ره إذا أكثر ماءه، وقد منهو هو منهو على المناه الماء المناه : سقاها الماء وأحد ها وقد منهو القيس :

راشه مين ويش ناهِضَةٍ ، ثم أمّهاه على حَجَرِهُ

وأمبنى النصل على السنان إذا أحداه ورقاقه . والمنهن : ترفي الشفرة ، وقد منها المبني أن ترفيل الشفرة ، وقد منها المهني أوأمنه الفرس : طوال رسنة ، والاسم المبني على المعاقبة . ومنها الشيء ينهاه وينهيه مهنيا معاقبة أيضاً : موهمة . وحفر البرحتي أمنهي أي بلغ الماء ، لغة في أماه على القلب ، وحفر الاحتى أمنهي أمنينا . أبو عبيد : حفر " البرحي أمنهت وأمو هت ، وإن شنت حتى أمنهيت ، وهي أبعد اللغات ، كلها إذا انتهيت إلى الماء ؛ قال ابن هرمة :

فإنك كالقريحة عام تُسْهَى، شرُوب الماء تُمْ تعُودُ ماجًا

ابن يُؤُوج في حَفْرِ البِيلُو : أَمْهَى وأَمَاهُ ، ومَهَتِ العَيْنُ تَمْهُو ؛ وأنشد :

> تَقُولُ أَمَامَةُ عَنْدَ الفِرا ق ِ، والعَيْنُ تَمَهُو عَلَى المَحْجَرِ

قال : وأمهيتها أسكنت دَمعها . ابن الأعرابي : أمهي إذا بكلغ من حاجته ما أواد ، وأصله أن يبلغ الماة اذا حقر بثراً . وفي حديث ابن عباس ، وضي الله عنها ، أنه قال لعنبة بن أبي سفيان وقد أثني عليه فأحسن : أمهينت يا أبا الوليد أمهينت أبي بالغنت في الثناء واستقصيت ، من أمهي حافر البثو إذا استقصى في الحقر وبكغ الماة . وأمهي الفرس إمهاة : أجراه ليعرق . أبو زيد : أمهينت الفرس أو خيت له من عنانه ، ومثله أمكنت به يدي إمالة إذا أو خي له من عنانه ، واستسهيت الفرس إذا أد خي له من عنانه ، واستسهيت الفرس إذا أد خي له من عنانه ، واستسهيت الفرس إذا اشتخر جنت ما عند من الجرامي ؛ قال عدي :

هُمْ يَسْتَجِيبُونَ لِلدَّاعِي وَيُكُرُ هُمُمْ حَدَّ الْحَبِيسِ ، ويَسْتَمْهُونَ فِي البُهُمَرِ

والمَهُوْ : شدَّةُ الجَرْ ي . وأَمْهَى الحَبْلُ : أَرْخَاه . وأَمْهَى الحَبْلُ : أَرْخَاه . وأَمْهَى المُثَل . الليث : المَهْمَى في الأَمْرِ حَبْثُلا طويلا على المثل . الليث : المَهْمَوْ إِذْ الحَبْلُ ونحوه ؛ وأنشد لطرقة :

لتكالطول المنهم وثِنْياهُ في البَدِ

الأموي : أَمْهَيْتْ إذا عَدَّوْتَ ، وأَمْهَيْتْ الفرسَ إذا أُجْرَيْتُ وأَحْمَيْتُه . وأَمْهَيْت السَّيفَ : أَحْدَدُتُه .

والمَهَاهُ : الشَّسُ ؛ قال أُمَيَّةُ بن أَبِي الصلَّت : ثُمَّ يَجْلُو الظَّلَّلَامَ رَبِّ رَحِيمٌ عَهَاهِ ، مُعَاعُهَا مَنْشُور

واستشهد ان بري في هذا المكان ببيت نسبه إلى أبي ١ ١ قوله « المي ارخاء النع » هكذا في الامل والتهذيب .

الصَّلْتِ التَّقَفِي :

ثم يَجْلُو الظَّلَامَ رَبُّ فَدَيرُ عَلَوْ الظَّلَامَ وَبُورُ فَوَوْرُ عَهَا وَنُورُ وَيُورُ وَيُقَالُ الْمَهَ :

رَسَخَ المَهَا فيها ، فأصبَعَ لَوْ نَهَا في الوارساتِ ، كأنتُهُنَّ الإثنبِدُ

وفي النوادر: المنهو البُرك ، والمنهو: حصى أبيض يقال له بُصاف القَمَر ، والمنهو : الله الله ، ويقال للنفر النهي إذا أبيض وكثر ماؤه : مها ؛ قال الأعشى :

ومَهَاً لَرَفِ عُرُوبُه " يَشْغِي المُنْتَيِّمَ ذَا الحَرَارَةُ

والمتهاة: الحِجارة البيض التي تَبْرُق ، وهي البلتورُ. والمتهاة : البلتورة التي تَبِيضُ لشدَّة بياضها، وقيل: هي الدُّرَّة مُ ، والجمع مَها ومَهَدوات ومَهَيَسات ، و وأنشد الجوهري للأعشى :

وتبسم عن مها تشبه غري ، المقبل تستزيد

وفي حديث ابن عبد العزيز: أن رجلا سأل ربه أن يُويه مو قيع الشيطان من قللب ابن آدم فرأى فيا يرى النام بحسك رجل ممهم يُوى داخله من خارجه المنها : البيلو و به و رأى الشيطان في صورة في منكبه الأيسر، فإذا ذكر الله عز وجل خلس. في منكبه الأيسر، فإذا ذكر الله عز وجل خلس. وكل شيء صفتي فأشه المها فهو منهمي. والمهان المقرة الوحش ، سميت بذلك لبياضها على النشبه بالبيلووة والدو ، فإذا نسبت المرأة بالمهاة في البيلووة والدو ، ها عادا نسبت المرأة بالمهاة في النسبه بالبيلووة والدو ، ها عادا الناب المرأة المهاة .

البياض فإغا أيعنى بها البيلورة أو الدارة ، فإذا أسهت بها في العينين فإغا يُعنى بها البقرة ، والجسع مَها ومهوّوات ، وقد مهت تمهُو مها في ياضها ، ونقة ممهوة ": ويقة مرمهاء : رقيقة اللكن ، ونظفة مهوة ": والمهاء، وقيقة ، وسكلت سكحاً مهوّوا أي رقيقاً ، والمهاء، بلك : عيب أو أو كر يكون في القيد ح ؛ قال : ينتج مهاه هن " بإصباعيه

ومَهُوْت الشيءَ مَهُواً: مثلمَهُنَّهُ مَهُنَّا. والمَهُوَّةُ مِن النبواني ، والجمع مَهُوْتُ مِن النبواني ، والجمع مَهُوْتُ وَبِنو مَهُو يَ بَطِئن مِن عبد القيس . أبو عبيد : من أمثالهم في باب أفعل : إنه لأخيب من شيخ مَهُو مَن صَفْقة ؟ قال : وهم حي من عبد القيس كانت لهم في المثل قصة يَسْمُج ذكرها . والمينهى : امم موضع ؟ قال بشر بن أبي خازم :

وباتنت ليلة وأديم ليل ، على الشغام

موا: الماوية : المر آة ، كأنها نسبت إلى الماه الصافي، الصفائها وأن الصور ترى فيها كما ترى في الماه الصافي، والميم أصلية فيها ، وقيل : الماوية حجر البلئووي، وثلاث ماويات ، ولو تكلئف منه فيم ل لقبل منهواة ، قال أن سيده : والجمع مأو نادرة حكم مأو، وحكم أن الأعرابي في جمعه ماوي، وأنشد :

تَرَى فِي سَنِي المَاوِيِّ بِالْعَصْرِ وَالضَّعَى ، على غَفَلَاتِ الزَّيْنِ وَالْمُتَجَلِّلِ وَجُوهاً لِنَوَ أَنَ المُكُ لِجِينَ اعْتَشَوْا لِمَا ، صَدَعْنَ اللهُجي حتَّى تَرَى اللّهِلَ مَنْجَلِي وقد يكون المَاوِيُّ لَغة فِي المَاوِيَّة. قال أبو منصور: ، فوله « والجمع مأو الله » كذا بالامل مضوطاً.

ماويّة كانت في الأصل مائية ، فقلبت المدّة واوآ فقيل ماوية ، كما يقال رجل شاوي" .

وماويّة : امم امرأة ، وهـو مـن أسباء النساء ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

> ماوِي ، يا رُبَّتَمَا غارة صَعْمُواه ، كاللَّذَعَةِ بالمِيسَّمِ

أواد با ماويّــة فَرخُم . قــال الأزهري : وأيت في البادبة على جادًّا البصرة إلى مكة مُنْهلة بين حُفَرِ البادبة على جادًّا البصرة إلى مكة مُنْهلة بين حُفَرِ أبي موسى ويَنْسُوعة َ بقال لها ماويّة .

مومي: الجوهري: المتوماة واحدة المتوامي وهي المتفاوز . وقال ابن السراج: الموماة أصله متوموة، على فَعْلَمَلَة ، وهو مضاعف قلبت واوه ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها .

ميا : مَنَّهُ : اسم امرأة ، ومَي أيضاً ، وقيل : مَنَّهُ ، مِن أسباء القردة ، وبها سببت المسرأة . اللبث : مَنَّهُ اسم امرأة ، قال : زعبوا أن القردة الأنثى تسمى مَنَّة ، ويقال منة . وقال ابن بوي : المَنَّة القردة ، عن ابن خالويه . وأما قولهم مَي فني الشمر خاصة ، فإما أن يكون اللفظ في أصله هكذا ، وإما أن يكون من باب أمال .

ابن حَنْظُلَ : والماييَّة ُ حِنْطَة بيضاء إلى الصفرة وحبها دون حب البُر ثُنجانيَّة ؛ حكاه أبو حنيفة .

#### فصل النون

نَأْي : النَّأْيُ : البُعدُ . نَأَى بَنْأَى : بَعْدَ ، بوزن نَعَى بَنْعَى . ونَأَوْتُ : بَعْدُت ، لغة في نأبِئتُ . والنَّأْي : المُفارقة ؛ وقول الحطيئة :

وهنِنْد أنى من دُونِها التَّأْي والبُعْد ُ إِمَّا أَرَادَ الْمُفَارِقَة َ ، وَلَوْ أَرَادَ البُعْدَ لَمَا جَمَعَ بَيْنِهما .

نَأَى عنه ، وناء ونآه يَنْأَى نَأْياً وانْتَأَى، وأَنْأَيْتُ أَنَا فَانْتَأَى : أَبْعَدْتُهُ فَبَعْدِ . الجوهري : أَنَايْتُ ونَأَيْتُ عنه نَأْياً بمنى أي بَعُدْت . وتَناءوا تَبَاعَدُوا . والمُنْتَأَى:الموضع البعيد ؛ قال النابغة :

فإنَّكَ كَاللَّمْ لَلْ الذي هُو َ مُدْرِكِي ، وإنْ خِلْتُ أَنَّ المُنْتَأَى عنكَ واسِع ُ

الكسائي: ناءيت عنك الشر على فاعلت أي دافعت؛ وأنشد:

وأطنفأت نيران الحبروب وقد علت ،

وناقيت عنهم حربهم فتقر بوا ويقال للرجل إذا تكبر وأغرض بوجهه: نأى بجانبه، ومعناه أنه نأى جانبه، من وراه أي نحاه . قال الله تعالى : وإذا أنْ عَمَّنا على الإنسان أغرض ونأى بجانبه ؛ أي أنأى جانبة عن خالقه متعانباً معرضاً عن عبادته ودعائه ، وقيل : نأى بجانبه أي تباعد عن القبول . قال ابن بري : وقرأ ابن عامر ناة بجانبه،

أقول' ، وقد ناءت بها غُرْيَةُ النَّوَى : نَوَّى خَيْتَعُورُ لَا تَـشَطِّ دِيَارُكَ قال المنذري : أنشدني المبود :

على القلب ؛ وأنشد :

أعادِل ، إن يُصبِح صَدَايَ بِقَفْرةٍ بَعْيِـداً ، نآني زائِرِي وقَرْبِي

قال المبرد: قوله نآني فيه وجهان: أحدهما أنه بمعنى أبعدني كقولك زدّته فزاد ونقصته فنقص، والوجه الآخر في نآني أنه بمعنى نأى عني، قال أبو منصور: وهذا القول هو المعروف الصحيح. وقد قال الليث: نأيت الدمع عن خَدّي بإصبعي نأياً ؛ وأنشد:

إذا مَا التَقَيْنَا سَالَ مِنْ عَبَرَ اتِنَا سَالًا مِنْ عَبَرَ اتِنَا سَلَمُا بَالْأَصَابِعِ شَكْمًا بَالْأَصَابِعِ

قال : والانتقياء بوزن الابتنفاء افتعال من النَّأَى .

والعرب تقول : نأى فلان عني يَنْأَى إذا بَعُد ، وناء

عنى بوزن باع ، على القلب ، ومثله رآني فــلان بوزن

رَعَانِي ﴾ وراءني بوزن راعَني ، ومنهم من 'بمل أوَّلا

عليه قلت رَهُ ؛ قال ابن بري : هـذا إِنّما يَصِع إِذَا قد رَّت فعله نأيتُه أَنْآهُ فيكون المستقبل بَنْأَى ، ثم نخفف الهمزة على حد برى ، فتقول ن نؤيك ، كا نقول ر زيد آ ، ويقال اننا نئويك ، كقول ك انشع نعيك إذا أمرته أن يُسوي حول خياته نئوياً مطيفاً به كالطنّر ف يَصُرف عنه ماء المطر . والنّهين الذي دون النّوي : هو الأتي الوصن ترك الهمز فيه قال ن نئويك ، وللاثنين نيا نئويكما ا والجماعة نوا

نْتُوْيَكُم ؛ وبجمع نَنْوِي الحِبَاء نَنُوَّى ؛ على فُعَلَى . وقد تَنَاأَيْتُ نَوْياً ؛ والمُنْتَأَى : موضعه ؛ قال

> الطرماح : مُنْتَأَى كالقَرُّو ِ دَهَنَ انْشِلام ِ

ومن قال النُّؤي الآتِيُّ الذي هو دون الحَاجِز فقد غلط ؛ قال النابغة :

وننؤي كنجذ م الحكون أثلتم خاشيع فإنما يَنْتَكِم الحاجز لا الأتي ؛ وكذلك قوله: وسَفْع على آس وننؤي مُعَثَلَب

والمُعَثَلَبُ : المَهَدُّوم ، ولا يَنْهَدِم إلا ما كان شاخصاً . والمَنْأَى : لفة في نؤي الدار ، وكذلك النشي مشل نعي ، ويجمع النوي نوياناً بوزن نعماناً وأنساء .

نبا : نَبا بصره عن الذيء نُبُوا ونُبِيًّا ؟ قال أبو غيلة: لما نَبَا بي صاحبي نُبُيًّا

ونَبُوه مرة واحدة . وفي حديث الأحنف : قلد منا على عبر مع وفقد فنبت عيناه عنهم ووقعنا على عبر يقال: نبا عنه بصره ينبئو أي تجافق ولم ينظر إليه كأنه حقرته ولم يرفع بهم رأساً . ونبا السيف عن الضربية نبوا ونبوة ، قال ان سيده لا يواد بالنبوة المواحدة : كل ولم يجك فيها ونبا

فيقول نأى ورأى . والنَّوْي والنَّئْي والنَّأْيُ والنَّوْى ، بنتع الممزة على مثال النَّفَى ؛ الأخيرة عن ثعلب : الحَفِير حـول الحِباء أو الحَيْنة يَدْفَع عنها السيلَّ عِيناً وشالاً

ويبعد و قال :

ومُوقَدُ فِتْيَةٍ ونُكِى رَمادٍ ، وأشدابُ الحِيامِ وقد بُلينا وقال :

عَلَيْهَا ۚ مَوْقِدَ ۗ وَنَـُوْى زَمَادٍ والجبع أَنَآه \* ثم يقد مون الهبزة فيقولون آناه ، على

القلب ، مشل أبار وآباد ، ونثوي على فعُول

ونيئي تتبع الكسرة الكسرة . النهديب : النَّوْي الحاجز حول الحيمة ، وفي الصعاح : النَّوْي حُفرة حول الحياء : النَّارِينَ الحِياء : علمت له نَـُوْياً . ونَـَايْتُ النَّوْيَ أَنَاهُ وأَنَا بِنْتُه : علمت له نَـُوْياً . ونَـَايْتُ النَّوْيَ أَنَاهُ وأَنَا بِنْتُه :

عبلته . وانشأى نـُـُوباً : اتخذه ، نقول منه : ناَيْتُ نـُـُوباً ؛ وأنشد الحليل : سَـُابِيبُ مِنْناًى سيلها بالأصابع

قال : وكذلك انشتاً بن نـُـوْياً ، والمُنْتَأَى مثله ؛ قال ذو الرمة :

وتقول إذا أمرت منه : نَ نَـُوْيَكَ أَي أَصَلِحُه ، فإذا وقَـَفت وقفت عليه قلت نَهُ ، مثل رَ زيداً ، فإذا وقـَـفت

حَدِّ السيف إذا لم يَقطع. ونَبَتُ صُورته : فَيَبُحَت فَهُمْ تَقْبُلُهَا الْعِينَ . ونَبُنا بِهِ مَنْثُرُلُهُ : لَمْ يُوافَقُهُ ، و كذلك فراشه ؛ قال :

### وإذا نَبا بِكَ مَنْزُ لُ فَتَحَوَّلُ

ونَبَتُ بِي تَلَكُ الأَرضُ أَي لَم أَجِد بِهَا قَرَاراً . ونَبَا فلان عن فلان : لم يَنْقَدُ له . وفي حديث طلحة : قال لعبر أنت ولي ما وكيت لا تُغَيُّو في يديك أي نَنْ قاد لك ولا نَمْ تَنَع عما تريد منا . ونَبَا جَنْبي عن الفراش : لم يَطْمئن عليه . التهذيب : نَبا الشيء عني يَنْبُو أي تَجَافَى وتباعَد . وأَنْبَيْنُهُ أَنا أي دفعته عن نفسي . و في المثل :

#### الصَّدُّقُ يُنشى عنكَ لا الوعيد "

أي أنَّ الصَّدقَ يَدفَع عنك الفائلة في الحَرْبِ دونَ التهاديد ، قال أبو غييد : هو يُنشِي ، بغسير هِبنُ ؟ قال ساعدة بن جُوية :

## صب اللهيف لما السُوب بطعنة تُنْدِّي العُقابَ ، كما يُلطُ المجنَّبُ

ويقال : أصله الهمز من الإنباء أي أن النيمل 'مخبر عن حقيقتك لا القول . ونبا السَّهم عن الهَدَف نَبِدُوا : قَصَّر ، ونَباعِن الشيء نَبُوا ونَبُوهُ : زايلَه ، وإذا لم يَسْتَمَكن السَّرَّج أو الرَّحْل من الظهر قيل نَّمَا ؛ وأنشد :

## عُذَافِرُ يَنْبُو بِأَحْنَا القَتَبَ

ان بزرج : أكل الرَّجل أكلة إن أصبَع منها لنابياً، ولقد نَسَوْتُ من أَكَلَة أَكَانْتُهَا يقول سَمنت منها ، وأكل أكلة كظهرُ منها كظهرة أي سَمِنَ منها . ونسَبا بي فلان نَسُوا إِذَا تَجِفَائي. ويقال : فلان لا يَنْسُو في يديك إن سألته أي لا يَمْنَعُك .

ابن الأعرابي : والنابسية ُ القَوْس التي نَبَتْ عن وتُوها

أي تجافت .

والنَّبُّوة : الْجِكَفُوةُ . والنَّيُّوةُ : الْإِقَامَة. والنَّبُّوةُ : : الار تفاع . ابن سيده : النَّبُورُ العُلْدُو والار تفاعُ ،

والنَّبْوةُ والنَّبَاوَءُ والنبيُّ : مَا أَرْ تَفُعُ مِنَ الْأَرْضُ . وفي الحديث : فأُتِي بِثلاثة قِرَصة فَوْضُعت على نَبيُّ ا أي عـلى شيء مرتفـع من الأدض ، مِـن النَّباوَّة والنَّيْوة الشرَّف المُرَّتَفع من الأرض ؛ ومنه الحديث: لا تُصلُّوا على النَّيِّ أي على الأرض المرتفعة المُحْدَوْدِية . والنيُّ : العَلَم من أعْلام الأرض التي يُهتَدَى بِهَا . قال بعضهم : ومنه اسْتَقَاقُ النِّي لأَنَّهُ أَرْفِع خَلَقَ اللهُ ، وَذَلَكَ لأَنْهُ بِهِنْدَى بِهِ ، وَقَدْ تَقَدُّم ذَكُرُ النبي في الهمز ، وهم أهل بيت النُّبُوءُ. ابن السكيت: النُّنيِّ هو الذي أنسُبأ عن الله ، فاترك همزه ، قال:وإن أخذت النِّيُّ مَن النَّبُّوهُ والنَّبَاوةِ ، وهي الارتفاعُ ا مَنَ الأرضُ ؛ لاِرْتِفاعَ قَــَارُو وَلأَنْهُ شُرِّفُ عَلَى سَائرُ الحُلق، فأصله غير المهز ، وهو فُعيل بمعنى مُفعول ، وتصغيره نُنبَى "، والجمع أنْسِياء ؛ وأما قول أوس ابن حَجر يَو ثي فنظالة بن كلندة الأسدي :

> على السَّيَّادِ الصَّعْبِ ، لَـُو أَنَّهُ يَقُومُ عَلَى ذَرُوقِ الصَّاقِبِ ، لأصبّع رَثماً دُقاق الحَصى ، مكان النبي من الكاثيب

قِالَ : النِّيُّ المكانَ المُرْ تَفَيِّعٌ ، والكاثيبُ : الرمل المُعِتْمِعِ ، وقيل : النُّبيُّ مَا نَبًا مِن الحِجَارَةُ إِذَا نَجَلَتُهَا الْحَوَافِرْ ، ويقال : الكاثبُ جبل وحُول رَوابِ بِقَالَ لِمَا النَّيُّ ، الواحد نابِ مثـلُ غَازَ وغَزَى " ، يقول : لو قام فنُضالة ُ على الصاقب ، وهو حَمِيلُ ، لذَ لَـٰكُهُ وتَسَهِّلُ له حتى يصير كالرُّمُلُ الذي

في الكائب ؛ وقال ابن بري : الصحيح في النَّبي همنا أنه اسم رمل معروف ، وقبل : الكاثب اسم قُنْلَةً ا في الصاقب ، وقيل : يَقُومُ عِنْسُ يُقَاوِمُ . وفي حديث أبي سلمة التُّبُودُ كَيِّ قال : قال أبو هـــلال قال فتتادة ما كان بالبَصْرة رجل أعلم من حُميند بن هلال غير أن السَّاوة أضَرَّت به أي طلَّت الشَّرُّف وَالرَّيَاسَةُ وَحُرُ مُمَّ التَّقَدُمُ فِي العِلْمِ أَضَرُّ بِهِ ، ويروى بالتاء والنــون . وقال الكسائي : النَّبيُّ الطُّريقُ ، والأنتبياء أطرأق الهُدَّى . قال أبو مُعاذ النجوى : سبعت أعرابيًّا يقدول كمن كداليُّن على النَّهِ أَي على الطُّريق . وقال الزجاج : القراءة المحتمع علمها في النبيين والأنبياء طرح الهبز ، وقد هبز جباعة مـن أهل المدينة جميع ما في القرآن من هذا، واستقاقه من نَبًّا وأَنْبَأُ أَي أَخْبِر ، قال : والأجود ترك المهز لأن الاستعمال أيوجب أن ما كان مهمُوزًا من فعيل فجمعه فعُكلاء مثل تظريف وظئر فاء ، فإذا كان من ذُوات الياء فجمعه أَفْعُلاء نحو غني وأغْنياء وننيُّ إ وأنبساء بغيو هبزء فإذا هَمَزُت قلت نَهيء ونُسِّآءً كما تقول في الصحيح ، قال : وقد جاء أفصلاء في الصَّحِيم ، وهو قليل ، قالوا خَميس وأخْمساء ونَصِيبُ وأنتُصبا ومنجوز أن يكون ني من أنبأت ما ترك همز الكثرة الاستعمال، ويجوز أن يكون من نَبا يَنْبُو إذا ارتفع، فيكون فَعيلًا من الرَّفْعة. وتنبَّى الكنَّابُ إذا ادَّعي النُّمُوَّة ولس بني ، كما تنسَّبُني مُسيِّلهُ الكَذَّابِ وغيره مِن الدُّجَّالُينَ ﴿ المُتَنَبِّينَ . والنَّباوة ُ والنيُّ : الوَّمْلِ .

ونَبَاة ُ ، مقصور : موضع ؛ عـن الأَخفش ؛ قـال ساعدة بن جؤية :

ُ فَالسَّلَدُّنُ مُخْتَلَعِ وَغُودِ رَ طَافِياً ﴾ مَا اللَّمِينَ عَيْنَ إِلَى نَبَاهُ ﴾ الأَثنَابُ

وروي : نَبَاتَى ، وهو مذكور في موضعه ونُبُبَيُّ: مكان بالشام دون السَّر ؛ قال القطامي :

لَمُنَّا وَرَدُنَ نُئِيَّنًا ﴾ واسْتَنَبُ لِمِنْا مُنْسَجِرٍ مُنْسَجِلُ مُنْسَجِلُ مُنْسَجِلُ

والنبي : موضع بعينه . والنبّوان : ماء بعينه ؛ قال : شَرّج " كوا " لكنّا وز "نقب " ، والنّدوان " قَصَب" مُثَقَّبٍ أُ

يعني بالقصب متضاوج ماء العسون ومُشَقَّب: مفتوح بالماء . والسَّباوة : موضع بالطائف معروف . وفي الحديث: تخطّب النبي ملى الله عليه وسلم : يَوماً بالسَّاوة من الطائف ، والله أعلم .

نتا : نتا الشيء نَتُوا وَنَتُوا : وَرِمَ . وَتَتَا عَضُو مَنَ أَعْضَالُهُ يَنْتُو نَتُوا ا فَهِـو ناتِ إِذَا وَرِمَ ؟ بغير همز، وقد نقد م أيضاً في الهمز. اللحاني: تَحْفِر وينَتْتُو أَي تَسْتُصْغِره ويعظم ، وقبل : معناه تَحقِر وينَدُر يه عليك بالكلام ، قال يضرب هذا للذي ليس له ظاهر مَنْظر وله باطن مَخْبَر ، وقد نقدم في الهمز لأن هذا المثل يقال فه يَنْتُنُو وينَنْتَا ، بهن وبغير همز .

ابن الأعرابي: أنشكي إذا تأخر، وأنشى إذا كسكر أنف إنسان فورامة ، وأنشى إذا وافق سُلكله في الحكائق والحثائق ، مأخوذ من النَّنَّ. والنَّواتي: المملَّحُون ، واحدهم نُوتِيَّ. فثا: نَنَا الحَدَيث والحَبر نَنُواً : حَدَّث به وأشاعة

وأظهره ؛ وأنشد ابن بري للخنساء :
قامَ يَنشُو رَجْعَ أَخْبَادِي

 ١ قوله « ونبي مكان بالثام » كذا ضبط بالاصل معنول ، وفي ياقوت مكبرا وأورد الثاهد كذلك ، وفيه أيضاً : كخطوط السيم منسجل .

وفي حديث أبي در: فجاء خالنًا فنثا علينا الذي قبل له أي أظهرَه إلينا وحَدَّثَنَا به ؛ وفي حديث مازنٍ: وكُلُّكُمُ عِين يُنثَى عَيْبُنَا فَطَن ُ

وفي حديث الدُّعاء : يا من تُنتُني عنده بَواطنُ أ الأخبار . والنَّنا : ما أَخْسَرُ تُ به عن الرجيل من حَسَن أو سَيِّه ، وتَشْنيتُ نَثُوان ونَثَيان ، يقال: فلان حسن النَّنا وقبَيح النَّنا ، ولا يشتق من النُّنَّا فعل ﴾ قال أبو منصور : الذي قــال إنه لا يشتق من النَّمَا فعل لم نعرفه . وفي حديث ابن أبي هالة في صفة مجلس رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ولا تُنتئى فَلَمَاتُه أي لا تُشاعُ ولا تُداعُ ؛ قال أبو عبيد : معناه لا يُتَحدُّث بِتلك الفَكتات ، يقال منه : نَشُو ْت ُ الحديث أَنشُوه نَشُو ۗ ، والاسم منه النُّمُا ؛ وقال أحمد بن جَبِّلة فيما أخبر عنه ابن هاجِّك: معناه أنه لم يكن لمجلسة فلكتات فتنتشى ؟ قال : والفَلَمَتَاتُ السَّقَطَاتِ والزَّلَّاتِ. ونَنَا عليه قولًا : أَخْبُرُ بِهِ عنه . قال سيبوله : نَثَا يَنْشُو نَثَاء ونَثَأَكَمَا قالواً بذا يَبِذُو بذاء وبَذا ، ونَتُونُ الحديث ونَتَبُنُّهُ . والنَّدُوة : الوَّقيعة في الناس . والنُّسُا في الكلام يُطلق على القبيح والحسن ، يقال : ما أُقْسِح نَثَاه وما أحسن نَثَاهِ ! ان الأعرابي : يقال أنشى إذا قال خيراً أو شراً، وأنشى إذا اغتاب. والنَّائي: المُنفُنَّابُ ، وقد نَثَا كَيْشُتُو . قال ابن الأنباري: سمعت أبا العباس يقول النُّمَّا يكون للخير والشر، يقال: هُو يَنشُو عليه 'ذنتُوبِهِ ، ويُكتب بالأَلفِ ؛ وأنشد:

> فاضِلُ كامِلُ جَمِيلُ نَثَاهُ ، أَدْيَحِيُ مُهَدَّبُ مَنْصُورُ

شُمر : يقال ما أَقْنَبَح نَثَاه ؟ وقال : قال ذلك ابن الأَعْرابي.ويقال:هم يَتَنَاثَـَوْنَ الأَخْبار أَي يُشِيعُونها

ويَذْ كُرُومًا . ويقال : القوم يَتَنَاثَوْنَ أَيَامِهِمَ المَاضِيةَ أَي يَذَكُرُومًا . وتَناثَى القومُ قَسَائُحَهُم أَي تَذَاكُرُوهَا ؟ قال الفرزدق :

> بما قد أرَى لَــَـنِلَى ، ولَــَـنِلَى مُقِيبَـة ، . به ِ فِي جَسِيع ٍ لا تُناثِنَى جَراثِر ْهُ

الجوهري: النبئا ، مقصور ، مثل الثنا إلا أنه في الحير والشر والثنا في الحير خاصة . وأنشَى الرجل إذا أنف من الشيء إنشاء . ونئا الشيء ينشره ، فهو نشي ومنشي : أعاد ، والنشي والنفي : ما نئاه الرساء من الماء عند الاستقاء ، وليس أحدهما بدلاً عن الآخر ، بل هما أصلان لأنتا نجيد لكل واحد منهما أصلا نرد إليه واشتقاقاً نجيد لكل واحد منهما أصلا من نئا الشيء ينشره إذا أذاعه وفر قه لأن الرساء من نئا الشيء ينشره إذا أذاعه وفر قه لأن الرساء نفو " عنولة سري" وقصي " ، والنفي فعيل من نفيت لأن الرساء نفيت لا الرساء وعصي " ؛ قال ابن جني : وقد يجوز أن تكون الفاء بدلاً من الثاء ؛ ويؤنسك لنحو ذلك إجماعهم في بيت الريء القيس :

ومَرَّ على القَنانِ منْ نَفَيانِهِ ، فأنزل مينه العُصْم مين كلَّ مَنْزِل

فإنهم أجمعوا على الفاء،قال: ولم نسبعهم قالوا نكيانه. والشّاءة ، مدود: موضع بعينه ؛ قال ابن سيده: وإنما قضينا بأنها ياء لأنها لام ولم نجعله من الهمز لعدم ن ت ء ، والله أعلم .

نجا : النَّجاءُ : الخَلاص من الشيء ، نَجا يَنْجُو نَجُواً ونَجاءً ، مدود ، ونَجاءً ، مقصور ، ونَجَّى واسْتنجى كنَّجا ؛ قال الراعى :

فَإِلاَّ تَنَكَّنِي مَنْ يَزِيدَ كَرَامَةُ ، أُنَجَّ وأُصْبِحْ مَن قَدُى الشَّامِ خَالِيا وقال أبو زُنِيد الطائي :

أُمُ اللُّنُثُ فَاسْتَنْجُواْ ، وأَنْ نَحَالُو كُمْ ? ﴿ فَهَذَا ﴾ ورَبِ الرَّاقِصاتِ ﴿ الْمُرْزَعْفُورُ ونَجَوَّتُ مَنْ كِذَا. والصَّدَّقُ مَنْجَاةً ﴿. وأَنْجَـنَتُ ۗ غيري ونجَّيْتُه ، وقريء بهما قوله تعالى : فالسوم نَنْتَجَّيْكَ بِهَ يَكَ ؟ المعنى نَنْتَجَّيْكَ لا بغِعْمُ ل بل نُهُلَكُنُّ ، فأَضْمَر قوله لا يفعل ؛ قال ان يوى : قوله لا يفعل تريد أنه إذا نجا الإنسان ببدئه على الماء بلا فعل فإنه هالك ، لأنه لم يَفعل طَفُوه على المناء ، ولمَمَا يَطْفُو عَلَى المَاءَ حَيًّا بِفَعَلَهُ إِذَا كَانَ حَاذَقًا بِالْعَبُو مِمَ ونَحِيَّاهُ الله وأنجاه . وفي التنزيل العزيز : وكذلك نُنْجِي المؤمنين ، وأما قراءة مـن قرأ : وكذلك نُحِي المؤمنين ، فليس على إقامة المصدر موضع الفاعل و نصب المفعول الصريح، لأنه على حدَّف أحد نوني نُنْجِي ، كما حَذْف ما بعد حرف المضارعة في قول الله عز وجل : تذکرون ، أي تَنَدَّكُرون ، ويشهد بذلك أيضاً سكون لام نُجِي ، ولو كان ماضياً لانفتحتُ اللام إلا في الضرورة؛ وعلمه قول المُشْقَتْ. `

لِمَنْ طُعُنْ تَطَالَعُ مِن صُنَيْبٍ ؟ فيا خَرَجَتْ مِن الوادي لِجَيْنِ ا أي تتَطَالَتُع ، فعدف الثانية على ما مض ، ونجو ت. به ونجو ثه ؛ وقول الهذلي :

نَجا عامر والنَّفْسُ مِنه بشد فه ، ولم يَنْجُ إلاَّ جَفْنَ سَيْفٍ وَمِثْنَزَوَا ولم يَنْجُ إلاَّ جَفْنَ سَيْفٍ ومَثْنَزَوَا أَواد : إلاَّ بجَفْنَ سَيْفٍ ، فحدف وأو صل . أبو العباس في قوله تعالى : إنّا مُنْجَدُّوكَ وأهْلَـكَ؟ أي العباس في قوله تعالى : إنّا مُنْجَدُّوكَ وأهْلَـكَ؟ أي العباس في قوله تعالى : إنّا مُنْجَدُّوكَ وأهْلَـكَ؟ أي

نُخَلَصُكُ مَن العَدَابِ وأَهْلَكُ . واستَنْجِي مَنْهُ حاجته : تخلَصُها ؛ عن ان الأعرابي. وانتَجَلَ مَتَاعَه : تَخَلَّصُه وسَلَبَه ؛ عن ثعلب . ومعنى نجُوْت الشيء في اللغة : خلصته وألثقَسْه .

والنَّجُوة والنَّجاة : ما ارتفع من الأرض فلم يَعلَك السَّيلُ فظننه نَجَاءَك = والجمع نِجاء . وقوله تعالى : فاليوم نَنْجَيْك ببَدَنِك ؛ أي نجعلك فوق نَعْوة من الأرض فنُطْهُوك أو نَلْقيك عليها لنُعْرَف ، لأنه قال ببدنك ولم يقل بروحك ؛ قال الزجاج : معناه نثلثها ك عُرفاناً لتكون لمن تخلفك عبرة . أبو ذيد : والنَّجُوة المَسكان المر تفع الذي تظنن أنه نجاؤك ابن شبيل : يقال للوادي نجوة وللجبل نَجْوة " وكذلك هو من فأما نَجْوة الوادي فسننداه جبيعاً مستقيباً فأما نتجوة الوادي فسننداه جبيعاً مستقيباً الأكمة ، وكل سند مشرف لا يعلوه السيل فهو نخوة الجبل نجوة المناه يكون فيه سيل أبداً ، ونجوة الجبل نجوة الحيل فهو من نجوة البيل فهو من نجوة البيل فهو من نجوة البيل فهو السيل فهو من نجوة المناه المناء المناه المناء المناه الم

فأصُون عِرْضِي أن بُنالَ بِنَجُودٍ ، إن المَنافِ سَمِيدُ

> وقال زُهَيَو بن أبي سُلَمَى : أَلْم تَرَوا النَّعَانَ كَانَ

أَلَمْ تَرَيَّا النَّعْمَانَ كَانَ بِنَجْوَةٍ ، أَلِمَ النَّعْمَانَ الْعِيَا ؟ مَنِ الشَّرِّ ، لو أَنَّ امْرَأَ كَانَ نَاْحِيَا ؟

ويقال : نَجَّى فلان أُرضَه تَنْجِيهُ ۚ إِذَا كَبَسَهَا عَافَةَ الْغَرَقَ . ابن الأعرابي : أَنْجَى عَرْقَ ، وأَنْجى إذا سَلَّح ، وأَنْجى إذا سَلَّح ، بقال النَّصُ مُشَلَّح لأَنه يُعَرَّي الإنسان من ثيابه . وأنْجى : كشف الجُلُلُ عن ظهر فرسه. أبو حنيفة : المنتجى المَوْضع الذي لا يَبْلُغه السيلُ. والنَّجاء : السَّرْعة في السير، وقد نَجا نَجاء ، مدود،

وهو يَنْجُو فِي السُّرْعَة نَجَاء ، وهو ناج : صَرَيع . وَ وَنَجُو تُنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّجَاء النَّجَاء النَّجَاء النَّجَاء النَّجاء النَّاء النَّجاء النَّبَعاء النَّباء النَّبَعاء النَّباء النَّاء النَّباء النَّاء النَّا

إذا أُخَذْتَ النَّهُبُ فَالنَّجَا النَّجَا

وقالوا: النّجاك فأ دخلوا الكاف للتخصيص بالخطاب، ولا موضع لها من الإعراب لأن الألف واللام مُعاقبة للإضافة ، فثبت أنها ككاف ذلك وأربَّتُسك زيداً لبوضافة ، فثبت أنها ككاف ذلك وأزبَّتُسك زيداً بو من هـو. وفي الحديث: وأنا النّذيرُ العُرْيان فالنّجاء النّجاء أي انجوا بأنفسكم ، وهو مصدو منصوب بفعل مضر أي انتجوا النّجاء . والنّجاء : والنّجاء : والنّجاء : وفي الحديث: إنا يأخذ الذّنب القاصية والشاذّة الناجية أي السريعة ؛ قال ابن الأثيو: هكذا ووي عن الحربي بالجيم . وفي الحديث: أتو لك على قدُلُ مُسرعات . وفاقة ناجية ونتجاة : سريعة ، وقيل : تقطع الأوض بسيرها ، ونياة الناجية والنّجاة الناقة السريعة تنجو بمن وكبها؛ قال: والبّعير والبّعير وقال :

أيّ قللُوص واكب تراها ناجية وناجياً أباها

وقول الأعشى :

تَعْطَعُ الْأَمْعَزَ النُّكُو كِبَ وَخَدَّا يُنَواجِ صَرِيعةٍ الإيغالِ

أي بقوائم مراع . واستنجي أي أمرع . وفي الحديث : إذا سافر ثم في الجدب فاستنجوا ؟ معناه أمرعُوا السير وانتجوا . ويقال القوم إذا الهزموا : قد استنجوا ؟ ومنه قول لقمان بن عاد : أو لنما إذا تجونا وآخرانا إذا استنجينا أي هو

حاميتُنا إذا انهزَ منا يَدفع عنا .

والنَّجُونُ: السَّعابِ الذي قد هَرَاقَ مَاءُ ثُمْ مَضَى ، وقيل : هو السعابِ أوَّل ما يَنشَأَ ، والجمع نِجاء ونُجُونُ ؛ قال جميل :

ألبس من الشَّقاه و جيب فَلَنِي ، والنَّجُو والنَّجُو النَّجُو النَّا النَّجُونَ على صَدِيقٍ ، وأَفْرَحُ أَنْ تَكُونَ على صَدِيقٍ ، وأَفْرَحُ أَنْ تَكُونَ على عَدُوا

يقدول : نحن تَمْنَتَجِعُ الغَيْثُ ، فإذا كانت على صديق حَزَ نَنْتَ لأَنِّي لا أُصِب أَثُمُّ الْتُكَيِّنَة ، دعا لما بالسُّقْيا . وأنسْجَت السحابة : ولـَّت . وحكى عن أبي عبيد : أين أنْجَمُّكُ السماء أي أين أمطر ثك . وأُنْجِينَاها بَكَانَ كَذَا وَكَذَا أَي أَمْطِرِ ْنَاهَا . وَنَجُورُ السبُع : جَعْره . والنَّجْورُ : ما يخرج من البطن من ريبح وغائط ، وقد بنجا الإنسان والكلب بخوا . والاسْتَيْنْجَاءً : الاغتسال بالماء من النَّجْوِ والنَّجْسُخُ بالحجارة منه ؛ وقال كراع : هو قطع الأذك بأيِّهما كان . واسْتَنْجَبْتُ بِالمَاءُوالْحِبَارِةِ أَي تَطَهَرُ تَ بِهَا. الكسائي: جلست على الغائط فما أنْحَيْثُ . الزجاج : يقال ما أنْجَى فلان شيئًا ، وما نَجا منــذ أَيَامَ أَي لَمْ يَأْتِ الْعَائْطَ . والاسْتَنْجَاء : التَّنْطَلْف بمدّر أو ماء . واستنجى أي مسح موضع النَّجُو أو غَسَله . ويقال : أَنْجَى أَي أَحدَث . وشرب دَواء فها أنتجاه أي ما أقامه . الأصمعي : أنتجى فلان إذا جِلس على الغائط يَتَنْفُو َّط . ويقال : أَنْجَى الغائـطُ نَفْسُهُ بِنَجُو ، وفي الصحاح : نَجَا الفَائْطُ نَفْسُهُ . وقال بعيض العرب: أقبلُ الطعام نَجُورًا اللَّحَمَ ، والنَّحْوُ : العَذَرَةُ نَفْسُهُ . وَاسْتَنْحَسَ ُ النَّخَلَةَ إِذَا أَلْقَطْتُهَا ﴾ وفي الصحاح : إذا لقطتُ وُطَّبُها .

وفي حديث إن سلام: وإني لنفي عَدْق أنجي منه وطباً أي ألتقبط ، وفي دواية : أستنجي منه بمناه . وأنجيت قضيباً من الشجرة فقطعته ، واستنجيت الشجرة تحوق واستنجاها : قطعها . قال غيصون الشجرة تحوق واستنجاها : قطعها . قال العدوة بالماء وأنجيت غيري . واستنجيت الشجر أي قطعته من أصوله . وأنجيت قضياً من الشجر أي قطعت .

وشجرة جَيَّدة النَّجا أي العود . والنَّجا : العصا ؟ وكله من القطع . وقال أبو حنيفة : النَّجا الغُصُونُ ؟ واحدته نَجاة . يَسْتَنجِي من شجرها العصي والقسي . وأنَّجني غُصناً من من شجرها العصي والقسي . وأنَّجني غُصناً من هذه الشجرة أي اقتطع في منها غُصناً . والنَّجا : عيدانُ الهَوْدَج . وتَجَوْتُ الوَتَر واسْتَنجَيتُهُ إذا خَلَصته . واسْتَنجَيتُهُ إذا خَلَصته . واسْتَنجَي الجازر و توتر المَتْن : قَطعه ؟ قال عبد الرحين بن حسان :

# فَتَبَازَتْ فَتَبَازَخْتُ مِنَا ، وَ الْمُنْدِي الْوَتَرُ \* وَلِيسَاءً الْجَازِورِ يَسْتَنْجِي الْوَتَرُ\*

النجوة ، وهو ما ارتفع من الأرض كأنه يطلبها ليجلس تحتها . ومنه حديث عبرو بن العاص : قيل له في مرضه كيف تجيد ك ? قال : أجد تجوي أكثر م يدخل . من ورث من قولك تجون ت جلد البعير عنه والنجا ، مقصور : من قولك تجون ت جلد البعير عنه وأنجت إذا سلتخت . ونتجا جلد البعير والناقة تجنواً ونتجا وأنجاه : كشطة عنه . والنجو والناقة والنجا : الم المنجو ؟ قال مخاطب ضيفين طرقاه:

فَقُلُمْتُ : انْجُورًا عَنْهَا نَجَا الجِلْدِ ؛ إِنَّهُ سَيُرْ ضِيكُما مِنْهَا سَنَامٌ وَغَادِبُهُ

قال الفراء : أضاف النّجا إلى الجيلد لأن العرب تُضيف الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان ، كقوله تعالى : حق اليقين ولدار الآخرة . والجيد تجاً ، مقصور أيضاً ؛ قال أن بوي : ومثله ليزيد بن الحكم : تفاوض من أطوي طوى الكشيح وونه، ومين دُون من طاوي طاوته أنت منظوي

قال: ويُقَوَّي قول الفراء بعد البيت قولهم عرق النسا وحبّل الوريد وثابت قبطنة وسعيد كر وي وقال على بن حيزة : يقال نجّو ت جيلد البعير ، ولا يقال سكنخته ، وكذلك قال أبو زيد ؛ قال : ولا يقال سكنخته إلا في عُنتُه خاصة دون سائر جيده ، يقال ابن السكيت في آخر كتابه إصلاح المنطق : سجليد جَزُوره ولا يقال سكنخه . الزجاجي : النجا ما سنخ عن الشاة أو البعير ، والنجا أيضاً ما ألقي عن الرجل من اللباس . التهذيب : يقال نجو ت الحيلا أن المنتخوة ، وهو ما ار تقع من الأرض ، وقيل : إن الستنجاء من الحدث مأخوذ من هذا لأنه إذا أراد قضاء الحاجة استق بنجوة من الأرض ؛ قال عبد : قضاء الحاجة استق بنجوة من الأرض ؛ قال عبد :

فَمَنْ بِنَجْوَتِهِ كَمَنْ بِعَقْوتِهِ ﴾ والمُستَكِنْ كَمَنْ بَنْشِي بقِرواحِ

ابن الأعرابي: بَيْنِي وبين فلان نَجَاوة من الأرضُ أي سَعة . الفراء: نَبَجَوْتُ الدَّواءَ شَرِبته ، وقال: إنما كنت أسبع من الدواء ما أَنْجَيْته ، ونجَوْتُ الجَلِيدِ وأَنْجَانِي الدَّواءَ أَنْجانِي الدَّواءَ أَضْعَدَنَى .

ونَجا فلان يَنْجُو إِذَا أَحْدَث دَنْبًا أَو غير ذلك . ونَجاهُ نَجُورًا ونَجُوى: سَارًه . والنَّجُوى والنَّجِيُّ: السَّرُّ . والنَّجُورُ : السَّرُّ بِينَ اثنين \* يقال ؛ نَجَوْتُهُ نَجُورًا أَي سَادَرُ تَه ، وكذلك نَاجَيْتُه ، والامم النَّحُوي ؛ وقال :

فَسِتُ أَنْجُو بِهَا نَفْساً ثُكَلَّفُنِي مَا لَا يَهُمُ بِهِ الْجَثَّامَةُ الوَّدَعُ

وفي التنزيل العنزيز: وإذ هم تنجوى ؟ فجعلهم هم النجوى ، وإغا النجوى فعلهم ، كما تقول قوم رضاً ، وإغا رضاً فعلهم ، والنجية ، قال الأخفش: وقد يكون النجية . قال الأخفش: وقد يكون النجية . قال الأخفش: وقد خلكصوا تجيئاً . قال الفراء: وقد يكون النجية والنجوى اسماً ومصدراً . وفي حديث الدعاء: المهم بمصد نبيك وبموسى تجيك ؛ هو المناجي المناطب للإنسان والمحدث له ، وقد تناجيا مناجاة وانتيجاء . وفي الحديث : لا يتناجى اثنان دون صاحبها أي لا يتساوران منفردين عنه لأن ذلك يسوؤه . أي لا يتساوران منفردين عنه لأن ذلك يسوؤه . وفي حديث على ، كرم الله وجهه : دعاه وسول فقال الناس : لقد طال تجواه ! فقال الناس : لقد طال تجواه !

ولكن الله انتجاه ا أي أمركي أن أناجيه . وفي حديث ابن عبر ، وضي الله عنهما : قبل له ما سمعت من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم " في النجوى ? ثريد مناجاة الله تعالى للعبد يوم القيامة . وفي حديث الشعبي : إذا عَظَيْمت الحَيَّاقة فيي بيذاء ونجاء أي مناجاة ، يعني يكثر فيها ذلك . والنجوى والنجوى والنجوى ألم المنسارون . وفي التنزيل العزيز : وإذ هم نجوى ، قال : هذا في معنى المصدر ، وإذ هم ذوو نجوى ، والنجوى امم للمصدر ، وقوله تعالى : ما يكون من نجوى ، نجوى المناجاة ، يكون على الصفة والإضافة . وناجى الرجل مناجاة " ونجاء " : سار" ه . وانتجى القوم وتناجو " : تسار و ا ؟ وأنشد ابن بري :

قالت جوادي الحيّ لنماً جينا ، وهن للمعنى وينشتجينا : ما ليمطايا القوم قد وجينا ?

والنَّجِيُّ : المُتناجِون . وفلان نَجِيُّ فلان أي يناجيه دون من سواه . وفي التنزيل العزيز: فلما استيناً سُوا منه خَلَصُوا نَجِيًّا ؟ أي اعتزلوا مُتناجين ، والجمع أنْجِية " ؟ قال :

> وما نطقتوا بأنجية الخصوم وقال سُعيم بن وثيل الير بُوعي : إني إذا ما القوم كانوا أنجية ،

واضطرب القوم اضطراب الأرشية ، مناك أوصي بية

قال ابن بري: حكى القاضي الجرجاني عن الأصمعي وغيره أنه يصف قوماً أتعبهم السير والسفر ، فرقدوا على دكابهم واضطربوا عليها وشئد بعضهم على ناقت حذار سقوطه من عليها ، وقيل : إنما ضربه مشلا لنزول الأمر المهم ، وبخط على بن حمزة : هناك ، بكسر

الكاف ، وبخطه أيضاً: أو صيني ولا تُوصِي ، بإثبات الياء \* لأنه مخاطب مؤنثاً ؛ وروي عن أبي العباس أنه يرويه :

> واختلَف القوم اختلاف الأرشية قال : وهو الأشهر في الرواية ؛ وروي أيضاً : والتّكِس القوم النتياس الأرشه

ورواه الزجاج : واختلف العـول ؛ وأنشد ابن بري لـحيم أيضاً :

> قالت نساؤم ، والقوم أنجية . أيعدى عليها ، كما يعدى على النَّعَم

قال أبو إسحق : نَجِي لفظ واحد في معنى جبيع ، وكذلك قوله تعالى : وإذ هم نَجْوَى ، ويجوز : قوم نَجْوى . وانتجاه قوم نَجْوى . وانتجاه إذا اختصه بمناجاته . ونجو ت الرجل أنجوه إذا نجيئة . وفي التنزيل العزيز : لا خير في كثير من نجواهم ؛ قال أبو إسحق : معنى النَّجْوى في الكلام ما يَنْفَرُ د به الجباعة والاثنان، سِراً كان أو ظاهر ؟ وقوله أنشده ثعلب :

يَخُرُ جُنَّ مَنْ نَحِيَّهُ للشَّاطِي

فسره فقال : نجيتُه هنا صوته ، وإندا يصف حادياً سَوَّاقاً مُصَوِّتاً . ونَجاه : نَكَهه . ونجو ت فلاناً إذا استَنْكَوْنَه ؟ قال :

> نَجُوْتُ مُجَالِداً ، فورَجَدُّتُ منه کریح الکلب مات کدیث عَهْدِ فقُلْتُ له: مَن استَحْدَثُتَ هذا ? فقال : أصابَني في جُوْف مَهْدي وروى الفراء أن الکسائی أنشده :

أَقُولُ لِصَاحِبَيُ وقد بَدا لِي مَعَالُمُ مِنْهُمًا ﴾ وهُمَا نَحِيًّا

أراد نَجِيّانِ فحدَف النون ؛ قال الفراء : أي هما بموضع نَجْوَى ، فنصب نَجِيّاً على مذهب الصفة . واستشعى وأنجت النخلة فأجنت ؛ حكاه أبو حنيفة واستشعى الناس في كل وجه : أصابوا الرسطب ، وقيل : أكلوا الرطب . قال : وقال غيو الأصمعي كل اجتساء استِنْجاء ، يقال : نجو ثك إياه ؛ وأنشد : ولقد نَجَوْتُك أَكْمُواً وعَساقًلا ، ولقد نَجَوْتُك أَكْمُواً وعَساقًلا ، ولقد نَجَوْتُك عن بنات الأو بو

والرواية المعروفة حِنيْتُك، وهو مذكور في موضعه. والنَّجَواء: التَّمَطِّي مثل المُطكواء؛ وقال شبيب بن البرُّصاء:

> وهَمُ تَأْخُذُ النَجَواء مِنه ، يُعَلُ بِصَالِبٍ أَو بَالْمُلالِ

قال ابن بري : صوابه النّحواء ، بجاء غير معجمة ، وهي الرّعدة ، قال : وكذلك ذكره ابن السكيت عن أبي عمرو بن العلاء وابن ولأد وأبو عمرو الشباني وغيره ، والمنلال : حرارة الحمّى التي ليست بصالب ، وقال المنهكسي : يووى يُمكُ بصالب .

وناجية : اسم . وبنو ناجية : قبيلة ؛ حكاه سيبويه. الجوهري : بنو ناجية أقوم من العرب ، والسبة اليهم

نَاحِيُ، حَذَفَ مَنْهُ الْهَاءُ وَالنَّاءُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

فعا: الأزهري: ثبت عن أهل أيونان ، في يَذْ كُو المُنتَرْ جِمُونُ العارِفُونَ بلسانهم ولفتهم ، أنهم يسبون عِلْمُ الأَلفاظ والعِناية بالبحث عنه تحواً ، ويقولون كان فيلان من النَّحْوِينَ ، ولذلك سُمي أبوحناً الإسكندراني يحيي النَّحْوِي لذي كان حصل له من المعرفة بلفة اليُونانِيين ، والنَّحُورُ : إعراب الكلام العربي . والنَّحُورُ : القَصدُ والطربيقُ ، يكون ظرفاً ويكون اسماً ، نحاه يَنْحُوه ويَنْعاه كُنُواً وانشَعاه ، ونَعُو العربية منه ، إنما هو انتيجاء سَمَت كلام العرب في تُصَرِّفه عن إعراب وغيره كالنثنية والجمع والتحقير والتكبير والإضافة والنسب وغير ذلك ، ليَلْعَمَّى مَن ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة فينطق بها وإن لم يكن منهم ، أو يأملها في الفصاحة فينطق بها وإن لم يكن منهم ، أو مصدر شائع أي تحوّت تحوّا كقولك فيصدت مصدر شائع أي تحوّت تحوّا كقولك فيصدت كيا أن الفقه في الأصل مصدر فقيمت الشيء أي عرفته ، كيا أن الفقه في الأصل مصدر فقيمت الشيء أي عرفته ، وكما أن بيت الله عز وجل خص به الكعبة ، وإن كانت بيت الله عز وجل خص به الكعبة ، وإن كانت في قصر ما كان شائعاً في جنسه على أحد أنواعه ، وقد استعملته العرب طرفاً ، وأصله المصدر ؛ وأنشد أبو استعملته العرب طرفاً ، وأصله المصدر ؛ وأنشد أبو

تَوْمِي الأماعِينَ بِمُجْسَراتِ ، بأَدْجُلِ دُوحٍ ، مُجَنَّباتِ

َ يُحَدُّو بِهَا كُلُّ فَنَتَّى هَيَّاتٍ ، وهُنَّ تَخُوْ البيتِ عامِداتِ

والجمع أنتجاء وننجنو ؟ قال سببوبه : شبهوها بعثنو " وهذا قليل ، وفي بعض كلام العرب : إنتكم النبيط من ينحنو " كثيرة أي في ضروب من النبيط ، شبهها بعثنو " ، والوجه في مثل هذه الواوات إذا جاءت في جمع الباء كقولهم في جمع تكذي ثندي أذا جاءت في حمع الباء كقولهم في جمع تكذي ثندي أي قصد " ، الجوهري : يقال تحوّث تحوّل أي قصد " ، وبكنا أن أبا أي قصد " نخوا . التهذيب : وبكنا أن أبا النبيط المنتوء فسمي تخوا . ابن السكيت : تحا نحوة النبيط النبيط إذا قصده ، ونعا الشيء بناها وبنخوه إذا حرافه ،

ومنه سبي النَّحْويُ لأنه 'مجرّف الكلام إلى وجوه الإعراب . ابن بزرج : تَحَوّت الشيء أَمَــَنّهُ أَنْحُوه وأنخاه . ونَحَيْثُ الشيء \ ونَحَوْته ؛ وأنشد :

ِ فَلَمْ كَيْثَقَ إِلاَّ أَنْ تَرَى ، فِي مَحَلَّـُه ، وَ مَحَلَّـُه ، وَ مَحَلَّـُه ، وَمَادِلُهُ \* وَمَادِلُهُ وَمِنْ وَمَادِلُهُ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَلَهُ وَمِنْ وَمِ

ورجل ناح من قوم 'نحاة : كَفُويُّ ، وكأنَّ هـذَا إنما هو على النسب كقولك تامِرُ ولابين . الليث : النَّحْوُرُ القَصَّدُ كُنُو الشيءِ .

وأنحى عليه وانتحى عليه إذا اعتبد عليه . ابن الأعرابي : أنحى ونحى وانتحى أي اعتبد على الشيء . وانتحى له وتنحى له : اعتبد . وتنحى له بعنى نحا له وانتحى ؛ وأنشد :

وفي حديث ابن عبر ، رضي الله عنهما : أنه رأى رجلًا تَنعَى في سُجُوده فقال لا تَشْيِنَنَ صُورَ تَكَ ؟ قال شهر : الانتحاء في السجود الاعتباد على الجبهة والأنف حتى يُؤثر فيهما ذلك . الأَزهري في ترجمة ترح : ابن مناذر التَّرَحُ الهَبوط ؟ وأنشد :

كأن جَرْس التَّنْبِ المُضَبِّبِ ، المُصَوِّبِ إِذَا انْتَحَى بالتَّرَحِ المُصوَّبِ

قال: الانتبعاء أن يَسْقُطُ هِكَذَا ، وقال بيده ، بعضُها فوق بعيض ، وهو في السجود أن يسقط جبينه إلى الأرض وبشد و لا يعتبد على راحتيه ولكن يعتبد على جبينه ؛ قال الأزهري: حكى شهر هذا عن عبد الم قوله ه ونجيت الشيء » كذا في الاصل مضوطاً ، وفي التهذيب : نجيت عن الشيء ، بشد الحاء وزيادة عن .

 توله « الترح المبوط النع » هذا الضبط هو الصواب كما ضبط في مادة ترح من التكملة ، وتقدم ضبط الهبوط بالضم وانتحى بضم التاء في ترح من السان خطأ .

الصمد بن حسان عن بعض العرب ، قال شمر : وكنت سألت ابن منادر عن الانتجاء في السجود فسلم يعرفه ، قال: فذكرت له ما سبعت فدعا بدواته فكتبه بيده. وانتتَحَيَّت لفلان أي عَرَضَت له. وفي حديث حرام بن ملحان : فانتبَعَى له عامر بن الطُّنْفُيلُ فِقَتَلُهِ أَي عَرَّضَ له وقَصَد ، وفي الحديث: فانْتُحِاهِ رَبِيعَة أي اغْتَمَدَه بالكلام وقَصَده . وفي حديث الخضر، عليه السلام: وتُنتَحَمَّ له أي اعتبد خَرْقَ السَّفينة . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها: فلم أنشب حتى أنتحيث عليها . قال ان الأنبين: هَكُذَا جَاءً في رواية ، والمشهور بالنَّاء المثلثة والحَّـاء المعجمة والنون . وفي حديث الحسن : قد تَنْحُنَّى في بُونُسِهِ وقامَ الليلَ في حند سه أي تَعَبُّدُ العبادة وتوجَّه لها وصار في تاحيثها وتجنَّب الناس وصار في ناحية منهم . وأَنْحَيْتُ على حَلْقه السَّكُمُّانِ أي عَرَضْتُ ؛ وأنشد ابن بري :

أَنْخَى على وَدَجِي أَنْثَى مُرَهَّفَةً مَّ مَشْعُوذَةً ، وكذَاكَ الإِنْمُ مُقْتَرَفُ مُ

وأنتعى عليه ضرباً: أقبل . وأنتعى له السلاح: ضرَبَه بها أو طعنة أو رَماه ، وأنتعى له بسبهم أو غيره من السلاح . وتنتعى وانتتعى : اعتباد . يقال : انتتعى له بسهم ونتجا عليه بشفرته ، ونحا له بسهم . ونحا الرجل وانتتعى : مال على أحد شقيه أو انتعنى في سيره أي اعتباد أو انتعنى في سيره أي اعتباد على الجانب الأيسر . قال الأصعى : الانتجاء في السير الاعتاد في كل وجه ؛ قال رؤبة :

'مُنشَعِياً مِن 'نَحْوِه على وَفَقَ

ابن سَيْده : والانتَّتِحاءُ اعْتِيمَادُ الإبل في سيْرها على

الجانب الأيسر ، ثم صار الانتجاء المَيْلُ والاعْتاد في كل وجه ؛ وأنشد ان بري لكعب بن زمير : إذا ما انتجاهُنَّ شُؤْبُوبُهُ

أي اعتمد هن ، ونتحو ت كري إليه أي صرفت. ونتحا الهيه بصره ينعسوه وينحاه : صرفه . وأنتحيت الهيه بصري : عدالته ؛ وقول طريف العبسي :

> كَاهُ لِلسَّعْدِ زَبْرِقَانُ وحرِثُ ، وفي الأَرضُ لِلأَقْتُوامِ بَعْدَكَ عُولُ

أي صَيِّرًا هذا الميت في ناحِية القبر . ونَحَيْتُ . يَصَري إليه : صَرَفْته . التهذيب : شير النَّحَى لي ذلك الشيء إذا اعترض له واعتبده ؛ وأنشد للأخطأ :

> وأهبرُ لُكُ هِجْرَاناً جَبِيلًا ويَنْتَحَيُّ لنا ، من لَبَالِينا العَوَادِمِ ، أوْلُ

قال ابن الأعرابي: يَنْتَجِي لنا يَعودُ لنا، والعَوادِمُ: القِباحُ . ونَحَى الرجلَ : صَرَفَه ؛ قال العجاج : لقد نَحَاهُمْ جَدُّنا والناحي

ابن سيده: والنُّعُواء الرَّعْدة ، وهي أيضاً السَّمَطِّي ؛ قال سَبِيب بن البرُّصاء :

> وهَمَّ تَأْخُذُ النَّحُواءُ منه، 'يُعَلُّ بِصالِبِ أَو بالمُلالِ

وانتكى في الثيء: جَـد . وانتكى الفرس في حَد به أي حَد .

والنَّحْيُ والنَّحْيُ والنَّحْيُ : الزَّقُ ، وقيل : هيو ماكان للسنن خاصة . الأزهري: النَّحْيُ عند العرب الزّقُ الذي فيه السين خاصة، وكذلك قال الأصمعي وغيره : النعي الزق الذي يجعل فيه السين خاصة ؛ ومنه قيصة أذات التحيين المثل المشهور: أَسْعَلُ مِن ذَات التحيين ؛ وهي امرأة من تيم الله بن فعلبة ، وكانت تبيع السبن في الجاهلية ، فأتى خوات أن جبير الأنصاري يبتاع منها سبناً فساو مها ، فخلت نيخياً ممثلوه ا ، فقال: أمسكيه فساو مها ، فخلت نيخياً ممثلوه ا ، فقال: أمسكيه ، فلما شغل يديها ساورها حتى قبض ما أداد وهر ب فقال في ذلك :

وذات عال ، واثقين بعقلها ، خلك خار استها خلك الما وسكات يديها الداردت خلاطها ، المنطقة عندات المنطقة الما الما يلات من ترك سنيها ، المنطقة ال

فشدات على النحيين كفي سُحيحة للنبية كفت ، مُ أَسلم خَواات وشهد بدراً ، فقال له رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : كيف شرادك ؟ وتَبَسَم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله قد وَزَق الله حيراً وأعود بالله من الحرور بعد الكرور ، وهجا العديد بن الفرن ن

قال ابن بري : قال على بن حمزة الصحيح في رواية

خُوات بن جُبِيْر :

بني تَيْم الله فقال:

تَرَحْزَحْ ، يا ابنَ تَيْمُ اللهِ ، عَنَا فَمَا بَكُوْ أَبُوكَ ، وَلَا تَمِيمُ لَكُلُ قَمِيلَةٍ بَدُوْ وَنَجْمُ ، وَنَيْمُ اللهِ لِيس لها نُجُومُ

أناس رَبَّهُ النَّحْيَيْنِ مِنْهُمْ ،

قال ابن بري: قال ابن حمزة الصحيح أنها امرأة من هذيل ، وهي خوالة أم بشر بن عائد ، ويحكى أن أسديناً وهُذَالِناً افتخرا ورضا بإنسان مجكم بينهما فقال : يا أخا هذيل كيف تفاخر ون العرب وفيكم خلال ثلاث : منكم دليل الحبيشة على الكعبة ، ومنكم خولة ذات التحيين ، وسألتم وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن يُحلّل لكم الزنا ? قال : ويُقواي قول الجوهري إنها من تيم الله ما أنشده في هجائهم :

أناس وبة النحيين منهم

وجمع النّحْي أنحاء ونُحِي ونِجاء ؛ عن سبويه . والنّحْي أيضاً : حَرَّهُ فَخَارَ يَجعل فيها اللبّ للمخض. وفي التهذيب: يجعل فيها اللبّ المَمْخُوض. الأزهري: الدرب لا تمرف النّحْي عَبِر الزّقَ ، والذي قاله اللبّ إنه الجَرَّة ، مُمْخَض فيها اللبن غير صحيح. ونَحَى اللبن عَيْر صحيح. ونَحَى اللّهِ كَيْخُصْ ؛ وأنشد :

في فنعر نِحي أستثير حمة

والنَّحْيُ : ضَرَّب من الرَّطَّب ؛ عن كراع. ونَحَى الشَّيء يَنْ عَلَى الرَّاله . الرَّاله . النَّه الشَّه : أَوْاله . النّهَذَيب : يقال نَحَيْث فلاناً فَتَنْحَى ، وفي لفة : نَحَيْثُ وأَنَا أَنْحَاه نَحْيًا عَمَاه ؛ وأنشد :

ألا أَيُّهذا الباضع الرَّجِنْ نَفْسَهُ لَلْ المُعَادِرُ المُعَادِرُ المُعَادِرُ

أي باعد تُنه . ونتحيَّته عن موضعه تتنْحِية " فتنتحَّى، وقال الجعدي :

أُمِرِ \* ونُحْيَ عن ذَوْدِهِ \* كَتَنْجِيةِ الفَتَكِ ِ الْمُجْلَبِ

ويقال : فلان نَسَعِيَّةُ الْقُوارِعِ إِذَا كَانْتُ الشَّدَائْد

تَنَنْتُحِيهِ } وأنشد :

النَّحِيَّةُ أَخْزَانَ حَرَبُ مِنْ جُفُونِهِ الْخُونِهِ الْخُونِةِ الْخُونِهِ الْمُؤْمِنِ الْخُونِةِ الْمُؤْمِنِ الْخُونِي الْحِيْمِ الْخُونِهِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِهِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُومِ الْمُؤْمِنِي الْمُعِلَمِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُعْمِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْم

ويقال: استَخَلَدُ فلانُ فلاناً أُنْحِيَّةً أَي انْتَكَى عليه حتى أهلتك ماله أو ضَرَّه أو يَجعِلَ به سُرَّاً ؟ وأنشد:

إني إذا ما الغوم كانوا أنشعية

أي انتَّمَجُوا عن عبل يَعبلونه . اللبث : كل مَن جدً في أمر فقد انتَّمَى فيه ، كالفرس يَسْتَمِي في عدوه .

والنَّاصِيةُ مِن كُلِ شَيْءٍ : جانبِهِ . والناصِية : واحدة النَّواحي ؛ وقولُ <sup>م</sup>َتِيَّ بن مالك :

> لقد تصبّرات تخييفة تصبّر قوم كرام ، تعن أظالال النّواحي

فإغا يريد نتواحي السيوف ، وقيل : أواد النوائح فقلب ، يعني ألوايات المنتقابلات . ويقال : الجبلان يتناوحان إذا كانا متقابلين . والناحية والناجاة : كل جانب تنكى عن القراد كناصية وناصاة ، وقوله:

أَلِكُنِي إِلَيْهَا ، وَخَبْرُ الرَّسُو لَ أَعْلَمُهُمْ بَنُواحِي الْخَبْرُ

إِنَّا يَعَنِي أَعَلَمُهُم بِنُواحِي الكلامِ . وإبِل نَحِيُّ : مُتَنَبِّعِيْهُ ۚ عِنْ أَنِ الأَعْرَابِي } وأنشد :

> ظل وظلَّت عُصباً نَحِيًّا ، مثل النَّجِيِّ اسْتَبْرَوْ النَّجِيًّا

والنّحي من السّهام: العريضُ النّصْل الذي إذا أردت أن تَرمي به اضطّحَعَنه حتى تُرْسله. والمَنشَحَاة: ما بين البئر إلى منتهى السّانية؛ قال جرير: لقد ولدّت أمُ القررَدْدق فَيَخَةً ، تَرَى بَبْنَ فَيَخَذّيْها مَناحِي أَرْبُعا

الأزهري: المنتجاة منتهى مدهب السانية ، وربا وضع عنده حجر ليعلم قائد السانية أنه المنتبكي فيتنبك منتعطفاً لأنه إذا جاوزه تقطع الغراب وأدائه . الجوهري : والمنحاة طريق السانية ؛ قال ان بري : ومنه قول الراجز :

كَأَنَّ عَيْنَيُّ ﴾ وقد باللُّوني ، " عَرْبَانِ فِي مَنْحَاةٍ مَنْجَنُونِ

وقال ابن الأعرابي : المُنتَحاة مُسَيِّلُ المَّاهُ إذَا كَانَ مُلْتُنُوبًا ؛ وأنشد :

وفي أيْمانهِم بيض وقاق ، كانور السلام أصبح في المتناحي

وأهْلُ المَنْحَاةِ : القوم البُعداء الذين ليسوا بأَقادِ ب. وقوله في الحبديث : يأتيني أنشعاء من الملائكة أي ضرُوبُ منهم ، واحدهم تحوّ ، يعني أن المبلائكة كانوا يَوْدُونه سِوَى جبريل ، عليه السلام

وبنو تخنو : بَطَنْ مَن الأَنْ د ، وفي الصحاح : قوم من العرب .

غنا : النَّخْوَةُ : العَظَّمَةَ والكِيْرُ والفَخْرُ ، تَخْبَا يَنْخُنُو وانْنَخَى ونْنُخِي ، وهو أكثر ؛ وأنشد اللبث :

وما دأينا معشراً فينشخوا

الأصمعي: زُهيَ فلان فهو مَزْهُو ، ولا يقال: زها ، ويقال: نها ، ويقال: في ويقال: نخيي فلان وانتتخى، ولا يقال نخل. ويقال: انتخى فلان علينا أي افتتخر وتعظم ، والله أعلم. فدي : النّدَى : ما يَسْقُط بالليل، والنّدَى : ما يَسْقُط بالليل، والجمع أنداء وأندية ، على غير قياس ؛ فأما قول مُراة ن تحكان :

في ليله من جُمادى ذات أنديه لا يُبيضر الكاب ،من ظلما يها الطائما

قال الجوهري : هو شاد الأنه جَمْعُ ما كان مدوداً مثل كساء وأكسية ؛ قال ابن سيده : وذهب قوم إلى أنه تكسير نادر ، وقيل : جَمَعَ نَدَّى على أنداه ، وأنداه على نيداه ، ونيداه على أنندية كرداه وأردية ، وقيل : لا يريد به أفتعلة عمو أحسرة وأقتفزة كا ذهب إليه الكافة ، ولكن يجوز أن يريد أفتملة ، بضم العين تأنيت أفتمل ، وجَمَعَ فَعَلَا على أفتمل كا قالوا أجبُل وأزمن وأرسن ، وأما محمد بن يزيد فذهب إلى أنه جمع ندي " ، وذلك أنهم مجتمعون في عالسهم ليرى الأضياف .

وقد نَدِينَتُ لَيُنْلَتُنَا نَدَّى، فهي نَدِينَهُ ، وكذلكَ الأَرض ، وأنداها المطر ؛ قال :

#### · أننداه أ يوم ماطر " فَطَلَا ا

والمصدر النَّدُوَّةُ . قال سيوره : هو من باب الفَّتوَّةَ ، فدل بهذا على أن هذا كله عنــد. ياء ؛ كما أن واو الفتو"ة ياء . وقال أبُّن جني : أما قولهم في فلان تُكرُّمْ " ونَدًى ، فالإمالة فيه تدل على أن لام النُّهُ وَ \* ياه › وقولهم النَّداوة، الواو فيه بدل من ياء، وأصله تَدانة" لما ذكرناه من الإمالة في النَّدَّى ، ولكن الواو قلبت ياء أَصْرِبُ مِن التوسع . وفي حــديث عداب القَبْر : وجُريدَ تَى النَّحْلُ لَـنْ كَوْالِ 'يخفُّف' عنهما مـاكان فيهما نشُدُو ، يويد ننداوة ؛ قال ابن الأثبير : كذا جاء في مسند أحمد بن حنيل ، وهو غريب ، إغا يقال نُكُ يَ الشيءُ فهو نكدٍ ، وأرضُ نكدٍ يهُ وفيها نكداوهُ ". والنَّدَّى على وجوه : نَدَى الماء ، ونُدى الحَير ، ونندى الشَّرُّ ، ونندَى الصَّوَّت ، ونندَى الحنَّصْر ، ونَدَى الدُّخْنَة ، فأمَّا نَدَى الماء فمنه المطر؛ يقال: أصابه نَدِّي من طَلِّ ، ويوم " نَدَي وليلة نَديَّة". ١٥ قوله « فطلا » كذا ضبط في الاصل بفتح الطاء ، وضبط في بعض

نسخ المحكم يضمها .

والنَّدَى : ما أَصَابِكُ مِنَ البَكَلَ . وَنَدَى الْحَيْرِ : هُو المِعْرُوفِ . وَيَقَالُ : أَنْدَى فَلَانَ عَلَيْنَا نَدَّى كَثِيراً ، وإنَّ يسده كَثَيراً ، وإنَّ يسده كَثَدِيَّة والمعروف ؛ وقال أبو سعيد في قول القطامي :

لَوْ لا كِنَائْبِ مِنْ عَشْرُو يَصُولُ بِهَا ، أُوْدِيتُ يَاخَيْرُ مَنْ كَيْنُدُو له النَّادِي

قال : معناه مَسن كيمُول له شغص أو يَتَعَرَّض له سَبَح . تَقُول : ومَيْتُ بِبصري فِما نَدَى لي شيء أي ما تَحْرَك لي شيء أي ما نَديني من فلان شيء أكثر هُه أي ما بلئني ولا أصابني، وما نَديبَت كفتي له بشرَّ وما نَديبَت كفتي له بشرَّ وما نَديبَت بشيء تَكْرَهُه ؟ قال النابغة :

ما إن نَديتُ بِشيء أَنْتَ تَكُنَّرَهُهُ ، إذاً قَلَا رَقَعَتْ صَوْتَنِي إلِيَّ يَدِي ا

وفي الحديث: من لتقي الله ولم يَتَنَدُ من الدم الحرام بشيء دخل الجنة أي لم يُصِب منه شيئًا ولم يَسَلَهُ منه شيء، فكأنه نالته تداوة الدم وبَلَكُه. وقال القتيي: النَّدَى المَطر والبَلَل ، وقبل للنَّبْت ندَّى لأنه عن ندى المطر نبَت ، ثم قبل للشَّعْم ندَّى لأنه عن ندى المبل نبَت ، ثم قبل للشَّعْم تدَّى لأنه عن ندى النبت يكون ؛ واحتج بقول عمرو بن أحمر:

كُنُور العَدَابِ الفَرَّدِ يَضْرِبِهُ النَّدَى ، تَعَمَّدُوا تَعَمَّدُوا تَعَمَّدُوا تَعَمَّدُوا أَوْدَ بَالنَّدَى النَّدَى في مَنْنِهِ وَتَحَدَّدُا أَوْدَ بَالنَّدَى النَّانِ وَالنَّدَى النَّانِ قول الشَّعْمَ ؛ وشاهد النَّدى اسم النبات قول الشاعر : يَلِمُسُ النَّدَى ،حتى كَأَنَّ مَرَاتَهُ يَلِمُسُ النَّدَى ،حتى كَأَنَّ مَرَاتَهُ عَطَاها دِهانَ ، أو دَيَابِيج مُ تاجِرِ

١ رواية الديوان ، وهي المو"ل عليها :
 ١ من سي" رحمًا أثبت به ، اذا فلا رفعت سوطي إلى" يدي

ونكرى الحُنضر: بقاؤه ؛ قال الجعدي أو غيره :

كَيْف تَرَى الكامِل يُفضِي فَرَقاً
إلى نكرى العقب ، وشدًّا سَحْقا
ونكرى الأرض: نكراونها وبككلها. وأرض نكرية م،
على فعلة بكسر العين ، ولا تقل نكرية م، وشجر
نكريان . والنكرى : الكيلاً ؛ قال نشر :

وتسمَّة \* آلاف \* بجُرا \* بلاده \* تَسَمَّف النَّدَى مُلنبُونَة ، وتُضَمَّرُ \*

ويقال: النَّدَى نَـدَى النَّهَارِ ؛ والسَّدَّى نـَـدَى اللَّهَ } يُضربان مثلًا للجود ويسبى بهما . ونَّـد يَ الشيء إذا أَبْتُلُ أَنْهُو نَكُونَ مِثَالَ تَعَبُّ فَهُو تَعَبُّ . وأَنْدَيْنَهُ أنا ونُدُّيْتُهُ أَيضاً تَسُنَّدِيةً ۚ . وما نُنديني منه شيء أي نالَني ، وما نَديت منه شيئاً أي ما أُصَبِّت ولا علمت ؛ وقبل : مَا أَتَكِنْتُ وَلَا قَارَبُتْ , وَلَا يَنْدَاكُ مني شيء تكرهه أي ما يُصبِبك ؛ عن ابن كيسان . والنَّدَى : السُّخَاء والكرم . وتندَّى عليهم ونَديَّ : تَسَخَّى ، وأندى ندى كثيراً كذلك . وأندى عليه : أفضل . وأنَّدَى الرَّجِـلُ : كُثُّر نداه أي عطاؤه ، وأنندَى إذا تــَسَخُى ، وأنندَى الرجــلُ وتَنَدَّى . وفلان بَتَنَدَّى على أصحابه : كما تقـول هُو يَتَسَخَّى على أصحابه ، ولا تقل يُنكِّي عـلى أصحاب . وفلان تَذي الكُفُّ إذا كان سَخْيًّا . ونَدَوْتُ مِن الجُبُودِ . ويقالَ : سَنَّ للناسِ النَّدَى فَنَدَوْا . وَالنُّـدَى: الجُهُود. وَرَجِلُ نَدِ أَي جَوَادُ". وفلان أنَّدَى مـن فلان إذا كان أكثر خيراً منه . ورجل" نَد ي الكفِّ إذا كان سخيًّا ؟ قال :

> الليس ُ الجنبيَيْنِ مِن عَيْرِ بُوسٍ ، ونَد ي الكَفْيَيْنِ شَهْمٌ مُدَّلُ

وحكى كراع : ندي اليد ، وأباه غيره . وفي الحديث : بَكُرُ بنوائل ند أي سخي". والندى: الثرى . والمندية : الكلمة يَعْرَق منها الجنين . وفلان لا يُندي الوَتَرَ ، بإسكان النون، ولا يُندي الوتر أي لا يُحسِنُ شيئاً عَجْزاً عن العمل وعيناً عن كل شيء ، وقبل : إذا كان ضعيف البدن . والندى: فشيق ضراب من الدخن . وعُود مُنداًى وندي ! فشيق بالندى أو ماء الورد ؛ أنشد يعقوب :

إلى مَلَكُ له كَرَمُ وَخِيرٌ ، وَ يُوسُرُ ، وَ النَّدِي النَّدِي النَّدِي

وَنَدَتِ الْإِيلُ إِلَى أَعْسَرَاقٍ كَرَيَّةٍ : نَزَعَتَ . الليث : يقال إن هذه الناقة تَنْدُو إِلَى نُوقٍ كِرامٍ أي تَنْزِع إليها في النسب ؛ وأنشد :

كندو نواديها إلى صلاخدا

ونتوادي الإبل : تثواردها . ونوادي الثوى: ما تطاير منها تحت المراضحة .

والنداء والنداء : الصوت مثل الداعاء والراعاء وقد ناداه ونادى به وناداه مناداة ونداء أي صاح به ناداه ونادى الرجل إذا حسن صوته . وقوله عن وجل : يا قوم إلني أخاف عليكم يوم التناد ؛ قال الزجاج : معنى يوم التنادي يوم أينادي أصحاب الجنة أصحاب النار أن أفيضوا علينا من الماء أو بما وزقت ثم الله من قولهم ند البعير إذا كرب على وجهه أي يفر بعضكم من بعض ، كما قال تعالى : يوم يفر المراء من أخيه وأمه وأبيه . والندى : بعد الصوت . ورجل ندي الصوت : بعيد . والإنداء : بعد من الصوت . ولجا الموت ، وقلان ولدي الموت : بعيد من مذهبه . والنداء ، مدود :

أَنْدَى صَوْتًا مِنْ فَلَانَ أَي أَبْعَدُ \* مَذْهِبًا وأَرْضَعُ صَوْتًا؛ وأَنْشَدَ الأَصِعِي لِيدِنْارَ بَنْ سَيْبَانَ النَّسَرَيِّ:

تقولُ خليلتي لما اشتكيننا: سَيُدُوكِنَا بَنُو القَرْمِ الهِجانِ فقُلْتُ : ادْعِي وأدْع ، فإن أندى لِصَوْتِ أَنْ بُنادِي داعِيانِ

وقول ابن مقبل :

ألا ناديا ربعي كسسها للوى بجاجة مَحْزُونٍ، وإنْ لم يُنادِيا!

معناه : وإن لم يُجيا . وتَنادَوْا أي نادى بعضهم بعضاً . وفي حديث الدعاه : ثنتان لا تردّان عند النداء وعند البأس أي عند الأذان الصلاة وعند القتال . وفي حديث يأجوج ومأجوج : فبينا هم كذلك إذ يُودُوا نادِبة أتى أمر الله ؟ يريّد بالنّادية دَعُوة واحدة ويُداء واحدا ، فقيل نداة ألى نادية وجعل امم الفاعل موضع المصدر ؟ وفي حديث ابن عوف :

## وأودي تسنفه إلأ ندايا

أراد إلا زداء ، فأبدل المهزة ياه تخفيفاً ، وهي لفة بعض العرب. وفي حديث الأذان : فإنه أندى صوتاً أي أرفقع وأعلى ، وقيل : أحسن وأعذب ، وقيل : أطهره ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

غَرَّاء بَلَهَاء لا يَشْقَى الضَّجِيعُ بَهَا ﴾ ولا تُنادي عا تُوشِي وتَسْتَسِعُ

١ قوله ﴿ أَلا نَادِيا ... ﴾ كذا في الأصل .

وله « سمه » كذا ضبط في الاصل بالنصب ويؤيده ما في بعض اسم النهاية من تفسير أودى بأهلك ، وسبأتي في مادة ودي للمؤلف ضبطه بال فع ويؤيده ما في بعض نسخا من تفسير أودى بهلك.

قال : وبه يفسر قول الشاعر :

إذا مَا مَشَتُ ، نادى بِمَا فِي ثِيمَا بِهِا ﴿ وَالْمَنْدُ لِي اللَّهُ اللَّهُ

أي أظهره ودل عليه . ونادى أك الطريق وناداك : ظهر ، وهذا الطريق نيناديك ؛ وأما قوله :

كالكرُّم إذ نادى من الكافـُور

فإنما أراد: صاح. يقال: صاح النّبْتُ إذا يَلغ والنّنَفُّ، فاستقب الطّيَّ في مستفعلن ، فوضَع نادى موضع صاح ليكنمل به الجزء، وقال بعضهم: نادى النبتُ وصاح سواء معروف من كلام العرب. وفي النهذيب: قال: نادى ظهر، ونادّيْتُهُ أَعْلَمَتْه، ونادى الشيء رآه وعلمه ؛ عن ابن الأعرابي.

والنَّدانان من الفَرَس: الفَرُّ الذي يَلِي باطنَ الفائل ، الواحدة تَداة مُ

والنَّدى : الغاية مثل المسّدى ، زعم يعقوب أن نونه بدل من الميم . قال ابن سيده : وليس بقوي " . والنَّاديات من النخل : البعيدة الماء .

ونَدَا القومُ تَدُورًا وانتَدَوُا وتَنادَوا : اجْتَمَمُوا؟ قال المُرَعِّشُ :

لا يُبعد الله التّلبّب وال المرات ، إذ قال الخبيس نعم والت والت والمندو بين المتجلسين إذا آد العشي ، وتنادى العم

والنَّدُّوةُ : الجَمَاعة . ونادى الرجل : جالسَه في النَّادي ، وهو من ذلك ؛ قال :

أنادي به آلَ الوَّ ليد ِ وجعفرا

والنَّدى: المُخالسة ، ونادَبِنُه : جالَسْتَه . وتنادَوْا أَي تَجَالَسُوا فِي النَّادي. والنَّدِيُّ: المجلس ما داموًا

مُجتَّمَعِينَ فَيْهِ ﴾ فإذا تفرقوا عنه فليس بندي ، وقيل : النَّدِي مجلس القوم نهار ] ؟ عن كراع . والنَّادي : كالنَّديُّ ، التهذيب : النَّادي المَجْلِس يَنْدُو إليه مَن حواليَّه ، ولا يسمى نادياً حتى يكون ف أَهَلُهُ ﴾ وإذا تفرُّقوا لم يكن نادياً ، وهو النَّديُّ ، والجمع الأندية ُ.وفي حديث أمَّ زُدع: قريبُ البيت من النَّادي ؛ النادي : مُحتَّمَعُ القوم وأهلُ المجلس، فيقع على المجلس وأهله ، تقول : إنَّ بنته وسطَّ الحِلَّةُ أَو قُرِيبًا مَنْهُ لَيَغْشَاهُ الْأَضِافُ ۖ وَالطُّمُّ ۗ " اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وفى حديث الدُّعاءُ : فإن جارَ النَّادي يَتَّحَوَّل أي جان المجلس ، ويروى بالباء الموحدة من البُّدُو . وفي الحديث : واجعلني في النَّديُّ الأعلى ؛ النَّديُّ، بالتشديد : النَّادي أي اجعلني مع المَلِم الأعلى من الملائكة ، وفي رواية : واجعلني في النَّداء الأعلى ؛ أَرَادَ نَدَاءَ أَهِلِ الْجَنْةِ أَهْلُ ۚ النَّارَ أَنْ قَـدُ وَجَدُّنَّا مِا وعَدَنَا وَبُنَا حَقًّا . وفي حديث سَرِيَّة بني سُلَّيْم : مَا كَانُوا لِيَقْتُلُوا عَامِرًا وَبَنِّي سُلَّتِهِمْ وَهُمُ النَّذِيُّ أي القومُ المُحْتَسِعُونَ . وفي حَـديثُ أبي سعيد : كنا أنه اء فخرج علينا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؟ الأنداء : جمع النادي وهم القوم المستمعون، وقيل : أواد أنَّا كنا أهل أنثداء ، فحذف المضاف . وفي الحديث : لو أن رجلًا نَدَى الناسَ إلى مَرْ ماتَيْن أو عَرْق أحبابوه أي دَعاهم إلى النَّادي . يقال : نَدُوتُ القومُ أَنْدُوهُم إذا جَمَعْتُهُم في النَّادِي، وبه سُمِّيت دارُ النَّدُوة عِكمة التي بِناهِا قُصَيٌّ ؟ سُمِّيت بذلك لاجتاعهم فيها ، الجوهري : النَّديُّ ، على فَعَيْلٍ ﴾ مجلس القوم ومُتنَحَدُ ثُنُّهم ، وكذلك النَّـدُونُ والنَّادِي والمُنتَدِّي والمُتنَّدِّي . وفي التنزيسل العزيز : وتأثنون في ناديكم المانتكر ؟ قيل: كَانُوا بَحْدُفُونَ النَّاسَ فِي ْجَالِسِهِمْ فَأَعْلَمْ اللَّهُ

أن هذا من المنكر ، وأنه لا ينبغي أن يَتَعَاشَرَ الناسُ عليه ولا يجنّب عنوا على الهُزُوُ والتّلكَتِي ، وأن لا يجنّب عوا إلا فيا قرّب من الله وباعد من سَخطه ، وأنشدوا شعراً زعوا أنه سُمع على عهد سيدنا وسول الله ، صلى الله عليه وسلم :

> وأهدى لنا أكبُشاً تَبَخْبَخُ في المرْبَد ودوحك في النادي وبعلتمُ ما في غَد ا

فقال وسول الله ، صلى الله عليه وسلم : لا يعلم الغيب الله الله ، وندو ت أي حضر ت الندي ، و انتديت مثله ، وندو ت القوم : جمعتهم في الندي ، وما يسعبهم ؛ قال بشر بن أبي خازم :

وما يَنْدُوهُمُ النَّادِي ، ولكن بكل عَلَّةً مِنهم فِثَامُ

أي ما يسعبهم المجلس من كثرتهم ، والاسم الندوة ، وقيل : الندوة الجماعة ، ودار الندوة منه أي دار الجماعة ، مسيت من النادي ، وكانوا إذا حز بهم أمر من ندوا إليها فاجتمعوا للتشاور " قال : وأناديك أشاو والد وأجاليسك ، من النادي . وفلان ينادي فلاناً أي يُفاخر أه ؛ ومنه سبيت دار الندوة ، وقيل فلاناً أي يُفاخر أه ؛ ومنه سبيت دار الندوة ، وقيل فلمفاخرة أمناداة ، كما قبل لها منافرة ؛ قال الأعشى :

٧ قوله ه القلائدا م كذا في الاصل ، والذي في التكملة : المقالدا.

عَشِيرَته ، وإنا هم أهل النّادي ، والنّادي مكانه وبحلسه فسماه به ، كما يقال تقوّض المجلس. الأصعي: إذا أورد الرجل الإبل الماء حتى تشرب قليلا ثم يجيء بها حتى ترعَى ساعة "ثم يَرده الله الماء ، فدلك النّدية ". وفي حديث طلحة : خرجت بفرس لي أندية إلى الماء ، فرسة الماء حتى يشرب ، ثم يَرده إلى المرعَى ساعة ، ثم يُعيده إلى الماء ، وقد ندا الفرس بنندو إذا فعل ذلك ؛ وأنشد شر :

### أكلنَ حُمِّضًا ونَصِيتًا يابِسا، ثمَّ نَدُوْنَ فأكلنَ وادِسا

أي حَمَّضاً مُشْمَراً . قَمَالُ أَبُو مُنْصُورُ : وردُّ القَتْسَى هذا على أبي عُبيد روايته حديث طِلحَة لأندُّيُّه ، وزعم أنه تصحيف ، وصوابه الأبكاية ، بالباء ، أي لأُخْرَجِهِ إِلَى البَـدُو ، وزعم أَنَّ التَّنْدِيةَ تَكُونَ الإبل دون الحيل ، وأن الإبل تُنكُّ ي لطُّول طَبُّها، فأما الحيل فإنها تُستَّقَى في القَيْظ تَشْرِبَينَ كُلُّ يُومُ ؟ قال أبو منصور : وقد غلط القتيي فما قال ، والصواب الأوَّلُ \* والتُّندية ُ تَكُونَ للخيـل والإبل ، قال : سبعت العرب تقول ذلك ، وقد قاله الأصبعي وأبو عَبْرُو ، وَهُمَا إِمَامَانُ ثَقْتَانَ . وَفِي هَذَا الْجِدْبِثُ : أَنَّ ا سَلَّمَةً بن الأكثوع قال كنت أخُسَدُمُ طلحة وأنه سألني أن أمضي بفرسه إلى الرَّعْي وأسقيه على ما ذَكُرُهُ ثُمُ أُنَدُّهِ ﴾ قال : وللتُّنْدُيَّةِ معنى آخر ، وهو تَصْمِيرُ الحِيلِ وإجْراؤها حنى تَعْرَقَ ويسَدُّهُ بَ رَ هَلُهَا ، ويقال للعَرَاقُ الذي يسيل منها النَّدِّي ؛ ومنه قول 'طفل :

نكدَى الماء مِنْ أَعْطافِها المُنْتَحَلَّب ( قوله «أنديه » تبع في ذلك ابن الاثير ، ورواية الازهري :

قال الأزهري: سبعت عريفاً من عرفاه القرامطة يقول لأصحابه وقد ندبوا في سرية استثنهضت ألا وندوا خلبكم ؛ المعنى ضمر وها وشدوا اعليها السروج وأحروها حق تعرق. واختصم حيان من العرب في موضع فقال أحدها: مر كز وماحنا ومندي خيلنا ومندي خيلنا ومندي نيا والامم الندوة. وندت الابيل إذا رعت فيابن النهل والعكل تندو لنها أنا وندوا ، فهي نادية ، وتفدت مثله ، وأند ينها أنا وند ينها تندية الهيل ؛ وأنشد لهينان :

وقر بُوا كُلَّ جُمَالِي عَضِهُ ، قريبة تندونه مِن تَحْمَضِهُ ، يَمِيدَدُ مُمُرَّتُهُ مِنْ مَعْرِضِهِ

يقول: موضع شربه قريب لا يُتعب في طلب الماء. ورواه أبو عبيد: نَدْ وَتُه من مُحْمَضِهُ ، بفتح نون النَّدوة وضم ميم المُحمض . ابن سيده: ونَدَتِ الإبيلُ نَدْ وَا خرجت من الحَمَث إلى الحُلكة ونَدَّيْشُها ، وقيل: التُنْدِية أَن تُوردها فتَشْرب قليلا ثم تجيء بها ترعى ثم تَردّها إلى الماه، والمكوضع مُنْدَة :

تُرادَی علی دِمْنِ الحَیاضِ ، فإن تَمَنَفُ ، فإن المُنَدَّی رِحْلة ﴿ فَرَ کُوبِ ا

ويروى : وَرَكُوبِ ؛ قال ابن بري : في تُرادَى ضمير ناقة تقدُّم ذكرها في بيت قبله ، وهو :

إليك ، أُبَيِّنَ اللَّعْنَ ! أَعْمَلْتُ نَافِي ، لَكُلُكُ كَلِيمًا وَالقُصْرَ بَيْنَ وَجِيبُ

 ١ قوله « قركوب » جذه رواية ابن سيده » ورواية الجوهري بالواو مع ضم الراء أيضاً .

وقد تقدّم أن رحلة ورَكُوب هضتان ، وقد تكون التُّندية في الحبل . التهذيب : النَّـدُوَةُ السَّغاة ، والنَّدُوة الأَكلة بين السَّقْيَتَين ، والنَّدُوة الأَكلة بين السَّقْيَتَين ، والنَّدَى اللَّهُ بين الشَّرْبتين .

أبو عمرو : المُنتَدياتُ المُنظرَ ياتُ ؛ وأنشد ابن بري لأوس بن حَجَر :

مُطلَّس الغيشاء ، إذا ما تَجِنَّ لَيَـُلُهُمُّ اللهُ عَلَيْهُمُّ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُّ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلِي عَلَيْهُمُ عَلِي عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِي عَلَيْهُمُ عَلِي عَلَيْهُمُ عَلِي عَلِي عَلَيْهُمُ عَلِي عَلِيهُمُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهُمُ عَلِي عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ ع

وإنَّ أَبَا ثَنُوبَانَ يَوْجُورُ قَنُوْمَهُ عن المُنْديَاتِ ، وهُو أَحْسَقُ فاجِرِ

ويقال : إنه ليأتيني نوادي كلامك أي ما يخرج منك وقتاً بعد وقت ؛ قال طرفة :

وبَرْكِ هُجُودٍ قد أثارت مَغَافَتي نَوَادِيَهُ ، أَمْشِي بِعَضْبٍ مُجَرَّدٍ (

قال أبو عبرو: النّوادي النّواحي؛ أراد أثارت عافَّي إبلًا في ناحية من الإبل مُنْفَرَّقَة ، والهاء في قوله نوادية راجعة على البَوْك . وندا فلان يَنْدُو نُدُوا إذا اعْتَرَل وتنحَى ، وقال : أراد بَنَوادية قَواصية . التهذيب : وفي النوادر يقال ما نديت هذا الأَمْر ولا طَنْفُته أي ما قرَبْتُهُ أَنْداه .ويقال : لم يند منهم ناد أي لم يبق منهم أحد .

وَيُدُوهُ : فَرَسُ لَأَنِي قَيْدَ بِنَ حِرْ مَلَ ٢.

نوا ،النهـذيب : ابن الأعرابي النّراوة صَعِبَر أَبْيَضُ دقيق ، ودبما 'ذكتي به .

نوا : النَّزُو : الوَّنْبَانُ ، ومنه نَزُو التَّيْسُ ، ولا يقال إلاَّ للشاء والدُّوابِ والبقر في معنى السقاد . ا رواية الديوان : بواديها أي أوائلها ، بدل نواديه ، ولعلها نواديها لأن الضير يعود الى البرك جاعة الابل وهي جم بارك. ٢ قوله « قيد بن حرمل » لم نره بالقاف في غير الاصل .

وقال الفراء: الأنثراء حركات التيوس عند السفاد. ويقال الفحل: إنه لكثير النّزاء أي النّزو . قال: وحكى الكسائي النّزاء ، بالكسر، والمُلله من المُلدَاء أو الله والطلف والسّباع ، بالكسر ، يقال ذلك في الحافر والطلف والسّباع ، وأنزاه غيره ونزاه تنثرية . وفي حديث على ، كرم الله وجه : أمرةا أن لا نتُنزي الحُمُر على

الحَيْلُ أَي نَحْمِلُهَا عليها للنَّسُل . يقال : نَزُوْتُ على الشيء أَنزُوْ نَزُوْلًا إذا وَثَبُت عليه ؟ قال ابن الأثير: وقد يكون في الأجسام والمعاني، قال الحطابي: يشبه أن يكون المتعنى فيه ، والله أعلم ، أن الحُسُر إذا حُسِلت على الحيل قبل عدَدُها وانتقطع نساؤها وتعطلكت منافعها ، والحيل يُحتاج إليها للركوب

ولحسُهُا مَأْكُولُ وغير ذلك مِن المنافعُ ، وليس للبغلُ شيء من هذه ، فأحَبُّ أَن يَكْثُر نَسْلُهُا ليَكْثُر الانتفاع بها ، ابن سيده : الشَّرَاء الوَّنْبُ ، وقيلُ :

والرسكيض والطئلب والجهاد وإحراز الغناغ

هو النَّزَوانُ في الوَكْتُب ، وخصُّ بعضُهُم به الوَكْتُب الى فَسُوْقُ ، نَزَا يِنْزُو نَزُواً ونُزَاء ونُنُرُواً ونَزَواناً ؛ وفي المثل :

نَزُو ُ الفُرادِ اسْتَجْهَلَ الفُراوا

قال ابن بري ؛ شاهد النَّزُوان قولهم في اللَّل ؛ قَلْهُ حِيلَ بَيْنُ الْعَيْرُ والنَّزُوان ؛ قال : وأول مَنَ قاله صغر بن عبرو السُّلْمَى أخو الحُنْساء :

> أَهُمُ بَأَمْرِ الْحَزَّمِ لُوْ أَسْتَطَيْعُهُ ، وقد حِيلَ بَيْنَ الْعَيْرِ وَالنَّزْوَانِ وتَنْزَّى ونَزَا ؟ قال :

أنا تشماطيط الذي تحد ثنت به ا

نُهُمُّ أَنَزُ خَوْلُهُ وأَحْنَبُهُ ، حَى 'يَقَالُ' سَيِّدُ ، ولَسَنْتُ بِهُ

الهاء في أَحْنَبُ وَائدة الوقف ، وإِنَّا زَادَهَا الوصلَ لا فَائدة لها أَكْثَر مَن ذَلكُ، وليست بضير لأَن أَحْنَبَي غير متعد ، وأَنْزُزَاه ونَزَاه تَنْزِيَة وتَسْنُزِيّاً ؟

باتت نُنزِي دَلُوَهَا تَنْزِيّا ، كَا تُنْزِيّا ، كَا تُنْزِيّا ، كَا تُنْزِيّا ، مَالِيّا

النُّرَاء : داء يأخذ الشاء فتَنْزُو منه حتى تَبُوت . ونَزا به قلبُه : طبَح ويقال : وقع في الغنم نُزاء ، بالضم " ونُقارُ وهما معاً داء يأخذها فتَنْزُو منه وتَنْقُرُ حتى غوت . قال ابن بري : قال أبو علي النُّرَاء في الدابة مثل القُساس ، فيكون المعنى أن نُزاء الدابة هو قُماصُها ؛ وقال أبو كبير :

يَنْزُرُو لوَ قَنْعَتُهَا مُطْمُونَ الْأَخْيَلَ

فَهَذَا يِدِلَ عَلَى أَنَّ النَّزُّ وَ الرَّنُوبِ ؛ وقال أَن قتيبة في تفسير بيت ذي الرمة :

مُعْرَوُونِياً وَمَصَ الرَّضْراض يَوْ كَتُفُهُ

يويد أنه قد ركب جواده الحصى فهو يَنْزُو من شدَّة الحر" أي يَقْفِز. وفي الحديث: أن وجلا أصابته جراحة فننزي منها حتى مات . يقال : ننزي دمه وننزف إذا جرى ولم يَنْقَطِع . وفي حديث أي عامر الأشعري : أنه كان في وقنعة هوازن رُمِي بسهم في رُكْبته فننزي منه فمات . وفي حديث السيقيفة فننزوانا على سعد أي وقنعنوا عليه ووطئوه والنزوان : التقلّث والسورة أ وياه لننزي إلى الشر ونزاه ومنتزر أي سوار إليه ، والعرب يقول : إذا نزا بك الشر فاقعنه ؛ يضرب مثلا للذي يحر ص على أن لا يسام الشرحي تسامة صاحمه .

والنَّازِية أَ: الحِدَّة والنادِرة ( اللَّيْت : النازِية أُ حِدَّة الرَّجِلِ المُتَنَزِّي إِلَى الشر ، وهي النَّوازي . ويقال : إن قلبه ليَنْزُو إلى كذا أي يَنْزِع أَلَى كذا والتَّنَزِّي: التوثيُّ والنّسرُّع؛ وقال نُصيب، وقيل هو لبشار :

أقول ، وليلكي تزواد طولا :
أما الليل بعد هم نهاد ?
جَفَت عَيني عن التغليض حتى
كأن جُفونها ، عنها ، فصاد مكان في فاد مكرة تنزي

وفي حديث وائل بن حُجْر : إنَّ هذا انتَّزَى عَـلي أَرْضِي فَأَخَذُهِا ؟ هو افْتُتَعَلُّ مَنِ النَّزُّو . والانتَّبْرَاءُ والتُّنَوِّي أيضاً: تسَرُّع الإنسان إلى الشر . وفي أَلَّمُونَ الْآخُرِ : انْشَرَى على القَضَاءَ فقضي بِفيرِ علم . وْنَوَاتِ الْحَسَمَ تَنَبُّرُو ﴿ مِنْزِجِتُ ۚ فُواتُنَبِّتُ ۗ ۗ . ونَوازي الحَمر : جَنادعُها عند المَزَّج وَفي الرأس. ونَزَا الطَّمَامُ يِنْزُو نَزُواً : علا سَمُرُهُ وَارْتَفَعَ . والنُّزاء والنُّزاء : السَّفاد ، يقال ذلك في الطُّلَّلُفُ والحافر والسَّبُع ، وعمَّ بعضهم به جميع الدواب ، وقد نَيْرًا يِنْزُرُو نُنُواءً وأَنْتُزَيِّتُهُ ﴿ وَقَصْعَةَ اللَّهِ يَهُ ۗ القَعْر أي قَعِيرة " ، ونَزيَّة " إذا لم يُذَّكُّر القَعْرُ " ولم يُسمُ قَعَرُنُها أي قَنَعِيرَةً . وَفَي الصَّحَاحُ : النَّاوَيَةُ قصعة قَدَرِيبَةِ القَعْرُ . ونُنزيَ الرجل : كَنُوْ فَ وأصابه جُرْح فنُزيَ منه فسات . ابن الأعرابي : يقال للسَّقاء الذي لنس بضَّخْم أَد يُّ ، فإذا كانِ صغيراً فهو نَزَى، 🛚 مهموز .

 ١ قوله « والنادرة » كذا في الاصل بالنون ، والذي في متن شرح القاموس : والبادرة ، بالباء وتقديم الدال ، وفي القاموس المطبوع : والباردة بتقديم الراء

وقال : النَّزِيَّة '، بغير هنز ، ما فاجأك من مطر أو سُوق أو أمر ؛ وأنشد :

وفي العارضِينَ المُصْعِدِينَ نَزِيَّةً ﴿ مَعْنُوبٌ بِهِ القَلْبُ أَجْمَعُ ۗ

قال ابن بري: ذكر أبو عبيد في كتاب الحيل في باب نعوت الجري والعدو من الحيل: فهذا ننزا والم يقارب العدو فذلك التوقيص ، فهذا شاهد على أن النيزاء ضرب من العدو مشل التوقيص والقياص ونحوه.قال: وقال ابن حمزة في كتاب أفعل من كذا: فأما قولهم أنزى من ظبي فمن النيزوان من كذا: فأما قولهم أنزى من ظبي فمن النيزوان التياص والوثيب ، وجعل النيزو نيزو الذكر على الأنشى ، والوثيب ، وجعل النيزو نيزو الذكر على الأنشى ، فال : ويقال نيزي دلوه تشنوية وتشنويا ، وأنشد:

نسا: النسوة والنسوة ، بالكسر والم ، والنساء والنساء والنساء والنسوان والنسوان جمع المرأة من غير لفظ ، كما يقال حَلِفة ومخاص وذلك وأولئك والنسون . ولذلك قال ابن سيده: والنساء جمع نسوة إذا كترن ، ولذلك قال سبويه في الإضافة إلى نساء نسوي ، فرده إلى واحده، وتصغير نسوة نسسية ، ويقال نسيات ، وهو تصغير الجمع .

والنسا: عرق من الورك إلى الكعب ، ألفه منقلبة عن واو لقولهم نسوان في تثنيته ، وقد ذكرت أيضاً منقلبة عن الياء لقولهم نسبان ؛ أنشد ثعلب : في معزم معزم نهد وطئر في شاخص ،

الأصمعي: النساء بالنسح مقصور بوزن العَصاء

وعبز البت : كما تذ ي شهلة صبيًا
 و له « والنبون » كذا ضبط في الاصل و المحكم أيضاً ، وضبط في النسخة التي بأيدينا من القاموس بكسر فسكون فقتم .

عرف غرج من الورك فيستبطن الفخذي ثم ير" بالعرووب حتى يبلغ الحافرة وإذا سمنت الدابة المقلقت فخذاها بلخمين عظيمتين وجرى النسا بينهما واستبان ، وإذا هنر لت الدابة اضطربت الفخذان وماجت الرجكتان وخفي النسا ، وإفا مناشق النسا ، يريد موضع النسا ، وفي يقال منشق النسا ، يريد موضع النسا ، وفي خليث سعد : وميت سهيل بن عبرو وم بدو فقطعت نساه ، والأفصع أن يقال له النسا ، لا عرق النسا ، لا الكعب ، ولا يقال عرق النسا ، وقد غلط فيه الكعب ، ولا يقال عرق النسا ، وقد غلط فيه ثعلب فأضافه ، والجمع أنساه ؛ قال أبو ذويب :

## مُتَفَلَّتُنَّ أَنْسَاؤُهَا عَنْ قَانِي، كَالْقُرْ طِ صَاوِ، غُبُرُهُ لَا يُرْضَعُ

وإنما قبال مُتفلق أنساؤها ، والنسا لا يَتفلقُ إِنما يَتفلقُ إِنما يَتفلقُ موضع النساء لل سَينت تفرَّجت اللحمة فظهر النساء صاور: بابس ، يعني الضرع كالقررط ، شبه بقروط المرأة ولم يُود أن ثم بقية لبن لا يُوضع ، إِنما أواد أنه لا غير هنالك فيه شدى به الإ قال ابن بري: وقوله عن غير هنالك فيه شدى به الإ قال ابن بري: وقوله عن قانى أي عن ضرع أحسر كالقروط ، يعني في صفره وقوله: غيره لا يُوضع أي لبس لها غير فيرضع ؛ قال : ومثله قوله :

## على لاحب لا يُهنّدُى لِمَنادِهِ

أي ليس مُمُّ منار فيهُنتدَى به ؛ ومثله قوله تعالى :

لا يَسْأُلُونِ الناس إلحافاً ؛ أي لا سُوّالَ لهم فيكونِ
منه الإلحاف ؛ وإذا قالوا إنه لشديد النسا فإنا
يُواد به النسا نفسه . وتسيّتُه أنسيه نسياً فهو
منسي " : ضرَبت نساه . وتسي الرجل ينسي
د قوله « لا غير هنالك النه » كذا بالاصل ، والمناس فيرضع
بدل فيهندى به .

نسأ إذا اشتكى نساه ، فهو نس على فعل إذا اشتكى نساه ، وفي المحكم : فهو أنسى ، والأنشى نسآه ، وفي التهذيب نسياه ، إذا استنكيا عرق النسا ، قال ابن السكيت : هو عرق النسا ، والعرب لا تقول الأصعي : لا يقال عرق النسا ، والعرب لا تقول عرق النسا كما لا يقولون عرق الأكتمل ، ولا تعمل ، ولا يقبل ولا يقيل ، وأنشد بيتين لامرى القيس ، وحكى والأبجل ، وأنشد بيتين لامرى القيس ، وحكى الكسائي وغيره : هو عرق النسا ، وحكى أبو العباس في الفصيح : أبو عبيد يقال الذي يشتكي نساه نسي، وقال ابن السكيت : هو النسا لهذا العرق ؛ قال لبيد؛

مِنْ نَسَا النَّاشِطِ ، إذَ نُوَّرُّنَه ، أَو رَثِيسِ الأَخْدَرِيَّاتِ الأُوَلُّ.

قال ابن بري : جاء في التفسير عن ابن عباس وغيره كلّ الطعام كان حِلاً لبني إسرائيل إلا ما حرّم إسرائيل لله ما حرّم أسرائيل لحوم الإبل لأنه كان به عرق النسا ، فإذا ثبت أنه مسموع فلا وجه لإنكار قولهم عرق النسا ، قال : ويكون من باب إضافة المسمى إلى اسمه كحبّل الوريد وتعوه؛ ومنه قول الكميت :

النَّيْكُم ، دُوي آلِ النِّيِّ ، نَطَلُعْتُ . نُوازع ، من قَلْنِي ، ظِماء وألنُّبُ

أي إليكم يا أصحاب هذا الاسم ، قال : وقد يضاف الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان كحبّل الوريد وحبّ الحصيد وثابت قطئنة وسعيد كرور ، ومثله : فقلت انجراً عنها نبجا الجلد ؛ والنّجا : هو الجلد المسلوخ ؛ وقول الآخر :

ثفاوض من أطنوي طوى الكشع دونه وقال فروة بن مسيك :

لَمَا دَأَيْتُ مُلُوكَ كِنْدَهُ أَعْرَضَتُ كَالَّهُ مِلُوكَ كِنْدَهُ أَعْرَضَتُ كَالَّهُمْ عُرْقُ نَسَامًا فَال : وما يقو ي قولَهم عِرْق النَّسَاء قول هِمْيَانَ :

"كأنَّا يَبْجُعُ عِرْقا أَبْيَضِهِ

والأَبْيَضُ : هو العرْق .

والنسيان ، بكسر النون : ضد الذكر والحفظ ، نسية نسية نسية ونساوة ؟ الأخيرتان على المعاقبة وحكى ابن بري عن ابن خالوبه في كتاب اللغات قال : نسيت الشيء نسياناً ونسياً ونسياً ونسياً ونسياً ونسياً

فلَسْت بصَرَّام ولا ذي مَلالة الله ولا نِسُوة للمَهْد ِ اللهُ مِعْفَر ِ

وتناساه وأنساه إياه . وقوله عز وجل : نَسُوا اللهَ فنسَيَّهُم ؟ قال ثعلب : 'لا يُنشَى اللهُ عز وجل، إنما معناه تركوا الله فتوكهم ، فلما كان النَّسْيَان ضرباً من البَّركِ وضعَه موضعه ﴾ وفي التهـذيب: أي تركوا أمرَ الله فتركهم من رحمته . وقوله تعالى : فنُسيتُها وكذلك اليومُ تُنتُسَى ؟ أي تُرَكُّتُهَا فكذلك تُشْرَكُ في النار . ورجل نَسْيَانُ ، بفتح النون : كثير النسسان الشيء . وقوله عز وجل : ولقد عَهِدُنَا إِلَى آدُمَ مِن قَسُلُ فَنَسَسَى ؟ معناه أَيضاً تَرَكَ لأَنِ النَّاسِي لا يُؤَاخَـنَهُ بِنَسْيَانِهِ ، والأول أقسى ١ . والنِّسانُ : البَّرك . وقوله عز وجل : ما نَنْسخ من آية أو نُنْسُها ؛ أي نأمُركم بتركها يقال: أَنْسَنْتُهُ أَى أَمَرَ تُنْ بِتُرْكُهُ . ونَسَيْتُهُ : ثَرَّ كُنُّهُ . وقال الفراء : عامة القراء يجعلون قوله أو نَنْساها من النَّسيان ، والنِّسْيان مهنا على وجهين : أحدهما على ١ قوله « والاول أقيس » كذا بالاصل هنا ، ولا أول ولا ثان ، . وهو في عبارة المعكم بعد قوله الذي سيأتي بعد قليل : والنسي والنسي الاخيرة عن كراع ، فالاول الذي هو النسي بالكسر .

الترك نَتُمْرُ كُمَّا فَلَا نَتُسَخِّمًا كَمَا قَالَ عَزَ وَجَلَّ : نَسُوا اللهُ فَنُسْيِبُهُم ؛ بريد تركوه فتركهم ، وقال تعالى : ولا تَنْسِنُو ُ الفَضْلَ بِينَكُم ؛ والوجه الآخر من النِّسيان الذي يُنْسَى كَمَا قَالَ تَعَمَّالِي : وَأَذْ كُرُ ۚ وَيَبِّكَ إِذَا نسيت ؟ وقال الزجاج: قرى أو ننشها ، وقرى :: نُنُسِّها ﴾ وقرىء : نَنْسَأُها ﴾ قال : وقول أهل اللغة في قوله أو نُنشها قولان : قال بعضهم أو نُنشها من النِّسيان " وقال دليلنا عـلى ذلـك قوله تعالى : سَنْتُوْر لَكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ الله ﴾ فقد أعلم َ الله أنه يشاء أن يُنسَى ، قال أبو إسحق : هــذا القول عندي غير جائز لأن الله تعالى قد أنبأ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في قوله: ولئن شئنا لنَّذْ هَبِّنَّ بالذي أو ْ حَينا وَأَنَّهُ لَا يَشَاءُ أَنْ يَذْ هُبَ بِمَا أُوحَى بِهِ إِلَى النَّبِي ، صلى الله عليه وسلم، قال: وقوله فلا تَنْسَى، أَي فلستَ تَشْرُكُ إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تُشَرِّكُ ، قَالَ : وَيَجُوزُ أَنْ يكون إلا ما شاء الله ما يلحق بالبشرية ثم تُذَكِّرُ بعد ليس أنه على طريق السَّلْب للني ، صلى الله عليه وسلم ؛ شيئاً. أُوتيه من الحكمة ، قال : وقبل في قوله أو نُنشسها قول آخر، وهوخطأ أيضاً،أو نَشر كها، وهذا إلمَّا يِقَالُ فيه نسبت إذا تركت ، لا يقال أَنْسِيت تُركت ، قال : وإنما معنى أو نُنْسَما أو نْشُرِكْهَا أَي نَأْمُرْ كُمْ بَتُوكُها ؟ قَالَ أَبُو مَنْصُورٌ ؛ ونما يقوِّي هذا ما رَوى ثعلب عن ابن الأعرابي أنه

## إن على عُقبة أقضيها ، لسنت بناسيها ولا مُنسيها

قال: بناسيها بناركها ، ولا مُنسيها ولا مؤخّرها، فوافق قول ابن الأعرابي قوله في النّاسي إنه النارك لا المُنسِّي ، واختلفا في المُنسِّي ، قال أبو منصور: وكأن ابن الأعرابي ذهب في قدوله ولا مُنسيها إلى

ترك الهمز من أنسسأت الدَّين إذا أخَّرته ؛ عـلى لغة مَن 'يَخْفُفُ الْهُمْزُ . وَالنَّاسُوةُ : النَّرْ لُكُ للعمل . وقوله عز وجل : نَسُوا الله فأنساهم أننفُسهم ؛ قال : إنما معناه أنساهم أن يعملوا لأنفسهم . وقوله عز وجل : وتَنْسُونَ مَا تُنْشُرُكُونَ ؛ قال الزجاج : تَنْسُونَ هبنا على ضربين : حائز أن يكون تَنسْسَوْن تَتُوكُون ، وجائز أن يكون المعنى أنكم في ترككم دُعاءهم بمنزلة من قــد نـَسبَهم ؛ وكدلـك قوله تعالى : فاليوم نَنْسَاهِم كَمَا نَسَنُوا لَقَاء يومهم هذا ﴾ أي نتر كهم من الرحمة في عذابهم كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا ؟ وكذلك قوله تعالى : فلما نَسُوا مَا كُذَّكُمُرُوا بِهِ ﴾ يجوز أن يكون معناه تركُّوا ، ويجوز أن يكونوا في تركهم القبول عنزلة من نكسي . الليث : نكسي فلان شيئاً كان يذكره ، وإنه لـنَــُســي كثير النــَــيان. والنَّاسَيُّ:الشيء المَكَنْسِيُّ الذي لا يَذْكُر. والنَّسَيُّ والنَّسْيُ ؛ الأخيرة عن كراع ، وآدم قد أوخِذَ بنيسيانِه فهُسَط من الجنة . وجاء في الحديث : لو وُزُنَ حَلِمُهُم وحَزُ مُهُم مُذْ كَانَ آدَمُ إِلَى أَنْ تَقُوم الساعة ما وَ فَي بجلهم آدُم وحَزْمه . وقال الله فيه: فنَسِيَ وَلَمْ نَجِيدٌ لَهُ عَرْمًا . النَّسْيُ : المُنْسَيُ . وقوله عز وجبل حكاية عن مريم : وكنت نسيأ مَنْسِيًّا } فسره ثعبلب فقال : النَّسْيُ خَرَقُ الحَيْض الـتي يُومَى بهـا فتُنتْسَى ، وقرى : نَسْياً ونُنَسِياً ، بالكسر والفتح ، فمن قرأ بالكسر فمعناه حَيْضة ملقاة ﴾ ومن قَسَرأ نسسياً فبعناه شيئاً مُنسَيّاً لا أعْرَفُ ؟ قال دُ كَيْنُ الفُقَيْسِي :

بالدَّانِ وَحْيُ كَاللَّقَى المُطرَّسِ، كَاللَّقَى المُطرَّسِ، كَاللَّسْنِ مَلْقَتَى بَالجَهَادِ البَسْنِسِ

والجَهَاد ، بالفتح : الأرض الصَّلْبَةُ . والنَّسْيُ . أيضاً : ما نُسْبِي وما سُقَط في منازل المرتحـلين من رُوْالُ أَمْتَعَهُم . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها:
وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ نِسْياً مَنْسِيّاً أَي شَيْئاً حقيداً
مُطُّرُ حاً لا يُلْتَهَنَّ إليه . ويقال لحِرقة الحائض:
نِسْيُ ، وجمعه أنساه . تقول العرب إذا ارتحلوا
مَن المنزل: انظروا أنساء كم ، تريد الأشياء الحتيرة التي
ليست عندهم ببال مثل العصا والقدَّح والشَّظاظ أَي
اعْتَبِرُ وها لئلا تَنْسُوها في المنزل، وقال الأخفش:
النَّسْيُ ما أغفل من شيء حقير ونسي ، وقال
الزّجاج : النَّسْي في كلام العرب الشيء المَطْرُوح

# كَأَنُّ لَمَا فِي الأَدِصِ نِسِياً تَعْصُهُ عَلَى أَمْهَا ، وإنْ 'تَخَاطِيبُكُ تَبْلِيَتِ

قال ابن بري : بَلَتَ ، بالفتح، إذا قطع ، وبَلِت ، بالكسر، إذا سَكن . وقال الفراء:النَّسْي والنَّسْيُ لَعْنَانَ فِيا تُلْقِيهِ المرأة من خَرَق اعْتِلالها مثل وثر وَ وَرَّر ، قال : ولو أردت بالنَّسْي مصدر النَّسْيانُ كان صواباً ، والعرب تقول نسيته نِسْياناً ونِسْياً ، ولا تقل نسياناً ، بالتحريك ، لأن النَّسْيان إلها هو تثنية نَسَا العرق . وأنسانيه الله ونسانيه تنشية عمن . وتناساه : أوى من نفسه أنه نسية ؛ وقول امرى القيس :

### ومثلك بَيْضاء العَوادِضِ طَفْلَةٍ لَعُدُوبٍ تَناساني، إذا قَيْمَتُ ، سِرْ بالي ا

أي تُنْسِبِني ؛ عن أبي عبيد . والنَّسِي ؛ الكثير النَّسِي الكثير النَّسْيان ، يكون فعيلاً وفَعُولاً وفَعِيل أكثر لأنه لو كان فَعُولاً لقيل نَسُو أيضاً . وقال ثعلب : وجل ناس ونسي تقولك حاكم وحكيم وعالم وعلم وشاهد وشهيد وسامع وسميع . وفي التنزيل ، في ديوان امرى القيس : تنشيني بدل تناسان

العزيز : وما كان ربك نسيتًا؛ أي لا يَنْسَى شيئًا ، قال الزجاج : وجائز أن يكون معناه ، والله أعلم ، مَا نَسِيكُ وَبُكُ يَامِعُمُهُ وَإِنْ تَأْخُرُ عَنْكُ الوَحْمِي ؟ يُو وَى أَنَّ الني اصلى الله عليه وسلم البطأ عليه جبريل ، عليه السلام،بالوَحْمَى فقال وقد أتاه جبريل : مَا زُرُوْتَنَا حتى اشتَقْنَاكَ ، فقال : ما نَتَنَزَّلُ إلا بأَمْر رَبُّكَ. وفي الحديث : لا يَقُولُن أحد كم نسبت أله كَيْتَ وَكُيْتَ ﴾ بِالْ هَوَ نُسُلِي ﴾ كره لِسُبَّةَ النَّسْيَانِ إِلَى النَّفْسِ لَمَنْيِنَ : أَحَـدُهُمَا أَنَ اللَّهُ عَنَّ وجل هو الذي أنساه إيَّاء لأنه المُقَدَّر للأَشياء كلما، والثاني أن أصل النسان التوك ، فكره له أن يقول تَرَكِنْتُ القُرْآنُ أُو قَصَدُنْتُ إِلَى نَسْبَانَهُ ، ولأَنْ ذلك لم يكن باختياره . يقال : نيساه الله وأنساه ، ولو روي نُسَى ، بالتخفيف ، لكان معناه تُوك من الحير وحُرْمَ ، ورواه أبو عبيد : ﴿ إِنْسُمَا لَأَحَدِكُمُ أن يقول نسبيت' آية كينت وكينت ، ليس هو نَسِي وَلَكِنَهُ نُسُلِّي } قال : وهذا اللفظ أَبْيَنُ مَن الأول واختار فيه أنه بمعنى الترك ؛ ومنه الحــديث : إِمَّا أَنْسَى لأَسُنَّ أَي لأَذْكُر لَكُم مَا يَازُمُ النَّاسِي لشيء من عبادته وأفعل ذلك فَتَقْتُدُوا بي . وفي الحديث: فيتشر كون في المكنسسي تحت قدم الرحين أي يُنتْسَوَّنَ في النَّارِ، وتحتُّ القدَّمِ استَعَادَةُ ۗ كَأَنَّهِ قال: يُنشيبهمُ اللهُ الحُلق لثلا يَشفع فيهم أحد؟ قال الشاعر:

أَبْلَتْ مَوَدَّتُهَا اللَّيَالِي بَعْدَنَا ، ومَشَى عَلَيْهَا الدَّهْرُ ، وهُوَ مُقَيِّدُ

ومنه قوله ، صلى الله عليه وسلم ، يوم الفَّنْح : كُلُّ مَا ثُرُوَةً مِن مَآثِرِ الجَاهليَّة نَحْت قَدَّمَيُّ إلى يوم القيامة . والنَّسِيُّ : الذي لا مُبْعَدُ في القوم لأنه مَنْسيُّ. الجوهري في قوله تعالى : ولا تَنْسَوُ الفَضْلُ

بينكم ؟ قال : أجاز بعضهم الهمز فيه . قال المرد : كل وأو مضومة لك أن تهبزها إلا واحدة فإنهم اختلفوا فيها ، وهي قوله تعالى : ولا تنسوا الفضل بينكم ، وما أشبهها من وأو الجمع ، وأجاز بعضهم الهمز وهو قليل والاختيار ترك الهمز ، قال : وأصله تنسيبوا فسكنت الياء وأسقطت لاجتاع الساكنين ، فلما احتيج إلى تحريك الواو رُدَّت فيها ضمة الياء وأسقطت لاجتاع الساكنين ، وقال ابن بري عند قول الجوهري فسكنت الياء وأسقطت لاجتاع الساكنين قال : صوابه فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفاً ، ثم حذفت لالتقاء الساكنين .

ابن الأعرابي : ناساه إذا أَبْعَدَه ، جاء به غير مهموز وأصله الهمز .

الجوهري: المنساة العَصا ؛ قال الشاعر:

إذا دَيَبُتَ على المنشاة من هَرَّم ، وَقَدُّ تَبَاعَدُ عَنكُ اللَّهُو ُ وَالْغَرَّلُ ُ

قال : وأصله الهمز ، وقد ذكر ؛ وروى شمر أن ابن الأعرابي أنشده :

> سَقَواني النَّسْنيَ ، ثم تَكَنَّقُوني عُداهَ الله من كذبٍ وزُورِ

بغير همز ؛ وهو كل ما نسلى العقل ، قال : وهو من اللبن حكيب يُصَبِ عليه ماه ؛ قال شهر : وقال غيره هو الناسيية ، نصب النون بغير همز ؛ وأنشد :

لَا تَشْرَبَنْ يُومَ وُرُودٍ حازُرا ولا نَسَيًّا ، فتجيءً فَاتِرا

أَنْ الْأَعْرَابِي : النَّسُوةُ الجُرْعَةُ مِنَ اللَّهِ .

فشا: النَّشَا، مقصور: نَسَيْمِ الرَّبِّحِ الطَّبِيَةَ، وقَـدَ نَسْمِيَ مَنْهُ رَجِّاً طِيبَةً نِشْوَةً وَنَشُوهً أَي تَشْبِيْت؛ عن اللحياني؛ قال أبو خَراش الهُذَلي:

ونَشْبَتُ وَبِحَ المُوْتِ مِن تِلْقَالِهِمْ ، وخَشَيْتُ ۗ وَقَتْعَ ۖ مُهَنَّدٍ ۚ قِرَاطُابِ قَـَالُ ابْنُ بُرِي : قَالَ أَبُو عَبِيدَةً فِي الْمُجَالُو فِي آخِر سُورة ن والقلم: إن البيت لقَيْسُ بن جَعَدُة الحُنْزَاعي. واستنشى وتنشى وانتشى وأنشى الضب الرجل : وجَــٰ نَشُوْتُهُ ، وهُو طَبُّ النِّشُوة والنِّئشُوة والنِّئشُنَّة ١ ؛ الأُخيرة عن ابن الأُغرابي؛ أي الرائحة ، وقد تكون النُّشوة في غير الربح الطبية . والنَّشَاءُ مقصور : شيء يعمل به الفالوذَجُ عَ فارسي معرب ، يقال له النَّشَاسُنتُج ، حذف سُطره تخفيفاً كما قَالُوا لَلْمُنَاوَلِ مُنَهَا ، سَمَّ يَذَلُكُ كُلُّمُومُ وَالْحَبَّهِ . ونشي الرجل من الشراب نَشُورًا ونُشُورًا ونَشُورًا ونشوة ؛ الكسر عن اللحياني ، وتَنَشَّى واسْتُشَّى كله : سَكُورٌ؛ فهو نُبَشُّوانٍ ؛ أَنشد ابن الأعرابي بَي إني نسَّيت أنها أسطيع من قلت ا حتى أَشَقْتُ أَثُوابِي وأَبْرادِي

ابي نشيت فيه اسطيع من فلت ، حتى أشيت في الشقتى أثنوابي وأبرادي ورجل نشيوان ونتشيان ، على المنعاقبة ، والأنش نشوى ، وجمعها نشاوى كسكادى ؛ قال ذهير : وقد أغدا وعلى ثنبة كرام

نشاوى واجدين ليما نشاء واستنانت نشوته، وزعم يونس أنه سمم نشوته.

واستبانت أنشو ته، وزعم يونس آنه سبع يشوته.
وقال شهر : يقال من الرابع فيشوة ومن السُّكُور
نَشُوة ". وفي حديث شرب الحَمر : إن النُّنشَى لم
تُعْمل له صلاة "أربعين يوماً ؛ الانتشاء : أول السُّكر
ومُقد ماته ، وقيل : هو السكر نفسه ، ورجل
نَشُوان بين النَّشُوة. وفي الحديث : إذا استَنَشَيت
ر قوله «والنعية » كذا ضبط في الاصل ، والذي في القاموس :

فوله و والنسبة » كذا صبط في الرصل ، والذي في الفاءوس ، النشية كفنية ، وغلطه شارحه فقال : الصواب نشية ، بالكسر ، زاعماً أنه نص ابن الاعرابي لكن الذي عن ابن الاعرابي كما في غير نسخة عتيقة من المحكم يوثق بها نشية كفنية . واستنشر ت أي استنشقت بالماء في الوضوء ، من قولك نشيت الرائحة إذا تسيمتها . أبو زيد : نشيت منه أنشى نشوة ، وهي الريح تجدها ، واستنشيت نشا ريح طيبة أي نسيمها ؛ قال ذو الرمة :

وأدرك المنتبقى مِن تَسَمِيلَتِهُ وَمُنْ تُسَمِيلَتِهُ وَمُنْ تُسَمِيلَتِهُ الْغُرَبُ

وقال الشاعر :

وَيَهَا لَمُسَلِّكُ فِي فَارَةٍ ، وَيَهَا الْأَجْرَعِ الْأَجْرَعِ الْحَرَعِ الْأَجْرَعِ إِلَّا الْمُ

قال ابن بري : قال علي بن حمزة يقال للرائحة نَـَشُوة ونَـُشَاة ونَــُشاً ؛ وأنشد :

> بآية ما إن النَّقا طِيَّبُ النَّشا ، إذا ما اعْتُراه ، آخر اللَّيل ، طارِقُهُ

قال أبو زيد : النَّشَا حِدَّة الرائحة ، طيبة كانت أو خيئة ؛ فين الطيب قول الشاعر :

بآية ما إن النقاطيب النشا

ومن النشن النشا ، سبي بذلك النشاء في حال عبله ، قال : وهذا يدل على أن النشا عربي وليس كا ذكره الجوهري ، قال : ويدلك على أن النشا ليس هو النشاستج اكا زعم أبو عبيدة في باب ضروب الألوان من كتاب الغريب المصنف الأرجوان : الخيرة ، ويقال الأرجوان النشاستج ، وكذلك ذكره الجوهري في فصل رجا فقال : والأرجوان صبغ أحمر شديد الحمرة ؛ قال أبو عبيد : وهو الذي يقال له النشاستج ، قال : والبهر مان دونه ؛ قال ابن بري : فثبت بهذا أن النشاستج غير النشا . والأرشوان والنشوة : الحكر أول ما يود . ورجل نشيان والنشوة : الحكر أول ما يود . ورجل نشيان

بَيِّن النِّشوة : يتَخَبَّرُ الأُخبار أوَّلُ ورُودها ،

وهذا على الشذوذ؛ إغا حكمه نتشوان ، ولكنه من باب جَبُوْت المال جباية . الكسائي : رجل نتشيان الخبر ونشوان ، وهو الكلام المُعتَمد . ونشيت الحبر إذا تَخبَرت ونظرت من أين جاء . ويقال : من أين تشبيت هذا الجبر أي من أبن علمته ؟ الأصمى : انظر لنا الحبر واستَنش واستَوْش

أي تعرّفه . ورجل تشيان الخبر بين النشوة ، بالكسر ، وإنما قالوه بالياء الفرق بينه وبين النشوان ، وأصل الياء في تشيت واو ، قلبت ياء الكسرة ، قال شر : ورجل تشيان الخبر وتشوان من الشكر ، وأصلهما الواو فقرقوا بينهما . الجوهري :

ورجل نَشُوان أي سَكران بِيِّن النَّشُوة ، بالفتح . قال : وزعم يونس أنه سبع فيه نِشُوة ، بالكسر ؛ وقول سنان بن الفعل :

وقَالُوا : قد جُنْـِنْـٰت ۗ إ فقلت : كَلَّا ورَ بِي مَا جُنْـِنْـٰت ُ ، وَلَا انْتَشَيْلِت ُ إ

يريد : ولا بَكَيْتُ مِن سَكُو ؛ وقوله : من النَّشُوات والنَّشُم الحَسَان

أراد جمع النَّاشُوة .

وفي الحديث: أنه دخل على خديجة خطبها ودخل عليها مستنشية من موالدات قاريش، وقد دوي بالهبز، وقد تقدام. والمستنشية : الكاهنة . الكاهنة أن سبب بذلك الأنها كانت تستنشي الأخبار أي تبحث عنها ، من قولك رجل نشيان الخبر يعقوب: الذب يستنشيء الربح ، بالهبز ، قال: وإنا هو من نشيت غير مهموز .

ونَشُوْتُ فِي بِنِي فلانَ : رُبِّيتُ ، نادر، وهو محوّلُ من نشأت ، وبعكسه هو يَسْتَنْشِيءُ الربح، حوّلُوها إلى الهمزة . وحكى قطرب : نَشَا كَيْنْشُو لَفْـةً فِي

نشأ ينشأ ، وليس عنده على التحويل . والنيَّشاة:الشجرة البابسة، إما أن يكون على التحويل،

وإما أن يكون على ما حكاه قطرب ؛ قال الهذلي : تدرك عليه من كشام وأينكة

نَشَاةَ فَرُوعٍ مُوْثَمَعِنَ الدَّواثِبِ وَالْجِيعِ مُوْثَمَعِنَ الدَّواثِبِ وَالْجِيعِ ؛ أَنشَدُ : كَانْ عَلَى أَكَافِهِم نَشْوَ غَرْفَكِ عَلَى النَّكُطُ الغَلَّفُ وقد جاوزُوا نَيَّانَ كالنَّبُطُ الغَلَّفُ

نصا ؛ النَّاصِية ' : واحدة النَّواصي . أَنْ سيده : الناصِية ' والنَّاصَاة ' ) لغة طيئية ، قُنْصِاص ' الشعر في مُقدًّام الرأس ؛ قال حُر يَثْ بن عَتَابِ الطائي :

القد آذانت أهل البيامة طيء

وليس لها نظير إلا حرفين : بادية وباداة وقارية وقاراة ، وهي الحاضرة . ونصاه نصوا : قبض على ناصيته ، وقبل : لنسفك من بالناصية ؛ ناصيته مقدام وأسه أي لنهضر نها لتأخدن بها أي لنفيسته ولند لئة . قال الأزهري : الناصية عند العرب منبيت الشعر في مقدام الوأس ، لا الشعر الذي تسبيه العامة الناصية ، وسبي الشعر ناصة لناته من ذلك الموضع ، وقبل في قوله تعالى : لنسفكن بالناصية ؛ أي لنسودن وجهه ، فكفت الناصية لأنها في مقدم الوجه ، والدليل على ذلك لأنها في مقدام الوجه ، والدليل على ذلك

قول الشاغر :
و كُنتُ \* إذا نَفْس الغَوِيِّ نَوْتَ به ،
سَفَعْتُ عَلَى العِرْنِينِ منه بِمِيسَمِ
و نَصَوْته : قبضت على ناصِيَتِه . والمُناصاة ' الأخْذُ '
بالنَّواصي . وقوله عز وجل : ما من دابة إلا هـو

آخِذَ بناصِيتِها ؟ قال الزجاج : معناه في قَبَضْته تَنَالُهُ عَا شَاءً قَدُرته ، وهـو سبحانـه لا يَشَاه إلا العَدْلُ . وناصَيْتُهُ مُناصاةً ونِصاء : ونصاني ؟ أنشد ثعلب :

فأصبَح مِثْلَ الجِلْسِ يَقْتَادُ نَفْسَهُ \* تَخْلِيعِاً ثَنَاصِيهِ أَمْسُور \* جَلَائِلُ وَقَالُ ابن درید : ناصَیْتُهُ جَدَبَتْت ناصیتَهُ وأنشد : فیلال مَجْد فَرَعَتْ آصاصا ، وعِزَّة \* قَعْسَاء لَنْ ثَنَاصِ

وناصيتُه إذا جاذبَته فيأخذ كل واحد منكما بناصية صاحبه . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : لم تكن واحدة "من نساء النبي ، صلى الله عليه وسلم تناصيني غير زَيْنسَبَ أي تُنازعُني وتباديني ، وهو أن يأخذ كل واحد من المُتنازعين بناصية الآخر . وفي حديث مقتل عمر : فثار إليه فتناصيا أي تواخذا بالنواصي ؛ وقال عمرو بن معديكرب :

أَعَبًّاسُ لو كانت سَنَاداً جِيادُنا حِيادُنا حِيادُنا حَيادًا

وفي حديث ابن عباس: قال للحسين حين أرد العيراق لولا أني أكثر َهُ لنَصَوْتك أي أخذت بناصيتك ولم أدَعك تخرج .

ابن بوي : قال ابن دريد النَّصِيُّ عَظْمُ العُنْـُقَ ؛ ومنه قول ليلي الأخيلية :

> أَيْشَبَهُونَ مُلُوكًا فِي نَجِلَتُهُمْ ، وطول أنصية الأعناق والأمم

ويقال : هذه الفلاة تُناصِي أَرض كذا وتُواصِيها أي تَتَّصِل بها . والمفازة تَنْصُو المَفازة وتُناصِها أي تتصل بها ؛ وقول أبي ذويب : تَجَرَّدَ مِنْ نَصِيْتُهَا نَوَاجِ ، كَا يَنْجُو مِن البَقَر الرَّعِيلُ' وقال كعب بن مالك الأنصاري :

ثكاثة / آلاف ونحن نصية / ثلاث مينن إن كثر نا، وأربع

وقال في موضع آخر: وفي الحديث أن وفئد همندان قد مثوا على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقالوا نحنن تصيئة من همندان ؟ قال الفراء: الأنشاء السابقون ، والنصيئة الحياد الأشراف ، ونواصي القوم متجمع أشرافهم ، وأما السفيلة فهم الأذناب ؛ قالت أم قبيس الضبية :

ومَشْهَدُ قد كفَيْتُ الفَائِيْنَ به في مُجْمَعُ من نَواصي النّاسَ ؛ مَشْهُودِ

والنَّصِيَّةُ مِن القوم : الحِيارُ ، وكذلك من الإبل وغيرها .

و نَصَتَ المَاشِطَةُ المرأَةُ و نَصَّتُهَا فَتَنَصَّتُ ، و فِي الحديث : أَن أَم سلمة ؟ تَسَلَّبَت على حمزة ثلاثة أيام فدعاها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأمرها أن تنصَّى وتكثّمُ إي تُسَرَّح شعرَها » أَراد تتنصَّى فحذف الناء تخفيفاً . يقال : تنصَّت المرأةُ إذا رجَّلت شعرَها . و في يقال : تنصَّت المرأةُ إذا رجَّلت شعرَها . و في حديث عائشة ، رضي الله عنها ، حين سئيلت عن الميت يُسرَّح وأسه فقالت : علام تنصُون مَيْتِكم ؟ الميت يُسرَّح وأسه فقالت : علام تنصُون مَيْتِكم ؟ قولها : تنصُون مَاخوذ من الناصية ، يقال ؛ تصوّت الرجل أنصُوه نصواً إذا مَدَدُّت ناصيتَه ، فأرادت الرجل أنصُوه نصواً إذا مَدَدُّت ناصيتَه ، فأرادت الرجل أنصُوه من النام » ضط غرد بصيفة الماني كا ترى في الرجل أنصار عن النام » ضط غرد بصيفة الماني كا ترى في

التهذيب والصحاح ، وتقدم ضبطه في مادة رعل برفع الدال بصيفة المضارع بما الدال بصيفة المضارع تبعاً لما وقع في نسخة من المحكم .

لا أن أم سلمة » كذا بالاصل ، والذي في نسخة التهذيب :
 ان بنت أبي سلمة ، وفي غير نسخة من النهاية: أن زينب.

لِمَنْ طَلِكُ الْمُنْتَصَى غَيْرُ حَالُلِ ، كَا عَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَهْدِ مِنْ قِطَادٍ وَوَابِلَ ؟

قال السكري : المُنْتَصَى أعلى الواديين. وإبلناصية ' إذا ارتَفَعَت في المرعى ؛ عن أن الأعرابي .

وإني لأجد في بطني نصواً وو خزاً أي وجعاً الوالنصور مثل المتعس ، وإنما سبي بذلك لأنه يَنصوك أي يُوعِجك عن القرار . قال أبو الحسن: ولا أدري ما وجه تعليله له بذلك . وقال الفراء : وجد ت في بطني حصواً ونصواً وقبصاً عمني واحد . وانتصى الشيء : اختاره ؛ وأنشد ابن بري لحسد بن ثور يصف الظبية :

وني كل" نَشْزِيلها مَيْفَع"؟ وفي كل" وَجُه ٍ لها مُنْتَصَى

قال : وقال آخر في وصف قطاة :

و في كلُّ وَجُه لِمَا وَجُهُوْ ، وَ وفي كلُّ نَحُوْ ِ لِمَا مُنْتَصَى

قال : وقال آخر :

لَعَمَّرُكَ مَا ثُوَّبُ ابْنِ سَعْدٍ عُنْطُلِقٍ ﴾ ولا هُوَ مِمَّا يُنْتَصَى فَيْصَانُ

يقول: ثوبه من العُدُّر لا يُخْلِقُ ، والاسم النَّصْية ، وهذه نَصِيْتِي . وتَدَرَّيت بني فلان وتنصَيْنُهم إذا تزَوَّجت في الذَّروة منهم والنَّاصِية . وفي حديث ذي المِشْعار : نَصِيّة من هَمْدان من كلَّ حاضِر وباد ؛ النَّصِيّة أَمَن يُنتَكى من القوم أي يُخْتاد من نواصيهم ، وهم الرُّووس والأشراف ، ويقال للرُّوساء نواص كما يقال للأتباع أذ ناب . وانتصيت للرُّوسة من القوم رَجلًا أي اخترته . ونصية القوم : فلسيت القوم : ونصية القوم : المنصية : البَّقية ؛ قاله ان السكيت ؛ وأنشد المدرّار الفَقْعَسي :

عَائشة أن المبت لا يَحِتَاجُ إِلَى تَسْرِيعِ الرَّأْسِ ، وذلك عِنزلة الأخذ بالناصية ؛ وقال أبو النَّجم :

إن تُمُس رأس أشمط العناص ، كان أعدا مناص

قال الجيوهري: كأن عائشة ، رضي الله عنها . كرهنت تسريح وأس المبتد . وانتتصى الشعر ' أي طال .

والنّصيين : ضرّب من الطّريفة ما دام رَطنباً ، واحدثُه نَصِيّة ، والجمع أنتصاء ، وأناص حمع الجمع ؛ قال :

تَرْعَى أَنَاصٍ مِنْ حَرِيرِ الْحَمَّضِ ِ

وروي أناض ، وهو مذكور في موضعه . قال ابن سينه : وقال لي أبو العلاء لا يكون أناض لأن منبيت النص وأنصت الأرض : كثر نصيها . غيره : النصي نبت معروف، يقال له نصي ما دام وطبا ، فإذا ابيض فهو الحليم ؛ الطريفة ، فإذا ضخم ويبس فهو الحليم ؛

لَقَدُ لَقِيتُ خَيْلٌ بَجَنْبَيُ أَبُوانَهُ نَصِيّاً، كَأَعْرافِ الْكُوادِنِ ،أَسْحَمَاً ؟ وقال الواجز:

نَحْنُ مُنعُنا مَنْبِتَ النَّصِيِّ ، ومَنْبِيتَ الضِّنْدِانِ وَالْحَلِيِّ

وفي الحديث ؛ وأيت عبور الشهداء جناً قد نبت عليها النّصي ؛ هو نبت سبط أبيض ناعم من أفضل المرعى . التهذيب : الأصناء الأمثال ،

الله عدير الحمض » كذا في الأصل وشرح القاموس بمهملات،
 والذي في بعض نسخ المحكم بمجمعات .

وله « اقبت حيل » كذا في الاصل والصحاح هنا ، والذي في مادة بون من اللبان شول ومثله في معجم ياقوت .

والأنصاء السَّابقُون .

نطا : نَصَا ثُوبَه عنه نَصَوا : خَلَمه وأَلقَاه عنه . وتَصَوَّت ثِيابِي عني إذا أَلقَيْتُهَا عنك . وتَضاه من ثوبه : حَرَّدَه ؟ قال أبو كبير :

ونَصْيِتُ مُمَّـا كُنْتُ فِيهِ فَأَصْبَحَتُ لَّهِ لَكُنْتُ فِيهِ فَأَصْبَحَتُ لَا لَكُلْمَ فَذَكِرِ لَنَفْسِي ، إلى إخوانِها ، كالمَقْذَكِرِ ونَصْتَ وَنَصْلَ النَّوْبُ الصَّبْغَ عَنْ نَفْسِهِ إذا أَلِقاه ، ونَضَتَ المَلَّاةُ لَوْبُها ؛ ومنه قول الرىء القيس :

فَجِئْتُ ، وقد نَضَتُ لِنَوْمِ ثِيابُهَا . . لَدَى السَّنْرِ ، إِلاَّ لِبُسَةَ الْمُتَفَضَّلِ

قال الجوهري : ويجوز عنىدي تشديده للتكشير . والدابة تَنْضُو الدوابُ إذا خرجت من بلنها ﴿ وَفَي حَدَيِثُ جَابِرُ : جَعَلَتُ نَافَتَى تَنْضُو الرَّافَاقَ ١ أَي تَنَفَرَجِ مِن بِينَهَا . يقيال : فَضَتُ تَنَظُو نُنُضُو ۗ ا وننضيًّا ، ونَضَوَّتُ الجُسُلُّ عِينَ الفرسُ نَضُواً ٪. والنَّصْوُ : الثوبُ الحُكتَقُ بِ وَأَنْتَصَابُ الثوبَ وَانْتَضَكُّنُّهُ : أَخْلَـقَتُهُ وَأَبْلَـنُّتُهُ . وَنَهْمَا السَّفَ نَصْواً وانِنْتَصَاه: سَلَتُه مِن غَمَّده . ونَطَا الْحَصَابُ نَصْواً ونَسُصُواً : ﴿ وَهَبُ لَوَانُهُ ۗ وَنُصَلُّ ﴾ يَكُونَ ذلك في اليد والرِّجْل والرأس واللحية ، وحُصُّ بعضُهُم به اللحية والرأس . وقال الليث : أيَّضا الحنَّاةُ يَنْضُو عِنَ اللَّمْدِيَّةِ أَي خَرْجِ وَذَهِبِ عَنْهِ. وَنُتُضَاوَةً مُ الخضاب : حما يُوجد منه بعد النُّصُول أ وتُضاوة ُ الحِنَّاءُ: مَا يُبُسُ مِنْهُ فَأَلْقِي } هَـَدُهُ عِنْ اللَّحِيانِي ، وتنضاوة الحناء : ما يؤخذ من الخضاب بعدما أيدُهب لونه في البد والشعر ؛ وقال كثير :

١ قوله « تنظو الرفاق » كذا في الاصل ، وفي نسخة من النهاية:
 الرفاق، بالفاء ، وفيها: أي تخرج من بينها ، و كنب بهامشها :
 النهاية: الرقاق ، بالقاف ، أي تخرج من بينها ، و كنب بهامشها :
 الرفاق جمع رق وهو ما اتسع من الأرض ولان .

ويا عَزَّ لِلنُّوَصُلِ الذي كان بَيْنَنَا نَضُ الْحِضَابِ فَيَخْلَقُ لَٰ نَضُو الْحِضَابِ فَيَخْلَقُ

الجوهري: نَضَا الفرَسُ الحَيلَ نُضِيّاً سَبَقها وتقدّمها والنسلَخ منها وخَرَجَ منها ورَمُلة تَنْضُو الرَّمَالُ : تَخرج من بينها ونضا السَّهمُ : مَضَى ؟ وأنشد :

يَنْضُونَ فِي أَجُوازِ لَيْلِ عَاضِي ، نَضُو فِداحِ النَّابِلِ النَّواضِي

وفي حديث علي وذكر عبر فقال: تَنَكَّبُ قوسَهُ وَانْتَضَى في بده أَسْهِماً أَي أَخَدُ واسْتَخْرَجُها مِن كِنانَتِه . يقال: نَضَا السيف من غيده وانتَضَاهُ إِذَا أَخْرَجُه . ونَضَا الجُرْحُ نَضُوًّا : سَكَنَ وَرَمُه . ونَضَا الماءُ نَضُوًّا : نَشِف . والنَّضُو ، ورَمُه . ونَضَا الماءُ نَضُوًّا : نَشِف . والنَّضُو ، بالنَّكسر: البَعير المهزول ، وقيل : هو المهزول من جبيع الدواب ، وهو أكثر ، والجبع أنضاء ، وقيد يستعبل في الإنسان ؛ قال الشاعر:

إناً من الدَّرْبِ أَقْسُلْنَا نَوْمُكُمُ ، أَنْضَاء أَسْفَادِ

قال سيبويه : لا يكسر نِضُو على غير ذلك ؛ فأما قوله :

تُوْعَى أَنَاضٍ مِن حَرِيرِ الْحَمْضِ

فعلى جمع الجمع ، وحكمه أناضي فخفق ، وجعل ما يقي من النبات نضواً لقلته وأخذه في الذهاب ، والأنش نضوة ، والحمع أنضاء كالمذكر ، على توهم طرح الزائد ؛ حكاه سبويه ، والنّضي ، كالنّضو ؛ قال الراحز :

وانشْنَجَ العِلْباءُ فاقْفَعَلاً، مِثْلَ نَضِيَّ السُّقْمِ حِبنَ بَلاً

ويقال لأنتضاء الإبل: نِضُوانُ أَيضًا ، وقد أَنتُضاه السَّفَرُ . وأَنتُضَيَّتُها ، فَهِي مُنْضَاهُ ، ونَضَوْتُ السِّلَاد: قَطَعَتُها ؛ قال تأبِّط شرًّا:

ولكينتني أروي مِن الحَمْرِ هَامَتِي ، وأَنْضُو الفَلا بِالشَّاحِبِ المُنْشَلْشِل

وأنتضَى الرَّجلُ إذا كانت إبلُه أنتَّضاه . الليث : المُنتَّضِي الرَّجلُ الذي صاد بعيره نَضُواً . وأَنضَيْتُ الرَّجلَ : أعطيته بعيراً مهزولاً . وأَنتُضَى فلان بعيره أي هَزَله ، وتَنَضَّاه أَيضاً ؛ وقال :

لو أَصْبَحَ فِي بُمِنْنَى بَدَيَّ زِمَامُهَا ، وفي كَفَتِّيَ الْأَخْرَى وَبِيلٌ نُحَاذِرُهُ

لحاءت على مَشْي التي قد تُنْصَّبَت ؟ وذَالَت وأعطَّبَ حَبْلُهَا لا تُعاسِرُهُ

ويروى: تُنُصِّيَتُ أَي أُخِذَتُ بِنَاصِينَهَا ، يعني بِذلك امرأة استَصِعَبَتُ على بَعْلَها . وفي الحديث : إن المؤمن لينتضي سَيْطانه كما يُنضي أحدُ كم بَعِيرَ الله مِن لينضي أحدُ كم بَعِيرَ أَي يَهِزُلُ ويجعله نضواً . والنَّضُو : الدابة التي هز لتنها الأسفار وأذ هبَت لحمها . وفي حديث علي كرم الله وجهه : كلمات لو رحَلَ الله فيهن المَطي المنصية شهوهن . وفي حديث ان عبد العزيز : لأنضيته الظهر أي هز الشيوه . وفي الحديث : أن كان أحد الله سير ، وهو من ذلك . قال دريد أن الصّاة :

إمَّا تَرَبُنِي كَنْضُو اللَّجامِ ، أُعِضُ اللِّجامِ ، أُعِضُ الجَوامِحَ حَيْ تَحَلُّ

أواد أعضَّتُه الجَوامِعِ فَقَلَبَ ، والجمع أَنْضَاء ؟ قال كثير :

رأتني كأنفاء اللّجام وبعلها ، مِن المَلْء، أَبْزَى عَاجِز "مُنْبَاطِنْ

ويروى: كأشلاء اللجام. وسهم نيضو : رمي به حتى بكيي . وقيد ح نيضو : دقيق ؟ حكاه أبو حنيفة . والنيضي من السهام والراماح : الحكت . أبو عمر و : النيضي نيضل السهم . ويضو أخلت . أبو عمر و : النيضي نيضل السهم . ويضو السهم : قد حه . المحكم : نيضي السهم قد حه وما جاوز من السهم الرايش إلى النيضل ، وقيل : هو النيل ، وقيل : هو الذي ليس له ريش ولا نصل ؛ قال أبو حنيفة : وهو نيضي ما لم ينصل وير يش ويريش ويمقب ، والنيضي أيضاً ما عري من عوده وهو سهم ؛ قال الأعشى وذكر عيراً رمي :

فَمَرَ نَضِيَ السَّهُمْ َ تَحْتَ لَبَانِهِ، وجالَ على وحَشْيَةً لم يُعَثَّمَ

لم 'يبطى ، والنّضي ، على فَعيل : القد ح أوال ما يكون قبل أن 'يعمل . ونضي السهم : ما بين الريش والنّصل . وقال أبو عبرو : النّضي نصل السّهم . يقال : نَضِي مُفَلّل ، وقال لبيد يصف الجاد وأثنه قال :

وألزَمَها النَّجادَ وشايِعَتُهُ عَوَادِيها كَأَنْضِيَة المُعَالِي

قال ان بري : صوابه المتغالي جمع مغلاة للسهم . وفي حديث الحوارج : فَينظُرُ في نَضِيَّه ؟ النَّضِيُّ : نَصل السهم ، وقبل : هو السهم قبل أَن يُنحَت إذا كان قيد حا ، قال ان الأثير : وهو أولى لأنه قد جاء في الحديث ذكر النصل بعد النَّضِيَّ ، قالوا : سمي نضياً لكثرة البَرْي والنَّحْت ، فكأنه جُعل نِضُواً.

ونَضِيُّ الرَّمَع : مَا فَوَقَ المَقْبِضِ مَـنَ صَدَّرَهُ ، وَالْجَمِعُ أَنْشَاءُ ؛ قَالَ أَوْسَ بن حَجَرَ :

تُنفُيِّرُ أَنْ أَنْضَاءً ورَ كَنِّيْنَ أَنْصُلُكُمْ ، كَجَزُ لَ الْفَضَى فِي بَوْمَ دِيحٍ تَزَيِّلًا ويروى: كَجَمْرُ الْغَضَى ؛ وأنشد الأَزهري في ذلك: وظل لشيوان الصَّرِيم غَمَاغِمْ ، إذا دَعَسُوها بالنَّضَى الْمُعَلَّبِ

الأصمي: أوال ما يكون القدح فبل أن يُعمَل تضي ، فإذا نحب فهو تخشوب وخشب ، فإذا لُيَّنَ فهو مُحَلَّقٌ ، والنَّضِي ؛ المُنْقَ على التشبيه ، وقبل : النَّضِي ما بين العاتق إلى الأذن ، وقبل : هو ما عكا العُنْقَ ما يلي الوأس ، وقبل : عظمه ؛ قال :

يُشَبَّهُونَ ملوكاً في تجلَّتُهِم ، و وطنول أنضية الأعناق والتسم

ابن درید : نَضِيُّ العُنق عَظَمه ، وقیل : مُطوله . ونَضِيُّ كُل شيء طوله ؛ وقال أوْس :

بُقَلِب للأصوات والرَّبع هادِياً تَمْيمَ النَّضِيُّ كَدَّحَتُهُ الْمُناشِفُ

يقول : إذا سبع صوتاً حافه التَفَتَ ونظر ، وقوله: والرّبع ، يقول يَسْتَرْ و ح ُ هل يجيد ُ ربح إنسان، وقوله : كدّحته المناشف ، يقول : هو غليط الحاجبين أي كان فيه حجارة". ونصّي السهم : عُوده قبل أن يُواش . والنّضي : ما بين الرأس والكاهيل من العنتى ؛ قال الشاعر :

يُشَبِّهُون سَيُوفاً في صَرائِسِهم ، وطُول أَنْضِية الأَعْناق واللَّمَارِ

قال ابن بري : البيت لليلى الأخيلية ، ويروى للشَّسَرُ دُل رورد هذا البيت في منعة ٣٣٧ وقيه أنصية بدل أنضية والأمم بدل اللِّيم .

ابن شريك اليربوعي ، والذي رواه أبو العباس : يشبهون ملوكاً في تجلتهم

والتّجلّة : الجلالة ، والصحيح والأُمّم ، جمع أُمّة ، وهي القاملة . قال : وكذا قال عليّ بن حَمْزة ، وأنكر همذه الرواية في الكامل في المسألة الثامنة ، وقال لا تُمْدَح الكّهول بطول اللّم ، إنما تُمُدّح به النّساء والأحداث ، وبعد البيت :

إذا غَدا المسلكُ عَيْرِي في مَفَارِ قِهِمْ ، واحْوا تَخَالُهُمْ مَرْضَى مِنَ الْكَرَمِ وقال القتال الكلابي :

طِوالُ أَنْضِيةً الأَعْنَاقِ لِم بِجِيدُوا وبِيحَ الإِمَاءَ } إذا راحَتُ بَأَرْفَارِ

ونضي الكاهل: صدره . والنّضي : ذكر الرجل؛ وقد يكون للحصان من الحيل، وعم به بعضهم جميع الحيل، وقد يقال السيراني : هو ذكر النعلب خاصة . أبو عبيدة : نَضا الفرس يَسْضُو نَصُو الذا أَدْ لَى فَأَخْرِج جُرُ دانه ، قال : والم الجُرُ دان النّضي . يقال : نَضا فلان موضع كذا يَسْضُوه إذا جاوز ، وخلته . ويقال : أنضى وجه فلان ونضا على كذا وكذا أي أخلت .

نطا : نطو ت الحبل : مدد ته . ويقال : نطت المرأة غَرْ لها المي الطبة المرأة غَرْ لها المي سداله المنطر والفر الم مسلم المراب المسلم المراب الم

ذَ كُثَرُ تُ سَلِّمَ عَهَدُهُ فَشُواً الْ وَهُنَ بَدُرَعُنَ الرَّقَاقَ السَّمْلَقَا وَهُنَ بَدُرُعُنَ الرَّقَاقَ السَّمْلَقَا ذَرْعَ النَّمُ اللَّهُ اللَّمْ اللْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّمْ اللْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللَّمْ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُع

يَقْلِبْنَ للنَّأْيِ البَعِيدِ الحَدَّقَا تَقْلِيبَ وِلنْدَانِ العِراقِ البُنْدُوَّا والنَّطْوُ : البُعْدُ . ومكانُ نَطِيُّ : بَعِيدُ ، وأَدضُ نطية " ؛ وقال العجاج :

> وبلندة نياطنها نطيي ، قِي تُناصِيها بيلاد قِي ا

نياطُهُما نَطِي أي طريقها بعيد. والنَّطُوة: السَّفُرة البَّعَيدة. وفي حديث طَهُفة: في أَرض غائلة النَّطاء؛ البُعد : وبَلَكَ " نَطِي ": بَعْيِد"، ورُوي النَّطاء المُنْطَى وهو مَفْعَل منه.

والمُناطاة عن الله المراتان فتربي كل واحدة منها إلى صاحبتها كُبّة الفرال حتى تسكديا الثوب. والنظو : التسدية ، نطت تنظير نطسوا . والنظاة : قيسع البسرة ، وقبل : الشير وخ ، وجمعه أنطاء ؛ عن كراع ، وهو على حذف الزائد . ونطاة ن : حيث بها ، وقبل : هي خيبر نفسها . ونطاة ن : حيث خيو خاصة ، وعم به بعضهم ؛ قال أبو منصور : هذا غلط . ونطاة ن : عن بعضهم ؛ قال أبو منصور : هذا غلط . ونطاة ن : عن بعضهم ؛ قال أبو منصور : هذا غلط .

حُزيَت في بحَزَّم فَيْدَةَ الْحُدَّى ، كالبَهُودِيِّ مِن نَطَاةَ الرَّقَالِ حُزيِت : رُفِعَت . حَزَاهَا الآلُ : رَفَعَهَا ، وأَراد كَنْعَلُ البَهُودِي الرَّقَالِ . ونطاة : قُصَبَة خِير . وفي

حديث خير : غَدا إلى النَّطاة ؛ هي عَلَم لِخَيْبَرَ أَو حِصْنُ بَهَا ، وهي من النَّطْو البُعد . قال ابن الأَثير : وقد تكررت في الحديث ، وإدخال اللام عليها كإدخالها على حَرث وعباس ، كأنَّ النَّطاة وصف لها غلب عليها .

ونطأ الرَّجلُ : سَكَتَ ، وفي حديث زيد بن ثابت ، وضي الله عليه وضي الله عنه : كنتُ مع وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو يُسئلي علي كتاباً وأنا أستنهمه ، فدخل وجل فقال له : انسطُ أي اسكت ، بلغة حسير . قال ابن الأعرابي : لقد سَرَّف سيدُنا وسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، هذه اللغة وهي حسيرية . قال المفضل وزجر للعرب تقوله البعير تسكيناً له إذا نَفَرَ : انطُ الفضل وزجر للعرب تقوله البعير تسكيناً له إذا نَفَر :

وأَنْطَيَنْتُ : لَفَ فَي أَعطيت اللهِ وَقَد قَرَى اللهُ أَنْطَيِنْنَاكُ الكُو ثَمَرَ ؛ وأنشد ثعلب :

مِنَ المُنطياتِ المَوْكِبِ المَعْجَ بِعَدَما يُوك ، في فتُرثوعِ المُقْلَمَتَينِ ، نَصُوبِ ْ

والأنطاء: العطيتات ، وفي الحديث: وإن مال الله مسؤول ومنطل ، أي معطل ، وروى الله مسؤول ومنطل ، أي معطل ، والإنطاء الشعبي أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال لرجل : أنطه كذا وكذا أي أعطه ، والإنطاء بلغة في الإعطاء ، وقيل : الإنطاء الإعطاء البلغة أهل اليمن . وفي حديث الدعاء : لا مانيع ليما أنطبت ولا منطي ليما منعث ، قال : هو لغة أهل اليمن في أعطل . وفي الحديث : الدر المنطبة معرد من اليد السفلى . وفي كتابه لوائل : وأنطروا

والتّناطي: التّسابُق في الأمر . وتناطاه : مارَسَه. وحكى أَبُو عبيد : تناطّينت الرَّجالَ تَمَرُّسْت مِم.

ويقال: لا تُناطِ الرِّجالَ أَي لا تَمَرَّسُ جَم ولا تُشارَّهِم ؛ قال ابن سيده: وأراه غلطاً ، إنما هو تُناطَيِّت الرجالَ ولا تُناطَ الرجالَ ؛ قال أبو منصور: ومنه قـول لبيد:

وهُمُ العَشيرة إن تناطى حاسيه

أي هم عشيرتي إن تَمَرَّسَ بِي عَـدُو يَحْسُدُنِي ! والتّناطي : تَعَاطِي الكلام وتَجاذُ به . والمُناطاة ُ: المُنازَعة ُ ؛ قال ان سيده : وقضينا على هذا بالواو لوجود نطو وعدم نطي ، والله أعلم .

نعا : النَّعُو : الدائرة تحت الأنف . والنَّعْو الشَّقُ في مشغر البَعْيِو الأَعْلَى ، ثم صار كل فَصَل تَعْسُوا ؟ . قال الطرماح :

تُسِرِ على الوراك ، إذا المطابا تقايست الشجاد من الوجين ، خريع النفو مضطرب النواحي، كأخلاق الفريفة ذي غضون!

خريع النعو : لَيَّتُه أَي تُسُر مَسْفُراً خَرِيع النَّعُو على الوداك ، والفريفة النَّعُل . وقال اللحاني: النَّعُو مُسْنَى مِسْفَر البعير فلم يخص الأعلى ولا الأسفل ، والجمع من كل ذلك نُعي لا غير . قال الجوهري : النَّعُو مُسْنَى المِشْفر ، وهو البعير عَنْولة التَّعْرة للإنسان . وتعو الخافر : فَرْح مُ مُوخَر ، عن ابن الأعرابي . والنَّعُو : الفَّتَنَى الذي في أَلْبَة عن ابن الأعرابي . والنَّعُو : الوَّطَب .

والنَّعاء : صوت السَّنَّوْو ؛ قال ابن سيده: وإَمَّا قَضَيْنا ١ قوله « ذي غضون » كذا هو في الصحاح مع خفض الصنتين قبله ، وفي التكملة والرواية : ذا غضون ، والنصب في عين خريع وباه مضطرب مردوداً على ما قبله وهو عمر".

على همزتها أنها بدل من واو لأنهم يقولون في معناه المُنْعاء ، وقد مَعا يَعْمُو ، قال : وأظنُ نون النَّعاء . بدلاً من ميم المعاء .

والنّعيُ : خَبَر الموت ، وكذلك النّعيُ . قال ابن ميده : والنّعيُ والنّعيُ ، بوزن فَعيل ، نداء الداعي ، وقيل : هو الدّعاء بموت الميت والإستعار ، به ، نعاه يَنْعاه نَعْياً ونَعْياناً ، بالضم ، وجاء نعي فلان : وهو خبر موته وفي الصحاح : والنّعيُ والنّعيُ الرّجل الميت ، والنّعيُ الرّجل الميت ، والنّعيُ المرّجل الميت ، والنّعيُ على والنّعيُ المرّجل الميت ، والنّعيُ على والنّعيُ المرّجل الميت ، والمرّجة المرّجل المرّبة المرّجة وقال :

زَيَّافَةٍ بِنَّتُ زُيَّافٍ مُذَّكُرُةٍ ، لَمَّا بَعَوْهَا لِراعي سَرْحِنَا انْتَحَبَا

والنَّعِيُّ : المَنْعَيُّ . والسَّاعي : الذي يأتي بخـبر الموت ؛ قال :

## قَامَ النَّعِيُّ فَأَسْبَعًا ، ونَعَى الكَرِيمَ الأَرُّوَعَا

ونعاء: بمنى انع ، وروي عن شد اد بن أوس أنه قال : يا نعايا العرب ، وروي عن الأصمي وغيره: إما هد في الإعراب يا نعاء المرب ، تأويل يا هذا العرب ، قال ابن الأثير في حديث شداد بن أوس: العرب ، قال ابن الأثير في حديث شداد بن أوس: يا نعايا العرب ! إن أخوف ما أخاف عليكم الراياء والشّهوة الحقية ، وفي دواية: يا نعيان العرب ، يقال : نعى الميت بنعاه نعيا ونعيا إذا أذاع موته وأخبر به وإذا ندَبَه . قال الزّعشري: في نعايا ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون جمع نعي وهو المصدر كصفي وصفايا، والثاني أن يكون امم جمع كا جاء في أخية أخايا، والثاني أن يكون جمع نعم نعاء كما جاء في أخية أخايا، والثاني أن يكون جمع نعاء

التي هي اسم الفعل ، والمعنى يا نعايا العرب حِنْنَ فهذا وقتكنَ وزمانكُنُ ، يريد أن العرب قد هلكت . والنَّعْيان مصدر بمعنى النَّعْني. وقال أبو عبيد : تَخفَضُ نَعَاء مثل قَطَام ودَراك ونزال بمعنى أَدْرِكُ وانزل ؟ وأنشد للكميت :

نَعَاءَ جُدَّاماً غَيْرَ مَوتِ وَلَا قَتَبُلِ ِ وَلَكِينَ ۚ فِرَاقاً لِلدَّعَالِمِ وَالْأَصْلِ ِ

وكانت العرب إذا قتل منهم شريف أو مات بعثوا راكباً إلى قبائلهم يَنْعاه إليهم فنَهِي الني ، صلى الله عليه وسلم ، عن ذلك . قال الجوهري : كانت العرب إذا مات منهم ميت له قندو وكب واكب فرساً وجعل يسير في الناس ويقول : نَمَاء فلاناً أي انْعَه وأظهر خبر وفاته ، مبنية على الكسر كما ذكرناه ؛ قال ابن الأثير : أي هلك فلان أو هَلَكَت العرب عوت فلان ، فقوله يا نعاء العرب مع حرف النداء تقديره يا هذا انسُعُ العربِ ، أو يَا هـؤلاءِ انسُعُوا العِربُ عِوتُ فَلَانُ ، كَلَّـولُهُ : أَلَا يَا اسْعُــُـدُوا أَي يا هؤلاء اسجدوا ، فيمن قرأ بتخفيف ألا ، وبعض العلماء يُوويه يا نُنْعَيَّانَ العرب؛ فَمَنْ قَالَ هَذَا أَوَادُ المصدر، قال الأزهري: ويكون النُّعْيَانُ جِمعَ إلنَّاعِي كما يقال لجمع الرَّاعي رُعْيَانَ ، ولجبع الباغي بُغْيَانَ ؛ قال : وسُمَعَتْ بَعْضُ العربُ يَقُولُ كَحُدَّمُهُ إِذَا جَنَنَّ عليكم الليل فتنقبوا النيران فوق الإكأم يضوي اليها رُعْيَانُنَا وَبُغْيَانُنَا . قَالَ الأَزْهَرِي : وَقُلْ يَجِمِعُ النَّعِيُّ نَعَايًا كَمَا يُجْمِعُ المُسَرِّيُّ مِنْ النُّسُوقُ مَوايًا والصَّفي صفايا . الأحمر : ذهبت تَميم فلا تُنعى ولا تُسْهَى أي لا تُذكر . والمَنْعَى والمَنْعَاة : خِبر الموت ، يقال : ما كان مَنْعي فلان مَنْعاة واحدة ، ولكنه كان مُناعى . وتُناعى القومُ واستُنْعُوا في

الحرب: نَعَوْا قَتَلَام لَيْحَرِّضُوهُ عَلَى القَتَلَ وَطَلَبَ الثَّارِهِ. وَطَلَبَ الثَّارِهِ. وَطَلَبَ بِنَاوه. وَالنَّعِي: المُشْتَع . ونَعَى عليه الشيء يَنْعاه : قَتَّحه وعابه عليه ووبيَّخه . ونَعَى عليه 'ذنوب : ذكرها له وشهَرَه بها . وفي حديث عبر ، وضي الله عنه : إن الله تعالى نَعَى على قوم شهَواتِهم أي عاب عليهم. وفي حديث أبي هريرة ، وضي الله عنه : تَنْعَى علي امْراً أكرمه الله على يَدَيُّ أي تَعينِي بقتلي وجلًا أكرمه الله بالشهادة على يَدَيُّ أي تَعينِي بقتلي وجلًا رَجلًا من المسلمين قبل أن يُسلم . قال ابن سيده : وأدى يعقوب حكى في المقلوب نَعْنى عليه ذنوبه وأدى يعقوب حكى في المقلوب نَعْنى عليه ونعى ذكرها له . أبو عبروا: يقال : أنْعَى عليه ونعى المهاداني :

خَيْلان مِنْ قَتُوْمِي ومن أَعْدالِهِمْ مَ خَيْلانِ مِنْ قَسُومُ مِنْ وَمَنْ أَعْدالِهِمْ مَ خَكُلُّ نَاعِي

هو من نَعَيْتُ . وفلان يَنْعَى على نفسه بالفَواحش إذا سَهْرَ نفسه بالفَواحش وكان امرؤ التيس من الشعراء الذين نَعَوْا على أنفسهم بالفَواحش وأظنهر وا التَّعَهُر ، وكان الفرزدق فعولاً لذلك . ونعى فلان على فلان أمراً إذا أشاد به وأذاعه . واستَنْعَت الناقة : واستَنْعَت الناقة :

واستنعى د كر قلان: شاع . واستنعت الناقة: تقدّمت ، واستنعت الناقة: بصاحبها . واستتنعى القدوم : تقرّقدوا نافرين . والاستنعاء : شبه النقار . يقال : استتنعى الإبل والقوم إذا تقرّقوا من شيء وانتشروا . ويقال : استتنعيت الفنكم إذا تقدّمتها ودعو تها لتنبعك . واستتنعي بفلان الشر إذا تتابع به الشر ، واستنعى به حب الحمر أي تمادى به ، ولو أن قوماً مجتمعين قيل لهم شيء ففزعوا منه وتفر قدواً نافوين لقلت :

استَنَعُوا . وقال أبو عبيد في باب المقلوب: استَنَاعَ واستَنَاعَ واستَنَعَى إذا تقدّم ، ويقال : عطيف ؟ وأنشد : طلالنا نعوج العيس في عرصاتها وقوفا ، ونستنعي بها فنصورها وأنشد أبو عبيد :

وكانت ضرابة من شد فكيي المناعا

وقال شبر: استنفى إذا تقدم ليتبعوه ، ويقال: تمادى وتتابع. قال: ورأب ناقة كستنفى ما الذئب أي يعدو بين يديها وتتبعه حتى إذا امان بها عن الحنوار عنى على حوارها منحضرا فافترسه.قال ان سيده: والإنهاء أن تستعير فرساً تراهين عليه وذكر و لا أحقه .

نفي: النفية : مثل النفية ، وقيل: النفية ما يُعجبك من صوت أو كلام . وسبعت نفية من كذا وكذا أي شبئاً من خبر ؛ قال أبو نُفيّلة : لما أتتني نفية "كالشهد ، كالمشهد ، كالعسل الممنزوج بعد الراقد ، كالعسك الممنزوج بعد الراقد ،

وقلنت للمس : اغتدي وجداي

يعني ولاية بعض ولد عبد الملك بن مروان ، قال ابن سيده : أظنه هشاماً . أبو عبرو : النَّفُوة والمَنفُوة والمَنفُوة والمَنفُوة وتنفية ، النَّفية . يقال : نَغَوْت ومَغَيْت ، وما سبعت له نَفُوة أي كلمة . والنَّغية من الكلام والحبر : الشيء تسمعه ولا تفهمه ، وقيل : هو أو ل ما يلفك من الحبر قبل أن تستبينه . ونَغَى إليه نَفية . قال له ، قوله « وقلت البس اعتدي وجدي ، هكذا في الاصل ونستين من الصحاح ، والذي في التكملة : وقلت المنس ، بالنون ، اعتل ، باللام .

قولاً تفهمه عنه .

والمُناغاة : المفازلة . والمُناغاة : تكليمك الصبي عبا يَهُوى من الكلام . والمرأة تُناغي الصبي أي تكلمه بما يُعجبه ويَسُرُه . وناغى الصبي : كلسه بما يهواه ويَسُرُه ؟ قال :

> ولم يَكُ في بُؤس ، إذا بات ليلة " يُناغي غَزالاً فاتِرَ الطّرَّفِ أَكْحَلا

الفراء: الإنتفاء كلام الصبيان. وقال أحمد بن يحيى: مُناغاة الصبي أن يصير بحيـذاء الشمس فيُناغيها كما يُناغي الصبي أمَّة. وفي الحديث: أنه كان يُناغي القمرَ في صباء ؛ المُناغاة : المعادثة. وناغَث الأمُّ صبيًها: لاطنقته وشاغلته بالمعادثة والمُلاعبة.

وتقول: نَغَيْت إلى فلان نَغْيَة "ونَغَى إلي ' نَغْية إذا ألقى إليك كلمة وألقيت إليه أخرى. وإذا سبعت كلمة تعجبك تقول: سبعت نَغْية "حسنة. الكسائي: سبعت له نَغْية" وهو من الكلام الحسن أبن الأغرابي: أنْغَى إذا تَكلّم بكلام ' ، وناغى إذا كلّم صبياً بكلام مليع لطيف.

ويقال للموج إذا ارتفع : كاد يُناغي السعبابَ . ابن سيده : ناغى الموجُ السعابَ كاد يوتفع إليه ؛ قال :

> كَأَنَّكَ بَالْمُبَادَكِ ، بَعْدَ مَهْرٍ ، يُناغي مَوْجُنُه نُغرَّ السَّعَابِ

المُبَارَكُ أَ: موضع. التهذيب: يقال أن ماء رَكيتنا مُناغِي الكواكب ، وذلك إذا نظرت في الماء ورأيت رَبِيقَ الكواكب ، فإذا نظرت إلى الكواكب وأيتها تتعرك بتحرك الماء ؛ قال الراجز :

د قوله « ابن الاعرابي أننى النم » عبارته في التهديب : أننى اذا
 تكلم بكلام لا يغيم ، وأننى أيضاً اذا تكلم بكلام يغيم ،
 ويقال : نفوت أنفو ونفيت أنفى، قال وأننى وناغى اذا كلم الى
 آخر ما هنا .

أَرْخَى يَدَيهِ الأَدْمِ وَضَاحِ البَسَرِ، فَتَرَكِ الشِّسَ يُناغِيهِ القَمَرَ

أي صَبُّ لَبناً فتركه 'يناغيه القمر' ، قال : والأَدْمُ السَّمْن . وهذا الجبل 'يناغي الساء أي 'يدانيها لطوله.

نفي: نفى الشيء يَنفي نفياً : تنحَى ، ونفيتُه أنا نفياً وقال الأوهري : ومن هذا يقال نفى شعر وفلان يَنفي إذا ثارَ واشعان ؟ ومنه قول محمد بن محب الغريز حبن استثقلف فرآه سَعِباً فأدام النظر إليه فقال له عبر : ما لك تدم النظر إلى وعنى نفى هها أي من من منعرك وحال من لونك ؟ ومعنى نفى هها أي ثار وذهب وسَعِب وتساقط ، وكان ورة قبل ذلك ناعباً فينان الشعر فرآه متغيراً عبا كان عهده ، فتعجب منه وأدام النظر إليه ، وكان عبر قبل الخلافة منتقباً منه وأدام النظر إليه ، وكان عبر قبل الخلافة منتقباً منه وأدام النظر إليه ، وكان عبر قبل الخلافة منتقباً وانتقى شعر الإنسان ونفى إذا تساقط . والسيّل وانتفى شعر الإنسان ونفى إذا تساقط . والسيّل ينفي الغثاء : مجمله ويدفعه ؛ قبال أبو ذويب يصف واعاً :

سَبِي مِنْ أَبَاءَتِهِ نَفَاهُ أَنِيُّ مَدَّهُ صُعْرًا وَلُوبُ٬

ونَفَيَانُ السَّيْلِ: ما فاض من مجتبعه كأنه يجتبع في الأنهارُ الإخاذاتُ ثم يَفِيضُ إذا ملاَّها، فذلك نَفَيانُه، ونَفَي الرَّجلُ عن الأرض ونَفَيْتُهُ عنها: طردت فانتّفى ؟ قال القُطامى:

فأصبح حاداكم فَتَنِيلًا ونافِياً أَصَمُ فزادوا ﴾ في مَسامِعِه ، وَقَدْرا

أي مُنْتَفِياً . ونَفَوْته : لغة في نَفَيْته . يقال : ١ قوله « مَن اباءله » تقدم في مادة صعر : من يراعته ، وفسرها هناك .

النَّفِي \* المطرُّ ونَفِي \* القِدُّر . الجوهري : نَفَي \* الويج

ما تَنْفي في أصول الشجر من التراب ونجوه، والنَّقْيَان مثله ، ويُشَبَّه به ما يَتَطَرَّف من معظم الجيش ؟

نَفَيْتُ الرَّجِلُ وغيرُ • أَنْفيهِ نَفْياً إذا طردته . قال وحَرَّبِ يَضِجُ القومُ من نَفَيَانِهَا ، الله تعالى : أو يُنفَوا من الأرض ؛ قال بعضهم : ضَجِيج الجِمالِ الجِلةِ الدَّبيرات معناه من قتله فدمه هدر أي لا يطالب قاتله وَنَفَتَ السَّمَانِهُ ۚ المَاءَ : كَعِنَّهُ ، وهـو النَّفَانَ ؛ قال بدمه ، وقيل : أو يُنفُوا من الأرض يُقاتلون سيسويه : هو السحاب يَنْفي أو َّلَ شيء رَسُمًا أو حَيِّتُمُنَا قُوَجَّهُوا مِنْهَا لأَنْهَ كُونَ ، وقيل : نَقْيُهُم بُوكَا ، وقال: إنما دعاهم للتحريك أن يعدما ساكناً إذا لم يَقْتَلُوا وَلَمْ يَأْخَذُوا مَالًا أَنْ يُخَلِّدُوا فِي السَجْنَ فعر صحوا كما قالوا وكمينا وغزوا ، وكرهوا الحذف إلا أن يتوبوا قبل أن 'يقدّر عليهم ، ونَهْني' الزاني محافة الالتباس، فيصير كَأَنَّهُ فَمَالٌ مِن عُمِيرٌ بنات الذي لم يُعْصِن : أَن يُنْفي من بلده الذي هو به إلى الواو واليَّاءُ ، وَهَذَا مُطُلِّرُ دَ إِلَّا مَا شُدٍّ . الْأَزْهُرَي : بلد آخر سَنَةً ﴾ وهو التغريب الذي جاء في الحديث. ونَفَيَانُ السَّجَابِ مَا نَفَتُهُ السَّجَابَةُ مِنْ مَا يُمَّا فَأَسَالُتُهِ ۗ وَ وقال ساعدة الهذلي : وَنَقَى أَ المُنْخَنَّتُ ؛ أَنْ لَا يُقَرَّ فِي مَدَنَ الْمُسَلِّمِينَ ؟ يَقُرُو بِهِ نَفَيَانَ كُلُّ عَشَيَّةٍ ، أَمَرَ النبيُّ على الله عليه وسلم، بنَفْي هيت وماتسع فالماء فوق منتونه يتصبب وهما مُخَنَّثُانُ كَانَا بِالمَدِينَةِ } وقال بعضهم : اسمه هِنْبُ ﴿ بِالنَّونَ ﴾ وإنما سِبِي هِنْبِنَّا لَحْبَقَهُ ﴿ وَانْتُنَّقِي والنَّفُوهُ : الحَرْجة من بلد إلى بسلد . والطائر يَنْفَى منه: تبرُّأ . ونَفَى الشيءَ نَفْياً : كَجَعَدُه . ونَفَى ابنَهُ: . بجناحيه نَفُسَانًا كَمَا تَنْفَى السحابة الرَّشُّ والسَّرَّدَ . والنَّفَيَانُ والنُّفيُ والنُّشيُّ : ما وقَّع عِن الرِّسَّاء من جِعَده ، وهو تَفيُّ منه ، فَعيل عِمنَى مفعول . الماء عـلى ظهر المُستَقي لأن الرُّسَّاء يَنْفيه ، وقيل : يقال : انْتَنَفِّي فلان مِن ولده إذا نَفاه عن أن يكون هو تطاير الماء عن الرَّشاء عند الاستقاء، و كذَّلك هو له ولداً . وانتتكى فلان من فلان وانتتكل منه إذا من الطين . الجوهري : ونَفَيُ المطر ، على فُلِعيل ، ما وَغُبُ عَنْهُ أَنْفًا وَاسْتَنْكَافًا ، وَيِقَالَ : هَـٰذَا 'يُنافئ تَنْفِيهِ وَتَوَنَّشُهُ ﴾ وَكَذَلك مَا تَطَايِرِ مِنَ الرَّشَاءُ عَـلِي ذَلِكُ وَهِمَا يَتَنَافَيَانَ . وَنَفَتَ الرَّبِحُ الـتُوابِ نَفْياً طَهْرُ الماتح ؛ قالَ الأُخيلُ : ونَفَيَاناً : أَطَاوَتُهُ . وَالنَّفَيُّ : مَا نَفَتُهُ. وَفِي الْحَدَيْثُ : "كأن مَنْنَيْه من النفي"، المدينة كالكير تتنفي خَبَثَهَا أي تخرجه عنها ، وهو من طول إشرافي على الطوي"، من النَّفْيِ الإِبْعادِ عن البلد . بقال : نَفَيْته أَنْفيه مُواقِع الطير على الصَّفِي" نَفْياً إذا أَخْرِجته من البلد وطردته . ونَفَيُّ القَدُّو : قال ابن سيده : كنذا أنشده أبو على" ، وأنشده ابن مَا جَفَأَتُ بِهِ عَنْدِ الْغَلْشِي . اللَّيْثُ : نَفِيُ ۖ الرَّبِيْحِ مَا دريند في الجمهرة : كأن مَتْنَبَى ، قال : وهو نَفَى من التراب من أصول الحيطان ونحوه ، وكذلك

10 \* 11

وقالت العامرية :

الصحيح لقوله بعده :

من طول إشرافي على الطوي"

وفسره ثعلب فقال : مَشَّهُ الماء وقد وقع على مُتَّن

المُستَقِي بِذَرِقِ الطَائرُ على الصُّفي ؟ قال الأزهري:

هذا ساق كان أَسْوَدَ الجِلنْدة واسْتَقَى من بِ وَ ملاح ، وكان بَنْيَصُ نَفِي الماء على ظهره إذا ترشش لأنه كان مِلنْحاً . ونَقِي الماء : ما انتَّضَحَ منه إذا الزع من البار . والنَّفي : ما نَقَتْه الحَوافِر من الحَصَى وغيره في السير . وأتاني نَفيكُم أي وعيدكم الذي توعدونني .

ونفاية الشيء : بقيته وأردؤه ، وكذلك نفاوته ونفاية ونفيته ونفيته ونفيته وخص ابن الأعرابي به رديء الطعام . قال ابن سيده : وذكرنا التفوة والنفاوة مهنا لأنها معاقبة ، إذ ليس في الكلام نفو وضعاً . والنفاية : المتنفي القليل مثل البراية والنافاتة . أبو زيد : النفية والنفوة وهما الاسم لنفي الشيء إذا نفيته . الجوهري : والنفوة الكسر ، والنفية أيضاً كل ما نفيت . والنفاية ، بالضم : ما نفيته من الشيء لرداءته .

ابن شبيل : يقال الدائرة التي في قصاص الشعر التّافية ، وقصاص الشعر منعد مه . ويقال : نقيت الشعر أنفيه نفياً ونفاية إذا ردَد نه . والنّفية : شب طبق من خوص بنفي به الطعام . والنّفية والنّفية والنّفية المروي . ابن الأعرابي : النّفية والنّفية شيء مدور بسسف من خوص النفل ، تسبيها الناس النّبية وهي بسسف من خوص النغل ، تسبيها الناس النّبية وهي بسسف من خوص النغل ، تسبيها الناس النّبية وهي أبي إلى ابن عمر ، وكان لنا غنم ، فجئت ابن عمر فقلت : أأدخل وأنا أعرابي نشأت مع أبي في البادية ؟ فقلت : أأدخل وأنا أعرابي نشأت مع أبي في البادية ؟ فكأنه عرف صوتي فقال : ادخل ، وقال : يا ابن فكأنه عرف صوتي فقال : ادخل ، وقال : يا ابن أخي إذا جنت فوقفت على الباب فقيل السلام عليك ، فإذا ردوا عليك السلام فقل أأدخل ؟ فإن أذنوا وإلا فارجع ، فقلت : إن أبي أرسلني إليك تكتب إلى عاملك فارجع يونع لنا نَفيتَنَيْن نُشَرّر وعليهما الأقط ، فأمر

قَيْمَ لنا بذلك ، فينا أنا عنده خرج عبدالله بن واقد من البيت إلى الحُنجرة وإذا عليه ملحقة بجره ها فقال: أي بُني الوفع ثوبك ، فإني سمعت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : لا ينظر الله إلى عبد بجر ثوبه من الحُنيلاه ، فقال : يا أبت إلما بي دماميل ؛ قال أبو الحُنيلاه ، فقال : يا أبت إلما بي دماميل ؛ قال أبو الميم : أواد بنفيئين ، بوزن بعيرين ، وإلما هو المن الأثير : يووى نفيئين ، بوزن بعيرين ، وإلما هو نفيئين ، على وزن شقيئين ، واحدتهما نفيئة كلوية ، وهي شيء يعمل من الحوص شبه الطبيق عريض ، وقال النضر النفية بوزن عريض ، وقال غيره : هي بالياء وجمعها نفيئي كنهية ونهي ، والكل الظاهرة ، بعير هاء : ثر س يممل من خوص ، وكل والنفي ، بعير هاء : ثر س يممل من خوص ، وكل ما وددته فقد نفيته .

ابن بري : والنُّفَأُ لُـمَع من البقل، واحدثُه نَفَّأَهُ ؟ قال :

## نُفَأُ من القُرَّاصِ وَالزَّبِّادِ

وما حَرَّابِثُتُ عليه نُـُفْية في كلامه أي سَقُطة وفضيَّحة". ونَفَيَنْتُ الدَّراهم : أَثَـَر ْتُهَا للانتقاد ؛ قال :

> تَنْفِي بَداها الحَصَى فِي كُلِّ هَاجِرةً ، نَفْيَ الدراهِمِ تَنْقَادُ الصَّارِيف

نقا : النُّقَاوة ُ : أفضلُ ما انتقَيْت من الشيء . نَقِي َ الشيء ؛ بالكسر ، يَنْقَى نَقَاوة ، بالفسح ، ونَقَاه ، فهو نَقِي أي نظيف ، والجسع نِقاء ونُقاء ، الأخيرة نادرة . وأنقاء ونَنقًاه وانْتقَاه : اختاره . ونَقُوه ُ الشيء ونَقاوتُه ونُقاوتُه ونُقايتُه ونَقاته : خيارُه ، يكون ذلك في كل شيء . الجوهري : نتُقاوة الشيء خياره ، وكذلك النُّقاية ، بالضم فيهما،

كأنه بني على ضدّه ، وهو النّفاية ، لأن فُعالة تأتي كثيراً فيا يَسقُط من فَضْلة الشيء . قال اللحياني : وجمع النّقاية نَقابا ونُقالاً، وجمع النّقاية نَقابا ونُقالاً، وقد تَنَقَاهُ وانْتَقاهُ وانْتَقَاهُ وانْتَقاهُ وانْتَقَاهُ وانْتَقاهُ وانْتَقَاهُ وانْتَقاهُ وانْتَقاهُ وانْتَقاهُ وانْتَقاهُ وانْتَقاهُ وانْتَقاهُ وانْتَقَاهُ وانْتَقَاهُ وانْتَقَاهُ وانْتَقَاهُ وانْتَقَاهُ وانْتَقَاهُ وانْتُقَاهُ وانْتُقَاهُ وانْتَقَاهُ وانْتُقَاهُ وانْتُقَاهُ وانْتُقَاهُ وانْتُقَاهُ وانْتُقَاهُ وانْتُقَاهُ وانْتُقَاهُ وانْتُلُولُونُ وانْتُقَاهُ وانْتُقَاهُ وانْتُقَاهُ وانْتُقَاهُ وانْتُلُونُ وانْتُلُونُ وانْتُقَاهُ وانْتُقَاهُ وانْتُلُونُ وانْتُلُونُ وانْتُعُونُ وانْتُقَاهُ وانْتُلُونُ وانْتُقُونُ وانْتُقُونُ وانْتُلُونُ وانْتُلُونُ و

## مثل القياس انتاقها المنتقي

وقال بعضهم : هو من النَّيقَة . والتَّنقية ': التنظيف. والانشقاء : الاختيار . والشّنقشي : التّخبُّر . وفي الحديث : تَنَقَّهُ وَتَوَقَّهُ ؛ قال ابن الأثبير : رواه الطبراني بالنون، وقال: معناه تخيّر الصديقَ ثم اَحْذَرُهُ ﴾ وقال غيره : تَبَعُّهُ ، بالباء ، أي أبثق المال ولا تُسرف في الإنفاق وتُوق في الاكتساب. ويقال : تَبَقُّ بعدى اسْتَبْق كالتَّقَصِّي بعدى الاستقصاء . ونَقَاةُ الطعام : مَا أُلُتُنِيَ مَنْهُ ، وقيل: هـ ما كسُقُط منه مـن قُـُماشه وتُرابه ؟ عـن اللحياني ، قال : وقد يقال النُّقاة ، بالضم ، وهي قليلة ، وقيل : نَقَاتُهُ ونَـُعَايِنَهُ ونَـُعَايِنَهُ وديثُهُ ؛ عن تُعلب ؛ قال ابن سيده : والأعرف في ذلك نَقاتُه ونُـْقايَتُه . اللحيـاني : أَخَذَتُ نُـُقَايِتُهُ ونُـُقَاوِنَــهُ أَي أَفْضُلهُ . الجوهري : وقال بعضهم نَقَاة ُ كُلِّ شيء رَديثُه ما خلا النبر فإن نَقاتَه خيادُه ، وجمع النَّقاوة نُقاوى وننَّقاء ، وجمع النُّقاية نَقَاياً وننَّقاء " مدود . والنَّقاوة ُ: مصدر الشيء النَّقي" . يَقال : نَقَيَ كَنْقِي نَقَاوه" ، وأَنا أَنْقَيْتُهُ إِنْقَاءً ﴾ والانتقاء تجَوُّدُه. وانتَقَيَّتُ الشيء إذا أخذت خياره . الأموي : النَّقاة ما يُلنَّق من الطعام إذا نُـُقِيُّ ورأسيَ به ؛ قال : سبعته من ابن قَـَطَـرَيِّ ، والنُّقاوة خياره . وقال أبو زياد : النَّقَاةُ والنُّقَايَةِ الرُّدي، ، والنُّقَاوةِ الجَيِّد . الليث : النَّقَاءُ ، مدود ، مصدر النقي ، والنَّقَا ، مقصور ، من كنتيان الرمل " والنَّقاء ، مدود ، النظافة ،

والنَّقا ، مقصور ، الكثيب من الرمل ، والنَّقا من الرمل ، والنَّنة نَقُوان ونُقيان ، والتُنة نَقُوان ونُقيان ، والجمع أنَّقاء ونُقي ؛ قال أبو نخيلة : واستر دَفَت من عالج نُقيًا

وفي الحديث: خلق الله جؤجؤ آدم من نقا ضرية أي من رملها ، وضرية : موضع معروف نسب إلى ضرية بنت ربيعة بن نزار ، وقيل : هو اسم بثو . والنقو اوالنقو والنقا : عظم ألعضد ، وقيل : كل عظم من فيه منخ الوالجمع أنقا . والنقو : كل عظم من قصب اليدين والرجلين نقو على حياله . الأصمعي : الأنقاء كل عظم فيه منع ، وهي القصب فيل في واحدها نقي ونقو . ووجل أنقى وامرأة نقواء : دقيقا القصب ؛ وفي التهذيب ؛ وجل أنقى دقيق دقيق وفي التواء : دقيقة القصب نحيفة الحسم قليلة وفي طول . والنقو ، بالكسر ، في قول الفراء :

لل عظم دي مع ، والجيم الله . ويقال : أُخذُتُ أَلِمُ الله خيارُه . ويقال : أُخذُتُ نِقَنَى من المال أي ما أعجبني منه وآنقني . قال أبو منصور : نقة المال في الأصل نقوة " وهدو ما انتثقي منه ، وليس من الأنتى في شيء ، وقالوا : ثقة " نقة " فأثب عُوا كأنهم حذفوا واو نقوة ؟ حكى ذلك ابن الأعرابي .

والنَّقاوى: ضرب من الحَسْض ؛ قال الحَسَّ لَيْمِي : حتى سَتَتُ مِيْلَ الأَسَّاء الجُنُونِ ، إلى نتقاوى أَمْعَزِ اللَّافِينِ

وقال أبو حنيفة : النُقاوى تُخرَّ جُ عِيداً اللَّهَ اللَّهَ لِيسَ فيها ورق ، وإذا يبست ابيَّضَت ، والناس ، قوله « والنقو النم » خبط النقو بالكسر في الاصل والتهذيب وكذلك ضبط في المساح ، ومقتفي اطلاق القاموس أنه بالمتع.

يغسلون بها الثياب فتتركها بيضاء بيساضاً شديد آ، واحدتها تُقاواه . ابن الأغرابي: هو أحسر كالشكعة، وهي ثرة النُقاوى ، وهو نعت أحسر ؛ وأنشد :

المُنكُم لا تكون لكم تخلاة"، ولا نكم النّقاوي إذ أجالا

وقال ثعلب: النُقاوى ضرب من النبت ، وجمعه نُتُقاوى. والنُقاوى: نُتُقاوى. والنُقاوى: نُبت بعينه له زهر أحمر. ويقال للحُلُكَة ، وهي دويبة تسكن الرمل ، كأنها سبكة ملساء فيها بياض وحمرة: شَحْمة النَّقا ، ويقال لها: بنات النَّقا ؛ قال ذو الرمة وشبَّة بَنِانَ العَذَارِي بها :

بنات ُ النَّقا تَخْفَى مراراً وتظُّهُو ۗ

وفي حديث أم زرع : ودائس ومُذَق ؟ قال ابن الأثير: هو بفتح النون ، الذي يُنقَي الطعام أي يخرجه من قشره وتبنه ، وروي بالكسر ، والفتح أشب لاقترانه بالدائس ، وهما مختصان بالطعام . والنقي ن : مُخ العظام وشحم العين من السبن ، والجمع أنقاء ، والأنقاء أيضاً من العظام ذوات المخ ، واحدها نِقْي ونقَي .

ونَقَى العظم نَقْياً: استخرج نِقْيه . وأَنْتَقَيْتُ العظمَ إذا أَسِتْخرجت نِقْيَهُ أَي عُنه } وأنشد إن يرى:

ولا يَسْرِقُ الْكَلْبُ السَّرُو فِي نِعَالَمُنَا ، ولا يَنْتَمَنِي المُنْخُ الذي في الجماجِمِ

وفي حديث أم ذرع: لا سَهْلُ فِيُرْنَقَى ولا سَيِنُ فَيُنْتَقَى أَي لِسِ له نِقْيُ فيستخرج • والنَّقْيُ : المخ • ويروى : فيُنْتَقَل ، باللام . وفي الحديث : لا تُجْزَى في الأضاحي الكسير ُ التي لا تُنْقَي أي التي لا مخ لما لضعفها وهُزالما . وفي حديث أبي وائل :

فَعَبَطَ مَنهَا شَاهٌ فَإِذَا هِي لَا تُنْقِي } وفي ترجمة حلب:

يَسِيتُ النَّدَى ، يَا أُمَّ عَمْرُو ، صَجِيعَهَ ، ﴿ إِذَا لَمْ يَكُنُ فِي الْمُنْقِياتِ خَلُوبُ ۗ ﴿

المنتقيات : ذوات الشحم. والنقي : الشحم . يقال : ناقة مُنتقية إذا كانت سينة ، وفي حديث عبرو بن العاص يصف عبر ، رضي الله عنه : ونقت له مُختنها ، يعني الدنيا يصف ما فنتج عليه منها . وفي الحديث : المدينة كالكير تُنتي خبئها ؟ قال ابن الأثير : الرواية المشهورة بالفاء وقد تقدمت ، وقد جاء في دواية بالقاف ، فإن كانت مخفقة فهو من إخراج المخ أي تستخرج خبثها ، وإن كانت مشددة فهو من التنقية ، وهو إفراد الجيد من الرديء . وأنتقت الناقة ن : وهو أول السبن في الإقبال وآخر الشعم الناقة ن : وهو أول السبن في الإقبال وآخر الشعم الراجز :

لا يَشْتُكِينَ عَلَا مَا أَنْقَيْنَ

وأنتى العُودُ : جرى فيه الماء وابتل ". وأنتى البُر " : جرى فيه الماء وبتولون لجمع الشيء النتي " نتاء . وفي الحديث : يُعْشَرُ الساسُ يوم القيامة على أرض بيضاء كَثُر صَة النَّقِي " ؟ قال أبو عبيد : النَّقِي " الحُدُ " ادى ؟ وأنشد :

يُطَعِمُ الناسَ ؛ إذا أَمُحَلُّوا ؛ من نقي إفقه أدُّمُهُ \*

قال ابن الأثير : النَّقِيُّ يعني الحَبْرِ الحُمُوَّارِي ، قال : ومنه الحديث ما وأي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، النَّقِيُّ من حين ابْنَعَتُه اللهُ حتى قَبَضه . وأَنْقَتِ د قوله « تنقي خبما » كذا ضبط تنقي بغم الناه في غير نسخة من النباية .

الإبل أي سَمِنت وصار فيها نِقْي ، وَكَذَلَكُ غَيْرِهَا } قال الراجز في صفة الحيل :

لا يَشْتَكِينَ عَمْلًا مَا أَنْقَيْنُ ، مَا دَامُ مُنخُ فِي سُلامِي أَو عَيْنُ

قَالَ ابن بري : الرجز لأَبي ميدون النضر بن سلمة ؟ وقبل الستن :

بَنَاتُ وَطَاءُ عَلَى خَدُ ۗ اللَّمْالُ ۗ

ويقال: هذه ناقة مُنْقِيَة وهذه لا تُنْقِي. ويقال: نَقُوت العَظْمُ ونَقَيْتُهُ إذا استخرجت النَّقْيَ منه؟ قال: وكلهم بقول انتَقَيْتُهُ.

والنَّقِيُّ : الذَّكُر . والنَّقَى من الرمل : القطعة تنقاد مُحُددُوْد بَة ، حكى يعقوب في تلنيته نَقَيان ونَقَوان، والجُمع نُقْيَانُ وأَنْقاء . وهذه نَقاة من الرمل : للكثيب المجتبع الأبيض الذي لا ينبت شيئاً .

نكي ، تُكَي العَدُو يَكَايَةً : أصاب منه . وحكى ابن الأعرابي : إن الليل طويل ولا يَنْكِنا يعني لا نُبلَ مِن هَمَّهُ وَأَرَقِهِ عَا يَنْكِينا ويَعُمُّنا . الجوهري : تَكَيْثُ في العَدُو يَكَاية إذا قتلت فيهم وجرحت ؟ قال أبو النجم :

تَخْنُ مُنَعْنَا وَادِينِ لَصَافًا ، نَنْكِي العِدا ونُكْرِمُ الأَضَافًا

وفي الحديث: أو يَنْكِي لَكُ عَدُوا ؟ قال ابن الأثير: يقال نكيت في العدو أنكِي نكاية فأنا ناكي إذا كتشرت فيهم الجراح والقتل فو هنوا لذلك . ابن السكيت في باب الحروف التي نهمز فيكون لها معنى آخر: فيكون لها معنى آخر: نكات القراحة أن أنكؤها نكا إذا قرفتها وقشرتها . وقد نكيت في العدو أنكي نكاية أي هزمته وغلبته ، فنكي يَنْكُن نكش نكش .

غي : النّماء : الزيادة . نَمَى يَنْمِي نَمْياً ونُمَاءً : وَسَاءً : اللّمَ : قال زاد و كثر ، وربما قالوا يَنْمُو نَمُوا . اللّمَ : قال أبو عبيد قال الكسائي ولم أسع يَنْمُو ، بالواو ، إلا من أخوين من بني سليم ، قال : ثم سألت عنه جماعة بني سليم فلم يعرفوه بالواو ؛ قال ابن سيده : هذا قول أبي عبيد ، وأما يعقوب فقال يَنْمَى ويَنْمُو فَسُوسي بينهما ، وهي النّمُوة ، وأنّماه الله إنّماء . قال ابن بينهما ، وهي النّماه الله ، فيعدى بغير همزة ، ونبياه ، فيعد بغير همزة ، وقبل ابن ضعيف ؛ قال الأعور الشيئي ، وقبل ابن منداق :

لقد عَلِمَت عَمِيرة أن جاري، إذا ضَن عَمِيلِي المُنتَّى، من عِمِيلِي

وأنْسَيْتُ الشيءَ ونَسَيْتُه : جعلته نامياً . وفي الحديث: أن رجلًا أراد الحروج إلى تَبُوكَ فقالت له أمـه أو امرأته كيف بالوَّديُّ ? فقال : الغَزُّو ُ أَنْسَلَى للوَّديُّ أي يُنَمِّيه الله للغازي ويُحسن خلافته عليه. والأشياء كلُّها على وجه الأوض نام وصامت : فالنَّام مثل النبات والشجر ونجوه، والصامت كالحجر والجيال ونحوه . ونتبكي الحديث ينسي : ادتفع . ونتبيُّته: رَفَعْتُهُ . وأَنْسُبَتُهُ : أَذَعْتُهُ عَلَى وَجِهُ النَّسِيَّةِ ، وقبلُ: نَبَيْتِه، مشدَّداً ﴿ أَسندته ورفعته ﴾ ونَبَيَّتِه ﴾ مشدَّداً أيضاً : بَلَّغْتُهُ عَلَى جَهُ النَّسِيَّةُ وَالْإِشَاعَةُ ﴾ والصحيح كُمُّنُ نَمَيْتُه وفعته عبلي وجه الإصلاح ، وانتشيته ، بالتشديد : ونعته على وجه الإشاعة أو النميمة . وفي الحديث أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : ليس بالكاذب مَن أصلح بين الناس فقال خيراً ونَـلَـى خيراً؟ قال الأصمعي: يقال نَمَيْتُ حَديثُ فلان ، مُحفقاً ، إلى فلان أنسيه نسباً إذا بَلَّعْتُه على وجب الإصلاح وطلب الجير، قال : وأصله الرفع ، ومعنى قوله ونَمَى خيراً أي بلغ خيراً ورفع خيراً . قال ان

الأثير: قال الحربي نبتى مشددة وأكثر المصدئين يقولونها محففة " قال: وهذا لا يجوز ، وسيدنا رسول الله على الله عليه وسلم ، لم يكن يَلْمَحَن " ومن خفف لزمه أن يقول خير بالرفع " قال: وهذا ليس بشيء فإنه ينتصب بنمنى كما انتصب بقال ، وكلاهما على زعمه لازمان " وإنما نمنى متعد" ، يقال: نمينت الحديث أي وفعته وأبلغته. ونمينت الشيء على الشيء: وفعته عليه . وكل شيء وفعته فقد نمينته ؟ ومنه قول النابغة:

فعد عدا تركى الذ لا ارتباع له ا وانشم القندد على عيرانة أجد ولهذا قيل: نسك لهخضاب في البيد والشعر إنما هو ارتفع وعلا وزاد فهو ينسي ، وزعم بعض الناس أن

ارتفع وعلا وزاد فهو ينسي ، وزعم بعض الناس ان يُسْمُو لغة . ابن سيده : ونها الحضاب ازداد حمرة وسواداً ؛ قال اللحساني : وزعم الكسائي أن أبا زياد أنشده :

> يا حُبِّ لَيَنْلِي \* لا تَغَيَّرُ وازْدَدِ ! وانشمُ كما يَشْدُو الحِضَابُ في اليدِ

قال ابن سيده : والرواية المشهورة وانتم كما يَنتين، قال الأصبعي : التَّنتيية من قولك نسيت الحديث أنسية تنتيية بأن تبكلغ هذا عن هذا على وجه الإفساد والنسية ، وهذه مندمومة والأولى محبودة ، قال : والعرب تقر ق بين نسبت مخفقاً وبين نسيت مشدداً ها وصفت ، قال : ولا اختلاف بين أهسل اللغة فيه . قال الجوهري : وتقول نسيت الحديث إلى غيري نسياً إذا أسندته ورفعته ؛ وقول ساعدة بن جوية :

> فَبَيْنَا هُمُ يَنَّابِعُونَ لِيَنْنَسُوا بِعُذَافِ نِيافِ مُسْتَقِلِ صُخُورُها

أواد: ليَصْعدُوا إلى ذلك القُذْف . ونَسَيْتُهُ إلى

أبيه بَمْبِ وَنَسَيّا وأَنسَيَتُه : عَزَوته ونسبته . وانتَسَمَى هو إليه : انتسب و ولان يَسْبِي إلى حسَب ويتنتبي : يرتفع إليه . وفي الحديث : مَن ادّعَى إلى غير أبيه أو انتسَى إلى غير مواليه أي انتسب إليهم ومال وصاد معروفاً بهم . ونسَوْت لله الحديث فأنا أنشهُو وأنسيه ، وكذلك هو يَسْهُو إلى الحسب ويتشبي ، ويقال : انتسَى فلان إلى فلان إذا ارتفع إليه نسبه ؛ ومنه قوله :

نَمَانِي إلى العَلْيَاء كُلُّ سَمَيْدَعِ

وكل ارتفاع انتالا . يقال : انتتبكي فسلان فوق الوسادة ؛ ومنه قول الجعدي :

إذا انتُنتَمَيّا فوقَ الفراشِ ، عَلاهُما تَنضَوْاعُ رَيّا ويع مِسْكُ وعَنْبُو

ونَسَيَتُ فلاناً في النسب أي رفعته فانتُنسَى في نسبه . وتَنسَبَّى الشيءُ تَنَسَيًّا : ارتفع ؛ قال القطامي :

ونَمَّيْتَ النَّارِ تَنْمِيةً إِذَا أَلْقِيتَ عَلَيْهَا حَطَبَاً وَذَكَيْتُهَا به . ونَمَيَّيْتُ النَّارَ : رَفَعَتْها وأَشْبَعْتَ وَقُودَها . ماك له : النَّامُ م : وَنَمَ الإنسانُ : سَمَّدَ وَالنَّامِيّةُ ا

والنباة: الرئيم . ونسى الإنسان: سبن. والنامية من الإبل: السبينة . يقال: نست الناقة أذا سبيت . وني حديث معاوية: لسيعت الفانيية واشتويت النامية أي لبيعت المرمة من الإبل واشتريت الفتيية منها. وناقة نامية ": سبينة "

ونَمَى المَاءُ: طَمَا. وانْتَمَى البازي والصَّقْرُ وغيرُهما وتنمَنَّى : ارتفع من مكان إلى آخر؛ قال أبو ذويب:

تَنْمَى بِهَا الْيَعْسُوبُ ، حَتَى أَقَرُهَا إلى مَأْلَفُ وَحْبِ المَبَاءَة عاسل أي ذي عَسلَ .

والنَّامية ُ : القَضِيبُ الذي عليه العُناقيد ، وقيل : هي عن الكرُّم الذي يتشقيق عن ورقبه وحبَّه ، وقد أنْسَى الكَرَّمُ . المفضل : يقيال للكرَّمة إنها لكثيرة النُّوامي وهي الأغصان ، واحدتها نامية " ، وإذا كانت الكرامة كثيرة النوامي فهي عاطبة "، والنَّاميـة ُ خَلَقُ الله تعالى , وفي حديث عبر ، رضى الله عنه : لا تُمَثَّلُوا بِنَامِيَّةِ اللهُ أَي بَخَلْتُقِ الله لأنه يَسْمِي ، من نَمَى الشيء إذا زاد وارتفع . وفي الحديث : يَنْسَى صُعُدًا أي يرتفع ويزيد صعوداً . وأنْسَيْتُ الصِيدُ فَنَسَى بِنْسَى : وَذَلَكُ أَنْ تُرْمِيهُ فتصيبه ويذهب عنك فيموت بعدما يَفيب ، ونَمي هو ؛ قال امرؤ القنس :

## فر لا تنبي رَميتُهُ، ما له ? لا عد من نقره

ورَ مَيْتُ الصيدَ فأنْسَيْتُه إذا غاب عنكُ ثم مات . و في حديث ابن عباس : أن رجلًا أتاه فقال إني أرَّمي الصيدَ فأصُّمَى وأنسَى ، فقال : كُلُّ بِمَا أَصْمَيْتَ َ وَدَعْ مَا أَنْسَيْتَ ﴾ الإنشاءُ: أَنْ تُومِي الصِيد فيغيب عنك فيموت ولا تراه وتجده ميثاً ، وإنما نهي عنهـ ١ لأنك لا تدري هل مانت برميك أو يشيء غيره ، والإصْمَاء : أَنْ تَرْمَيْهِ فَتَقْتُلُهُ عَلَى الْمُكَانُ بِعَيْنُهُ قَبِلُ أَنْ يفيب عنه ، ولا يجوز أكله لأنه لا يؤمَّن أن يكون قتله غير سهمه الذي رماه به . ويقبال : أَنْمُيُتُ ُ الرَّميَّة ﴾ فإن أردت أن تجعل الفعل للرميَّة تُفسها قلت قد نَمَت تَنْمَى أَى غابت وارتفعت إلى حث ١ قوله « وأنما نهى عنها » أي عن الرمية كما في عبارة النهاية .

لا يراها الرامي فباتت ، وتُعَدَّيه بالمبزَّة لا غنين فتقول أَسْمَيْتُهُمْ ﴾ منقول من نَمَت ؛ وقول الشاعر

وما الدَّهُورُ إلا صَرْفُ يُومٍ ولَيُلُّهُ : فَيُخْطَفَهُ \* تُنْسَى ، ومُوتِغَة \* تُصْبَي ١

المُخطفة \*: الرَّامُّية من وَمَيَاتِ الدَّهُرِ ﴾ وَالمُوتَغَةُ \*: المُمْنتَةُ . ويقال : أَنْسَيْت الفلان وأُمْدَيْتُ له وأمْضَيْتُ له ، وتفسير هذا تتركه في قليل الحَطْلِ حتى ببلغ به أقصاه فتُعاقب في موضع لا يكون لصاحب الحطا فيه عدر .

والنَّامي : الناجي ؛ قال التَّغْلَمَيُّ :

وقافية كأن السم فيها وليس سليسها أبدآ بنامي صرَفْت ما لِسَانَ القُومِ عَنْكُمُ ، فغيرت السنابك والحوامي وقول الأعشى :

لا يَتَنَبَّى لِمَا فِي القَيْظِ يَهِبِطُهُا إِلَّا الَّذِينَ لَمُنَّمُ ، فَيَا أَتُواْ ، كَمَالُ ۗ

قال أبو سعيد : لا يَعْتُسَدُ عليها .

ابن الأثير : وفي حديث ابن عبد العزيز أنه طلب من امرأته نُمِّيَّة أو نَمامِي ليشتري بها عنباً فلم يجدُّها؛ النُّميَّةُ : الفَكْسُ ، وجمعها نَسامِي ۗ كَذُرَّيَّةٍ وذَرَارِيٌّ . قال ابن الأثير : قال الجوهري النُّمنِّيُّ النُّمنِّيُّ الفَكْسُ بِالرومية ، وقيل : الدرهم الذي فيه كرصاص أو نُنْحَاسَ ، والواحدة نُنْمَيَّة " . .

وقال: النَّمُّ والنَّمُو القَمَلُ الصَّغاد.

نهى: النَّهُنُّ : خلاف الأمر . كَهَاه يَنْهَاه كَهُمِاً فانتتهى وتناهى : كفُّ ؟ أنشد سبب وبه لزياد بن ۱ قوله « وموتفة » أورده في مادة خطف : ومقعصة .

زيد العذري :

إذا ما انتهى علني تناهيت عنده، أَ أَوْ تَنَاهِي فَأَقْنُصُرا

وقال في المعتل بالألف : تَهَوْنه عن الأمر بمعنى تهيئته. وتَفَسُ تَهاهُ . وتَناهُوا عن وتَفَسُ تَهاهُ . وتَناهُوا عن الأمر وعن المنكر : تَهى بعضهم بعضاً . وفي التنزيل العنزيز : كانوا لا يَتَناهُونَ عن مُنْكَر فعلوه ؟ وقد يجوز أن يكون معناه يَنْشَهُونَ . ونتهَيْته عن كذا فانتهى عنه ؟ وقول الفرزدق :

## فنَهَاكَ عنها مُنْكَرَ ونَكِيرُ

إِنَّا شَدَّده للمبالغة . وفي حديث قيام الليل : هـو قَرْبَة للى الله ومَنْهَاه عـن الآثام أي حالة مـن شأنها أن تَنْهى عن الإثم ، أو هي مكان مختص بذلك، وهي مَمَان مختص بذلك،

سُمُيَّةً وَدَّعُ ، إِنْ تَجَهَّزُتَ عَادِيا ؛ كفي الشَّيْبُ والإِسْلامُ للمَرْءَ ناهيا

فالقول أن يكون ناهيا اسم الفاعل من تهيئت كساع من سعين وشار من شريئت ، وقد يجوز مع هذا أن يكون ناهيا مصدرا هنا كالفالج وغوه بما جاء فيه المصدر على فاعل حتى كأنه قال : كفى الشبب والإسلام للمرء تهيا وردعا أي ذا تهي ، فحذف المضاف وعلاقت اللام بما يدل عليه الكلام ، ولا تكون على هذا معلقة بنفس الناهي لأن المصدر لا يتقدم شيء من صلته عليه ، والاسم النهية أ. وفلان تهي فلان أي ينهاه . ويقال : إنه لأمور المعروف تهي هذا أي ينهاه . ويقال : إنه لأمور المعروف ونهو عن المنكر ، على فعول . قال ابن بري : كان قياسه أن يقال نهي لأن الواو والياء إذا اجتمعتا وسبق الأول بالسكون قلبت الواو ياه ، قال : ومثل هذا في الشذوذ قولهم في جمع فتي فترق .

وفلان ما له ناهية أي كمني ابن شبيل استشهيت فلاناً عن نفسه فأبى أن ينتهي عن مساءي . واستشهيت فلاناً من فلان إذا قلت له انهه على ويقال : ما ينها و عنا ناهية أي ما يكفّه عنا كافئة . الكلابي: يقول الرجل للرجل إذا وليت ولابة فانه أي كف عن القبيح ، قال : وانه بمنى انته ، قال يكسر الها ، وإذا وقف قال فانهه أي كف . قال أبو بكر : مَرَد ت برجل اكفاك به ، ومروت يرجلين كفاك بهم ، ومروت برجل كفاك بهم ، ومروت برجلين كفاك بهم ، ومروت برجل كفاك بهم ، ومروت ومردت بامرأة كفاك بهم ، وبامرأت بن كفاك بهم ، وباسوة كفاك بهم ، ولا تشن كفاك ولا تجمعه ولا وبنسوة كفاك بهن ، ولا تشن كفاك ولا تجمعه ولا تؤنثه لأنه فعل للباء . وفلان يَو كَبُ المَناهِي أي يأتي ما نهي عنه .

وَالنَّهُمْيَةُ وَالنَّهَايَةَ : غاية كل شيء وآخره ، وذلك لأن آخره يَنْهَاه عِن التادي فيرتدع ؛ قال أبو ذؤيب:

وَمَيْنَاهُمْ مُحَى إذا الرَّبَثُ جَمَعُهُمْ ، وَعَنَاهُمْ الْحَمَالُولَ وَعَنَاهُمْ الْحَمَالُولَ وَعَنَاهُمُ الْحَمَالُولَ

يقول: انهز مواحق انقلبت سيوفتهم فعاد الرّصيع، على حيث كانت الحبائل ، والرّصيع، : جمع رصيعة ، وهي سيّر مضفور ، ويروى الرّصوع ، وهذا مثل عند الهزية . والنّهية ، حيث انتهت إليه الرّصوع ، وهي سيور تضفر ، بين حيالة السيف وجفنه . والنّهاية أن كالفاية حيث يَنتهي إليه الشيء ، وهو النّها ، مدود . يقال : بلغ يَهايته . وانتهي اليه وقول أبي الشيء وقول أبي الشيء وقول أبي ذريب :

ثم انتتهَى بَصَري عنهم ، وقد بلغوا ، بَطْنَ المَخْمِ ، فقالوا الجَوَّ أَوْ راحوا

١ قوله « أبو بكر مررت برجل النع » كذا في الاصل ولا مناسبة
 له هنا .

أراد انقطع عنهم ، ولذلك عداء بعن . وحكى اللحباني عن الكساني : إليك تَهْمَى المَشَلُ وأَنْهُمَى وانْتُهَمَى ونُهُنِّي وَأَنْهُمِي وَنَهَى ﴾ خفيفة ؛ قال: وننَهَى خفيفة قليلة ، قال : وقال أبو جعفر لم أسمع أحــداً يقول بالتخفيف . وقوله في الحديث : قلت يا رسول الله هل من سَاعَةِ أَقَدْرَ بِ إِلَى الله ? قَالَ : نَعَمْ جُوفُ اللِّسِلِّ الآخر ' فصل حتى تصبح ثم أنتهه حتى تطلع الشبس ؟ قال ابن الأثير : قوله أنشيه بمعنى انته . وقد أنشهَى الرجل إذا انتهم ، فإذا أمرت قلت أنهه ، فتريد الهاه للسكت كقوله تصالى : فَيَسِهُدَاهُمُ اقْتُلَدُهُ ؟ فأجرى الوصل مجرى الوقف . وفي الحديث ذكر سدُّرة المُنتَّمَى أَيُ يُنتَهَى ويُبُلِّعَ بِالوصول إلَيها ولا تُتجاوزُ ، وهو مُفتَّعَلُ من النَّهاية الغاية . والنهاية : طَرَفُ العران الذي في أنف البعير وذلك لانتهائه . أبو سعيد: النَّهاية الحُشبة التي تحمل عليها الأحمال ، قال: وسأَلت الأعراب عن الحشية التي تدعى بالفارسية باهوا، فقالوا: النَّمَايَتَانِ والعاضدَ تَانِ والحاملَيَانِ. والنَّهُي والنَّهُمْنِ : الموضع الذي له حباجز كينْهُمَى المـاء أنَّ يَفيض منه ، وقيل : هو الفديو في لفة أهل نجـد ؟

> طَلَّتُ بِنِهِي البَّرَدَانِ تَفْتَسُلُ، تَشْرَبُ منه نَهْلاتٍ وتَعْلِ وأنشد ابن بري لمعنن بن أوس :

تَشْخُ فِي العَوْجَاءُ كُلُّ تَنْدُوفَةٍ ، كَانُ تَنْدُوفَةٍ ، كَانَّ لَمُ الْمِوْلُ الْمُ

والجمع أنثه وأنَّها ونُهِي ونِهاء ؛ قال عـدي بن الرَّقاع :

وَيَأْكُلُونَ مَا أَغْنَى الوَكِيُّ فَكُمْ 'بُلِتْ' ، كَأْنَّ بِجَافَاتِ النَّهَاءُ الْمُزَارِعَا

وفي الحديث : أنه أتَّى على نهي من ماء ؛ النهني أنه بالكسر والفتح : الغدير وكل موضع بجتمع فيه آلماء . ومنه حديث ابن مسعود : لو مَرَوْتُ على نهي نصفُه ما ونصفه دَم لشربت منه ونوضات . وتناهم الما الفا وقف في الغدير وسكن ؛ قال العجاج : حتى تناهم في صهاريج الصفا ، خالط من سَلْمَى خياشِم وقا

الأزهري: النّهي الغدير حيث يَتَحيَّر السيلُ في الغدير فيُوسِع ، والجمع النّهاء ، وبعض العرب يقول يُنهيّه ، والنّهاء أيضًا : أصغر تعابس المطر وأصله من ذلك .

والتُّنهاة والتُّنهية : حيث بَنتَهِي الماء من الوادي، وهي أحد الأسماء التي جاءت على تفعلة ، وإنها باب التَّفهلة أن يكون مصدول ، والجمع التَّساهي، وتَنهية الوادي : حيث بَنتَهِي إليه الماء من حروفه. والإنهاء : الإبلاغ ، وأنهينت إليه الحبَبر فانتنهى وتناهي أي بلتغ ، وتقول : أنهيت إليه السهم أي أوصلته إليه . وأنهيت إليه الكتاب والرسالة ، السهاني : بَلَعْت منهن فلان ومنهاته ومنهاه ومنهاة ومنهاة ومنهاة .

وناقة نهيية : بلفت غاية السّين ، هذا هو الأصل ثم يستعمل لكل سبين من الذكور والإناث ، إلا أن ذلك إنما هو في الأنشام ؛ أنشد ابن الأعرابي :

سُولاة مُسْكُ فارض كَهِيِيًّ مِن الكِيباشِ ذَمُورٍ خَصِيًّا

وحكي عن أعرابي أنه قال : والله لتَلْمُخْبُرُ أَحَبُ اللَّهِ اللَّهُ لَلَّهُ أَحَبُ اللَّهِ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ مَن جَزُور مَنْ اللَّهِ فِي عَلَماهُ قَنْهُمَى الْحَبْلُ أَنْ لَا لَهُ وَنُهُمْ كُلُّ اللَّهِ فِي وَأَمَّهُ تَنْهُمَى الْحَبْلُ أَنْ يَنْ اللَّهُ مَا وَنُهُمْ كُلُّ شَيْءً ؛ فَايِنَه .

والنَّهُمَى: العَقَلَ ، يَكُونَ وَاحِدًا وَجِمِعاً . وَفِي التَّاوَيلُ الْمُورِدُ : إِنَّ فِي ذَلِكَ لِآيَاتِ لِأُولِي النَّهُمَى . والنَّهُمِيَةُ : العَقَلَ ، بالضم ، سبيت بذلك لأنها تَنْهُمَى عن القبيح ؛ وأنشد أَنْ بَرِي للخَنْسَاء :

فَنْتَى كَانَ ذَا حِلْمُ أَصِيلَ وَنَهْيَةٍ ، إذا ما الحُبُنَا مِن طَائِفَ الجَهْلُ حُلَّتُ

ومن هنا اختار بعضهم أن يكون النُّهُى جمع 'نهَّية ، وقد صرح اللحياني بأن النُّهُى جمع 'نهْيَة فأغْنَى عن التأويل . وفي الحديث : لِيَلْيَنْتُي مَنْكُم أُولُو الأحلام والنَّهُى ؟ هي العقول والألباب . وفي حــديث أبي واثل : قد عَلَيْتُ أَنْ التَّقِيُّ ذُو نُهْيَةٍ أَي ذُو عَلَى. والنَّهاية والمُنَّهاة : العقل كالنُّهْيَّة . ورجل مَنْهاة" : عَاقُلُ حَسَنُ الرأي ؛ عن أبي العبيثل . وقد تَهُو ما شاء فهو نهى ، من قوم أنهياء : كل ذلك من العقل . وفلان ذو 'نهْيةِ أي ذو عقل يَنْتَهِي به عن القبائع ويدخل في المحاسن . وقال بعض أهل اللغة : ذُو النُّهُمَّةِ الذي يُنشَّهَى إلى رأيه وعقله . ابن سيده: هو كهيئ من قوم أنشهاء ، ونه من قوم كهين ، ونه على الإتباع ، كل ذلك مُتّناهي العقل ؛ قال ابن جنى : هو قياس النحويين في حروف الحلق ، كقولك فخذ في فَخَد وصعق في صعق ، قال : وسبى العقل نُهْية " لأنه 'بنشتهي إلى ما أَسَر به ولا يُعْدى

وفي قولهم : ناهيك بفلان معناه كافيك به ، مسن قولهم قد نهي الرجل من اللحم وأنهم إذا اكتفى منه وشب ع ؟ قال :

يَشُونَ دُسَاً حَولَ قَبْنِهِ ، يَنْهُونَ عَنْ أَكُلُ وعَنْ شُرْب

فِيعِنِي يَنْهُونُ يَشْبِعُونَ وَيَكْتَفُونَ ﴾ وقال آخر :

لَـُوْ كَانَ مَا وَاحِدًا هُوَاكِ لَقَدْ . أَنْهُنَى ، وَلَكُنْ هُوَاكِ مُشْتَرَكُ ُ

ورجل مَهْيكَ مِن رجل ، وناهيك من رجل ، وناهيك من رجل ، ونهاك من رجل ، كلئه بمنى : حسب ، وتأويله أنه بجده وغنائه ينهاك عن تطكك غيره ؛ وقال :

هو الشَّيخ الذي حُدَّثَثُتَ عنه ، تَهَاكَ الشَّيْخُ مَكُورُمَةً وفَخُوا

وهذه امرأة الهيئاك من امرأة ، تذكر وتؤنث وتثنى وتجمع لأنه اسم فاعل ، وإذا قلت كهيئك من رجل كم تتن ولم تجمع لأنه مصدر . وتقول في المعرفة : هذا عبد الله ناهيك من رجل فتنصبه على الحال .

وجَزُورٌ تَهِيئَةٌ ، على فَعِيلة ، أي ضخة سبينة . ونياة النهار : ارتفاعه قراب نصف النهار . وهم 'نهاة . مائة ونياء مائة أي قدر مائة كقولك زاهاء مائة . والنّهاء : القواريوا ، قيل : لا واحد لها من لفظها ، وقيل: واحدته تهاة " عن كراع، وقيل:هو النّاجاج عامة ؛ حكاه ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

تَرَصُ الحَصِ أَخْفَافَهُنَ كَأَمَّا لَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

قال : ولم يسبع إلا في هذا البيت . وقال بعضهم : النّها الزجاج ، يملة ويقصر ، وهذا البيت أنشده الجوهري : تَر ُدُ الحصى أخفافهن ؛ قال ابن بري : والذي رواه ابن الأعرابي تَر ُصُ الحصى ، ورواه النتهاء ، بكسر النون ، قال : ولم أسبع النّهاء مكسور الأول إلا في هذا البيت ؛ قال ابن بري : وروايته ، قوله « والنها القواري وقوله والنهاء حجر الغ » هكذا ضبطا في الاصل ونسخة من المحكم ، وفي القاموس: انها ككاه.

نهاء ، بكسر النون ، جمع نهاة الوَدَّعة ، قال : ويروى بفتح النون أيضاً جمع نهاة ، جمع الجنس ، ومدّه لضرورة الشمر . قال : وقال القالي النهاء ، بضم أوله ، الزجاج ، وأنشد البيت المتقدّم ، قال : وهو لمُنتَيّ بن مالك ؛ وقبله :

> َ دُرَعْنَ بِنَا عُرْضَ الفَلَاةِ ، وَمَا لَـنَا عَلَـنَهُنَ ۚ إِلَّا ۖ وَخَلَـهُنَ ۚ سِقَاءَ

والنَّهاء: حجر أبيض أرخى من الرُّخام يكون بالبادية ويُجاء به من البحر ، واحدته 'نهاءة". والنَّهاء: دواء\ يكون بالبادية يتعالجون به ويشربونه.

والنَّهِى : صُرب مِن الحَرَز ، واحدته نَهَاة ". والنَّهَاة أَيْفَ أَ: الوَدْعَة ، وجمعها نَهَّى ، قَبَال : وبعضهم يقول النَّهَاء بمدود . وننّهاء الماء ، بالضم : ارتفاعه . وننّهاء الماء ، بالضم : ارتفاعه . وننّهاء الماء ، بالضم : ارتفاعه .

وطلب حاجة حق أنهى عنها ونهي عنها بالكسر، أي تركها طفور بها أو لم يَظْفُر ، وحَوْلُه من الأصوات نُهْيَة أي نُشْفُلُ . وذهبت تميم فسا تنسهى ولا تنهى أي لا تذكر .

قال ابن سيده : ونهيا اسم ماه ؛ عين ابن جني ، قال : وقال لي أبو الوقاء الأعرابي نهيا ، وإنما حراكها لمكان حرف الحلق قال لأنه أنشدني بيتاً من الطويل لا يَتَدْنِ اللَّا بِنَهْيَا سَاكِنَة الهَاء ، أَذَكَرَ مَنْه : إلى أَهْلَ يَهْيًا ، والله أعلى .

نوي: نَوى الشيءَ نيئة ونينة ، بالتعفيف ؛ عن اللحياني وحدد ، وهو نادر ، إلا أن يكون على الحدف ، وانتواه كلاهما : قصده واعتقده . ونوى المنزل وانتواه كذلك . والنيئة : الوجه يُذهب فيه ؛ وقول النابغة الجعدي :

١ قوله « والنها دأوا » كذا ضط في الاصل و المحكم ، وصرح الصاغاني فيه بالنم و انفرد القاموس بضبطه بالكسر .

إِنَّكَ أَنْتَ المَحْزُونُ فِي أَثَرِ اللَّهِ مِنْ أَنْدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مُواللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَنْ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّا مِنْ

قيل في تفسيره: في جمع نيّة ، وهذا نادر ، وبجوز أن يكون في كنييّة . قال ابن الأعرابي : قلت المفضل ما تقول في هذا البيت ? يعني ببت النابغة الجعدي ، قال : فيه معنيان : أحدهما يقول قله نووا فراقتك فإن تنثو كما نووا تقيم فلا تطلبهم، والثاني قد نووا السفر فإن تنثو كما نووا تقيم صدور الإبل في طلبهم ، كما قال الراجز : أقدم لما صدور الإبل في طلبهم ، كما قال الراجز :

الجوهري: والنَّيَّة والنَّوَّى الوجهُ الذي يَنُولِهِ المسافرُ مِنْ قُرْبِ أَو بُعد ، وهي مؤنثة لا غيو ؟ قال ان بري : شاهده :

وما جَمَعَتُنا نِيَّة قَبْلُهَا مِعَا

قال : وشاهد النوى قول 'معقر بن حبار : فأ لنقت عصاها واستقر بها النوى ا كما قر عيناً بالإياب المسافر المسافر : والنية والنوى جبيعاً : البُعد ؛ قال الشاعر :

عَدَيْهُ نَيَّةً "عنها فَدُوف

والنوى : الدار . والنوى : التحوال من مكان إلى مكان آلي مكان آخر أو من دار إلى دار غيرها كما تنشتوي الأعراب في باديتها ، كل ذلك أنشى . وانشوى القوم إذا انتقلوا من بلد إلى بلد. الجوهري : وانشوى القوم منزلاً بموضع كذا وكذا واستقرات نواهم أي أماموا . وفي حديث عروة في المرأة البدوية يُشَوفى عنها زوجها : أنها تنشقوي حيث انشوى أهلها أي تنقل وتتحوال ؛ وقول الطرماح :

آذَنَ الناوِي بِبَيْنُونَةِ ، ` ظَلْنُتُ مِنْهَا كَمُوبِغِ المُدام

الناوي : الذي أَزْ مُمَعَ على التحوال . والنُّوي : النَّبُّةُ وهي النِّيَّةَ ، مُحْفَفَة ، ومعناها القصد لبلد غير السلد الذي أنت فيه مقيم . وفلان كَيْنُوي وجه كذا أي يقصه، من سِفر أو عمل . والنَّوى : الوجِـهُ الذي تقصده . التهذيب : وقال أعرابي من بني سُلم لابن له سباه إبراهيم ناوَ بِنْتُ بِهِ إبراهيمَ أي قصدت قَـصَدُهُ فتبرُّ كت باسمه.وقوله في حديث ابن مسعود : ومَنيُّ بَنُو الدنيا تُعْجِزُه أي من يَسْعَ لها يَخِبُ ، يقال : نَوَيَنْتُ الشيءَ إذا تَجدَدْتَ في طلب . وفي الحديث : نيَّة ' الرجل خَيْر ' من عمله ، قال : وليس هذا بمخالف لقول النبي ، صلى الله عليه وسلم : مسن نَوَى حَسَنَةً فَلَم يَعْمَلُهَا كُنْتَهِتْ لَهُ حَسَنَةً ، ومَـن عَمِلُهَا كُتبِتُ له عشراً ؛ والمعنى في قوله نبة المؤمن خير من عمله أنه كينوي الإيمان ما بقي ، وينسوي العمل لله بطاعته ما بقي ، وإنما يخلده الله في الجنة بهذه النية لا بعمله ، ألا ترى أنه إذا آمن ونوى الثبات على الإيمان وأداء الطاعات ما بقي ... ولو عاش مائة سنة يعمل الطاعات ولا نية له فيها أنه يعملها لله فهو في الناوع فالنية عمل القلب ، وهي تنفع الناوي وإن لم يعبل الأعبال ، وأداؤها لا ينفعه دونها ، فهذا معنى قوله نية الرجل خير من عمله . وفلان نُواكَ ونيَّتُكُ ونُواتُكُ ؟ قال الشاعر :

> صَرَّمَتُ أُمَيْمَةُ كُفَلِيَّ وَصِلانِي ، وَيُوَتُ وَلَمَا تَنْتُوي كَنُوانِي

الجوهري: نَوَيْتُ نِيَّةً وَنَوَاةً أَي عَزِمَتِ ، وَلَوَاهً أَي عَزِمَتِ ، وَلَمُلُهُ « فَوَلَهُ « أَلَا تَرَى أَنْهُ أَذَا آمَنَ اللهِ » هكذا في الاصل ، ولمله سقط من قلم الناسخ جواب هذه الجملة ، والاصل والله اعلم : فو في الجنة ولو عاش الله .

وانْتُوَبِّت مثله ؛ قال الشاعر :

ونوت ولماً نَنْتُوي كَنُواتي

قال : يقول لم تَنْو فِي كما نويت في مودّتها، ويروى: ولما تَنْشَوي بنَواتي أي لم نقض حاجتي ؛ وأنشد ابن بري لقبس بن الحطيم :

ولم أن كامرى يدننو خَسْف ،
له في الأرض سير" وانتيوا وحكى أبو القاسم الزجاجي عن أبي العباس ثعلب أن الرياشي أنشده لمُنوراج :

وفار قنت حتى لا أبالي تمن انتوى ، وإن بان جيوان عملي كرام وقد جعلت نفسي على التأي تنطوي، وعَبْني على فقد الحبيب تنام

يقال: نَواه بنَواتِه أَي ردّه مجاجته وقضاها له. ويقال: لي في بني فلان نَواه ونيئة أي حاجة. والنيّة والنيّة والنيّة والنيّة ورجل منويًا ونيئة منسويئة إذا كان يصب النّجسة المصودة. وأننوى الرجل إذا كثر أسفاره. وأننوى إذا تاعد.

والنَّويُ : الرفيق ، وقيل : الرفيق في السفر خاصة. ونَوَّيْتُهُ تَنْوَيْهُ أَي وَكَلَّنْهُ إِلَى نِيْتِهِ . ونَوَيْكِ: صاحبُك الذي نبته نبيّتك ؛ قال الشاعر :

وقد علمت ، إذ 'دكين' لي نوي ، أن ألله الشقي

وفي نوادر الأعراب : فلان نَوِي القدوم وناويهم ومُنتَويهم أي صاحب أمرهم ورأيهم . ونَواه الله : حفظه ؛ قال ابن سيده : ولست منه على ثقة التهذيب: ١ قوله « ورجل منوي الغ » مكذا في الاصل .

قال الفراء نُواكَ الله اي حفظك الله ؛ وأنشد : يا عَمْرُو أَحْسِنْ ، نَواكَ اللهُ بالرَّسْتَدِ ، وأقررا السلام على الأنتاء والنَّمَدِ

وفي الصحاح : على الذَّلْفاء بالنّبد . الفراء : نَواه اللهُ أَي صحبه اللهُ في سفره وحفظه ، ويكون حفظه الله . والنّوى : الحاجة . قال أبو عبيد : ومن أمثال العرب في الرجل يُعرف بالصدق يُضطر ألى الكذب قولهم : عند النّبوى يَكنّد بنك الصادق ، وذكر قيصة العبد الذي مُخوطر صاحبه على كذبه ، قال : والنّوى ههنا مَسيو الحي مُنتَحَو لين من دار الى أخرى .

والنّواة : عَجَمة النّس والزبيب وغيرهما. والنّواة :
ما نَبَتَ على النّوى كالجَمْيّنة النابتة عن نَواها ،
رواها أبو حنيفة عن أبي زياد الكلابي ، والجمع من
كل ذلك نَوَّى ونُوي ويوي ، وأنسوا عجمع
نَوَّى ؛ قال مليح الهذلي :

مُنْيِرِ تَجُوزُ العِيسُ ، مِن بَطِناتِهِ، حَصَّىمِثْلَ أَنْواءَ الرَّضِيخِ اللَّفَلَـّقِ

وتقول: ثلاث نوايات وفي حديث عمر: أله القط نوايات من الطريق فأمسكها بيده حتى را بدار قوم فألقاها فيها وقال تأكله داجنتهم والنوى: جمع نواة التمر، وهو يذكر ويؤنث وأكلت التمر ونويت النوى وأنويته : رميته ونويت البسرة وأنوى وأنوى التمر وجمعت نواه . وأنوى وأنوى ونوى إذا ألقى النوى ونوى ونوى ونوى ونوى في ونوى : من النية ، وأنوى ونوى ونوى في السفر، ونوت الناقة تنوى نياً ونواية ونواية ،

الجمل والرجل والمرأة والفرس ؛ قال أبو النجم :
أو كالمُكَسَّر لا تَؤُوبُ جِيادُ الله الله عَوَانِم ، وهي عَيْرُ نِواء وقد أنثواها السّمَنُ ، والاسم من ذلك النه . وفي حديث علي وحمزة ، وفي الله عنهما :
ألا يا حَمْزَ الشُّرُ فِ النّواء

وروي : تَشُوخُ فيه ، فيكون الضير في قوله فيه يعود على لحبها، تقديره فهي تَشُوخُ الإصبع في لحبها، ولما كان الضير يقوم مقام لحبها أغنى عن العائد الذي يعود على هي ، قال : ومثله مروت برجل قائم أبواً ه

لا قاعدين ، يريد لا قاعدين أبواه ، فقد اشتمل الضمير في قاعدين على ضمير الرجل ، والله أعلم .

الفرله α فشرج النع α هذا الضبط هو الصواب وما وقع في شرج وثوخ خلف .

وَالنَّوَاةُ مِنَ العدد: عشرونَ ؛ وقيل: عشرة، وقيل: هي الأوقية من الذهب " وقيـل : أربعـة دنانير . وفي حديث عبد الرحمن بن عوف : أن النبي، صلى الله عليه وسلم ، وأى عليه و َضَراً من صُفْرة فقال : مَهْنِيَمُ ? قال : تَزُو َّجِتُ امرأَة من الأنصار على ُنواةٍ من ذهب ، فقال : أو لم ولو بشاق ؛ قال أبو عبيد: قوله على ُنواةٍ يعني خبسة دراهم " قال : وقــد كان بعض الناس كيشبل معنى هذا أنه أراد قدر نواة من ذهب كانت قيبتها خبسة دراه ، ولم يكن ثم ذهب، إِنَّا هِي خَسَة دُواهِ تُسْبَى أَوَاهٌ كَمَا تُسْبَى الأُرْبِعُونَ أُوقيـة والعشرون نِـَشّاً . قال أبو منصور : ونَصُّ حديث عبد الرحمن بدل على أنه تؤوج امرأة على ذهب قيبتُه خبسة دراهم " ألا تراه قال على نواةٍ من ذهب ? رواه جماعة عن حميد عن أنس ، قال ؛ وَلا أَدْرِي لِمَ أَنْكُرُ ﴿ أَبُو عَبِيدٌ . وَالنَّوَاةُ ۚ فِي الْأَصَلُ : عُبَجَمة التمرة . والنُّواة : اللم لحمسة دراه . قال المبرد: العرب تعنى بالنواة خبسة دراهم ، قال : وأصحاب الحديث يقولون على كواة من ذهب قيمتها خبسة دراهم ، قال : وهو خطأً وغلط . وفي الحديث: أنه أو دُعَ المُطلعمَ بن عَدِي مِبْجُبُجُهُ فيها أنواى مَنْ ذَهِبِ أَي قِطَعُ مِنْ ذَهِبِ كَالنَّوْسَى ، وزَنْ القطعة خبسة دراهم .

والنَّوْى : كَفْفِسُ الجارية وهو الذي يَبِنْقَي مِنْ وَالنَّوْى : كَفْفِسُ الجارية وهو الذي يَبِنْقَي مِنْ يَظُرُوهِ النَّوْلِينَة : ما تَرْكُ النَّخْجُ لنا مِن نَوَّى . أَنْ سيده : النَّوَى مَا يَبْقَى مِنْ النَّخْجُ لنا مِن نَوَى . أَنْ سيده : النَّوْي مَا يَبْقَى مِنْ النَّاحِيْنُ .

يبقى من المتخفض بعد الجتان ، وهو البطير . ونواة : أخو معاوية بن عبرو بن مالك وهناة وقراهيد وجذيمة الأبرش . قال ابن سيده : ولمنا جعلنا نواء على باب ن و ي لعدم ن و ثنائية . ونوسى : اسم

موضع ؛ قال الأفنو َ :

وَسَعَدُ لُو دَعُو تُهُمُ ، لَثَابُوا إِلَيَّ حَفِيفَ غَابِ نَوَّى بِأُسْدِ

ونَيَّانُ : موضع ؛ قال الكميت :

مِنْ وَحْشِ نَبَّانَ، أَوْ مِنْ وَحَشِ ذِي بَقَرٍ، أَمْنَنَى حَلَاثِكَ الْإِشْلاءُ والطُّرَدُ إ

#### فصل الهاء

هبا: ابن شيل: الهناء التراب الذي تُطنيّرُ الربح فتراه على وجوه الناس وجُلُودهم وثيابهم يَلُوْنَ وَلا لَوْوَقاً. وقال: أقول أرى في السماء هنباء ولا يقال يَوْمُنا ذو هناء ولا ذو هنبوة . ابن سيده وغيره: الهنبوة الفنبرَة ، والهنباء الغنبار ، وقيل: هو غنبار شبه الدّخان ساطيع في الهنواء ؛ قال رؤبة: تنبدو لنا أغلامه بعد الفراء ؛ قال رؤبة: تنبدو لنا أغلامه بعد الفراء الدّقيق في قطنع الآل ، وهنوات الدّقيق في قطنع الآل ، وهنوات الدّقيق

قال ابن بري : الدُّقتَقُ ما دَنّ من التراب والواحد منه الدُّقتَى كما تقول الجُلُلَّى والجُلُلُلُ . وفي حديث الصوم : وإن حال بينكم وبينه ستعباب أو هَبُوهُ فَأَكُمِلُوا العِدّةِ أَي دون الهِلال ؟ الهَبُوة : الفَبَرَة ، والجمع أهباء ، على غير قباس . وأهباء الزّوبَعة : شبه الغبار يوتفع في الجوّ ، وهبا يَهْبُو هُبُوًا إذا سطع ، وأهبَيْنُهُ أنا ، والهباء : دقاق التراب ساطيعه ومنشور وم على وجه الأرض .

وأَهْبَى الفَرَسُ : أَثَارَ الْهَبَاءَ ؛ عَـنَ أَنْ جَنِي ، وَقَالَ أَنْضًا : وأَهْبَى الترابِ فَعَدًّاه ؛ وأنشد :

أَهْبَى الترابُ فَوْقَهُ إِهْبَايَا

جاء بإهبايا على الأصل . ويقال : أَهْبَى السَّرَابُ ، قولهرحلالله » هو في الاصل بحاء مهملة مرسوماً تحتيا حاء أخرى إشارة الى أنها غير معجمة ، ووقع في معجم بافوت بخاء معجمة .

أَهَابِي سَفْسَاف مِنَ التَّرْبِ وَأَم

إهباء ، وهي الأهابي ؛ قال أوس بن حَجَر : وهَمَا الرَّمَـادُ كَهُمُو : اخْتَلَـطُ بِالْـتَرَابِ وَهُمُدُ .

الأصمعي : إذا سَكَن لَهُبُ النَّارُ وَلَمْ يَطُفُّأُ حَيْرُ هَا قِسَلَ خَيْدَتَ ، فإن طَفَئْتِ النَّهُ قِسَلَ هَمَدَت ، فإذا صارت رَماداً قيــل هَبا يَهْبُو وهو هاب ، غير مهموز . قال الأزهري : فقد صع هما الترابُ والرُّمادُ معاً . ابن الأعرابي : كما إذا فَرُّ، وهَمَا إذا مات أيضاً ، وتَهَا إذا غُفَل ، وزهما إذا تَكُنُّرُ ﴾ وهزا إذا قَنتُلُ ﴾ وهزا إذا سار ، وثنها إذا تَجِيثُنَى . والهَمَاء : الشيء المُنْتَثِثُ الذي تَواه في البنت من ضُوَّاء الشبس مُثيبها بالغيَّاد ، وقوله عن وجل :

حتى صارت عنزلة الهُماء المنتور . التهذيب : أبو إسحق في قوله كمياء مُنْبُثُنًّا ، فيعناه أن الجبال صادت غُمارًا ، ومثله : وسُيِّرَتِ الجِبالُ فكانت سَراباً } وقبل : الهَباء المُنْبِثُ ما تُنبيره الحَيل بحَوافرها من دُقاق الغُياد ، وقيل لما يظهر في الكُوكي من ضوء الشبس

فعملناه هِمَاءً مَنْشُوراً ؛ تأويله أنَّ اللهُ أَحْبُطَ أَعِبَالهُم

كماء . وفي الحديث : أن سُهِيُّلَ بن عِمرو جياء يَتَّهِبِّي كِأَنَّهُ جِملِ آدم . ويقال . جاء فلان يَتَّهَبَّي إذا جاء فارغاً يَنْفُض يدره ؟ قال ذلك الأصمى ، كما يقال جاء يضرب أصدر رَيْه إذا جاء فارغاً . وقال ابن

الأثير: التَّهَيِّسُ مَشْنُ المُخْتَالُ المعجبِ مِنْ هَبَا يَهْبُو هُيُوًا إذا مشى مشياً بَطبِئاً . وموضعٌ هابي التراب: كَأَنَّ تَوَابِهِ مَثُلِ الْهُبَاءُ فِي الرَّقَةِ . والهابي من التراب:

> ما ارْتَفَعَ ودَقٌّ ؛ ومنه قول هَوْبُو الْحَادِثِي : أَتَوَاوَادُ مِناً كَمِنْ أَذْنَبُهُ ضَرَّيَةً أَ دَعَتُه إلى هابي التُّرابِ عقيمُ

وتُرابُ هاب ؛ وقال أبو مالك بن الرّبب :

َ تُوَى جَدَاثًا قَدْ جَرَّاتِ الرَّايِخُ فَوْقَ أَوَابًا ، كَلُّونِ القَسْطِلاني ، هاب ا والمابي : 'تراب القبر ؛ وأنشد الأصمى : وهاب ، كيفشيان الحسامة ، أخفكت به ربح ترج والصّبا كلُّ مجفّل ٢ وقوله :

يكون بها دُّليلَ القوم تجمُّ ، كعَين الكائب في هُنِّي قباع

قال ابن قتيبة في تفسيره : شبه النجم بمين الكاب لكثرة نعاس الكلب لأنه يفتح عينيه تارة ثم ينعضي الم فكذلك النجم يظهر ساعة ثم كينفني بالهَبَاء ، وهُبُتِّي : نُجُوم قد استترت بالمباء ، واحدها هاب ، وقباع : قابعة ﴿ في الهباء أي داخلة فيه ؛ وفي التهذيب : وصف النجم الهابي الذي في الهباء فشبهه بعين الكلب نهاراً ، وذلك أنَّ الكلب بالليل خارس وبالنهار ناعس ، وعين الناعس مُعْمِضَةً ، ويبدو من عيليه الحَقَيُّ ، فكذَّ لك النجم الذي يهتدى به هو هاب كعين الكلب في حَفَائِمه ٤ وقال في هُبِتَّى : وهو جبع هابٍ مثل غُزَّى جبع غازٍ ، والمعنى أنَّ دليل القوم نجم هاب في هلسَّى تخفى فيه إلا قليلًا منه ، يَعرف به الناظر إليه أيُّ نجم هو و في أيِّ ناحية هو فيهندي به ، وهو في نجوم هُبُلِّي أي مابية إلا أنها قباع كالقنافذ إذا قبَلْعَت ضلا بَهْتَدَى بِذِهِ القباع ، إمَّا يُهتدى بهذا النجم الواحد الذي هو هاب غير قابسم في نجوم هابسة قابعة " وجمع القابع على قباع كا جمعوا صاحباً على صحاب وبعيرًا قامحاً على قماح. النهاية فيحديث الحسن : ثم اتبَّعه من الناس كما خ رَعاع ؟ قال : ١ هذا البيت لمالك بن الريب لا لأبيه وهو من قصيدته الشهيرة الي المَبَاء في الأصل ما ارتفع من تحت سَنابك الحيل ، والشيء المُنبَثُ الذي تراه في ضوء الشمس، فشبه بها أتباعه . ابن سيده : والهنباء من الناس الذبن لا عقول لهم .

وَالْهَبُورُ : الظلمِ .

والهَبَاءَهُ : أُوضَ بِبلاد غَطَفَانَ ، ومنه يوم الهَبَاءَةُ لَقَيْسَ بن وُهُيْوِ العبسي على حُدْيِفة بن بَدْر الفَرَارِيّ، قَتْلُه فِي جَفْر الهباءَةُ وهو مُسْتَنَفَع مَاءً بِهَا .

ابن سيده : الهَبَيُّ الصي الصغير ، والأُنثى هَبَيَّة ، وكاهما سببويه ، قال : وزنهما فَعَسَلُ وفَعَلَّة ، وليس أصل فَعلَّ فيه فَعَلَلًا وإنما بني من أول وهلة على السكون ، ولو كان الأصل فَعَلَلًا لقلت هَبْيًا في المذكر وهبَبْاة في المؤنث ؛ قال : فإذا جمعت هبيًا قلت هبائي لأنه بمنزلة غير المعتل نجو مَعد وجُبُن . قال الجوهري : والهبي والهبي والهبية الجاربة الصغيرة .

وَهُمَسِي : وَجُرْ الفرس أَي تَوسُّعي وتَباعَدي ؛ وقال الكميت :

نُعُلِّمُهُمُ مِنِي وَهَلَا وَأَرْحِبُ ، وَ وَقُلْ وَأَرْحِبُ ، وَ وَقُلْ وَأَرْحِبُ ،

النهاية : وفي الحديث أنه تحضرَ ثَرَيْدَةً فَهَبَّاهَا أَيُ سُوَّي مُوضِع الأَصَابِع منها ، قال : وكنذا روي وشرح.

هتا : هاتن : أعطى ، وتصريف كتصريف عاطى ؛ قال :

## والله ما أيعظي وما أيهاتي

أي وما يأخذ. وقال بعضهم: الهاء في هاتى بدل من الهمزة في آتى. والمُهاتاة ' مُفاعَلَة ' من قولك هات. يقال: فقال: عاتى مُهاتاة ' الهاء فيها أصلية ، ويقال:

بل الهاء مبدلة من الألف المقطوعة في آتى 'يؤاتي ، لكن العرب قد أمانت كل شيء من فعلها غير الأسر بهات و وما أهانيك أي ما أنا بمعطيك ، قال : ولا يقال منه هاتينت ولا 'ينهى بها ؛ وأنشد ابن بري لأبي نخيلة :

قل لِفُرات وأبي الفُرات ، ولِسَعِيد صاحب السُّو آت : هاتُوا كما كُنْنًا لكم مُهاني

أي نهاتيكم ، قلما قدم المفعول وصله بلام الجو".
وتقول : هات لا هاتيت ، وهات إن كانت بك مهاتاة ". وإذا أمرت الرجل بأن يُعطيك شيئاً قلت له : هات يا رجل ، وللاثنين هاتيا ، وللجمع هاتوا ، وللمرأة هاتي ، فزدت ياه فرقاً بين الذكر والأنثى، وللمرأتين هاتيا ، ولجماعة النساء هاتين مثل عاطين وتقول : أنت أخذته فهاتيه ، وللاثنين أنتما أخذتماه فهاتياه ، وللجماعة أنتم أخذتموه فهاتوه ، وللمرأة أنت أخذته فهاتيه ، وللجماعة أنتن أخذ ثنة فهاتينية وهاتيا وهاتوا أو قارا إو ومنه قوله تعالى: قل هاتوا بُوهانكم ؟ أي قرر بُوا ، قال ; ومن العرب من يقول هات أي أغط .

وهُمَّا الشيءَ كَمِنُواً : كُسِره وَطُئًّا برجليه .

والهيشي والأهناء : ساعات الليل .

وَ الْأَتْهَاءُ : الصَّحاري السَّعِيدة .

هثي : الهَمَنَيَانُ : الحَمَثُو ؛ عن كراع . الأزهري : هثي إذا احْمَرُ وجْهُه ؛ وثبّها إذا حَمِثُقَ ، وهاثاه إذا مازَحَه ومايله ؛ وثاهاه لذا قاوَلَه . وفي ترجمة قعث : هئت له هَمْنًا إذا حَمَوْتَ له .

هجا : أمحاه مَيْجُوه مَجُورًا وهجاء وتهجاء ، مدود :

شتمه بالشُّعر ، وهو خلاف المَدُّح . قال الليث : هو الوَقِيعَةُ فِي الْأَسْنِعَارِ . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : اللهم إنَّ فلاناً هجاني فاهجُه اللهم مكان ما هجاني ؟ معنى قوله اهْنجُه أي جازٍ ه على هجائه إباي جزاء هجائه ، وهــذا كقــوله عز تعلُّ لأبي وَجِيزُهُ السُّعَدي: وجل : وجَزَاءُ سَيْتُهُ سَيِّنَةٌ مَثْلُمُهَا \* وهو كَقُولُهُ تعالى : فمَن اعْتَدَى عليكم فاعْتُدُوا عليه ؟ فالثاني يا دارَ أسْماع ، - قد أقَنْوَتُ بأنشالج مُجَازَاة " وإن وافَق اللفظ اللفظ . قال ابن الأثير : وفي الحديث اللهم إنَّ عمرو بنَ العاص كمجاني ، وهو يعلم أني لست بشاعر ، فاهيجه اللهم والنَّمَنْه عدَّدَ ما وهذا على هيجاء هذا أي على تشكُّليه وقندُ و وميثاله هَجاني أو مكان ما هجاني ، قال : وهذا كقوله كمن يُوائي يُوائي اللهُ به أي يُجازيه على مُراءَاتِه والمُهَاجَاةُ أ وهَجُو َ يَوْمُنا ؛ اشْتِكُ حَرَّهُ . بين الشاعر يُنن : يَتَهَاجَيَانَ . ابن سيده : وهَاجَيْتُهُ والمَجاةُ : الضَّقَدُ عُ ، والمعروف الهَاجةُ . كَمْجُو تُهُ وَهُنَّجَانِي . وهم يَنْهَاجَو نُ : يَهْجُو بَعْضُهُم

> بها ﴾ وقال الجعدي يَهْجُو ليلي الأَخْيَلِيَّة ؛ رَدعي عَنْكُ تَهْجاءَ الرَّجالُ ، وأَقْسِلَى على أَذْ لَهِي يَعْلَا اسْتَكَ فَيْشَكِلا

بعضًا ، وبينهم أهْ مُووَّةُ \* وأهْ جِيّة \* ومُهاجاة \* بِسَهاجَوْن

الأَدْ لَـ عَيْ : منسوب إلى رجل من بني عبادة بن عْنَيْل ِ رَهْطِ لَـٰهِ لِمَ الْأَخْبَلَيَّة ، وكان نَكَّاحاً ، ويقال : ذكر أَذْ لُكُنِي ۚ إِذَا كَمَـذَى ﴾ وأنشِد أبو عبرو الشياني:

فد حيا بأذ لغي بكيك ، ﴿ فَصَرَ خَتَ : قد جُزَّتَ أَقْدَى الْمُسْلَكُ ا

وهُو مَهْجُوا . ولا تقل هَجَنْتُهُ . والمرأة تَهْجُو زُوْجَهَا أَي تَذُمُّ صُحبته ؛ وفي التَهذيب : تَهْجُو صُعبة زوجها أي تَذَمُّ وتَشَكُّو صُعْبَتَهُ . أبو زيد : الهجاءُ القراءَة ، قال : وقلت لرجــل مــن بني

قِيسَ أَنَقُرَأُ مِن القرآنَ شَيْئًا ? فقال : والله مَا أَهْجُو منه حَرِفاً ؟ يريد ما أقررُ أ منيه حَرْفاً ، قيال : ورَوَيْتُ قُصِيدةً فِمَا أَهْجُو اليومَ منها بِيتِن أي ما أروي . ابن سيده : والهجاء تَقَطِّيعُ اللَّفظة بحُرُوفَهَا . وَهُجُونُتُ الْحُرُوفُ وَتُهَجَّيْتُهَا هَجُواً وهيجاء وهجيتها تهجية" وتَهَجَّيت كله بمعنى} وأنشه

كالوحي ، أو كإمام الكاتب الماجي قال ابن سيده : وهذه الكلمة يائية وواوية ﴾ قال :

وهَجِيَ البيتُ كَمَجِيبًا ؛ انْكَشَفُ. وهَجِيبُتُ عَيْنُ أُ البعير : غارَت . ابن الأعرابي : الهيجي الشُّبُع ُ من

هدي : من أسماء الله تعالى سبحانه : الهادي ؟ قال ابن الأثير: هو الذي بَصْرَ عبادَه وعرَّفَهُم طريقً مَعْرَفْتُهُ حَتَّى أَقْرُا وَ بُرُوبِيِّتُهُ ﴾ وهَدَى كُلُّ مُخَلُّونًا إلى ما لا بُدُّ له منه في يَقائه ودَوام وجُوده . ابنَ سيده : الهُدى ضدّ الضلال وهو الرَّسَّادُ ، والدِّلألَّة أنش ، وقد حكى فيها التذكير ؛ وأنشد ابن بري ليزيد بن تخذَّاقي :

> ولقد أضاء لك الطربق وأنهجت سُبُلُ المُكادِمِ ، والهُدَى تُعُدِي

قال ابن حنى : قال اللحباني الهُدَى مـذكر ، قال : وقال الكسائي بعض بني أسد يؤنثه " يقول : هــذه هُدًى مستقيمة . قال أبو إسحق : قوله عز وجل : هَداهُ الله إلى الحق ، وقد اسْتُعْمَلُ فِي الأَسِماءُ حَتَى صار كالأسماء الغالبة ، وبه سُمي المهْدِيُّ الذي بَشَّر به الني ، صلى الله عليه وسلم ، أنه يجيء في آخر الزمان ، ويُويد بالحلفاء المهديين أبا بكر وعمر وعثان وعِليًّا ، رضوان الله عليهم ، وإن كان عامًّا في كل من سار سيرَ تُنهم ، وقد تُهَدِّي إلى الشيء واهْتُــدَي . وقوله تعالى : ويَزيدُ الله الذين اهْتَدَوْا هُسدًى ؟ قيل: بالناسخ والمنسوخ، وقيل: بأن كِيْعَلَ جزاءهم أَنْ يَزِيدُهُمْ فِي يَقِينُهُمْ هُدًّى كَمَا أَضَلُ الفاستَى بفسقه ، ووضع الهُدَى مَوْضَعَ الاهْتداء. وقوله تعالى: وإني لَغَفَّال لَمْن قَابَ وآمَنَ وعَمل صالحاً ثُمَّ اهْتَدَى ؟ قال الزَجَاجِ : تَابَ مِنْ ذُنبِهِ وَآمَنَ بِرَبِّهِ ثُمُ اهْتُــدى أي أَمَامَ على الإيمان ،وهندكي واهتُندكي بمعنى . وقوله تعالى : إنَّ الله لا يَهدي مَن 'يضل ' ؟ قال الفراء : بريد لا يَهْتدي وقوله تعالى : أمْ كَمَنْ لا يَهَدِّي إِلاَّ أَنْ أَيْدَى ، بالتقاء الساكنين فيمن قرأ به ، فإن ابن جني قال : لا مخلو من أحد أمرين : إما أن تكون الهاء مسكنة البنة فتكون الناء من يَهْتَدي مختلسة الحركة ، وإما أن تكون الدال مشدَّدة فتكون الهاء مُفتوحة محركة الناء المنقولة إلىها أو مكسورة لسكونها وسكون الدال الأولى ، قال الفراء : معنى قوله تعالى: أَمْ مَنْ لا يَهَدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدِّي } يَعْبُدُونَ ما لا يَقْدُو أَن يَنتقل عن مكانه إلا أَن يَنتقُلُوه ، قال الزجاج : وقرىء أمَّ مَن لا يَهْدُي ، بإسكان الهاء والدال ، قال : وهي قراءة شاذة وهي مروية ، قال : وقرأ أبو عمرو أمَّ مَن لا يَهَدِّي، بفتح الهاء، والأصل لا يَهْتَسدي . وقرأ عناصم : أم مَنْ لا يَهِـدُّى ، بِكُسر الْهَاء ؛ يَعَنَى يَهْتَـد ي أَيضاً ، ومن قرأ أم من لا يَهْدي خفيفة ، فمعناه يَهْتَدي أيضاً . يقال : هَدَيْنُهُ أَفْهَدَى أَي اهْتَدَى ؟. وقوله أَنشده

قل إن هُدَى الله هو الهُدَى ؛ أي الصِّراط الذي دَعا إليه هو طريقُ الحـقّ . وقوله تعـالي : إنَّ علينا لَلْهُ دُى وَأَي إِنْ عَلِينًا أَنْ نُسُيِّنَ كُريقَ الهُدِّي مِن َ طَرِيقِ الضَّلالِ . وقد هَداهُ هُدِّي وهَد ْيَأَ وهدايةً " وهِد يَهُ ۗ وَهَدَاهُ لَلدُّينَ هُدَّى وَهَدَاهُ يَهُدُ بِهُ فِي الدَّينَ هُدًّى . وقال قتادة في قوله عز وجل : وأما تُسَمُودُ فَهَدَ يُنَاهُمُ ﴾ أي بَيُّنًّا لهم كل يتى الهُدَى وطريقَ الضلالة فاستحبُّوا أي آثرُوا الضلالة على الهُدِّي . اللَّبِثِ: لَغَةَ أَهُلُ الْغَوَّرُ هَدَيَّتُ ۖ لَكَ فِي مَعَنِي بَيِّنَتْتُ ۗ لك . وقوله تعالى : أو لم يَهْد لهم ؛ قال أبو عبرو بن العلاه : أوكم 'يبَيِّن' لهم . وفي الجديث : أنه قال لعليِّ سَلِ اللهُ الْمُسَدَى ، وفي رواية : قبل اللهم الهُدني وسدِّدْني واذكر بالمُدّى هدايتك الطريق وبالسَّداد تَسَدُّ بِمِدَكُ السَّهُمَ ﴾ والمعنى إذا سألتَ الله الهُدَّى فأخطر بقلئبك هداية الطئريق وسل الله الاستقامة فيه كما تَتَحَرَّاه في سُلُوكِ الطَّريَقِ ، لأنَّ سالكَ الفَلاة كِلْزُمُ الْجَادَّةَ ۚ وَلَا نُبِفَارَ قُنُهَا خُوفًا مِنَ الصَّلَالُ ۚ ، وَكَذَلَكُ الرَّامِي إذا وَمَى شَيْئًا سَدُّد السُّهُم نَحْدُه ليُصبِه ، فِأَخْطُر ذَلِكُ بِقَلْبِكُ لِيكُونَ مِا تُنْوَيِهِ مِنَ الدُّعَاءُ عَلَى شَاكلة ما تستعمله في الرمى . وقوله عز وجل : الذي أَعْطَى كُلُّ شيء خَلَـٰقَه ثم هَـدَّى ؛ معناه خَلَـق كُلُّ شيء على الهيئة التي بها 'يَنْشَفَعُ وَالَّـتِي هِي أَصْلَـحُ الحُلَيْقِ له ثم هداه لمَعيشته ﴿ وقيل : ثم هَداه لموضع إ ما يكون منه الولد ، والأو"ل أبين وأوضع ، وقيد هُديَ فَاهْتَدَى . الزجاج في قوله تمالى : 'قُل اللهُ' يَهْد ي للحقِّ ؛ يقال : هَدَ يُنتُ للحَسقِّ وهَدَ بُت إلى الجق بمعنسَّى واحد ، لأنَّ هَدَيْثَ يَتَعَـدَّى إلى المَهُديِّين ، والحقُّ يَتَعَدَّى بحرف جر ، المعنى : قل الله يهدي مَن يشاء للحيق . وفي الحديث : سُنَّة الخُلِفاء الرَّاسُدين المَهُديِّينَ ؟ المَهُديُّ : الذي قد

ابن الأعرابي :

إن مُضَى الحَوَّلُ وَلِمُ آدِكُمُ ﴿ إِنْ مُضَى الْحَوْلُ وَلِمُ آدِكُمُ ۗ الْعِيدُ الْحَوْلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

فقد نجوز أن بريد تهندي بأحوى ، ثم حذف الحرف وأُوصل الفعل ، وقِد يجِوزُ أَنْ يَكُونُ مِعْنَى تَهْسُدَي هَنَا تُنْظُلُتُ أَنْ يَهِدِيهَا ﴾ كما جكاه سيبويَّه من قولهم اخْتَرَ جَنَّهُ فِي معنى استخرجته أي طلبت منه أن كَيْمُورُجْ. وقال بعضهم : هدأه اللهُ الطريـق ، وهي لغة أهل الحجاز ، وهَداه للطُّريق وإلى الطريق هداية" وهَدَاهُ يَهْدُ يِهِ هِدَايَةً ۚ إِذَا دَالَتُهِ عَلَى الطَرِيقِ . وَهَدَّ يُشْتُهُ الطُّريقُ والبيتَ هداية أي عرَّفته ، لغة أهل الحجاز، وغيرهم يقول : هديته إلى الطريق وإلى الدار ؛ حكاها الأخفش . قال ابن بري : يقال هديته الطريسق يمعني عرَّفته فيُعدُّى إلى مفعولين ، ويقال : هـديته إلى الطريق والطريق على معنى أرشكة البها فأعداى بجرف الجر كأرْشُدُن ، قال : ويقال : هَدَ يَثِتُ ا له الطريق على معنى بَيَّنْتُ له الطريق ، وعليه قوله سبحانه وتعالى : أُوكُمْ يَهْدِ لهم، وهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، وفيه : اهْدُنَا الصَّرَاطُ المُسْتَقِيمِ ، مَعَنَى طَلَّبَ الْهُدَّى مِنه تعالى ، وقد هَداهُم أنهم قد رَغِبُوا منِـه تعالى التثبيت على الهدى ، وفيه : وهُدُوا إلى الطُّيِّب من القُوُّلُ وَهُدُوا إِلَى صَرَاطُ الْحَسَيْدُ ﴾ وفيه : وإنك لَتُهَمُّدِي إِلَى صِراطٍ مُسْتَقْيَعٍ . وأَمَّا هَدَيُّتُ العَرُّوسَ إلى رُوحِها فلا بد" فنه من البلام لأنه عملي زَّ فَقَتْهَا إِلَيْهِ ﴾ وأمَّا أَهْدَيْتُ ۖ إِلَى البيتِ هَدُّياً فلا يكون إلا بالألف لأنه يمعني أرْسَلَتْ ُ فلذلك جاء على أَفْعَلَتْ . وفي حديث مجيد بن كعب : بلعني أن عبد الله بن أبي سليط قال لعب الرحمن بن زَائد بن جَارَتُهُ ﴾ وقبد أخر ضلاة الظهر : أكانوا يُصَلُّمُونَ هذه الصلاة السَّاعة ؟ قال : لا والله " فَما هَدَى مَّا

رَجَع أي فما بَيْنَ وما جاء بحُبِّة بِمّا أَجاب ، إِمَا قال لا والله وسكنت ، والمر جُرع الجواب فلم يجيء بجواب فيه بيان ولا حجة لما فعل من تأخير الصلاة . وهدَى : بمعنى بيئن في لفة أهل الفتور ، يقولون : هدَيت لك بعنى بيئنت لك . ويقال بفتهم نزلت : أو لم يَهْد "لهم . وحكى ابن الأعرابي: وبحل هدو على مثال عَدو " ، كأنه من الهداية ، ولم يحكما بعقوب في الألفاظ التي حصرها كحسو" .

وهدَيت الضالة عداية .

والهُدى : النَّهَارُ ؛ قال ابن مقبل :

حَتى اسْتَبَنْت الهُدى، والبِيد ُ هَاجِية ُ يُخْشَعُنَ فِي الآلِ غُلْنُفًا ، أَو يُصَلِّينا

والهُدى : إخراج شيء إلى شيء . والهُــدى أيضاً : الطاعة والوَرَع . والهُدى: الهادي في قوله عز وجل: أو أُجِد على النار هند ي والطريق يسمى هد ي وونه قول الشماخ :

قد و كلّت بالهُدى إنسانَ ساهِمة ، كان منسولُ

وفلان لا يَهدي الطريق ولا يَهتدي ولا عَدَّي ولا يَهدَّي ولا يَهدُّي ولا يَهدُّي ولا يَهدُّي ولا يَهدُّي ولا يَهدُّي ولا يَهدُّي وَلا يَهدُ أَي فيا كنت فيه من الحديث والعَمل ولا تَعدل عنه . الأزهري: أبو زيد في باب الهاء والقاف: يقال للرجل إذا حَدَّث بجديث ثم عَدل عنه قبل أن يَقرُّ غ إلى غيره : خذ على هدْ يَبَك ، بالكسر، وقد يُبَتك أي خذ فيا كنت فيه ولا تَعدل عنه ، وقال : كذا أخبرني أبو بكر عن شمر، وقيد في كتابه المسموع من شهر : خذ في هد يَبَك في حَداب المقاف . ونظرَر في المتاب المسموع من شهر : خذ في هد يَبَك في وقد يُبَل عَد الله المقاف . ونظرَر في المتاب المسموع من شهر : خذ في هد يَبَل في حَداب المقاف . ونظرَر في المتاب المقاف . ونظرَر في المتاب المسموع من شهر : خذ في هد يَبَل في حَداب المتاب المسموع من شهر : خذ في هد يَبَل في حَداب المتاب المسموع من شهر : خذ في هد يَبَل في حَداب المتاب المسموع من شهر : خذ في هد يَبَل في حَداب المتاب المسموع من شهر : خذ في هد يَبَل في حَداب المتاب المسموع من شهر : خذ في هد يَبَل في خذ في المتاب المسموع من شهر : خذ في هد يَبَل في خذ في المتاب المتا

فلان هدية أمره أي جهة أمره . وضل هديت وهد يت وهد يت وهد يت وهد يت أحمر الباهلي : وهد يت أحمر الباهلي : نَبَذَ الجُوْارَ وضَلَ هدية كواقه ، لله اختكالت فواده بالمطرد

أي ترك وجهَــه الذي كان 'يُريد'. وسقط لما أنْ صَرَعَتُهُ، وضِلُّ الموضعُ الذي كان يِقْصدُ له بِرَوْقه مَنَ الدُّهَشِ . ويقال : فلان يَـذُهُبُ على هِدُ يُتُـه أي على قَصْده . ويقال : هَدَ يُدَّهُ أَي قَصَدُتُ . وهو على 'مهَيَّاد يَتُه أي حاله ؛ حكاها ثعلب ، ولا مكبو لها . ولك مديًّا هذه العَمْلةِ أي مِثلُها ، ولك عندي هُدَيَّاها أي مثلُّها. وَوَمَى بِسَهِم ثُم وَمَى بِآخَرَ ُعِدَيَّاهُ أَي مِثْلُهُ أَو قَيَصُدُهُ . ابن سُمَيلٍ : اسْتُمَنِّقَ وجلان فلما سبق أحدهما صاحبه تبالحا فقال له المَسْبُوق: لم تَسْبِيقْني ! فقال السابق : فأنت على مُعدَيًّا هَا أَي أُعاو دُكُ ثَانِيةٌ وأَنت عَـلِي بُدْأَتِكُ أَي أُعَاوِ دَكُ؛ وتَبَالِحًا: تَجَاحَدا، وقال: فَعَلَ بِهُ مُعَدَّيًّاهَا أي مثلتها . وفلان يَهْدي مَدْيَ فلان : يفعل مثل فعله ويَسير سيرَته . وفي الحديث : واهْدُوا جَدْي عَمَّادِ أَي سِيرُوا بِسِيرَتِهِ وتَهَيَّأُوا جِيَثْتَتِهِ . وما أُحسِنُ كَلَّابُهُ أَي سِمَنتُهُ وسَكُونُهُ . وَفَلَانُ حَسَنُ ۖ الهَدِّي والهدُّيِّةِ أي الطريقة والسَّيَّرة . ومَا أَحُسَنَ هِ يُنَّهُ وَهَدُّ بِهُ أَيْضًا ، بالفتح ؛ أي سيرَته، والجمع كَلَّيُ مِثْلُ تَسُرَةُ وتَسُرِ . ومَا أَشُبُهُ كَلَّيْهُ بِهَدِّي فلانْ أي سَمْتُه . أبو عدنان : فلان حَسَن الهَداي وهو حُسُنُ المذهب في أموره كلها ؛ وقال زيادة ' بن زيد العدوى :

> ويُخْبِيرُ فِي عَنْ غَالْبِ المَرْءُ كَلَدْيُهُ الْ كَفَى الْهَدْيُ عِنَا غَيَّبَ المَرَّءُ مُخْبِيرًا

وهَدى مَدْيَ فلانِ أي سار َ سَيْره . الفراء : يقال

ليس لهـذا الأمر هد ية ولا قبلة ولا دبرة ولا وجهة . وفي حديث عبد الله بن مسعود: إن أحسن المدي هد ي عمد أي أحسن الطريق والهيداية والطريقة والنحو والهيئة ، وفي حديثه الآخر : كنا تنظير إلى هد يه وداله ؟ أبو عبيد : وأحدهما قريب المعنى من الآخر ؟ وقال عمران بن حطان :

وما كُنْتُ في هَدَّي عِلَّ غَضَاضَة '' ، وما كُنْتُ في كَخْنُواتِهِ أَتَقَنَّعُ 'ا

وفي الحديث: الهدّي الصالح والسّنت الصالح جزء من خسة وعشرين جُزءً من النبوء ؟ ابن الأثير: الهدّي السّيرة والهيئة والطريقة ومعنى الحديث أن هذه الحال من شائل الأنبياء من جملة خصالهم وأنها جُزء معلوم من أجزاء أفعالهم ، وليس المنى أن النبوة تتجز أو لا أن من جمع هذه الحِلال كان فيه جزء من النّبُوة ، فإن النبوة عير مُكنّسة ولا مجتلّبة بالأسباب ، وإنا هي كرامة من الله تعالى، ويجوز أن يكون أواد بالنبوة ما جاءت به النبوة ودعت إليه ، وتخصيص هذا العدد ما يستأثر النبي ودعن إليه ، وتخصيص هذا العدد ما يستأثر النبي و

وكلُّ منقدًّم هاد . والهادي : العِنْتُقُ لَتَقدَّمه ؛ قال المفضل النُّكْري :

> جَمُومُ الشَّدُّ شَائِلَةُ الذُّنَالِي ﴾ وهاديها كأن جِذْعُ سَمُوقُ

والجمع هواد. وفي حديث الني على الله عليه وسلم: أنه بَعَثَ إلى ضُباعة وذَبَعَت شأة فطكتب منها فقالت ما بَقِي منها إلا الرَّقبَة فيعَث إليها أن أَرْسِلِي بِهَا فَإِنهَا هادِية الشاة . والهادية والهادي: العنت لأنها تتقد معلى البدن ولأنها تهدي الجسد. ١ قوله «في مغزاته » الذي في البدن و من مغزاته.

الأصمعي: الهادية من كل شيء أواله وما تقدّم منه ، ولهذا قبل: أقشكت هوادي الحيل إذا بدّت أعناقها. وفي الحديث: طلعيت هوادي الحيل بعني أوائله لتقدمها كتقدم

دَفَعْتُ بِكَفِّي اللِّلَ عنه وقد بَدَتُ عَوْدُ وَدُ بَدَتُ عَوْدُ وَدُ بَدَتُ عَوْدُهُ عَامِرُهُ وَهُوادِي أَعْنَاقُهُمَا لأَنْهَا أُولُ شيء مِن أَجْسادِها، وقد تكون الهوادي أولَ رَعِيل يَطْلُع مِنها لأَنْها المُتَقَدَّمة. ويقال: قد عَدَت تَهْدي إذا تَقَدَّمتُ ؛ وقال عَبيد يذكر الحيل:

الأعناق ؛ قال سُكَيْن بن نَصْرة البَجلي :

وغَدَاهُ صَبَّعْنَ الجِفَارَ عُوالِيساً، تَهْدِي أُواثَلَهُنَ \* نُشْرُّبُ \*

أي يَتَقَدَّمُهُن ؛ وقال الأعشى وذكر عَشاه وأنَّ عَصاه تَهْدُ به :

> إذا كان هادي الفَتى في البلا د صَدُّرَ القَنَاذِ ، أَطَاعِ الأَمِيرِا

وقد يكون إنما سبتى العنصا هادياً لأنه نيسكها فهي تمثديه تتقدّمه ، وقد يكون من الهداية لأنها تدُلُك على الطريق ، وكذلك الدليل يسبى هادياً لأنه يتقدّم القوم ويتبعونه ، ويكون أن يهديهم للطريق . وهاديات الوحش : أوائلها ، وهي هواديها . والهادية : المتقدّمة من الإبل . والهادي: الدليل لأنه يَقَدُمُ القوم . وهداه أي تقدّمه ؟ قال طرفة :

لِلْفُنَتَى عَقَلْ بِعِيشُ به ، حيثُ تَهْدي ساقه فكدّمُـهُ ا

وَهَادِي السَّهِمِ : نَصْلُهُ ؛ وقول امرى، القيس :

# كأن دماء الماديات بنَعْرِهِ عُصارة حناء بشيب مرجًال

يعني به أواثلَ الوَحْش ِ. ويقال : هُو 'يهاد لِه الشَّعْرَ'، وهاداني فلان الشِّعرَ وهادَ نُتُهُ أَى هاجاني وهاجَيْتُهُ. والهَديَّةُ : مَا أَتَحَفَّتَ بِهِ ، يِقَالَ : أَهُـدَيِّتُ لَهُ وإليه . وفي التسنزيل العزيز : وإني "مر"سلسة إليهم بهَدَيَّةً ؛ قال الزجاج : جاء في التفسير أنها أَهْدَتْ إلى سُلَيْمَانَ لَينة ذهب ، وقيل : لَينَ ذهب في حربو ، فأمر سليمان ؛ عليه السلام ، بلكيانة الذهب فطُرُحت تحت الدوَّابِ حيث تَبُولُ عليها وَتَرُوْثُ، فَصَغُرُ فِي أَعِينِهِم مَا جَاؤُوا بِهِ ، وقد ذكر أَن الهدية كانت غير هذا ، إلا أن قول سلمان : أَتُلِمدُ ونَـَىٰ عال ? يدل على أن الهدية كانت مالاً . والتَّهَادي: أن يُهْدي بعضهم إلى بعض . وفي الحــدبث التهــادُوا تَحَابُوا ، والجمع هَدايا وهَداوَى ، وهي لغة أهل المدينة ، وهَداوي وهَداوٍ ؛ الأخيرة عن ثعلب ، أما هَدَايًا فعلى القياس أصلها هَدَائِي ، ثم كُرُهُتُ والضمة على الياء فأسكنت فقيل هَدائي ، ثم قلبت الياء أَلْهَا اسْتَخْفَافاً لَمُكَانَ الْجُمْعِ فَقَيْلِ هَدَاءًا ، كُمَّا أَبِدُلُوهَا في منداري ولا حرف علة هناك إلا الياء ، ثم كرهوا همزة بين ألفين لأن الممزة بمنزلة الألف ، إذ ليس حرف أقرب إليها منها ، فصوروهـا ثلاث همزات فأيدلوا من المهزة ياء لخفتها ولأنه لبس جرأف بعبد الألف أقرب إلى الممزة من الياء، ولا سبيل إلى الألف. لاجتاع ثلاث ألفات فلزمت الياء بدلاً ، ومن قال هَدَاوَى أَبِدَلُ الْهَبْرَةُ وَاوَإَ لَأَنْهُمْ قَدْ يَبِدُلُونُهَا مُنْهَا. كثيرًا كبُوس وأومن ؛ هذا كله مذهب سببويه ، قال ابن سيده : وزردته أنا إيضاحاً ، وأما هَداوي فنادر، وأما هُداو فعلى أنهم حذفوا الياء من هُداوي حذفاً ثم عوض منها التنون . أبو زيد : الهُداوي لغة

عن أبي على ؛ وأنشد :

كذَّ بُنتُمْ وبَيتِ اللهِ لا تَهْتَدُونَهَا وقد هُدينَتْ إليه ؛ قال زهير :

فإن تكن النساء مُغَبَّآت ، فعُنت مُعُداء فعُنت الكل مُعْصِنة هِداء

ابن بُوْرُج : واهْتَدَى الرجلُ امرأَتَه إذا جَمَعَهَا إليه وضَمَّهَا ، وهي مَهَّدِينَهُ وهَمَّدِيُّ أَيضاً ، على فَعِيلٍ ؛ وأنشد ابن بري :

> ألا يا دارَ عَبْلُهُ بِالطَّنُويِ ، كَرَجْعِ الوَشْمِ فِي كُفُّ الْهَدِيّ

والهَــَـدِي أَ: الأَسير ؛ قال المتلمس يذكر كرفة ومَقْتُل عَبرو بن هند إياه :

كُلُورَيْفَةَ بنِ العَبْدِ كَانَ هَدِينَهُمْ ، ضَرَبُوا صَبِيمَ قَسُدُالِيهِ بِبُهُنَّـدِ

قال : وأظن المرأة إنما سبيت هَدِيًّا لأَنها كالأسير عند زوجها ؛ قال الشاعر :

كرجع الوشم في كف المدي

قال : ويجوز أن يكون سبيت هدييًّا لأنها 'تهدى إلى زوجها ، فهي هديًّ ، فعيل بمن مفعول . وألم ذي : ما أهدي إلى مكة من النعم . وفي التنزيل العزيز : حتى يبلغ الهدي متحله ، وقرى : حتى يبلغ الهدي متحله ، بالتنفيف والتشديد ، الواحدة هدية وهدية على الواحدة هدية وهدية على الفرزدق :

حَلَمُفْتُ بُرِبُ مَكَنَّهُ وَالْمُصَلِّى، وأعْناقِ الْهَـدِيُّ مُقَلَّـداتِ وشاهد الهَديَّة قولُ ساعدة بن جُوْيَّة : عُلْمًا مَعَدً ، وسُفْلاها الهَدايا . ويقال : أَهْدَى وَهَدَى عَنْسَى ؛ ومنه :

أَقْوِلُ لِمَا هَدَّي وَلَا تَذَّخُري لَحْنِي ( وأَهْدَى الْهَدَ لَّهُ ۚ إِهْدَاءً وَهَدَّاهَا .

والمِبْدى ، بالقصر و كسر الميم : الإناء الذي يُبِيْدَى فيه مثل الطّئبَق ونحوه ؛ قال :

> مِهْدَاكَ أَلَّامُ مِهْدَّى حِينَ تَنْسُبُهُ، فُتَيْرَةٌ أَو قَبِيحُ العَضْدِ مَكْسُورُ

ولا يقال للطُّنْبَقِ مِهْدًى إلاَّ وفيه ما يُهْدَى. وامرأة مِهْداءُ ، بالمد ، إذا كانت تهدي لجاراتها. وفي المحكم : إذا كانت كثيرة الإعداء ؟ قال الكميت :

> وإذا الحِيُرَّدُ اغْبَرَرُنَ مِنَ المَحْ ل ِ ، وصادَتُ مِهْداؤهُنُ عَفِيراً ٢

وكذلك الرجل مهداة : من عادته أن يهدي . وفي الحديث : من هدا ي نزقاقاً كان له مشل عنق وقي وقية و قية إلى من عرق فالا وقية إلى من عرق فالا أو ضريراً طريقه ويروى بتشديد الدال إما للسالغة من الهداية ، أو من الهدية أي من تصدق بز فاق من النخل ، وهو السكة والصف من أشحاره ، والهيداة: أن تجيء هذه بطعامها وهذه بطعامها فتأكلا في موضع واحد . والهدي والهدية : العروس ؛

برَ قَنْم ووَشَيْ كَمَا نَسَنَسَتُ \* بِيشْنِيتِهَا المُنْوُدُهَاهُ الْمُدِيِّ

والهيداء : مصدر قولك هندى العَرُوسَ . وهندَى العَرُوسَ . وهندَى العَرُوسَ إلى بَعْلِها هيداء وأهنداها واهْتَدَاهَا؟ الأَسْتِيرة ١ قوله د أقول لها الغ » صدره كما في الاساس :

لقد علمت أم الاديبر ألني

لا أفراه « اغبرون » كذا في الاصل والمحكم هنا ، ووقع في مادة
 ع ف ر : اعترون خطأ .

## إني وأيسديهم وكل هديثة ما تشيخ له تواثيب تشعب

وقال ثُعلب : الهَدِّيُّ ، بالتَّخفيف ، لغة أهل الحجاز ، والهَدِيُّ؛ بالتثقيل على فَعيل؛ لغة بني تميم وسُفُلي قيس؛ وقد قرىء بالوجهين جبيعاً : حتى يَبْلُغُ الهَدَي محله. ويقال: مالي هَدُي إن كان كذا ، وهي بين . وأهدَ يُثُنُّ الهَدُّ يَ إِلَى بِينَ اللَّهِ إِهْدَاءٍ. وعليه هَدُّ يَهُ ۖ أي بَدَنَة . الليث وغيره:ما 'يهْدى إلى مكة من النَّعُم وغيره من مال أو متاع فهو هَدَّى وهَد يُّ، والعرب تسمى الإبل هَديًّا، ويقولون : كم هَديُّ بني فلان ؛ يعنون الإبل ، سبيت عديًّا لأنها تُهْدَى إلى البيت. غيره : وفي حديث طَهْفة في صفة السُّنـة كَمَلَكُ الْهَدِيُّ ومات الوَّديُّ ؛ الْهَدِيُّ، بالتشديد: كالهَدُّيُّ بالتخفيف ، وهو ما أيهدى إلى البَيْت الحُيَّرام من النعم لتُنْحَر فأطلق على جميع الإبل وإن لم تكن هديًّا تسبية للشيء ببعضه ، أداد هلكت الإبل ويَبِسَتُ النَّحْيلُ . وفي حديثُ الجنعة : فكأنَّما أَهْدَى دَجَاجَةً ۗ وَكَأَنَمَا أَهْدَى نَبِيْضَةً } الدَّجَاجِـةُ ۖ والبيضة البستا من الهداي وإنما هو من الإبل والبقر، وفي الغنم خلاف ، فهو محمول على حكم ما تَقدُّمه من الكلام ، لأنه لما قال أَهْدَى بِدِنَّةً وأَهْدَى بِقَرَّةً وشاة أَتْبُعه بالدَّجاجة والبيضة ، كما تقول أكلت طعاماً وشَراباً والأكل مختص بالطعام دون الشراب؛ ومثله قول الشاعر :

### مُتَقَلَداً سَفاً ورُمُعاً

والتَّقَلَّدُ بالسيف دون الرمح . وفلان هَدْيُ بني فلان وهَد يُ بني فلان وهَد يُهُمْ أَي جارُهُم يَحرم عليهم منه ما يَحْرُمُ من الهَدْيُ والهَد يُ الرجل ذو الحَرْمَة بأني القوم يَسْتَجيرُ بهم أَو بأُخذ منهم عَهْدًا ،

فهو، ما لم يُبعَرُ أو يأخذ العهد، عدي، فإذا أُخَذَ العهد، منهم فهو حينه جار لهم ؛ قال زهير :

فلتم أن معشراً أسروا عدياً ،
ولم أن جان بيت يستباء

وقال الأصمعي في تفسير هذا البيت : هـ و الرَّجل الذي له حُرمة كحرمة هدي " البيت ، ويُسْتَبَاه : من البواء أي القود أي أتاهم كيستَجير بهم فقتلُوه برجل منهم ؛ وقال غيره في قررُواش :

عديتكم تغير أباً مِن أبيكم ، أبر أبر وأحد

ورجل هدان وهدان التقيل الوخيم؛ قال الأصعي:
لا أدري أيتهما سبعت أكثر ؛ قال الراعي
هيدانا أخرُو وطنب وصاحب علنة
يوى المنجد أن يَلنني خِلاةً وأمرُ عال

ابن سيده: الهيداء الرجل الضعيف البليد. والهندي: السُنكون؛ السُنكون؛ قال الأخطل:

وما تعدى تعدي مَهْزُوم وما نَكُلا

يقول : لم يُسْمرع إسراع المُنْهَوَم ولكن على مكون وهذي تحسَن .

والتهادي: مَشْيُ النَّساء والإبل الثَّقال ، وهو مشي في تَمايُل وسكون . وجاء فلان يُهادَى بِن اتسين إذا كان يمشي بينهما معتمداً عليهما من ضعفه وتمايله . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، خرج في مرضه الذي مات فيه يهادى بين وَجُلَالُن ؛ أبو عبيد : معناه أنه كان يمشي بينهما يعتمد عليهما من ضعفه وتَمايله ، وكذلك كل من فعل بأحد فهو يهاديه ؛ قال ذو الرمة :

العرب بكسر الحام.

ُهَادِينَ جَمَّاهُ المَرَافِقِ وَعَثَمَةٌ ، كَالِمِنَةِ مَجَّمِهِ الكَعْبِ وَبَا المُخَلِّخُلِ

وإذا فَعَلَتَ ذَلِكَ المرأَةَ وَتَعَايِلَتَ ۚ فِي مِشْيِتِهَا مِنْ عَيْدِ أَنْ كُيْلَشِيهِا أَحَدُ قِيلَ : تَهَادَى } قال الأعشى :

إذا ما تأتى تريد' القيام ، تهادى كما قد وأبت البهيوا

وجئتُك بَعْدَ عَدُو مِن اللَّيلَ ، وَهَدَيِّ لَفَ فَيَ هَدُو ؟ الأَخْيرة عَنْ تَعْلَب . وَالْمَادِي : الرَّاكِسُ ، وَهَادِي : الرَّاكِسُ ، وَهُو الثَّوْرُ فَي وَسَطَ البَّيْدَرَ يَدُورِ عَلَيْهِ الثَّيْرَانُ فِي اللَّّيْرَانُ فِي اللَّارِاسَة ؛ وقول أَبِي ذَوْيَب :

فَمَا فَضَلَة " مَن أَذْرِعات هُوَ" بَهَا مُذَرِعات مَا الصَّحْلِيَ الصَّحْلِيَ الصَّحْلِيَ

أراد بهادية الضَّعْلِ أَتَانَ الضَّعْلِ ، وهي الصغرة المُمُلِساء . والهادية ُ : الصغرة النابتة ُ في الماء .

هذي : الهُذَيَانُ : كلام غير معقول مثل كلام المُبَرَّ مَمَ والمَعْتُوه . هَذَى يَهْذِي هَذْياً وهَذَيَاناً : تَكَلَم بكلام غير معقول في مرض أو غيره ، وهذى إذا هذَرَ بكلام لا يغهم ، وهذى به : دَدَكَره في هُذَاتُه ، والاسم من ذلك الهُذَاء . ورجل هَذَاهُ وهَذَاهُ : يَهْذِي في كلامه أو يهذي بغيره ؛ أنشد ثعلب :

هِذَارِيانَ مَذَرِ هَذَاءَهُ ، مُوسِكُ السَّقُطةِ 'دُو لُئُبِ نَشِرُ .

هَذَى فِي منطقه يَهْذي ويَهْذُو. وهَذَوْتُ بالسيف: مثل هَذَذْتُ . وأما هذا وهذان فالهاءً في هذا تنبيه، وذا إشارة إلى شيء حاضر 4 والأصل ذا ضم إليها ها، وقد تقدم .

هوا: الهراوة : العنصا ، وقيل : العصا الضّغة ، والجمع مراوى ، بفتح الواو على القياس مثل المنطايا، كما تقدم في الإداوة ، وهُري على غير قياس ، وكأن هُريا وهريا إنما هو على طرح الزائد، وهي الألف في هراوة ، حتى كأنه قال مَرْوة ثم مَجمعه على فُعول كقولهم مأنة ومُؤون وصَغرة وصُغوو؛ قال كثير :

يُنَوَّخُ ثُم يُضِرَبُ بِالْهَرَاوِي ، فلا عُرْفُ لَندَيْهِ ولا نِتكِيرُهُ

وأنشد أبو علي الفارمي :

رأَيْنُكُ لا تُغَنِّينَ عَنِّي نَقْرَهُ ، إذا اخْتَلَفَت في الهَراوى الدَّمامِكُ

قَـال : ويروى الهري، ؛ بكسر الهـاه . وهراه بالهراوة يَهْرُوه هَرُواً وتَهَرَّاه : ضرَبه بالهراوة ؛ قال عمرو بن ملقط الطائي :

> یکسی ولا یَغْرَثُ مَلْلُو کُها ، إذا تَهَرَّتُ عَبْدَهَا الهارِیَهُ

وَهُرَ يُنْتُهُ بِالْعُصَا : لَنَهُ فِي هُرَ وَ ثُنَّهُ ؛ عِن ابن الأَعْرَ ابي ؛ قال الشاعر :

وإن تَهَرُّاهُ بِهِ العَبُدُ الهَارِ ١٠

وهرا اللحم هر وآ؛ أنتضجه؛ حكاه ابن دريد عن أبي مالك وحده؛ قال: وخالفه سائر أهل اللغة فقال هراً. وفي حديث سطيح: وخرج صاحب الهراوة؛ أراد به سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لأنه كان يُمْسِك القضيب بيده كثيراً ، وكان يُمْشَى بالعَصا بين يديه وتُغْرَزُ له فيُصَلِّى إليها ، صلى الله عليه وسلم.

۱ قوله « وان تهراه النع » قبله كما في النهذيب : لا يلتوي من الويل القسار

وفي الحديث: أنه قال لحنيفة النَّعْم ، وقد جاء معه بيتيم يعرضه عليه ، وكان قد قارب الاحتلام ورآه نامًا فقال : لعظيمت هذه هراوة يتيم أي مخصه وجُنْتُنه " شبه بالمراوة ، وهي العصا ، كأنه حين رآه عظيم الجئنة استبعد أن يقال له يتيم لأن اليشم في الصغر .

والْمُرْيُّ : بيت كبير ضَخْم أيجْمَع فيه طَعام السُّلُطانِ ، والجمع أَهْراء ؛ قال الأزهريُّ : ولا أُدري أَعْرِبي هو أم دخيل .

وهَرَاهُ : مَوْضِعُ النسب إليه هَرَوِيُ ، قلبت اليه واواً كراهية توالي الياءات ؛ قبال ابن سيده : وإنما قضينا على أن لام هراة ياه لأن البلام ياه أكثر منها واوا ، وإذا وقفت عليها وقفت بالهاء ، وإنما قيل معاد الهراء لأنه كان ببيع النياب الهروية فعرف مهاد الهراء لأنه كان ببيع النياب الهروية فعرف بها ولئق بها ؛ قال شاعر من أهل هراة كما افتتحها عبد الله بن خازم سنة ٦٦ :

عاود هراة ، وإن معمود ها خربا ، وأسعد اليوم مشغوفا إذا طربا وأسعد اليوم مشغوفا إذا كري وارجع بطر فلا أخلا أوأمرا مفظيما عجبا:

هاماً تَزَقَّى وأوْصالاً مُفَرَّقَةً ، ومَنْزُلاً مُقْفِراً مِنْ أَهْلِهِ خَرِباً

لا تأمنَنْ حَدَثاً قَيْسُ وقد طَلَيَتُ ، إنْ أَحْدَثَ الدَّعْرُ في تَصْرِينه عُقَبا

١ قوله ١٥ وفي الحديث انه قال لحنيفة النع » نص التكملة : وفي حديث الني ، صلى الله عليه وسلم : أن حنيفة النم أناه فأشهده ليتم في حجره باربعين من الابلالتي كانت تسمى المطيبة في الجاهلية فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : فأين يتيمك يا أبا حذيم ? وكان قد حمله ممه ، قال : هو ذاك النائم ، وكان يشبه المحتلم . فقال ، صلى الله عليه وسلم : لعظمت هذه هراوة يتم ، يهد شخص اليتم وشطاطه شه بالهراوة .

مُقَتَّلُونَ وقَتَّالُونَ » قد عَلَمُوا أَنَّا كَذَلَكَ نَلَثْقَي الحَرْبِ وَالْحَرَبِ وَهَرَّى فَلانَ عِمَامِتُ \* نَهْرِيةٌ إِذَا صَفَرُهَا } وقوله أنشده ابن الأعرابي :

رَأَيْنُكُ هَرَّيْتُ العبامَةَ بَعْدُمَا أَوَاكُ وَمَانًا فَاصِعاً لا تَعَصَّبُ

وفي التهذيب: حاسراً لا تعصبُ ؛ معناه جعلتها هر وية ، وقيل: صبغتها وصفرتها ولم يسمع بذلك إلا في هذا الشعر و كانت سادات العرب تلبّس العمام الصغر ، وكانت تنصل من هراة مصبوغة فقيل لمن لبيس عامة صفراه : قد هراي عامته ، يريد أن السيد هو الذي يتعبم بالعيامة الصفراء دون غيره . وقال ابن قتية : هرايت العيامة لبستها صفراء ابن الأعرابي : ثوب مهراي إذا صبغ بالصبيب ، ومهراي أيضاً إذا كان مصوغاً كلون المسم ، ومهراي أيضاً إذا كان مصوغاً كلون المشيش والسيسم ،

ابن الأعرابي: هاراه أذا طائز و راهاه أذا حامقه. والهراوة : فرس الرّبان بن حو يُص . فال ابن بري : قال أبو سعيد السيرافي عند قول سيويه عزب وأعزاب في باب تكسير صفة الثلاثي : كان لعبد القيس فرس يقال لها هراوة الأعزاب ، يركب العرب ويعزر وعليها ، فإذا تأهل أعطوها عزباً آخر ؟ ولهذا يقول لبيد :

يَهْدِي أُوائِلَهُنَّ كُلُّ طَبِيرٌ جَرْدًاء مِثْلِ هِرَاوةِ الْأَعْزَالِي

قال ابن بري : انقضى كلام أبي سعيد ، قال : والبيت لعامر بن الطفيل لا للبيد .

وذكر ابن الأثير في هذه الترجمة قال : وفي حديث أي سلمة أنه ، عليه السلام ، قال ذاك الهراء شيطان

و كُنَّلُ بِالنُّفُوسِ ، قيل : لم يسبع الهُرَاء أنه شيطان إلا في هذا الحديث ، قال : والهُراء في اللغة السَّمْعُ الجَوَادُ والهَذَايَانُ ، والله أعلم .

هما: ابن الأعرابي : الأهساء المُنتَحَيِّرُ ون .

هَ : ابن الأعرابي : هاصاه إذا كسر صلبه ، وصاهاه : وكب صهوته . والأهصاء : الأشيد اه . وهُصَا إذا أَسَارٌ .

هضا: ابن الأعرابي: هاضاه لهذا اسْتَحْسَقَه واسْتَخَفُّ به. والأهضاء: الجسّاعات من الناس.

هطا: إن الأعرابي: هطا إذا وَمَى ، وطها إذا وَتَب.

هفا: هَمَا فِي المِشِي هَفُواً وهَفُواناً: أَسرع وخَفُ فيه،

قالها في الذي يَهْفُو بين السماء والأرض. وهمّا الظّئبْي

يَهْفُو على وجه الأرض هَفُواً : خَفُ واشْتَدُ .

عَدُومُ . ومر الظبي يَهْفُو : مثل قولك يَطْفُو ؟

قال بشريصف فرساً ;

يُشَبَّهُ شَخْصُهُا ؛ والخَيْلُ تَهْفُو هُفُوًّا ؛ ظِلَّ فَتَخَاءِ الجَيَاحِ

وهُواهِي الإبل : ضُوالتُها كَهُواهِيها . وروي أَن الجَارُودَ سَأَل الذي ، صلى الله عليه وسلم ، عن هُواهِي الإبل ؛ واحدتها هافية من هُفا الشيء يهفو إذا ذَهَب . وهفا الطائر وفي طار ، والرابح إذا هبت . وفي حديث عثان ، وفي طار ، والرابح أذا هبت . وفي حديث عثان ، وفي الله عنه : أنه و لكى أبا غاضرة الهوافي أي الإبل الشوال . ويقال للظلم إذا عدا : قد هفا ، ويقال الظلم إذا عدا : قد هفا ، ويقال الألف اللينة هافية في الهواء . وهفا الطائر مجناحية المي وغفق وطار ؛ قال :

وَهُوَ إِذَا الْحَرَّبِ' هَفَا عُقَابُهُ ، مِرْجَمُ حَرِّبٍ تَلْتَظِي حِرَابُهُ

قال ابن بري : وكذلك القلب والرَّيح بالمطر تَطُورُدُه ، والمَفَاء بمدود منه ؛ قال :

أَبَعْدَ انْتَبَهَاءُ القَلْنَبِ بَعْدَ هَفَائِهِ ،

يَرُوحُ عَلَمَيْنَا حُبُ لَيْلَمَ وَيَغْتَدِي ?
وقال آخر :

أُولَئكُ مَا أَبْقَيْنَ لِي مِنْ مُرُوهِيَ هَا هُوَالِكُ مَا أَبْقَيْنَ لِي مِنْ مُرُوهِيَ هُوبِ هَا هُوبِ لَاعِبِ

سائلة الأصداغ يَهْفُو طاقتُها والطاق : الكِساء ، وأورد الأزهري هذا البيت في أثناء كلامه على وهف ؛ وقال آخر :

يا رَبِّ فَرَّقَ بَيْنَنَا ، يا ذا النَّعَمَ ، بشَنُوةِ ذاتِ هَفاء وديبَمْ

والهَمْوَةُ : السَّقْطَةُ والزَّلَّةُ . وقد هَمَا يَهِمُو هَمُواً وَهَمُواً . وَهَمَا الشيء في الهواء . وهَمَا الشيء في الهواء . ذهب . وهَمَا الصَّوفَةُ في الهواء . ذهب . وهَمَا الصَّوفَةُ في الهواء يَهْمُو هَمُواً وهُمُواً : ذهب ، وكذلك النوب . ورَفار في المُواء يَهْمُو وتَهَمُّو به النسطاط إذا حر كنه الرّبح قلت : يَهْمُو وتَهَمُّو به الرّبح ، حر كنه وذهبت به وفي حديث علي ، رضوان الله عليه : إلى منابيت السَّيح ومنهافِي الرّبح ؛ جمع منهُ في وهو موضع هُبُوبها في البراري . وفي حديث معاوية : تَهُمُّو منه الرّبح في البراري . وفي حديث معاوية : تَهُمُّو منه الرّبح في البراري . وفي حديث معاوية : تَهُمُّو منه الرّبح عانبه الرّبح ، وهو في صغره كعناح نستر . وهمَا المُواد : ذهَب في أثر الشيء وطرب . أبو سعيد : المُفَاءة خَلَقَة تَقَدُم الصّبير ، ليست من الغيم في شيء غير أنها تستر عنك الصّبير ، فإذا جاورَزت

بذلك الصبير ١، وهو أعناق العَمام السَّاطِعة في الأَفْسَق ، ثم يَوْدُفُ الصَّبِيرَ الحَيَّ ، وهـو ما استَكَفَّ منه ، وهو رَحا السَّحابَة ، ثم الرَّابِ تَحَتَ الحَيِّ ، وهو الذي يَقَدُم الماء ، ثم روادفُه بعـد ذلك ؛ وأنشد :

ما رَعَدَتْ وَعَدَهُ ولا بَرَقَتْ ، لَكِنَّهَا أَنْشَأْتَ لَنَا خَلَقَهُ فالماء تَجْرِي ولا نِظَامَ لهُ ، لو يجيدُ الماء تَخْرُجاً خَرَقَهُ

قال : هذه صفة غيث لم يكن بويع ولا رَعْد ولا بَوْق وَلَى وَقَد ولا بَوْق وَلَى الله وَلَمْ الله الفَوْد يَهُ . النَّص : الأَفاه القَطَعُ مِن الله ع وهي الله وَلَمْ الله الفَوْد : الله وَ مُنْ الله وَ مُنْ وَلِي الله الله وَالله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله والله واله والله ووَ الله ووَ ال

إلى الله أشكرُ أن مَيّاً تَعَمَّلُتُ بِعَقَّلِينَ مَطْلُوماً ﴾ ووالنّيثُها الأمرا بعقلي مظلوماً ﴾ ووالنّيثُها الأمرا هَفَاهُ مِن الأَمْرِ الدَّنِيُّ ، ولم أود بها الفَدْرَ يَوماً وفاسْتجازَت بِيَ الفَدْرَا

وهَفَتُ هَافِيهُ مُ مَنِ النَّاسِ : طَرَأَتُ ، وقَسِلَ : طَرَأَتُ ، وقَسِلَ : طَرَأَتُ ، وقَسِلَ : طَرَأَتُ عَن جَدْب ، والمعروف هَفَت هافَّة . . ١ قوله « فاذا جاوزت بذلك الصبير » كذا في الاصل وتهذيب الازهري حرناً فعرفاً ولا جواب لاذا ، وليله فذلك الصبير ، فتحرفت الناء بالياء .

ورجل هَفَاهُ : أَحَبَق . والأَهْفَاه : الحَـهُ قَـى مَـن الناس . والهَفُو : الجُـُوع . ورجل هاف : جائع . وفلان جائع بَهُفُو فَـُؤادُه أَي يَخِـفْق ُ . والهَفُوة ُ : المَـرُ الحَفِيف . والهَفَاة ُ : النَّظْرَةُ لا .

هقي : هَقَى الرجل يَهْقِي هَقْباً وهَرَف يَهْرِفُ : هَذَى فَأَكْثُر ؟ قال :

> أَيْتُورَكُ عَيْرٌ فَاعِدٌ وَسَطْ ثَلَقَةً ، وَعَالَاتُهَا تَهْقِي بِأُمْ حَبِيبِ ? وأنشد إن سيده:

لو أن شيخاً رغيب العين ذا أبل ي رو الده المعكد كلم المعكن المعلم المعكن المعلم المعلم

قوله : دَا أَبَل أَي دَا سَيَاسَة للأُمور وروْق بَا وَهَقَى وَفَلانَ بَيْقَي بِقَلانَ : بَيْدي ؛ عن ثعلب وهقتى فلان فلاناً بَيْقيه هَقْياً : تَنَاوَله بمكروه ويقبيح وأهقى : أفسد : كَنَاقَ ا عن المجري ؛ وأنشد :

فغُصٌّ بِرَيْقَهُ وَهُفَّى حَشَّاهُ

هكا : الأَزهري : هاكاه إذا استصفر عَقْلَه ، وكاهاهُ فاخْره ، وقد تقدم .

هلا : هَلا : رُجِر للخيل ، وقد يستعار للإنسان ؛ قالت ليلي الأخيلية :

وعَيِّرْ تَنِي داءً بأُمِّكَ مثلُه ﴾ وأي وأي مثلُه اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

قال ابن سيده : وإنما قضينا عـلى أن لام هلى ياء لأن اللام ياء أكثر منها واوآ ، وهـذه الترجمة ذكرها الجوهري في باب الألف اللينة ، وقال : إنه باب مبني روله «والهفاة النظرة» تبع المؤلف في ذلك الجوهري وغلطه الصاغاني، وقال : الصواب المطرة بالم والطاء، وقيمه المجد. على ألفات غير منقلبات من شيء ، وقد قال ابن سيده كما ترى إنه قضي عليها أن الأمها ياء ، والله أعلم ؛ قال أبو الحسن المدائني لما قال الجعدي لليلى الأخيلية :

ألا حَيْيًا لَـَنْلَى وقُولًا لهَا : هَلَا ! فقد رَ كَبِتَ \* أَمْرًا أَغَرَ \* مُحَجَّلًا

قالت له :

تُعَيِّرُ اللهِ وَاءً بِأُمَّكَ مِثْلُهُ ، وَأُيُّ حَصَانٍ لا يَقَالُ لَمَا هَلا ؟

فغلبته . قال : وهَلا زَجِر نُوْجَر به الفرس الأنثى إذا أَنْزِي عليها الفعل لتَقرَّ وتَسَكُن . وفي حديث ابن مسعود : إذا ذكر الصالحون فَحَيَّهَلا بعُسُر أي أقبيل وأسرع ، قال: أقبيل وأسرع ، قال: وهي كلمتان جعلنا واحدة ، فَحَيَّ بمنى أقبيل ، وهَلا بعنى أسرع ، وقبل : بمنى اسكت عند ذكره جمي أسرع ، وقبل : بمنى اسكت عند ذكره حتى تنقضي فضائله ، وفيها لغات ، وقد تقدم الحديث على ذلك . أبو عبيد : يقال للخيل هي أي الحديث على ذلك . أبو عبيد : يقال للخيل هي أي أقبيلي ١ ، وهلا أي قرسعي وتنبعي . الجوهري : هكل زَجْرُ للخيل أي توسعي وتنبعي وتنبعي . الجوهري : هكل زَجْرُ للخيل أي توسعي وتنبعي وتنبعي . وقال :

حتى حَدَّوْنَاها جَيْد وهَلا ؛ حتى أيرَى أَسْفَلُها صار عَلا

وهما زجران الناقة ، ويُسكن بها الإناث عند دُنُو "الفعل منها . وأما هلا ، بالتشديد ، فأصلها لا، بنيت مع هل فصاد فيها معنى التحضيض ، كما بنوا لولا وألا جعلوا كل واحدة مع لا بمنزلة حرف واحد وأخلصوهن الفعل حيث دخل فيهن معنى التحضيض . وفي حديث جابر : هلا بكرا تُلاعبها وتُلاعبك ؟ قال : هلا ، بالتشديد ، حرف معناه الحيث والتُحضيض .

١ قوله « يقال للخيل هي أي أقبلي » كذا بالاصل .

وذهب بذي هلتَّمان وبذي بلتَّمان وقد يصرف أي حيث لا يُدرنَى أن هو .

وَالْمِلْنَبُونَ \*: نبت عربي مَعْرُوف ، واحدته هِلْنَبُو ْنَهُ \*.

همي : هَمَتْ عِنْهُ هَمْياً وهُمِيّاً وهَمَياناً : صَبَّتْ دَمْعُها ، وكذلك دممها ؛ عن اللحياني ، وقيل : سَالَ دَمْعُها ، وكذلك كلُّ سَائل من مطر وغيره ، قال : وليس هـذا من الهائم في شيء ؛ قال مُساور بن هند :

حَى إذا أَلْتَهَخْتُهَا تَقَبَّمًا ، واحْتَمَلَتْ أَرْحَامُهَا منه دَمَا ، مِن آبِلِ الماء الذي كَانَ هَمَى

آيل المناه: خاثر و وقيل: الذي قد أتى عليه الدهر وهو بالخاثر هنا أشبه لأنه إنما يصف ماء الغمل، وهمت عينه تهمنو صبت وهمت السباء. ابن سيده: وهمت عينه تهمنو صبت دموعها، والمعروف تهمني، وإنما حكى الواو اللحياني وحده. والأهماء: المياه السائلة. ابن الأعرابي: همنى وعمنى كل ذلك إذا سال . ابن السكيت: كل شيء سقط منك وضاع فقد همنى تهمني، وهمت وهمن الشيء همنياً: سقط ؛ عن ثعلب . وهمت الناقة همنياً: ذهبت على وجمها في الأرض لوعي ولهيره مهمناة بلا راع ولا حافظ، وكذلك كل ذاهب وسائل .

والهبئيان : هيئيان الدرام ، بكسر الهاء ، الذي تجعل فيه النفقة . والهميان : سُداد السّراويل ؛ قال ابن دريد : أحسبه فارسيّاً معرّباً .

وهُبِمْيَانُ بُنُ قُنْحَافَة السَّعْدِي: امم شَاعر ، تَكْسَرُ هاؤه وترفع . والهَمَيَانُ : موضع ؛ أنشد ثعلب :

> وإن امراً أمسى ، ودون حبيبيه سواس فوادي الرس فالمميان

لَمُعْتَرِفُ النَّأْيِ ، بَعْدَ اقترابه ، ومُعَدُّورة عَيْنَاهُ بِالْمُسَلِانِ

وهَمَت المَاشَّيةُ إذا نَـدًات للرَّعْيُ . وهوالمِي آلإبل: ضُوالتُها . وفي الحديث : أنَّ رجلًا سأَل النبيُّ ؛ صلى الله عليه وسلم ، فقال إنَّا نُنصيبُ هَوَامَيْ ۖ الإبلُ ، فقال: الصَّالَةُ المُؤْمِنِ حَرَقُ النَّانِ ؛ أبو عبيدة: المَوَامِيُ الْإِبَلُ المُهْمَلَةُ بِلا وَاعْ ِ، وقد هَمَتُ تُهْمِي فَهَىٰ هَامَيَهُ ۗ إِذَا كَذْهَبَتُ عَلَى وَجُهُهِمَا ﴾ ناقبة هامِية ۗ وَبُعَيْرِ هَامٍ ﴾ وكُلُّ ذاهِبٍ وَجَارِ مِن حَيْرِانٍ أَو مَاء فهو هام ؟ ومنه : هُمَى المطرُّ ، ولعله مقلوب من هام يَهِمِ . وكلُّ ذاهب وسائل من ماء أو مطر أو غيره فقد هَـَــَى ؛ وأنشد :

> فسَتقَى ديارَك ،غَسْرَ مُفسدها ، صُوَّابِ الرَّبِيعِ ودِية مُ يَهْمِين يعني تُسيل وتَدُّهُب .

الليث : هَمَّى أَمَّ صَمْ } وقول الجعمدي أنشده

مثل ممثل العنداري بطنه ، يَلْهُوَ الرَّوْضَ بِنُقَعَانِ النَّفَلُ \*

ويروى :

أَبْلَقُ الْحَقُولَيْنِ مَشْطُوبُ الْكَفَل مَشْطُنُوبُ أي في عجزه طرائق أي خُطوط " ومُنْطُنُوبِ طويل غير مُدُورٌ ، والمسانُ : المنظِّقة ، ؟ يقول: بَطُّنْهُ لَطِّيف بُضَّمُ بَطَّنْهُ كَا يُضَمُّ خَصْرُ العدُّ راء ، وإغا خص العَادُ راء بضم البطن دون الثبُّ لأن النِّب إذا ولندت مرة عَظْم بَطْنُها. والمميان : المنطئة كن تشددن به أخفتهن " إِمَا تِكُنَّهُ وَإِمَّا خَمَنُطُ ، وَيَلَنَّهُونُ : يَأْكُلُ ، والنُّقْعَانُ : مُسْتَقَرُّ المَاء . ويُقال : هَما والله

لقد كان كذا ، يمعني أمًا والله .

هنا : مَضَى هنُّو من اللَّــل أي وقت . والهنُّو : أبو قَـبِيلةِ أَو قُـبِائُلُ ۗ وهو ابن الأَزُّد .

وهَنُ المرأة : فَرْجُهُما ، والتَّثنية هَنَانَ على القياس، وحكى سيبون هَنَانَانَ ، ذكره مستشهدًا على أنَّ كلا ليس من لفظ كُلِّ " وشرحُ ذلك أنَّ هُنانان لس تثنية هَنَ ، وهو في معنياه ، كسبّطو ليس مَن لفظ سُـط ، وهو في معناه . أبَو الهيثم : كل اسم على حرفين فقد حذف منه حرف . والهَن : اسم على حَرَفَينَ مثل الحِمرِ على حرفين ، فمن النَّحُويين من يقوُّلُ المحذوف من الهُن والهُنة الواو "كان أصله هَنُو" ، وتصفيره هُنْتَى لِمَا صفرته حركت ثانيَّه ففتحته وجعلت ثالث حروفه ياء التصغير ، ثم رددت الواو الحذوف فقلت هُنَيْوْ ، ثم أدغمت ياء التصغير في الوال فجعلتها ياء مشددة ، كما قلنا في أب وأخ إنه حذف منهما الواو وأصلهما أُخُورُ وأَبَورُ ؛ قال العجاج يصف وكاباً فتطلعت ملكدا:

> جافين عُوجاً من جحاف النُّكت ؟ وكم طوين من هن وهنت

أي من أرض يَ ذكر وأرض أنثى ، ومن النحويين، من يقول أصل هَن هَن ؟ وإذا صغرت قلت هُنَيْن ؟ وأنشد :

> يا قاتل الله صبياناً تجييء بيهم أُمُّ الْمُنتَيْنِينَ مِنْ كَانْدٍ لِمَا وَادِي ا

وأحد الهُنَيْدُينَ هُنَيْنَ ، وتكبير تصفيره هَنَ ثم يخفف فيقال هَن . قال أبو الهيثم : وهي كناية عن الشَّىء بُسْتَفْحش ذكره ، تقول : لهما هَنْ تويد لها

لِهَا هَن مُسْتَهَدَفُ الْأُر كَانَ ؟

حر مكما قال العُماني :

أَفْسَرُ نَطْلِيهِ بِزَعْفُرانِ ، كَأْنُ فِيهِ فِلْقَ الرُّمَّانِ

فكنى عن الحر بالهن ، فافتهمه . وقولهم : يا هن أقشيل يا رجل أقسيل ، ويا هنان أقسيل ويا هنون أقسيل الحركة أقسيلوا ، ولك أن تدخل فيه ألهاء لبيان الحركة فتقول يا هناة ولك أن تنسع الحركة فتقولد الألف فتقول يا هناة أقسيل ، وهذه اللفظة تختص بالنداء خاصة والهاء في آخره تصير تاء في الوصل ، معناه يا فلان ، كا يختص به قولهم يا فل ويا نتو مان ، ولك أن تقول يا هناه أقسيلوا ، وحركة الهاء فيهن منكرة ، ولكن هكذا أقسيلوا ، وحركة الهاء فيهن منكرة ، ولكن هكذا وي الأخفش ؛ وأنشد أبو زييد في نوادره وي الأخفش ؛ وأنشد أبو زييد في نوادره لامرىء القيس :

وقد وابني قتولتها : يا هَنَا ا

يعني كنا مُنتَهمين فعقت الأمر ، وهذه الهاء عند أهل الكوفة للوقف ، ألا ترى أنه شبهها مجرف الإعراب فضيها ? وقال أهل البصرة : هي بدل من الواو في هندوك وهنوات ، فلهذا جاز أن تضها ؟ قال ابن بري : ولكن حكى ابن السراج عن الأخفش أن الها في هناه ها السكت ، بدليل قولهم يا هنانيه ، واستبعد قول من زعم أنها بدل من الواو لأنه عجب أن يقال يا هناهان في التثنية ، والمشهور يا هنانيه ، وتقول في الإضافة يا هني أقشيل ، ويا هني ، وأنشد .

أريد منات من هنين وتلثنوي

وقالوا: هَنْتُ ، بالناء ساكنة النون، فجعلوه عَبْرَلة بِـنْتُ وَهُنَيْهَة ، وَهُنَيْهَة ، فَهُنَيَّة وَهُنَيْهَة ، فَهُنَيَّة عَلَى إبدال الهاء من الياء في هنية للقرب الذي بين الهاء وحروف اللين ، والياء في هُنَيَّة بدل من الواو في هُنَيْوة ، والجمع كفنات على اللفظ ، وهَنُوات على الأصل ؛ قال ابن جني : أما على اللفظ ، وهُنُوات على الأصل ؛ قال ابن جني : أما هُنْتُ فيدل من الواو قولهم هَنُوات ؛ قال :

أَدَى ابنَ نَزَادٍ قد جَفَانِي وَمَكَّنِي على هُنُواتٍ ، شَأَنُهُا مُتَنَابِعُ

وقال الجوهري في تصغيرها مُنسَيَّة ، تردُّها إلى الأصل وتأتي بالهاء، كما تقول أُخسَيَّة " وبُنسَيَّة" ، وقد تبدل من الياء الثانية هاء فيقال مُعنيِّه .

وفي الحديث : أنه أقام 'هنيّة" أي قليلاً من الزمان ، وهو تصغير كمنة ، ويقال 'هنيّهة" أيضاً ، ومنهم من يجعلها بدلاً من الناه التي في كهنت ، قال : والجسع كسات ، ومن رد قال هنوات ؛ وأنشد ابن بري للكميت شاهداً لهنات :

وقالت في النَّفْسُ : الشُّعَبِ الصَّدْعَ ، والهُنَبِيلُ لَّ لَمُعْضِلاتِ الْهُنْبِالِهَا لَهُ الْمُعْضِلاتِ الْهُنْبَالِهَا

وفي حديث ابن الأكوع: قال له ألا 'تستمعن من مناتك أي من كلماتك أو من أراجيزك، وفي رواية: من مُعنيًا تبك، على التصغير، وفي أخرى: من مُعنيها تبك، على قلب الياء هاء

وفي فلان َ هَنَواتُ أَي خَصَّلات شَرِّ ، وَلا يَقَالَ ذِلْكَ في الحَيْرِ . وفي الحديث : ستكون َ هَنَاتُ وهَنَاتُ فَمَن وأَيْتَمُوه يَشِي إلى أُمَة محمد لَيْفُرِ قَى جَمَاعَتُهُم فاقتلوه، أي شُرور وفَساد ، وواحدتها مَنْتُ ، وقد تجمع على هَنَواتٍ ، وقبل : واحدتها مَنْهُ تُأْنَيث

هن ، فهو كنابة عن كل امم جنس . وفي حديث سطيح: ثم تكون معنات وهنات أي شدائد وأمور عظام . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أنه دخل على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وفي البيت منات من قدر ظر أي قطع منفر قة ؛ وأنشد الآخر في هنوات: لمناك من عنسة الدسمة المسلمة المسلمة

لَهِنَاكُ مِن عَبْسِيَةً لَوَسِيمةً الْعَالِمِيةَ الْعَالِمِيةَ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

ويقال في النّداء خاصة : يا كناه ، بزيادة هاء في آخره تصير تاء في الوصل ، معناه يا فلان ، قال : وهي بدل من الواو التي في كننوك وكنّوات ؛ قال امرؤ القبس:

وقد وابنِّني قَوَّالُهُمَا : يَا هَنَا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ ا

قال ابن بري في هذا الفصل من باب الألف اللينة: هذا وهم من الجوهري لأن هــذه الماء هاء السكت عند الأكثر ، وعند بعضهم بــدل من الواو التي هي لام الكلمة منزلة منزلة الحرف الأصلى ، وإنما تلك الهاء التي في قولهم كَمَنْتُ التي تجمع كَمَنَاتُ وَهَـنَـوَاتَ، لأَن العرب تقف عليهما بالهماء فتقول كهنَّهُ ، وإذا وصلوها قالوا هَنَّتْ فُرْجِعْتُ تَاءَكُوالُ ابْنُ سِيده: وقال بعض النحويين في بيت امرىء القيس ، قال : أصله هناو" ، فأبدل الهاء من الواو في هنوات وهنوك؛ لأن الهاء إذا قبَلَتْت في بابِ َشْدَدُاتُ وقَـصَصْتُ فهي في بابِ سَلِسَ وقَـلَـقَ أَجْدَرُ بِالقَلَةُ فَانْضَافَ هَذَا إِلَى قُولُمَ فِي مَعْنَاهُ هَنُوكَ وهَنُواتُ ۗ ، فقضينا بأنها بدل من الواو ، ولو قال قائل إن الماء في هناه إنا هي بدل من الألف المنقلة من الواو الواقعة بعلم ألف هناه ، إذ أصله كِفناو مُ صار هناء ، كما أن أصل عَطاء عَطاو" ثم صار بعد القلب عطاء ، فلما صار هناء والتَقَت ألفان كره اجتماع الساكنين فقلبت الألف الأخيرة هاء، فقالوا هناه ، كما

أبدل الجييع من ألف عطاء الثانية هنزة لئلا يجتمع هنرتان ، لكان قولاً قوياً ، ولكان أيضاً أشه من أن يكون قلبت الواو في أول أحوالها هاء من وجهين : أحدهما أن من شريطة قلب الواو ألفاً أن تقع طر فا بعد ألف زائدة وقد وقعت هنا كذلك ، والآخر أن الهاء إلى الألف أقرب منها إلى الواو ، بل هما في الطرفين ، ألا ترى أن أبا الحسن ذهب إلى أن الهاء الألف من موضع واحد ، لقرب ما بينها ، فقلب الألف هاء أقرب من قلب الواو هاء ? قال أبو على : ذهب أحد علما ثنا إلى أن الهاء من كناه إنما ألقت لحقاء الألف كما تلحق بعد ألف الندبة في نحو والريداه ، ثم شبهت بالهاء الأصلة فحركت فقالوا با هناه . لجوهري : هن على وزن أخ ، كلمة كناية ، ومعناه شيء ، والهن نا الحر ؛ وأنشد سببويه :

رُحْتُ، وفي رجلينك ما فيهما، وقد بُدا كُونِي مِنْ المِنْزُورِ

إنما سكنه للضرورة . وذهبت فهنيت : كناية عن فعكنت من قولك كن ؛ وهبا كنوان ، والجسع هنون ، وربما جاء مشد"د الضرورة في الشعر كما شددوا لواء ؛ قال الشاعر :

أَلَّا لَيْتَ شِمْدِي إِ كُلِّ أَبِيتَنَّ لِيَلَةً ﴾ وَهَنْيُ جَادٍ بِينَ لِهُزْرَمَتَيُّ هَنْ ِ؟

وفي الحديث : من تَمَرَّى بِمَرَاء الجَاهِلِيَّةِ فَأَعِضُوهُ رِجَنِ أَبِيهِ وَلا تَكَنُّوا أَي قُولُوا له عَضَّ بَأَيْرِ أَبِيكَ. وفي حديث أي ذر: هن مثل الحَشبة غير أني لا أَكْني يعني أنه أفنصح باسمه، فيكون قد قال أَيْرِ مُسْلُ الحَشبة ، فلما أراد أن يجكي كنى عنه. وقولهم: مَن يَطُلُلُ هَنُ أَبِيهِ يَنْتَطِقْ به أَي يَتَقَوَّى بإخوته ؟

وهو كما قال الشاعر :

فلتو شاء ربي ، كان أير أبيكم طويلا ، كأير الحريث بن سدوس

وهو الحرّ و ن سد وس بن دهل بن شيبان ، وكان له أحد وعشرون ذكراً. وفي الحديث: أعُوذ بك من مُرَّ هني، يعني الفَرْج. ابن سيده: قال بعض النحويين هنان وهندون أسباه لا تنكر أبداً لأنها كنايات وجارية مجرى المضرة ، فإغا هي أسباء مصوغة للتثنية والجمع بمنزلة اللكذين والذين ، وليس كذلك سائر زيد وعمرو إنحا هما بالوضع والعلمية ، فإذا ثنيتهما تنكرا فقلت وأيت زيدين كريمين وعندي عَمران تنكرا فقلت وأيت زيدين كريمين وعندي عَمران عالمات الزيدان والعمران وزيديك بالإضافة أو باللام قلت الزيدان والعمران وزيداك وعبراك ، فقد تعرش بعد الثنية من غير وجه تعرفهما قبلها ، ولحقا تعريف العلمية تعرفي العلمية العلمية والوضع ؛ وقال الفراء في قول امرى القيس :

وقد رابَني قَوَّ لَنُهَا : يَا هَنَا ﴿ ۖ ﴾ وَيُحَكُ أَلَّهُ قَتْ شَرَّاً بِشَرَّا !

قال : العرب تقول يا هن أقبل ، ويا هنوان أقبلا ، فقال : هذه اللغة على لغة من يقول هنوات ؛ وأنشد المازنى :

على ما أنتها هَرْ ثُنَتْ وقالَتْ: هَنُونَ أَحَـنَ مَنْشُؤُه قريبُ' \* فإنْ أَكْبَرْ \* ، فاني في لِداني ، وغاياتُ الأصاغِر للمشيب

قال : إنما تهزأ به ، قالت : هنون هذا غلام قريب ١ قوله « أحن » اي وقع في عنة ، كذا بالأصل ، ومقتضاه أنه > كفرب فالنون خفيفة والوزن قاض بتشديدها .

المولد وهو شيخ كبير ، وإنما تَهَكَمُمُ به ، وقولها : أَحَنَّ أَي وَفَعَ فِي مُحْنَةً ، وقولها : مَنْشَؤُهُ قَرَيْبِ أَي مولده قريب ، تسخر منه . الليث : هن كلمة يكنى بها عن اسم الإنسان، كقولك أتاني هَن وأتنني هَنَة "، النون مفتوحة في هَنَّة ، إذَا وقفت عنــدها ، لظهور الماء ، فإذا أدرجتها في كلام تصلها به سكَّنْت النون، لأنها 'بننت في الأصل على التسكين ، فإذا ذهبت الهاه وحاءت التاء حَسُن تسكين النون مع التاء ، كقولك رأيت هَنْةَ مَقْبَلَةَ ؛ لم تَصَرَّفُهَا لأَنَّهَا اسْمَ مَعْرَفَةَ لَلْمُؤْنَثُ ؛ وهاء التأنيث إذا سكن ما قبلها صارت تاء مع الألف للفتح ، لأن الهاء تظهر معها لأنها بُنيت على إظَّهار صَرْف فنها ، فهي بمنزلة الفتح الذي قبله ، كقولك الحَمَاة القناة ، وهاء التأنث أصل بنايًا من التاء ، ولكنهم فرقوا بين تأنيث الفعل وتأنيث الاسم فقالوا في الفعل فَعَلَتُ ، فلما جعلوها اسماً قالوا فَعُلَّمَة ، وإنما وقفوا عند هذه التاء بالهاء من بين سائر الحروف، لأن الماء ألين الحروف الصَّحاح والتاء من الحروف الصحاح ، فجعلوا البدل صحيحاً مثلها ، ولم يكن في الحروف حرف أَهَشُ مِن الهاء لأن الهاء نَفَسَ، قال: وأما هَنْ فَمَنَ العربِ مِن يُسكن، يجعله كَقَدْ وَبَلْ فيقول : دخلت عـلى هَنْ يا فتى ، ومنهم من يقول هن ، فيجريها مجراها ، والتنوين فيها أحسن كقول

إذ من هن قبوال ، وقتوال من هن من والله أعلم . الأزهري : تقول الغرب يا هنا هكُمْ ، ويا هنون هكم . ويقال الرجل أيضاً : يا هناه مكنم ، ويا هنان هكنم ، ويا هنون أيضاً : يا هناه موتلقى الهاء في الإدراج ، وفي الوقف يا هنتاه ويا هنات هكنم ؛ هذه لفة عُقيل وعامة فيس بعد . ابن الأنباري : إذا ناديت مذكراً بغير فيس بعد . ابن الأنباري : إذا ناديت مذكراً بغير

التصريح باسمه قلت يا هن أقيل وللرجلين: يا هنان أقبلا وللرجال : يا هنون أقبلوا وللرأة : يا هنت أقبلا وللرأتين : يا هنتان أقبلا ، وللنسوة : يا هنات أقبلن ، ومنهم من يزيد الألف والهاء فيقول للرجل : يا هناه أقبيل ، ويا هناه أقبل ، بضم الهاء وخفضا ؛ حكاهما الفراء ؛ فمن ضم ألماء قدو أنها آخر الاسم ، ومن كسرها قال كسرتها للاجتاع الساكنين ، ويقال في الاثنين ، على هذا المذهب : يا هنانيه أقبلا . الفراء : كسر الدون يا هنوناه أقبلا ، الفراء : كسر الدون يا هنوناه أقبلا ، الفراء : كسر الدون يا هناه أقبلا ، الفراء : كسر الدون يا هناه أقبلا ، ويا هناه ويا هناه ويا هناه ويا هناه ، ويا هناه ، وللاثنين يا هنانه ويا هنتاه ، وللجمع من وللاثنين يا هنانه ويا هنتاه ، واللهاء وأنشد :

## وقد ﴿ رَابِنِي ﴿ قَنُو النَّهَا ۚ : يَا ۚ هَنَا ﴿ إِنَّهُمُ ۗ ا ـ ﴿ وَمُنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وفي الصحاح: ويا هَنُوناهُ أَقبلُوا . وإذا أَضفت إلى نفسك قلت: يا هَنِي أَقْبُلُوا ، وإن شُلْت قلت: يا هَنِي أَقْبُلُوا ، وإن شُلْت قلت: يا هَنِي أَقْبِلُوا ، وللجمع: يا هَنِي أَقْبِلُوا المَّفْيةُ وَتَكْسَرُها فَي التَّنْية وَتَكْسَرُها فَي التَّنْية وَتَكْسَرُها فَي التَّنْية وَتَكْسَرُها أَلَى الأَحوس الجُنْسَبِي : أَلَسَتَ مَرْبَى ، وَقَهُنُ أَعْيُنُهُا وَآذَانُها فَتَجَدَّعُ هَذَه وتقول صَرْبَى ، وتَهُنُ هَذَه وتقول تَجِيرة ؛ المَنُ والمَنُ ، المَن والمَن ، التَّخفيف والتشديد : كنابة عن الشيء لا تذكر وهنذه ، عففاً ومشد دا . بالتخفيف والتشديد : كنابة عن الشيء لا تذكر وهنذه أي الشيء منها كالأذن تَشُنُقُ آذَانُها أَو تُنصِب شيئاً مِن أَعضامًا ، وقبل : تَشُنُقُ آذَانُها أَو تُنصِب شيئاً مِن أَعضامًا ، وقبل : تَشُنُقُ آذَانُها أَو تُنصِب هَن هذه أي الشيء منها كالأذن وتحول : والعين ونحوها ؛ قال المروي : عرضت ذلك على الأَذِهْرِي فأَنكُره وقال : إِنَّا هُو وَتَهُنِ ُ هَذَه أَي الأَذِهُ وَقَالَ : إِنَّا هُو وَتَهُنِ ُ هَذَه أَي الأَذِهْرِي فأَنكُره وقال : إِنَّا هُو وَتَهُنِ ُ هَذَه أَي المُنْ هَذِه أَي المُنْ هَذَه أَي الشيء منها كالأَذِن

تُضْعَفُها؟ يَقَالَ : وَهَنِّنتُهُ أَهَنُّهُ وَهَنَّاً؟ فَهُو مُوَّهُونَ أي أضعفته . وفي حديث ابن مسعود : رضي الله عنه ؛ وذكر ليلة ألجن فقال : ثم إن هَسَنِنًّا أَتُوا عَلَيْهِم ثياب بيض طوال ؛ قال ابن الأثير : هكذا جاء في مسند أحمد في غير موضع من حديثه مضبوطاً مقيداً؟ قال : ولم أجده مشروحاً في شيء من كتب الغريب إلا أن أبا موسى ذكره في غريبه عقيب أحاديث المَنْ والمناة . وفي حديث الجن : فإذا هو لمِنْـانِ ا كَأَلْهُم الزُّوطُ ، ثم قال : جَمْعُهُ جَمْعُ السلامة مثل كُرْدَ وكُثر بن ، فكأنه أراد الكناية عن أشخاصهم . وفي الحديث : وذكر هنة من جيرانه أي حاجة ،ويعبّر بها عن كل شيء ، وفي حديث الإفناك : قلت لها يا هَنْتَاهُ أَي يَا هَذُهُ ﴾ وتُفتح النونُ وتسكن ﴾ ونضم الهاء الأخيرة وتسكن ، وقيسل : معنى يا هَنْشَاه يا بكنياه ، كأنها نسبت إلى قلة المعرفة عكايد الناس وشُرُورهم . وفي حديث الصُّبَى ۗ بن مَعْلُد : فقلت يا هُنَاهُ إِنِّي حَرَّ بِصُ عَلَى الْجِهاد .

والهَناةُ : الداهِيةُ ، والجمع كالجمع هنوات؛ وأنشد:

## على هَنَواتٍ كَانُّهَا مُتَنَابِعٍ \*

والكلمة يائية وواوية ، والأسماء التي دفعها بالواو ونصبها بالألف وخفضها بالياء هي في الرفع : أبلوك وأخلوك وهنثوك وذو مال ، وفي النصب : وأبت أباك وأخاك وفاك وحماك وهناك وذا مال ، وفي الحنف : مردت بأبيك وأخيك وحميك وفيك وهنيك وذي مال ؛ قال التحويون: يقال هذا هندك للواحد في الرفع ، ورأيت هناك في النصب ، ومروت بهنيك في موضع الحنض " مثل تصريف أخواتها كما تقدم .

١ قوله « مهنين » كذا ضبط في الاصل وبعض نسخ النهاية .

حديث عاتكة :

فَهُنَ هُوا ﴿ وَالْحُلُومُ عُوازَبِ ۗ أَي بَعِيدَهُ خَالِيةُ العقول مِن قوله تعالى : وأَفَنْئِدَ تُهُم هَوَاء .

والمَهُواة والهُوَة والأَهُويَة والهَاوِية : كَالهُواه .
الأَزهري : المَهُواة مُوضِع في الهَواء مُشْرِف ما دُونَه من جبل وغيره. ويقال: هَوَى يَهُوي هُوَ يَاناً، ووأنَه من جبل وغيره. ويقال: هَوَى يَهُوي هُوَ يَاناً، ووأيتهم يَتَهَاوَو ون في المَهُواة إذا سقط بعضهم في إثر بعض : والمَهُوا مُ من المَهُواة إذا الجُبلين ونحو ذلك . وتَهَاوَى القَوْمُ من المَهُواة إذا سقط بعضهم في إثر بعض ، وهُوت الطَّعْنَة مُهُوي : فتحت فاها بالدم ؟ قال أبو النجم :

فَاخْتَاضَ أَخْرَى فَهَوَتْ رُجُوحا الشِّقُ ، يَهُورِي جُرْحُهَا مَفْتُوحا

وقال ذو الرمة :

طُورَيْنَاهُمَا ، حتى إذا ما أَنْيِخْنَا
مُنَاخاً ، هَوَى بَيْنَ الكُلْكَى والكَرَاكِرِ
أَي خَلَا وانقتع من الضَّيْر . وهُوَى وأهْوَى وأهْوَى وأنْهُوَى وأنْهُوَى : سقط ؛ قال يَوْيد بن الحَيْكُم الثقفي : وكم مَنْوُل لولاي طبعت ؛ كما هُوَى بُنَاجُرامِهِ مَنْ قَلْلَةً النَّيْقِ ، مُنْهُوي وهُويَّا إذا انْقَضَت على صيد وهوت العُقابُ تَهُوي هُويَّا إذا انْقَضَت على صيد أو غيره ما لم ترغه ، فإذا أراغته قبل : أهْوَتُ له إهْواء ؟ قال زهير :

أَهْوَى لِمَا أَسْفَعُ الْحَدَّبْنِ مُطَّرِقَ مُ الْحَدَّبُنِ مُطَّرِقَ مُ الْحَدَّبِ وَيَشْمُ اللَّهُ الشَّبَكِ وَالْإِهْوَاء : التَّنَاوُلُ بَالِيد والضَّرْبُ ، والإِراغَةُ : أَنْ يَذْهُبُ الصَّدِ هُكذا وهَكذا والعُقَابِ تَبْبَعُهُ.

هوا: الهَواء ، مدود : الجَوْ ما بين السباء والأرض ، والجمع الأهوية ، وأهل الأهواء واحدها هوى ، وكلُ فارغ هَواء . والهواء: الجَبان لأنه لا قلب له ، فكأنه فارغ ، الواحد والجمع في ذلك سواء . وقلب هواء : فارغ ، وكذلك الجمع . وفي التنزيل العزيز : وأفشيد تُهُم هَواء ؛ يقال فيه : إنه لا عُقول لهم . أبو الهيم : وأفشيد تُهُم هواء ؛ يقال فيه : إنه لا عُقول لهم . أبو الهيم : وأفشيد تُهُم هواء قال كأنهم لا يتعقيلون من هو لي يوم القيامة ، وقال الزجاج : وأفشيد تُهُم هواء أي مُنحر فق لا تعيي شيشاً من الحَوْف ، هواء أي مُنحر فق لا تعيي شيشاً من الحَوْف ، وقبل : نُنز عَت أفشد تُهُم من أجوافهم ؛ قال حسان :

أَلَّا أَبْلِيعٌ أَبَا سُفْيَانَ عَنْيَ ، فَأَنْتُ مُجُونَ ثَخِبٍ هَوَاء

والهُواه والحُواه واحد . والهَواه : كل فُرْجة بين شَيْئِين كما بَيْنَ أَسْفَلِ البيت إلى أعْلاه وأَسْفَلِ البَثْرِ إلى أعْلاها . وبقال : هَوَى صَدْرُهُ يَهْوِي هَواه إذا خلا ؛ قال جربر :

> ومُجاشِع قَصَب مَوَّت أَجُوافُه ، لَوْ يُنْفَخُونَ مِنَ الحُيُّؤُورةِ طارُوا

أي هم بمنزلة قَـصَب جَوْقُهُ هَـواء أي خال لا فُـوَّادَ لهم كالهَـواء الذي بين السماء والأرض ؛ وقال زهير :

كَأَنَّ الرَّحل مِنها فَوَق صَعْل ، مِن الطَّلْسَانِ ، جُوْجُنُّوه هَواء

وقال الجوهري : كل خال ِ هنواء ؛ قبال ابن بري : قال كعب الأمثال :

ولا نك مين أخدان كال بَراعة مَاسِرُهُ هُواء كَمُلُ مَكَاسِرُهُ

قال : ومثله قوله عز وجل : وأَفَــُدَــُتُهُم هَــُواء ؛ وَفِي ١ قُولُه « منحرفة» في التهذيب : منخرفة .

ابن سيده : والإهواء والاهتواء الضَّرب بالبد والتناولُ . وهُوَت بِدِي للشيءَ وأَهْوَتُ : امْتَدَّت والأَتَفَعَتُ . وقال ابن الأعرابي : مَوَى إليه من بُعْد ، وأَهْوَى إليه من قُرْبِ ، وأَهُو بُت له بالسيف وغيره ، وأهْوَ بَيْت بالشيء إذا أو مَأْت به ، وأَهْوَى الله بيده ليأخذه . وفي الحديث : فأهوى بيده إليه أي مَدِّها نَحْوَهُ وأمالها إليه . يقال : أَهْوَى يَده وبيده إلى الشيء ليأخذه . قال ابن بوي : الْأَصِيمِي يَنْكُرُ أَنْ يَأْتِي أَهْوَ كَيْ عِمْنِي هُوَكُنَّ ، وقد أجازه غيره ، وأنشد لزهبر :

أهنوى لها أسفع الحدين مطرق وكان الأصمعي يرويه : هُوكَيْ لِمَا ؛ وقال زهير أيضاً: أَهْوَى لَهَا فَانْتُحَتْ كَالطَّيْر حَانِيةً ، ثم استبر عليها لم وهو مختضع وقال ابن أحس :

أَهُوكَى لَهُا مَشْقُصاً خَشْراً فَشَيْرَ قِيهَا ؟ وكُنْتُ أَدْعُو فَنَدَاهَا إِلْإِنْسُهِدَ القَرْدَا

وأهْوَى إليه بسَهُم واهْتُوَى إليه به . والهاوي من الحُمُروف واحد : وهو الألف ، سبى بذلك لشدّة امتداده وسَعَـة مُخْرَجِهِ . وهَـوَاتِ الرَّايِحِ هَوْرِيًّا : هَيْتُ ؟ قال :

كأن دُلُوي في هُوي لربح

وهَوَي ، بَالْفَتْح ، يَهُو ي هُو يُنَّا وَهُو يَنَّا وَهُو يَنَّا وَهُوَ يَانَّا وَانْهُوَى : سَقُط مِنْ فَوَقٌ إِلَى أَسْفُـل ؛ وأَهُواهُ مُو . يَقَالَ : أَهُو يُتُهُ إِذَا أَلقَيْتُهُ مِنْ فُوقَ . وقولهُ عَرْ وَجُلُّ : وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهُوْيَى ؛ يَعْنِي مَدَّأَنَّ قُومٍ لُوط أي أَسْقَطَهَا فَهُوَات أَيْ سَقَطَيَت وَهُوَى السهم ' هُويتًا : سَقَطِ مِن عَلَمُو إِلَى سُفُلٍ . وهُوَى

هُو يِنَّا وَ هَي ١ ءَ وَ كَذَلَكَ الْهُو يَ فِي السَّيْرِ إِذَا مَضَى. ابن الأعرابي : الهُمُويُّ السَّرْيَعُ لِلَىٰ فَوْقُلُ } وَقِالُ أبو زيد مثله ؛ وأنشد :

والدُّلُورُ في إصعادها عَجْلُسَي الهُويُ

وقال ابن بوي : ذكر الرياشي عن أبي زيد أنَّ الهُـو يُّ بفتح الهاء إلى أسفل ، ويضمهـ إلى فوق ؛ وأنشد : عَجْلُتُي الْهُوي ؛ وأنشد :

هُويُّ الدُّلُو أَسْلَمَهَا الرَّسَّاء فهذا ولى أسفل ؛ وأنشد لمعقر بن حمار البارقي : هُوَى زُهْدَمُ تَحْتُ الغُبَادِ لَحَاجِبِ ﴿ كما انتقض بازر أفنتم الوايش كاسر وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم : كَأَنَّمَا يَهُو ي مين صَبَّبِ أَي يَنْحَطُ ، وذلك مشية القوي من الرجال. يقيال : هُوكَي يَهْوِي هُويًّا ﴾ بالفتح ، إذا هبط ؛ وهُوَى بَهُو ي نُهُو يِئًا ، بالضم ، إذا صَعد ، وقيسل بالعكس، وَهُوَى يَهُو ي مُعْوِينًا إذا أسرع في السير. و في حديث البراق : ثم انْطَـكَـق يَهْو ي أي أيسر عُ. والمُهاواة : المُلاحِة . والمُهاواة : شدَّة السيو . وهاوكى : ساو سَيْراً سُديداً ؛ قال ذو الرمة : فلم تستنطيع أسي مهاواتنا الشرى، ولا ليُّلُّ عِيسَ في البُّرينَ خُواطِّعِ

وفي التهذيب :

ولا لَيْلُ عِيسٍ في البُرينُ سَوامِ وأنشد ابن بري لأبي صغرة :

إِيَّاكَ فِي أَمْرِكُ وَالْمُهَاوَاهُ ، وكشرة التسويف والمماناه

اللبث : العامة تقول الهُو يُ في مصدر َ هُو َ يَهُو يُ ١ قوله « وهوى هوياً وهي النع » كذا في الأصل، وعارة المحكم:
 وهوى هوياً ، وهاوى سار سيراً شديداً ، وأنشد بيث ذي الرمة.

في المَهْواةِ مُعُوياً. قال: فأمّا الهَويُّ المَلِيُّ فالحِينُ الطويل من الزمان ، تقول : جلست عنده عَويُّ . والهَويُّ : الساعة المُهتدَّة من الليل . ومضى عَويُّ من الليل ، ومضى عَويُّ من الليل ؛ الهَويُّ ، بالفتح: كنتُ أَسْمَعُهُ الهَويُّ من الليل ؛ الهَويُّ ، بالفتح: الحِين الطويل من الزمان ، وقيل : هو مختص بالليل . المن الليل وهُويُّ وتَهُواء ابن سيده : مضى هَوِيُّ من الليل وهُويُّ وتَهُواء أَي ساعة منه. ويقال: عَوَت الناقةُ والأَتانُ وغيرهما تَهُوي هُويَّ العَدُو ، كأنه في عَواء بثر تَهُوي شيها ؛ وأنشد :

فشَدً" بها الأماعِزَ ، وهي تَهْوي هُوي الدَّلُو أَسْلِمها الرَّسَّاءُ

والْمَوَى ، مقصور : هَوَى النَّقْس ، وإذا أَضفته إليك قلت هواي . قال ابن بري : وجاء هَوَى النَّقْس مدود آ في الشعر ؛ قال :

> وهانَ على أسماءَ إن سَطَّت النَّوى نَحِن لَم اليها ، والهَواء يَتُوقُ

ابن سيده : الهمَوى العِشْق ، يكون في مداخــل الخير والشر. والهمَويُهُ : المَهُورِيُّ ؛ قال أبو ذويب:

فَهُنَ عُكُوفَ كُنوَحِ الكَرِيرِ مِي اقد تشف أكبادَ هُنَ الهَويُ

أي فقد المنهوي وهنوى النفس : إدادتها ، والجمع الأهواء . التهذيب : قال اللف ويون الهنوى محبسة الإنسان الذيء وغلبته على قلبه ؛ قال الله عز وجل : ونهى النفس عن الهنوى ؛ معناه تهاها عن تشهواتها وما تدعو إليه من معاصي الله عز وجل . الليث : الهنوى مقصود هنوى الضيد، تقول : هنوي ، بالكسر، يهوى هنوى أي أحب . ورجل هنو : ذو هنوى تهوى أي أحب . ورجل هنو : ذو هنوى

مُخَامِرُ \* . وامرأة هَو بِه " : لا تُرَال تَهُوى على تقدير فَعِلَة ، فإذَا بُنِيَ منه فَعْلَة بجزم العين تقول هَيَّة مثل طَيَّة . وفي حديث بَيْع الحيار : يأخُذُ كل واحد من البيع ما هَوِيَ أي ما أَحب ، ومنى تُكُلِّم بالهَوى مطلقاً لم يكن إلا مذموماً حتى يُنْعَت بما يخرج معناه كقولهم هَوَّى حَسَنَ " وهَوَّى موافق الصواب ؟ وقول أبي ذريب :

سَبَقُوا هُوَيَ وَأَغْنَقُوا لِهُواهُمُ فَتُغُورُ مُوا ٤٠ وَلَكُلُ جَنْبٍ مَصْرَعُ

قال ابن حبيب: قال هَوَيَ لَغَةُ هَذَيْلُ ، وَكَذَلُكُ نَقُولُ قَفَيُ وَعَصَيْ ، قال الأصعي: أي ماتوا قبلي ولم يَلْبَثُوا لِهَواي وكنت أحب أن أموت قبلهم، وأعنقوا لهوام : جعلهم كأنهم هَوُوا الذّهاب إلى المنبيّة لسرعتهم إليها ، وهم لم يَهُووُهُ ها في الحقيقة ، وأثبت سببوبه الموكى لله عز وجل فقال : فإذا فعل ذلك فقد تَقَرّب إلى الله بهواه . وهذا الشيء أهوى إلى من كذا أي أحب إلى "؟ قال أبو صغر الهذلي :

وللكيئلة منها تعود لنا ، في غير ما دفت ولا إثمر ، أهوى إلى تغسي، ولك نزكت مبنًا ملكثت ومن بني سهم

وقوله عز وجل : فاجْعَلْ أَفْشِدة من الناس تَهْوَى الناس تَهْوَى الناس تَهْوَى النّهم وارْزُرُقْهم من النّهرات ، فيمن قرأ به إنما عداه بإلى لأن فيه معنى تميل ، والقراءة المعروفة تَهْوي اليهم أي تَرْتَفِع ، والجمع أهسواء ؛ وقد هويه هوى ، فهو هو ؛ وقال الفراء : معنى الآبة يقول اجعل أفئدة من الناس تريد هم ، كما تقول : وأيت الحمل أفئدة من الناس تريد هم ، كما تقول : وقرأ فلاناً يَهْوي نَحْوَك ، معناه يُويدك ، قال : وقرأ

يعض الناس تَهْوى إليهم ، بَمَنَى تَهُواهُم ، كما قال رَدُفَ لَكُم ورَدُفَكُم ؛ الأَخفش : تَهُوى إليهم زَعبوا أَنه في التفسير تَهُواهُم ؛ الفراء : تَهُوي إليهم أي تُسْرع ، والهَوى أيضاً : المَهُوي ؛ قال أبو دُوْبِب ؛

رُجَرُتُ لَمَا طَيْرَ السَّنِيعِ ، فإن تَكُنْ مُورِكُ الْجَيْنَابُهَا مُواكُ الْجَيْنَابُهَا مُواكُ الْجَيْنَابُهَا

واسته و ته الشياطين : دهبت هواه وعقله . وفي التنزيل العزيز : كالذي استهواته الشياطين ؛ وقيل : زيئت استهوائه المستوائه استهامته وحيران في حال حيوته . ويقال المستهام الذي استهامته الجن : استهواته الشياطين . استهواته الشياطين . هوات به وأذ هبته ، القيبي : استهواته الشياطين موات به وأذ هبته ، جعله من هوي مهوي مهوي أي زيئت له الشياطين هواه . وهوى يهوي أي زيئت له الشياطين هواه . وهوى الرابط : مات ؟ قال النابغة :

وقال الشَّامِتُونَ : هُوى زِيادُ ، لِكُلُّ مَنْيِئَةٍ سَبِبُ مَتْيِنُ

قال : وتقول أهْوي فأخذ ؛ معناه أهْوى إليه يَدَه، وتقول : أهْوى إليه بيكه .

وهاوية والهاوية : اسم من أسماء حهم ، وهي مغرفة بغير ألف ولام . وقوله عز وجل : فأمه هاوية " ؛ أي مسكنه جهنم ومستقره النبار ، وقيل : إن الذي له بدل ما يسكن إليه نار حامية . الفراء في قوله ، فأمه هاوية : قال بعضهم هذا دعاء عليه كما تقول هو ت أمه على قول العرب ؛ وأنشد قول كعب بن سعد الغنوي برئي أخاه :

َهُورَتُ امَّهُ مَا يَبْعَثُ الصَّبْحُ غَادِياً ﴾ وماذا أَيُؤَدِّي الليلُ حِين يَؤُوبُ ا

ومعنى هُوت أمه أي هلكت أمه. وتقول:
هُوَت أُمّه فهي هاوية أي تاكلة ". وقال بعضهم:
أمّه هاوية "صاوت هاوية مأواه ، كما تأوي المرأة البنها ، فجعلها إذ لا مأوى له غيرها أمّا له، وقبل: معنى قوله فأمّه هاوية أم وأسه تهوي في الناد ؟ قال ابن بري: لو كانت هاوية اسماً علماً للناد إينصرف في الآية. والهاوية أن كل مهواة لا يُدولك قعر ها ؟ وقال عمرو بن ملقط الطافي :
فقعر ها ؟ وقال عمرو بن ملقط الطافي :
فا عَمْر و لو نالتك أوماحنا ،

وقالوا: إذا أَجْدَبُ النَّاسُ أَنَى الْمَاوِي والِعَاوِي ، فَالَ ابنَ الْمَاوِي النَّبُ . وقال ابن الْمُعرادُ ، والعاوِي النَّبُ . وقال ابن فالمَاوِي النَّبُ الْمَن المعجمة ، والمَاوِي النَّبُ الْأَن النَّاابَ تَأْنِي المُعْصِبِ الزَّمَانُ جَاء الله الحِصْبِ الزَّمانُ جَاء المَاوِي والمَاوِي والمَاوِي الذَّابِ المَاوِي المَراد وهو الفَوْغَاء ، المَاوِي الذَّابِ لَمْ وي إلى الحصب قال: والمَاوِي الذَّابِ لَمْ وي إلى الحصب قال: وقال إذا جاءت السنة جاء معها أعوانها ، يعني الجَراد والدَّاابِ والأمراض .

ويقال: سبعت لأذني كويئًا أي دُويئًا، وقد كُوتُ أَذْنُهُ كَيْنُوي .

الكسائي : هاو أت الرَّجل وهاو بَنْتُه ، في باب ما يهمز وما لا يهمز ، ودار أنَّه ودار بَنْنُه .

والهواهي : الباطل والله عنو من القول ، وقد ذكر ا قوله «هوت أمه » قال الصاغاني رادًا على الجوهري ، الرواية : هوت عرسه ، والمعروف : حين يتوب إه. لكن الذي في صحاح الجوهري هو الذي في تهذيب الازهري . ٢ قوله « إذا أجدب الناس أثمي النم » كذا في الاصل والمحكم .

أيضاً في موضعه ؛ قال ان أحسر :

أَفِي كُلُّ يَوْمٍ يَدْعُوانَ أَطَبَّةً ﴿ إِلَا الْهُواهِيا ؟ ﴿ إِلَيْ الْهُواهِيا ؟

قال ابن بري: صوابه الهنواهي الأباطيل ، لأن الهنواهي جسع هنو هاءة من قوله هنو هاءة اللهب أخرق ، وإنما خففه ابن أحمر ضرورة ؛ وقياسه هنواهي كما قال الأعشى :

> ألا من منبلغ الفتنيا ن أنا في هواهي وامساء واصباح ، وأمر غيثر مقضي

قال : وقد يقال رجل هنواهية إلا أنه ليس من هذا الباب .

والهَوْهَاءَةَ ، بالمد : الأَحْمَـتَىُ . وفي النوادر : فلان مُوَّةَ أَي أَحْمَـقُ لا يُمْسِكُ شَيْئًا في صدره ،

وَهُوَّا مِنَ الأَرْضِ : جَانِبِ مِنْهِمَا . وَالْمُوَّةُ : كُلُّ وَهُدَّ مِنْ عَسِيقة ِ ؛ وأنشه :

## كَأَنَّهُ فِي أُهُورُ إِنْ تَقَعَّدُ مَا

قال : وجمع الهُوَّةِ نُهُوَّى . ابن سيده : الهُوَّةُ مَا الْهَبَطَ مِن الأَرْض ، وقبل : الرَّهْدةُ الفامضةُ مِن الأَرْض ، وحكى ثعلب : اللهم أعيدُنا من نُهُوَّةِ الكُفْر ، وَحَكَى ثعلب : اللهم أعيدُنا من نُهُوَّةِ الكُفْر ، وَدَواعي النفاق ، قال : ضربه مثلًا للكُفْر ، والأُهْوِيَّة على أَفْعُولة مثلها . أبو بكر : يقال وَقَعَ فَي هُوَّةً أَي فِي بِثْر مُعَطَّاةً ؛ وأنشد :

إنك لو أعطيت أرجاء هو" منعَنستة ، لا بُستنبان 'ترابها ،

بِثُوبِكَ فِي الطَّلَّامَاءَ الْمُ دَعَوْتَنِي الطُّلَّامَاءَ اللهُ أَمَالِهَا الْحِلْتُ اللَّهِ اللَّهَاءِ ال

النضر : الهَوَّةُ ، بفتح الهاء ، الكُوَّةُ ؛ حكاها عن أبي الهذيل ، قال : والهُوَّةُ والمَهُواةُ بين جبلين . ابن الفرج: سمعت خليفة يقول للبيت كوالا كثيرة وهواء كثيرة ، الواحدة كوَّة وهوَّة من ، وأما النضر فإنه زعم أن جمع الهَوَّة بمعنى الكَوَّة نهواى مشل قرية وقُرَّى ؛ الأَزْهِرِي في قول الشاخ :

ولمنَّا وأبت الأمر عَرَّشَ مُويَّةٍ ، تَسَلَّنْتُ حَاجَاتِ الفُؤَادِ بِشَمَّرًا

قال : 'هُوَ يَاةُ ' تَصَغَيْر 'هُوَ"ةَ ﴾ وقبل : الهُمُويَّةُ ۗ كِاثُوا بُعيدة للبَهُواة ، وعَرَّشُهَا سقفها المُغَبَّى عليهَا بالتراب فيَعْتَرُ به واطئه فيَقَم فيها ويَهْلُكُ ، أَراد لما رأيت الأمر مُشرفًا بي على مَلَكَة طواطي سَقَفُ أَهُوا مُ فُكِمًا قَا تُركته ومضَّتُ وتَسَلَّمُتُ عِن حاجق من ذلك الأمر، وشَمَسَّرُ: اسم ناقة أي ركبتها ومضيت . ابن شبيل: الهُوَّةُ دَاهِبَةٌ في الأَرْضُ بِعِيدَةً القمر مثل الدَّحْل غير أن له ألجافاً ، والجماعة الهُوهُ، ورأسُها مثلُ وأس الدَّحَلُّ . الأَصِيعِي : هُوَّةٌ وَهُوَّي . والهُوَّة: البُّن ؛ قاله أبو عبرو، وقبل: الهُوَّة الحُنفَّرة البعيدة القعر ، وهي المهواة . إن الأعرابي: الرواية عَرْشَ هُو يَّة ، أَراد أُهُو يَّةٍ ، فلما خقطت الهبزة رُدَّت الضَّمَة إلى ألماء ، المعنى لما رأيت الأمر مشرفاً على الفوت مضيت ولم أقم. وفي الحديث: إذا عَرَّسُتم فَاجْتَنَبِبُوا هُوييُّ الأَرضِ \* ؛ هَكَذَا جَاءَ فِي دُوايَةٍ ، وهي جمع أهو"ة، وهي الجُفْرة والمطمأن من الأرض، ويقال لها المَهُوَّاةُ أَيْضًا . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها ، ووصفت أياها قالت:وامْتَاحَ مِن المَهُواةَ، ۱ قوله « وقيل الهوية بش » أي على وزن نسلة كما صرح به في التكملة ، وضبط الهاء في البيت بالفتح والواو بالكسر . وقوله «طواطي» كذا بالاصل.

لا قوله « هُوي الارض » كذا ضبط في الاصل وبعض نسخ النهاية ،
 وهو بضم فكسر وعد الياء ، وفي بعض نسخها بنتحتين .

أرادت البئر العميقة أي أنه تحميل ما لم يتحميل غيره. الأزهري: أهوى اسم مباء لبني حيسان ، وأسمه السُّبَيلَة ، أتام الرَّاعي فينموه الوردد فقال:

إن على أهوى لألأم حاضر حسباً ، وأفسع تجلس ألوانا فبع الإله ! ولا أحاشي غير هم › أهل السبيلة من بني حسانا

وأهرى، وسُوقة أهرى، ودارة أهرى : موضع أو مُواضِع ' ، والهاء حرف هجاء ، وهي مذكورة في موضعها من باب الألف اللينة .

هيا : هي بن كي ، وهكان بن بيان : لا يعرف هو ولا يعرف أبوه بقال : ما أدري أي هي بن كي هو ؛ معناه أي أي أي ألق الحدث بن مضاص بن هي بن كي النسب عمرو بن الحرث بن مضاص بن هي بن كي ابن جر هم ، وقيل : هيان بن بيان ، كا تقول طامر أبن طامر لمن لا يعرف ولا يعرف أبوه ، وقيل : ابن طامر لمن لا يعرف ولا يعرف أبوه ، وقيل : هي بن يي كان من ولد آدم فانقرص نسله ، وكذلك هي بن يي كان من ولد آدم فانقرص نسله ، وكذلك هي بن يي بن بيان ، وبي بن ي ي ، يقال ذلك للرجل وهيان بن بيان ، وبي بن ي ي ، يقال ذلك للرجل إذا كان خسيساً ؛ وأنشد أن بري :

فأَقْعُصَنْهُمْ وَحَطَّتُ بَرْكُمَا بِهِمْ ، وأَعْطَنَتِ النَّهُبِ هَيَّانَ بنَ يَيَّانِ وقال ابن أبي عيبنة :

بعراض من بني هي بن بي ؛ أُ

الكسائي: يقال يا هي ما لي؛ معناه التّلكهُف والأمى؛ ومعناه: يا عَجَبًا ما لي ، وهي كلمة معناها التعجب ، وقيل : معناها التأسف على الشيء يفوت ، وقلد

ذكر في المبز ؛ وأنشد ثعلب :

يا هي ما لي : قَلَقَتُ كَاوِرِي ،
وحاد أَشْبَاهُ الفَّمَا ضَرَّارِي
قال اللحياني : قال الكسائي يا هَي ما لي ويا هَي ما
أصحابك ، لا يهمزان ، قال : وما في موضع دقسع
كأنه قال يا عَجَبي ؛ قال ابن بري : وما قول حبيد
الأرقط :

> يا هَيَّ ما لِيَ ، مَن يُعَمَّرُ يُفْتِهُ مَرُّ الزَّمَانِ عليه والتَّقْلِيبُ

الفراء: يقال ما هَيَّانُ هذا أي ما أَسْرُهُ ﴿ ابْ دَرَيْدَ: العرب تقول هَيِّكَ أي أَسْرِعُ فيما أنت فيه . وهَيَّا هَيَا : كُلِمة زَجْر للإبل ؛ قال الشاعر :

وجُلُ عِتَابِهِنَ هَيَا وَهَيْدُ قال : وهِي وها من رُجر الإبل ، هَيْهَيْت بها هَيْهَاة وهَيْهَاء ؛ وأنشد :

> مِنْ وَجُسِ هَيْهَاءِ وَمِنْ يَهْيَائِهِ وقال العجاج :

هَيْهَاتَ مِنْ مُنْخَرَقِ هَيْهَاوَهُ أَوْ مَنْهَاوَهُ أَلَا اللهُ الله

بَالِيَطِيِّ ؛ وأنشد سببويه :

لَــُتَـَقُرُ بُـِنِ \* فَـرَباً جُلُــُدِيّا مَا دَامَ فِيهِن \* فَصِيل \* حَيّا \* وَقَد دَجا اللَّيل \* فَهَيّا هَيّا .

وحكى اللحياني : هاه هاه . ومجكى صوت الهادي : هَنْ هَنْ وَبَهُ يَهُ ؛ وأنشد الفراء :

> يَدْعُو بِهَيْهَا مِن مُواصلةِ الكَرَى ولو قال: بَمَنْ هَنْ ، لِجَاز .

وهَيَا : من حروف النداء ع-وأصلها أيا مشل هَراق وأراق ؟ قال الشاعر :

> فأَصاخَ يَوْجُو أَنْ بِكُونَ حَيَّاً، ويقُولُ مِنْ طَرَبٍ : هَبَا رَبَّاً ا

الفراء : العرب لا تقول هِيَّــاكَ ضَرَبْتُ ويقولونَ هِيَّاكُ وزَيْدًا ؛ وأنشد :

> يا خال هَلاَ قَلْتُ ، إذ أَعْطَيْتُها : هِيَّاكَ هِيَّاكَ وَحَنُوا الْعُنْقُ أَعْطَيْتُنْيِهِا فَانِياً أَضْرَاسُها ، لو تُعْلَفُ البَيْضَ به لم يَنْفَلِقُ لو تُعْلَفُ البَيْضَ به لم يَنْفَلِقُ .

ولمِمَّا يَقُولُونَ هِيَّاكُ وَزَيْسُدًا إِذَا نَهُوْكُ ، وَالْأَخْفَشُ بِمِيْرُ هِيَّاكُ ضَرَّبُتْ ؛ وأنشد :

فَهِيَّاكَ وَالْأَمْرَ الذي إِنْ تَوَسَّعَتْ مَوَارِدْهُ ، ضَاقَتْ عَلَيْكَ المُصَادِرُ

وقال بعضهم : أيّاك ، بفتح الهبزة ثم تبدل الهاء منها مفتوحة أيضاً فتقول هيّاك . الأزهري : ومعنى هيّاك إياك ، قلبت الهبزة هاء . ابن سيده : ومن خفيف هذا الباب هي ، كناية عن الواحد المؤنث . وقال ، قوله « فأصاح يرجو النم » قبله كما في حاشية الامير على المنني : وحديثا كالقطر يسمه راعي سنين تنابعت جدبا

الكسائي: هي أصلها أن تكون على ثلاثة أحرف مثل أنت ، فيقال: هي قعكت ذلك ، وقال: هي لغة همدان ومن في تلك الناحية ، قال: وغيرهم من العرب مختفها ، وهو المجتمع عليه ، فيقول: هي فعكت ذلك . قال اللحياني: وحكي عن بعض بني أسد وقيس هي فعلت ذلك ، بإسكان الياه. وقال الكسائي: بعضهم يلقي الياء من هي إذا كان قبلها ألف ساكنة فيقول حتّاه فعكت ذلك ، وإنتها فعلت ذلك ، وقال اللحياني: قال الكسائي لم أسمعهم يلقون ذلك ، وقال اللحياني: قال الكسائي لم أسمعهم يلقون الياء عند غير الألف ، إلا أنه أنشدني هو ونعم :

دِ يَارُ سُعْدَى إذْ وِ مِنْ هِوَا كَأَ

بحذف الياء عند غير الألف ، وسنذكر من ذلك فصلاً مستوفى في ترجمة ها من الألف اللينة ، قال : وأما سيبويه فجعل حذف الياء الذي هنا ضرورة ؛ وقوله:

فَقُمْتُ الطَّيْفِ مُرْتَاعاً وأَرَّقَنِي فَقُمْتُ ؛ فَقُلْمُ ؟ فَقُلْمُ أَمْ عَادَنِي خُلُمُ ؟

إنما أراد هي سَرَت ، فلما كانت أهي كقولك بنيي خفف ، على قولهم في بنيي بني بني ، وفي عليم علم ، وتثنية هي هنما ، وجمعها هن ، قال : وقد يكون جمع ها من قولك وأبتها ، وجمع ها من قولك وربيا ،

#### فصل الواو

وأي: الوأيُ : الوعدُ . وفي حديث عبد الرحمن بن عوف : كان لي عند رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، وأي أي وعد . من كان له عند رسول الله ، عليه وسلم، وأي فليحضر. عند رسول الله ، على الله عليه وسلم، وأي فليحضر. وقد وأي وأياً : وعد . وفي حديث عمر " رضي الله عنه : من وأي لامريء بوأي فليف به ،

وأصل الوأي الوعد الذي بُوتَثقه الرجل على نفسه ويَعْزِم على الوفاء به . وفي حديث وهب : قرأت في الحكمة أن الله تعالى يقول إني قد وأبيت على نفسي أن أذ كر من ذكرني ، عداه بعلى لأنه أعطاه معنى جَعلنت على نفسي . ووأيت له على نفسي أئي وأباً : ضبينت له على نفسي أئي وأنشد أبو عبيد :

وما خُنْتُ ذا عَهُد وأَيْتُ بِعَهُدهِ، ولم أَخُر م المُضْطِرُ ، إذَ جَاءَ قانعا

وقال اللث : يقال وأيث لك به على نفس وأياً ،

والأمر أه والاثنين ١ أياه ، والجمع أو ١ ، تقول : أه وتسكت ، وهو على تقدير عَهُ ولا تَكَاهُ وتسكت ، وهو على تقدير عَهُ ولا تَعَهُ ، وإن مركزت قلت : إيا عا وعدت ، إيا عا وعدت ، إيا عا وعدة ا كتولك : ع ما يقول لك في المرود . والو أى من الدواب : السريع المنشكة د الحكت ، وفي التهذيب : القرس السريع المنقتك د الحكت ، وأنشد والتهجية من الإبل يقال لها الوآة ، بالماء ؛ وأنشد

راحُوا بَصَاثُو ُهُمْ عَلَى أَكْنَافِهِم ، وَاحْدُو بَهَا عَنْبَدُ وَأَى

قال شبر : الوأى الشديد ، أخذ من قولهم قيدار" و ثبيّة " ؛ وأنشد ابن بري لشاعر :

> إذا جاءهُمْ مُسْتَثَنَّرُهُ ، كَانَ تَصْرُهُ دُعاء ألا طيروا بِكُلِّ وأَي نَهْدِ

> > والأنشى وآة ، وناقة وآة ؛ وأنشد :

أبو عبد في الوأى للأسعر الجُعفي":

وَيقول فَاعِينُهَا إِذَا أَعْرَضَتُهَا : هذي الوآةُ كَصَغْرَةِ الوَعْلِ

، قوله ﴿ وَالْأَمْرُ أَهُ وَالْائْنِينَ اللَّ قُولُهُ وَانَ مَرَوْتَ اللَّهُ ﴾ كذا بالاصل مرسوماً مضبوطاً والمعروف خلافه .

والوأى : الحمار الوَحْشي ، زاد في الصّحاح : المُقْتَدَد الحُلِثْق ؛ وقال ذو الرمة :

إذا انتجابَت الظائماء أضعت كأنها وأَى مُنطور باقِي النَّمِيلة قارحُ والأَنثى وآة أيضاً . قال الجوهري : ثم تشبه به الفرس وغيره ؛ وأنشد لِشاعر :

كُلُّ وآهَ وو أَى ضافِي الحُيْصَلُ مُعَنَّدُ لِاتَ فِي الرَّقَاقُ وَالْجِئْرَالُ ا

وقيد رُ وَأَيهُ وَوَكِيَّةُ ؛ واسعة صَخْمة ، على فَعَيِلة بياءين، من الفرس الوآة ؛ وأنشد الأصمعي للرّاعي: وقد ر كرَ أل الصَّحْصَحان و ثيّة أَنَخْتُ لَهَا ، بَعْدَ الْهُدُو ۖ الْأَثَافِيا

وهي فَعَمَلَةُ مُهُمُوزُةُ الْعَيْنُ مَعْتَلَةُ اللَّامِ . قَالَ سَبِيوِيهُ : سألته ، يعني الحليل ، عن فُعِلَ من وَأَلِمْتُ فَقَالَ وُ يُن } ، فقلت فين خفَّف ، فقال أو ي ، فأبدل من الواو همزة، وقال : لا يلتقي واوان في أو"ل الحرف، قال المازني : والذي قاله خطأ لأنَّ كل والم مضمومة في أوَّل الكامة فأنت بالحياد ، إن شِئْت تُوكتها على حالها ، وإن شئت قلبتها همزة ، فقلت وأعلاً وأعداً ووُجُوهُ وأُجُوهُ ووُورِي وأُورِي ووُرْيَ وأُورِي ووْنُيُ وأُويٍ ﴾ لا لاحتاء الساكنين ولكن لضمة الأوَّل ؟ قال ابن برى : إنما خطَّأًه المازني من حية أن الهمزة إذا خففت وقلبت واوآ فلبست واوآ لأزمة بل قلبها عارض لا اعتداد به ، فلذلك لم يلزمـ أن يقلب الواو الأولى هَمَرَةً ، بخلاف أُو يُصل في تصغير واصل اٍ ، قبالٍ : وقوله في آخر الكلام لا لاجتماع الساكنين صوابه لا لاجتاع الواوين . ابن سيده : وقد رُ وَأَيَّةُ ۖ وَوَ ثُبَّةً ۗ ۖ واسعة ، وكذلك القدَح والقَصْعة إذا كأنتُ قعيرةً ، ابن شميل : رَكيَّة وَثَيَّة قَعِيرة ، وقصعة وثيـة مُعَلَّطُ عَدَ وَاسَعَة ، وقبل : قدر و ثية تَضُمَّ الجَرْ ور ، وناقة و ثيئة ضغبة البطن . قال القتبي : قال الرياشي الورثية الدورة ، هال أبو منصور : لم يضبط القتبي هذا الحرف ، والصواب الورثية ، بالنون ، الدورة ، وكذلك الوراة وهي الدورة المنقوبة ، بالنون ، الدورة ، وكذلك الوراة وهي الدورة المنقوبة ، من أمثال العرب فيمن حبيل وجلا مكروها ثم ذاه من أمثال العرب فيمن حبيل وجلا مكروها ثم ذاه أيضاً : كفت إلى وثيئة الكبيرة ، قال أبو الهيم : أيضاً : كفت الوردة ووثيئة وورثيبة أن الحبيرة ، والورثية ألى المن الورثية في من الفرس الورثي وهو الضخم الواسع ، ومن قال و ثيبة المهو من الحافر الوراب ، والقد م المنقعي يقال له وأبه ، وأب ، والقد م المنقعي يقال له وأب ، وأب ، والقد م المنقعي يقال له

### جاء بقيدر وأبة التصعيد

قال: والافتعال من وأى يَشِي اتّنَاى يَشِي ، فهو مُتَى ، فهو مُتَى ، والاستفعال منه اسْتَوْأَى يَسْتَوْثِي فهو مُسْتَوه ، الجوهري : والوَئِيَّة الجُوالِقُ الضخم؛ قال أوس :

# وحَطَّتُ كَمَا حَطَّتُ وَأَيْنَةُ تَاجِرِ وَهَيْ مَنْهَا الطَّوَالَيْفُ وَ هَى عَقَّدُهَا ﴾ فَاوْفَضُ مَنْهَا الطُّوالَيْفُ

قال ابن بري : حطّت الناقة في السير اعتمدت في زمامها ، ويقال مالت ، قال : وحكى ابن قتيبة عن الرّياشي أن الورّيئة في الببت الدارّة ، وقال ابن الأعرابي : سبّه سرعة الناقة بسرعة سقوط هذه من النظام، وقال الأصمي : هو عقد وقد من تاجر فانقطع خيطه وانتثر من طوائية أي تواحيه . وقالوا : هو يَسِي ويعي أي محفظ ، ولم يقولوا و أينت كما قالوا وعيث " الما هو آت لا ما في له ، وامرأة و رئية " : وافظة لمنتها مصلحة له .

وتي: واتَنته على الأَمْر مُواناة وَوَناه : طاوَعَتُه ، وقد ذكر ذلك في الهمز . التهذيب : الوُتَى الجِيّات. وثي : وتَنَى به إلى السلطان : وَشَى ؛ عن ابن الأَعرابي؟ وأنشد :

يجسَم الرّاءاء في ثكلاثٍ مُطولَ الصُّوكَى وقِللَّةَ الإرْغاثِ، جَمْعَكَ للمُخاصِمِ المُواثِي

كأنه جاء على واثاه ، والمعروف عندنا أثنى . قال ابن سيده : فإن كان ابن الأعرابي سبع من العرب و تنى فذلك ، وإلا فإن الشاعر إلها أراد المثوائي الممنز ، فخفف الممزة بأن قلبها واوآ للضه التي قبلها، فإن كان ابن الأعرابي إلها اشتق و تنى من هذا فهو غلط . ابن الأعرابي : الوثي المكسور اليد . ويقال : أو ثنى فلان إذا انكسر به مركبه من حيوان أو سفية .

وجا: الوَجا: الحَمَا ، وقيل: شِدَّة الحَفا ، وَجِيَ وَجَا ورجل وَجٍ ووَجِيٍّ ، وكذلك الدابة ؛ أنشد ابن الأعرابي:

## يَنْهُضُنَّ أَنْهُضُ الفاليبِ الوَجِيُّ

وجَمْعُهُا وَجْمَا . ويقال : وجِمَتِ الدابةُ تَوْجَى وَجَلَ وَجَا وَابّه لِمُتَوَجَّى فِي مشْبَته وهو وَجٍ ، وقيل : هو الوَجَا قبل الحَفا ثم النَّقَبُ ، وقيل : هو أَشَدّ من الحَفا، وتَوَجَّى في جميع ذلك : كَوَجِي . أَب السَّكِيت : الوَجا أَن يَشْتَكِي البعيو باطين من الحفاه والفرس باطن حافره . أبو عبدة : الوَجا قبل الحفا ، والحفا قبل النَّقب . ووجي الفرس ، بالكسر: وهو أن يجد وجعاً في حافره ، فهو وج ، والأنثى وجياء ، وأوجي، والأنثى وجياء ، وأوجي، والأنثى

ويقال : تَرَ كَنْتُه وما في قَلَنِي منه أُوْجِي أي

يَئْسَتُ منه ، وسألِتُه فأوْجَى علي أي بَخِل. وأُوْجَى الرجلُ : جاء لحاجة أو صَبْد فلم يُصِبها كأوْجَى أوقد تقدَّم في المهز . وطلَبَ حاجة فأوْجَى أي أخطأ ؛ وعلى أحد هذه الأشباء بحمل قول أبي سَهْم الهُذَكِي :

قول أبي سَهُم الهٰذَكِي :
فَجَاء ، وقَدْ أَوْجَتْ مِنَ المَوْتِ نَفْسُه ،

به 'خطّفُ قد حَدْر نَهُ المُقاعِدُ
ويقال : رَمَى الصِيدَ فأوْجَى ، وسألَ حاجة " فأوْجى أي أخفتن . أبو عبرو : جاء فيلان 'موجَّى أي مردود يمن حاجته ، وقد أو جَسَّهُ . وحَفَرَ فأوْجَى الصائدُ إذا انتهى إلى صلابة ولم يُنشِط . وأوْجَى الصائدُ إذا أخفين ولم يَصد . وأوْجاًت الراكية وأوْجَد ناه إذا لم يكن فيها ماء . وأوْجاًت الراكية وأوْجد ناه وجيئًا لا خير عنده . يقال : أوْجَد نفسه عن وماء يُوجَى أي ينقطع ، وماء لا يُوجَى أي لا وماء يُوجَى أي ينقطع ، وماء لا يُوجَى أي لا ينقطع ، وماء لا يُوجَى أي لا

تُوجَى الأكنفُ وهُما يَزِيدانُ يقول : ينقطع جُودُ أَكنفُ الكرام، وهذا المهدوح تزيدُ كفّاه . وأوجى الرجل : أعطاه ؛ عن أبي عبيد . وأوجاهُ عنه : كفّعَه ونتحاه وردَّه . اللث:

الإيجاء أن تَزْجُرَ الرجل عن الأمر؛ يقال: أوْجَيْتُهُ فرَجَع، قال: والإيجاء أن يُسَأَّلَ فلا يُعْطِي السائل شيئاً؛ وقال ربيعة بن مقروم:

أو جَيْنُ عَنِّي فَأَبْضَرَ فَصَدَّهُ ، و كُوَيْنُهُ فَوْقَ النَّواظِرِ مِنْ عَلِ وأو جَيْنَ 'عَنَم ُ ظَلَّمَ فَلَانَ أَي دَفَعْنَه ؛ وأَنشد : كَانَ أَنِي أَوْضَى بِكُمْ أَنْ أَضُكُمْ إلي ' وأوجي عَنْكُمْ كُلُّ ظَالَمَ

ابن الأعرابي: أو جي إذا صَرَفَ صَدِيقَهُ بغير قَصَاءُ حَاجَتُهُ ، وأحدها حاجَتُهُ ، وأوجى أيضاً إذا باع الأو جية ، وأحدها وجاء ، وهي الفكوم الصغار ؛ وأنشد : كَفَاكَ عَيْثَانِ عليْهِمْ جُودان ،

'نُوجَى الآكف وهما يزيدان أي تنقطع . أبو زيد : الوَجِيُ الْحَصِيُ . الفراء : وجأنه ووَجَيْنُهُ وجاء . قال : والوجاء في غيير

هذا وعاء يُعمل من حِران الإبل تَتَجِعَلُ فيه المُرأَةُ عَسَالُمُ اللهُ وَعَمَالُ عَلَيْهِ المُرأَةُ \*

والوَجِيَّةُ ، بغير همز ؛ عن كراع : جَرَّاهُ \* يُدَقَّهُ ثم يُلنَتُ بسبن أو بزيت ثم يؤكل ؛ قال ابن سيده :

ثم يُللَتُ بسين أو بزيت ثم يؤكل ؟ قال أن سيده :
فإن كان من وجأت أي دفقت فلا فائدة في قوله بغير
هيز ، ولا هو من هذا الباب ، وإن كان من مادة
أخرى فهو من وج ي ، ولا يكون من وج و
لأن سيبويه قد نفى أن يكون في الكلام مثل وعوت.

والكلام الحَمْنِيُّ وكُلُّ مَا أَلْقِينَهُ إِلَى غَيْرِكُ . يَقَالَ : وحَيْثُ إِلَيْهِ الكَلَامُ وأَوْحَيْثُ . ووَحَى وَحَيْاً وأوْحَى أَيْضًا أَي كَتْبٍ ؛ قال العجاج :

> حتى نَحَاهُمْ حَدُّنَا والنَّاحِيُ لقدر كان وحَـاهُ الواحِي بِثَرْمُدَاء جَهْرَةَ الفضاحِ ا

والوحين : المكتوب والكتاب أيضاً ، وعلى ذلك جمعوا فقالوا وحي مثل حكي وحلي ، قال لبيد: فمدافع الريّان عرري كسمها حكيم سلامها

أراد ما يُحتب في الحجارة ويُنقش عليها. وفي حديث را قوله « الفضاح » هو بالضاد معجمة في الاصل هنا والتحملة في ترمد ووقع تبماً للاصل هناك بالمهملة خطأ .

الحرث الأَعْورَ: قال علقبة قرأتُ القُرآنَ في سنتين، على قوله:

فقال الحرث : القرآن هيّن ، الوَحْيُ أَشَدُ منه ؛ أَراد بالقرآن القراءة وبالوَحْي الكِتابة والحَطّ. يقال: وحيّت الكِتاب وحياً ، فأنا واح ؛ قال أبو موسى: كذا ذكره عبد الفافر " قال : وإمّا المفهوم من كلام الحرث عند الأصحاب شيء تقوله الشيعة أنه أوحي الى سيدنا وسول الله ، صلى الله عليه وسلم " شيء فخص " به أهل البيت . وأو حى إليه : بعيّه . وأو حى إليه :

وحَى لها القرارَ فاسْتَقَرَّتُ ، وشَدَّها بالرَّاسِياتِ الثُبَّتِ

أَلْهُمَتُهُ . وفي التنزيل العزيز : وأوَّحي دبك إلى

النَّحْلُ ، وفيه : بأنَّ ربك أوْحَى لما ؛ أي إليها وفيعني

هذا أمرها ، ووَحَى في هذا المعنى ؛ قال العجاج :

وقيل: أداد أو حمى إلا أن من لفة هذا الواجز إسقاط الهبزة مع الحرف ، ويروى أو حمى ؛ قال ابن بري : وو حَمَى في البيت بمنى كتب . وو حَمَى إليه وأو حَمَى : كاشه بكلام يُخفيه من غيره . وو حَمَى إليه وأو حَمَى : أو مَنَّ . وفي التنزيل العزيز : فأو حمى إليهم أن سَبِّعوا بُكرة وعَشياً ؛ وقال :

فأوحت إلينا والأناميل وسلها

وقال الفراء في قوله ، فأوْحى إليهم:أي أشار إليهم ، قال : والعرب تقول أوْحى ووَحَى وأوْمى ووَمَى بَعِي واحَى بَعْدِي الكسائي : وحَمَيْتُ إليه بالكلام أحي به وأوْحَيْتُهُ إليه ، وهو أنْ تكلمه بكلام تخفيه من غيره ؛ وقول أبي ذوَّيب:

فقال لها ، وقد أو حَتْ إليه: ألا لله أمسُك ما تَعَيِفُ

أوحت إليه أي كلمته ، وليست العُقاة متكلمة ، إمّا هو

ى قوله :

قد قالت الأنساع للبطن الحقي وهو باب واسع، وأو حى الله إلى أنبيائه ابن الأعرابي: أو حى الرجل إذا بعث برسول ثقة إلى عبد من عبد وأو حى أيضاً إذا كليم عبد وبلا رسول، وأو حى الإنسان إذا صاد ملكاً بعد فقر، وأو حى الإنسان وو حى وأحى إذا ظليم في سلطانه، والنتو حيثه إذا استقهمته والوحي : ما بوحيه الله إلى أنبيائه ابن الأنبادي في قولم : أنا مؤمن بوحي الله ، قال : سبي وحياً لأن الملك أمر على الحق الحق و حكى الله على وسلم المبعوث إليه ؟ قال الله عز وجل : بُوحي بعضهم إلى بعض فردو الحق في الله عن والحق الحرف المعرف الله عن القوال غرورا ؟ ميناه بسر بعضهم إلى بعض في فذا أصل الحرف ثم قاصر الوحي الإلهام المحرف الوحي المناه أسر الوحي الإلهام المحرف الوحي المناه المراه المحرف الوحي الإلهام المحرف الوحي الوحي الإلهام المحرف الوحي الوحي الإلهام المحرف الوحي الوحي الإلهام المحرف الوحي الو

أيوحي إليهإ بأنتقاض ونقننقة

و كون للأمر ، ويكون للإشارة ؛ قال علقمة :

وقال الزجاج في قوله تعالى : وإذ أو حَيْت للى الحَوادِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وبرسُولِي ؛ قال بَعْضِهم : أَلْهَ مَنْتُهُم كَمَا قال عَز وجل : وأو حى دبك إلى النَّحل، وقال بعضهم : أو حَيْت للى الحَوادِيَّينَ أَمرتهم ؛ ومثله :

## وحَى لِمَا القَرَارَ فَاسْتَقَرَّتِ

أي أمرها ، وقال بعضهم في قوله : وإذ أو حيث لل الحدواريين ، أنبئتهم في الوحمي اليك بالبراهين والآيات التي استدلوا بها على الإيمان فآمنوا بي وبك ، قال الأزهري : وقال الله عز وجل : وأو حينا إلى أم موسى أن أرضعيه ؛ قال : الوحمي همنا إلقاء الله في قلبيها ، قال : وما بعد هذا يدل ، والله أعلى على أن وحمي من الله على جهة الإعلام للصان لها : إنا الذوحمي من الله على جهة الإعلام للصان لها : إنا

راداوه إليك وجاعلوه من المرسلين؛ وقيل: إنَّ معنى الوَحْمَى هَمِنَا الْإِلَمَامَ، قال : وَجَائَزُ أَنْ يُلِمُقَّى اللَّهِ فِي قلبها أنه مردود إليها وأنه يكون مرسلاء ولكن الإعلام أبين في معنى الوحي ههنا.قال أبو إسحق:وأصل الوحي في اللغة كلها إعلام في حَفَاه، ولذلك صار الإلهام يسمى وَجُمْياً } قال الأزهري: وكذلك الإشارة والإياء يسمى وَحَمَياً وَالْكُتَابَةِ تُسْمَى وَحَياً وَقَالَ اللهِ عَزْ وَجَلَّ : وَمَا كان البشر أن يُحَلَّمُهُ الله إلا وَحَمِيًّا أو من وراء جِمَابٍ ؛ معناه إلا أن يُوحَى إليه وَحْمِاً فيُعْلَمُهُ عَا يَعْلُمُ البَّشَرُ أَنَّهُ أَعْلَبُهُ ، إما إلهاماً أو رُؤياً ، وإما أن ُينزل عليه كتائبًا كما أنـُـن ل على موسى، أو قرآنًا 'يُتَّلِّي عليه كما أَنْثُوْ له على سيدنا محمد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وكل هـذا إعْلام ، وإن اختلفت أسبابُ الإعلام فيها . وروى الأزهري عن أبي زيد في قوله عز وجل : قل أوحى َ إليَّ ، من أو ْحَيَّت ْ، قال: وناس من العرب يقولون وحَيَّت ُ إليه وو َحَيَّت ُ له وأو حَسْتُ لله وله ، قال : وقرأ جُوَّلَة الأسدى قُل أَحِي َ إِلَىٰ مِن وَحَيْثُ ﴾ هَبَرُ الوَاوِ . وَوَحَبَثُ ۗ لك بخبر كذا أي أشَرْت وصَوَّتُ به رُورَيْداً. قال أبو الهيم: يقال وحَيْتُ إلى فلان أحي إليه وحياً ، وأو ْحَيَّتُ ۚ إِلَيهِ أُوحِي إيجاءً إذا أَشرت إليه وأو مأت ، قال : وأما اللغة الفاشية في القرآن فبالألف ، وأما في غير القرآن العظيم فو حَيْثُتُ إلى فـــلان مشهورة ؛ وأنشد العجاج :

وحي لها القرار فاستبقرات

أي وحَى الله تعالى للأرض بأن تقر قراراً ولا غيد بأهلها أي أشار إليها بذلك، قال : ويكون وحى لها القرار . يقال : وحَيْتُ الكتابَ أَحِيهِ وَحَيْدً أَي كتبته فهو مُوحِينً . قال رؤبة :

إنجيل توراة وحى منتشيه

والوحى: النار ُ \* ويقال للمك وحتى من هذا. قال ثملب: قلت لابن الأعرابي ما الوحى إ فقال: المكك وحتى أو فقال: المكك وحتى إ فقال: الوحى الناو فكا نه مثل الناو يَنْفَع ويَضُر أَ. والوحى السبد من الرجال ؟ قال:

وعَلَيْتُ أَنِي إِنْ عَلِقْتُ مِجَبَّلِهِ ، نَشْبَتُ يَدَايَ إِلَى وَحَتَّى لَمْ يَصُفُعُ

يريد: لم يذهب عن طريق المكادم، مشتق من الصَّفع. والوَّحْيُ والوّحى مثل الوّغى: الصوت يكون في الناس وغيرهم ؟ قال أبو زبيد:

رُوْتَجِز الجَوْف بِوَحْنِي أَعْجَمَ وَسَعَت وَحَاهُ وَوَعَاهُ ؛ وأَنشد ابن الأَعرابي :

يَدُودُ بِسَحْمَاوَيْنَ لَم يَتَفَلَّلًا
وَحَى الدَّنْبِ عِن طَفْل مِناسِمهُ مُخْلِي
وهذا البيت مذكور في سعم ؛ وأنشد الجوهري على الوّحى الصوت لشاعر :

مَنَعَنَا كُمُ كَرَاء وَجَانِبَيْهُ ، كَا رَمَنَعَ العَرِينُ وَحَى اللَّهَامِ وَكَذَلْكَ الوّحَاء بالهاء ؟ قال الراجز :

تُجُدُو بها كُلُّ فَنَتَى هَيَّاتٍ ، تَلُقَاهُ بَعْدَ الوَهْنِ ذَا وَحَاهِ ، وَهُنَّ نَحُو البَيْنِ عَامِداتِ

ونصب عامدات على الحال . النضر : سبعت وحاة الرّعْد وهو صوته المبدود الحنيّ ، قال : والرّعْد محيّ وحاة صوت الطائر. والوّحَى المَعْمَدُ ، يقولون: الوّحَى الوّحَالَ الوّحَى الوّحَى الوّحَالَ الوّحَلَ الوّحَالَ الوّرَالِ الوّر

والوَحاء الوَحاء ! يعني البيدارَ البيدارَ ، والوَحاء الوَحاء يعني الإسراع ، فيمدُّونهما ويقصُرونهما إذا جمعوا بينهما ، فإذا أفردوه مدّوه ولم يَقصُروه ؛ قال أبو النجم :

#### يَفِيضُ ٰ عَنْهُ الرَّبُورُ مَن وَحَالُهُ

التهذيب: الوَحاء ، ممدود ، السُّرَّعة ، وفي الصحاح: يعد ويقصر ، ووبما أدخلوا الكاف مع الألف واللام فقالوا الوَحاك الوَحاك ، قال : والعرب تقول النَّجاء النَّجاء والنَّجى والنَّجاك النَّجاك النَّجاء والنَّجى والنَّجاك النَّجاك النَّجاك والنَّجاء الم

وتوح يا هذا في شأنك أي أسرع. ووحاه توحية أي عَجْله . وفي الحديث : إذا أرَدْتَ أَمَرا فَتَدَبَّر عافِيتَ ، وإن كانت خيراً فائته ، وإن كانت خيراً فنتوَجَّه أي أسرع الله ، والهاء للسكت . ووحش فلان ذبيحته إذا ذبيعها ذبيعاً سريعاً وحيثاً ؛ وقال الجعدى :

أسيران مَكْبُولان عندَ ابْ جَعْفَرُ، وَآخِرُ قَدْ وَحَيَّنْتُهُوهُ مُشَاغِبُ

والوَحِيُّ ، على فعيل : السَّرِيعُ . يقال : مَوْتُ وَحِيٍّ . وفي حديث أبي بكر : الوَحا الوَحا أي السُّرَعة السُّرَعة السُّرَعة السُّرَعة ، بهد ويقصر . يقال : تَوَحَيْتُ تُوسَمِّ إذا أَسرعت ، وهو منصوب على الإغراء بغمل مضمر . واستَوْحَيناهم أي استَحْرَخناهم . واستَوْحَ وَسَالُهُ فَي اسْتَخْسِرهم ، وقد وَحى . وَنُو حَيْ الشيء : أَسْرَعَ . وشيء وحي " : عَجِلُ "

واسْتُوْحَى الشيء : حرَّك ودَعـاه ليُرْسِله . واسْتَوْحَيْتُ الكلب واسْتَوْشَيْتُهُ وآسَدَتُهُ إذا دعوته لترسله .

بعضهم : الإيحاء البُكاء . يقال : فلان 'يُوحي أباه أي يَبْكِيه . والنائحة ' تُوحي الميت : تَنُوح عليه ؛ وقال : تُوحي يجال أبيها ، وهو 'متَّكِي، في سنان كأنف النَّسْر مَفْنُوق

أي 'محدَّد.ابن كثوة:من أمثالهم: إن من لا يعرف الوَحى أحمَّتَى ' يقال للذي 'يتواحى 'دونه بالشيء أو يقال عند تعيير الذي لا يعرف الوَحْني . أبو زيد من أمثالهم: وَحَنِّ في حَجَر ؛ يضرب مثلًا لمن يَكْتُهُم مِن أَمثالهم: وَحَنْ في حَجَر ؛ يضرب مثلًا لمن يَكْتُهُم مِن أَمثالهم: الحجر لا 'مخنسر أحدا بشيء فأنا مثله لا أخبر أحداً بشيء أكتشه ؛ قال الأزهري : وقد يضرب مثلًا للشيء الظاهر البين . يقال : هو كالوَحْني في الحجر إذا 'نقر فيه ؛ ومنه قول زهير :

وخي : الوَخْي : الطريقُ المُعْتَبَد، وقيلَ هُو الطريقَ القاصد ؛ وقال ثعلب : هو القصد ؛ وأنشد :

كالوحى في حَجَر المُسيل المُخلد

فَقَلَتُ : وَيُحَلَّكُ أَبْصِرُ أَنِ وَخَيْهُمُو ا فَقَالَ : قَدْ طَلَّعُوا الأَجْبَادُ وَاقْتُنَجَّمُوا

والجمع وخي ووخي المان تعلب عنى بالوخي القصد الذي هو المصدر فلا جمع له ، وإن كان إنما عنى الوخي عنى الوخي الذي هو الطريق القاصد فهو صحيح لأنه الم . قال أبو عمرو : وخي تيني وخياً إذا توجه لوجه ؛ وأنشد الأصمي :

قالت ولم تقصد له ولم تخيه

أي لم تَتَحَرَّ فيه الصواب قال أبو منصور: والنَّوَحَيَّ بِعَى النَّحَرِي للحق مأخوذ من هذا. ويقال : توَخَيْتُ كَيَّ بَعَنَ أَي تَحَرَّبْتُ ، وربما قلبت الواو ألفاً فقيل تأخَيْتُ أبر كذا أي تَخَرَّبْتُ ، وخَيْتُ أبر كذا أي تيَّمَّتُهُ ، وإذا قلت وَخَيْتُ فلاناً لأمر كذا أي

عديت الفعل إلى غيره . ووَحَمَّى الأَمْرَ : قَصَّدَه ؛ قال :

> قالت ولم تقصد به ولم تنخه : ما بال شيخ آص من تشيَّخه ، كالكُرُّز المر بُوط بين أفر خه ?

وتوخاه ؛ كو خاه . وقد وخيت عيري ، وقد وخيت عيري ، وقد وخيت وخيت وخيت وخيت الله الما الما الذهبا فتوخيا واستها أي المصدا الحتى فيا تصنعانه من القيسة ، وليأخذ كل منكما ما تخرجه القرعة من القيسة . يقال : وخيت الشيء أتوخاه توخيا إذا قصد ت إليه وخيت الشيء أتوخاه توخيا إذا قصد ت إليه أهلك أي سمنتهم حيث ساروا ، وما أدري أن وخي فلان أي أن توجة . الأزهري : سمعت غير واحد من العرب القصعاء يقول لصاحبه إذا أرشده لحسوب بلد بأتبة : ألا وخذ على سنت هذا الوضي أي على هذا القصد والصوب . قال : وقال النضر استوخيت فلاناً عن موضع كذا إذا سألته النص استوخية ؛ وأنشد :

أما مِن تَجنُوبِ ثَدْهِبُ الغلَّ طَلَّةِ

يَانِيةِ مِن نَحْو رَبَّا ، ولا رَكْب
يَانِينَ نَسْتُوْخِيهِمُ عِن بِلادِنا
على قُلُص، تَدْمى أَخِشْتُهُا الْحُدْب
ويقال : عرفت وخى القوم وخيئتهم وأمهم وأمتهم
أي قصدهم . ووخت الناقة تنخي وخياً : سارت
سيرا قصداً ؛ وقال :

افرُغ لأمثال معى ألأف بَ بَنْبَعْنَ وَخَيْ عَيْهَلِ نِيافٍ ، بَنْبَعْنَ وَخَيْ عَيْهَلِ نِيافٍ ، وهِي إذا ما صَبَّها إنجابي

وذكر ان بري عن أبي عبرو: الوَّحْيُ حُسْنُ مُ صوت مَشْيها. وواخاه: لِلله ضعيفة في آخاه، ببنى على تَواخى . وتَوخَبْتُ مَرْضاتك أي نحر يُت وقصدت. وتقول: استوخ لنا بني فلان ما خبر هم أي استَخْسِرهم ؛ قبال ان سيده: وهذا الحرف هكذا رواه أبو سعيد بالحياء معجمة ؛ وأنشد الأزهري في ترجمة صلخ:

> لو أَبْصَرَتُ أَبْكُمَ أَعْنَى أَصْلَحَا إذا لَسَنَّى ، واهتدى أنثى وَخَيَ

أي أنسَّى توجّه . يقال : وَحَى كَنِي وَخَياً ، والله أعلم .

ودي : الدَّية : حَقُّ القَتبِل ، وقد ودَيْنُهُ وَدُيًّا. الجوهري: الدُّيَّةُ واحدة الدِّيات ، والهالا عوض من الواو ، نقول : ودَيْتُ القَنْسِلَ أَدْيَهُ دِيَّةً إِذَا أَعْطَيْتُ دِينَهُ ، واندُ يُتُ أَي أَخْذَتُ دَيَّتُهُ ، وإذا أمرت منه قلت : د فلاناً ، وللاثنين ديا ، وللحماعة دُوا فلاناً . وفي حديث القسامة : فو داه من إبل الصدقة أي أعطى ديته . ومنه الحديث : إن أحَبُّوا قادُوا وإن أَحَسُوا وادُوا أَي إن شاؤوا اقتَصَّوا ، وإن شاؤوا أَخَذُوا الدَّيةِ، وهي مفاعلة من الدية. التهذُّت: يقال ودى فلان فلاناً إذا أدًى ديته إلى وليه . وأصل الدِّية ودية فعلفت ألواو ، كما قالوا شلة من الوَّشْنِي . ابن سيده : ودي الفرسُ والحمالُ وَدُياً أَوْلَى لِيَبُولُ أُو لِيَضْرِبُ ، قَالَ : وقالُ بعضهم وَدَى لِيبُولُ وأَدْلَى لِيَضُرَبُ ، زاد الجوهري : ولا تقل أو دي ، وقبل : وَدَى قطر . الأزهري : الكسائي ودأ الفرسُ يَدَأُ بوزن ودع تدع إذا أُدلى ، قال : وقال أبو الهيثم هذا وهَم " ، ليس في وَدُّأَ القرسُ إذا أَدْلَى هَمْزُ . وقال شَمْرُ : وَدَى القرَّسُ

إذا أُخْرِج جُرُ دائَّه . ويقال: وَدِي يَدِي إذا انتشر. وقال ابن شبيل: سبعت أعرابيًّا يقول إني أخاف أن يَدِي ، قال : يريد أن يَنْتَشر ما عندك ، قال : يريد ذكره . وقال شمر : وَدَى أَي سَالَ ، قال : ومنه الوَّدِّيُّ فَمَا أَرَى لِخُرُوجِهِ وَسَكَانِهِ ، قال : ومنه الوادي . ويقال : ودى الحمار ُ فهو واد إذا أَنْعَظُ ؟ ويقال : وَدَى بِعِنِي قَطَرَ مَنْهِ المَاءُ عَنْـُد الإُنْتُعاظ . قال ابن بري : وفي تهذيب غريب المصنف للتبريزي وَدَّى وَدْبِأَ أَدْلَى لِسَبُوكَ \* بالكاف، قال: وكذلك هنو في الغريب. ابن سينده : والوكاميُّ والوَّدِيُّ ، والتخفيف أفصح ، الماءُ الرقيقُ الأبيضُ الذي يَخرج في إثثر البول ، وخصص الأزهري في هذا الموضع فقال : الماء الذي بخرج أبيض رقيقاً على إثر البول من الإنسان . قال ان الأنبادي : الوك يُ الذي مجرج من ذكر الرجل بعد البول إذا كان قد جامع قبل ذلك أو نَظَرَ ، يقال منه : وَدى يَدى وأو دى يُودى ، والأول أحدود ؛ قال : والمَـذُ يُ مَا يَخْرَجُ مِن ذَكُو الرَّجِلُ عَنْدَ النَّظُرِ. يَقَالُ : مَّذَى يَبْذِي وأَمَّذَى يُبْذِي . وفي حديث ما ينقض ألوضوة ذكر الودى ، يسكون الدال وبكسرها وتشديد الياء ، البلكل اللَّـز جُ الذي يخرج من الذَّكر بعد البول، يقال وَدى ولا يقال أو دى ، وقيل : التشديد أصع وأفصع من السكون . ووَ دى الشيءُ وَدُيًّا : سال ؛ أنشد ابن الأعرابي للأغلب :

کأن عرق أَبْرُه ، إذا ودى ، حَبْلُ عَجُوزِ ضَفَرَت سَبْع قُدُى

التهذيب: المسَـذِيُّ والمُـنِيُّ والوَدِيُّ مشدداتُ ، وقبل تخفف . وقال أبو عبيدة : المَـنِيُّ وحده مشدد والآخران مخففان ، قال : ولا أعلمني سمعت التخفيف

ومُمَدَّع بالمُكُرُّماتِ مَدَّحَتُهُ فاهْتَزَ ، واستودى بها فعَباني

قال : ولا أعرفه إلا أن يكون من الدَّيَّة ، كأنه جَعَل حِباءَه له على مَدْحِه ديَّةً لها .

والوادي : معروف، وربما أكتفوا بالكسرة عن الياء كما قال :

قَرَ قُرَرَ قُلْمُرُ الوادِ بِالشَّاهِينِ

ابن سيده: الوادي كل مَفْرَج بين الجبال والثلال والثلال والأكام، سبي بذلك لسيلانه، يكون مسلككاً لسيلانه، يكون مسلككاً لسيل ومَنْفَذاً ؛ قال أبو الرئبيس التغلبيّ :

لا صلح بَيْنِي ، فاعْلَمَنُوه ، ولا بَيْنَكُم ما تحمَلَت عاتِقي سَيْفِي ، وما كُنْتًا بِنَجْدِ ، وما فَرْ قَرْ قَرْ قَبْرُ الواد بالشّاهِق

قال ابن سيده : حذف لأن الحرف لما ضعف عن تحمل الحركة الزائدة عليه ولم يقدر أن يَتَحَامَلَ بنفسه دَعَا إِلَى اخترامه وحذفه ، والجمع الأو دية ، ومثله ناد وأندية للمتجالس . وقال ابن الأعرابي : الوادي يجمع أو داء على أفتعال مثل صاحب وأصحاب ، أسدية ، وطيء تقول أوداه على القلب ؛ قال أبو النجم:

وعارَضَتْها ، مِنَ الأُوْداهِ ، أَوْدِيةٌ قَفْرٌ تُجَزَّعُ منها الضَّخْمَ والشّعبا \ ١ نوله « والثنبا » كذا بالأمل .

وقال الفرزدق :

فلتولا أنت قد قبطَعَت ركابي ع مِن الأوداهِ ، أودية قفارا وقال جرير :

عَرَفْت بِسُرْقة الأوْداهِ رَسِياً مُحِيلًا ، طالَ عَهْدُكَ مَنْ رُسُوم الجوهري : الجمع أوْدُية على غير قياس كأنه جمع ودي مثل سري وأسرية للنهر ؛ وقول الأعشى: سهام بَشُر بَ ، أوْ سهام الوادي

بعني وادي القُرى ؛ قال ابن بَري : وصواب إنشاده بكماله :

> مَنْعَتُ قِياسُ المَاسِخِيَّةِ وَأَسَهُ بسهام بَشْرِبَ،أُو سِهام الوادِي

ويروى : أو سهام بلاد ، وهو موضع . وثوله عز وجل : أَلَمْ تُو أَنْهُم ۚ فِي كُلِّ وَادِيْ يَهِيمُونَ ۚ لِلِّسَ يَعْنِي أُوْدِيةَ الأَرْضُ إِمَّا هُو مَثَلُ ۖ لَشِّعُوهُ وَقَدُّولِهِمْ ، كَمَّا نقول: أنا لكَ في وادٍّ وأنت لي في وادرٍ ؛ يويد أنا لك في واه من النَّفْع أي صِنف من النفع كثير وأنت لي في مثله ، والمعنى أنهم يقولون في الذم ويكذبون فيُمدحون الرجل ويُسمِدُونه بما ليس فيه ، ثم استثنى عز وجل الشعراء الذين مدحوا سيدنا وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وردُّوا هجاءه وهجاء المسلمين فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثبرآ؛ أي لم يَشْغَلَنْهُمُ الشُّعرُ عَنْ ذَكَّرُ اللَّهُ وَلَمْ يَجِعَلُوهُ هَمَّتُهُمُ ﴾ وإنما ناصَلُوا عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بأيديهم وألسنتهم فهجوا من يستجق الهيجاء وأحتق الحكائق به من كذَّب برسوله؛ صلى الله عليه وسلم ، وهَجاه؛ وجاء في النفسير : أن الذي عَنَى عز وجل بذلك عبدُ الله بنُ وَواحةَ وَكَعَبُ بن مالك وحَسَّانُ بن

نابت الأنصاريون ، رضي الله عنهم ، والجمع أو داء وأو دية وأورداية ، قال :

وأقطع الأبخر والأوداية

قال ابن سيده : وفي بعض النسخ والأواديه ، قال : وهو تصعيف لأن قبله :

أَمَا تَرَ بُنْنِي رَجُلًا دِعْكَابِهُ ووَدَيْتُ الْأَمْرَ وَدَابًا : قَرَائِتُهُ . وأو دَى الرَجَلُ :

وو ديت الامر و ديا : قرابته . واو دى ا هلك ، قهو نمود ؛ قال عَتَّاب بن وكرُّقاء : أوْدَى بِلُقْهَانَ ، وقد نالَ المُنتَى

او دى يدهمان ، وقد ان المسى في العُمْر ، حتى ذاق منه ما انتقى كى به المُنْدُن أى أهلك، واسم الهلاك منه

وأودي به المتنون أي أهلكه، واسم الهلاك من ذلك الودي، والمصدر الحقيقي الإيداء. ويقال : أودي بالشيء ذهب به أوقال الأسود بن يعفر :

أو دَى ابن مجلهُم عَبّاد يصر مَنه ، إن أجلهُم أمسى حَبَّة الوادي ويقال : أو دَى به العُهُمُ أَمْسَى حَبَّة الوادي ويقال : أو دَى به العُهُمُ أَي دَهَب به وطال ؟ قال المَرَاد بن سعيد :

وإنسّا لِي يَوْمْ لَسَنْ سَابِقَهُ حتى يجيء ، وإن أودك به العُمُرُ وفي حديث ان عوف :

وأودى سنفه إلا نبدايا

أو دى أي هلك ، ويربد به صَمَّبَهُ وذَهَابَ سَمْهِهُ. وأو دى به الموت : ذهَب ؛ قال الأعشى : فإمَّا تَرَيْنِي ولِي لِمَّة "، فإنَّ الحَوَادِثَ أَوْدَى بِهَا

أراد : أو دَت بها ، فذكر على إرادة الحيوان ١ ١ قوله « الحيوان » كذا بالأصل . والوَدَى ، مقصور : الهلاك ، وقد ذكر في الهمز . والوَدَى ، مقصور : فَسِيلُ النخل وصفاره ، والوَدِيَّة وَدَايًا ؛ قال المنطوبي : المُنطوبي : الأنصادي :

نَعَنُ بِغَرُسِ الوَدِيِّ أَعْلَمُنَا مِنْا بِرَكِمْسِ الجِيادِ فِي السُّلَفِ

وفي حديث طهفة : مات الودي أي بيس من سيدة الجدوب والقعط . وفي حديث أبي هريرة : لم يَشْعَلَنْنِي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، غَرْسُ الله عليه وسلم ، غَرْسُ الله حديث .

والتُّوادِي: الحَشَبَاتُ التي تُصَرُّ بِهَا أَطْبَاءُ الناقـة وتُسْدَهُ عَلَى أَخْلَافِهَا إِذَا مُرَّتَ لَئَلًا يَوْضَعَهَا الفَصِيلِ؟ قال جربو:

وأطراف الثوادي كثرومها

وقال الراجز :

كِمْسِلْمُنْ ، فِي سَجْنَقِ مِنَ الْحِفافِ، تَوَادِياً 'شُوبِهِنْ مِنْ خِلافِ!

واحدتها تَوْدِية ۗ، وهو أَسَمَ كَالنُّنْهِيةِ ؟ قَالَ الشَّاعُر: ﴿

فإن أو دَى ثُنعالة ، ذات بَو م ، بِتَوْ دِيةٍ أُعِدٌ لَه دِيارا

وقد و َدَيْثُ الناقة َ بِتَو دِيتَيْنِ أَيْ صَرَرَتُ أَخْلافها بهما ، وقد شددت إعليها النّو دية . قال ابن بري : قال بعضهم أو دَى إذا كان كامِل السّلاح ؛ وأنشد لرؤية :

مُودِينَ كَيْمُونَ السَّبِيلَ السَّابِيلاَ

قال ابن بري : وهو غلط وليس من أَوْدَى ، وإنحا ، قوله « شومِن » كذا في الأصل ، وتقدم في مادة خلف : سو"ين ، من النسوية .

هو من آدى إذا كان ذا أداة وقلوة من السلاح . وفي : ابن الأعرابي : هو الوكذي والوكذي ، وقل الوكذي والكني . وفي الحديث : أوخى الله تعالى إلى موسى، عليه السلام، وعلى نبينا على الله عليه وسلم ، أمن أجل كونشا دَنية وشهوة وكذية ؛ قوله : وذية أي حقيرة . قال ابن السكيت : سمعت غير واحد من الكلابيين يقول أصبحت وليس بها وكذية أي تروث ، يعني البلاد والأيام . وحصة وليس بها وكذية أي بروث ، يعني البلاد والأيام . المحكم ؛ ما به وكذية من مرضه أي ما به داه . التهذيب : ابن الأعرابي ما به وكذية من بالتسكين ، وهو مثل حراة ، وقبل : ما به وكذية من بالتسكين ، علية من وقبل : الوثنية وهو مثل حراة ، وقبل : ما به وكذية من أي ما به وكذية من الوثنية هي الخدوس . ابن السكيت : قالت العامرية ما به وكذية من ليس به جراح .

وري: الور ي أن عنه يكون في الجَوف ، وقبل:
الور ي قر ح شديد يقاء منه القيم والدم . وحكى
اللحياني عن العرب: ما له وراه الله أي رَماه الله بذلك
الداء ، قال : والعرب تقول للبغيض إذا سَعَل :
ور يا وقيمابا ، وللحبيب إذا عطس : رعيا وشباباً.
وفي الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال:
لأن يَمْتَلَىءَ جَوْف أَحَد كم قَيْحاً حَى يَرِيهَ خير
لا مَن أَن يَمْتَلَىءَ شَعْراً ؛ قال الأصمى : قوله
حتى يَوِيه هو من الوري على مهاوز ، وهو أن يَدُوى منه : رجل مَوْدي ، غير مهموز ، وهو أن يَدُوى حَوْفُه ؛ وأنشد :

#### قالت له ورَيًّا إذا تَنتَحْنَحًا \*

١ قوله « ووذي » كذا ضبط في الأصل بكسر الذال ، ولمله
 بنتجا كنظائره .

وله « تنعنها » كذا بالاصل وشرح القاموس ، والذي في غير
 نسخة من الصحاح : تنعنع .

تدعو عليه بالورامي . ويقال : ورامي الجئرام سائراه وروي الجئرام سائراه وروية أصابه الورامي ؛ وقال الفراه : هو الوراي ، بغت الراء ؛ وقال تعلب : هو بالسكون المصدر وبالفتح الاسم ؛ وقال الجدوهري : وراي القيسح بحوافة يربه ورايا أكله ، وقال قوم : معناه حق يصيب رائمة ، وأنكره غيرهم لأن الرأة مهموزة ، فواذ بنيت منه فعلا قلت : راة يواة فهو مرائي . وقال الأزهري : إن الرئة أصلها من وري وهي وقال الأزهري : إن الرئة أصلها من وري وهي الوالة أمن وري وهي إذا أصبت رائه ، قال : والمشهور في الوالة الممن ؛

بَينَ الطَّرَّ اقْيَيْنِ ويَغَلِينَ الشَّعَرُ عَن سَبَرُ عَن قَلُلُبٍ ضُغُم تُورَّي مَن سَبَرُ

كأنه 'يعدي من عظمه و نُغور النفس منه ، يقول : إن سَبَرَها إنسان أَصابَه منه الور ي من شدّ تها، وقال أبو عبيدة في الور ي مثله إلا أنه قال : هو أن يأكل القيع جوفه ؛ قال: وقال عبد بني الحسماس يذكر النساء:

وَرَاهُنُ رَبِّي مِثْلَ مَا قَدَّ وَرَيْنَنَيْ ؟ وأَحْسَى عَلَى أَكْبَادِهِنَ المُسَكَادِيَا ﴿

وقال ابن جبلة : سبعت ابن الأعرابي يقول في قوله تُورَدِّي مَنْ سَبَرَ ، قال : معنى تُورَدِّي تَدفَع ، يقول : لا يَوى فيه عِلاجاً من هَوْ لِهَا فَيَمْنَعَه دُلك من دواجًا ؛ ومنه قول الفرزدق :

فلو كنت صُلُب العُودِ أَو ذَا حَفِيظَةً ، لَوَرَّيْتَ عَنْ مَوْلَاكً وَاللِّلُ مُظْلِمُ

يقول: نَصَرْتُهُ وَدَفَعَتَ عَنْهُ ، وَتَقْبُولُ مِنْهُ: رَ يَا رَجِل ، وَرَيَا للاثنين ، وَرُوا للجَمَاعَة ، وللمِرأَة رَي وهي ياء ضبير المؤنث مشل قومي واقتعُندي ، وللمرأتين: رِيا ، وللنسوة: رِينَ ، والاسم الوَرَي،

بالتحريك . ووركيته وردياً : أصبت و ته ، والرقة عدوفة من وركى . والوارية سائصة الداعية خد في الرئة ، يأخذ منه السعال فيقتل صاحب ، قال : وليسا من لفظ الرئة . ووراه الداء : أصابه . ويقال: وري الرجل فهو مورزو ، وبعضهم يقول موروي . وقولهم : به الورى وحمس خيبرا وشر ما يوى فإنه خيبسرى ، إنما قالوا الورى على الإتباع وقيل المناه ويفيه البرى أي التواب ؛ وأنشد ان الأعرابي : المناه ويفيه البرى أي التواب ؛ وأنشد ان الأعرابي : هناه الواريات من الغليل سيفاء الواريات من الغليل

وعم بها فقال : هي الأدواء . التهذيب : الوركى داء يُصيب الرجل والبعير في أجوافهما ، مقصور يكتب بالياء ، يقال : سلط الله عليه الوركى وحسى خيبرا وشر ما يُوى فإنه خيلسرى ؛ وحيلسرى ، فيعلى من الحيسران، ورواه ابن دريد خنسسرى ، بالنون، من الحياسير وهي الدواهي . قال الأصمعي : وأبو عمر و لا يتقرف الوركى من الداء ، بفتح الراء ، إغا هو الوري بإسكان الراء فضرف إلى الوركى بفتح الراء أبو العباس : الوري المصدر ، والوركى بفتح الراء الاسم . التهذيب : الوركى شرق يقم أ في قصبة الراء ووركة الرجل فيسعل ، يأخذه في قصب رئته . ووركة الإبل ورديا : سمنت فكثر شحمها وروكة والوركا السيمن ؛ وأنشد أبو حنيفة :

وكانت كيناني اللحم أورى عظامه ، يو هبيين ، آثار العهاد البواكر

والوادي : الشحم السُّمين ، صفة غالبة ، وهو الوَرْبِيُّ .

١ قوله « والوارية سائصة » كذا بالاصل ، وعبارة شارح
 القاموس : والوارية ذاه .

وله فيقتله : أي فيقتل من أصيب بالشرق .

شعر العجاج:

وانتهم هاموم السديف الواري عن جَرَّز عاري

وقالوا : هُو أُورُاهُمْ زَنَداً ؛ يضرب مثلًا لنَجاحه وظَلَفَره . يَقَالَ : إنه لواري الزُّناد وواري الزُّنْد وورِيُّ الزُّند إذا رامَ أمراً أَنجَحَ فيه وأدرَكَ مــا تطلب . أَبُو المبثم : أُورَيْتُ الزُّنادُ فُورَتُ تَرَي وَرَبِّياً وَرَبِّهُ ﴾ قال : وقد يقال وريت تُوركى وَرَبِّياً وَرَبِّهُ \* وَأُورَيْتُهَا أَنَا أَنْتُقَبِّتُهَا . وَقَالَ أَبُو حنيفة : ورَتِ الزنادُ إذا خرجت نارها ، ووَريَتُ صارت وادية" ، وقال مر"ة : الر"بة كلُّ ما أوْرَيْتَ به النار من خراقة أو عُطُّنة أو قشرة " وحكى : ابْغنىي ربَّة أري بها ناري ، قال : وهذا كله على القلب عن وروية وإن لم نسبع بوروية . وفي حديث تَرُوبِج خَدِيجَةِ ، رَضَى الله عَنْهَا : نَفَخْتَ فَأَوْرَبُتَ؟ وَرَى الزُّنْدُ : خَرَجْتِ نَارُهُ ، وَأَوْرُواهُ غَيْرِهِ إِذَا اسْتَخْرَجَ نارَ. والزُّنَّـٰدُ الواري : الذي تظهر ناره سريماً . قال الحربي : كان ينبغي أن يقول قد َحْتُ فَأُوْلَ يُنْتُ. و في حديث على، كرم الله وجهه : حتى أوْرَى قَــَبُـساً لقابس أي أظهر 'نورا من الحق لطالب المدى . وَ فِي حديث فتح أَصْبِهانَ : تَبْعَثُ ۚ إِلَى أَهِلِ البَصَّرَ ۗ فَرُوا وَ قَالَ : هو من ورَرَّيْت الناد تَوسُّ إِذَا استخرجتها .

قال : واسْنَوْرَيْتُ فلاناً رأياً سألته أن يستخرج لي رأياً ، قال : ومجتسل أن يكون من التورية عن الشيء ، وهو الكناية عنه ، وفلان يَسْتَوْري زِنَادَ الضلالة . وأوريَّتُ صَدره عليه : أو قد تُنه وأحقَدُ تُنه .

وَ رِيةٌ النار، محففة: ما 'تورى به، عُوداً كان أو غيره. أبو الهيثم : الرّيةُ من قولك ورَتِ النارُ تَرِي وَرْياً والوادي : السمين من كل شيء ؛ وأنشد شمر لبعض الشعراء يصف قيد را :

ودَهْمَاءٌ في عُرْضِ الرُّواقِ، مُنَاحَةٍ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_اللَّمْمِ لِيَّةٍ القَلْبِ

قال : قَلَبُ وار إذا تَغَشَّى بالشعم والسَّمَن . ولي حديث وليَحْمُ وَرَيُّ ، على فَعِيل، أي سبن . ولي حديث عبر " رضي الله عنه : أن امرأة تشكت إليه كد وحاً في ذراعبها من احتراش الضباب " فقال: لو أخذت الضب فور "بنه ثم دَعَوْت عَيَكْنَفَة لَكَ الشَّمَلُ فَو رَبَّنِهِ ثُم دَعَوْت عَيَكُنَفَة اللهُ هَن ، من بقولك ليَحْمُ وار أي سبين " . وفي الدهن ، من بقولك ليَحْمُ وار أي سبين " . وفي حديث الصدقة: وفي الشوي " الوري " مُسِنَّة " ، فَعِيل عبني فاعل . ووري الزائد تري وروري ورياً ورية " عبني فاعل . ووري الزائد تري ، ووري يري ويوري المشقر ، ووري يري ويوري الماعر :

وَجَدُنَا زَائدً جَدَّهُم وريَّاً ، وزَائدً بني هَوازِنَّ غَيْرٌ وارِي وأنشد أبو الهيثم :

أُمُّ المُنْدَنِّينَ مِنْ زَنَدٍ لها وارِي وأُوْرَيْنُهُ أَنَا ، وكذلك ورَّيْنُهُ تَوْرِيَةً ؛ وأنشد أَن بري لشاعر :

وأطنف حديث السُّوء بالصَّمْت ، إنَّهُ مَنْسَى تُورِ ناراً للعِبَّابِ تَأَجَّجًا ويقال : وَرِيَ المُنْخُ يَرِي إذا اكتنز وناقة وارية "أي سينة ؛ قال العجاج :

بأكلن من لكمم السديف الواري كلف أورده الجوهري ؛ قال ابن بري : والذي في

ورية مثل وعَت تَعِي وعَياً وعية ، ووَدَيْتُهُ أَدِيه وَدُيْتُهُ أَدِيه وَدُيْلُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ أَدِيهِ اللَّهِ أُورِيها إِيراء فورَرَبَت تَري، ويقال: ورييَت تَري، ويقال: ورييَت تَروْري ؟ وقال الطرماح يصف أرضاً جَدْبة لا نبات فيها :

كظَّهُو اللَّذِي لَو تَبُتَّهَ فِي وَيَّةً بَهَا ﴾ لعبيَّت وشَّقَت في بُطُونَ الشُّواجِنِ

أي هذه الصّعراء كظهر بقرة وحشية ليس فيها أكبَمة ولا وَهُدة ، وقال ابن بُؤرُج : ما تشتقب به النار؟ قال أبو منصور : جعلها تتقرُوباً من حَسَّى أو رَوْث أو ضَرَمة أو حَسْبِشة يابسة ؟ التهذيب : وأما قول لمد :

تَسَلَّبُ الكَانِسَ لَمْ يُونَ بِهَا الْطَلِّلُ عَقَلَ الْطَلِّلُ عَقَلَ الْطَلِّلُ عَقَلَ

روي : لم أيور بها ولم أيوراً بها ولم أبوأر بها ، فين رواه لم أيور بها فيعناه لم يَشْعُر بها ، وكذلك لم أبوراً بها ، قال : وريئه وأوراً له إذا أعْلَمَنْته ، وأصله من ورَى الزَّنْدُ إذا ظهرت نار ها كأن ناقته لم تُضيء للظبي الكانس ولم تبين له فيَشْعُر بها لسُر عَتِها حَي اسْتَهَتَ إلى كِناسه فنند منها جافيلا ، قال: وأنشدني بعضهم :

> دَعَانِي فَلَمْ أُورَأَ بِهِ فَأَجَبُنْتُهُ ، فَمَدُّ بِثَدْي بِيَنْنَا غَيْرِ أَفْطُهَا

أي كعاني ولم أشعر به ، ومن رواه ولم 'يُوأر' بها فهي من أوار الشبس ، وهو شد"ة حراها ، فقلته وهو من التنفير .

والتُّوْرَاةُ عند أَبِي العباس تَفْعِلَة ، وعند الفارسي فَوْعلَة ، قال : لقلة تَفْعِلَة فِي الأَسِباء وكثرة فَوْعلة. وورَّيْتُ الشيءَ ووارَيْتُهُ : أَخْفَيْتُهُ . وتَوارى

هو : استار .

الفراء في كتابه في المصادر : التوراة من الفعل التفعلة ، كأنها أخذات من أوركت الزاد وورئيتها فنكون تفعلة في لغة طيء لأنهم بقولون في التوصة توصاة وللحادية جاراة وللناصية ناصاة ، وقال أبو لسحق في التوراة : قال البصريون تورداة أصلها فرعلة ، وفوعلة كثير في الكلام مشل الحوصلة والدوخلة ، وكل ما قلت فيه فوعلت فيصدره فوعلة ، فالأصل عندهم وورداة ، ولكن الواو الأولى قلبت ناه كما قلبت في تواليج وإنما هو فوعل من وليجت ، ومثله كثير .

واسْتَوْ رَيْتُ فَلَاناً رَأْياً أَي طلبتُ إِلَيْهِ أَنْ يَنظر فِي أَمْرِي فِيَسَخْرِجَ رَأْياً أَمْضِي عليه .

وور "بت الجار : جعلته ورائي وسَتَر ته عن كراع ؛ وليس من لفظ وراء لأن لام وراء همزة وفي الحديث: أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان إذا أواد سَفَرا ورَّى بغير ، أي سَتَر ، وكنى عنه وأو هم أنه يويد غير ، وأصله من الوراء أي ألقى البيان وراء ظهر . ويقال : واريته ووريته عمنى واحد . وفي التغريل العزيز : ما وروي عنهما ؛ أي سُتر على فوعل ، وقرى : ورُرِّي عنهما ؛ أي سُتر على فوعل ، وقرى : ورُرِّي عنهما ؛ همناه . وورَّيْت الحَبر أور يه توري تورية إذا سترته وأظهرت غيره ، كأنه مأخوذ من وراء الإنسان لأنه إذا قال ورَّيته فكأنه بجمله وراء ويث لا يظهر . والوري : الضيف . وفلان وري فال فلان أي جار ، الذي تواريه بهوته وتستره ؛ قال الأعشى :

وتتشيد عقيد وريشا عقد ألحِيفار،

قال : سَمَّ وَرَيِّنَا لأَن بَيْنَهُ يُوارِيهِ . وَوَرَّيْتُ عَنْهُ: أَرَدْتُهُ وَأَظْهَرَتَ غَيْرِهُ ، وَأَرَّيْتِ لَغَهُ ، وَهُو مَذَكُورٌ فِي

موضعه . والتُّو ربِّية ُ: السَّاتر .

والترية : اسم ما تراه الحائض عند الاغتسال ، وهو الشيء الحفي البسير، وهو أقل من الصَّفْرة والكُدرة، وهو عند أبي علي فعيلة من هذا لأنها كأن الحيض وارك بها عن. منظره العين ، قال : وبجوز أن يكون من ورك الزند إذا أخرج النار ، كأن الطهر أخرجها وأظهرها بعدما كان أخفاها الحييض .

وورًدًى عنه بصَرَه ودَفَع عنه ؛ أنشد ابن الأعرابي :

وكُنْتُمْ كَأُمِّ بَرَّةً طَعَنَ ابْنُهَا إِلَيْهُا الْعَلَمِ الْعَلَمِ الْعَلَمِ الْعَلَمِ الْعَلَمِ الْعَلَم اللها، فسا ورَّتُ عليهِ بساعِدِ ومِسْكُ وارٍ : جيّد وفييع ؛ أنشد ابن الأعرابي :

تُعَلُ بالجادِي والمِسْكِ الوار

والوَرَى : الحَـَلَـٰتَى . تقول العرب : مــا أَدري أَيُّ الوَرَكِ مَا أَدري أَيُّ الوَرَكِ مِنْ العَرِبِ أَنْ

وکائن دعر نا مِن مَهاهٔ ورامع ، بیلاد الوری لیست له بییلاد

قال ابن بري: قال ابن جني لا يستعمل الوَدَى إِلاَّ فِي النَّفِي ، وإِمَّا سَوَّعُ لَذِي الرَّمَةُ استعمالُهُ واجباً لأَنهُ فِي المعنى منفي كأنه قال ليست بالادُ الوَرَى له مسلاد.

الجوهري : وورداء بمعني خَلَف ، وقد يكون بمعني قَدُّام ، وهو من الأضداد . قال الأخفش : لَقَيتُهُ مِن وَراءُ فَتَرْفَعُهُ عَلَى الفاية إذا كان غير مضاف تجعله اسماً ، وهو غير متمكن ، كقولك مِنْ قَبَلُ ومن بَعْد ، وأنشد لمنتَيّ بن مالك العُقينَلي :

أَبَا مُدُّرِكَ ، إِنَّ الْمَوَى يُومَ عَاقِلِ دَعَانِي ، ومَا لِي أَنْ أُجِيبَ عَزَاءُ وإِنَّ مُرُودِي جَانِبًا ثُمَ لَا أَدَى أُجِيبُكَ إِلاَّ مُعْرِضًا لَجَغَاءُ

وإنَّ أَجْتِمَاعَ النَّاسِ عَنْدِي وَعَنْدُهَا ، إذَا حَثْتُ يُوْمَنَّ ذَاثِرًا ، لَبَلاثُهُ إذَا أَنَا لَمُ أُومَنَ عَلَيْكَ ، ولم يَكُنْ لقاؤك ﴿إِلاَّ مِنْ وَرَاءٌ وَرَاءً

وقولهم: وراقك أوسَع ، نصب بالفعل المقدار وهو تأخر ر. وقوله عن وجل : وكان وراقه مم مكك ؟ أي أمام مهم ، قال ابن بري : ومثله قول سوار ابن المضراب :

أَيَرْ جُوْ بَنُو مَرْ وَانَ سَمْعِي ُ وَطَاعَتِي ، وَقَوْمِي / تَسِيمٌ وَالفَلَاةُ ﴿ وَوَالْبِيا ؟ وَقُولُ لَيْهِدِ :

أَلِيسُ وَراثِي ، إنْ تَوَاخَتُ مُنْدِيِّتِي ، لَـُـزُومُ العَصَا تُنْنَى عليها الأَصَابِيعُ ؟ وَقَالُ مُرقَشُ :

ليسَ على مُطولِ الحَيَّاةِ نَدَم ، ومِنْ وراء المَرَّء مَا يَعْلَمَ أي قُدَّامُهُ الشَّيْبُ والْمَرَّمُ ؛ وقال جرير : أَتُوعِدُنِي وَرَاء بَنِي رَبَاحٍ ؟ كَذَيْتَ ، لَتَقَصْرَنَ يَدَاكَ دُونِي !

قال : وقد جاءت ورا مقصورة في الشعر ؛ قال الشاعر :

تَقَادَ فَنَهُ الرَّوَّادُ ، حَتَى رَمُوْا بِهِ ورَّا طَرَّفِ الشَّامِ البِيلادَ الأَباعِدا

أراد وراء ، وتصغيرها وريَّنَة ع بالهاء ، وهي شاذة. وفي حديث الشفاعة : يقول إبراهيم إنتي كنت خليلا من وراء وراء ؛ هكذا يروى مبنيناً على الفتح، أي من خلف حجاب ؛ ومنه حديث معقبل : أنه حديث ابن زياد بجديث فقال أشيء سمعته من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أو مين وراء وراء أي

من جاءً خَلَـْفَهُ وبعدَه . والوَرَاءُ أَيضاً : ولد الولد . وفي حديث الشعبي : أنه قال لرجل رأى معه صبيًا هذا ابنك ? قال : ابن ابني ، قال : هو ابنك من الوراء؛ يقال لولد الولد : الوراءُ ، والله أعلم .

وزي : وزك الشيء بزي : اجتبع وتقبض والوردى : من أساء الحماد المصك الشديد . ابن سيده : الوردى الحماد النشيط الشديد . وحساد وزى : مصك شديد . والوردى : القصير من الرجال الشديد الملتز و الحكت المقتدر ؛ وقال الأغلب العجلي : قد أبضرت سجاح من بعد العسى ، عد العسى ، ملتوح في العبل بعداك خينزاب وزى مملتوح في العبل تجللون القرا القرا الشيء : انتصب المراتفيع . واستورزيا أي الشيء : انتصب . يقال : ما لي أداك مستورزيا أي منتصبا ؟ قال تميم بن مقبيل يصف فرساً له :

تشکیر جَحافلِه قَسَد کَتَیْن وَاوْزَی طَهْر وَ الحافظ : أَسْنَسَدَه ؟ وهو معنی قول الهذلی :

لَّعَبُّرُ أَبِي عَبْرُ وَ لَقَدْ سَافَةَ الْمُنَّى الْعَبْرِ أَبِي عَبْرُ وَ لَقَدْ سَافَةَ الْمُنَّى الله بِالأَهَاضِبِ وَعَيْرٌ مُسْتَوْزٍ : نافِر ؛ وأنشد بيت نميم بن مقبل: كَمْرُتُ بِهُ الْعَيْرُ مُسْتُوزِياً

وفي النوادر : استوزى في الجبـل واستولى أي أَسْنَدُ فيه .

ويقال: أوزَيْتُ ظهري إلى الشيء أَسْنَدُته . ويقال: أَوْزَيْتِه أَسْنَخَصَتُه وَنَصَبْتُهُ ؛ وأنشد بيت الهذلي: إلى جدث يوزى له بالأهاض

بِقَالَ : وَزَى فَلَاناً الْأَمْرُ ۚ أَي غَاظَهُ ، وَوَزَاهُ الْحَسَدُ ۚ ؛ قال يَزِيد بن الحكم :

> إذا سافَ مِن أَعْبَارِ صَيْفِ مَصَامَةً ، وزاه نشيع ، عِنْدَهَا ، وشميين

التهذيب: والورّى الطيور؛ قال أبو منصور: كأنها جمع ورّ وهو طير الماء. وفي حديث ان عباس، وخي الله عنه وسلم وخي الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عن بين النخل حتى يؤكل منه وحتى يُورَن . قال أبو البخشري : فكوازينا العدو وصافعناهم الميوازاة : المقابلة والميواجهة ، قال : والأصل فيه الهيزة ، يقال آريته إذا حاديته ؛ قال الحوهري : ولا تقل وازيته ، وغيره أجازه على تخفيف الهيزة وقلها ، قال : وهذا إنما يصح إذا انفتجت وانضم ما

وَزُوْمًا : أَيْبَسَهُ ، ذَكِره في الهَمَزة ، والله أعلم. ومي : الوَسْيُ : الحَلَثْق . أَوْسَبَتُ الشيءَ : حَلَكَتْنه بالمُوسى. ووَسَى وأسّه وأوْساه إذا حَلَتْهُ. والمُوسَى: ما مُحِلْتَقُ به،مَن جعله فُعْلى قال يُذَكّر ويؤنث،

قبلها نحو جُوِّن وسُوَّالَ ، فيصح في المُوازاة ولا يصح

في وازينا إلاَّ أن يكون قبلها ضمة من كلمة أخرى

كقراءًة أبي عبرو: السُّفهَاءُ وَلا إنَّهُم . وَوَأَزَأُ اللَّهُمُ

وحكى الجوهري عن الفراء قال:هي 'فعلى وتؤنث ؛ وأنشد لزياد الأعجم يهجو خالد بن عَتَّاب :

فإن تُكُنْنِ المومى جَرَتْ فوقَ بَظْرُ مَا، فَمَا يُخْتِنَتُ إِلَا ومَصَّانُ قَاعِدُا

قال ابن بري : ومثله قول الوَضَّاح بن إسمعيل:

مَن مُسِلِّعُ الحَجَّاجِ عَني رِسَالَةً :

فإن سُنْتَ فاقْطَعْني كَمَ 'قَطِّعَ السَّلَى '

د قوله « بظرها » وقوله « ختت » ما هنا هو الموافق لما في مادة

قوله « بظرها » وقوله « حتنت » ما هنا هو المواقق لما في مادة مصص ، ووقع في مادة موس : بطنها ووضت . وإن سُنْتَ فَاقْتُلُنْنَا عِنُوسَى رَمِيضَةِ حَمِيماً ، فَقَطَلَّمْنَا عِلَا عُقَدَ العُرَّا وَقَالَ عِبدالله بن سعيد الأُموي : هو مذكر لا غير، يقال: هذا موسى كما ترى ، وهو مُقْمَلُ من أو سَيْت وأَسَه إذا حَلَقْتَه بالمُوسى ؛ قال أبو عبيدة : ولم نسبع التَّذَكير فيه إلا من الأُموي " وجمع مُوسى الحديد مواس ؛ قال الراجز :

#### شَرَابُهُ كَالْحَـزَ" بالمَـواسي

ومُوسى : اسم رجل ؛ قال أبو عبرو بن العلاء : هو مُعنَّلُ يدل على ذلك أنه يصرف في النكرة ، وفعنَّل لا ينصرف على حال ، ولأن مُفعَلًا أكثر من نعنَّل لأنه يبنى من كل أفعلت ، وكان الكسائي يقول هو فعلى والنسة إليه مُوسَوي ومُوسِي ، فيمن قال مَيْنَ

والوَسِيُ : الاستواء . وواساهُ : لغة ضعيفة في آساه ، يبنى على يُواسي . وقد اسْتَوْسَيْتُهُ أَي قَلْتُ له واسنى ، والله أعلم .

وشي: الجوهري: الوَّشِيُّ من الثياب معروف، والجمع وشاء على فَعْل وفِعال إن سيده:الوَّشِيُّ معروف، وهو يكون من كل لون ؛ قال الأسود بن يعفر:

> حَمَتُهَا وَمَاحُ الْحَرَّبِ وَحَتَى تَهَوَّلُتَ بِوَاهِرِ نَوْدٍ مِثْلٍ وَشَيِّ النَّمَادِقِ

يعني جميع ألوان الوَشْي. والوَشْيُ في اللون: تخليطُ لون بلون ، وكذلك في الكلام . يقال : وسُنيتُ الثوبَ أَشِيهِ وَشَيْنَهُ وَسَنِي الله الثواو وهو فاء النعل وتترك الشين مفتوحاً ؟ وقال الجوهري : هذا قول سببويه، قال: وقال الأخفش القياس تسكين الشين ، وإذا أمرت منه قلت شه ،

بهاه تدخلها عليه لأن العرب لا تنطق بجرف واحد ، وذلك أن أقل ما يحتاج إليه البناء حَرْفان : حَرْف يُبِنتَدَأُ به ، وحرف يوقف عليه ، والحرف الواحد لا يحتمل ابتداء ووقفاً ، لأن هذه حركة وذلك سكون وهما متضادان ، فإذا وصلت بشيء ذهبت الهاء استفناء عنها . والحائك واش يشي الثوب و شياً أي نسجاً وتأليفاً . ووشي الثوب وشياً وشية : حَسنته ووشاء : نَمنته ونقشه وحَسنه ، ووشي الكذب والحديث : رَقته وصوارة ، والنّبام كثي الكذب : والحديث : رَقته وصوارة ، والنّبام كثي الكذب :

كلامَه أي كذب .

والشيّة : سواد في بياض أو بياض في سواد الجوهري وغيره : الشيّة كلُّ لون يخالف معظم لون الغرس وغيره ، وأصله من الوآشي ، والهاء عوض من الواو الذاهبة من أوله كالزّنة والوزن ، والجسع شيات . ويقال : ثَوْرُ أَشْنيه كما يقال فرس أَبْلَق وَتَلِسُ أَذْرَأ . ان سيده : الشيّة كما ما خالف اللون من أخسيم الجسد وفي جميع الدواب، وقيل : شية الفرس لونه . وفرس حسن الأشي أي الفررة والتحجيل ، همزته بدل من واو وشي ؛ حكاه اللحياني وتدرّه وتوسم وتوسم فيه الشيّن : ظهر فيه كالشية ؛ عن ان الأعرابي ؛ وأنشد :

حنى نُوَشَّى فِيَّ وَضَّاحٍ ۗ وَقَـَلُ ۗ

وقيل منتوقيل . وإن الليل طويل ولا أس شيئة ولا إش شيئة ولا إش شية أي لا أسهره للفكر وتدبير ما أويد أن أدبره فيه ، من وشئت الثوب ، أو يكون من معرفتك بما يجري فيه لسهرك فتراقب نجومه، وهو على الدعاء ؛ قال ان سيده : ولا أعرف صيغة إش ولا وجه تصريفها . وثور مُوشَّى القوائِم : فيه سُعْفة وبياض . وفي النزيل العزيز : لا شية فيها؛ أي ليس

فيها لون 'مخالف سائر لونها .

وأو شت الأرض : خوج أول نبتها ، وأو شت النخلة : خرج أول وطبها، وفيها وشي من طلع النخلة : خرج أول وطبها، وفيها وشي من طلع وهو الوساة والمشاه. وأوشى الرجل وأفشى وأمشى: كثرت ماشيته . وو شي السيف : فر نده الذي في متنه ، وكل ذلك من الوشي المعروف. وحَجَر به وشي أي حجر من معدن فيه ذهب وقوله أنشده ابن الأعرابي :

وما هِبْرُزِيِّ مِن دَنَانِيرِ أَيْلَةً ، بَالِيدِي الوَسْاةِ ، نَاصِع تِبَا كُلُّلُ ، بَاحْسَن مِنه يَوْمَ أَصْبَعَ غَادِياً ، وَنُعْسَنَ مِنه يَوْمَ أَصْبَعَ غَادِياً ، وَنُعْسَنَى فَهِ الْحَمَامُ الْمُعَجِّلُ

قال : الوُسْاةُ الضَّرَّالُونَ ، يَعَنَى صُرَّابِ الذَّهِبِ ، وَنَقَسَّنَى فِيهِ : كَافَّتِنِ ، وَأُوشَى المَعْدِنُ وَاسْتَوْشَى : وُلَعْشِنَى فِيهِ : كَافَّتِنِ مِن ذَّهِبِ ،

والوساء: تناسل المال وكثرته كالمسّاء والفسّاء . فال ابن جني : هو فعال من الوشي ، كأن المال عندهم وبنة وبنة وجمّال لهم كما يُلبّس الوشي للتحسن به . والواشية : الكثيرة الولد ، يقال ذلك في كل ما يلد ، والرجل واشي . ووشي بنو فلان وشنياً : كثروا . وما وشت هذه الماشية عندي بشيء أي ما ولدت . ووشي به وسنياً ووسّاية " : تم " به . ووشي به إلى السلطان وساية أي سعى . وفي حديث عفيف : خراجنا نشي بسعد إلى عسر الهو من وشي إذا تم عليه وسعى به ، وهو واش ، وجمعه وساة " ، قال : عليه وسعى به ، وهو واش ، وجمعه وساة " ، قال . وفي حديث الإفك : كان يستخرج حديث الإفك : كان يستخرج طيحه أي يستخرج الحديث بالشطف والسؤال . وفي حديث الإفك : كان يستخرج الحديث الزهري : أنه كان المحديث الزهري : أنه كان

رَسْتُوشَي الحديث. وفي حديث مُحَرَّ وفي الله عنه، والمرأة العجوز:أجاءَتْني النَّاتُيدُ إلى اسْتَيْشَاء الأباعِد أي أَلِحَأَّ تَني الدواهي إلى مسألة الأباعِد واستخراج ما في أيديم والوشي في الصوت . والواشي والوَّ مُثَاء: النَّبَام .

وأتشى العظم : جَبَر . الفراء : اثنتشى العظم إذا من كسر كان به ؛ قال أبو منصور: وهو افتيعال من الوشي . وفي الحديث عن القاسم بن محمد: أن أباسيارة وليع بامرأة أبي حند ب ، فأبت عليه ثم أعلمت زوجها فكسن له ، وجاه فدخل عليها ، فأخذه أبو جنه ب فذت عنه عنفه إلى عجب دنيه ، ثم ألقاه في مدرجة الإبل ، فقيل له : ما شأنك ? فقال : وقعت يمن بكر لي فعطمني ، فأنشى منحدود با ؛ معناه أنه براً من الكسر الذي أصابه والتام وبراً مع احديداب عصل فيه .

> يُوشُونَهُنَّ ، إذا ما آنسُوا فَزَعاً تحنْتُ السَّنَوَّرِ ، بالأَعْقابِ والجِلِدَم

واستو شاه : كأو شاه . واستوشى الحديث : استخرجه بالبحث والمسألة ، كما يستوشى تجريك الفرس ، وهو ضرب جنبه بعقبه واستوشاه . وكل البخري . يقال : أو شي فرسه واستوشاه . وكل ما دَعَو ته وحر كنه لترسله فقد استوشيئته . وأو شي إذا استخرج جر ي الفرس و كشه . وأو شي إذا استخرج معنى كلام أو شعر ؟ قال ان بري : أنشد الجوهري في فصل جدم بيت ساء دة ان حونه :

يوشونهن إذا ما آنسوا فزعاً

قال أبو عبيد : قال الأصمي بُوشي يُغْرَجُ بِوفْتي ، فال أب بري:قال ابن حيزة غلط أبو عبيد على الأصمي، إمّا قال يُغْرِج بِكُرُه . وفيلان يَسْتَوشي فرسه بعقيه أي يَطلب ما عنده ليزيده ، وقيد أوْشاه بُوشيه إذا استحثه عِيحْجَن أو بكلاب ، وقال جندل ابن الواعي يَهجو ابن الواقاع :

جُنادِف لاحِتى بالراأسِ مَنْكِبُهُ ، كَأَنْهُ كُودَنْ بُوشَى بَكْلابِ

مِنْ مَعْشَرِ كُخِلَتْ باللُّؤُمِ أَعْيُنْهُمْ، وقص الرّقابِ مَوال غيرِ صُلّابٍ ا

وأوشى الشيء : عليمه ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد : غَرَّاء بَلْهَاء لا يَشْقَى الضَّجِيعُ بَهَا ، ولا تُنادي عا تُوشِي وتَسْتَسِعُ

لا تُنادِي بِهُ أي لا تُظهره . وفي النهابة : في الحديث لا يُنقض عَهْدُهم عن شية ماحِل ، قال : هكذا جاء في روابة أي من أَجْل وَشُني واشي واشي والماحِل : الساعي بالمحال ، وأصل شية وشي وشي خصدفت الواو وعوضت منها الهاء ، وفي حديث الحيل : فإن لم يكن أدهم فكيميت على هذه الشية ، والله أعلم .

وهي : أو مى الرجل وو صاّه : عَمِدَ إليه ؛ قال رؤبة : وصّاني العجاج ُ فيما وَصَّني

أُواد: فيها وَصَّانِي ، فحَدْف اللام للقافية . وأَوْصَيْتُ . له بشيء وأَوْصَيْتُ لله إذا جعلتَسه وَصَيِّتُ . وأَوْصَيْتُه ووصَّيْتُه إيصاء وتَوْصِية " بمعنى . وتَواصي القوم أي أوْص بعضهم بعضاً . وفي الحديث: 

لا قوله «غير طباب » كذا في الاصل، والذي في صحاح الجوهري في مادة صوب: غير صباب .

استكو صُوا بالنساء خيراً فإنهن عندكم عوان، والاسم الوصاة والوصاية والوصاية أيضاً: ما أوصيته أيضاً: ما أوصيت به . والوصية : الذي يُوصي والذي يُوصى الأضداد . ابن سيده : الوصي المسوص ، والأنشى وصي ، وجنعهما جميعاً أوصياء ، ومن العرب من لا يُشنى الوصي ولا ولا عيمه . الليث .: الوصاة كالوصية ؛ وأنشد :

أَلَا مَنْ مُسْلِيغٌ عَنِي يَوْيداً وَصَافًا مِنْ أَخْيِ ثِقْةٍ وَدُودِ

يقال: وَصِيِّ بَيِّنُ الوصابة . والوصية : ما أوصية : ما أوصيت وصية الاتصاله بأمر الميت وصية الاتصال نسب ومنية وسبب عليه السلام ، وصي الله ، صلى الله عليه وسبب وسبب وسبب ؛ قلت : كرام الله وجه أمير المؤمنين علي وسلم عليه ، هذه صفاته عند السلف الصالح ، وضي الله عنهم ، ويقول فيه غيره : لولا دُعابة فه ؛ وقول كثير :

تُخَبِّرُ مَن لاقتيت أنك عائد ،
بل العائدُ المتحدُوسُ في سيجُن عادم وصي النبي المصطنى وان عليه عليه وصحاك أغلال وقاض مضادم

إِنَّا أَرَادَ أَبِنَ وَصِيِّ النّبِي وَابِنَ ابنِ عَمْهُ ، وهو الحسن ابن علي أو الحسين بن علي ، رضي الله عنهم ، فأقام الوَّصِيُّ مُقامَمُهَا ، أَلَا ترى أَنْ عليّاً ، رضي الله عنه لم يكن في سيجن عادم ولا سيجن قط ? قال ابن سيده : أَنْبَأْنَا بَذَلْكُ أَبُو العلاء عن أَبِيرِ علي الفارسي والأشهر أنه محمد بن الحنفية " رضي الله عنه ، حبسه عبد الله بن الزبير في سجن عادم ، والقصيدة في شعر كثير مشهورة ، والمهدوح بها محمد بن الحنفية ، قال:

ومثله قول الآخر :

صَبَّعَنَ من كَاظِمة الحِصنَ الخَرِبُ ، يَحْمِلُنَ عَبَّاسَ بنَ عبدِ المُطَّلِّبُ

إِمَّا أَواد : يحملن ابن عباس ، ويووى : الخُصَّ اللهُ في الحَرب . وقوله عز وجل : 'يوصيكم الله في أولادكم ؛ معناه يقرض عليكم لأن الوصية من الله إِمَّا هي فَر ض ، والدليل على ذلك قوله تعالى : وصَّاكم به ؛ وهذا من الفرض المحكم علينا . وقوله تعالى : أتواصوا به ؛ قال أبو منصور : أي أوص تعالى : أو لهم آخر هم ، والألف ألف استفهام ، ومعناها النوبيخ . وتواصوا : أو ص بعضهم بعضا . ووصى النوبيخ . وتواصوا : أو ص بعضهم بعضا . ووصى النوبية بغيره وصابح الوصل وصابح الوجل وصابح الوصل . أبو عبيد : وصابح الشيء بغيره ووصل النه :

نَصِي الليلَ بالأَيَّامِ ، حتى صَلاتُنا أَمَّقَاسَهَ " يَشْتَقَ أَنْصَافَهَا السَّقْرُ ا

يقول: رجع صلاتُنا من أَدِبعة إلى اثنين في أَسْفارنا لحال السفر . وفلاة " واصية " : تتصل بفلاة أخرى ؛ قال ذو الرمة :

بَيْنَ الرَّجَا وَالرَّجَا مِنْ جَنْبِ وَاصِيةٍ مَيْنَاء ، خَابِطُهُا الْخَوْفِ مَعْكُومُ قال الأصمي : وَصَى الشِيءُ يَصِي إذا انصل ، ووصاه غيره يَصِيهِ : وصَله ، ان الأعرابي : الرَّصِيُ النبات

المُلْتَنَفُ \* وإذا أطاع المَرْتَعُ للساعَة فأَصابِتُهُ رَغُداً قبل أوْصِ لها المرتع يَصِي وَصَياً . وأَرْضُ واصية " : متصلة النبات إذا انتصل نَبْتَها ، وربا قالوا تواصى النبت إذا اتصل ، وهو نبت واص ؛ وأنشد

ابن بري للراجز :

يا رُب شاة شاص في دَبْرَبِ خِماصِ بأكلن من قدر اص، وحمصيص واص

وأنشد آخر : لها مُوفِيدٌ وَفَاهُ واصِ كَأَنِهِ زَرَابِينُ فَيْلِيَ قَدْ نَعُومِيَ ، مُبْهُم

الْمُوفِدُ: السَّنَامُ، والقَيْلُ: المَلَكُ ؛ وقال طرفة : يَوْعَيْنَ وَسُمِيَّا وَصَى نَبْتُهُ ، فانطكت اللون ودق الكشور

يقال منه : أو صينت أي دخلت في الواصي وو صنت الأرض و صياً وو صاة والأخيرة الأحرض و صاة واصاة والأخيرة الأحرض وحلما أبو حلمة المكان التصل المائم وهي واصية و وقوله أنشده ابن الأعرابي :

أَهُـلُ النِّنَى والجُرُّدِ والدَّلَاسِ والجُرُّدِي، وصَّامٌ بِـذَاكَ الوَّامِي

أراد : الجنود الواص أي المنتصل ؛ يقول : الجنود وصام بذلك ؛ وحام بذلك ؛ قال ابن سيده : وقد يكون الواص هذا اسم الفاعل من أو ص ، على حذف الزائد أو على النسب ، فيكون من أو ص ، على حذف الزائد أو على النسب ، فيكون نعتاً للجود ، كما يكون في القول الأول . ووصينت الشيء بكذا وكذا إذا وصلته به ؛ وأنشد بيت ذي الرمة :

نَصِي الليلَ بالأيام

والوَصَى والوَصِيُّ جبيعاً: جَرائد النَّفَلِ التِي 'مُحْزَمُ بها ، وقيل: هي من الفَّسيل خاصة ، وواحدتها وَصاةً وَ ووَصَيَّة مِنْ

۱ قوله « بأومى » كذا بالاصل تبعاً للمحكم .

ويَوَصَّى : طائر قيل هو الباشتق، وقيل : هو الحُيُر، عواقية ليست من أبنية العرب .

وطي: وطيئه وطناً: لغة في وطيئته .

وعي: الوعبي : حفظ القلب الشيء . وعى الشيء والحديث يعيه وعياً وأوعاه : حفظة وفهمة وقميلة ، وفهمة وقميلة ، فهو واع وفلان أوعى من فلان أي أحفظ وأفتهم . وفي الحديث : نقشر الله امراً سمع مقالتي فوعاها ، فراب منها في أوعى من ساميع . الأزهري : الوعبي الحافظ الكلس الفقيه . وفي حديث أبي أمامة : لا يعمد ب الله قلماً وعم القرآن وقال ابن الأثير : أي عقلة إيماناً به وعملا ، فأما من حفظ ألفاظة وضيع حدوده فإنه غير واع فأما من حفظ ألفاظة وضيع حدوده فإنه غير واع له ؟ وقول الأخطل :

وَعَاهَا مِنْ قَنُواعِدِ بَيْتِ رَأْسِ سُوادِفُ لاحَهَا مَدَرُ وَغَارُ

إنما معناه حفظتها أي حفظ هذه الخبر ، وعننى بالشوارف الخوابي القديمة . الأزهري عن الفراء في قوله تعالى : والله أعلم بما يُوعُونَ ؛ قال : الإيماء ما يَجْمعون في صدورهم من التكذيب والإثم . قال : والرعي أو قيل : والله أعلم بما يعمون ، لكان صواباً ولكن لا يستقم في القراءة . الجوهري : والله أعلم بما يُوعُون أي يُضمرون في قلوبهم من التكذيب ، وأذن واعمة ١٠ .

الأزهري: يقال أوعمى جدّعه واستوعاه إذا استوعي، الأزهري المستوعية المستوعية عبد عنه الدين إلى الأنف إذا استوعي جدّعه الدين به محذا حكاه الأزهري في ترجمه وعوع. وأوعمى فلان جدّع أنشه واستوعاه إذا استوعبه. وقدت واعبه عرجة المامن، وأصلها في عارة الجوهري: وعى الحديث يعيه وعياً

وتقول: اسْتَوْعَى فلان من فلان حَقَّه إذا أَخَــَذَهُ كله. وفي الحديث: فاسْتَوْعَى له حَقَّه؛ قال ابن الأثير: استوفاه كله مأخوذ من الوعاء.

> ووَعَى العَظَمْ وَعَياً: بَرَأَ عَلَى عَشَمٍ إِقَالَ : كَأَمَّا كُسُرَتْ سَوَاعِدُه ، ثمَّ وَعَى جَبْرُهُا وَمَا النَّتَأَمَا

قال أبو زيد : إذا جَبَرَ العظمُ بعد الكسر على عَشْمٍ، وهو الاعْوِرِجَاجُ، قيل : وعَي يَعِي وعَيْبً ، وأَجَرَ يَعِي وعَيْبً ، وأَجَرَ يَاجِرُ أَجُرُورًا ، ووعَي العظمُ إذا انتُجْبَر بعد الكسر ؛ قال أبو زيد :

خُبُعَثْنِيَةٌ فِي سَاعِدَيْهِ تَزَابِسُلَ ، تَقُولُ وَعَي مِنْ بَعْدِ مَا قَد تَجَبُّرًا

هذا البيت كذا في التهذيب ، ورأيته في حواشي ابن بري : من بعد ما قد تكسرا ؛ وقال الحطيئة :

> حَى وَعَيْثُ كُوعَي عَظْ مِ السَّاقِ لِأَأْمَـهُ الْجَسَائِرِ \*

ووعَت المِدَّةُ فِي الجُرْح وعَياً : الجَمْعَتْ . ووعَى الجُرْحُ وعَياً : سال قَيْحُهُ . والوعِي : القَيْحُ والمِدَّة . وبرى عَبْرَحُهُ على وعَي أي نَعْل . قال الو زيد : إذا سال القيْحُ من الجُرْح قيل وعي المحرد وعي الجُرْحُ يَعِي وعَياً ، قال : والوعي فو القيح ، الجُرْحُ يَعِي وعَياً ، قال : والوعي الكسر والمِدَّة مِنْلَهُ المِدَّة . وقال الليث في وعي الكسر والمِدَّة مِنْلَهُ ، قال : وقال أبو الدُقيش إذا وعت جاييتَتُهُ يعني مَدَّته . قال الأصعى : يقال بنس واعي اليهم ووالي اليهم وهو الذي يقوم عليه . ويقال : لا وعي اليهم ووالي اليهم وهو الذي يقوم عليه . ويقال : لا وعي الك عن ذلك الأمر أي لا تَهاسُك دونه ؛ قال ابن أحمر :

تُواعَدُن أَنْ لا وَعَيَ عَن فَرْجِ رَاكِسَ ، فَرُحُنَ وَلَمْ بَغْضِرُنَ عَن ذَاكَ مَغْضَرًا

بقال : تَعَضَّرُت' عن كذا إذا انصرفت عنه. وما لي عنه وعَيْ أي بُد . وقال النصر : إنه لفي وعَيْ رجال أي في رجال كثيرة .

وَالوِعَاةُ وَالْإِعَاءُ عَلَى البَدَلُ وَالوَّعَاءُ، كُلُ ذَلَكُ: ظَرِفُ الشِيءَ وَالْجِمْعُ أَوْعِيةٌ ، ويقال لصدر الرجل وعاء علميه واعتقاده تشبيها بذلك. ووعى الشيء في الوعاء وأوَّعاه: جَمَعَه فيه عِقال أبو محمد الحَدَلَمِيُّ: تَأْخُذُهُ بِدِمْنِهُ فَتُوعِيهُ

أي تجمع الماء في أجوافها . الأزهري: أو عمى الشيء في الوعاء يُوعيه إيعاء ، بالألف الفهو مُوعتى الجوهري: يقال أو عَمَيْتُ الزاد والمَنتاع إذا جعلته في الوعاء ؛ قال عَبْد بن الأبوس:

الحَيْرُ بِبَقِي ، وإن طالَ الزَّمانُ به، والشَّرُ أَخْبَتُ ما أَوْعَيْتَ من زادِ

وفي الحديث: الاستجهاء من الله حتى الحياء أن لا تنسو المقار والبيلتي والجوف وما وعي أي ماجمع من الطعام والشراب حتى يكونا من حليها. وفي عديث الإسراء: ذكر في كل سماء أنبياء قد سمام فأو عيث منهم إدريس في الثانية ؛ قال ابن الأثير: هكذا روي ، فإن صع فيكون معناه أدخلته في وعاه قلبي ؛ يقال : أو عيت الشيء في الوعاء إذا أدخلته فيه ؛ قال : ولو روي وعيت أبي هريرة ، رضي أدخلته فيه ؛ قال : ولو روي وعيت أبي هريرة ، رضي الله عنه : حفظت عن وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وعامين من العملم ؛ أراد الكناية عن محل الها وحميعه فاستعار له الوعاء .

وفي الحديث: لا تُوعِي فِيُوعَى عَلَيْكُ أَي لا تَجْمَعَي وَتَصَادَيُ بِتَضْمِيقِ وَتَجَازَيُ بِتَضْمِيقِ وَتَجازَيُ بِتَضْمِيقِ وَنَجازَيُ بِتَضْمِيقِ وَنَجازَيُ بِتَضْمِيقِ وَنَجازَيُ الْأَزْهِرِي : إذا أَمْرت من الوَّعْي قَلْتَ

عه ، الهاء عباد للوقوف لحقتها لأنه لا 'يستطاع الابتداء والو'قوف معاً على حرف واحد . والوَعْني والوَعْني والوَعْني ، بالتحريك : الجَلَبَة والأصوات، وقبل : الأصوات الشديدة ؛ قال الهذلي :

كأن وعَى الحَمُون ، بجانِبَيْهِ ، وَعَى وَيَاطِ ِ

وقال يعقوب: عينه بدل من غين وغي، أو غين وغي بلدل منه ، وقيل: الوعي جلبة صوت الكلاب في الصيد. الأزهري: الوعي جلبة أصوات الكلاب والصيد، قال: ولم أسبع له فعلاً . والواعية أن كالوعي ، الأزهري: الواعية والوعي والوعي والوعية أن الصارخة ، وقيل الواعية الصراخ على الميت لا فعل له . وفي حديث مقتبل الصراخ على الميت لا فعل له . وفي حديث مقتبل الواعية ، قال ابن الأثير : هو الصراخ على الميت وتعين منه فيعل ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

إناني نَذْبِرُ لَنَكَ مِنْ عَطِيلَه ، قَرَمَّشُ لِزَادِهِ وَعِيلُه

لم يفسر الوعية ، قال ابن سيده : وأرى أنه مسترّ عيب لزاده يُوعِيه في بطنه كما يُوعَى المتّاع ، هذا إن كان من صفة الزاد فمعناه أنه يد خر وحتى يَخْمُنُو كَمَا يَخْمُنُو القيح في القراح .

وفي : الوَعَى : الصَّوْتُ ، وفيل : الوَعَى الأَصواتِ
في الحرب مثل الوَعَى ، ثم كثر ذلك حتى سَبُّوا الحَمَوب وَعَتَى . والوَعَى : عَمْفَمة الأَبطال في مَحوْمة الحَرْب نَقْسَها . مَوْمة الحَرْب نَقْسَها . والوَعَى : الحَرْب نَقْسَها . والوَعَى : والوَعَى : الحَرْب لَقَالُهُ والبَعْوض وَعُو ذلك إذا اجتمعت ؟ أَصُواتُ النَّمْ لِ والبَعْوض وَعُو ذلك إذا اجتمعت ؟

قال المتنخل الهذلي :

كأن وغَى الحَمُوش ، بجانبيه ، وغَى رَكْبٍ أَمَيْمَ ذَوِي هِياطِ وهذا البيت أورده الجوهري ا :

كأن وغي الحَموش، بجانبيه، مَآتِمْ يَلْتَدِمْنَ عَلَى فَتَيْلِ

قال ان بري : البيت على غير هذا الإنشاد ؛ وأنشده كما أوردناه :

وغی رکب أمیمَ ذُوي هیاط

قال وقبله :

وماء قد ورَدْتُ أَمَيْمَ طامٍ، عَلَى أَرْجَلُ الغَطاط

ومنه قبل للحرب وعَنَى لما فيها من الصوت والجلة . ابن الأعرابي : الوعَى الحَمُوش الكثير الطّنين يعني البَنَقُ ، والأواغي : مفاجر ٢ الماه في الدّبار والمرّزارع، واحدتها آغية، مجفف ويثقل هنا ، ذكرها صاحب العين ولا أدري من أين جعل لامها واوا والياه أولى بسالاً لا استقاق لها و لفظها الياه ، وهو من كلام أهدل السواد لأن المهزة والفين لا يجتمعان في بناء كلمة واحدة . ابن سيده في ترجمة وعي : الوعى الصوت والجلة ، قال يعقوب : عينه بدل من غين وغى أو غين وغى بدل منه ، والله أعلم.

وفي : الوفاة :ضد الفك و، يقال : و فنى بعهده وأو فنى بعنى ؛ قال ابن بري : وقد جمعهما تطفيل الفننوي في بيت

١ قوله « أورده الجوهري » و كذا الازهري أيضاً في خ م ش ،
 واعترض الصاغاني على الجوهري كما اعترضه ان بري .

و لا و الاواغي مفاجر النع = عبارة المحكم : الأواغي مفاجر الماء في الدبار . وعبارة التهذيب : الاواغي مفاجر الدبار في المزارع ، وهي عبارة الجوهري .

واحد في فوله :

أمَّا ابن طَوْقٍ فقد أَوْفَى بِدْمَّتِهِ كَمَا وَفَى بَقِلاصِ النَّجْمِ حَادِيها وَفَى يَفِي وَفَاءً فهو وافي ابن سيده: وفَى بالعهد وَفَاءً ؟ فَأَمَا قُولُ الْهَذَلِي :

إذ قَدَّمُوا مِائَةً وَاسْتَأْخَرَتُ مِائَةً وَفَشِيَّا، وَزَادُوا عَلَى كِالنَّيْهِمَا عَدَدا

فقد يكون مصدر و قمى مسموعاً وقد بجوز أن يكون فياساً غير مسموع ، فإن أبا على قد حكى أن الشاعر أن يأتي اكل فعل بفعل وإن لم 'يسمع، وكذلك أو في الكسائي وأبو عبيدة: و قيئت العهد وأو فيئت بالعهد وأو فيئت به سواه، قال شمر : يقال و في وأو في، فمن قال و في فإنه يقول نم "كقولك و في لنا فلان" أي تم لنا قول نم يغدو، وو في هذا الطعام فهزا ؟ قال الحطيئة :

وفَى كَيْلَ لا نِيبٍ ولا تَكُرات

أي تَمَّ، قال: ومن قال أو فَي فيعناه أو فاني حقه أي أتيه ولم يَنقُص منه شيئاً ، وكذلك أو في الكيل أي أقه ولم ينقص منه شيئاً . قال أبر الهيم فيا رد على شير: الذي قال شير في و فَي وأو فَي باطل لا معنى شير: الذي قال شير في و فَي وأو فَي باطل لا معنى و كُلُّ شيء في كتاب الله تعالى من هذا فهو بالألف، قال الله تعالى: أو فُوا بالعنقود، وأو فُوا بعهدي ويقال: وفي الكيل وو في الشيء أي تمَّ ، وأو في الحديث: أنا أتسَيْه، قال الله تعالى: وأوفُوا الكيل ؟ وفي الحديث: فيروت بقوم تقرض شفاههم كلاً فيرضت فيروت بقوم تقرض شفاههم كلاً فيرضت فيروت بقوم تقرض شفاههم كلاً فيرضت ثنيجه وافية أعنها وآذانها. وفي حديث النبي على الله عليه وسلم ، أنه قال: إن كم و فَيَتُم سبعين أمَّة أنم أمة أنه قال: إن كم و فَيَتُم سبعين أمَّة أنم

خَيْرُهَا وَأَكُورَمُهَا عَلَى اللهَ أَي تَمَنَّتُ الْعِدَّةُ سَبَعَيْنُ أَمَةً بَكِمَ . ووفَى الشيءُ و'فيتًا على فُعُولَ أَي تَمَّ وكثر. والوَفِي :الوافِي. قال: وأما قولهم وفَى لي فلان عاصين لي فهذا من باب أو فيت له بكذا وكذا وو فيت له بكذا وكذا وو فيت له بكذا ؟ قال الأعشى :

### وِقْتَبُلْنَكُ مَا أُوْفَى الرُّقَادُ بِجِارَةً

والوَّفْيُّ : الذي يُعطى الحــقُّ ويأْخَذَ الحَقُّ . وفي حَدَيث زيد بن أَرْقَتُمَ : وَفَتْ أَذْنَكُ وَصَدَّقَ الله حديثك ، كأنه جمل أدنه في السَّماع كالضامنة بتصديق ما حَكَت ، فلما نزل القرآن في تحقيق ذلك الحبر صارت الأذن كأنها وافية بضمانها خارجــة من التهمة فيها أدَّته إلى اللسان . وفي رواية : أوني الله بأذنه أي أظهر صدَّقته في إخباره عما سمعت أذنه ، بقال : وفَي بالشيء وأوْفَى ووفتَى بمنى واحــد . ورجل وفي وميفاء : دو وَ فاء ، وقد وفي بنَـدُ و ه وأوفاه وأوْفَى به ؟ وفي التنزيــل العزيز : يُوفُـُون بالنَّذُورِ وحكى أبوزيد : وفنَّى نذره وأوْفاه أي أَبْلَغُهُ ، وفي التنزيل العزيز : وإيراهمَ الذي وَفَتَّى ؛ قال الفراء : أي بَلَتْغَ ، بريد بَلَّغَ أَنْ لُنست تَزْرُ رُ وازرَةٌ وزُرَ أُخْرَى أَي لا تحمل الوازرة ُ ذنب غيرها ؛ وقال الزجاج : وفتَّى إبراهيمُ مَا أُمِرَ بِهِ ومَا امْتُحِينَ به من ذبح ولده فعزَم على ذلك حتى فَداه الله بذبيع عظيم ، وامتُحنَ بالصبر على عذاب قومه وأمر بالاخْتَيْنَانَ ، فقيل : وفتَّى ، وهي أَبِلغ من وَفَى لأن الذي امْتُحِنُّ به مِن أَعظمُ المِحَنِّ . وقال أبو بكر في قولهم الزَّم الوَّفَّاء يُرمعني الوفاء في اللفة الخُلْق الشريف العالي الرَّفيعُ من قولهم : وفي الشَّعَرُ \* فَهُو وَافَّيْهِ إِذَا زَادً؟ وَوَ فَيْتُ لَهُ بِالْعَهِدُ أَفَىٰ ؟ وواَفَيْتُ أُوافِي، وقولُم: ارْضَ مِن الوفاء باللَّفاء

أي بدون الحق ؛ وأنشد :

ولا حَظَيِّ اللَّفَاةُ ولا الحَسِيسُ والمُوافَاةُ : أَن تُوافِيَ إِنسَانًا فِي المِيمَاد ، وتُوافَينا في المِيعاد ووافَيْتُهُ فِيه ، وتو َفَيَّى المُنهُ : بِلَّغَيِّها واسْتَكُمْلُها ، وهو من ذلك . وأو ْفَيْتُ المُكَان : أُنته ؟ قال أو ذري :

أنادي إذا أوفي من الأرض مَرْبُلًا ﴿ لَا يَصِيرُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّالِي اللَّلَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أوفي : أشر ف وآتي ؛ وقوله أنادي أي كلما أشرفت على مر با من الأرض نادَيت على ادار أي أهلك ، وأد فيت فه . وأو فيت فه . وأو فيت عليه ، فأنا على شرَف موف ، وأو في على الأرض إذا أشرَفت عليه ، فأنا مؤف ، وأو في على الشيء أي أشرَف ؟ وفي حديث كعب بن مالك : أو في على سلام أي أشرَف واطلع ، ووافي فلان : أتى .

وتوافَى القَومُ : تتامُنُوا . ووافَيْتُ ُ فَالمَانَا بَكَانَ كذا .

ووكن الشيء : كثر ؛ ووفى ريش الجناح فهو وافي ، وكل شيء بلتغ تمام الكمال فقد و فى وتم ، وكذلك درهم واف بعني به أنه يزن مشقالاً ، وكيل وأن منقالاً ، واكيل وأفي ، دوانيق ؛ قال شر : بلغني عن ابن عينة أنه قال الوافي درهم ودانيان ، وقال غيره : هو الذي و فى مثقالاً ، وقيل : درهم واف وفى بزنته لا زيادة فيه ولا نقص ، وكل ما تم من كلام وغيره فقد وفى ، وأو فيته أنا ؛ قال غيسلان الربعي :

أُو ْفَيْتُ ۚ الزَّرْعَ وَفَوْقَ الْإِيفَاء

وعدًاه إلى مفعولين ، وهذا كما تقول : أعطيت الزوع

ومنجته، وقد تقدم الفرق بين البام والوفاء . ... والوافي مين الشعر : ما استوفى في الاستعمال عِدَّة أَجْزَاتُه في دائرته ، وقيل : هو كل جزء يمكن أَن يدخله الرَّحاف فسكيم منه .

والوَفاء: الطُول ؛ يقال في الدُّعاء: مات فلان وأنت بُوفاء أي بطول عُمُر ، تَدْعُو له بذلك ؛ عن ابن الأعرابي . وأو فَى الرجل حقّه وو فيّاه إباه بمعنى : أكملكه له وأعطاه وافياً . وفي التنوسل العزيز : ووَجد الله عنده فوفًاه حسابة . وتو فيّاه هو منه واستو فاه : لم يدع منه شيئاً . ويقال : أو فينه حقّه وو فينه أحره . ووفي الكيل وأوفاه : أتمه . وأو في على الشيء وفيه : أشر ف . وإنه أتمه . وأو في على الشيء وفيه : أشر ف . وإنه ليناء على الأشراف أي لا يزال يوفي عليها ، وكذلك الحيار . وعير ميفاء على الأرقط يصف من عادته أن يُوفي عليها ؟ وقال حميد الأرقط يصف الحياد :

عَيْرَانَ مِيفَاهِ على الرُّزُونِ ، مَ حَدَّ الرَّبِيغِ ، أَدِنَ أَدُونِ لا خَطِلِ الرَّبِيغِ ، أَدِنَ الرُّونِ الا خَطِلِ الرَّبِيغِ ولا قَرَّونِ ، كَالْ لَاحِقْ بَطْنُ لِي بِقَرَاً سَمِينِ

وَيُرُوى : أَحْقَبُ أَمِيفًا ﴿ وَالْوَفَتَيُ مِنَ الْأَرْضَ : اللَّهُ إِلَى اللَّهِ مِنْ الْأَرْضَ : اللَّهُ إِنَّ أَيُو : اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ ا

وإنَّ طُويَت من دونه الأَرضُ وانْسُرَى، لَوْ لُونُ وَانْسُرَى، لَوْ لُونُ وَانْسُرَى، لَوْسُونُها لَوْسُكُما وحَقْيِرُها وَالْمُيْفَاةُ ، مقصودان ، كذلك . التهذيب : والميفاة الموضع الذي يُوفِي فَوقه البازي لإيناس الطيو

أبلع ميفاء رؤوس فوره ١ ١ قوله « قال رؤبة النع » كذا بالاصل .

أو غيره ؛ قال رؤية :

والميفى : طَبَق التَّنُّور . قال رجل من العرب لطباخه : خَلَّب ميفاك حيى بنضج الرَّودَق ، لطباخه : خَلَّب أَي طَبِّق ، والرَّودَق : الشَّواء . وقال أبو الحطاب : البيت الذي يطبخ فيه الآجر ، يقال له الميفى ؛ روي ذلك عن ابن شيل . وأو في على الحسين : زاد ، وكان الأصعي يُنكره

والوَفَاةُ : المَنْيَّةُ . والوفاةُ : الموت . وتُو ُفْنِيَ فلان وتَوَفَّاه الله إذا قَبَضَ نَفْسَهُ ، وفي الصحاح : إذا قَبَضَ رُوحَه ، وقال غيره : تَوَفِّي الميتِ اسْتِيفاء مُدَّتِه التي و ُفِيت له وعَدَد أيامه وشهوره وأعوامه في الدنيا . وتَوَفَيْت المال منه واسْتو فيته إذا أخذته كله . وتَوَفَيَّت عَدَد القوم إذا عَدَد بهم كلهم ؛ وأنشد أبو عبيدة لمنظور الوَبْرِي :

إنَّ بِنِي الأَدْرَدِ لَيَنْسُوا مِنْ أَحَدْ ﴾ ولا تُوفَاهُمْ قُدرَبشُ في العدد

أي لا تجعلهم قريش تمام عددهم ولا تستتوفي بهم عددهم ؛ ومن ذلك قوله عز وجل : الله يتتوفئ الأنفس حين مو تها ؛ أي يستوفي مدد آجالهم في الدنيا ، وقيل : يستو في تمام عددهم إلى يوم القيامة ، وأما توفقي النائم فهو استيفاه وقنت عقله وتميزه إلى أن نام . وقال الزجاج في قوله : قل يتوفيا كم مكك الموت ، قال : هو من توفية العدد ، تأويله أن يقيض واحد منك كانقول : قد استو فيت من فلان وتو فيت منه ما لي عليه ؛ تأويله أن لم يتو فيو تهم ؛ قال الزجاج : فيه ؛ عليه ؛ تأويله أن لم يتو قود نهم ؛ قال الزجاج : فيه ؛ إذا جاءتهم ملائكة والله أعلم ، وجهان : يكون حتى إذا جاءتهم ملائكة الموت يتو فيو تهم عند المناينة فيمترفون الموت يتو فيه المناة فيمترفون

عند موتهم أنهم كانوا كافرين ، لأنهم قالوا لهم أين ما كنتم تدعُون من دون الله ? قالوا : ضَلُّوا عنا أي بطلوا وذهبوا ، وبجوز أن يكون " والله أعلم ، حتى إذا جاءتهم ملائكة العداب يتوفونهم ، فيكون يتوفونهم في هذا الموضع على ضربين : أحدهما يَتُو فَوْنَهم عذاباً وهذا كما تقول: قد قَتَلَنْتُ فلاناً بالعذاب وإن لم يمت ، ودليل هذا القول قوله تعالى : ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ؛ قال : ويجوز أن يكون يَتُو فَدُونَ مَا عدامه ؛ وهو أضعف الوجهبن ، يكون يَتُو فَدُونَ أَن حِنامه ؛ وقوله أنشده ابن جني :

لبت القيامة ، يَوْمَ تُوفِي مُصْعَبُ ، قامتُ على مُضَرِ وحُقَ قيامُها

أَرادَ : وُوفِيَ ، فأَبدل الواو تاء كقولهم تالله وتَوْلج ُ وَتَوْلج ُ وَتَوْلِج ُ اللهِ وَتَوْلِج ُ ا

التهذيب: وأما المنوافاة التي يكتبها كتاب دواوين الحراج في حساباتهم فهي مأخوذة من قولك أو فينته حقة ووافيئه حقة، كل ذلك بمعنى : أنسمت له حقة ، قال : وقد جاء فاعلت بمعنى أفيعكن واحد . يقال : أفعكن واحد . يقال : وقد عنى واحد . يقال : ومنعن واحد . يقال : وضعفت الشيء وأضعفت ووضعفت الشيء وأضعفت ووضعفت الشيء وتعبد و واعدت و وبعدت والمعدن والمدت الشيء وتعبد و وبعدت و وبعطيني الشيء و وتعبد و المدين الشيء و المدين الشيء و المدين الذي خازم :

كَأَنْ الْأَتْحَمِيلَةَ قَالَمَ فَيهَا ، الْمُسْنِ دَلالِهَا ، رَسُّا مُوافِي

قال الباهلي : 'مواني مثل' مفاجي ؛ وأنشد :

وكأَمَّا وَافَاكِ ، يُومَ لَقِيتُهَا مَنْ رَبِّبُ مُنْ رَبِّبُ مُنْ رَبِّبُ مُنْ رَبِّبُ مُنْ رَبِّبُ

وقيل: مواني قــد واني جِسْمُهُ جِسمَ أَمهُ أَي صادً مثلها .

والوَّفَاهُ : موضع ؛ قال ابن حِلَّزَهُ :

فالمُحَيَّاةُ فالصَّفاحُ فَأَعْنَا قُ قَسَانٍ فَعاذِبُ فالوَفاء

وأوفى : امم رجل .

وقي : وقاهُ اللهُ وَقَدْياً وَوِقَايةٌ وَوَاقِيةٌ : مَانَهُ} قَالَ أَبُو مَعْقِلِ الْهُدُلِيِّ :

> فَعَادَ عَلَيْكَ إِنَّ لَكُنَّ حَطَّتًا ، وواقية مُ كواقية ِ الكِلابِ

وفي الحديث ، فَوَقَى أَحَدُ كُم وَجُهَهُ النَّارَ } وَقَبَّتُ الشيء أَقِيهِ إِذَا صُنْتَهُ وَسَتَرْ نَهُ عِن الأَذَى ، وهذا اللفظ خبر أُديد به الأبر أي لِيتَى أَحدُ كُم وَجِهَهُ النَّارَ بِالطَاعة والصَّدَ فَقَ . وقوله في حديث معاد : وتوَقَّ للطاعة والصَّدَ فق . وقوله في حديث معاد : وتوَقَّ للحرائم أَمُوالهُم أَي تَجَنَّبُها ولا تأخُذُها في الصدَقة لأَمَا تَكُرُ مُ عَلَى أَصْعابِها وتعز مُ فغذ الوسط لا لأَمَا تَكر مُ عَلَى أَصْعابِها وتعز مُ فغذ الوسط لا العالي ولا النَّازِلَ . وتوقَى واتقى عمنى ؛ ومنه الحديث : تَبَقَّه وتوقَق أَي اسْتَبْقِ نَفْسَكُ ولا تُعُرَضُها للنَّلَف وتعَوَّرُ من الآفات واتقها ؛ وقول مُها للنَّلُ ولا وقول مُها للها في وتعر ثن من الآفات واتقها ؛

ضَرَبَتْ صَدْرُها إليَّ وقالت : يا عَدِيَّاً ، لقد وَقَـتْكَ الأَواقي!

إِمَّا أَرَادَ الرَّارِ فِي جَمِعِ وَاقِيةٍ ، فَهِمَوْ الرَّاوِلِي . وَوَقَاهُ: صَانَهُ .ووقَاهُ مَا يَكُثُرُهُ وَوَقَنَّاهُ: حَمَّاهُ مَنْهُ ، والتخفيف أعلى . وفي التنزيل العزيز: فوقاهُمُ الله شُرَّ

الله « ضربت النم » هذا البيت نسبه الجوهري وابن سيده الى مهلل . وفي التكملة : وليس البيت لمهلل ، وانما هو الأخيه عدي يرثى مهاللاً . وقبل البيت :

ظَيَّةً مَن ظَاءً وَجَرَةً تَعْطُو لِللَّهِ عَلَيْهِا فِي نَاضِرِ الأوراق أزاد بها امرأته ؛ شبها بالظاء فأجرى عليها أوصاف الظاء . لله ؟ فأما قوله :

## ومَن بَٰنِيَّنُ فإنَّ اللهُ مَعْهُ ، ووززقُ اللهِ مُؤْتَابٌ وغادي

فإنما أدخل جزماً على جزم ؛ وقال ابن سيده : فإنه أواد يَتُّقِ فَأَجِرى عَلِمُ أُواد يَتُّقِ فَأَنِ مُرَى تُقَفّ ، مِن يَتُّقِ فَإِن ، مُجرى عَلِمَ فَخْفَف ، كَدُولُم عَلَمْ فَي عَلِم . ووجل تَقِيًّ مِن قوم أَنْقِياء وتُقَوّاء الأخيرة نادرة ، ونظيرها سُخوّاء وسُرواء ، وسيبويه يمنع ذلك كله . وقوله تصالى : قالت إني أعوذ بالله ، فإن كنت تقيّاً فستَتَعَظ بتعرف ذي بالله منك ، وقد تقيّ تُقيّ فستَتَعَظ بتعرف ذي بالله منك ، وقد تقيّ تُقيّ . التهذيب : ابن الأعرابي بالله منك ، وقد تقيّ تُقيّ . التهذيب : ابن الأعرابي عن ابن السكيت قال : يقال انتقاء كله واحد. وروي عن ابن السكيت قال : يقال انتقاء محقه يَتَّقه وتقاء يَتْقيه ، وللمرأة : تقي ؛ قال عبد الله وتقول في الأمر : تَقُ ، وللمرأة : تقي ؛ قال عبد الله ابن همام السلكولي :

زيادَ تَنَا نَعْمَانُ لا تَنْسَيَنُهَا ، تَقْ اللهِ تَنْسَيَنُهَا ، تَقْ اللهِ تَنْلُو

بنى الأمر على المخفف ، فاستغنى عن الألف فيه بحركة الحرف الثاني في المستقبل ، وأصل يَشَقي بَنَقِي ، فعدفت الناء الأولى ، وعليه ما أنشده الأصمعي ، قال: أنشدنى عسى بن عمر لحفاف بن نُدية :

ُجَلاها الصَّيْقَلُونَ فَأَخْلُصُوها خِفافاً ، كَلَّهُا يَشَقَي بَأَثْر

أي كلها يستقبلك بفر نده ؛ وأيت هنا حاشية نجط الشيخ وضي الدين الشاطبي ، وحمه الله ، قال : قال أبو عمرو وزعم سببويه أنهم يقولون تنقى الله رجل فيحدفون ومجففون، خيراً ؛ يويدون انتقى الله رجل ، فيحدفون ومجففون، قال : وتقول أنت تنتقي الله وتتقي الله ، على لغة من قال تعليم و وعلم ، وتعلم ، وتعلم ، الكسر : لغة

ذلك اليوم . والوقاء والوقاء والوقاية والوقاية والوقاية والوقاية والوقية والواقية : كل ما وقيت به شيئًا، وقال اللحساني : كل ذلك مصدر وقيئت الشيء . وفي الحديث: من عَصى الله لم يَقِهِ منه واقية إلا بإحداث تو بة ، وأنشد الباهلي وغيره للمُتَنَخَل الهُذَا لي :

## لا تَقِهِ الموتَ وقِيَّاتُهُ ، خُطَّ له ذلكِ في المُهْمِيلِ

قال : وقيّاتُه ما تَوَقَى به من ماله ، والمَهْبِلُ : المُستَوْدَعُ . ويقال : وقاك اللهُ شَرَّ فلان وقايةً. وفي التنزيل العزيز : ما لهم من الله من واق ؛ أي من دافع . ووقاه اللهُ وقاية ، بالكسر ، أي حَفظه . والتَّوْقِيةُ : الكلاءة والحِفظُ ؛ قال :

#### إنَّ المُوكَتَى مِثْلُ مَا وَقَلَّبُتُ ا

وتُوَقَيِّ وَاتَّقَى بِمِنَى . وقد تُوَقَيِّتُ ۖ وَاتَّقَيِّتُ ۗ الشيء وتَقَيْتُهُ أَنتُقِيهِ وأَنتُقِيهِ تُقبَّى وتَقيُّهُ وتَقاء : حَدْرُتُهُ ﴾ الأخيرة عن اللحياني ، والاسم النَّقُوى ، الناء بدل من الواو والواو بدل من الياء. وفي التنزيل العزيز : وآتاهم تَقُواهم ؛ أي حِزاء تَقُواهم ، وقبل : معناه ألهُمَهُم تَقُواهم، وقوله تعالى: هو أهلُ التَّقُوي وأهلُ المَـعُـفـرة؛ أي هو أهلُ أن يُتَّقَّى عقابه وأهلُ " أَنْ يُعْمَلَ عَا يُؤَدِّي إِلَى مَغْفُرتَه . وقوله تعالى : يَا أيها النيُّ اتَّق الله ؟ معناه اثنبُت على تَقُوى الله ودُمْ عليه ١. وقوله تعالى : إلا أن تتقوا منهم تُقاةً ؟ يجوز أن يكون مصدراً وأن يكون جمعاً، والمصدر أَجِود لأَنْ فِي القراءة الأَخْرَى : إلا أَنْ لَـُتَّقُّوا مُنْهُم تَقَيَّةً } التعليل الفارمي. التهذيب: وقرأ حميد تَقَمَّة، وهو وجه ، إلا أن الأولى أشهر في العربية ، والتُّقى يكتب بالياء . والتَّقيُّ : المُتَّقيِّ. وقالوا : ما أَنْـقاه · قوله « ودم عليه » هو في الأصل كالمحكم بتذكير الضمير .

قَيْسُ وَتَمْيِمُ وأَسَدُ وَرَبِيعَةً ۖ وَعَامَّةُ الْمُرْبِ ﴾ وأما أهل الحجاز وقوم من أعجاز هُوازنَ وأزَّدِ السَّراة وبعض هُدُيل فِيقُولُونَ تَعَلَّمُ \* والقرآنُ عَلَيهَ } قال: وزعم الأخفش أن كل َمن ورد علينا من الأعراب لم يقل إلا تعلُّم ، بالكسر ، قال : نقلته من نوادر أبي زيد . قال أبو بكو : رجـل تقي ، ويُجمع أَتْقَيَاءَ ﴾ مِعَنَاه أَنه مُوكَّ نَفُسِهِ مِن العَدَابِ والمُعَاصَى بالعبل الصالح ، وأصله من وقتلت ُ نَفْسَى أَقْلِهَا ؛ قال النجويون : الأصل وَقُنُوي مَ فَأَيْدَاوَا مَنَ الوَّاوَ الأولى تاء كما قبالوا مُنتَّزُو ، وَالأَصِل مُوتَزُو ، وأيدلوا من الواف الثانية ياء وأدغموها في الياء الـتي بعدها ، وكسروا القاف لتصبح الباء ؛ قال أبو بكر: والاختيار عندي في تَقَيُّ أنه من الفعل فعيـل، فأدغموا الياء الأولى في الثانية ، الدليل على هذا جمعهم إياه أتقياء كما قالوا كوليٌّ وأو لياء ، ومن قال هــو فَعُول قال : لمَّا أَشْبِهِ فَعَيْلًا جُبُعِ كَجِبْعِهِ ﴾ قال أبو منصور: التَّقي يَنتَّقي كان في الأصل أو تقي ، على افتعل ، فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها ، وأبدلت منها التاء وأدغبت ، فلما كثر استعباله على لفظ الافتعال توهبوا أن الثاء مسن نفس الحرف فجعلوه إِنْقَى يَتَقَى ، بِفتح النَّاء فيهما مُخفَّفة ، ثم لم يجدوا له مثالًا في كلامهم يُلحقونه به فقالوا تَقَى يَتَّقَى مثل قَتَضي يَقْضي ؟ قال ابن بري : أدخل همزة الوصل على تَقَى ؛ والناء محركة ، لأنَّ أصلها السكون ، والمشور تَقَى يَنْقَى مِنْ غَيْرُ هَمْزُ وَصَلَّ لَتَحْرُكُ النَّاءُ } قال أوس :

> تَقَاكُ بَكَعْبِ وَاحِدٍ وَتَلَدُّهُ بَدَاكُ ، إذا مَا هُزُ بَالْكُفُ بَعْسِلُ

أي تَلَمَّاكُ برمع كأنه كعب واحد اليويد اتَّقاكُ بِكَعْب وهو يصف رُمْحاً ؛ وقال الأَسدي :

# ولا أَنْقَيُ الغَيُّونَ إِذَا وَآتِيَ الْوَيِيِسِ

الرَّابِسُ : الدَّاهِي المُنْكَرَر ، يقال: داهية " رُبِساء " ومن رواها بتحريك الناء فإنما هو على ما ذكر من التخفيف ؛ قال ابن بري : والصحيح في هذا البيت و في بيت خُفاف بن ندبة يَتَقَي وأَتَقَي ، بفتح التاء لا غير ، قال : وقد أنكر أبو سعيـــد تُلْقَى يَتَنْقِي تَقْيِأً ، وقال : يلزم أن يقال في الأمر اثنى ، ولا يقال ذلك ، قال : وهذا هو الصحيح . التهذيب : انَّقِي كَانِ فِي الْأُصِلِ أَوْ تَقَيُّهُ وَالنَّاءُ فَيِهَا تَاءُ الْافْتَعَالَ؟ فأدغمت الواو في الناء وشدّدت فقيـل النَّقي ، ثم حُدْفُوا أَلْفُ الوصل والواو التي انقلبت تاء فُقيل تَكْفَى يَتُقي بمعنى استقبــل الشيء وتَوَقَّاه > وإذًا قالوا التَّقَى بَنَّتُنَّى فالمعنى أنه صاد تَقَيًّا ، وبقال في الأول تَقَى بِنَتْقِي وبِنَتْقِي ، ورجل وَقِي " تَقَنِي " بمعنى واحد . وروي عن أبي العباس أنه سمع ابن الأعرابي يقول : واحدة التُّقي تُقاة مثل ُطلاة وطُللَّيَ، وهذا لِ الحرفانِ نادران ۽ قال الأزهري : وأصل الحرف وَقَى يَقِي ، ولكن التاء صارت لازمة لهذه الحروف فصارت كَالْأُصَلِيةِ ، قَالَ : وَلَذَلَكَ كَتَبِّتُهَا فِي بَابِ النَّاءِ . وَفِي الحديث : إِمَّا الْإِمَامِ جُنَّةً يُتَّقِي بِهِ ويُعَالَلُ مِنْ ورائه أي أنه يُدْ فَع ُ بِهِ العَــد ُو ۗ ويُنتَّقى بِقُولَتِهِ ، والناءُ فيها مبدلة من الواو لأن أصلها من الوڤاية ، استعمالها توهموا أن التاء مسن نفس الحرف فقبالوا اتُّقَى بِنَتُّقَى ، بفتح الناء فيهما . وفي الحديث : كنا

٨ قوله « فقالوا التمي يتقي بفتح التاه فيهما » كذا في الاصلوبيض نسخ النهاية بالفين قبل تاه التمي . ولمله فقالوا : تقي يتقي ، بألف واحدة ، فتكون الناه مخففة مفتوحة فيهما . ويؤيده ما في نسخ النهاية عقبه : وربما قالوا تفي يتقي كرمي يرمي .

إذا احمر البَّأْسُ اتَّقَيَّنا برسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أي جعلناه وقالة لنا من العَــدُو" قَنْدُ امَنــا والسُّتَقَبَلَنْنا العدو" به وقُنْمُنَا خَلَفُهُ وَقَايَةً . وَفِي الحديث : قلت وهل للسَّيْف من تَقَيَّة ? قال : نَعَمْ ، تَقِيلُهُ على أَقَـذَاهُ وَهُدُ نَهُ عَـلَى دَخَن ِ ؟ التَّقيَّةُ وَالنَّقَاةُ بِمِعْنِي ، يُويِد أَنْهِم يَنْتَقُونَ بِمُضْهُم بعضاً ويُظهرون الصُّلُحَ والاتِّفاق وباطنهم بخسُلاف ذلك . قال : والتَّقُوى اسم ، وموضع النَّاء واو وأصلهًا وَقَنْوَى ، وهي فَعَلَى من وَقَيَنْتُ ، وقال في موضع آخر : التُّقوى أصلها وَقَنْوَى مِنْ وَقَنْتُ ، فلما فتُتحت قُـُلمت الواو تاء ، ثم تركت التاء في تصريف الفعل على حالها في التُّقي والتَّقيُّوي والتَّقيَّة والتَّقيُّ والاتَّقاء ، قـال : والتُّقاة ُ جمع ، ويجمع تُقِيًّا ؛ كَالْأَبَاةِ وَتُجْمِعُ أَبِيًّا ، وَتَقِيُّ كَانَ فِي الأَصَل وَقَدُوي مَ عَلَى فَعُول مَ فَقَلْبِتَ الوَّاوَ الْأُولَىٰ تاء كما قالوا تُو لج وأصله وو لَنج ، قالوا : والثانية ، قلبت ياء للباء الأخيرة ، ثم أدغمت في الثانية فقيل تَقِيُّ ﴾ وقيل : نَقيُّ كان في الأصل وقيًّا ، كأنه فَعَيْلُ ، وَلَذَلَكُ جَمَّعُ عَلَى أَتَقْيَاءً . الجوهُرِي:التَّقْوَى والتُّقي واحد ، والواو مبدلة من الباء علىما ذكر في رَبًّا . وحكى ابن بري عن القزاز : أن تُقتَّى جمع تُقاة مثل طُلاةٍ وطُلْكِي . والتُّقاةُ : التَّقيَّةُ ، يقال: اتَّتِي تَقيَّةً وَتُقَاهً مثل اتَّخَمَ تُخَمَّةً ؛ قيال ان بري : جعلهم هذه المصادر لاتَّقى دون تَقى يشهد لصحة قول أبي سعيد المتقدّم إنه لم يسمع تكل يتثقى وَإِنَّا سَمَّعَ تَقَى كَيْتُقِي مُحَذُّوفًا مَنَ اتَّقَى . والوقاية ُ التي للنساء ، والوَ قاية ' ، بالفتح لغة ، والو قاءُ والوَ قاءُ: ما وَقَـٰيْتَ بِهِ شَيْئًا .

والأُوقِيَّةُ : رِزنةُ سَبِعة مَثَاقِيلَ وَزنة أَربِعِين درهماً ، وإن جعلتها فُمُلِيَّة فهي من غير هذا الباب ؛ وقال

اللحياني : هي الأوقيَّةُ وجمعها أواقيُّ ، والوَقيَّةُ ، وهي قليلة ، وجمعها وقايا . وفي جديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه لم 'يصدِق امْرأة' من نِسائه أكثر من اثنتي عشرة أُوقِيَّة ونَشِّ ؛ فسرها مجاهدَ فقال : الأُوقيَّة أَرْبِعُونَ دَرَهُما ﴾ والنَّشُّ عشرونَ . غيره : الوَّقِيَّة وزن من أوزان اللهُّمَن عُاقال الأَزهري : واللغة أوقيُّـة "، وجمعها أواتي وأواق . وفي حديث آخر مرفوع : ليس فيما دون خبس أواق من الورق صَدَّقَة ﴿ قَالَ أَبِو مَنْصُورٍ: خَسِ أُواقِ مائتًا در هم ، وهذا مجتق ما قال مجاهد ، وقــد ورد بغير هذه الرواية : لا صَدَّقَةٌ فِي أَقَـلُ مِن خُسَ أَوَاقِي ، وَالْجِمْعُ بِشَدُّدُ وَيَخْفُ مِثْلُ أَثَنْفِيَّةً وَأَنَّافِيٌّ وأثاف ٍ ، قال : وربما يجيء في الحديث و'قيَّة وليست بالعالية وهمزتها زائدة ، قال : وكانت الأوقية قديماً عارة عن أربعين دوهماً ، وهي في غير الحديث نصف سدس الرَّطْئِل ، وهو جزء من اثنى عشر جزءًا ، وتختلف باختلاف اصطلاح البلاد . قــال الجوهرى : الأُوقيَّة في الحديث ، يضم الْهَمَزة وتشديد الياء ، اسم لأَرْبِعِينَ درهِماً ، ووزنه أَفتْعُولَة ﴿ وَالْأَلْفِ زَائِدَةً ﴾ وفي بعض الروايات و'قية ، بغير ألف ، وهي لف عامية ، وكذلك كان فيا مضى ، وأمــا اليوم فيا يتعاونها الناس ويثقدار عليه الأطياء فالأوقية عندهم عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم ، وهو إستان وثلثا إستار ، والجمع الأواتي ، مشددًا ، وإن شئت خففت الياه في الجمع . والأواقي أيضاً : جمع واقية ؟ وأنشد بيت مهلئهل : لقد وَقَمَتْكَ الأواقي ، وقد تقدُّم في صدر هذه الترجمة ، قال : وأصله وو اقى لأَنَّهُ فَوَاعِلُ ، إلا أَنْهُم كُرْهُوا اجْتَاعُ الواوْيِنْ فِقْلْبُوا َ الْأُولِي أَلْفًا .

وسَرْحُ واقي : غير مِعْقُر ، وفي التهذيب : لم يكن

مَعْقَرًا ، وما أوقاه ، وكذلك الرَّحْل ، وقال اللَّحْان ، وقال اللَّحْان ، مَدُود ، ومَرج " وقيي " بيتن الوقاء ، مدود ، ومَرج " وقي " بيتن الوثقي " . ووقي من الحَفَى وتقياً : كُوَجَى ؟ قال المرؤ القيس :

وصُمِّ صِلابٍ مَا يَقِينَ مِنَ الوَجَى ، ﴿ وَصُمِّ صِلابٍ مَا يَقِينَ مِنْ عَلَى وَالْ ِ

ويقال : فرس واق إذا كان تباب المشي من وجمع تجيده في حافره ، وقد وقلى يقي ؛ عن الأصمي، وقيل : فرس واق إذا تحفي من غلط الأرض ورقة الحافر فوقل حافره الموضع الغليظ ؛ قال ابن أحمر :

> تَمْشِي بأو طِفةٍ شِدادٍ أَسْرُها ، شُمَّ السَّنابِكَ لا تَقِي بالجُدْجُدِ

أي لا تتشتكي 'خزونة الأرض لصلابة خوافرها . وفرس واقية" : للي بها ظلمه ' والجمع الأواقي . وسرج واقي إذا لم يكن معقراً . قال ابن بري : والواقية والواقي بمنى المصدر ؟ قال أفيون التغلمي :

لَعَبُورُكُ مَا يَدُويِ الفَتَى كَيْفَ يَتَّقِي ، إذا أُهو لم كَجُعَلُ له اللهُ واقِيا ويقال للشجاع : مُوَقِّى أي مَوْقِي جِدًّا . وَقَ على طَلْمُكُ أي الزَّمَهُ وارْبُحُ عليه ، مثل ارْقَ على

طَلَعْكَ ، وقد يقال : ق على طَلَعْكَ أي أَصَلِحُ أُولًا أَمْرَكَ ، فتقول : قد و قَيَيْتُ و وَقَيًّا.

التهذيب : أبو عبيدة في باب الطَّيْرَةِ والفَّالِ: الواقِي الصُّرَدُ مثل النَّاضِي ؛ قال مُر َقَسَّ :

ولَـقَدُ عَدَوْتُ ا وَكُنتُ لا أَغَدُو ، على واقي وحائِمُ فَإِذَا الأَشائِمُ كَالأَشائِمُ مِن ِ ، والأَيامِنُ كَالأَشائِمُ

قال أبو الهيثم : قبل للصُرَد والّ يلأنه لا ينبسط في مشيه " فشنبه بالواقي من الدّواب" إذا تعفي . والواقي : الصُرَدُ ؛ قال نُحْسَيْمُ بن عَدِي " وقبل : هو للرّقيّاص الكلي عدم مسعود بن تجر " قال ابن بري : وهو الصحيح :

وجَدَّتُ أَبَاكُ الْحَيْرَ بَجْراً بِنَجْوَةً بناها له مَجْدُ أَشَمُ قُمُاقِمُ وليس بِهَيَّابٍ ، إذا شَدًّ وَحُلُ ، يقولُ : عَدانِي اليَّوْمَ واق وحانِم، ولكنه بَمْضِي على ذاك مُقْدِماً ، إذا صَدًّ عن تلك الهنات الخُناوِم،

ورأيت بخط الشيخ رضي" الدين الشاطبي ، رحمه الله، قال : وفي جمهرة النسب لابن الكابي وعدي" بن غُطَيَهُ ، قال : غُطَيَهُ ، ثال : وهو الر"قيّاص الشاعر القائل لمسعود بن بحر الزهوي": وجدت أباك الحير بحراً بنجوة

قال ابن سيده : وعندي أن واق حكاية صوته ، فإن كان ذلك فاشتقاقه غير معروف . قال الجوهري : ويقال هو الواق ، بكسر القاف بلا ياه ، لأنه سمي

بناها له مجد" أشم قسَّهاقم ُ

بذلك لحكاية صوته .
وابن و قاء أو و قاء : رجل من العرب ، والله أيهلم .
وكي : الوكاء : كلُّ سَيْر أو خيط يُشَدُّ به فَمُ السَّقاء
أو الوعاء . وقد أوكيتُه بالوكاء إيكاء إذا شددته .
ابن سيده : الوكاء و باط القر بة وغيرها الذي يُشد به وأسبها . وفي الحديث : احفظ عفاصها ووكاءها .
وفي حديث اللقطة : اعرف وكاءها وعفاصها ؟ وفو حديث اللقطة : اعرف وكاءها وعفاصها ؟

الوكاء: الخيط الذي تنشد به الصّرة والكس وغيرهما . وأو كني على ما في سقائه إذا تشدُّه بالوكاء. وفي الحديث : أو كُوا الأسقية َ أَي سُدُّوا رُؤُوسِها بالوكاء لئلا يدخُلُها حيوان أو يَسْقُطُ فيها شيء. يقال: أو كَيْتُ السُّقاء أوكيه إيكاء، فهو مُموكش. وفي الحديث : نهى عن الدُّبَّاء والمُزَّفَّت وعليكم بالمُوكَى أي السَّقَّاء المَشْدُود الرأس لأنَّ السَّقَاء المُوكَى قَلَمُ إِيفَالُ عنه صاحبُه لثلا تشتد فيه الشراب فننشق فهو يَتَعَهَّدُ م كثيراً . ابن سده : وقد و كُنَّى القربة َ وأو كاها وأو كنَّى علمها ، وإنَّ فلاناً لَـوَكَاءٌ مَا يَبِيضُ بشيء ، وسألناه فـأو كن علينا أي كخلّ . وفي الحديث : إنَّ العَيْنَ وكاة السُّه " فإذا نام أحد كم فليتوضُّ ؛ جعل البقظة للاست كالوكاء للقربة ، كما أنَّ الوكاءَ يمنعُ منا في القربة أن يخترج كذلك اليقطة غنع الاست أن تُحَدُّثُ إِلَّا بِالاختيارِ ، والسَّهُ : إَحَلَـٰقَـٰهُ الدُّبُو ، و كنى بالمين عن البقظة لأن النائم لا عين له تُستصر . و في حــديث آخر : إذا نامَت العَينُ ٱسْتَطَّلْكُنَّ الوِّكَاء ، وكلُّه على المثل . وكلُّ ما نشدٌ وأسُه مين وِعَاءُ وَنَحُوهُ وَكَاءً ﴾ ومنه قول الحسن : يا ابن آدم ً ، جِمعاً في وِعاء وشَـُدًا في وكاء ؟ جِعل الوكاء ههـٰــا كالجراب. وفي حديث أسماء: قال لها أعْطَى ولا تُوكِي فَيُوكِي عليكِ أي لا تَدَّخري وتَشُدُّي ما عندك وتمنعي ما في يدك فتنقطع مادّة الرزق عنك. وأو كي فَهِ : سَدَّهُ . وَفَلَانُ يُوكِي فَلَاناً : يِأْمُرُهُ أَنْ يُسَدُّ فَاهُ ويسكت . وفي حديث الزبيو : أنه كان يُوكي بين الصَّفا والمَرْوة سَعْياً أي كَلا ما بينهما سَعْياً كما يُوكي السِّقاء بعد المُلَنَّ ، وقيل : كان يسكت؛ قال أبو عبيد : هو عندي من الإمساك عن الكلام أي لا بِنَكَامًا مَا أَنَّهُ رُبُوكِي فَاهُ فَلَا يَنْكَامًا ، ويروى عَنْ أَعْرَابِي

أنه سمع رجلًا بَنكائم فقال : أو لئ حَلْقك أي سُدّ فَمَكُ وَاسَكُتُ ؛ قَالَ أَبُو مُنْصُورٌ : وَفَيْهُ وَجِهُ آخُرٍ ، قال:وهو أصح عندي مما ذهب إليه أبو عبيد ، وذلك لأن الإبكاء في كلام العرب بكون بمعنى السَّعْني الشديد ، ومما يدل عليه قوله في حديث الزبير : إنه كان يُوكى مَا بِينهما سَعْياً ، قال : وقرأت في نوادر الأعراب المحفوظة عنهم: الرُّوان ية المُوكى الذي يتَشددُ " في مَشْبِه ، فمعنى المُوكى الذي يتشدد في مشيه . وروي عن أحمد بن صالح أنه قال في حديث الزبير: إنه كان إذا طاف بالبت أوكى الثلاث سَعْياً ويقول: جعله كله سعماً، قال أبو عمد، بعد أن ذكر في تفسير حدیث الزبیر ما ذکرنا قال : إن صح أنه کان 'یوکی ما بن الصفا والمروة سعماً فإن وجهه أن علاً ما ينهما سعياً لا يشي على هينته في شيء من ذلك، قال: وهذا مشبَّه بالسقاء أو غيره أيملأ ماء ثم أيوكن عليه حيث انتهى الامتلاء ؟ قال الأزهري: وإنما قيل للذي يشته عَدُّورُه مُوكِدُ لأنه كَأَنَهُ قَدَ مَلاَ مَا بَينَ خَوَاءَ رَجَلِيهِ عَـدُورًا وأوْكَى عليه ، والعرب تقول : ملاَّ الفَرسُ 'فروج دوارجه عَدْوا إذا اشتد حُضْره ، والسَّقاء إغا يوكى على مَلْثِهِ . ابن شيل : اسْتُوكى بطن الإنسان وهو أن لا مخرج منه نَجُو ُهُ . ويقال السقاء ونحوه إذا امْنَادُّ : قد اسْتُوسَى . ووَكُنَّى الفرسُ المَيْدَانَ سَدًا : مَلَأُه ، وهو من هذا . ويقال : استنوكت الناقة واستوكت الإبال استيكاء إذا امتلأت سمناً . ويقال : فلان موكى الغُلْمة ومُز كُ الغُلْمَة ومُشطُّ الغُلْمَة إذا كانت به حاجة شديدة إلى الخلاط.

ولي : في أسباء الله تعالى : الوكيُّ هو الناصِرُ ، وقيل : المُسَوِّ لِللَّهِ اللهُ وَالْحَلاثُقُ القائمُ بها، ومن أسبائه عز وجل : الوالي ، وهو مالِكُ الأشياء جبيعها

المُتَصَرِّفُ فيها . قال إن الأثير : وكأن الولاية تُشعر بالتَّذُّبير والقُدُوةِ والفعل، وما لم يجتمع ذلك فيها لم ينطلق عليه اسم الوالي. ابن سيده : وليَّ الشيءَ ووَ لَى عَلَيْهِ وَلَايَةً ۖ وَوَ لَايَةً ۖ ، وَقَيْلٍ : الوَّلَايَةُ الْحُطَّةُ كَالْإِمَارَةُ ، وَالْوَكَانِيَةُ المُصَدَّرَ. أَنْ السَّكَيْتِ: الوَّلَايَةِ، بالكسر، السلطات، والوكاية والولاية النُّصرة. يقال: هم على" و لاية أي مجتمعون في النُّصرة. وقال سيبويه: الوَّلَايَة ، بالفتح ، المصدر، والوِّلاية ، بالكسر، الامم مثل الإمارة والثقابة ، لأنه اسم لما توكيته وقُمْت به فإذا أرادوا المصدر فتحوا. قال ابن بري : وقرىء ما لكم من ولايتيهم من شيء بالفتح والكنتر ، وهي بمعنى النُّصْرة ؛ قال أبو الحسن : الكسر لغة وليست بذلك . التهذيب : قوله تعمالى : والذين آمَنُوا ولم "بهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء ؛ قال الفراء: يويد ما لكم من منواديثهم من شيء ، قال : فكسر الواو ههنا من ولايتهم أعجبُ إليَّ من فتحها لأنها إنما تفتح أكثرَ ذلك إذا أريد بها النصرة، قال: وكان الكسائير يفتحها ويذهب بها إلى النصرة، قال الأزهري: ولا أَظنه علم النفسيو، قال الفراء: ويختارون في وَليته ولاية الكسر ، قال : وسمعناها بالفتح وبالكسر في الولاية في معنيهمًا جميعاً ؟ وأنشد :

وقال أبو العباس نحواً مما قال الفراء . وقال الزجاج :
يقرأ ولايتهم وولايتهم ، بنتح الواو وكسرها ،
فمن فتح جعلها من النصرة والنسب ، قال : والولاية التي بمنزلة الإمارة مكسورة ليفصل بين المعنيين ، وقد يجوز كسر الولاية لأن في تولي بعض القوم بعضاً جنساً من الصناعة والعمل ، وكل ما كان من جنس الصناعة فحو

القصارة والخياطة فهي مكسورة . قال : والولاية ُ على الإيمان واجبة ، المؤمنون بعضهم أولياء بعض ، ولئ بين الولاية ووال بين الولاية .

والوكيُّ: وفي البتم الذي يلي أمرَ ويقوم بكفايته . ووكيُّ المرأة : الذي يلي عقد النكاح عليها ولا يَدَّعُها تستَقَيدُ بعقد النكاح دونه . وفي الحديث : أينا امرأة نكحت بغير إذن مولاها فنكاحُها باطل، وفي رواية : وليها أي منتو للي أمرها . وفي الحديث : أساً لك غناي وغيى مولاي . وفي الحديث : من أسلم على يده رجل فهو مولاه أي يو نه كما يوت من أعقه . وفي الحديث : أنه سئل عن رجل مشرك يسلم على يد رجل من المسلم على يد وماته أي أحتى به من غيره ؛ قال ابن الأثير : ذهب قوم إلى العمل بهذا الحديث ، واشتوط آخرون أن يضيف إلى الإسلام على يده و أهل الناس بمحياه وذهب أكثر الفقهاء إلى خلاف ذلك وجعلوا هذا الحديث بعني الذهام ، ومنهم الحديث بعني الذهام ، ومنهم الحديث بعني الدهام ، ومنهم من ضعيف الجديث .

وفي الحديث: ألحقُوا المال بالفرائض فها أبقت السبام فيلأو في وجل ذكر أي أدني وأقرب في النسب إلى الموروث. ويقال: فلان أولى جدا الأمر من فلان أي أحق به . وهما الأوليان الأحقان . قال الله تعالى: من الذين استحق عليهم الأوليان ؟ قرأ بها على عليه السلام ، وبها قرأ أبو عمرو ونافع وكثير، بها على عليه الله وروث وقال الزباج: الأوليان أواد وليي الموروث، وقال الزباج: الأوليان ، في قول أكثر البصريين، يوتنعان على البدل عما في يقومان ؟ المعنى : فليقتم الأوليان بالمعنى : فليقتم وده على الذي " وكأن المعنى من الذين استحق عليهم أيضاً الأولين، ومن قرأ الأولين ، وهي قراءة ابن عاس ، وضي أيضاً الأولين ، قال : وهي قراءة ابن عاس ، وضي

بني خصفة :

## هُ الْمَاوَّلُى ۗ وَإِنَّ جَنَفُوا عَلَيْنَا ﴾ وإنسا مِنْ لِقَالِمِهِم لَنَّوُورُ

قال أبو عبيدة : يعني المسوالي أي بني العبم، وهو كقوله تعالى : ثم مخرجكم طفلًا . والمَـوْلى: المُعْتَقُ انتسب بنسبك ، ولهذا قبل للمُعْتَقين المَوالى ، قال : وقال أبو الهيثم المَـوْلَى على سِنَّة أُوجِه:المَـوْلَى ابن العبر والعبرُ والأخُ والابنُ والعَصِاتُ كَلَّهُم ، والمَوْلَى الناصرِ " والمولى الولي الذي يكلى عليك أمرك ، قال : ورجل وَكَاءُ وَقُومُ وَكَاءُ فِي مَعْنِي وَكُنِّ وَأُو ُلَيَّاءُ لَأَنَّ الوَكَاءُ مصدر ، والمَـوْلَى مَوْلَى المُـُوالاة وهو الذي يُسلُّمُ على يدك ويُواليك ، والمتولى متولى النَّعْسة وهو المُعْشَقُ أَنعُم على عبده بعقه، والمَوْلَى المُعْشَقُ لأنهُ ينزل منزلة ابن العم يجب عليك أن تنصره وترثه إن " مات ولا وارث له ، فيذه ستة أوحه . وقال الفراء في قوله تعالى : لا يُنهاكم الله عن الذين لم يُقاتِلوكم في الدَّينَ ، قال : هؤلاء خُزاعة كانوا عافك وا النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أن لا 'يَقَاتِلُوه ولا يُتَخْرَجُوه ، فأُمْرَ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بالبير" والوَّفاء إلى مد"ة أُجِلهِم ، ثم قال : إنما يَنهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الــدين وأخرجوكم من دياركم أن تَوَلَّوهم ؛ أي تَنْصُرُوهُ ، يعني أَهْل مكة ؛ قال أبو منصور : جعل التولي ههنا عمني النَّصْر من الوكيِّ، والمَوْلي وهو الناصر. وروي أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : مَن تُو لأني فلمُ يَتُولُ عُلِيثًا } معناه من نَصَر ني فليَنْضُرُ هِ. وقال الفراء في قوله تعالى : فهل عُسيتم إن تُوَكَّنُّتُم ۗ أَن تُنفُسدوا في الأرض ؛ أي توليتم أمور الناس ، والحطاب لقريش؛ قال الزجاج: وقرىءً: إن "تُولَّـليّتُم"، أَي وَ لَيَكُمُ ۚ بِنُو هَاشُم . وَبِقَـالَ : تَوَ لَأَكُ اللُّهُ أَي وَلَيْكُ اللهُ ، وَبِكُونَ مِعْنِي نَصَرَكُ اللهُ . وقوله ، صلى الله تعالى عنهما ، وبها قرأ الكوفيون واحتجوا بأن قال ابن عباس أدأيت إن كان الأولكان صفيرين . وفيلان أولى بكذا أي أخرى ب وأُجْدَرُ. يقال: هو الأولى وهم الأوالي والأو لكوننَ على مثال الأعلى والأعالي والأعلنون . وتقول في المرأة: هي الوُلْمَيَّا وهما الوُلْمَيِّيانِ وهُنَّ الوُلْيَءوإن سُلْت الو ُلْسِيَات ، مثل الكثير في والكثير كان والكثير أ والكُنْرَ يَاتَ. وقوله عز وجل : وإني خَفْتُ المَـواليَ من وَرَائِي ؟ قال الفراء : المُـوالى ورَّئَةُ الرَّجِلِّ وَبِنُو عبُّه ، قال : والوَّ لمُّ والمَّو لي واحد في كلام العرب. قال أبو منتصور : ومن هذا قول سيدنا وسول الله ، صلى الله عليه وسلم : أيُّما امرأة نتكحَت مغير إذن مَوْ لاَهَلَمُ وَرُواهُ بِعَضْهُمْ : بِغَيْرُ إِذْنُ وَكُلِّهَا ، لأَنْهَا بمعنى واحد . وروى ابن سلام عن يونس قال : المَـوْلَى له مواضع في كلام العرب : منها المُو لى في الدِّين وهو الوَ لَيُّ وَذَلِكَ قُولُهُ تَعَالَى : ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ مُو ْلَى الذِّينَ آمنوا وأن الكافرين لا مُولى لهم؛أيلا وكي لم ، ومنه قول سيدنا وسول الله ، صلى الله عليه وسلم : مَنْ كُنتُ مُولاه فعلَى مُولاه أي مَن كنتُ وَكَاليَّه ، قَالَ : وقوله ، عليه السلام، مُزَيِّنَة وجُهُيِّنَة ۗ وأَسْلَمُ وغِفَارُ مُوالِي اللهِ ورسوله أي أَوْلِياءَ اللهِ ؛ قال : والمَوْلَى العَصَبَهُ ، ومن ذلك قوله تعمالي : وإني خَفْتُ الْمَوالِي مَن وَوَاثِي ؛ وَقَالَ اللَّهُ بَيْنِي ۗ مُخَاطِّب بني أمية :

> مَهُلًا بَنِي عَمَّنَا ، مَهُلًا مُوالِينًا ، إمشُوا رُورَيْداً كَمَا كُنْتُمْ تَكُونُونَا

قَالَ : وَالْمَتُونَى الْحَلَيْفُ، وَهُو مِنَ انْضُمَّ إَلَيْكُ فَمَزَّ بِعِزِّكُ وَامْتَنْعَ عَنَعَتَكَ ؛ قَالَ عَامِرِ الْحَصَفِي مِن ( قُولُهُ « وَجَا قَرَأُ الْكُونِيونَ » عَارَةَ الْحَلَيْبِ : وَجَا قَرَأُ حَزَةً وَشَعَةً ./

الله عليه وسلم: اللهم وال من والاه أي أحيب من أحبه وانصر من نصره والموالاة على وجوه الحال ابن الأعرابي : الموالاة أن يتشاجر اثنان فيدخل الله ينهما للصلح ويكون له في أحدهما هو ي فيواليه أو يتحاب ، ووالى فيلان فلاناً إذا أحب ، قال الأزهري : وللموالاة معنى ثالث سبعت العرب تقول والنوا حواشي تعبيم عن جلسها أي اعزلوا صفارها عن كبارها ، وقد والبيناها فتوالت أذا عيرت ؛ وأنشد بعضهم :

و كُنْنَا خُلْمَيْطَنَى فِي الجِبالِ ، فأَصَبَحَتْ جِبالِي "توالَّى أولَّها مِن جِبالِكا توالى أي تُسَيَّرُ منها ؛ ومن هذا قول الأعشى : ولكنَّها كانت "نو"ى أَجْنَبَيِّة " ؟ "توالي وبغي السَّقابِ فأَصْحَبَا

ور بعي السقاب: الذي نشيج في أوال الربيع وواليه : أن يُفْصَل عن أمه فيَشْنَد ولَهُ إليها إذا فقدها ، ثم يستمر على المشوالاة ويُصَّعِبُ أي ينقاد ويَصَّعِبُ أي ينقاد ويَصَّعِبُ أي ينقاد ويَصَعِبُ أي المثلاً عليه من مُفارَقته إياما . وفي نوادر الأعراب : توالنَيْتُ مائي وامْتَزْت مائي وادْتُرْت مائي وادْتُرْت مائي وادْتُرْت مائي وادْتُرْت مائي واقعة ، قال : والظاهر منها اللزوم . ابن الأعرابي قال : ابن العم مَوْلَى وابن الأخت مولى والجار والشريك والحكيف ؛ وقال الجعدي :

مُواليَ حِلْفُ لا مُوالي فَرَابَةٍ ، ولكن قَطيناً بِسَالُونَ الأَتَّاوِيَا

يقول : هم حُلَمَاء لا أَبناء عَم ؛ وقول الفرزدق : فلو كان عبد الله مَو لَّى هَجَو ثُهُ ، ولكن عبد الله مَو لَى مَوالِيا

لأن عبد الله بن أبي إسحق مولى الحَضْرَ مِيْانِ ، وهم حُلفاء بني عبد شبس بن عبد مناف ، والحَليفُ عند العرب مَوْ لَتَى ، وإمّا قال مواليا فنصب لأنه ردّه إلى أصله للضرورة ، وإمّا لم ينوّن لأنه جمله بمنزلة غير المعتل الذي لا ينصرف ، قال ابن بري : وعطف قوله ولكن قطيناً على المعنى ، كأنه قال ليسوا متوالي قرابة ولكن قطيناً ؛ وقبله :

فلا تَنْتُنَهِي أَضْفَانُ قَوْمِيَ بِينَهِم وسُو آتُهم ، حتى يَصِيرُوا مَوالِيا

و في حديث الزكاة : مَو لي القَو م منهم . قال ابن الأثير : الظاهر من المذاهب والمشهور أن مُوالي بني هاشم والمنطئلب لا تجرم عليهم أخذ الزاكاة لإنتفاء السبب الذي به حَرْمَ على بني هاشم والمطلب ، وفي مذهب الشافمي على وجه أنه مجرم على الموالي أخذها لهذا الحديث، قال : ووجه الجمع بين الحــديث ونفي التحريم أنه إنما قال هــذا القول تنزيهاً لهم ، وبعثا على النشبه بسادتهم والاستنان بسناتهم في اجتناب مال الصدقة التي هي أوساع الناس ، وقد تكرر ذكر المولى في الحديث ، قال : وهو أسم يقع على جماعة كثيرة فهو : الرَّبُّ والماللِكُ والسَّيِّدُ ۗ والمنتميم والمنعتيق والشاصر والمنحيب والتابع والجار وابن العُمَ والحَكِيفُ والعَقِيبُ والصَّهُرُ ۗ والعَبِّدُ والمُبْعَثَقُ والمُنْعَمَمُ عليه ، قال : وأكثرها قد جاءت في الحديث فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه ، وكل من ولي أمراً أو قام ب فهو مَوْلاه وَوَلَبُّه ، قال : وقد تختلف مصادر هذه الأسماء، فالوكاية بالفتح في النسب والنُّصْرة والعشق ، والو لاية بالكسر في الإمارة ، والوَّلاءُ في المُعِتَق ، والنُّوالاة ُ من والى القومَ ؛ قال ابن الأثير : وقوله، صلى الله عليه وسلم: من كنت مُولاه فعلَى مُولاه،

يحمل على أكثر الأسماء المذكورة . وقال الشافعي : يعني بذلك وَلاء الإسلام كقوله تعـالى : ذلك بأنَّ اللهُ مَوْلَى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مَوْلَى لَمْم ؛ قال : وقول عُمر لعليٌّ ، وضي الله تعالى عنهما : أَصْبَحْتَ مَوْلَى كُلُ مُؤْمِنِ أَي وَلَيُّ كُلُّ مؤمن، وقيل : سبب ذلك أن أسامـة قال لعلى ، وضي الله عَنه : لستَ مَو لاي " إنما مولاي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم " فقال ، صلى الله عليه وسلم : من كنت مَوْلاهُ فعلى مُولاه ؛ وكلُ مُسن ولي أمرَ وأَحِدِ فَهُو وَلِيلُهُ ، والنسبة إلى المُتُولِي مُتُولِيو يُ ، وإلى الوكيُّ من المطر وَلَـوِيٌّ ، كما قالوا عَلـَـوِيٌّ لأنهم كرهوا الجمع بين أربع ياءات ، فعدفوا الساء الأولى وقلبوا الثانية واوآ . ويقال : بينهمـــا وَلاه ، بالفتح ، أي قَرَابَة " . والوَلاءُ : وَلاهُ المُعْتَقِ . وَفي ألحديث : نهى عن بَيْع الوالاء وعن هبت ، يعني وَلاء الغِنْشُ ، وهو إذا مات المُعَنَّقُ ورثبه مُعَنَّقه أُو وَرَثُهُ مُعْتَقِهِ ﴾ كَانت العرب تبيعه وتَهَبُّهُ ، فنهى عنه لأن الوكاء كالنسب فلا يزول بالإزالة ؛ ومنه الحديث : الوَّلاءُ لِلنَّكُبِّرِ أَي للْأَعْلَى فَالْأَعْلَى مِنْ ﴿ وَرَثُمَةُ الْمُعْتَقِ . وَالْوَكَاءُ : الْمُوالِثُونَ ؛ يَقَالُ : هُمْ وَلاَءُ فَلَانَ . وَفِي الحَدَيثِ : مَن تُوَلِّئِي قُومَاً بِفَيْرِ إذان مُواليه أي اتخذهم أولياء له ، قال : ظاهره بوهم أنه شرط وليس شرطاً لأنه لا يجوز له إذا أذنوا أن يُواليَ غيرهم ، وإنما هو بمعنى التوكسد لتحريمه والتنبيه على بطلانه والإرشاد إلى السبب فيه ، لأنه إذا استأذن أولياءًه في موالاة غيرهم منعوه فيمتنع، والمعنى إن سوالت له نفسه ذلك فليستأذنهم فإنهم يمنعونه ؛ وأما قول لبيد :

فَعُدَّتُ كِلا الفَرْجَيْنِ ، تَعْسَبُ أَنَّهُ مَوْلَى الْمَخَافِةِ خَلَفْهُمَا وأَمَامُهِمَا

فيريد أنه أولى موضع أن تكون فيه الحَرب، وقوله: فغدت تم الكلام ، كأنه قال : فغدت هذه البقرة ، وقطع الكلام ثم ابندأ كأن قال نحسب أن كلا الفَرْجَيْنِ مَوْلَى المَخافة . وقد أو لَيَنتُهُ الأَمرَ وو لَيْنتُهُ إياه . وو لَتْه الحَسون دَنبَها ؛ عن ابن الأعرابي ، أي جعلت ذنبها يليه ، وولاها دَنبَها كذلك. وتو لئى الشيء : لزمه .

والوَّلِيَّةُ : البَّرْدَعَةُ ، والجمع الوَّلَايا ، وإِهَا تسمى بذلك إذا كانت على ظهر البعير لأَنها حينسُذ تَلِيه ، وقيل : الولية التي تحت البرذعة ، وقيل : كلُّ ما ولي الظهر من كساء أو غيره فهو وَليَّة ؛ وقال ابن الأعرابي في قول النسر بن تولب :

عن ذات أو لين أساود ريُّها ، وكأن لون الملح فيُّون شفارِها

قال: الأو لية جمع الوكية وهي البر ذعه ، اسبة ما عليها من الشعم وتراكم به بالولايا ، وهي البراذع ، وقال الأرهري : قال الأصمي نحوه ، قال ابن السكيت : وقد قال بعضهم في قوله عن ذات أولية يويد أنها أكلت وليناً بعد وفي من المطر أي وعت ما نبت عنها فسهينت . قال أبو منصور : والولايا إذا جعلتها جمع الوكية ، وهي البرذعة التي تكون نحت الراحل ، فهي أعرف وأكثو ؛ ومنه قوله :

كالبكايا رُؤوسُها في الوَّلايا ، مانيحات السَّنُومِ حُرَّ الحُّدُودِ قال الجوهري : وقوله :

كالبكايا 'رُؤُوسُها في الولايا يعني الناقة التي كانت تُمنكسُ على قبر صاحبها ، ثم تطرح الوَ لِيَّةُ على رأسها إلى أن تموت ، وجمعها وليُّ

أبضاً ؛ قال كثير :

بِعَبْسَاءَ فِي دَأْيَاتِهَا وَدُفُوفَهَا ﴾ وحادِكها تحت الوكي" 'نهود'

وفي الحديث: أنه نهى أن يجلس الرجل على الولايا؟ هي البراذع عنى قبل: نهى عنها لأنها إذا يُسطِت وافتتُر شَت تعلق بها الشوك والتراب وغير ذلك ما يضر الدواب ، ولأن الجالس عليها وما أصابه من وسخها ونتشنها ودم عقرها . وفي حديث ان الزبير ، وفي الله عنهما : أنه بات يقفر فلما قام لير حكل وحد رجلًا طوله شيوان عظيم اللهعة على الولية فننفضها فوقع .

وَالرَّ لِيُّ : الصَّديق والنَّصير . ابن الأعرابي : الوَّ لِيُّ التابع المحب ، وقال أبو العباس في قوله ، صلى الله عليه وسلم : مَن "كنت مَو لاه فعلي مولاه أي من أَحَبَّني وتُولاَّ فِي فَلَلْيَتُورَكُ ، والمأوالاة ' : ضد" المُعاداة ، والوكي : ضد " العدو"، ويقال منه تَوَكَّه . وقوله عز " وحِل : فتكونَ للشُّيطانِ وَليَّا ؛ قال ثعلب : كلُّ مَن عَبد شيئًا من دون الله فقد اتخذه وليًّا. وقوله عز وجل: اللهُ وليُّ الذين آمنوا ؟ قال أبو إسحق: اللهُ وليهم في حجاجهم وهدأيتهم وإقامة البئرهان لهم لأنه يزيدهم بإيانهم هداية ، كما قال عز وجل : والذين اهتدوا زَادَهُمْ هُدَى ﴾ وو َليُّهُمْ أيضاً في تُنَصَرُهُمْ عَلَى عَدُوهُمْ وأظهاد دينهم على دين مخالِفيهم ، وقيل : وَلَيُّهُم أي يَتُو لَنَّى ثُواجِم ومجازاتُهم بحسن أعمالهم. والو لاء: المِلنَكُ \* وَالمَوْتَلَى : المَالِكُ وَالْعَبِدِ ، وَالْأَنْثَى بِالْهَاءِ. وفيه مَوْ لَـو بِنَّهُ ۗ إِذَا كَانَ شَبِيهِا ۚ بِالمَّوالِي. وهو يَتَمَوَّلُي عَلَيْنَا أَي يِنْشُبُهُ بِالْمُوالِي ، وَمَا كُنْتَ عُوْلَتُى وَقَدْ تُمُوُّ لَيْتُ ، والاسم الوَّلاءُ . والمَوْلى : الصاحبُ والقَريبُ كابن العم وشبه. وقال ابن الأعرابي: المَـوْلي

الجارُ والحَلْمِيفُ والشريك وابن الأُخت والوَلِيَّ : المَوْلِي

وتُوَلَاهُ: اتخذه وَلِيّاً، وإنه لَبَيْنُ الوِلاةِ ﴿ وَالوَلَايَةِ وَالْوَلَايَةِ وَالْوَلَايِّةِ وَالْوَلَايَةِ وَالْوَلِايَةِ وَالْوَلَايَةِ وَالْوَلَايَةِ وَالْوَلَايَةِ وَالْوَلَايِّ وَالْوَلَايَةِ وَالْوَلِلْوِيْ وَالْوَلِيْنِ وَالْفِيْنِ وَلِيْنِ وَالْوَلِيْنِ وَلِيْنِ وَالْوَلِيْنِ وَلِيْنِ لِيْنِهِ وَلَالْفِيْنِ وَلَالْفِي وَلِيْنِ وَلِيْنِ لِلْفِيْنِ فِي وَالْوِلْلِيْنِ وَلَالْفِيلِيْنِ وَلِيْنِ لِيْنِ لِيْنِيْنِ وَلِيْنِ لِيْنِ وَلَالْفِيلِيْنِيلِيْنِ وَلِيْنِ لِلْفِيلِيْنِ وَلِيْنِ لِيْنِيْنِ فِيلِيلِيْنِ فِيلِيلِيْنِ وَلِيْنِ لِيْنِيْفِي وَلِيْنِيْفِيلِيْنِ وَلِيْنِيْفِي وَلِيْفِيلِيْنِ وَلِيْفِيلِيْنِ وَلِيْنِي لِيْنِيلِيْفِيلِيْفِي وَلِيْنِيلِيْفِي وَلِيْفِيلِيْفِيلِيْفِيلِيْفِيلِيْفِيلِيْفِيلِيْفِيلِيْفِيلِيْفِيلِيْفِيلِيْفِيلِيْفِيلِيْفِيلِيْفِيلِيْفِيلِيْفِيلِيْفِيلِيْفِيلِيْفِيلِيْفِيلِيْفِيلِيْفِيلِيْفِيلِيْفِيلِيْفِيلِيْفِيلِيْفِيلِيْفِيلِيْفِيلِيْفِيلِيْفِيلِيْفِيلِيْفِيلِيلِيْفِيلِيْفِيلِيلِيْفِيلِيْفِيلِيلِيْفِيلِيلِيْفِيلِيلِيْفِيلِيلِيْفِيلِيلِيلِيلِيْفِيلِيلِيلِيْفِيلِيلِيلِيلِيْفِيلِيلِيلِي

وشَيَطً وَ لَنِي النَّوَى ﴾ إنَّ النَّوَى قَلْدَفُ مِنْ النَّوَى قَلْدَفُ مِنْ النَّادِ أَحْيَانَا الْمِنْ الْمُ

ويقال: تباعد نا بعد و لئي ، ويقال منه ؛ و ليه يليه ، بالكسر فيهما ، وهو شاذ ، وأو لئيته الشيء فو ليه ، وكذلك و ليي الوالي البله ، وو لي الرّجل البيع ولاية فيهما ، وأولئيته معروفاً . ويقال في التعجب : ما أولاه للمعروف! وهو شاذ" ؛ قال ابن بري : شذوذه كونه رباعيّاً ، والتعجب إنما يكون من الأفعال الثلاثية . وتقول : فلان و لي و و و لي عليه ، وو لأه الأمين عليه ، وو لأه الأمين عبل كذا وو لأه بنيع الشيء وتولى العمل أي عبل كذا

و كُنُلْ مِمَا يُلِيكَ أَي مَا يُقارِبِكَ ؛ وقال ساعدة : هَجْرَتُ غَضُوبُ وحُبُّ مَن يَتَجَنَّبُ ، وعَدَتُ عَوادٍ دونَ وَلَدِيكَ تَتَثَّعَبُ

ودار" و َلْيَه " : قَرَيبة ، وقوله عز وجل : أو لَسَ لك فأو لي ؛ معناه التَّوعُد والتَّهَدُهُ أي الشَّرِ أَقُوبُ إليك " وقال ثعلب : معناه دَنَوْتَ من الْمَلَكَة ؛ وكذلك قوله تعالى : فأو لى لهم ؛ أي و ليهم المكروه وهو اسم لدَنَوْتُ أو قاربُت ' ؛ وقال الأصمعي : أو لكي لك قاربك ما تكرّه أي نزل بك يا أباجهل ما تكره ؛ وأنشد الأصمعي :

١ قوله « الولاة » هو بالقصر والكسر كما صوبه شارح القاموس.
 تبعاً للمحكم .

فَعَادَى بَينَ هَادِينَيْنَ مِنهَا ، وأو لَى أن يَزِيدَ على الثّلاثِ

أي قارَبَ أن يزيد ، قال ثعلب : ولم يقل أحد في أو لني لك أحسن ما قال الأصمي " وقال غيرهما : أو لني يقولها الرجل لآخر 'يحسره على ما فاته ، ويقول له : يا محروم أي شيء فاتك ? وقال الجوهري: أولى لك تَهَدُّ ووعد ؟ قال الشاعر :

فأولى ثم أولى ثم أولى ا وهل للدّر "مجلك من مركة ؟

قِالَ الأَصِمِي : معناه قارَبُه مَا يُهْلِكُه أَي نُولَ بِهِ ؟ قالَ ابن يري : ومنه قول مَقَاس العَائَذي :

> أو لتى فأولىباشرىء القيس بعدما خَصَفَنَ ، بآثارِ المَطِيِّ، الحَوافِرا

> > وقال ثبتع :

أو لى لهم بعقاب يوم مر مد

وقالت الحنساء :

هَمَمُنْتُ بِنَفْسِيَ كُلُّ الهُمُومِ ، فأو لَنَى لنَفْسِيَ أو لَنَى لما

قال أبو العباس قوله :

فأولى لنفسي أولى لها

يقول الرجل إذا حاوك شيئاً فأفليت من بعد ما كاد يصيبه : أو لى له " فإذا أفلكت من عظيم قال : أولى لي ، ويروى عن ابن الحنفية أنه كان يقول : إذا مات ميت في حسواره أو في داره أو لى لي كدت والله أن أكون السواد المنفتر م ؛ شبه كاد بعسى فأدخل في خبرها أن ؛ قال : وأنشيد ت لرجل يَقْتَنِص مناذا أفلكته الصيد قال أو لى لك ،

فَلَوْ كَانَ أُولِي يُطْعِمُ القَوْمَ صِدْتُهُمْ ، ولكُنْ أُولِي يُشْرُكُ القَوْمَ جُوعًا

أو لَى في البيت حكاية ، وذلك أنه كان لا يحسن أن ير مي ، وأحب أن يمدح عند أصحابه فقال أولى ، وضرب بيده على الأخرى وقال أولى ، فحكى ذلك . وفي حديث أنس ، رضي الله عنه ، قام عبد الله بن مئافة ، رضي الله عنه ، فقال : من أبي ? فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : أبوك حدافقة ، وسكت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أبوك حدافقة ، أولى لكم والذي نفسي بيده أي قرر ب منم ما تكرهون ، وهي كلمة تكبيف يقولها الرجل إذا أفلك من عظيمة ، وقيل : هي كلمة تهداد ووعيد ؛ أولات من عظيمة ، وقيل : هي كلمة تهداد ووعيد ؛ وحكى ابن عيد ، وحكى ابن عيل أن اسم لا فيعل ؛ وقول أبي صغر الهذلي : على أنه اسم لا فيعل ؛ وقول أبي صغر الهذلي :

أَذْهُ لك الأيامَ فيها ولَتْ لنا ، ومَا لِلنَّيَالِي فِي الذي بَيْنَنَا عُذْرُرُ

قال: أراه أراد فيا قرر بت إلينا من بين وتعدار قر ب والقوم علي و لاية واحدة وو لاية والاية الما كانوا عليك بخير أو شر و ودار و لي داري أي قريبة منها وأولى على اليتم : أوصى ووالتي الشيء الأمر موالاة وولاه: تابع و ووالتي الشيء تتابع والمثوالاة في المثابعة وقوالي عليه شهران أي على الولاء أي متابعة وتوالى عليه شهران أي تتابع ينها و ولاء أي ما وذلك إذا طعن واحدا ثم آخر وعادي بينهما ، وذلك إذا طعن واحدا ثم آخر من فوره ، وكذلك النادس يوالي بطعنتين من فوره ، وكذلك النادس يوالي بطعنتين منواليتين فارسين أي يتابع بينهما قتلاً ويقال:

تابَعَها . ويقال : واستو لكى على الفاية . ويقال : استنبق الفاية . ويقال : استنبق الفايسان على فرسيهما إلى غاية تسابقا إليها فاستو لى أحد هما على الغاية إذا سبق الآخر ؟ ومنه قول الذيباني :

كُنْتُب فلان أي تَنَابِعَتْ . وقد وَالاها الكاتب أي

\* سَبُّقِ ۗ الجِنَوادِ ، إذا اسْتُو لَى عَلَى الْأَمَدِ

سبق الجواد ، ود استولى على الاملا واستيلاؤه على الأملا أن يتفلّب عليه بسبقه إليه ، ومن هذا يقال : استولى فلان على مالي أي غلّبني عليه ، وكذلك استولى ، وهما من الحروف التي عاقبت العرب فيها بين اللام والميم ، ومنها قولم لتولا ولتواما بعني هلا ؛ قال الفراء : ومنه قوله تعالى : لتواما تأتينا بالمالائكة إن كنت من الصادقين ؛ وقال عبيد :

لتو ما على حجر ابن أم

وقال الأصعي: خالسته وخالسه إذا صادقته ، وهو خلسي وخلسي . ويقال: أو لينت فلانا خيراً وأو لينه شرًا كقولك سنته خيراً وشرًا ، وأولسته معروفاً إذا أسديت إليه معروفاً . الأزهري في آخر باب اللام قال : وبقي حرف من كتاب الله عز وجل لم يقع في موضعه فذكرته في آخر اللام ، وهو قوله عز وجل : فلا تتسيعوا الهوى ان تعدلوا أو أن تلوروا ، وأها عاصم وأبو عبرو بن العلام وإن تلوروا ، بواوين من لوى الحاكم م يقضلته إذا دافع بها ، وأما قراءة من قرأ وإن تلكوا ، بواو واحدة ، ففيه وجهان : أحدها أن أصله تكوروا ، بواوين كما ففيه وجهان : أحدها أن أصله تكوروا ، بواوين كما قرأ عاصم وأبو عمرو ، فأبدل من الواو المضومة قرأ عاصم وأبو عمرو ، فالدل من الواو المضومة في الصحاح وغيره من أنه بالدال واستظهر بالنظر المذكور هنا .

هبزة فصارت تكؤوا بإسكان اللام، ثم ُ طُرِ حَتُ الْهُبزة وطُرِ حَتْ حَرَّتُهَا عَلَى اللام فصارت تَكُو ، كما قبل في أَذُورُ ، أَذُورُ ، كما قبل في أَذُورُ ، أَذُورُ ، كما قبل في أَذُورُ ، كما الله لا أَدُورُ ، كما أَلُو الشهادة فتقيبوها ، قال : وهذا كله صحيح من كلام حداق النحويين . وفي حديث والوكي : المطريأتي بعد الوسي وحكى كراع فيه التخفيف ، وجمع الوكي أولية ، وفي حديث مطرق الباهلي : تَسْقيه الأولية ؛ هي جمع ولي مطرق الباهلي : تَسْقيه الأولية ؛ هي جمع ولي المطر ، وولي لأنه بلي الوسي ولي أي يقرب منه ويجي وقي بعده ، وكذلك الوكي ، بالتسكين ، على فعل بعده ، وكذلك الوكي ، بالتسكين ، على فعل وفعي وفي المطر الذي بأتي بعد المطر ، وإذا أردت الاسم فهو المطر الذي بأتي بعد المطر ، وإذا أردت الاسم فهو المطر الذي بأتي بعد المطر ، وإذا أردت الاسم فهو

لِن وَلَيْهُ السُرِعُ جَنَانِي ، فإنتَيْ ؟ لَيْ الْحِرُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

الوكيُّ ، وهو مثل النَّعْني والنَّعنيُّ المصدر ﴾ قال ذو

لِني أَمْرُ مِنِ الوَكِي أَي أَمْطِرُ فِي وَلَيْهُ مِنكُ أَي مَعْرُوفًا بِعدَ معروف. قال ابن بري: ذكر الفراء الوكى المطر بالقصر ، واتبعه ابن ولأد ، ورد عليهما علي بن حمزة وقال : هو الوكي ، بالتشديد لا غير ، وقولهم : قد أو لاني معروفاً " قال أبو بكر : معناه قد ألصق بي معروفاً يليني " من قولهم : حلست علي ذيداً أي يُلاصقه ويُدانيه . وبقال : أو لاني من قولك هو ولي المرأة أي صاحب أمرها والحاكم من قولك هو ولي المرأة أي صاحب أمرها والحاكم عليها " قال : ويجوز أن يكون معناه عضد ني بلعروف وتصرني وقواني ، من قولك بنو فلان ولاء على بني فلان أي هم يُعينونهم . ويقال : أو لاني ولاء على بني فلان أي هم يُعينونهم . ويقال : أو لاني ولاء على بني فلان أي هم يُعينونهم . ويقال : أو لاني

أي أنْعَمَ عَلَي مِن الآلاء ، وهي النَّعَمُ ، والواحد ألى ولماتى ولكى، فأبدلوا من الواو المكسورة همزة ، كما قالوا امرأة وناة وأناة " و قال الأعشى : . . . ولا يَخُونُ إلى . . . وكذلك أحد ورَحد " . المحكم : فأما ما أنشده ابن الأعرابي من قول الشاعر :

#### الركيكاا

فإنه عداه إلى مفعولين لأنه في معنى سُقِي ، وسُقِي معناها ، متعدية إلى مفعولين ، فكذلك هذا الذي في معناها ، وقد يكون الركيك مصدراً لأنه ضرب من الوكي فكأنه ولي ولي قي معنى أرك عليه وأحسن من ذلك أن ولي في معنى أرك عليه أو رك ، فيكون قوله ركيكا مصدراً لهذا الفعل المقدر ، أو اسباً موضوعاً موضع المصدر . واستولى على الشيء إذا صار في يده .

ورَكَ اللَّي اللَّي اللَّهِ وَتَوَلَّى : أَذْبُو َ . وَوَلَّى عَنْهُ : أَعْرَضَ عَنْهُ أَوْ نَأَى ؛ وقوله :

إذا ما امْرُوْ وَلَنَّى عَلِيٍّ بِودْ. وَدُّ وَلَنَّى عَلِيًّ بِودْ.

فإنه أراد ولئى عنى ، ووجه تعديثه ولئى بعلى أنه لما كان إذا ولئى عنه بولاه تغيّر غليه ، جَعَل ولئى عنه بعنى تغيّر فعد"اه بعلى ، وجاز أن يَسْتَعْسِل هنا على لأنه أشر" عليه لا له ؛ وقول الأعشى :

إذا حاجة " والتنك لا تَسْتَطيعُها ، فَخُذْ طَرَفاً مِن غَيْرها حينَ تَسْبيقُ

فإنه أراد وَلَّتُ عَنْكُ ، فعدف وأوصل ، وقد يكون وَلَّيْتُ الشهديب: يكون وَلَّيْتُ الشيءَ وولَّيْتُ عنه بمعنى. التهذيب: ١ قوله « الركيكا » بهامش الاصل : كذا وجدت فالمؤلف رحمه الله بعض البيت الذي فيه هذا اللهظ .

تكون التو لية إقبالاً ، ومنه قوله تعالى : فول وجنه وجنه كوجه وجنهك غور وجنهاك عورة وتلقاء ، وكذلك قوله تعالى : ولكل وجنهة هو مرو ليها ؛ قال الفراء الهو مستقبلها ، والتولية في هذا الموضع إقبال ، قال : والتولية وكذلك قوله تعالى : أولتو كم الأذبار ؟ هي همنا الصراف ، وقال أبو معاذ النحوي : قد تكون التولية معنى التولي . يقال : وليت وتوليت وتوليت في عنى واحد ؛ قال : وسبعت العرب تنشد ببت ذي الم مة :

إذا حَوَّل الظَّلُ العَشيِّ وأَيْثَ حَنيِفاً ، وفي قَرَّنِ الضَّحَى يَتَنَصَّرُ

أراد : إذا تحَوَّلَ الطُّلُّ بالعَشيُّ ، قال : وقوله هو مُوكِنَّهَا أَى مُتَوَلِّهَا أَي مُتَّبِعُهَا وَوَاضِهَا . وتوكيُّتُ فلاناً أي النُّبَعْثُهُ ورَضِيتُ به . وقوله تعالى : سَنَقُولُ السُّفَهَاءُ مِن النَّاسِ مَا وَلاَّهُم عَن قبلتهم التي كانوا عليها؛ يعني قول اليهود ما عد ليهم عنها ، يعني قبلة كينت المُقَدُّ سَ. وقوله عز وجل : ولكُلُّ وجُهِّهُ \* هُو مُوَالَّبُهَا ؛ أَي يُسْتَقَلِّمُهَا بِرَجْهِهِ ، وقيل فيه قولان: قال بعض أهل اللغة وهو أكثرهم : هو لكنل" ، والمعنى هو مُوَلَّيْها وجُهَّهَ أي كلُّ أهْل وجُّهة هم الذين وَلُّوا وَجُوهِم إلى تلك الحِيهة ، وقد قرىء : هو مُوكَّاها ، قال : وهو حسن ، وقال قوم : هو مُوَلِّيها أي اللهُ تعالى يُوَلِّي أَهُلَ كُلُّ مِلَّةً القِبُّلةِ التي تربد ، قال : وكلا القولين جائز . ويقال للرُّطْب إذا أُخذ في الهَيْج : قد وَلَّى وتُولِنِّي ، وتُوَلِّمه 'شهبتُه . والتُّولية' في البيع : أن تشتري سلعة بثمن معلوم ثم توليها رجلًا آخر بذلك الثبن ، وتكون التُّولية مصدرًا، كقولك: وَلَّيْتُ

فلاناً أمن كذا وكذا إذا قَـلـُـدْتُهُ ولايَتُهُ. وتَوَلَّـي عنه : أَعْرَاضَ وَوَالِئِي هَارِباً أَي أَدِيرٍ. وَفِي الحَدَيْثِ : أنه سئل عن الإبل فقال أعنان الشياطين لا تُقبلُ إِلاَّ مُوَالِّيَّةِ ۗ، وَلا تُدْبِيرُ إِلاَّ مُوَالَّيَّةِ ، وَلا يَأْتِي نَفْعُهُما إِلَّا مِن جَانِبِهِا الأَشْئَامِ أَي أَنْ مِن شَأَنْهَا إِذَا أقبلت على صاحبها أن يَسْمَقُبُ إِقْسَالُمَا الإِدْبَادُ، وإذا أدبرت أن يكون إدبارُها ذهاباً وفناء مُسْتَأْصَلًا. وقد وَلَّى الشيُّ وتُولَكَّى إذا ذهب هارباً ومُدَّبراً، وتُوَلِينَ عَنِهِ إِذَا أَعْرَضَ ، والتَّوَلِّي يكون عِمِنِي ٱلإِعْرَاضِ وَيَكُونَ عِمْنِي ٱلاَتِّبَاعِ؟ قَالَ اللهُ تَعَالَى: وإن تُتَوَلُّوا يُسْتَبُدُلُ قُوماً غيرَكُم ؛ أي إنْ تُعْرِضُوا عَنِ الْإِسلامِ . وقوله تعالى:ومَن يتُوَالنَّهُمُ منكم فإنه منهم ؟ معناه مَن يَتَسْبِعُهُم ويَنْصُرُهُم. وتُولَيِّتُ الْأَمْرُ تُولِّيًّا إذا وليته ؟ قال الله تعالى : والذي توكيُّ كبرَّ منهم له عذاب عظيم ؛ أي وليَّ وِزْرَ الْإِفْلُكُ وَإِشَاعَتُهُ . وقالوا : لو طَلْسَبْتَ وَلاَء ضَيّة من تميم لشق عليك أي تسيّز هؤلاء من هؤلاء ؛ حكاه اللحياني فروى الطوسي ولاء، بالفتح ، وروى ثابت ولاء ، بالكسر . ووالى غنمة : عَزَل بعضها من بعض ومَيَّزَها ؟ قال ذو الرَّمَّة ؛

> رُوالي ، إذا اصطلَكُ الحُصومُ أمامه ، وُجوهُ القَضايا مِن وُجوهِ المَظالِم

والولية : ما تخبؤه المرأة من زاد لضيف يحل ؟ عن كراع ؟ قال : والأصل لموية فقلب ، والجمع وفي حديث غير ، وفي المنطقة عنه : لا يُعطّ من المنطقة مولية ، قلت : ما مثولية ؟قال مناسبة أي غير معطية شيئاً لا يستحقه . وكل من أعطية أبداً من غير مكافأة فقد أو لينة . وفي حديث عبّار : قال له عبر في شأن اليتم كلاً

والله النُواليَّنَكُ ما تُولَيَّتُ أَي نَكِلُ إَلَيْكُ مَا قَالَيْتُ اللهِ عَا قَالَتُ عَا اللهُ عَا قَالَتُهُ اللهُ عَا أَوَلَيْتُهُ الفَسَكُ وَوَضَيْتُ لَمَا بِهِ ، وَاللهِ أَعْلِمُ .

ومي : ما أدري أيُّ الوَمي هو أي أيُّ الناسِ هو . وأومينت : لغة في أو مأت ؛ عن ابن قتية . الغراه : أو مي يُومي وومي يَسِي مثل أو حي ووحي . وفي الحديث : كان يُصلِّي على حمار يُومي إياء ؟ الإياء : الإشارة بالأعضاء كالرأس واليد والعين والحاجب وإغا يُوبيد به ههنا الرأس . يقال : أو منات اليه أومي اياء ، وومنات لغة فيه ولا تقل أو ميت ، قال وقد جاءت في الحديث غير مهموزة على لغة من قال في قرأت قريب من قال : وهمزة الإياء زائدة وبها الواو . ويقال : استو في على الأمر واستو مي عليه أي قال الغراء : ومثله لو لا لا ولو ما .

وني : الوانا : الفَشَرَّةُ في الأعمال والأمور . والتواني والوانا : ضَعْفُ السَده : الوانا الله مده : الوانا التَّعَبُ والفَشَرةُ ، ضده ، يد ويقصر . وقد ونتي يَني ونثياً ووانيناً . ووانيناً أني كذلك أي ضَعْفَت ، وقال وعَدُرُ الماني :

وظهر تَنُوفة للرَّبع فيها نسيم " الأرب واني

والنسيم الواني : الضّعيف الهُبُوب ، ونوانى وأونى غير م فير م و وأوني غير م و وأو نيث غيري . الجوهري : الوانا الضّعف والفُتور والكلال والإعباء على المرق القس :

مستع إذا ما السابحات ،على الوَنَى، أَثَرُونَ عُبَاواً بالكَدِيد المرُوسَى لِ

وتوَانَى في حاجته : قَـصَّر . وفي حديث عاشة تَصيف

أباها ، رضي الله عنهما : سَبَقَ إِذْ وَنَيْتُمْ أَي قَصَّرْ ثَمْ وَفَتَرْ ثَمْ . وفي حديث علي الرضي الله عنه: لا يَنْقَطِعُ أَسْبَابُ الشَّفَقة منهم فيَنُوا في جِدَّهُم أَي يَفْتُرُ وا في عَزْمَهُم واجْتَهَادُهُ ، وحَذَّف نونَ الجمع لجواب النفي بالفاء ؛ وقول الأعشى :

وَلا يَدَعُ الحَمَدُ بِلَ يَشْتَرِي بِوَسْنَكِ الظَّنْيُونِ، ولا بالتَّونَ

أواد بالتُّوان ؛ فعدف الألف لاجتاع الساكنين لأن القافية موقوفة ؛ قال ابن بري : والذي في شعر الأعشى :

ولا يدع الحمد ، أو يشتَريه وشك الفناور ولا بالتّون ً

أي لا يَدَعُ الحمدَ مُفَتَدًّرًا فيه ولا مُتَوانيِّيًا ، فالجارُّ والمجرور في موضع الحال ؛ وأنشد ابن بري :

> إناً على أطول الكلال والتُّوَنُّ نَسوقُها سَنَاً، وبَعضُ السَّوْقِ سَنَّ

وناقة" وانيية": فاقِرة" كَلْلِيعِ"؛ وقيل : ناقة" وانية" إذا أَعْبَتْ"؛ وأنشد :

ووانية زُجَرُتُ على وجاها

وأو ْنَيْتُهَا أَنَا : أَتَعْبَتُهَا وَأَصْعَفْتُهَا . تقول : فلان لا يَنِي فَيْ أَمُوهُ أَي لا يَنْهَ وَلا يَعْجِز ُ وَفَلان لا يَنْي يَغْمَلُ كَذَا وَكَذَا عَمْنَ لا يَوْالُ وَأَنشُد :

فَمَا يَنُونَ إِذَا طَافِئُوا بِحَبِيْهِم \* يُهَنِّكُونَ لِبَيْتِ اللهِ أَسْتَارا

وأفَّعُلَ ذَلِكَ بِلا وَنَيْهِ أَي بِلا تُوانَ . وامرأَة وَناة وَأَنَّهُ مِنْ اللَّهُ أَنَّ لِلْرَأَة تَجْعَلَ كَسُولًا، مِنْ اللَّوادَ وَقَالَ اللَّحِيانِي: وقيل : هي التي فيها فُتُور عند القيام والقعود والمشي ، وفي هي التي فيها فُتُور عند القيام والقعود والمشي ، وفي

التهذيب: فيها فتتور لنَعْمَتُها ؛ وأنشد الجوهري لأبي حية النميري :

> َ رَمَتُهُ أَنَاةً مِن رَبِيعَةٍ عَامِرٍ ، رِ نَوُومُ الضعى ، في مَأْتَمَ أَيُّ مَأْتَمَ

قال ابن بري: أبدلت الواو المفتوحة هبزة في أناة حرف واحد. قال : وحكى الزاهد أبن أخيئهم أي سفر هم وقتصد هم وأصله وخيئهم وزاد أبو عبيد: كل مال 'زكئي دهبت أبلكته أي وبلكته وهي شره ، وزاد ابن الأعرابي : واحد آلاه الله ألى ، وأصله ولئي ، وزاد غيره : أفرير في و وير ، وحكى ابن جني: أج في وجر ، امم موضع ، وأجم في وجم ، وقوله عز وجل : ولا تنبا في ذكري ؟ معناه تفتشرا ، والمد أكثر ، سبي بذلك لأن السفن تني فيه أي تفتشر عن جر بيها ؟ ما كثير في المد :

فلما استقلت مالمناخ جمالها، وأشرفن بالأحمال قلت :سفين، تأطرن بالميناء ثم جزعنه، وقد لمح من أحمالهن شعون، وقال نصيب في مده:

تَسَسَّنَ مِنها ذاهبات كَأَنَّه ، بدجلة في الميناء ، فَلَنْكُ مُقَيِّرُ

قال ابن بري: وجمع الميناء للكلاء موان ، بالتخفيف ولم يسمع فيه التشديد . التهديب : المبنى " مقصود يكتب بالياء ، موضع ثر فأ إليه السّفن . الجوهري: الميناء كلاء السفن ومر فؤها " وهو مفعال من الوتا . وقال ثعلب : المينا عد ويقصر ، وهو مفعل " ولا « مالمناخ » يريد من المناخ . وقوله « شعون » بالحا ، هو الصواب كا أورده ابن سيده في باب الحا ، ووقع في مادة أطر بالجي خطأ .

أو مفعال من الوكي . والميناء ، ممدود : جوهر الزماج الذي يُعمل منه الزماج . وحكى ابن بري عن القالي قال : الميناء لجوهر الزماج ممدود لا غير ، قال : وأما ابن ولاد فجعله مقصوراً ، وجعل مر فأ السفن ممدوداً ، قال : وهذا خلاف ما عليه الجماعة . وقال أبو العباس : الوكن واحدته و نيئة وهي اللؤللؤة ؟ قال أبو منصور : واحدة الوني وناة لا و نيئة والو نيئة الدارة ؟ أبو عمرو : هي الو نيئة والو ناة للدرة ؟ قال ابن الأعرابي : سبيت و نيئة لثقبها . وقال غيره : جاربة وناة كالم أنشد ابن الأعرابي والو نيئة المدارة ، قال : للوس بن حجر :

فَعَطَّنَ كَمَا خَطَّنَ وَنِيَّةُ تَأْجِرِ وَهِي نَظْمُهُا ا فَارْفَضٌ مِنْهَا الطَّوَّالُّيْفُ أُ

شبهها في سُرعتها بالدُّرَّة التي انتخطات من نظامها ، ويووى : و هية أناجر ، وهو مذكر في موضعه . والوَنِيَّة أَ الْجِوْر ، وهو مذكر في موضعه . الجُوالِق أَ . التهذيب : الوَنَوْة أَ الاستيرخاء في العقل . وهي : الوَهي : الوَهي : الشيء ، وجمعه و هي ، وقيل : الوهي مصدر مبني على فَمُول ، وحكى ابن الأعرابي في جمع و هي أو هية " ، وهو نادر ؟ وأنشد :

حَمَّالُ أَلُوبِهِ سَهَّادُ أَنْجِيةٍ ، صَالَ أَنْجِيةٍ ، صَدَّادُ أَنْدُادِ

ووَهَى النَّبِيءَ والسُّقَاءَ وَوَهِيَ كَبِي فِيهِمَا جَمِيعَـاً وَهُمِياً ، فهو واهٍ : ضَعْفُ ؟ قال ان هرمة :

فإن الغينث قد وهييت كالاه م

والجمع وُهِي . وأوهاه : أَضْعُفه . وكُلُّ مَمَا

استر خمّى رباطه فقد و همى الجوهري : و همى السقاء يهي و همى السقاء يهي و همي بالتسكين، و و همية على التصغير : وهو خرق قليل ؛ وأنشد ابن بري للحطيئة على قوله في السقاء و همي قال : ولا منا لوهيك رافع

وفي الحديث المؤمن واه واقع أي مُذَّ نب تأثب ، شبه بمن يمي ثكوبه فير قعه . وقد و مى الثوب يمي و ما أذا بلي و تخرق ، والمراد بالواهي ذو الوهي ، ويروى المؤمن موه واقع ، كأنه أبوهي دينه بمفصيته وير قعه بنوبته . وفي حايث على ، وضي الله تعالى عنه : ولا واهياً في عَزْم م ويروى : ولا و هياً في عَزْم م ويووى :

َحُلِّ سَيِيلَ مَنْ وَهَى سِقَاؤَهُ ﴾ ومَنْ هُرِيقَ بالفَلاةِ ماؤه

يضرب لمن لا يَستقيم أمرُه . وو َهَى الحائط يَهِي إذا تَهَزَّو واستر حَى ، وكذلك الثوّب والقربة وهم الستُوْب ، وقيل : وهي الحائط إذا صَعْف وهم الستُوط . وفي الحديث : أنه مر بعبد الله بن عَسْر و وهو يُصلُح مُ مُحصًا له قد وهي أي خرب أو كاد ويقال : ضربه فأو هي بده أي أصابها كشر أو ما أشبه ذلك . وأو هيت السقاء فو هي : وهو أن يتنهياً للتخراق . ويقال : أو هيت وهي فاو قعه . يتنهياً للتخراق . ويقال المواب إذا تبعق بالمطر تسعمنا على رتشقه . ويقال للسحاب إذا تبعق بالمطر تسعمنا أو انبتن المرتباقاً شديداً : قد وهت عزاليه ؟

وهَى خَرْجُهُ واسْتُنْجِيلُ الرَّبَا بُ منه ، وغُرَّمَ مَاء صَرِيحًا ١ قوله ﴿ وغرَّم ﴾ يوى أيضاً : وكرّم . وَوَهَتْ عَزَالِي السَّبَاء بِمَائِهَا . وَإِذَا اسْتَرَّ ْخَى رَبِاطُ ُ الشيء يقال : وَهَى ؛ قال الشاعر :

أم الحبل واه بها منحدم

ابن الأعرابي: وهمَي إذا تَحدُق ٢، ووهمَي إذا سَقَطَ ، ووهمَي إذا تَحمُف ٢ ، والوَهمِيّة : الدُّرَّة ، مُسيت بذلك لتُقبِها لأن النُّقب مَا يُضْعِفُها ؟ عن ابن الأعرابي ؟ وأنشد:

فَعَطَّتْ كَمَا حَطَّتْ وَهَيَّةُ تَاجِرٍ وَهِيَّةُ الطَّوَالَفُ وَهِي نَظَّيْمُهَا ﴾ فارفض منها الطُّوالَفُ

قال ویروی ونیتهٔ کاجرر ، وهی کنوهٔ آیضاً ، وقد تقدم .

ويا: وَيْ : كلمة تعَجُّب ، وفي المحكم : وَيُ حرف معناه التعجب . يقال : وَيُ كأنه ، ويقال : وَيُ عَرف بِكُ يَا فلان ، تهديد ، ويقال : وَيُكَ ووَيُ لمبد الله كذلك ، وأنشد الأزهري :

وَيُ كِلامُّهَا مِن دُوِيُّ الْجِنَّوِ طَالِبَةِ ، ولا كَهذا الذي في الأرضِ مَطَّلْتُوبُ

قال : إنما أراد وي مفصولة من اللام ولذلك كسر اللام . وقال غيره : وينكسه ما أشد الله اللام ، وقال غيره : وينكسه ما أشد الله واتصلت اللام بالميم لما كثرت في الكلام . وقال الفراء : يقال إنه لنوي لكسة من الرجال وهو القاهر القرائه ؟ قال أبو منصور : أصله وينل أمه ، يقال ذلك للعفر مسن الرجال ثم الجعل الكلمتان كليمة واحدة وبنيتا السبا واحداً . الليث : وي الكنتي بها عن الويل فقال : وينك أتسبع قوالي ! قال عنترة " :

١ قوله « منحذم » كذا في الاصل والتهذيب بالحاء المهمة .

γ قوله « وهي اذا حمق α كذا ضبط في الاصل والتهـذيب ، · وضبطه في التكملة كولي وفي القاموس ما يؤيد الضبطين .

ولقد تَشْغَى نَفْسِي وأَذْهَبَ سُقْبَهَا فِيلُ الفَوادِسِ : وَبِنْكَ عَنْتَرَ أَفْنَدِمِ ا

الجوهري : وقد تدخل و ي على كأن المخففة والمشددة تقول و ي كأن ، قال الحليل : هي مفصولة ، تقول و ي ثم تبتدى و فتقول كأن ، وأما قوله تعالى : ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء والمعنى و ألما و ي مفصولة من كأن ، قال : والمعنى و ألمعنى أن القوم انتبهوا فتكاموا على قدر علمهم أو نسبه أن يكون عند كم هذا هكذا ، والله أعلم ، قال : وأما المفسرون فقالوا ألم تو ؟ وأنشد لزيد بن عمرو بن ننفيل ، وبقال لنبيه بن الحجاج :

وَيُ كَأَنْ مَنْ يَكُنْ لَهُ نَشَبُ 'لِحُ بَبُ ْ ، ومَنْ يَفْتَقِرْ يَعِشْ عَبْشَ ضَرَّ

وقال ثعلب : بعضهم يقول معناه اغلَم ، وبعضهم يقول معناه ويلك ، وحكى أبو زيد عن العرب : ويك عبى العرب ويك عبى ويلك ، فهذا يُقوي ما رواه ثعلب ، وقال الفراء في تفسير الآبة : ويكان في كلام العرب تقرير كقول الرجل أما ترى إلى صنع الله وإحسانه . قال : وأخبرني شيخ من أهل البصرة أنه سبع أعرابية تقول لزوجها أين ابنك ويلكك ! فقال : ويكان وراء البيت ؛ معناه أما تريب وراء البيت ؛ فال الفراء : وقد يذهب بها بعض النحويين إلى أنها كلمنان ويحمل أن مفتوحة بفعل مضر كأنه قال : ويلك ويلك أما أنه وراء البيت ، فأضر اعلم ؛ قال الفراء : ولم نجد العرب تعميل الظن مضر كأنه قال : ويلك ولم نجد العرب تعميل الظن مضراً ولا العلم ولا علم عن يصير ويلك ، وأما حذف اللام من قوله ويلك حتى يصير ويلك فقد تقوله العرب الكثرتها . وقال

أبو الحسن النحوي في قوله تعالى ، ويُكأنه لا مُفلح الكافرون: وقال بعضهم أما تَرَى أنه لا يُفلح الكافرون، قال : وقال بعض النحويين معناه وَيُلْمَكُ أَنَّهُ لَا بَقَلَّحُ الكافرون فحذف اللام وبقى ويك ، قال : وهـذا خطأ ، لو كانت كما قال لكانت ألف إنه مكسورة ، كما تقول ويُللُّكُ إنه قد كان كذا وكذا ؛ قال أبو إسحى: والصحيح في هذا ما ذكره سيونه عن الخليل ويونس ، قال : سألت الحليل عنها فزعه أن وَيْ مفصولة من كأن ، وأن القسوم تنسوا فقالوا وي متند مين على ما سلف منهم . وكُلُّ من تَنَدُّم أو نَدِمَ فَإِظْهَارُ نَدَامَتُهُ أَوْ تُنَكَّدُّمُهُ أَنْ يِقُولَ وَيُ ﴾ كما تعاتب الرجل على ما سلف فتقـول : كأنـّـك قصدت مكروهي ، فحقيقة الوقوف عليها كوي هو أجود . وفي كلام العرب : وي معناه التنبيه والتندم، قال : وتفسير الحليل مشاكل لما جَاءَ في التفسـير لأن قول المفسرين أما ترى هو تنبيه . قال أبو منصور : وقد ذكر الفراء في كتابه قول الحليل وقال : وي كأن مفصولة كقولك للرجل وي أما ترى ما بين يديك ، فقال وي ، ثم استأنف كأن الله يَبْسُط الرزق،وهو تعجب،وكأن في المعنى الظن والعلم؛ قال الغراء : وهذا وجه يستقيم ولو تكتبها العرب منفصلة، ويجوز أن يكون كثر بها الكلام فوصلت بما ليس منه كما اجتمعت العرب كتاب يَابْنَوْمُ ، فوصلوهـا لكثرتها ؛ قال أبو منصور: وهذا صحيح ، والله أعلم.

#### فصل الياء

يباً : ابن بريخاصة: يَبِهُ ١٠ اسم موضع وادباليسن ؛ قال كثير: إلى يَبِهُ إلى بَرْ كِ الغُماد

 ١ قوله « يبة » ضبطت الباء بالفتح في الاصل ، والذي في مسجم بإقوت بسكونها ، ورسمت التاء فيه عجرورة فعنتضاء أنه من الصحيح لا من الممثل .

يدَى : السَّدُ : الكُفُ ؛ وقال أبو إسحق : السَّدُ مَسَنَ أَطْرَافَ الْأَصَابِعُ إِلَى الْكُفِّ ، وهِي أَنْثَى مُحَدُّوفَةً اللام ، وزنها فَعَلْ مُ يَدْيُ ، فحذفت الياء تخفيفًا فاعْتَـَقَبَت حركة اللام على الدال ، والنسب إليه على مَذَهُبُ سِيبُويُهُ يَدَّو يُ ﴾ والأخفش يخالفه فيقول : يَدِيُّ كُنَّدِيٍّ ، والجمع أيند ، على ما يغلب في جِمَعَ فَعُلَ فِي أَدُّنِّي العَدَد . الجوهري : السُّدُّ أصلها يد ي على فعل ، ساكنة العين ، الأن جمعها أيد ويديء وهذا جمع فعل مثل فلنس وأفلكس وفُلْتُوسٍ ، ولا يجمع فَعَلُ على أَفَعُلُ إلا في حروف يسيرة معدودة مثل زمنن وأزمنن وجَبَّل وأجبُّل وعصاً وأعْص ، وقد جمعت الأبدي في الشعر على أياد ؛ قال جندل بن المثنى الطُّهُو يُّ : كأنه، بالصَّحْصَحان الأنتحل، 'قُطْنُ سُخَامِ بِأَيَادِي عُزَّلُ وهو جمع الجمع مثل أكثر ع وأكارع ؟ قال ابن بري : ومثله قول الآخر : فأمًا واحداً فكفاك مثلي ، فَمَنْ لَيَد تُطَاوَحُهَا الأَيَادِي إِذَا وقال ابن سيده:أياد جمع الجمع؛ وأنشد أبو الخطاب: ساءها ما تَأَمُّكَتْ في أبادي نا وإشناقها إلى الأعْناق

وقال ابن جني : أكثر ما تستعمل الأيادي في الشعم. لا في الأعضاء . أبو الهيثم : البيّدُ اسم على حرفين .

وماكان من الأسامي على حرفين وقد حـذف منه

حرف فلا يُودّ إلا في التصغير أو في النثنية أو الجمع،

١ قوله « واحداً » هو بالنصب في الاصل هنا وفي مادة طوح
 من المحكم ، والذي وقع في اللمان في طوح : واحد ، بالرفع.

٢- فوله « واشناقها » ضبط في الاصل بالنصب على أن الواو اللمية ،

ووقع في شنق مضبوطاً بالرقع .

وربما لم يُودُ في النثنية ، ويثنى على لفظ الواحـد .
وقالَ بعضهم : واحد الأيادي يَداً كما ترى مثل عَصاً
ورَحاً ومَناً ، ثم ثَنتُوا فقالوا يَدَيَانِ ورَحَيانِ
ومَنَوان ؛ وأنشد :

َبِدَيَانَ بَيْضَاوَانِ عَنْدَ 'مُحَلِّمُ قَدْ يَمْنَعَانِكَ بَيْنَهُمْ أَنْ 'مُضَا

ويروى:عند مُحَرَّق ؛ قال ابن بري : صوابه كما أنشده السيراني وغيره :

قد يَمُنْعَانِكَ أَن 'تضامَ وتُنْضُهُدا

قال أبو الهيثم : وتجمع البَّدُ يَدِيّاً مثل عَبْدٍ وعَبيدٍ، وتجمع أيْدِياً ثم تجمع الأيْدي على أيْدِينَ ، ثم تجمع الأَيْدي أيادي ؟ وأنشد :

> يَبْحَثْنَ بِالأَوْجُلِ وَالْأَيْدِينَا كِجُنْتُ المُنْصِلاَتِ لِمَا يَبِنْغِينَـا

وتصغر البَدُ يُدَيَّة ؛ وأما قوله أنشده سيبويه لمضَّرَّسَ ابن ربُعي الأُسدَي :

> َ فَطَرِ تُ مِنْصَلِي فِي يَعْمَلَاتٍ ، دُوامِي الأَيْدِ يَغْبِيطُنَ السَّرِيجَا

فإنه احتاج إلى حذف الياء فعدفها وكأن توهم التنكير في هذا فشبه لام المعرفة بالتنوين من حيث كانت هذه الأشياء من خواص الأسماء وفعدفت الياء لأجل النوين ؟ ومثله قول الآخر :

لا صُلْحَ بَيْنِي أَ فَاعْلَمُوهُ ، ولا بَيْنَكُمُ مَا حَمَلَتُ عَاتِقِي سَيْفِي ، وما كُنَّا بِنَجْدٍ ، وما قَرْرُ الوادِ بالشّاهِقِ

قال الجوهري : وهذه لغة ليعض العرب يجذفون الياء

من الأصل مع الألف واللام فيقولون في المُهتُدي المُهتَدي المُهتَدي ، كما مجدفونها مع الإضافة في مشل قول خفاف بن ندبة :

كَنُواحِ وِيشِ حَمَامَةٍ تَجُدِيَّةٍ ، ومَسَخَنُ الإِثْنُمِيدِ

أواد كنواحي ، فحذف الساء لما أضاف كما كان يحذفها مع التنوين ، والداهب منها الياء لأن تصغيرها يُديّة ، بالتشديد ، لاجتاع الياءين ؛ قال ابن بري : وأنشد سيبويه بيت خفاف : ومستحت ، بكسر التاء ، قال : والصحيح أن حذف الياء في البيت لضرورة الشعر لا غير ، قال : وكذلك ذكره سيبويه ، قال ابن بري : والدليل على أن لام يند ياء قولهم ينديّت اليه يندا ، فأما ينديّة فلا حجة فيها لأنها لو كانت في الأصل واوا لجاء تصغيرها ينديّة كما نقول في غريّة غريّة ، وبعضهم يقول الذي الثاريّة ذو البنديّة ، وهو المقتول بنهروان .

وذو اليدَيْن : وجل من الصحابة يقال سي بدلك لأنه كان يعمل بيديه جبيعاً ، وهو الذي قال للني ، ورجل من أعلم عليه وسلم ، أقتصرت الصلاة أم نسيت ؟ ورجل مندي أي مقطوع اليد من أصلها . واليداه: وجمع اليد . اليزيدي : يندي فلان من ينده أي ذهبت يد و وبنيست . يقال : ما له يندي من ينده ، وهو دعاء عليه ، كما يقال تربت بسداه ؛ قال ان بري : ومنه قول الكيت :

ِفَأَيُّ مَا يَكُنُنُ يَكُ اللهُ وَهُو مِنَّا بأيدٍ مَا وبَطَنَ ولا يَدَينا

وبَطَنْنَ : ضَعُفُنَ ، ويَدِينَ : سَلِلْنَ . ابن سيده: يَدَيْنُهُ ضربِت يدَه فهو مَيْدِي . ويُدِي : سَلَا ١ قوله : فأي » الذي في الاساس : فأيا ، بالنمب .

يَدَه ؛ على مَا يَطَرُ دَ فِي هَـٰذَا النَّحُو . الجُوهُ بِيَّ : يَدَيَنْتُ الرَّجِلِ أَصَبْتُ يَسَدَّهُ فَهُو مَيْدِي ۗ ، فإن أُردت أَنك اتخذت عنده يَدا قلت أَيْدَيْتُ عنده يداً ، فأنا مُودٍ ، وهو مُودِ ي إليه " ويَدَيْثُ لَغـة ؟ قال بعض بني أسد :

يَدَيْتُ عَلَى ابنِ حَسْمَاسِ بنِ وَهُبُ ، بأَسْفَلَ ِ ذِي الجِذَاهِ ، يَدَ الكَرَيمِ قال شير : يَدَبِّنُ المُخذَتِ عنده يَدًا ؛ وأنشد لابن

> يَدُ مَا قَدْ يَدَيْثُ عَلَى سُكَيْنِ وعَبْدُ اللهِ ، إذْ نَهِشَ الكُفُوفُ

قال : يَديْت اتخذت عنده يداً . وتقول إذا وقتع الظّبْني في الحِبالة : أميّدي أم مر جُول أي أو عَمَن بده في الحِبالة أم رَجلُه ? ابن سيده : وأما ما روي من أن الصدقة تقع في يد الله فتأويله أنه يتنقبل الصدقة ويضاعف عليها أي يزيد . وقالوا: قبط الله أديه ، يويدون يديه أبداو الهنوة من الباء ، قال : ولا نعلمها أبدلت منها على هذه الصورة إلا في هذه الكلمة ، وقد يجوز أن يكون ذلك لغة لقلة إبدال هذه الكلمة ، وقد يجوز أن يكون ذلك لغة لقلة إبدال الله أدر ، يويدون يد عن أبي على : قطع الله أدر ، يويدون يد ، قال : وليس بشيء . قال ابن سيده : واليدا لفية في اليد ، جاء منها على فعل ؛ عن أبي زيد ؛ وأنشد :

يا رُبِّ ساو سارَ ما تَوَسَّدا اللهِ ا

وقال آخر :

قد أقسمُوا لا يَمنَحُونَكَ نَفْعَةً حَى تَمُدُ إليهمُ كَفُ اليَدا قال ان بري: ويروى لا ينحونـك بَيْعة ، قال :

ووجه ذلك أنه رد لام الكلمة إليها لضرورة الشعركا. رد الآخر لام دم إليه عند الضرورة، وذلك في قوله : فإذا هي بعظام ودَمَا

والرأة " يَدِيّة " أي صَناع " ، وما أيْدَى فلانة ، ورجل يَدِيّ . ويَدُ القَوْسِ : أعلاها على النشيه كما سبّوا أسفلتها وأسفلتها وجلا، وقبل: يَدُها أعلاها وأسفلتها ، وقبل : يَدُها أعلاها وأسفلتها ، يَدُ القَوْسِ السّية اليُسْنَى ؛ يرويه عن أبي زياد الكلابي. ويَدُ السّفِ : مَقْسِضُه على النشيل . ويَدُ الرّحَى: ويَدُ السّفِ : مَقْسِضُه على النشيل . ويَدُ الرّحَى: ويَدُ الرّحَى: والإحسان تقسيض عليه الطّاحِن . واللّه : السّفية ، وإنا المُعنود الذي يَقْسِض عليه الطّاحِن . واللّه : السّفية ، وإنا الله عليه الله عليه الله عليه والمنتهة أنه والمنتهة أنه والمنتهة أنه وأياد جمع الجمع ، كما تقدم في الله ، ويُدِي " ويسدي " في النعمة خاصة ؛ قال المُضوّ ، ويُدِي " ويسدي " في النعمة خاصة ؛ قال المُضوّ ، ويُدِي " ويسدي " في النعمة خاصة ؛ قال المُضوّ ، ويُدِي " ويسدي " في النعمة خاصة ؛ قال المُضوّ ، ويُدِي " ويسدي " في النعمة خاصة ؛ قال

فَلَنْ أَذْ كُرُ النَّعْمَانَ إِلاَّ بِصَالِحٍ ﴾ فإنَّ له عندي يُديِّنًا وأَنْعُمَا

ويروى: يَدِيَّا ، وهي رواية أبي عبيد فهو على هذه الرواية اسم للجمع ، ويروى: إلا بنيعة . وقال الجوهري في قوله يَدِيَّا وأَنْعُمَّا : إِنَّا فَتَحَ البَّاء كُرَاهَة لتُوالِي الكسرات ، قال: ولك أن تضبها ، وتجمع أيضاً على أيْد ، قال بشر بن أبي خازم :

تَكُنُنْ لَكَ فِي قَوْمِي يَدَّ يَشْكُرُونَهَا ، وأَيْدِي النَّدَّى فِي الصَالَحِينَ قُـرُوضُ قال ابن بري في قوله :

فلن أذ كر النمان إلا بصالح البيت لضَمْرة بن ضَمَّرة النهشكي ؛ وبعده : تَوَّكُن بَنِي ماء السماء وفعلكهُم ، وأشبهت تَبْساً بالحجاز مراشا

قال أبن بري : ويدي جمع يد ، وهو فعيل مثل كانب و كليب وعبد وعبيد، قال : ولو كان يدي في قول الشاعر يدي أ فعولاً في الأصل لجاز فيه الضم والكسر ، قال : وذلك غير مسوع فيه . ويدين عنده بدا إليه يدا وأيد ينها : صنعتها . وأيد يت عنده بدا في الإحسان أي أنتعمت عليه . وبقال : إن فلانا فلانا الو مال بيدي به ويبوع به أي يبسط يد وباعه . وياد ينت فلانا : جازيته يدا بيد ، وأعطيته مياداة أي من يدي إلى يده . الأصعي : أعطيته مياداة أي من يدي إلى يده . الأصعي : أعطيته مياداة أي من يدي إلى يده . الأصعي : أعطيته ولا مكافأة . الليث : اليد التعمة السابغة . ميتها . ويد القوس : ويتد القوس :

#### يطاف أمراها يبيد الشمال

لَمُنَا مَلَكَتُ الربحُ تصريف السَّحابِ جُعلَ لَمَا سُلطانَ عليه . ويقال : هذه الصنعة في يَد فلان أي في ملئكيه ، ولا يقال في يَدَي فلان . الجوهري : هذا الشيء في يَدي أي في ملئكي . ويَدُ الطائر : جَناحُه . وخَلَعَ يدَه عن الطاعة : مثل نزع يدَه ؟ وأنشد :

#### ولا نازع من كلِّ ما رابِّني يَداً

قال سبويه: وقالوا بايعته يدر بيد، وهي من الأساء الموضوعة موضع المصادر كأنك قلت نقداً ، ولا ينفرد لأنك إنما تريد أُحَدَّ مني وأعطاني بالتعجيل ، قال : ولا يجوز الرفع لأنك لا تخبر أنك بأيعته ويدلك في يده . واليد : القواة . وأيده الله أي قدواه . وما لي بفلان يدان أي طاقة . وفي التنزيل العزيز: والسماء بنيناها بأيد ، قال ان بري :

ومنه قول كعب بن سعد الغُنَّويِّ:

#### فاعميه ليما يُعلُمُو، فِما لكَ بالذي ﴿ لا تُستَطيع من الأمور يُدانِ

وفي التنزيل العزيز : مما عملت أيدينا ، وفيه : بما كَسَيْتُ أَيديكُم . وقول سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : المُسْلَمُونَ تَتَكَافَأُ دَمَـاؤُمُ ويُسْعَى بذمتهم أدناهم وهم يك على من سواهم أي كلمتهم واحدة ، فبعضُهم يُقو"ي بِنَعْضًا ، والجمع أيند ، قال أبو عبيد: معنى قوله يده على من سواهم أي هم مجتمعون على أعدائهم وأمر هم واحد ، لا يَسَعُهم السَّخادُ ل بل يُعاون بعضُهم بعضاً ، وكليمتنهم ونصرتنهم واحدة على جبيع الملكل والأديان المُحاربة لهم ، يتُعاوَنون على جميعهم ولا يَخَذُل بعضُهم بعضًا ، كأنه جعل أينديهم يداً واحدة ً وفعِلْهُم فعُلْلًا واحداً . وفي الحديث : عليكم بالجماعة فإنَّ يدُّ اللهِ على الفُسطاط ؛ الفُسطاط : المصر ُ الجاميع ؛ ويك الله كناية عن الحِفظ والدُّفاع عن أهل المصر، كأنهم خُصُّوا بواقِيةِ اللهِ تعالى وحُسنن ِ دِفاعِه ؛ ومنــه الحديث الآخر : يُدُّ اللهِ على الجَمَاعةِ أي أنَّ الجماعة المُتَّفَقة من أهل الإسلام في كَنَف الله ، وو قايتُهُ فَوْ قُلَهُم ، وهم بَعَيد من الأذِّى والجَوْف فأقينوا بين تظهرانسَهم . وقوله في الحديث : اليَّدُ العُلْسَا خَيْرُ مَنَ البَّدِ السُّفْلَى ؟ العُلْسُيا المُعْطَيَّةُ ، وقيل : المُسْتَعَفَّقَةُ '، والسُّفِّلي السائلة' ، وقيل: المانعة' . وقوله ؛ صلى الله عليه وسلم ، لنسائه : أَمْرَ عُكُنْ لُنحوقاً بي أَطُو لَكُنُ يَدا ؟ كُنِّي بِطُول اليد عن العَطاء والصَّدَقَةُ . يقالُ : فلان طَوْ يُلُ ُ اليَّدَ وطِويلُ البَّاعِ إذا كان سَمْحاً جَواداً. وكانت زينب تحيب الصَّدقة وهي ماتت قَــَيْلــَهنَّ . وحديث قــَيــيصة ۚ : مِا رأيت ُ أَعْطَى الجَزيل عن ظهر بَد من طَلْحَة أي عن

إنهام ابتداء من غير مكافأة . وفي التنزيل العزيز : أُولَى الأَيدي والأَبْصَارِ ؛ قبل : معناه أُولِي القُوَّة والعقول . والعرب تقول : ما لي به يُدُّ أي ما لي به قُنُوءٌ ، وما لي به يُدان ، وما لهم بذلك أيْد أي قُورًة ﴿ وَلَمْ أَيْدُ وَأَيْصِارُ وَهُمْ أُولُو الْأَيْسَدِي وَالْأَبْصَارِ.وَالسَّدُ : الْعُنْسَى وَالقُدُّرَةُ ، تَقُولُ : لِي عِلْمُهُ بَدُ أَى قُدُرُةً . أَنْ الأَعْرَانِي ؛ النَّذُ النَّعْمَةُ ، والنَّدُ القُوَّةُ ، واللهُ القُدُّرةُ ، واللهُ المالكُ ، والسَّدُ السُّلُطانُ ، والبُّهُ الطاعةُ ، والبَّهُ الجُّمَاعةُ ، والبَّهُ الأكثل ؛ بقال : ضع يدك أي كُلُ ، والسِّد ُ النَّدُمُ ، ومنه يقال : سُقط في ينده إذَّا نُندمَ ، وأُسْقِطَ أَي نَدِمَ . وفي الننزيل العزيز : ولما سُقِطَ في أيديهم ؛ أي تكدِمُوا ، واليَّكُ الغياثُ ، واليُّـكُ مَنْعُ الظُّلُمْمِ ، واليَّدُ الاستيسلامُ ، واليدُ الكَّفالةُ في الرَّهْن ؛ ويقال للمعاتب : هذه يدي لك . ومن أَمْنَالُهُم : لِيكُ مَا أَخَذَت ؟ المعنى من أَخَذَ شَيْئًا فَهُو له. وقولهم : يدي لك رَهُنْ بكـذا أي ضَمَنْتُ ذلك وكَفَلْتُ به . وقال ابن شميل:له على يَدُ ، ولا يقولون له عندي يد ؛ وأنشد :

له علي أياد لسن أكفر ها ، وإنا الكفر أن لا تُشكر النَّعَمُ

قال ابن بزرج : العرب تشدد التواني وإن كانت من غير المضاعف ماكان من الياء وغيره ؛ وأنشد :

> فجاز وم عا فعلوا التيكم ، مُحازاة القروم يَدا بيد تعالوا المحنيف بني لُجيم ، الني من فَل حد كم وحدي

وقال ابن هانىء : من أمثالهم: أطاع يَداً بالقَوْدِ فهُوَ خَلْنُولُ

إذا انْقادَ واستسلمَ . وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، قال في مناجاته ربه وهذه يدي الك أي ه اسْتَسْلَمْتُ إليك وانْقَدْت لك، كما يقال في خلافه: نزَعَ يدَه من الطاعة ؛ ومنه حديث عثمان ، رضي الله تعالى عنه : هذه يدى لعندار أي أنا مستسلم له مُنْقَادُ فَلَيْحَنِّكُمْ عَلَى مَا شَاءً . وَفَي حَدَيْثِ عَلَى ا رضي الله عنه : مر" قوم" من الشُّراة بقوم من أصحابة وهم يَدْعُون عليهم فقالوا بكم اللَّدان أي حاق بكم ما تَدْعُون به وتَبْسُطُون أَيْديَكُم . تقول العرب : كانت به اليدان أي فَعَلَ اللهُ بِهِ مَا يَقُولُهُ لي ، وكذلك قولهم : رَمَّاني من طُولُ الطُّورِيُّ وأحاق اللهُ به مكرَّه ورجَّع عليه وَمنُّه ، وفي حديثه الآخر : لما بلغه موت الأشتر قال اليُّدِّين وللفَم ؛ هذه كلمة تقال للرجل إذا 'دعى عليه بالسُّوَّء، معناه كَنَّه الله لوجهه أي خَرَّ إلى الأرض على يدَّنه وفيه ؛ وقول ذي الرمة:

> أَلَا طَرَقَتُ مِي هَيُوماً بِذِ كُثْرِهِ، وأَيْدِي الثُّرَيّا جُنْحٌ في المتغارِب

استمارة واتساع ، وذلك أن اليد إذا مالت نحو الشيء ودنت إليه دلت على قربها منه ودنوها نحوه ، وإنما أزاد قرب الثريا من المتغرب لأفدولها فجعل لها أيدياً جنها نحوها ؛ قال لبيد : حتى إذا ألنقت يداً في كافير ، وأجن عووات الثُفور ظلامها

يعني بدأت الشمس في المتغيب ، فجعل الشمس يدا الله المتغيب لما أراد أن يَصِفَها بالغروب؛ وأصل هذه الاستعادة لثعلبة بن صُعَيْر المازني في قوله :

فتَذَكّرا ثنقَلًا رَثيداً بَعْدَما أَلْقَتَ 'ذَكاء بَعْينها في كافر

وكذلك أراد لبيد أن 'يصر"ح بذكر اليمين فلم يحنه. وقوله تعالى : وقال الذين كفروا لـَنْ نُــُؤْمـن َ بهذا القرآن ولا بالذي بين يَدَيُّهِ ؟ قَـالَ الزَّجَاجِ : أَرَادُ بالذي بين يديه الكُتُبُ المُتَقَدَّمة ، يعنون لا نُوْمن بما أتى به محمد ، صلى الله عليه وسلم ، ولا بما أتَى به غيرُه من الأنبياء ، عليهم الصلاة والسلام. وقوله تعالى: إِنْ هُو إِلاَ نَذِيرِ لَمَ بَيْنَ يَدَي عَذَابٍ سُدِيدٍ } قال الزجاج : أيندر أكم أنتكم إن عَصَيْتُم لَقِيتُم عذاباً شديداً . وفي التنزيل العزيز : فَرَدُوا أَيْد يَهُم في أفنُواهِهم ؛ قال أبو عبيدة : تُركوا ما أمرُوا به ولم يُسْلَمُوا ؛ وقال الفراء : كانوا يُكذُّ بونهم ويردُّون القول بأيديهم إلى أفنواه الرئسل ، وهذا يروى عن مجاهد ، وروي عن ابن مسعود أنه قال في قوله عز وَجُلُّ : فَرَدُوا أَيْدِيْهِم فِي أَفْواهِهِم ؛ عَضُوا على أَطُوْ افِ أَصَابِعِهِم ﴾ قال أبو منصور : وهـذا من أَحْسَنُ مَا قَيْلُ فَيْهِ ﴾ أَرَادُ أَنْهُمُ عَضُوا أَيْدُيْهُمْ حَنَقًا وغَـنْظاً ؛ وهذا كما قال الشاعر :

يُرُدُونَ فِي فِيهِ عَشْرَ الْحَسُود

يعني أنهم يَغيظُون الحَسُودَ حَتَى يَعَضُ عَلَى أَصَابِعِهِ ﴾ وغو ذلك قال الهذلي :

## قَدَ أَفْنَنَى أَنامِلَهَ أَزْمَهُ ، فأَمْسَى يَعَضُ علي الوَظيفا

يقول: أكل أصابيعة حتى أفناها بالعَصْ فصارَ يَعَضُ وَظِيفَ الذَراعِ قَالَ أَبُو منصور : واعتبار هـ ف بقوله عز وجل : وإذا تَخلَوْا عَضُوا عليم الأَنامِلَ من الفَيْظِ . وقوله في حديث يأجُوجَ ومأجُوجَ : قد أَخْرَجْتُ عِباداً لِي لا يَدانِ لأَحَد بِقِتالِهِمْ أي لا قدرَة ولا طاقة . يقال : ما لي بدان لأمر يد ولا يَدانِ لأن المُباشَرة والدّفاع إلها يكونان

باليَدِ ، فكأن يُدَيْهِ مَعْدُ ومَنانِ لِمَجْزُهُ عَنْ دَفَيْعِهِ. أَنْ سَيده : وقولهم لا يَدَيْنِ لك بها ، معناه لا فَتُو الله بها ، لم يحكه سيبويه إلا مُثنى ؛ ومعنى التثنية هنا الجمع والتكثير كقول الفرزدق :

#### فكُلُّ رَفيقي كُلُّ رَحْلِ

قال : ولا يجوز أن تكون الجارحة هنا لأن الباء لا تتعلق إلا بغمل أو مصدر . ويقال : البَّدُ لفلان علي فلان أي الأمر ُ النافذ ُ والقَهْرُ والغُلَمَةُ ، كما تقول: الرَّابِيمُ لَفَلَانَ . وقوله عز وجل : حتى يُعْطُنُوا الجزُّيةَ عن يد ؛ قبل : معناه عن ذل وعن اعتراف المسلمين بأن أيديهم فوق أيديهم ، وقيل : عن يكد أي عن إنهام عليهم بذلك لأنَّ فَسُولُ الْجَزُّيةُ وَتَرُّكُ أَنْفُسهم عليهم نعمة " عليهم ويَد" من المعروف جَزَ يلة ، وقبل : عن يد أي عن قبر وذال واستسلام ، كما تقول : البِّدُ في هذا لفلان أي الأمرُ النافذُ لفُلان. وروي عن عثمان البزي عن يَدر قال : نَقْداً عن ظهر يد لبس بنسيئة . وقال أبو عبيدة : كلُّ مَن أطاعَ لن قهر و فأعطاها عن غير طبية لَفْس فقد أعطاها عن يَدٍ . وقال الكلبي عن يُدٍ قال : يمشون بها ، وقال أبو عبيد : لا يجيئون بها 'ركباناً ولا 'يُرْسِلُون بها . وفي حديث سَلَمَانَ : وأَعْطُوا الْجِزُّ بِهُ عَن بِنَدٍ ؟ إنَّ أَرِيدُ بِاللَّهِ يَلَّهُ المُعْطِي فَالْمَنَّى عَنْ يَدُّ مُواتِّيةً إِ مُطيِعة غير مُمُتَنَيِعة ، لأن من أبى وامتنع لم يُعطر بُّدَهُ ، وإن أُريد بها يَدَ ُ الآخَدُ فالمعنى عَن يَد قاهرة مستولية أو عن إنعام عليهم ، لأن قبول الجزاية منهم وترك أرواحهم لهم نعمة عليهم . وقوله تعالى : فجعلناها نَكَالًا لما بين يَدَيْهَا وما خَلَفْهَا ؟ ها هذه تَعُود على هذه الأمَّة التي مُسخَت ، ويجوز أن تكون الفَعْلَة ، ومعنى لما بين يديها مجتمل شيئين : مجتمل أن يكون لما بين يَدَيْهَا للأَمم التي بَرَأَهَا وَمَا خَلَـعُهَـاً

للأمم التي تكون بعدها ، ويحتمل أن يكون لما بين يديها لما سَلَفَ مَنْ دَنُوبِها ، وهذا قول الزجاج. وقول الشيطان : ثم الآنينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ؟ أي لأغو يَنْهُم حَيُّ بُكَدُّ بُوا مِا تُقَدُّمَ ويكذُّبُوا بأمر البعث، وقيل: معنى الآية لآنيتهم من جبيع الجيهات في الضَّلال \* وقيل : مِن بينِ أَبْدَيهِم أَي لأَصَلَّتُهُم في جبيع ما تقدُّم ولأَصْلِنُّهُم في جبيع ما يُتُوفُّع ؟ وقال الغراء: جعلناها يعني المسخة تجعلت نُسكالًا لما مَضَى من الذُّنوب ولما تُعَمَّل بَعْدَها . ويقال : بن يديك كذا لكل شيء أمامك ؛ قال الله عز وجل : من بين أيديهم ومن خَلَقهم ، ويقال : إنَّ بين يَدَيُ الساعةِ أَهُوالاً أَي قُدُّامَهَا . وهذا ما قَدَّمَتُ \* يَدَاكَ وهو تأكيد ، كما يَقال هذا ما جَنَتَ يَداكُ أَيْ جَنَيْتُهُ أَنْتَ إِلَّا أَنْكَ ثُؤَكَّدُ بِهَا . ويقال : بَشُور الزُّهُ عَجُ بِينِ يَدِي الْمُطْرِ ، ويُهيجُ السَّبابِ بِين يدي القتال . ويقال ؛ يُدي فلان من يُده إذا تشكت . وقوله عز وجل : يُمَدُّ اللهُ فَوَقَ أَيْدَيْهِم } قال الرَّجَاجِ: مجتمل ثلاثة أوجه : جاء الوجهان في التفسير فأحدهما يَكُ اللهِ فِي الوَّفَاءَ فَوَقَّ أَيْدَيهِم ﴾ والآخر يَكُ اللهِ فِي الثواب فوق أيَّديهم ، والثالث ، والله أعلم ، يَـدُ اللهِ في المنة عليهم في الهداية فوق أبديهم في الطباعة . وقال ابن عرفة في قوله عز وجل : ولا يَأْدَينُ بَبُّهُمَّانَ إِ يَفْتُر بِنَهُ بِنِ أَيْدِينِ وأَرْجُلُهِنَّ ؟ أي من جبيع الجهات . قال : والأفعال تُنتسب إلى الجنوار ح ، قال : وسبيت جَوار ح لأنها تَكْتُسِب . والعرب تقول لمن عمل شيئاً 'يُوَابِّخ به : يَدَاكِ أَوْ كُنّا وَفُوكَ نَفَخَ ﴾ قال الزجاج : يقال للرجل إذا و'بِّخَ ذلك بما كَسَبَتُ بِدَاكَ ، وإن كانت البِدَان لم تَجْنيا شيئاً لأنه بقال لكل من عبل عبلًا كسببت يداه لأن اليدَيْنِ الأصل في التصرف ؛ قال الله تعالى : ذلك

عا كَسَبَتُ أَيْدَيكم ؛ وكذلك قال الله تعالى : تَبَتَ يَدُا أَبِي لَهُ بَ وَتَبُ . قال أبو منصور : قوله ولا يأتِينَ بِبَهُ تَانَ يَبُهُ تَانَ يَعْنَمُ يِنَهُ بِبِنِ أَيدِ بِهِن وأُرجلهن ؛ أراد بالبُهُ تان ولدا تحمله من غير زوجها فنقول هو من زوجها ، وكنى عا بين يديها ورجليه عن الولد لأن فرجها بين الرجلين وبطنها الذي تحمل فيه بسين اليدين . الأصمعي : يَدُ الثوب ما فَضَل منه إذا تَعَمَلُ عَنْ والنّبَحَقْتَ . يقال : ثوب قصيرُ اليد يتقصر عن أن يُلنّبَحَفْتَ . يقال : ثوب قصيرُ اليد يتقصر عن أن يُلنّبَحَف به . وثوب يدي وأدي يُ: والدي :

بالدَّالِ إذْ ثَـوْبُ الصَّبَا يَدِي ُ ، وإذْ زَمَانُ النَّاسِ دَعْفَلِي ُ

وقسيص قصير البدين أي قصير الكمين . وتقول : لا أفعله يك الدهر أي أبداً . قال ابن بري : قال التورزي وب يك ي واسع الكم وضيقه ، من الأضداد ؛ وأنشد :

عَيْشٌ بِدِي ضَيِّقٌ ودَعْفَلِي

ويقال: لا آتيه يَدُ الدَّهْرَ أَي الدَّهْرَ ؛ هذا قول أَيي عبيد؛ وقال أَن الأَعرابيٰ : معناه لا آتيه الدهر كله؛ قال الأعشى :

> رُواحُ العَشِيُّ وَسَيْرُ الفُدُوْ، يَدِا الدَّهْرِ، حَى ثُلَاقِ الحِيارِا

أعطى فأعطاني بدأ ودارا مرا

١ قوله «رواح العثي الغ» ضبطت الحاء من رواح في الأصل بما ترى.

البَّاحةُ هنا : النخل الكثير . وأعطَيْتُهُ مالاً عن ظهر يَدٍ : يعني تفضُّلًا ليس من بيسع ولا قَرَّضٍ ولا مُكَافَأَةً . ورجل يَدِيُّ وأدِيُّ : رفيقُ . ويَدِيَ الرجُلُ ، فهو يَدٍ : ضَعْف ؟ قال الكست :

#### بأيد ما وبطئن وما يدينا

ابن السكيت : ابتعت الغنم البُّدُّيْنِ ، و في الصحاح : باليَدَيْن أي بشنبن مُخْتَلَفَيْن بعضها بشن وبعضها يثمن آخر . وقال الفراء:باع َ فلان غنَمه اليدان ١،وهو أَنْ يُسلمها بيد وبأُخُذُ غَنها بيد.ولَقيتُه أَوَّلَ ذات بَدَيْنِ أَي أُوَّلَ شَيء . وحكى اللحياني : أمَّا أُوَّلَ ذات يَدَيْن فإني أَحمدُ اللهَ. ودهب القومُ أَبدي َسبا أي متفر"قين في كل وجه ، وذهبوا أيادي َ سبا ، وهما اسمان 'جعلا واحدا ، وقبل : البَّدُ الطُّريقُ همنا . يقال : أَخَذَ فَلَانَ بَدَ بَجُنْرٍ إِذَا أَخَــٰذَ طَرِيقِ البَحْرِ . و في حديث الهجرة : فأخَذَ بهم أيدً البحر أي طريق الساحل ، وأهل سبا لما مُزَّقُوا في الأَرْضُ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِ أَخْذُوا طُرُنَّا شُنَّى ، فَصَارُوا أَمْسَالًا لَمْنَ يَنْفُرْقُونَ آخذن ُطُرُ قاً مختلفة . رأيت حاشية بخط الشيخ رضيٌّ الدين الشاطي ، رحمه الله ، قال : قبال أبو العلاء المتَّمري قالت العرب افتُدَّرَ قوا أياديَ سبا فلم يهمزوا الأنهم جعلوه مع ما قبله بمنزلة الشيء الواحد، وأكثرهم لا ينو"ن سيا في هذا الموضع وبعضهم ينو"ن ؟ قال ذو الرمة :

، قوله α باع فلات غنيه البدال æ رسم في الاصل البدال بالألف تبعاً المتدنب

فَيَا لَكِ مِنْ دَارٍ تَحَمَّلُ أَهَلُهَا أَيَادِي سَباً عَنها ، وطالَ انشَيْقالُهَا

والمعنى أن نعَمَ سبا افترقت في كل أوْبٍ ، فقسل : تفر"قوا أيادي سا أي في كل وجه . قال ابن بري : قولهم أيادي سبًّا ثواد به نِعَمْهم . واليَّــدُ : النَّعْمَة لأنَّ نَعَسَهُم وأَمُواليُّهم تَفَرُّ قَسَنُّ بِتَغُرْقُهِم ، وقيل : السَدُ هذا كنارة عن الفر قة . يقال : أتاني يد من الناس وعين من الناس، فمعناه تفر "قوا تفر أق حماعات سَبًّا ، وقبل ؛ إنَّ أهل سبًّا كانتُ يَدُّهُمُ وَاحِدَةً ، فَلَمَّا فَرَّقهمُ الله صاوت يدُّهم أياديَ ، قال : وقيل اليدُ هنا الطريق؛ يقال: أخذ فلان يد بجر أي طريق بجر، لأن أهل سبا لماً مَزَّقْتُهُمُ اللهُ أَخَذُوا أَطْرُ قَا شُتَّى . وفي الحديث : اجْعَل الفُسَّاقَ يَداً يَداً ورجُلًا رجْسُلًا فإنهم إذا اجتمعوا وسوس الشيطان بينهم في الشر؟ قال أَنْ الأَثْيرِ : أَي فَرَّقُ بِينهم ، ومنه قولهم : نَفَرَ قُوا أَيْد ي سَبًّا أي نَفر ُقوا في البلاد . ويقال : جاء فلان بما أدت يد إلى يد، عند تأكيد الإخفاق، وهو الحَيْدِةِ . ويقال للرجل أيدُّعي عليه بالسوء : للبَدَيْنِ وللفَم أي يَسْقُطُ على بَدَيْهِ وفَهِه .

عهيا : يَهْمِيا : من كلام الرّعاء ؛ قال ابن بري: يَهْمِيا حُكَابِةٌ السَّاوْبِ ؛ قال الشاعر :

تَعادُوا بِيَهْيَا مِنْ مُواصَلَة الكرى على غائرات الطَّرُفِ مُعدُّلِ المُشافِر

يوا: الساء: حرف هجاء، وسنذكره في تُرجعة يا مَن الأَلف اللَّينة آخر الكتاب، إن شاء الله تعالى .

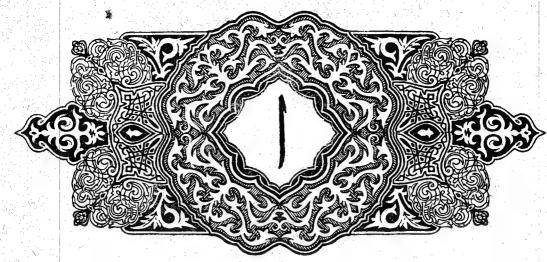

#### حرف الألف اللينة

من شرطنا في هذا الكتاب أن توتبه كما رقب الجوهري من صحاحه ، وهكذا وضع الجوهري هنا هذا الباب فقال باب الألف اللينة ، لأن الألف على ضربين لينة ومتحركة ، فاللينة تسمى ألفاً والمتحركة تسمى هنرة ، قال : وقد ذكرنا الممزة وذكرنا أيضاً ما كانت الألف فيه منقلبة من الوأو أو الساء ، قال : وهذا باب مبني على ألفات غير منقلبات من شيء فلهذا أفر دناه . قال ابن بري : الألف التي هي أحد حروف المد واللين لا سبيل إلى تحريكها ، على ذلك إجماع النحويين ، فإذا أرادوا تحريكها ردوها إلى أصلها في مشل رحيان وعصوان ، وإن لم تكن منقلبة عن واو ولا ياء وأرادوا تحريكها أبدلوا منها هنزة في مثل رسالة ورسائيل ، فالهزة بدل من الألف ، وليست هي الألف ، وليست هي الألف أو الله أعلم .

آ: الألف: تأليفها من هنزة ولام وفاء ، وسبيت ألفاً لأنها تألف الحروف كلها ، وهي أكثر الحروف دخولاً في المنطق ، ويقولون : هذه ألف مؤلئة ".

وقد جاء عن بعضهم في قوله تعالى : أَلَم ، أَنَ الأَلْفَ اسم من أسماء الله تعالى وتقدس ، والله أعلم عا أزاد ، وَالْأَلْفُ اللَّيْنَةَ لَا يَضَرُّفُ لَمَّا لِمَنَّا هِي حَجِرٌ سَ مَدَّةً بِعَدِّ فتحة ، وروى الأزهري عـن أبي العباس أحمد بن يحيى ومحمد بن يؤيد أنهما قالا : أصول الألفات ثلاثة ويتبعها الباقيات: ألف أصلة وهي في الثلاثي من الأسباء ، وألف قطعية وهي في الرباعي ، وأليف وصلية وهي فيا جاول الرباعي ، قالاً : فالأصلية مثل ألف ألف والنف وألنف وما أشبهه لم والقطعية مثل ألف أجمد وأحمر وما أشبهه ، والوطلية مشال ألف استنباط واستخراج ، وهي في الأفعال إذا كانتُ أصلية مثل ألف أكل ؛ وفي الرباعي إذا كانَّت قطعية مثل ألف أحسسَن ، وفيا زاد عليه مشــل أَلفُ إَسْتُكْبُر واستدرج إذا كانت وصلية ، قالاً : وأمعني ألف الاستفهام ثلاثة : تكون بين الآدمين يقولها بعضهم لبعض استفهاماً ، وتكون من الجئيّار لولب تقريراً ولعدوه وبيخاً ، فالتقرير كقوله عز وجل للمسلح : أَأَنْتَ قُلْتَ للناس ؛ قال أحمد بن يحيى : وإنَّا وقع التقرير لعيسي ؛ عليه السلام ، لأن 'خَصُومه كانوا مُحضوراً فأراد الله عز وجل من عيسي أن يُكذُّ بهم يما ادَّعوا عليه ﴾ وأمــا التَّو بـــيخ ُ لعدو"ه فكقوله عز وجل : أصطفى البنات على البنين ، وقوله : أأنشتُم أَعْلَمُ أَمَ اللهُ ﴾ أأنشه أنشأنه سُجَرتها ؛ وقال أُو مُنصُورٌ : فَهَذُهُ أُصُولُ الْأَلْفَاتُ . وَلَلْنَحُونُنُ أَلْقَابُ ۗ لأَلْفَات غَيْرِهَا تَعْرِفِ مِا ٤ فَمِنْهَا الأَلْفِ الْفَاصَلَةُ وَهِي في موضعين : أحدهما الألف التي تثبتها الكتبة بعد واو الجمع ليفصل بها بين واو الجمع وبين ما بعدها مثل كَفَرُوا وَشَكَرُوا ، وكذلك الألف التي في مثل يغزوا ويدعوا ، وإذا استغنى عنها لاتصال المكنى بَالْغِيلُ لَمْ تَثْبِتُ هَذَهِ الْأَلْفُ الْفَاصَلَةُ ، وَالْأُخْرِي الْأَلْفُ التي فصلت بين النون التي هي علامة الإناث وبين النون الثقبلة كراهة اجتاع ثلاث نونات في مثل قولك للنساء في الأمر افْعُلَمْنانِ"، بكسر النون وزيادة الألف بين الثونين ؛ ومنها ألف العبارة لأنها تُعبر عن المتكلم مَثُلُ قُولُكُ أَنَا أَفَتْعَلُ كَـٰذَا وَأَنَا أَسْتَغْفُو اللهِ وتِسْمَى العاملة ؛ ومنها الألف المجهولة مثل ألف فاعل وفاعول وما أشبهها ، وهي ألف تدخل في الأفعال والأسماء ما لا أصل لها ، إنها تأتي لإشباع الفتحة في الفعل والإسم ، وهي إذا لـز منها الحركة كقولك خاتم وخواتم صارت واوآ لبئا لزمتها الحركة بسكون الألف بعدها ، والألف التي بعدها هي ألف الجمع ، وَهِي جَهُولَةً أَيْضًا ﴾ ومنها ألف العوض وهي المبدلة من التنوين المنصوب إذا وقفت عليها كقولك وأيت زيد ] وفعلت خير ] وما أشبها ؛ ومنها ألف الصَّلة وهي ألف تُنوصَل ما فَتَحَةُ القافية ، فمثله قوله :

وانت أسعاد وأمسى حبلها انتقطعا

وتسمى ألف الفاصلة ، فوصل ألف العين بألف بعدها ؛ ومنه قوله عز وجل : وتَظُنُنُونَ بِاللهِ الظُّنُونَا ؟

الألف التي بعد النون الأخيرة هي صلة لفتحة النون ، ولها أخوات في فواصل الآيات كقوله عز وجل : قواريوا وسَلْسَبِيلًا ؛ وأما فتحة ها المؤنث فقولك ضربتها ومررت بها ، والفرق بين ألف الوصل وألف الصلة أن ألف الوصل إنما اجتلبت في أوائدل الأسماء والأفعال ، وألف الصلة في أواخر الأسماء كما ترى ؛ والأفعال ، وألف الصلة في أواخر الأسماء كما ترى ؛ بالناصية ، وكقوله عز وجل : وليكونا مسن الصاغرين ؛ الوقوف على لـنسفما وعلى وليكونا بالألف، وهذه الألف تخلف من النون ، والنون الحقيفة أصلها الثقيلة إلا أنها مُخفّفت ؛ من ذلك قول الأعشى :

ولا تَحْمَدُ المُشْرِينَ وَاللَّهُ فَأَحْمَدُا الذَّ اللَّهُ عَمَالُ إِنَّ الْمُعْتَاعِ مِلْقَدْ عَلَمَ الْأَلَةِ عَ

أواد فاحْسَدَن ، بالنون الحقيقة ، فوقف على الألف؛ وقال آخر :

وقُنْمَيْرُ بِدَا ابْنَ خَمْسِ وعِشْرِيْ نَ ، فقالت له الفِنَاتَانِ : قُوما

أراد : قُدُومَنْ فوقف بالألف ؛ ومثله قوله :

يَحْسَبُهُ الجاهِلُ مَا لَمْ يَعْلَسُهُ تَشْيْخًا ، عَلَى كُرْسِيَّهُ ، مُعَنَّسُهَا

فنصب يَمْلُم لأنه أراد ما لم يَعْلَمَن بالنُون الْحَقيقة فوقف بالألف؛ وقال أبو عكرمة الضي في قول امرى. القس :

قِفَا نَبْكِ مِن ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِلِ قال : أَدَادَ قِفَنْ فَأَبِدِلَ الأَلْفَ مَن النَّونَ الحَقَيْفَة كقوله قُوما أَدَادَ قُومَنْ . قال أَبو بكر : وكذلك قوله عز وجل : ألقيا في جَهَنَّم ؟ أكثر الرواية أن الحطاب لمالك خازن جهنم وحده فيناه على ما وصفناه، وقيل : هو خطاب لمالك ومكك معه ، والله أعلم ؟ ومنها ألف الجمع مشل مساجد وجبال وفرسان

وفواعل، ومنها التفضل والتصغير كقوله فلان أكثرَمُ منك وألأمُ منك وفلان أَجْهَلُ الناس ، ومنها ألف النَّداء كقولك أزَيْدٌ ؛ تُريد يا زَيْدُ ، ومنها ألف النَّدية كِقُولُكُ وَإِنَّ يُدَاهُ } أَعَنَى الْأَلْفَ التي يَعْدُ الدَّالُ ، ويشاكلها ألف الاستنكار إذا قبال وجل جناه أبو عنزو فينجيب المجيب أبو عبراه زيدت الماء على المدة في الاستنكار كا زيدت في وافتُلاناهُ في الندية ؛ ومنها ألف التأنيث نحو مدَّة حَمْرًا، وبَسْضَاء ونُنْفَسَاء ، ومنها ألف سَكُورَى وحُبُكَ ﴾ ومنها ألف التَّعابِين وهو أن يقول الرجل إن مُعمر ءُثُم يُو تُنج عليه كلامُه فيقف على مُعمر ويقول إن عبرا ، فيهدها مستبداً لما يفتع له من الكلام فيقول 'منطلق المعنى إن عمر منطلق إذا لم يتعاى ، ويفعلون ذلك في الترخيم كما يقول يا عما وهو تريد يا عمر ، فيمد فتحة المسم بالألف لسند الصوت ؟ ومنها ألفات المدات كقول العرب للمنكلئكل الكَلَــُكَالُ، ويقولون للخاتُم خاتام، وللدانتي داناق. قال أبو بكر : العرب تصل الفتحة بالألف والضمة بالواو والكسرة بالياء ؛ فين وصَّالهم الفتحة بالألف قول الراحز :

قُلْتُ وقد خَرَّت على الكَلْكَالِ: يا ناقتني ما تجلّت عن مَجَالِي أراد: على الكَلْكُل فَوَصَل فتحة السكاف بالألف، وقال آخر:

لها متنتان خطاتا كم

أراد : خَطَنّا ؛ ومِن وصليهم الضه بالواو ما أنشده الفرآه :

لَوْ أَنْ عَمْرًا هُمَ أَنْ يَوْقُلُودا ، فانتهض فَشُكُ المِنْزَرَ المَعْقُودا

أراد : أن يَرْفُندَ ، فوصل ضه القاف بالواو ؛ وأنشد أيضاً :

الله يعلم أنا في تلفينا و يوم الفراق، إلى إخوانينا صور ا وأنشي حيثتما يتشني الهوى بضري ، من حيثها سككوا ، أدنو فأنظمور . أداد: فأنظر وأنشد في وصل الكسرة بإلياء:

لا عَبْدُ لِي بِلِيضَالَ ، أَصْبَحْتُ كَالشَّنَ الْبَالِي أَرْدَ : بِنْضَالَ ؛ وقال :

على عَجَل مِنْ أَطَاطِى، شِمالِي أَرَاد: شَمَالِي، فوصل الكسرة بالياء؛ وقال عنوة: بَنْبَاعُ مِنْ دِفْرَى غَضُوبٍ جَسْرة

أراد: يَنَاسِمُ } قال: وهذا قول أَكثُرُ أَهِلُ اللَّهُ } وقال بعضه يَنْسَاعُ يَنْفُعَلَ مِنْ باعُ يَبُوعُ والأُولَ يَفْعَلَ أُ مِنْ نَبَعَ يَنْشِعُ ؟ ومنها الألف المُحوِّلَة ، وهي كِلَّ ألف أصلها الياء والواو المتحركتان كقولك قال وباع وقتضى وغزا وما أشبهاء ومنها ألف التثنة كتولك يَجْلُسَانَ وَيَذْهُبَانَ \* وَمَنْهَا أَلْفَ التَّنْفِيةُ فِي الْأَسْفَاءُ كقولك الزيدان والعبران. وقال أبو زيد : مسعتهم يقولون أيا أياه أقبل ، وزنه عَـا عَياه . وقال أبو يَحَرُّ ان الأنباري : ألف القطع في أواثل الأسماء عالي وجهين: أحدهما أن تكون في أوائل الأسماء المنفردة، والرجه الآخر أن تكون في أوائل الجمع ، فالتي في أوائل الأسماء تعرفها بثباتها في التصفير بأن تمتجن الألف فلا تجدها فاء ولا عيناً ولا لاماً ، وكذلك فَحَيُّوا بِأَحِسْ مِنهَا ﴾ والفرق بين ألف القطع وألف الوصل أن ألف الوصل فاء من الفعل ، وألف القطع ١ قوله ﴿ إِخْوَانِنَا ﴾ تقدُّم في صور: أحابنا، وكذا هو في المحكم. لبست فاء ولا عيناً ولا لاماً ، وأما ألف القطع في الجمع فمثل ألف ألوان وأزواج ، وكذلك ألف الجمع في الستة ، وأما ألفات الوصل في أوائل الأسماء فهي تسمة : ألف ابن وابنية وابنين وابنين وابنين في الابتداء وتحذف في الوصل ، والتاسعة الألف التي يالابتداء وتحذف في الوصل ، والتاسعة الألف التي تدخل مع اللام للتعريف ، وهي مفتوحة في الابتداء ساقطة في الوصل كقولك الوحمن ، القارعة ، الحاقة ، مسقط هذه الألفات في الوصل وتنفتح في الابتداء . التهذيب : وتقول للرجل إذا ناديته : آفلان وأفلان وأفلان ، بالمد ، والعرب تؤييد آ إذا أرادوا الوقوف على الحرف المنفرد ؛ أنشد الكسائي :

قال : يريد إلا أن تشاء ، فجاء بالناء وحدها وزاد عليها آ، وهي في لغة بني سعد ، إلا أن تا بألف لينة ويقولون ألا تا ، يقول : ألا تَجِيء ، فيقول الآخر: بلنى فنا أي فاذ هب بنا ، وكذلك قوله وإن تشر" أفتر" . الجوهري : آشر" أفتر" . الجوهري : آضرف هجاء مقصورة موقوفة ، فإن جعلتها اسما مدتها، وهي تؤنث ما لم تسم حرفاً ، فإذا صغرت آبة قلت أبيئة ، وذلك إذا كانت صفيرة في الحط ، وكذلك القول فيا أشبها من الحروف ، قال ابن بري : صواب هذا القول إذا صغرت آء فيمن أن قلت أبية على قول من يقول زَيّيت واياً وذيلت ذالاً ، وأما على قول من يقول زَوّيت واياً وذيلت أيا فإنه يقول في وأما على قول من يقول زَوّيت واراي وأوية ، وكذلك تقول في الزاي زُوية .

١ قوله « دعا فلان النه كذا بالإصل، وتقدم في معي : دعا كلانا.

قال الجوهري في آخر ترجة أوا: آ، حرف يمه ويقصر، فإذا مددت توانت، وكذلك سائر حروف المجاء، والألف ينادى بها القريب دون البعيد، تقول: أزيد أقبيل، بألف مقصورة والألف من حروف المد واللبن، فالمينة نسبى الألف، والمتحركة تسبى الممزة، وقد يتجوز فيها فيقال أيضاً ألف، وهما جبيعاً من حروف الزيادات وقد تكون الألف ضير الاثنين في الأهمال نحو فعلا ويقفعلان، وعلامة النثنية في الأسماء، ودليل الوفع نحو زيدان ورجلان، وحروف الزيادات عشرة يجمعها قولك : واليوم تنشاه، وإذا تحر كت فهي همزة، وقد تزاد في الكلام للاستفهام، تقول: أزيد عندك أم عمرو الكلام للاستفهام، تقول: أزيد عندك أم عمرو فإن اجتمعت همزتان قصلت بينهما بألف ؛ قال ذو الرمة:

أيا طَلَبْيةَ الوَّعْسَاءَ بَيْنَ ُ جَلَاجِلِ وبيْنَ النَّقَا ، آأنْتَ أَمْ أُمُّ سَالِمِ ?

قال : والآلف على ضربين ألف وصل وألف قطع ، فكل ما ثبت في الوصل فهو ألف القطع ، وما لم يثبت فهو ألف الوصل ، ولا تكون إلا زائدة ، وألف القطع قد تكون زائدة مثل ألف الاستفهام ، وقد تكون أصلية مثل أخَذَ وأمر ، والله أعلم .

إذا : الجوهري : إذا اسم يدل على زمان مستقبل ولم تستعمل إلا مُضافة إلى جملة ، تقول : أجيئك إذا احسر" البُسْرُ وإذا قَدْمَ فلان ، والذي يدل على أنها اسم وقوعها موقع قولك آتيك بوم يَقدَمُ فلان ، وهي ظرف ، وفيها مُجازاة لأن جزاء الشرط ثلاثة أشاء ؛ أحدها الفعل كقولك إن تأتيي آتيك ، والثاني الفاء كقولك إن تأتيي فأنا مُعسن إليك ، والثالث إذا كقوله تعالى : وإن تُصبهم سبئة بما قدمت

أيديهم إذا ُهُمْ يَقْنَطُونَ ؛ وتكون الشيء توافقه في حال أنت فيها وذلك نحو قولك خرجت فإذا زَيْدُ قائم ؟ المعنى خرجت ففاجاً في زيد في الوقت بقيام ؟ قال ابن بوي : ذكر ابن جني في إعراب أبيات الحماسة في باب الأدب في قوله :

قال : إذا في البيت هي المُسكانيّة التي تَجِي، المُفاجَأَة؛ قال : وكذلك إذ في قول الأفوه :

يَيْنَنَمَا النَّاسُ أَعَلَى عَلَيْهَا مِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللْمُواللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّا الللْمُواللَّالِي الللْمُواللَّالِي الللْمُواللِّلْمُ اللْمُنْ اللْمُلْمُ الللْمُولِ اللِمُولِ الللْمُولِ الللِّلْمُ الللِمُولِي اللللْمُولِ الللْمُولِ

فإذ هنا غير مضافة إلى ما بعدها كَإِذا التي السفاجاة، والعامل في إذ هُوَوا ؛ قال : وأمّا إذ فهي لما مضى من الزمان ، وقد تكون السُفاجاة مثل إذا ولا يَليبها إلا الفعل الواجب ، وذلك نحو قولك بينا أنا كذا إذ جاء زيد ، وقد تُوادان جبيعاً في الكلام كقوله تعالى : وإذ واعد المُوادان جبيعاً في الكلام كقول عبد مناف بن وبع الهُذَابي :

حتى إذا أَسْلَكُوم في قُنتائِدة ، مَشَلًا كَا تَطَنَّرُهُ الجَبَّالَةُ الشُّرُدا

أي حتى أسلكوهم في قبّنائدة لأنه آخر القصيدة ، أو يكون قد كنّ عن خبره لعلم السامع ؛ قال ابن بري : حواب إذا محذوف وهو الناصب لقوله تشلاً تقديره تشلتُوهم تشلاً ، وسنذكر من معاني إذا في ترجبة ذا ما ستقف عليه ، إن شاء الله تعالى .

إلا: الأزهري: إلا تكون استثناء، وتكون حرف جزاء أصلها إن لا، وهما معاً لا يُمالان لأنهما مسن الأدوات والأدوات لا تُمال مثل حتى وأما وألا وإذا، لا يجوز في شيء منها الإمالة لأنها ليست بأسماء،

وكذلك إلى وعلى ولندى الإمالة فيها غير جائزة. وقال سبوره : ألف إلى وعلى منقلبتان من واوين لأن الألفات لا تكون فيها الإمالة، قال: ولو سمى به رجل قيل في تثنيته ألتوان وعكوان ، فإذا اتصل به المضمر قلبته فَقلت إلَـٰ إِنَّ وَعَلَـٰ إِنَّ ، وَبِعَضَ ٱلْعَرِبِ يَتَّوَكُمُ على حاله فنقول إلاك وعَلاك ؛ قال ابن يرى عند قول الجوهري" لأنَّ الألفات لا يكون فيها الإمالة، قال : صواب لأن ألفَيْهما والألف في الحروف أصل وليست بمنقلبة عن ياء ولا واو ولا زائدة ٪ وإنما قال سيبونه ألف إلى وعلى منقلبتان عن واو إذا سميت بهما وخرجا من الحرفية إلى الاسبية ، قال : وقد وهم الجوهري فيها جكاه عنه ، فإذا سنيت بها التعقّب بالأسباء فجُعلت الألف فيها منقلبة عن الياء وعين الواو نحو كِلْتَى وإلى وعلى ، فما تُسبع فيه الإمالة يثى بالياء نحو بَكْنَى، تقول فيها بَكْيَانٍ، ومَا لَمْ يُسِمِّع فيه الإمالة ثني بالواو نحو إلى وعلى ، تقول في تثنيتهما اسبين إلتوان وعَلَمُوان . قيال الأزهري : وأمَّيا مَنَّى وأنَّى فيجوز فيهما الإمالة لأنهما مَحَلَّان والمحالُ أَسَمَاءً ، قال : وبَلْنَى يجوزُ فيها الإمالة لأنها يا وزيدت في بل ، قال : وهذا كله قول حذاق النحويين ، فأما إلا التي أصلها إن لا فإنها تلي الأفعال المُسْتَقَبَّلَة فتجزمها ، من ذلك قوله عز وجل : إلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنُّ فَتُنَّهُ فِي الْأَرْضُ وفَسَادُ كَبِيرٌ ؟ فَجَزْمُ تَفْعَلُوهُ وَتَكُنُّ بِإِلَّا كِمَا تَفْعَلُ إِنَّ الَّذِي هِي أُمَّ " الجزاء وهي في بايها . الجوهري : وأما إلاَّ فهي حرف استثناء يُستثنى بها على خبسة أوجه: بعد الإيجاب وبعد النفي وَالمُفَرُّغُ وَالْمُقَدُّمُ وَالْمُنْقَطِّعِ؛ قَالَ ابنَ بري: هذه عبارة سنته ، قال : وصوابها أن يقول الاستثناء بإلأ يكون بعد الإيجاب وبعد النفى متصلا ومنقطعاً ومُقَدَّماً ومؤخراً ، وإلا في جبيع ذلك مُسَلَّطة العامل ناصبة أو مُفَرَّغة غير مُسلَّطة ، وتكون هي وما بعدها نعتاً أو بدلاً ؛ قال الجوهري : فتكون في الاستثناء المنقطع بمعنى لكن لأن المُستَثَنَى من غير جنس المُستَثَنَى منه ، وقد يُوصَفُ بإلاً ، فإن وصَفَّت بها جعلتها وما بعدها في موضع غير وأتبعت الاسم بعدها ما قبله في الإعراب فقلت جاهني القوم لا زيد" ، كقوله تعالى : لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسياً ال وقال عبرو بن معدكرب :

وكلُّ أَخْ مُفارِقُهُ أَخُوهُ ، لَعَمَّرُ أَبِيكَ لَ إِلاَّ الفَرَّقدانِ

كَأَنَهُ قَالَ : غير الفَرْقَدَ بَنْ . قَالَ ابْنَ بَرِي : ذَكُو الْآمِدي في المؤتَّلِف والمُخْتَلِف أَنَّ هَـذَا البَيْت لحضري بن عامر ؛ وقبله :

وكل قارينة قاريت بأخرى، وإن صنات ، بها سيفر قان

قال: وأصل إلا الاستثناء والصفة عارضة أو أصل غير صفة والاستثناء عارض ؛ وقد تكون إلا عنزلة الواو في العطف كقول المحل:

وأرَى لها داراً بأغدرة السيدان لم يَدُّرُسُ لها رَسْمُ اللهِ وَسُمُ اللهِ وَمَادًا وَمُعْتُ ، اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُعْمُ اللهُ اللهُ

يُرِيد : أَرَى لَمَا دَارًا وَرَمَادًا ؛ وَآخُر بِيت في هذه القصيدة :

إنني وحَدَّتُ الأَمْرَ أَرْشُدُهُ تَقَوَى الإلهِ ، وشَرُّهُ الإِثْمُ

قال الأزهري: أما إلا التي هي للاستثناء فإنها تكون بعني غَيْر ، وتكون بمنى سوكى ، وتكون بمنى لتكن، وتكون بمنى لماً ، وتكون بمنى الاستثناء

المَحْسُ وَقَالَ أَوَ العباسُ ثَعلَب : إذا اسْتَثَنَيْتُ بِإِلاَّ مِن كلام أو الله جعد فارفع إلا ، وإذا استثنيت بها من كلام أو الله جعد فارفع ما بعدها ، وهذا أكثر كلام العرب وعليه العبل ؛ من ذلك قوله عز وجل : فشر بنوا منه إلاَّ قَللًا منهم ؛ فنصب لأنه لا جعد في أو له ؛ وقال جل ثناؤه : ما فعلنوه إلاَّ قَللل منهم ؛ فرفع لأن في أو اله الجعد ، وقس عليها ما شاكلها ؛ وأما قول الشاعر :

وكل أخ مفارقه أخوه ؛ العَمْر أبيك! إلا الفرقدان

فإن الفراء قال : الكلام في هذا البيت في معنى جعد ولذلك رفع بإلا كأنه قال ما أحد إلا مُفارِقُهُ أَخُوه إلا الفر قدان فجعلهما مُتَر جباً عن قوله ما أحد ؟ قال لبيد :

لو كان غيري ، سُليْتَى ، اليوم غير . وقيع الحوادث إلا الصادم الذكر ا

جعله الخليل بدلاً من معنى الكلام كأنه قال: ما أحد إلا يتغير من وقع الجوادث إلا الصارم الذكر وأحد إلا الصارم الذكر الصادم الذكر وقال الفراء في قوله عز وجل: لو كان فيها الذكر وقال الفراء في قوله عز وجل: لو كان فيها كمة إلا الله لفسدتا وكان فيها المحة سوى الله لفسدتا وكان فيها المحة سوى البحويين معناه ما فيها آلمة إلا الله ولو كان فيها سوى البحويين الله الله والما فيها على المحال الله الله والما وأما قوله تعالى: لثلا الله يكون للناس عليكم محجة الله الذي ظلموا منهم فلا تخشر هم وقال الفراء: قال معناه إلا الذي ظلموا منهم فلا تخشر هم وقال الفراء: قال معناه إلا الذي ظلموا منهم فلا لا حجة لهم فلا تخشر هم وهذا كتولك في الكلام لا حجة لهم فلا تخشر هم وهذا كتولك في الكلام

الناس كلُّهُم لك حامدُون إلاَّ الظالمَ لك المعتدي ، فإن ذلك لا يُعتد بتركه الحيد لموضع العداوة ؟ وكذلك الظالم لاحجة له وقد سمى ظالماً ؛ قال أبو منصور: وهذا صحيح ، والذي ذهب إليه الزجاج فقال بعدما ذَكَرَ قُولَ أَبِي عَبِيدَةً وَالْأَخْفَشُ : القول عَسْدَي في هذا واضع ، المعنى لثلاً يكون للناس عليكم حجة" إلا من ظلم باحتجاجه فيما قد وضع له، كما تقول ما لـك على حجة إلا الظلمُ وإلا أن تَظَّلْمِني ، المعنى ما لك على حجة " البتة ولكنك تَظلمُنسى، وما لك على حجة " إلا تظلمي ، وإلما سبسي ظلمه هينا خجة لأن المختبر به سماه حجة ، وحُبِّتُهُ داحضة عند الله ، قال الله تعالى : 'حجَّتهم داحضة "عند وبهم ؛ فقد سبيت حجة ۗ إلا أنها حجة مبطل ، فليست مججة موجبة حقيًّا، قال: وهَذا بيان شاف إن شاء الله تعالى. وأما قوله تعالى: لا يُذُوقُونَ فيها الموتَ إلاَّ المَنوْتَةَ الْأُولَى، وَكَذَاكَ قُولُهِ تَعَالَى ; وَلَا تَنْكُرُحُوا إ ما نتكِمَ آباؤكم من النساء إلا ما قد سَلَف ؟ أواد سوى ما قد سلف . وأما قوله تعالى : فلولا كانت قَرَيَةٌ آمَنِنَتُ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهُمَا إِلاَّ قَنُومُمَ أَبُولُنُسَ } فمعناه فهَلَاً كانت قرية أي أهل قرية آمنُوا، والمعنى معنى النفي أي فساكانكِ قرية آمنــوا غنـــد نؤول الغذاب بهم فنفعها (إيمانها "ثم قال : إلاَّ قوم ً يونسَّ ، استثناء لَيْسَ مَنَ الأُوَّالِ كَأَنَّهِ قَالَ : لَكُن قَومٌ أَيُونُسَ لَمَّا آمنُوا انقطعوا من سائر الأمم الذين لم يَنْفَعْهم لِمِهَانُهُم عند نزول العذاب بهم ؛ ومثله قول النابغة :

> عَيِّتُ جَواباً ، وما بالرَّبْع من أحد إلاَّ أواريُّ لأباً ما أَبَيْنُهُا\

فَنصَب أُواري على الانقطاع من الأُول ، قسال : وهذا قول الفراء وغيره من حذاتي النحويين ، قال : نقوله : عَبَّت جراباً النم هو عجز بيت صدره وقفت فيها أصّبلانا أسائلها. ونوله : إلا الأواري النم هو صدر بيت عجزه : والنُّوي كالحَوْض في المظاومة المجلّد

وأجازوا الرفع في مثل هذا ، وإن كان المستنى ليس من الأول وكان أوله منفياً يجعلونه كالبدل ؛ ومن ذلك قول الشاعر :

#### وبَلَنْدَةً لِيسَ بَهَا أَنِيسَ' إلا البِعَافِيرِ' وإلا العِيسَ'

لبست اليتعافير والعيس من الأنيس فوقعتها ، ووجُّهُ الكلام فيها النُّصِّ . قال أن سلام : سألت سيبونه عن قوله تعالى : فلولا كانت قريبة "آمنك" فَنَفَعُهَا إِمَانُهَا إِلَّا قُومَ ثُبُونُسَ ءَعَلَى أَى ۖ شَيَّءَ نَصِبُ إِ قال: إذا كان معنى قوله إلا لكن 'نصب ، قال الفراء : 'نصب إلا قوم يونس لأنهم منقطعون بما قبل إذ لم يكونوا من جنَّسه ولا من سَكُّله ، كَأَن قومَ يونس منقطعون من قدُّه عيره من الأنبياء ؛ قال : وأمَّا إلاَّ بمعنى لمَّا فمثل قول الله عز وجل: إن كلُّ إِلَّا كَذَابُ الرُّسُلُ ؛ وَهِي فِي قَرَاءَةُ عَبِهِ اللَّهِ إِنَّ إِنَّ كُلُّتُهُمُ لِمَّا كَذَّبُ الرُّسُلُ ؛ وتقول : أَسَاَّلُكُ بَاللَّهُ ۗ إلاَّ أَعْطَيَلْتَنَى وَلَمَّا أَعَطِيتَنَى بَعَنَى وَاحْدً . وَقَالَ أَبُو العباس ثعلب : وحرف من الاستثناء ترفع به العرب وتنصب لفتان فصمتان ، وهو قولك أتاني إخُو تُلك إِلَّا أَنْ يَكُونُ زُيداً وزُيدٌ \* فَمِنْ نُصِبِ أَوَادُ إِلَّا أَنْ يَكُونُ الْأَمْرُ زَيْدًا ، ومن رفع به جعل كان ههنـــا تامة مكتفية عن الخير باسمها " كما تقدول كان الأمر، كانت القصة . وسئل أبو العباس عن حقيقة الاستثناء إذا وقع بإلا مكر وأ مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً فقال: الأوَّل حَطُّ ، والثاني زيادة ، والثالث خطُّ ، والرابع زيادة ، إلا أن تجمل بعض إلا إذا 'جـز'ت الأوال بمعنى الأوَّل فيكون ذلك الاستثناء زيادة لا غير، قال : وأما قول أبي عبيدة في إلاَّ الأُولى إلمَّا تَكُونَ بمعنى الواو فهو خطأ عند الحداق . وفي حديث أنس ، رضي الله عنه : أن النبي ؛ صلى الله عليه وسلم ، قبال

أما إن اكل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا إلا ما لا؟ أي إلا ما لا بُد منه للإنسان من الكِن الذي تقوم به الحياة .

ألا: حرف يفتتح به الكلام ، تقول : ألا إن زيداً خارج كما تقول اعلم أن زيداً خارج . ثعلب عن سلمة عن الفراء عن الكسائي قال: ألا تكون تنبيها ويكون بعدها أمر " أو نهي أو إخبار ، تقول من ذلك : ألا قُهُم ، ألا لا تقم ، ألا إن " زيداً قد قمام ، وتكون عرضاً أيضاً ، وقد يكون الفعل بعدها جز ما ورفعاً ، كل ذلك جاء عن العرب ، تقول من ذلك : ألا تَنْذُ لُ أَنَّ كُل ، وتكون أيضاً تقريعاً وتوبيخاً ويكون الفعل بعدها مرفوعاً لا غير، تقول من ذلك : ويكون الفعل بعدها مرفوعاً لا غير، تقول من ذلك : ألا تنشد م على فعالك ، ألا تستنجي من جيرانيك اللا تخاف تربك و أنشد : وقد أثر دَف ألا بلا أخرى فيقال ألا لا ؛ وأنشد :

فقام يذُودُ الناسَ عنها بسَيْفِه وقال: ألا لا من سَمِيلٍ إلى هَنْدِ

ويقال للرجل: هل كان كذا وكذا ? فيقال: ألا لا ، جعل ألا تنبيها ولا نفياً . غيره: وألا حرف استفتاح واستفهام وتنبيه نحو قول الله عز وجل: ألا إنهم من إف كيم ليقولون ، وقوله تعالى: ألا إنهم مم المنفسدون ؛ قال الفارسي : فإذا دخلت على حرف تنبيه تخلصت للاستفتاح كقوله:

ألا يا اسلنمن يا دار كمي على البيلي

فَخَلَـُصَتَ هَهِنَا لَلاسْتَفَتَاحُ وَخُصُّ التَّنْبِيهُ بِياً . وأَمَـا أَلَا التِي لَلْعَرْضِ فَمُو كَتَّبَةً مَن لا وأَلْفَ الاستَفْهَامُ.

، قوله  $\alpha$  الا ما لا النع  $\alpha$  هي في النهاية بدون تكر ار

ألاً : مَفْتُوحَةُ الْمُمْزَةُ مُثَنَّلَةً لَمَّا مَعْنَمَانُ : تَكُونُ بِمِعْنَى هَلَا فَعَلَنْتَ وَأَلَّا فَعَلَتَ كَذَا ، كَأَنَّ مَعْنَاهُ لَمَ لَمُ الَّمْ تَفْعَلُ كذا ، وتكون ألاً بمدنى أن لا فأدغبت النون في اللام وشُدُّدت اللامُ ، تقول : أمرتــه ألأ يفعل ذلك ، بالإدغام ، ويجوز إظهار النون كقولك: أمرتك أن لا تفعل ذلك ، وقد جماء في المصاحف القديمة مدغماً في موضع ومظهراً في موضع \* وكل ذلك جائز . وروى ثابت عن مطــرف قال : لأنُّ يَسْأَلني ربِّي : ألاَّ فعلت َ ﴿ أَحَبُّ إِلَى مَن أَن يَقُولُ لي : لِمَ فِعَلَاتَ ﴾ فيمنى ألَّا فعلَنْتَ كَعَلَّا فعلتِ ، ومعناه لم لم تفعل . وقال الكسائي : أن لا إذا كانت إخباراً نَصَبَت ورَفَعَت ،وإذا كانت نهياً جزَّمَت. إلى : حرف خافض وهو مُنتَّهَمَّى لأيتـداء الغاية ، تقول : خرجت من الكوفة إلى مكة ، وجائز أن تكون دخلتها ، وجائز أن تكون بلفتها ولم تد خُلتُها لأنَّ النهاية تشمل أول الحدُّ وآخره ، وإنما تمتُّ ع من يجاوزته . قال الأزهري : وقد تكون إلى انتهاء غاية كقوله عز وجل : ثم أتبشُّوا الصَّيَامَ إلى اللَّيْلِ . وتكون إلى بمعنى مع كقوله تعالى : ولا تأكلـوا أموالهم إلى أموالكم ؛ معناه مع أموالكم " وكقولهم: الذُّوُّدُ إِلَى الذُّوُّدِ إِبِلِّ . وقال الله عز وجل : مَّنَ أنصاري إلى الله ِ؟ أي مع الله ِ. وقال عز وجل : وإذا تَخْلَـوْ ا إِلَى شَيَاطِينِهِم . وأَمَا قُولِه عَزَ وَجِل : فَاغْسِلُوا وجوهكتم وأيديكه إلى المرافيق وامسخوا برُوُوسِكِم وأَرْجُلُكُم إلى الكعبينِ ؛ فإن العباس وجماعة من النحويين جَعَلُوا إلى بمعنى مع ههنا وأوجبوا غَسْلَ المَرَافِقُ وَالْكُعْبِينَ ۗ وَقَالَ الْمُرْدُ وَهُو قُولُ الزجاج: اليك من أطراف الأصابع إلى الكتف والرَّجل من الأصابع إلى أصل الفخدين ، فلما كانت المرافق

والكَعْبَانَ دَاخَلَةً فِي تَحْدَبُ دَالِبُ وَالرَّجْلُ كَانْتُ

أما إن » في النهاية : ألا أن .

داخلة فما يُغْسَلُ وخارجَة ما لا يُغسل ، قبال : ولو كان المعنى مع المرافق لم يكن في المرافق فائدة وكانت البدكلها يجب أن تُغسل • ولكنه لسَّا قبل إلى المرافق اقتُطعَت في العَسْل من حدة المرافق . قال أبو منصور : وروى النضر عن الحليل أنه قال إذا اسْتَأْجِرَ الرجلُ دابَّةٌ إلى مَرْوَ ، فإذا أتى أدناها فقد أتى مَر و ءوإذا قال إلى مدينة مرو فإذاً أتى باب المدينة فقد أتاها. وقال في قوله تعالى : اغسلوا وَجُوهُمُ وَأَيْدِيكُمُ إِلَى المُرَافَقِ وَإِنَّ المُرافَقُ فِيهَا يَفْسُلُ. ابن سيده قال: إلى منتهى لابتداء الغاية . قال سيبويه : خرجت من كذا إلى كذا، وهي مثلُ حتى إلاَّ أن لحَتَّى فَعَلَا لِنُسَ لَإِلَى . وَتَقُولُ لَارْجُلُ : إِنَّا أَنَا إِلَيْكُ أَى أَنْتَ غَايِتِي ، ولا تَكُونُ حَتَّى هَمْـا فَهِذَا أَمْرُ ۚ إِلَى وأصله وإن اتسَعَت، وهي أعمُّ في الكلام من حتى، تقول : قُمْتُ إليه فتجعله مُنْتَهاك من مكانك ولا تقول َحتَّاه . وقوله عز وجل: َمن أنصاري إلى الله ؟ وأنت لا تقول سر"ت إلى زيد تويد معه ، فإنما جاز مَن أنصاري إلى الله لما كان معتباء كمن ينضاف في نُصرتي إلى الله فجاز لذلك أن تأتي هنا بإلى؛وكذلك قوله تعالى : هل لَـُكُ ۚ إِلَى أَنْ تَـزَ كُنَّى ؟ وأَنْتَ إِنِّكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا تقول هل لك في كذا ، لكنه لما كأن هذا دعاء منه ، صلى الله عليه وسلم ، له صار تقديره أدعوك أو أَرْشُدُكُ إِلَى أَنْ تَرْكُى ؛ وَنَكُونَ إِلَى عَمَىٰ عَنْد كقول الراعى :

صناع فقد سادَت إليَّ الغوانيا

أي عندي . وتكون بمعنى مع كقولك : فلان ٌ حليمٌ إلى أدب ٍ وفقه ٍ ؛ وتكون بمعنى في كقول النابغة :

فلا تَتَمَرُ كَنْ بِ الوَعيدِ كَأَنَّ فِي الْوَاكِدِ كَأَنَّ فِي الْوَارِ أَجْرَبُ مُ

قال سدويه: وقالوا إلينك إذا قلت تنتح ، قال: وسمعنا من العرب من يقال له إليك ، فقول إلي الكن أنه قبل له تنتح ، فقال أنستحل الحبر في شيء من أسماء الفعل إلا في قول هذا الأعرابي. وفي حديث الحج: وليس ثم طرد و ولا إليك إليك إليك وفي حديث الخبر: وليس ثم طرد ولا إليك ويفعل بين يدي الأمراء ، ومعناه تنتح وابعد ، وأما قول أبي فرعون بهجو نبطية وتكريره للتأكيد ؛ وأما قول أبي فرعون بهجو نبطية السسقاها ماء :

إذا طَلَبْتُ الماء قالتُ لَيْنَكَا اللهُ عَلَيْتُ لَكُمَا الْمُتَكَا اللهُ الْمُتَكَا اللهُ عَلَيْكَا اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ

فإغا أراد إلى أي تنتع ، فحذف الألف عجمة ؟ قال ابن جني ظاهر هذا أن ليكا ثر دفة واحتكا واصطكا غير مر دفتين ، قال : وظاهر الكلام عندي أن يكون ألف ليكا روياً ، وكذلك الألف من احتكا واصطكا روي ، وإن كانت ضمير الاثنين ؟ والعرب نقول : إليك كذا وكذا أي تحذه ؟ ومنه قول القطامي :

إذا التَّبَيَّارُ ﴿ وَ الْعَضَلَاتِ قَلْمُنَا : الْمَيْكُ الْمَيْكُ ، ضَاقَ بِهَا ذِرَاعًا وإذا قالوا : اذْهَبْ إلْمَيْكَ ، فَعَنَاهُ اشْتَقْعِلْ بِنَفْسِكُ

وأَفْسِلُ عليها ؛ وقال الأعشى :
فاذْهُبِي ما إلَيْكُ ، أَدْرَ كَنِي الحَلْ مُ ، عَداني عَن هَيْجِكُمُ إِشْفَاقِ وحكى النضر بنشميل عن الحليل في قولك فإني أَحْمَدُ

إِلَيْكَ الله قال : معناه أحمد معلك . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه ، أنه قال لابن عباس ، رضي الله

عنهما : إلى قائل قولاً وهو إليك ، قال ابن الأثير: في الكلام إضار أي هو صر أفضيت به إليك . وفي حديث ابن عبر : اللهم إليك أي أشكو إليك أو خند في إليك . وفي حديث الحسن ، رضي الله عنه : أنه وأى من قو م رعة "سيئة فقال اللهم إليك أي اقسيضني إليك ؟ والرعة : ما يظهر من الخلق . أي اقسيضني إليك ؟ والرعة : ما يظهر من الخلق . وفي الحديث : والشر ليس إليك أي ليس ما 'يتقر"ب به إليك ، كما يقول الرجل لصاحبه : أنا منك وإليك أي النجائي وانتيائي إليك ، ابن السكيت : يقال صاهر فلان إلى بني فلان وأصهر اليهم ؟ وقول عمرو :

التَّبِّكُم يَا بَيْ بَكُورِ التَّبِكُم ، أَلَتُكُم ، أَلَتُنَا ؟ أَلْتُنَا . تَعْلَمُوا رِمِنْنَا البَقِينَا ؟

قال ان السكيث : معناه اذهبوا إليكُم وتَباعَدوا عنا . وتكون إلى بمنى عند ؛ قال أوس :

فهَسَلُ لَكُمْ فيها إلي وَ فإنسَّنِي طَيِّبِ وَالنَّنِي السَّطَامِي وَدُوْيِهَا السَّطَامِي وَدُوْيِهَا

وقال الراعي :

يقال ، إذا رادَ النَّساءُ : خَوْيدة " صَناع"، فقد سادَّت" إليَّ الغَوانيا

أي عندي ، وراد النساء : كَذْهَبُنْ َ وَجِيْنَ ، امرأَةُ \* رَوادُ أي تدخل وتخرج .

أولى وألاء: امم يشار به إلى الجمع ، ويدخل عليهما حرف التنبيه ، تكون لما يَمْقِلُ ولِمَا لا يَمْقِسُل ، والتصغير أَلْسَيًّا وأَلْسَيًّاء ؛ قال :

> وا ما أُمَيْلِح عِز لاناً بَرَزُنَ لنا مِن هَوْلَيّانْكُنُ الضّالِ والسَّمُرِ

قال ابن جني : اعلم أن ألاء وزنه إذاً مشـل فـُعال

كَفُراب، وكان حَكمه إذا حَقَرْتُه عَلَى تحقير الأسماء المتمكنة أن تقول هذا ألسَّن ورأيت ألسِّناً ومروت بأُلْسَتِيءَ عَلَمًا صَارَ تَقَدُّوهُ أَلَيُّنَّا أَرَادُوا أَنَ يزيدوا في آخره الألف التي تكون عوضاً من ضمة أُوَّله ، كما قالوا في ذا ذَيًّا ، وفي تا نَيًّا ، ولو فعلوا ذلك لوجب أن يقولوا ألــِنْناً، فيصير بعد التحقير مقصوراً وقد كان قبل التحقير بمدودًا ، أرادوا أن 'يقر وه بعد التحقير على ما كان عليه قبل التحقير من مدَّه فزادوا الألف قبل الممزة ، فالألف التي قبل الممزة في ألسَّاء ليست بتلك التي كانت قبلها في الأصل إنما هي الألف التي كان سبيلها أن تلحق آخراً فقدمت لما ذكرناه ، قال: وأما ألف ألاء فقد قلت ياء كا تقلب ألف غلام إذا قلت عُلْمَيِّم ، وهي الياء الثانية والياء الأولى هي ياء التحقير . الجوهري : وأما ألنو فجمع لا واحد له من لفظه واحده 'دو ؛ وألات للإناث واحدتها ذات ، تقول : جاءني ألنُو الأنساب وألات الأحمال ، قال : وأما ألَّى فهو أيضاً جمع لا واحد له من لفظه ، وأحده ذا للمذكر وذه للمؤنث ، ويُمه ويُقصر ، فإن قَصَر تُه كنته بالماء ، وإن مددته بنيته على الكسر ، ويستوي فيه المذكر والمؤنث ، وتصغيره أليًّا ، بضم الهسرة وتشديد الياء ، يمدّ ويتصّر لأن تصغير المبهم لا يُغَيِّرُ أُوَّله بِل يُنشَرَكُ على ما هو عليه من فتح أو ضم ، وتدخل ياءُ التصفير ثانية " إذا كان على حرفين ، وثالثة إذا كان على ثلاثة أحرف، وتدخل عليه الماءُ للتنبيه ، تقول : هؤلاء ؛ قال أبو زيد : ومن العرب مَن يقول هؤلاءِ قَـَوْ مُكُ وَزَّأَيتُ. هَـُولاءٍ، فَسُنُّو"نِ وَيَكُسُرُ الْمُمَرَّةِ، قَالَ : وَهُي لَفَةً بني عُقَيْل ، وتدخل عليه الكاف للخطاب ، تقول أُولئكُ وأَلاكُ ، قال الكسائى : ومـن قـال أَلاك فواحِدُه ذاك، وألالِك مثل أولئك؛ وأنشد يعقوب:

ألالِكَ قَوْمِي لَمْ يَكُونُوا أَشَابَةً ، وهَلَ يَعَظِّ الصَّلَيْلَ الْأَلْكَا ? وهَلَ فَيه زيادة "، ولا يقال : هؤلاء لك ، وزعم سيبوبه أن اللام لم ثُرَد إلا في عَبْدَلَ وفي ذلك ولم يذكر ألالِكَ إلا أن يكون استغنى عنها بقوله ذلك ، إذ ألالِكَ في التقدير كأنه جَمْع ذلك ، وربما قالوا أولئك في غير العقلاء ؛ قال جرير :

ُوْمِ المَنَاوَلِ ، بَعَلَدَ مَنْوَلِهُ اللَّوْمَى ، والعَيْشَ ، بَعْدَ أُولَئكُ الأَيَّامِ . والعَيْشَ ، الأَيَّامِ

وقال عز وجل: إن السَّمْع والبَصَر والفُوَّادَ كُلُّ أُولُنكَ كَانَ عنه مسؤولًا ؛ قال : وأَمَا أَلَى " بوزن العُلا ، فهو أَيضاً جمع لا واحد له من لفظه " واحده

الذي . التهذيب : الألى عِمنى الذين ؛ ومنه قوله : فإنَّ الألى بالطَّفُّ مِنْ آلَ هاشِمْ تَآسَوْا ، فَسَنُّوا للكرام السَّاسيا

رأتى به زياد الأعجم نكرة بغير ألف ولام في قوله: فأنشتُم ألى جئتم مَع البقل والدَّبي فطارَ ، وهذا شَخْصُكُم غَيْرٍ طائر

قال : وهذا البيت في باب الهجاء من الحَمَّاسة ، قال: وقد جاء مدوداً ؛ قال خَلَف بن حازم :

إلى النَّفُرِ البيضِ الأَّلاءِ كَأَنَّهُمْ صَفَائِحُ ، يَوْمَ الرَّوْعِ ،أَخْلَصَهَا الصَّقْلُ قال: والكسرة التي في أَلاء كسرة بناء لا كسرة إعراب ؛ قال: وعلى ذلك قول الآخر:

فإن الألاء يَعْلَمُونَكَ مِنْهُمُ أَسَاءً قَالَ : وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَلَا وَأَلَاءً نَتَلَنَا مِنْ أَسِبَاء الإشارة إلى معنى الذين ، قال : ولهذا جاءً فيهما المد والقصر وبُني للمدود على الكسر ، وأما قولهم :

ذهبت العرب الألى ، فهو مقلوب من الأول الأنه جمع اولى مثل أخرى وأخر ؛ وأنشد ابن بري : رأيت منوالي الألى يتخذالونني على حكاتان الدهر الإين يتقذالونني قال : فقوله يتخذالونني مفعول ثان أو حال وليس بصلة ؛ وقال عبيد بن الأبرس :

نَحْنُ الأَلَى ، فاجْمَعَ جُمُو عَكَ ، ثم وجَبْهُمُ إِلَـٰنَا قال : وعليه قول أَبِي تَمَام :

مِن أَجْلِ ذَلِكَ كَانَتِ الْعَرَبُ لِأَلَى يَدْعُونَ هَذَا سُودَدًا مَحْدُودا لَتَ يُخطُ الشَّيْخِ وَضِي الدِّن الشَّاطِي قَالَ: وللسَّر

رأيت بخط الشيخ رَضِي الدين الشاطبي قال: وللشريف الرَّضِي مُدَح الطائع :

قد كان جداك عصة العرب الألى، قاليوم أنت لهم من الأجدام قال: وقال ابن الشجري قوله الألى محتمل وجهين أحدهما أن يكون اسماً ناقصاً عمني الذين، أراد الألى سلكفوا، فحذف الصلة للعلم بها كما حذفها عبيد بن الأبرص في قوله:

نحن الألى ، فاجمع جموعك

أراد : نحن إلألى عَرَ فَنَتَهم ، وذكر ابن سيده ألى في اللام والهمزة والياء، وقال: ذكرته هنا لأن سيبويه قال ألى عنزلة هُدى ، فَمَثَله عا هو من الياء ، وإن كان سيبويه رعا عامل اللفظ.

أنى : أنتى : معناه أين . تقول : أنتى لك هذا أي من أين لك هذا أي من أين لك هذا ، وهي من الظروف التي يُجازى بها ، تقول : أنتى تأتيني آتيك ؟ معناه من أي جهة تأتيني آتيك ، تقول :

أنتى لك أن تفتح الحصن أي كيف لك ذلك. التهذيب: قال بعضهم أنتى أداة ولها معنيان: أحدهما أن تكون عمنى متى ؛ قال الله تعالى : قلائم أنتى عمنى هذا ؛ أي متى هذا وكف هذا ، وتكون أنتى عمنى من أين كال الله تعالى : وأنتى لهم التناو ش من مكان بعيد ؛ يقول : من أين لهم ذلك ؛ وقد جمعهما الشاعر تأكيد فقال :

أنسَّى ومِنْ أَبْنَ آبَكَ الطَّرَبُ

وفي التنزيل العزيز: قلتم أننى هذا ؟ محتمل الوجهين: قلتم من أين هذا ، ويكون قلتم كينف هذا ، وقال تعالى: قال يا مَرْيَمُ أننَى لئك هذا ؟ أي من أين لك هذا ؛ أي من أين لك هذا . وقال الليث : أننى معناها كيف ومن أين ؟ وقال في قول علقمة :

ومُطْعَمَ الْعَنْمَ يَومَ العَنْمَ مُطْعَمَهُ أَنْ وَمُطْعَمَهُ أَنْ مُطْعَمَهُ مُ

أراد: أينا توجه وكينفها توكية. وقال ابن الأنبادي: قرأ بعضهم أنسَّى صَبَابْنا الماءَ صَبَّاً ؟ قبال : مَن قرأ هذه القراءة قال الوقف على طعامه تامَّ ، ومعنى أنسَّى أَيْنَ إلا أن فيها كناية عن الوُجوه وتأويلها من أيَّ وجه صَبَبْنا الماء ؟ وأنشد :

أنشى ومن أبن آبك الطارب

أَمَّا : إِيَّا : من علامات المضر ، تقول : إِيَّاكِ وإِيَّاهُ وَإِيَّاهُ وَإِيَّاكَ مَا اللَّهُ عَلَى البدل مثل أَوَاقَ وَهَرَاقَ ؛ وأنشد الأخنش :

فهنَّاكُ والأَمْرُ الذي إنَّ تُوسُّعَتُ ﴿

مُوارِدُه، ضَاقَت عَلَيْكَ مَصَادِرُهُ وفي المُحكم : ضَاقَت عليكَ المُصَادِرُهُ ؛ وقال آخر: با خال ، هَلاْ قُلْتُ ، إذ أَعْطَلَيْتَنَي ، هياك هياك هياك وحنواة المُنْقُ

وتقول : إيَّاكَ وأن تَفْعَلَ كَـٰذَا ، ولا نقل إيَّاكَ أن تَفْعَل بِـلا واو ؟ قال ابن برى : المتنع عنـد النحويين إياكَ الأُسَدَ ، لا ثُبدً فيــه من الواو ، فأمَّا إيَّاك أن تَفْعل فجائز على أن تجمله مفعولاً مـن أجله أَى تَخَافَةُ أَنْ تَفْعَل . الجيوهري: إيَّا اسم مبهم ويتصل به جميع المضرات المتصلة التي النصب ، تقول إيَّاكَ وإيَّايَ وإيَّاهُ وإيَّانًا ، وجعلت الكاف والهاء والباء والنون بياناً عن المقصود ليُعلَم المخاطب من الغائب ، ولا موضع لها من الإعراب ، فهي كالكاف في ذلك وأر أيتك، وكالألف والنون التي في أنت فتكون إيًا الاسم وما بعدهـا اللخطاب ، وقد صاوا كالشيء الواحد لأن الأسماء المبهمة وسائر المَكْنَمُاتِ لا تُضافُ لأنها مُعارفُ ؛ وقال بعض النحويين : إنَّ إِيًّا رُمضاف إلى ما يعده ، واستدل على ذلك بقولهم إذا بكنغ الرجل السَّنسِّينَ فإياهُ واينًا الشُّوابُّ ، فأضافوها إلى الشُّوابُّ وخَفَضُوها ؛ وقال ان كسان: الكاف والهاء والناء والنون هي الأسماء، وإِنَّا عِمَادٌ لِمَّا لَا تَقُومُ بِأَنْفُسِهَا كَالْسَكَافَ والماء والياء في التأخير في يَضْرُ بُسُكُ ويَضْرُ بُهُ ويَضْرُ بُنِّي ، فلما قُدُ مَتَ الكافُ وَالمَاءُ وَاليَاءُ عُمُدُ ثُنَّ بإنّا ، فصاركله كالشيء الواحد ، ولك أن تقول ضَرَ بُتُ ۚ إِيَّا يَ لَأَنه يَصْبِحِ أَنْ تَقُولُ ضَرَ بُتُنْنِي ، ولا يجوز أن تقول ضَرَّ بثت إيَّاك ، لأَنك إِنمَا تُعتَاجُ إِلَى إِنَّاكَ إِذَا لَمْ يُمَكِّنُكُ اللَّهُ ظُلَّاكُ ، فإذا وصَّلَّتُ إلى الكاف تركَّتُها ؛ قال ابن برى عند قول الجوهري ولك أن تقول ضَرَبَّت اباي لأنه يصح أن تقول ضَرَ بُنتُنِي ولا يجوز أن تقول ضَرَ بُتُ إِيَّاكَ ، قال : صُوابِهِ أَن يِقُولُ ضَرَبْتُ ۚ إِيَّايَ ، لأَنهُ لا يجُوزُ أَن تقول ضَرَ بَنتُني ، ويجوز أن تقول ضَرَ بَسُكَ إِيَّاكَ لأن الكاف اعتبد بها على الفعل ، فإذا أعد تها

احْتَجْتَ إلى إيًّا ؛ وأما قول ذي الإصبع

کَأَنَّا يُومَ قَرْئُى إِنْ سَا سَقَتُلُ إِيَّانَا قَتَلَنْنا منهُم كُلُّ قَتَلَىٰ أَنْيَضَ حُسْانا

فإنه إنما فتصلبها من الفعل لأن العرب لا تُوقع فعلً الفاعل على نفسه بإيصال الكناية ، لا تقول قَـتَـلــّتني ، إنما تقول قَـتَكُـتُ نفسي ، كما تقول طَلَـمْتُ نَفْسي فاغفر لی ، ولم تقل طَلْمَـٰتُنی ، فأجّری إیّانا 'مجّر َی أنفُسنا، وقد تكون للتحذير، نقول: إِيَّاكِ والأَسدَ، وهو بدل من فعل كأنك قُـُلـُت باعــد ، قال ابن حَرِّي : وروينا عن قطرب أن بعضهم يقول أيَّاك ، بِفتَح الْمِمْزَةُ ، ثم يبدل الهاء منها مفتوحة أيضاً ، فيقول هَيَّاكَ ، واختلف النحويون في أيَّاكَ ، فذهب الحليل إلى أن إيَّا اسم مضمر مضاف إلى السكاف ، وحكى عن الماذني مثل قول الحليل ؛ قال أبو على : وحكى أبو بكر عن أبي العباس عن أبي الحسن الأخفش وأبو إسحق عن أبي العباس عن منسوب إلى الأخنش أنه اسم مفرد مُضْمَر ، يتفير آخره كما يتفير آخر المُضْمَرات لاختلاف أعداد المُضْمَر بنَ ، وأنَّ الكاف في إيَّاكَ كالتي في ذلك في أنه دلالة على الخطاب فقط 'مجرا دة" من كُوْنَهَا عَلَامَةَ الضَّمِيرِ ، وَلَا نُجِـينُ الْأَخْفَشُ فَمَا حكى عنه إيَّاكَ وإيَّا زَيْدٍ وإيَّايَ وإيًّا الباطل ، قال سيبويه : حدَّثني من لا أنَّهم عن الحليل أنه سمع أعرابيًّا يقول إذا بلُّغ الرجل السُّنتِّينَ فإيَّاه وإيًّا الشُّوابِ ، وحكى سيبويه أيضاً عن الحليل أنه قال : و أن قائلًا قال إيَّاكُ نَفْسكُ لم أَعْنَفِه لأَنْ هِذَه الكَلَّمَةُ محرورة ، وحكى ابن كيسان قال : قال بعض النحويين

إيَّاكُ بِكُمَالِهَا اسم ، قال : وقال بعضهم الياء والكاف والهاء هي أسماء وإيًّا عمادٌ لها لأنها لا تَقُوم بأنفسها؟ قال : وقال بعضهم إيَّا أمم مُنْهُم يُحُنَّى به عن المنصوب وجُعلت الكاف والهاء والباء بياناً عن المقصود ليُعلُّم المُخاطَّب من الغائب ، ولا موضع لها من الإعراب كالكاف في ذلك وأرَأيْتِكُ ، وهذا هو مـذهب أبي الحسن الأخنش ؛ قال أبو منصور : قوله اسم مبهم يُكنى به عن المنصوب بدل على أنه لا اشتقاق له ؛ وقال أبو إسحق الزُّجاجُ : الكافُ في إيَّاكَ في موضع جر" بإضافة إيَّا إليها = إلا أنه ظاهر ويُضَافُ إِلَى سَائُوا الْمُضْمِرَاتُ ، وَلَوْ قَلْتُ إِيَّا وَيُسِدِّ حداثت لكان قبيحاً لأنه خُص المُضَمَّر ا وحكى ما رواه الحليل من إيَّاهُ وإيَّا الشُّوابِّ؟ قال ابن جني : وتأملنا هذه الأقوال على اختلافها والاعتلالَ لكل قول منها فلم نجيد فيها ما يصح مع الفحص والتنقير غَيرَ قَـُو ل أَبِي الْحِسنِ الأَخْفَشِ ، أَمَا قُولُ الْحُلِيلِ إِنَّ إِيَّا اسم مضمر أمضاف فظاهر الفساد ، وذلك أنه إذا ثبت أنه مضمر لم تجز إضافته على وجه من الوجوه ، لأن الغُرَضُ في الإضافة إنما هو التعريف والتخصص والمضمر على نهاية الاختصاص فلا حاجة به إلى الإضافة ، وأمَّا قول من قال إن إيّاك بكمالها اسم فلس بقوى ، وذلـك أن إيّاك في أن فتحة الكاف تفيـد الحطاب المذكر، وكسرة الكاف تفيد الخطاب المؤنث، بمنزلة أنت في أنَّ الاسم هو الممزة ، والنون والناء المفتوحة تفيد الحطاب المبذكر ، والتاء الكسورة تفيد الخطاب المؤنث ، فكما أن ما قبل التاء في أنت هو الاسم والتاء هو الخطاب فكـذا إيّاً اسم والكاف بعدها حرف خطاب٬ وأمُّــا مَن قال إن الكاف والهـاء والباء في إيَّاكَ وإيَّاه وإيَّايَ هي، الأسماء، وإنَّ إيًّا إنَّا عُمدَت بِهَا هذه الأسماء لقلتها،

وسئل أبو إسعق عن معنى قوله عز وجبل : إيَّاكَ نَعْبُد ، ما تأويله ? فقال : تأويله حَقيقَتَكَ نَعْبُد ، قال : والشِّقاقه من الآية التي هي العُلامة ؛ قال ابن حنى : وهذا القول من أبي إسحق غير مَرْضي ، وذلك أنَّ جبيع الأسباء المضيرة مبنى غير مشتق نحو أنا وهيَ وهُو َ ، وقد قامت الدلالة على كونه اسباً. مضمراً فبحب أن لا يكون مشتقاً . وقال الليث : إيَّا تُنجعل مكان امم منصوب كقولك ضَرَ بُتُكَ " فالكاف اسم المضروب، فإذا أردت تُقديم اسبه فقلت إِنَّاكُ ضَرَّبْت ، فتكون إنَّا عماداً للكاف لأنها لا تُفْرَد من الفعل " ولا تكون إيّا في موضع الرُّفع ولا الجرُّ مع كاف ولا ياء ولا هـاء ، ولكن يقول المُنطَدُّرُ إِيَّاكُ وزَايِّدًا ، ومنهم من يجعل التحــذير وغير التحذير مكسوراً ﴿ ومنهم من ينصب في التحذير ويكسر ما سوى ذلك للنفرقة . قيال أبو إسحق : مَوْضَعَ إِيَّاكَ فِي قُولُهُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ نُصَّبُ بُوقُوع الفعل عليه ، وموضع الكاف في إيَّاكَ خَفَض بَإِضَافَة إيًّا إليها ؟ قال : وإيًّا أمم للمضمر المنصوب ، إلا أنه ظاهر يضاف إلى سائر المضمرات نحو قولك إياك ضَرَبْتِ وَإِيَّاهُ ضَرَبْتِ وَإِيَّايَ حَـدُّثُتُ ، وَالذي رواه الحليل عن العرب إذا بلغ الرجل الستين ف إيَّاه وإيَّا الشُّوابِ" ، قال : ومن قال إنَّ إيَّاكُ بِكَمَالُهُ الأسم ، قيل له : لم تو أسباً للمضبر ولا للمُظَّمِّر ، إنما يتغير آخره وينقى ما قبل آخره على لفظ واحد ، قال : والدلمل على إضافته قول العرب فسإيًّا، وأيَّا الشواب يا هذا ﴿ وإجراؤهم ألماء في إيَّاه مُجراها في عَصاه، قبال الفراء : والعرب تقول هيَّاكُ وزَابُداً إذا كَهُو كَ ؛ قال : ولا يقولون هيَّاكِ ضَرَبَّت . وقال المبرد : إيَّاه لا تستعمل في المصمر المتصل إنَّــا تستعمل في المنفصل ، كقو لك ضَرَ بُنتُك لا يجوز أن

فغير مَرْضَى أيضاً ، وذلك أن إنَّا في أنها ضمير منفصل عنزلة أنا وأنت ونحن وهو وهي في أن هــذه مضبرات منفصلة ، فكما أن أنا وأنت ونحوهما تخالف لفظ المرفوع المتصل نجو التاء في قبت والنون والألف في قَمْنَا وَالْأَلْفُ فِي قَامَا وَالْوَاوَ فِي قَامُوا ، بِلَ هِي أَلْفَاظُ أُخْرُ غَيْرُ أَلْفَاظُ الصَّمِيرِ المُتَصِّلُ ، وَلَيْسَ شَيَّءَ مَنْهَا مَعْمُودًا ۗ له غَيْرُ ﴿ ، وَكِمَا أَنَّ النَّاءُ فِي أَنْتَ ، وإِنْ كَانْتَ بِلَفْظُ النَّاءُ في قبت ، وليست اسباً مثلها بل الاسم قبلها هو أن والناء بعده للمخاطب و ليست أن عماداً للناه ، فكذلك إيًّا هي الاسم وما يعدها يفيد الحطاب تارة والغيب تارة أخرى والتكلم أخرى ، وهو حرف خطاب كما أن الناء في أنت حرف غير معمود بالممزة والنون من قبلها ، بل ما قبلها هو الاسم وهي حرف خطاب ، فكذلك ما قبل الكاف في إيّاك اسم والكاف حرف خطاب، فهذا هو محض القياس، وأما قول أبي إسخق: إنَّ إيَّا أَسِم مظهر خص بالإضافة إلى المضر ، ففاسد أيضاً ، وليس إيّا عظهر ، كما زعم ، والدليل على أن إيّا ليس باسم مظهر اقتصادهم به على ضرّب واحد من الإعراب وهو النصب ؛ قيال ابن سيده : ولم نعلم اسماً 'مظهراً اقتنصر به على النّصب البنة إِلاُّ مَا اقْتُتُصِرَ بِهِ مِن الأَسْمَاءُ عَلَى الظُّنَّرِ فَيَّةً ﴾ وذلك نحو ذات مَرَّة وبُعَيْدات بَيْن وذا صَباح وما جَرَى مَجْرَاهُنَّ ، وشيئًا من المصادر نحو سُبُحَانًا الله ومَعادَ اللهِ ولَـبَّيْكَ ، وليس إيّا ظرفًا ولا مصدراً فيُلحق جذه الأسماء، فقد صع إذاً جذا الإيراد سُقُوطٌ هذه الأقوال ، ولم يَبُق عنا قول يجب اعتقاده ويازم الدخول تحته إلا قول أبي الحسن من أن إنا اسم مضمر ، وأن الكاف بعده لست باسم ، وإنما هي للخطاب بمنزلة كاف ذلك وأرَ أَيْسَكَ وأَبْصَر كَ زيداً ولَنْسَكُ عَمْراً والنَّجاك . قال إن جي :

يقال ضَرَبْت إياك ، وكذلك ضَرَبْتهم لا يجوز أن تقول ضَرَبْت إياك وزيداً أي وضَرَبْتك ، قال : وأما التحدير إذا قال الرجل للرجل إيتاك ور كوب الفاحية ففيه إضار الفعل كأنه يقول إياك أحد ر والفاحية ففيه إضار الفعل كأنه يقول إياك أحد ر والفاحية وقال ابن كيسان : إذا قلت أياك وزيداً فأنت محد ر من تخاطيه من زيد والفعل الناصب لها لا يظهر ، والمعنى أحد رك زيداً كأنه قال أحد ر إياك وزيداً ، فاياك متحد ر كأنه قال باعد نفسك عن زيد وباعد زيداً عنك ، فقد صار الفعل عاملا في المسحد والسيف أي التي وأسك فقد وراسك وراسك والسيف أي التي وأسك ورأسك ، فرأسه منتى لئلا يصيبه السيف ، والسيف أوالسيف أوا

يويد : إيّاك والمراء ، فحدف الواو لأنه بتأويل إيّاك وأن تُماري ، فاستحسن حفولها مع المراء . وفي حديث عطاء : كان معاوية ، وفي الله عنه ، إذا رقع وأسه من السّجدة الأخيرة كانت إيّاها وسم كان ضهير السجدة ، وإيّاها الحبر أي كانت هي أي كان يَو فقع منها وينشهض بقائماً إلى الركعة الأخرى من غير أن يقعد قعدة الاستراحة . وفي حديث عمر بن عبد العزيز : إياي وكذا أي نمع عني كذا ونتحي عنه . قال : إيّا امم مبني ، وهو ضهير المنصوب ، والضائر التي تنصاف إليها من الهاء والكاف والياء لا مواضع لها من الإعراب في القول القوي ؟ واليا : وقد تكون إيّا عمني التحذير . وأيايا : وحد ؟

وقال ذو الرمة :

قال أبن بري : والمشهور في البيت :

إذا قال حادينا : أبا ، عَجَسَتْ بِنَا خِفَافُ الْحَرِاللَّهِ الْمُرَالِكُ فِي الْمُواللُّهُ الْمُرَاللُّهُ

وإياة الشمس ، بكسر الممزة : ضَوَّهُهَا ، وقد تفتح ؟ وقال كلر قة أ :

سَقَتُه إِياةِ الشَّنْسِ إِلاَ لِثَاتِهِ السَّنْسِ اللَّ لِثَاتِهِ السَّنْسِ اللَّ لِثَاتِهِ السَّنِي السَاسِلِي السَّنِي السَّن

فإن أسقطت الهاء مَدَدُّت وفتحت ﴾ وأنشد ابن بري لمَعْن بن أوْس :

> رَ فَتَعْنَ رَ فَمُمَا عَلَى أَيْلِيَّةٍ مُجِدُدُ ، لاقَى أَيَاهَا أَيَاءَ الشَّنْسِ فَأَتَّلَـقَا

ويقال : الأياة ُ لِلسَّمْس كَالْهَالَةِ لِلقَمْو ، وهي الدارة حولها .

وأ الباء : حرف هجاء من حروف المعجم ، وأكثو ما تر د بمعنى الإلصاق لما ذ كر قبالها من الم أو فعل بما أنضت إليه ، وقد تر د بمعنى المالابسة والمنخالطة ، وبمعنى من أجل ، وبمعنى في ومن وعن ومع ، وبمعنى الحال والموض ، وزائدة " ، وكل هذه الأقسام قد جاءت في الحديث ، وتعرف بسياق اللفظ الواردة فيه ، والباء التي تأتي للإلصاق كقولك : أمسكت بزيد ، وتكون للاستعانة كقولك : ضرَبَت من بالسيف ، وتكون للإضافة كقولك : ضرَبَت الماسيف ، وتكون للإضافة كقولك : مروت بزيد . قال ابن جني : أما ما يحكيه أصحاب الشافعي من أن الباء جني : أما ما يحكيه أصحاب الشافعي من أن الباء وتكون للقسم كقولك : بالله لأفتعلكن " . وقوله ورد به بيت ،

تعالى : أَوَلَمْ يَرَوا أَنْ الله الذي خِلَقَ السموات والأرضَ ولم يَمْنُ بخلقهن بقادرٍ ؛ إمَّا جاءَت الباء في حَيَّزُ لَم لأَنْهَا في معنى ما وليس ، ودخلت الباءُ في قَـُولُهُ : وأَشْرَ كُوا بالله ، لأَنْ مَعَـٰنَى أَشْرَكُ بالله قَرَنَ بالله عز وجل غيره ، وفيه إضار . والباء للإلثصاق والقرآن ، ومعنى قولمم: وكلُّت بفلان، مْعَنَاهُ قَدْرَ نَنْتُ مِهُ وَكُيلًا . وقال النَّحْوِيون: الجالبُ ّ الباء في بسم الله معنى الابتداء > كأنه قال أبتدىء باسم الله.وروي عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال:رأيته يَشْتَدُ بِينِ الْهَدَ فَيُنِي فِي قَمِيْصِ فَإِذَا أَصَابِ خَصَلَةً ۗ يقول أنا بها أنا بها ، يعني إذا أصاب المُدَّفَ قال أنا صاحبِهُما ثم يرجع مُستكنَّناً قومه حتى يمُر" في السوق؛ قال شمر : قوله أنا بها يقول أنا صاحبتُها . وفي حديث سلمة بن صَخْر : أنه أتى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فذكر أن رجلًا ظاهَرَ امرأتُه ثم وقبّع عليها ، فقال له النبي ُ صلى الله عليه وسلم: لَـعَلَــُكُ بِذَلِكُ يَا سَلَمَهُ ۗ ? فقال: نَعَمَ أَنَا بِذَالِكَ ؛ يقول: لعلمك صاحب ُ الأَمْرِ ، والباء متعلقة بمحذوف تقديره لعلك المُستكى بذلك . وفي حديث عمر " رضي الله عنه : أنه أنى بَامَرُأَةً قَد زُ نَتَ ۚ فَقَالَ : مَن ۚ بِيكُ ؟ أَي مَن الفَاعَلُ ۗ بك ؛ يقول : مَن صاحبُك . وفي حديث الجُمعة : مَن تَوَصَّا للجُبُعة فيها و نعبت أي فبالرُّ خصة أَخَذَ ؟ لأن السُّنة في الجمعة الغُسلُ " فأَضِير تقديره وتعبُّت الخَصْلَة من فعد ف المخصوص بالمدح ، وقيل : معناه فبالسُّنَّة أَخَذُ ، وَالْأُوَّالِ أَوَّلَى . وفي التنزيل العزيز : فَسَبُّحُ مُجَمَّد رَبُّكُ ؛ الباءِ هَهُنَا للالتباس والمخالطة ، كقوله عز وجل : تَمَنْبُتُ اللَّهُ مِن أَي مُخْتَلَطَة ومُلْنَتَبِسة به ، ومعناه اجْعَلُ تَسْبِيحَ

الله مُخْتَلَطاً ومُلِنْتَهِساً مجمده ، وقيل: الباء للتعدية

كَمَا يِقَالَ أَذْ هُمَبِ بِهِ أَي خُذْ \* مَعَكُ فِي الذَّهَابِ كَأَنَّهُ

قال سَيِّح وَبُّكُ مع حمدك إياه . وفي الحديث الآخر : سُيْحانَ الله وبحَمَده أَي وبحَمَده سَبَّحْتَ؟ وقد تكرر ذكر الباء المفردة على تقدير عامل محذوف، قال شمر : ويقال لمنَّا رآني بالسَّلاح كَمرَبَ ؛ معناه لما رآني أقسكت بالسلام ولما رآني صاحب سلام؟ وقال حُسد :

#### وَأَتْنَى بِحَمِّلُمَيْهِا فَرَدُّتُ مُخَافَةً ۗ

أواد : لما رأتُني أَقْسُلُتُ مجلِيها . وقوله عز وجل : ومَن يُودُ فيه بإلحاد بطُلُم ؟ أَدْخُـل البَّاءُ في قوله بإلىحاد لأنها حَسُنَت في قوله ومَن يُودُ بأن يُلمُحِد فيه . وقوله تعالى : كَشْرَبُ بِهَا عَبَادُ الله ؛ قيـل : ذَهَبِ بَالْبَاءُ إِلَى الْمِعْنِي لأَنْ الْمُعَنِّي بَوْ وَيْ بِهَا عَبَادُ اللَّهِ. وقال ان الأعرابي في قوله تعالى: سألُ سائلٌ بعَذاب واقبِع ِ ؛ أراد ، والله أعلم ، سأل عن عذاب واقع ، وقيل في قوله تعالى : فَسَيَبُ صِرْ الْ ويُبْصِرونَ بأَيْكُمُ ۚ أَلْمَافَتُونَ ۗ ﴾ وقال الفراء في قوله عز وجل : وكفى بالله يَشْهِيداً ؛ دخلتُ الباءُ في قوله وكفى بالله للمُبالَغة في المدح والدلالة على قصد سبيله، كما قالوا: أظروف بعَبِّد الله وأنسيل بعبُّد الرحمن،فأدخلوا الباء على صاحب الظُّنُّر ۚ فَ وَالنُّبُلِّ لِلْمُبَالِغَةِ فِي المدح؟ وكذلك قولهم : ناهيك بأخينا وحُسْبُكَ بصديقنا، أدخلوا الياء لهذا المعنى ، قال: ولو أسقطت الباء لقلت كفي اللهُ تشهيداً ، قال : وموضع الباء كرفشع في قوله كَفَى بالله ؛ وقال أبو بكر : انْسُتِصَابُ قُولُهُ شهيداً على الحال من الله أو على القطع ، ويجــوز أن بكون منصوباً على التفسير ، معناه كفي بالله من الشاهدين فيَجْري في باب المنصوبات مَجْرى الدَّرْهُمَ ١ قوله « وقبل في قوله تعالى فسيبصر النع » كتب بهامش الأصل كذا أي ان المؤلف من عادته اذا وجد خللًا أو نقصاً كتب كذا أو كذا وجدت .

في قوله عندي عشرون در هماً ، وقبل في قوله : فاسأل به حَميراً ؛ أي سَلَ عنه حَمييراً يُغْسِر ْكَ ؛ وقال علقمة :

# فإن تَسَأَلُونِي بَالنَّسَاء ، فإنَّنِي بَصِيرٌ بأَدُواءِ النِّسَاء طَبِيبٍ ُ

أي تَسَأَّلُونِي عن النَّساء ؛ قاله أبو عبد . وقوله تعالى: ما غَرُّكُ برَبُّكَ الكريم ؛ أي ما خُدَعَكُ عن رَبِّكَ الكُرْمِ والإيمانُ به ؛ وكذلك قوله عز وجل: وغَرَّ كُنْمِ بِاللهِ الغَرُّ ورُّ ءَأَي خَدَّعَكُمْ عَنِ اللهِ والإيمان به والطاعة له الشُّيْطانُ . قال الفراء : سمعت رجلًا من العرب يقول أرَّجُن بذلك ، فسألتُه فقال : أَرْجُو دَاكِ ، وهو كما تقول يُعْجِبُني بِأَنْتُكَ قَامُ ، وأريدُ لأِذْ هَبِ، معناه أريد أَذْ هَبُ . الجوهري : الباء حرف مس حروف المعجم ، قبال : وأمنا المكسورة فحرف جر وهي لإلصاق الفعل بالمفعول بهء تقول : مررت بزَيْدٍ، وجائز أن يكون مع استعانة، تِقُولُ : كُتبتُ بِالقَلْمِ ، وقد تجيء زائدة كقوله تعالى : وكفي بالله تشهيداً ؛ وحَسَّبُكُ بُزيد ، ولس زيد مقائم. والباء هي الأصل في حُرُوف القَسَم تشتمل على المُنظِّمُرَ وَالْمُضْمَرِ ، تِقُولَ : بالله لقد كان كذا ، وتقول في المنضير : الأفتعلَان ؛ قال غوية بن سلمى :

## ألا نادَت أمامة باحثالي لتَحْرُ نَني ، فَلا يَكِ مَا أَبَالِي

الجوهري : الباء حرف من حروف الشفة ، بُنيكت على الكسر لاستحالة الابتداء بالمو قُدُوف ؟ قال ابن بري : صوابه بنيك على حركة لاستحالة الابتداء ، قوله « الجوهري الباء حرف من حروف المجم » كذا بالاصل، ولبت هذه البارة له كا في عدة نسخ من صطاح الجوهري ولملها عبارة الازهري .

بالساكن ، وخصت بالكسر دون الفتح تشبيها بعملها وفرقاً بينها وبين ما يكون اسماً وحرفاً .. قبال الجوهري: والباء من عوامل الجر وتختص بالدخول على الأسماء ، وهي لإلصاق الفعل بالمفعول به ؛ تقول مرزت بزيد كأنك ألنْصَقَتَ المُرور بِـه . وكُلُّ فعُلِ لَا يَشَعَدُنَّىٰ فَلَكُ أَنْ تُعَدِّيهِ بِالْبَاءِ وَالْأَلْفَ والتشديد ، تقول : طارَ به ، وأطارَه ، وطَيِّره ؛ قال ابن بري : لا يصح هذا الإطلاق على العُموم ، لِأَنَّ مِن الْأَفْعِالِ مِنَا يُعَدِّى بِالْمُنْسِرَةَ وَلَإِ يُعَدُّى بالتضعيف نحـو عادَ الشيءُ وأُعَدُّتُه ، ولا تقبل عَوادْته ) ومنها ما يُعددي بالتضعيف ولا يعدَّى بالهمزة غُو عَرَف وعَرَّفْتُهُ وَلَا يقال أَعْرَ فَنْتُهُ ، ومنها ما يُعَدِّي بالباء ولا يُعِنَّدِّي بالهبزة ولأ بالتضعيف نحو دفعَ زيدَ عَمْرًا وَدَفَعْتُهُ بِمُمْرُو ، ولا يَقَالُ أَدْ فَعَنُّتُ وَلا كَفَعْلُتُهُ . قَـالُ الجوهري: وقد تؤاد الباء في الكلام كَقُولُمْ بُحَسُمِيكُ قَـُواْلُ السَّوْءِ } قال الأشغو الزُّفَيَانُ واسمه عَبُوو ابن حاريثة كَيْجُو ابن عبه رضوان :

بَحَسْمِيكَ فِي القَوْمِ أَنْ يَعْلَمُوا بأنشك فيهم عَنْبِي مُضِم

وفي التنزيل العزيز : وكَفَى برَبُّكُ هَادِياً وَنَصِيراً ؟ وقال الراجز :

> نحن ُ بَنْو جَعْدَةً أصحابُ الفَلَجُ ، نَصْرِبُ بالسيفِ ونوجُو بالفَرَجُ

أي الفَرَجَ ؛ وربما وضيع موضّع قولك مِن أجل كقول لبيد:

> غُلْبُ تَشَدَّرُ بِالذَّحُولِ كَأَنْهِمْ جَنْ الذَّحُولِ كَأَنْهِمْ جَنْ البَدِيَّ ، رَواسِياً أَقْدَامُهُا بَرْ أَحَلُ الذَّحُولِ ، وَقَدْ 'تَوْضَعُ' مَوْضَ بِرُأُحِلُ الذَّحُولِ ، وَقَدْ 'تَوْضَعُ' مَوْضَ

أي من أجل الذُّحُول ، وقد 'توضَّع مُو ضَع على

كقوله تعالى : ومنهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ ؛ أَيْ على دِينَادِ " كَمَا تُوضَعُ عَلَى مَوْضِعَ السِاء كَقُولُ الشَاعِرِ :

## إذا رَضِيَتْ على بَنُو فَنُشَيْرٍ اللهِ أَعْجَبَنِي رِضَاهًا 1

أي رَضيَتُ بي . قال الفراء : يوقف على المسدودُ بالقصر والمد شربت ما ، قال : وكان يجب أن يكون فيه ثلاث ألفات، قال:وسبعت هؤلاء يقولون شربُت من یا هذا! ، قال : وهذه بی یا هذا ، وهذه ب حَسَنَة م فشَيَّهُوا المسدود بالقصور والمقصور بالممدود ، والنسب إلى الباء بيُّوي . وقصيدة بَيَوْ يَاتُهُ \* وَوَيُّهَا البَّاءَ ؟ قال سيبوبه : البَّا وأخواتها من الثنائي كالتا والحا والطا والبا ، إذا تهجمت مقصورة لأنها ليست بأسماء ، وإنما جاءت في النهجي عملي الوقف ، ويدلك على ذلك أن القاف والدال والصادّ مُوقُوفَةُ ٱلأُواخِرُ ، فلولا أنها على الوقف لَحُرُ كُتُ. أواخرهن ، ونظير الوقف هنا الحــذُف في الساء وأخواتها ، وإذا أردت أن تَكَـُفــظ بجروف المعجم قَنْصَرْتَ وَأَسْكَنْتُ ، لأَنْكُ لست تُويدُ أَنْ تَجِعْلُهَا أسماء ، ولكنك أودت أن تُقطِّع حروف الاسم فجاءت كأنها أصوات تُصَوِّتُ بها ، إلا أنك تقف عندها لأنها بنزلة عه \* وسنذكر من ذلك أشياء فيُّ مواضعها ، والله أعلم .

قا: الناء: حرف هجاء من حروف المعجم تانز حَسَنَة "، ويقال وتنسب القصيدة التي قَـوافيها على الناء تائيية "، ويقال تاويئة "، وكان أبو جعفر الرئة اسي يقول بَيَويئة وتَيَويئة ؛ الجوهري: النسب إلى الناء تَيَويئ .

قوله «شربت مي يا هذا النع» كذا ضبط مي بالاصل هنا وتقدم ضبطه
 في موء بفتح فسكون وتقدم ضبط الياء من ب حسنة بفتحة واحدة
 ولم نجد هذه العبارة في النسخة التي بأيدينا من التهذيب

وقصيدة تَيَويَّة : رويها الناء ، وقال أبو عبيد عن الأحمر : تاويَّة ، قال : وكذلك أخواتها ؛ والناة من حروف الزيادات وهي تزاد في المستقبل إذا خاطبت القول : أنت تَفْعل، وتدخُل في أمر المُنواجَهة للغابر كقوله تعالى : فبذلك فكتَفَرَّحُوا ؛ قال الشاعر :

قُلْنُتُ لِبَوَّابِ لَدَّيْهِ دارُها : تِيذَنَ فَإِنِي حَمْلُوهَا وجارُها

أراد : لتيذَنُّ \* فحذف اللام وكسر الناء على لغة من يقول أنت تعلُّم ، وتُدُّخِلها أيضاً في أمر ما لم يسم " فاعله فتقول من زُهُنَى الرجل : لتُزُو إِ وجل ولِشُعْنَ بجاجتي ؟ قال الأخفش : إذَّخالُ اللام في أمر المُنخاطَب لغة رديئة لأن هذه اللام إنما تدخُسل في الموضع الذي لا بُقْدَرُ اللهِ على الشَّمَلُ ، تَقُول: لَيَقُمُ زيد ، لأنك لا تقدر على افتْعَلُ ، وإذا خاطبت قلت قُهُمْ لأَنكُ قد اسْتَغَنَّدُتَ عَنْهَا } وَالنَّاءُ فِي القَّسَمِ بِدل من الواو كما أبدلوا منها في تَشْرَى وتُسُراتٍ وتُخْمَةٍ وتُجاه ، والواو بدل من الباء ، تقول : تالله لقد كان كذا ، ولا تدخّل في غير هذا الاسم ، وقد 'تزاد الناء للمؤنث في أول المستقبل وفي آخر الماضي ، تقول : هي تَفْعَلُ وفَعَلَتُ ، فإن تأخّرت عن الامم كانت ضيرًا ، وإن تقدُّمت كانت علامة ؛ قال أن بري : تاء التأنيث لا تخرج عن أن تكون حرفاً تأخَّرت أو تقدّمت ؟ قال الجوهري : وقد تكون ضمير الفاعل في قولك فتعلُّت ، يستوي فيه المذكر والمؤنث ، فإن خاطئت مذكراً فتحت ، وإن خاطبت مؤنثاً كسرت ؛ وقد ترّاد النّاء في أنت فتصير مسع الاسم كالشيء الواحد من غير أن تكون مضافة إليه ؟ وقول الشاعر:

> بَالحَـيْرِ خَيْرَاتٍ وَإِنْ شَرَّا فَا ، ولا أُريدُ الشَّرَّ إِلاَ أَنْ تَا

قال الأخفش زعم بعضهم أنه أراد الفاء والتاء فرخم، قال : وهذا خطأ ، ألا ترى أنك لو قلت زيداً وا تريد وعمراً ، وكيف نويدون وعمراً ، وكيف نويدون ذلك وهم لا يعفر فون الحروف ? قال ابن جني ؛ يويد أنك تريد عمراً وم يعفراً لم يُعلم أنك تريد عمراً دون غيره ، فاختصر الأخفش الكلام أنك تريد عمراً دون غيره ، فاختصر الأخفش الكلام أنك تريد عمراً دون غيره ، فاختصر الأخفش الكلام أنك تريد عمل الغيف الحروف يقول الأخفش: فإذا لم تعرف الحروف فكيف الحروف يقول الأخفش: فإذا لم تعرف الحروف فكيف ترخم ما لا تعرفه ولا تلفظ به ؟ وإنما لم يجز ترخم الفاء والناء لأنها ثلاثيان ساكنا الأوسط فلا ني خمان ، والما الفراء فيرى ترخم الثلاثي إذا تحرك أو سطك فو حسن وحمل ، ومن العرب من يجعل السين أدقم ؛ وأنشد لعلماء بن أرقم :

يا قِبَيْحَ اللهُ بِنَـنِي السَّفْـلاتِ : عَمْرُ وَ بَنَ يَرْبُوعَ شِيرارَ النَّاتَ ِا لَكِنْسُوا أَعِفَاءَ وَلا أَكْثَاتِ

يريد الناس والأكثياس . قدال : ومن العرب من يجعل الناء كأفاً ؛ وأنشد لرجل من حيثير :

يا ان الزابين طالما عصيكا ، وطالما عنيتنا النيكا ، لتنضربن بسيفنا فقيكا

الليث : تا وذي لفتان في موضع دو ، تقول : هاتا فُـُلانة ، في موضع هذه ، وفي لفة تا فلانة، في موضع هذه . الجوهري : تا اسم يشار به إلى المؤنث مثل ذا للمذكر ؛ قال النابغة :

ها إن تا عِذْرَة إن لا تَكُنْ نَفَعَت ، فَإِن صَاحِبَهَا قَدْ تَاهَ فِي البَلَدِ وَعَلَى هَا البَلَدِ وَعَلَى هَاتِن اللَّفَيْنِ قَالُوا تِيكَ وَتِلْكَ وَتَالِكَ ، وَهِي الْمُنْ وَتَالِكَ ، وَهِي الْمُنْ وَاللَّكَ ، وَهِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الل

أقدح اللغات كلها " فإذا ثمّيّت لم نقل إلا تان و تانيك و تيّن و تيّن و تانيك و تيّن و تيّن و تانيك و إذا صغرت لم نقل إلا تيّا ، ومن ذلك استنق اسم نيّا ؛ قال : والتي هي معرفة تا " لا يقد ولونها في المسرفة إلا على هذه اللغة ، وجعلوا إحدى اللامين نقوية للأخرى استقباحاً أن يقولوا التي ، و أغا أوادوا بها الألف واللام المُمرّفة ، والجمع اللاني ، وجمع الجمع اللّذي ، وجمع فيقال اللّذي مدودة ، وقد تخرج الناء من الجمع فيقال اللّذي مدودة ، وقد تخرج الناء من الجمع فيقال اللّذي مدودة ، وقد تخرج الناء فيقال اللّاء ، بكسرة تدل على الناء ، وجهذه اللفة كان أبو عمرو بن العلاء يترأ ؛ وأنشد غيره :

من اللاء لم تجخبان يتنفين حسبة ، ولكين ليتقتلان البريء المنفقلا

وإذا صَغَرْت التي قلت اللَّتَيَّــا ، وإذا أُردت أن تجمع اللَّتَيَّا قلت اللَّتَيَّات . قال الليث : وإنما صاد تِصْغَيْرُ تُهِ وَذَهُ وَمَا فَيُهُمِّا مِنَ اللَّهَاتُ تَبُّ الأَنْ كُلُّمَّةُ الثَّاءُ والذال من ذه وته كلُّ واحدة هي نَفْسُ وما لَحقَها من بعدها فإنها عماد التاء لكي ينطلق به اللسان ، فلما صُغَرَّت لم تَجد ياة التصفير حرفين من أصل البناء تجيء بعد هما كما جاءت في سُفيَّند وعُميِّر ، ولكنها وقمت بعد آلتاء فجاءت بعد فتحبة ، والحرف الذي قبل ياء النصفير بجنسها لا يكون إلا مفتوحاً ، ووقَّدُعت الناء إلى جنبها فانشَصَبَت وصار ما بعدها قوَّة لما ، ولم ينضم قبلها شيء لأنه ليس قبلها حرفان ، وجبيبع.ُ التصغير صَدُّرُهُ مَصَّمُومٌ والحرف الثاني مصوب ثم بعدهما ياءالتصفير ، ومَنْنَعهم أن يوفعوا التاء التي في التصغير لأن هذه الحروف دخلت عباداً للسان في آخر الكلمة فصارَت الياء التي قبلها في غير موضعها ، لأنها قُلْبِتِ للسَّانِ عِمَاداً ، فإذا وقعت في الحَسُو لم تكن عماداً ، وهي في تَمَّا الألف التي كانت في ذا ؛ وقال

المبرد:هذه الأسماء المهمة مخالفة لغبرها في معناها وكثير من لفظها ، فمن مُخالفتها في المعنى و'قُوعها في كل ما أُومَأْت إليه ، وأما مخالفتها في اللفظ فإنها يكون منها الاسم على حَرْ فَمُن ، أحدهما حرف لين نحو ذا وتا، فلما صُغرت هذه الأسماء خُولف بها جمة التصغير فلا بعرب المُصغّر منها ولا يكون على تصغيره دلل ، وألحقت ألف في أواخرها تدل على ما كانت تدل عليه الضبة في غير المبهة ، ألا ترى أن كل اسم تُصَغَّره من غير المبهمة تَضمُ أواله نحو فلكيس ودر بهم ? وتقول في تصفير ذا دَيًّا ، وفي تاتيًّا ، فإن قال قائل: ما بال ُ ياء التصفيرِ لـتحقّت ثانية و إنما حَقُّها أَن تَلْحَقَّ ثالثة ? قبل : إنها لحقت ثالثة ولكنك حَدَفْتُ ياء لاحتاع الباءات فصارت ياء التصغير ثانية ، وكان الأصل وَ أَيِدًا ، لأَنك إذا قُلْتُ ذا فالألف بدَل من ياه ، ولا يكونَ اسم على حرفين في الأصل فقد ذُهَبَتُ بالا أُخْرَى ، فإن صَفَرَتَ ذه أو ذي قلت تَمَّا ، وإنما منعك أن تقول ذيًّا كراهية `الالتباس بالمُذَّكِّر، فقلت تَـنَّا ؟ قال : وتقول في تصغير الذي اللَّـذَّبَّا وفي تصغير التي اللُّتُمَّا كما قال:

> بَعْدَ اللَّتَيَّا واللَّتَيَّا والنَّبِي ، إذا عَلَتْهَا أَنْفُسُ ثَرَدُت

قال : ولو حَقَرْتَ اللاتِي قلت في قول سيبويه اللَّتَيَّات كتصغير التي ، وكان الأخفش يقول وحده اللوتيا لا لأنه ليس جمع التي على لفظها فإنما هو اسم للجمع ، قال المبرد : وهذا هو القياس . قال الجوهري : ته مثل ذه ، وتان للتثنية ، وأولاء للجمع ، وتصغير تاتيًا ، بالفتح والتشديد ، لأنك قلبت الألف ياء وأدعَمْتُهَا في ياء التصغير ؛ قال ابن بري : صوابه ، قوله « اللوتيا » كذا بالاصل والتهذيب بتقديم المثناة الفوقية على التعتية ، وسياتي للوقف في ترجمة تصغير ذا وتا اللويا .

وأدغمت ياء التصغير فمها لأن ياء التصغير لا تتحرُّك أَبِداً ﴾ فالناء الأولى في تَيًّا هي ياء التصغير وقد حذفت من قبلها ياء هي عين الفعل ، وأما الباء المجاورة للألف فهي لام الكامة . وفي حديث عمر : أنه رأى جارية " مَهُوْرُولة فقال من يَعْر ف تَيًّا ? فقال له ابنه : هي والله إحدى بُناتِك ؛ بَيًّا : تصغيرُ تا ، وهي اسم إشارة إلى المؤنث عِنْوَلَة ذَا للمذَّ كُثَّر ، وإنَّا جاءً بهما مُصَغِّرة تَصغيرًا لأمرها ، والألف في آخرها علامة التصغير وليست التي في مكبرها ؛ ومنه قول بعض السلف : وأَخَذَ تِبِنَةً مَنَ الأَوضَ فَقَالَ تَبًّا مَن التوفيق خير" من كذا وكذا من العسَل . قال الحوهرى : ولك أن تدخل عليها ها التنبيه فتقول هاتا هند وهياتان وهؤلاء ، والتصغير هاتيًّا ، فإن خاطبت جئت بالكاف فقلت تبك وتلكك وقاك وتَلَمْكُ ﴾ بفتح الثاء ، وهي لغة رديثة ، والتثنيلة تانكَ وتانتُكَ ، بَالتَشْدِيدِ ، والجمع أُولَـثَيْكَ وأُولاكَ وأولالك ، فالكاف لمن تخاطبه في الندكير والتأنيث والتثنية والجمع ، وما قَسَبُلُ الكافِ لمن تُشيرُ إليه في التذكير والتأنيث والتثنية والجمع ، فإن حفظت هذا الأصل لم تُخطى، في شيء من مسائلة ؛ وتدخل الهاء على تبك و تاك تقول هاتيك هند وهاتاك هند ؟ قال عبد بصف ناقته:

هاتيك تَحْمِلُني وأَبْيَصَ صادِماً ، ومُذَرَّبًا في مادِن مَخْمُوسِ وقال أبو النجم :

جِئْنَا نُحَيِّبُكَ ونَسْنَجُدِيكَا ، فافتْعَلَ بِنَا هَاتَاكَ أُو هَاتِيكَا

أي هذه أو تِلنَّك تَحِيَّة أو عطية ، ولا تدخل هـا على تلك لأنهم جعلوا اللام عوضاً عن هـا التَّنْسِيهِ ؛

قال ابن بري: إنما امتنعُوا مِن دخول ها التنبيه على ذلك وتلك من جهة أن اللام تدل على بعد المشاد إليه ، وها التنبيه تدل على قرّ به ، فتنافيا وتضادًا. قال الجوهري: وتالك لغنة في تلك ؛ وأنشد ابن السكيت القطامي يصيف سفينة نوح ، عليه السلام:

وعامنت ، وهني قاصدة ، بإذن ، و و الدوار ، و الموار ،

لَمَانَ الْجَلُوديُّ حَتَى صَادَ حِجْرًا ، وحَانَ لِتَالِكُ الْفُمْرِ الْجَسَادُُّ (

ابن الأعرابي : التُّوَى الجِنَوارِي ، والتَّايِنَةُ الطَّابِيَةُ . عن كراع .

حاً : الحاء : حرف هجاه يمد ويقصر ، وقال الليث : هو مقصور موقوف ، فإذا جعلته اسماً مددته كقولـك هذه حاء مكتوبة ومَدَّتها يَاءَانَ ، قال : وكل حرف على خلقتها من حروف المعجم فألفها إذا مُدَّت صارت في التصريف ياءين ، قال : والحاء وما أشبهها تؤنث ما لم تُسَمُّ حَرِفاً ، فإذا صغرتها قلت حُبَيَّة ، وإنما يجوز تصغيرها إذا كانت صغيرة في الخَطِّ أو خفية وإلا فلاء وذكر ابن سيده الحناء حرف هجاء في المعتل وقال : إنَّ أَلفُهَا مُنقلبة عن واو ، واستدل على ذلك وقد ذكرناه أيضاً حيث ذكره الليث ، ويقولون لابن مائة : لا حاءَ ولا ساءَ أي لا تحسين ولا مُسيءٌ ، ويقال : لا رجُلُ ولا إِمْرَأَةً ﴾ وقال بعضهم : تفسيره أنه لا يستطيع أن يقول حا وهو زُجْر للكبش عند السُّفاد وهو زُجْر للغنم أَيضاً عند السُّقْني ، يقال : حَأْحَأْتُ به وخَاحَمْتُ ، وقال أبو خَيرَةَ : حَأْحًا ، وقال أبو الدقيش : أُحُو أُحُو ، ولا يستطيع أن يقول سَأْ ، وهو للحمار ، يقال : سَأْسَأْتُ بالحِمار إذا قلت سَأُسَأً ؟ وأنشد لامرىء القَاس :

قَوْمْ مُحَامُونَ بِالبِهِامِ ، ونِسَّ وان قِصاد كَهُيْنَةِ الحَبْلِ

أبو ويد : حاصيت الميعزى حيحاء ومعاحاة ومعاحاة وصعت ، قال : وقال الأحمر سأسأت بالحمال . أبو عمرو : حام بضأيك وبغنسك أي ادعما ؛ وقال : أجاني النسر الله الله والله وقد حاصيت الله والله وقد حاصيت الله والله وقد حاصيت الله والله وال

قال : والسَّهُمُوهُ صَخْرَهُ مُقَمَّلُكُهُ لا أَصَلَ لِمُمَّا في الأرض كأنها حاطت من جيـل ' . والذَّوات ْ : المسَّازيل ، الواحدة ذات . الجوهري : حاء زجر للإبل ، بُني عـلى الكسر لالتقاء الساكنين ، وقـد يقصر ، فإن أردت التنكين نَو نُت ُ فقلت حاءٍ وعاءٍ. وقالُ أبو زيد : يقال للمعز خاصة حاصَيْتُ إِنهَا حَيْحًاءً وحسماءة إذا دعوتها . قال سسويه : أبدلوا الألف بالباء لشبها بها لأن قولك حاحبَت إنما هو صُوّت ﴿ بَنَيْتَ منه فعلًا ؛ كما أن رجلًا لو أكثر من قوله لا لجاز أن يقول لالسَّت ، ويسد قُلُت لا ، قال : ويَدَلُنُكُ عَلَى أَنْهَا لَيْسَتَ فَاعَلَنْتُ قُولُهُمُ الْحَيْحَاءُ والعَيْماء ، بالفتح ، كما قالوا النحاحـات والهاهات ، فأُجْرِي حَاحَيْتُ وعَاعَيْتُ وهَاهَيْتُ ' مُجْرِي كَوْعُدُ عُنْ أَوْ كُنُنَّ للتَّصُوبِينَ . قَالَ ابنُ بري عَنْدُ قول الجوهري حاحَيْتُ بها حيحاة وحبيحاء ، قال: صوابه حَسْماء وحاحاة "، وقال عند قوله عن سيوية أيدلوا الألف بها لشبهها بها ، قال : الذي قال سيبويه إِمَّا هُو أَبِدُلُوا الأَلْفُ لَشَّبِهُمَا بِاللَّهِ ۚ لأَنَّ أَلْفًا حَاصَيْتُ ۗ بدل من الياء في حَيْحَيْت ، وقال عند قول الجوهري أَيضاً لِحَازِ أَن تقول لالنُّتُ فَال : حكى عن العرب في لا وما لويَّتْتُ ومَوَيِّتُ ؟ قَالَ : وقول ١ قوله « كأنها حاطت الى قوله الجوهري » كذا بالاصل . الجوهري كما قالوا الحاحات والهاهات ، قال : موضع الشاهد من الحاحات أنه فعللة وأصله حَيْحَية وفع وفع المناه ، لا يكون مصدراً لفاعلنت وإنا يكون مصدراً لفعلنت وإنا يكون مصدراً لفعلنت ، قال : فثبت بذلك أن حاحيت فعلكنت لا فاعلنت ، والأصل فيها حَيْحَيْت .

وحاء ، ممدودة : قبيلة ؛ قال الأزهري : وهي في البين حاء وحكم ، الجوهري : حاء حَيَّ من مَدَّحِج ؛ قال الشاعر :

#### طلبت الثار في حكم وحاء

خا: الحاء: حرف هجاء ، وهو حرف مهبوس يكون أصلاً لا غير " وحكى سببويه : خييت خاء ؟ قال ابن سيده : فإذا كان هذا فهو من باب عييت ، قال: وهذا عندي من صاحب العين صنعة لا عربية ، وقد ذكر ذلك في علة الحاء . قال سببويه : ألحياء وأخواتها من الثنائية كالهاء والباء والناء والطاء إذا تهبعيت مقصورة " ولأنها ليست بأسماء " وإغا جاءت أي التبيعي على الوقف ، ويدلك على ذلك أن القاف والدال والصاد موقوفة الأواخر ، فلولا أنها على الوقف حراكت أواخراتها ، ونظير الوقف همنا الحكة ف في الباء وأخواتها ، وإذا أردت أن تكفظ عمنا الحكة ف في الباء وأخواتها ، وإذا أردت أن تكفظ عبنا الحكة ف في الباء وأخواتها ، وإذا أردت أن تكفظ

تريد أن تجعلها أسباء ولكنك أردت أن تُقطّع حروف الامم فجاءت كأنها أصوات تُصوّت بها ، إلا أنك تقف عندها لأنها عنزلة عه ، وإذا أعربتها لزمك أن تمدّها ، وذلك أنها على حرف بن الثاني منهما حرف لين " والشّنوين يدر أك الكلمة ، فتبخذ ف الألف لالتقاء الساكنين فيلزمك أن تقول : هذه حاً يا فتى ، وواليت حاً حسنة ، ونظرت إلى طاً حسنة ، فيبقى الاسم على حرف واحد ، فإن ابنتد أنه وجب فيبقى الاسم على حرف واحد ، فإن ابنتد أنه وجب أن يكون ساكناً ، فإن ابتدأنه ووقفت عليه جبيعاً أن يكون ساكناً ، فإن ابتدأنه ووقفت عليه جبيعاً في حال ، وهذا ظاهر الاستحالة " فأما ما حكاه أحمد بن يحيى من فولهم : شربت ما ، بقص ماء ، فحكاية شاذة لا نظير لها ولا يسوّع قياس غيرها عليها .

وَحَاءَ بِكَ : مَعَنَاهُ اعْجَلَ . غيره : حَاءَ بِكَ عَلَيْنَا وَحَايَ لِغَنَانَ أَي اعْجَلَ ، وليست الناهُ للتأنيث الأنان لأنه صوت مبني عبلى الكسر ، ويستوي فيه الاثنان والجبع والمؤنث ، فغاء بكما وخاي بكما وخاء بكم وخاي بكم ؛ قال الكميت :

إذا ما تشخطن الحاديثين سَيَعْتَهُم بخاي بك الحتى " يَهْتَوْدُن ؟ وحَي هَلْ

والياه متحركة غير شديدة والألف ساكنة ، ويروى: يخاء بك ؛ وقال ابن سلمة : معناه خبت ، وهو دعاه منه عليه ، تقول : بخالبك أي بأشرك الذي خاب وخسر ؛ قال الجوهري : وهذا خلاف قول أبي زيد كما ترى، وقبل القول الأول أ. قال الأزهري : قوأت في كتاب النوادر لابن هاني، خاي بك علينا أي اعجل علينا ، غير موصول ، قال : أسمعنيه الإيادي لشمر علينا ، غير موصول ، قال : أسمعنيه الإيادي لشمر علينا بالاسل هنا، ولما الخريجة من علينا بالسل ومنها الناخ هنا .

عن أبي عبد خابيك علينا ، ووصل الباء بالساء في الكتاب ، قال : والصواب ما كُتب في كتاب ابن هانى، وخاي بكن اعبجكن ، هانى، وخاي ببكن اعبجكن كل ذلك بلفظ واحد إلا الكاف فإنك تشتبها وتجمعها. والحيوة أ: الأرض الحالية ، ومنه قول بني تميم لأبي العاد م الكلاي وكان استر شد م فقالوا له : إن أمامك خورة من الأرض وبها ذلب قد أكل إنسانا أو إنسانين في خبر له طويل .

فيه تُذَوَّابُ بَن دِبِيعة عُنتَيْبَة أَبِنَ الْحَرِ ثُ بِن شَهَابٍ . ذا : قال أبو العباس أحمد بن يحيى ومحمد بن زيد : ذا يكون يمني هذا ، ومنه قول الله عن وجل : مَنْ ذا الذي يَشْفَع عند إلا بإذنه ؛ أي مَنْ هذا الذي يَشْفَع عنده ؛ قالا : ويكون ذا بمعنى الذي ، قالا : ويقال هذا ذو صَلاح ورأيت ُ هَذَا ذَا صَلاح ومرزت بهذا ذي صَلاحٍ؛ ومعناه كله صاحب صَلاحٍ . وقال أبو ألهيم : ذا امم كل مشاو إليه مُعايَن بواه المتكلم والمخاطب ، قال : والاسم فيها الذال وحدها مفتوحة، وقالوا الذال وحدها هي الاسم المشان إليه ، وهو اسم مبهم لا يُعرَف ما هو حتى يُفَسِّر ما بعدة كقولك ذَا الرَّاجِلُ ۚ ذَا الفَرَّسَ ۗ فَهَذَا تَفْسِيرُ ذَا وَنُصِّبُهُ وَرَفْعُهُ وخُفَصُه سُواه ، قال : وجَعَلُوا فَتَحَةُ الذَّالُ فَرَقًّا بِينَ التذكير والتأنيث كما قالوا ذا أخوك، وقالوا ذي أُخْتُكُ فَكُسُرُوا الذَّالَ فِي الأَنْثَى وَزَادُوا مِع فَتَحَةً الذال في المذكر ألفاً ومع كسرتها للأنثى ياءكما قالوا أَنْتُ وَأَنْتُ مِ قَالَ الأَصْعِي : والعربِ تقولُ لا أَكُلُّمُكُ فِي ذِي السنة وفي هَذِي السنة، ولا يقال في ذَا السُّنَّةِ ، وهو خطأً ، إنما يقال في هذه السُّنَّةِ ﴾ وفي هذي السنة وفي ذي السُّنَّةَ، وكذلك لا بقال ادْخُلُ دا الدار ولا النبس دا الجنبة ، إغا الصواب ادخل

ذي الدَّارُ وَالْنِبُسُ ذِي الْجِبُّةُ ؛ وَلَا يَكُونُ ذَا إِلاَّ للمذكر . يقال : هذه الدار ودي المرأة . ويقال : كخلت تلكك ألدار وتيك الدار، ولا يقال ذيك الدَّارَ ، وليس في كلام العرب ديك السُّنَّة ، والعامَّة تُخْطَىء فيه فتقول كيف ذيك المرأة ُ ? والصواب كيف تيك المرأة ? قال الجوهري : ذا الم يشار به إلى المذكر ، وذي بكسر الذال للمؤنث ، تقول: ذي أَمَّةُ ۚ اللهُ ، فإن وقفت عليه قلت ذه ، يهاء موقوف ، ، وهي بدل من الياء، وليست للتأنيث \* وإنما هي صلة" كَمَا أَبِدَلُوا فِي هُنَيُّةً فَقَالُوا هُنَـُهُمَّةً } قَالَ أَنِ بَرِي : صوابه وليست للتأنيث وإنما هي بدل من الباء، قال : فإن أدخلت عليها الهاء للتنبيه قلت هذا زيد وهذي أَمَةُ اللهِ وَهَذَهُ أَيْضًا ، بتحريك الهاء ، وقد اكتفوا به عنه ، فإن صَغَرَّتُ ذَا قَلْتَ كَذِيًّا ، بِالفَتْحِ وَالتَشْدِيدِ ، لأنك تقلب ألف ذا ياء لمكان الياء قبلها فتلد غمها في الثانيـة وتزيـد في آخره ألفـاً لتَفُرُقُ بين المُسْهَم والمعرب ؛ وذَيَّانَ في التثنية ، وتصفير هذا ﴿ هَٰذَيًّا ﴾ ولا تُصَعَّرُ ذي للمؤنث وإنما تُنصَعَرُ نا، وقد اكتَفُوا به عنه ، وإن تُنَيِّنُتَ ذا قلت ذانِ لأَنَّ لا يُصِحَ اجتماعهما لسكونهما فتسقط إحدي الألفين، فمن أسقط ألف ذا قرأ إن هذاين لساحران فأعرب ، ومن أسقط أَلْفُ التَّمْنِيةُ قُرأً إِنَّ هَذَانَ لَسَاحِرَانَ لأَنْ أَلْفُ ذَا لَا يقع فيها إعراب ، وقد قبل : إنها على لغة أبك حَرَثُ ابن كعب، قال ابن بري عند قول الجوهري: من أسقط أَلْفُ النَّتُنيَّةِ قُرأً إِنَّ هَذَانَ السَّاحِرَانَ،قَالَ:هَذَا وَهُمْ مِنَ الجوهري لأن ألف التثنية حرف زيد لمعنى اله يسقط وتبقى الألف الأصلية كما لم يُسقُطُ التَّنُوينُ في هَـٰذُأَ قاص ِ وَتَبْقَى اليَّاءُ الْأَصْلِيَّةِ ، لأَن التَّنُونِ زَيْهُ َ لَمْنَى فَلَا يصح حدَّفه ، قال : والجمع أولاء من غير لفظه ، فإن خاطبنت جنت بالكاف فقلت ذاك وذلك ، فاللام

رُائِدة والكاف للخطاب ، وفيها دليل على أنَّ ما يُبومأُ إليه بعيد ولا مَوْضِعَ لَمَا مِن الْإعرابِ، وتُدُّخِلُ ُ الهاء على ذاك فتقول هذاك زَيْدٌ ، ولا تُدْخلُها على ذلك ولا على أولئك كما لم تَدخُل على تلـُك ، ولا تَدْخُل الكاف على ذي المؤنث ، وإنما تَدْخُلُ على تا، تقول نبك وتلنك، ولا تَقُلُ ذيك فإنه خطأً، وتقول في التلنية : وأيت كَذَّيْنَكُ الرُّجُلِينِ ، وجاءني ذانك الرُّجُلان ، قال : وربا قالوا ذانتك، بالتشديد. قَالَ ابن برى : من النحويان من يقول ذَانــُك، بتشديد النون ، تَتُنْبَة ولك قُلبَت اللام نوناً وأدغبت النون في النون، ومنهم من يقول تشديدُ النون عو َضْ من الألف المحذوفة من ذا، وكذلك يقول في اللذان" إنَّ تشديد النون عوض من الياء المحذوفة من الذي ؟ قال الجوهري : وإنما شددوا النون في ذلك تأكيداً وتكثيرًا للاسم لأنه بقي على حرف واحد كما أدخلوا اللام على ذلك ، وإنما يفعلون مثل هـذا في الأسماء المُبْهَمة لنقصانها، وتقول للدؤنث تانك وتانك أيضاً، بالتشديد ، والجمع أولئك ، وقد تقدم ذكر حكم الكاف في تا ، وتصغير ذاك كذبّاك وتصدير ذلك رَدْيًّا لَكَ؟ وقال بعض العرب وقد مَ من سَفَره فوجد امرأته قد ولدت غلاماً فأنكره فقال لها :

لَنَقْعُدُنَ مَقْعَدَ الْغَصِيِّ مَنْي ذِي القادُورةِ الْمَقْلِيُّ أَو تَصْلِفِي برَبِّكَ الْعَلِيُّ أَو تَصْلِفِي أَو دَيَّالِكَ الْعَلِيُّ الْعَلَيْ عَلَيْهِ الْعَلَيْ الْعَلِيْ الْعَلِيْ الْعَلِيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلِيْ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْلِيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْمِ الْعَلْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلَيْمِ الْعِلْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلْمُ الْعَلِيْمِ الْعَلِيْمِ الْعَلْمُ الْعَلِيمُ الْعُلِيمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيْمِ الْعَلِيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيْمِ الْعَلْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعِلْم

فقالت:

لا والذي رَدَّكَ با صَفَيْنِي اللهِ مَا مَسَنِّي بَعْدَكِ مِنَ إِنْسِيْ

غير غلام واحمد فيسي ،
بَعْدَ الرَّ أَبْنَ مِنْ بَنِي عَدِي الرَّ أَبْنَ مِنْ بَنِي عَدِي الرَّ أَبْنَ مِنْ بَنِي بَلِي ،
وآخَرَ بَنْ مِنْ بَنِي بَلِي ،
وخسة كانوا على الطّوي الصّوي ،
وضية جاؤوا مع العشي ،
وغير تُنُو كِي " وبَصْرَوي الْ

وتصغير تياك تياك ؛ قال ابن بري: صوابه تيالك ، فأما تياك فتصغير تيك . وقال ابن سيده في موضع آخر : ذا إشارة إلى المذكر ، يقال ذا وذاك ، وقد تواد اللام فيقال ذكك وقوله تعالى : ذكك الكيتاب وقد اللام فيقال ذكك وقوله تعالى : ذكك الكيتاب وقال الزجاج : معناه هذا الكتاب ، وقد تدخل على ذا ها التي للتنبيب فيقال هذا "قال أبو على : وأصله ذي فأبدلوا ياه ألفا ، وإن كانت ساكنة ، ولم يقولوا ذي لئلا بشبه كن وأي ، فأبدلوا ياه ألفا ليكنحن بباب متى وإذ أو مجرج من شبة الحرف بعض الحروج وقوله تعالى : إن هذان لساحران ، قال الفراه : أواد ياه النصب ثم حذفها لسكونها وسكون الألف قبلها ، ولبس ذلك بالقوي ، وذلك أن الياء هي الطارئة على الألف فيجب أن تحذف الألف لمنانها ، فأما ما أنشده اللحياني عن الكسائي الحسل من قوله :

وأَنَى صَواحِبُها فَقُلَانَ : هَذَا النَّذِي مَنْعَ الْمُلَوَدُهُ عَيْرَانًا وَجَفَانًا وَجَفَانًا

فإنه أراد أذا اللّذي ، فأبدل الها، من الهبرة . وقد استُعْمِلت ذا مكان الذي كقوله تعالى : ويَسْأَلُونك ماذا يُنْفَقُون قل العَفُورُ ؛ أي ما الذي ينفقون فيمن رفع الجراب فَرَفْعُ العَفْو يدل على أن ما مرفوعة بالابتداء وذا خبرها ويُنْفَقّدُون صِلة أن ذا ، وأنه ليس ما وذا جبيعاً كالشيء الواحد ، هذا هو الوجه عند

سيبويه ، وإن كان قد أجاز الوجه الآخر مع الرفع . ودي ، بكسر الذال ، للمؤنث وفيه لنات : ذي ود ، الهاء بدل من الياء ، الدليل على ذلك قولهم في تحقير ذا ذيا ، وذي إنما هي تأنيث ذا ومن لفظه ، فكما لا تجيب الهاء في المذكر أصل فلا فكذلك هي أيضاً في المؤنث بدك في غير أصل ، وليست الهاء في هذه وإن استفيد منها التأنيث بنزلة هاء طلاحة وحمزة زائدة ، والهاء في هذا ليست برائدة إنما هي بدل من الياء التي هي عين العمل في هذي ، وأيضاً فإن الهاء في حمزة نجدها في الوصل تاء والهاء في هذه ثابتة في الوصل تباتبها في الوصل والوقف ما كنة وهذي وهذه أي الماء في الوصل والوقف ساكنة إذا لم يلقها ساكن ، وهذه الوصل والوقف ساكنة إذا لم يلقها ساكن ، وهذه كلها في معني ذي ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

## قُلْتُ لَهَا : يَا هَذِهِي هَذَا إِلَمْ ، هَلُ لَكِ فِي قَاضٍ إِلَيْهِ نَحْتُكِمْ ?

ويوصل ذلك كله بكاف المخاطبة . قال ابن جني : أسباء الإشارة هذا وهذه لا يصح تثنيا شيء منها من قبل أن التثنية لا تلحق إلا النكرة ، فما لا يجوز تنكيره فهو بأن لا تصح تثنيته أجدر أن مناساء الإشارة لا يجوز أن تُنكر فلا يجوز أن يُتنس شيء منها ، ألا تراها بعد التثنية على حد ما كانت عليه قبل التثنية ، وذلك نحو قولك هذان الزيدان قائيسين، فنصب قائيسين بمعنى الفعل الذي دلت عليه الإشارة والتنبيه ، كما كنت تقول في الواحد هذا زيد قاماً، فتحر في الحالة كما فولك ضر بت الله بن قاما ، تعر فيا الصلة كما فولك ضر بت الله كال حربت الذي قاما ،

والأمرُ في هٰذِه الأشَّياء بعد التثنية هو الأمل فيها قبلَ التثنية ، وليس كذلك سائرٌ الأسماء المثناة نحو زيد وعبرو ، ألا ترى أن تعريف زيد وعبرو إغـا هو بالوضع والعلمة ? فإذا ثنيتهما تنكرا فقلت عنمدي عَمْران عاقلان ، فإن آثرت التعريف بالإضافة أو باللام فقلت الزَّيْدان والعَـمْران وزَيْدَاكُ وعَـمْراك ، فقه تَعَرَّفًا بِعُدَ التّثنية من غير وجه تَعَرَّفُهما قبلها ولتحقا بالأجْناس وفارآنا ماكانا عليـه من تعريف العَلَمَيَّةُ والوَّضْعِ ، فإذا صح ذلك فينبغي أن تعلمَ أن هذان وهاتان إنما هي أسباء موضوعة للتثنية مُخْتَرَعة لما ، وليست تثنية للواحد على حد زيهــد وزَيْدانَ ، إلا أنها صيفت على صورة ما هو مُثْنَتَّى على الحقيقة فقيل هذان ِ وهاتان ِ لئلا تختلف التثنية ، وذلك أنهم مجافظون عليها ما لا مجافظون على الجمع، ألا ترى أنك تجد في الأسباء المتمكنة ألفاظ الجُنبوع من غير ألفاظ الآحاد ، وذلـك نحو راجل ونَفَر ِ وامرأة ونسوة وبَعير وإبل وواحد وجباعة ، ولا تجد في التثنية شيئاً من هذا ، إنما هي من لفظ الواحد نحو زید وزیدین ورجل ورجلین لا مختلف ذلـك ، وكذلك أيضاً كثير من المبنيات على أنها أحق بذلك من المتبكنة ، وذلك نحو ذا وأولى وألات وذُو وألُو ، ولا تجد ذلك في تثنيتها نحو ذا وذان وذو وذَوانَ ، فهذا يدلك على محافظتهم على التثنية وعنايتهم بها ، أعنى أن تخرج على صورة واحدة لئلا تختلف ، وأنهم بها أشد عناية منهم بالجمع ، وذلك لنما صيفت للتثنية أسماء منخشرعة غير مثناة على الحقيقة كانت على أَلفاظ المُثناة تَثُنية حقيقة " وذلك ذان وتان ، والقول في اللَّـذان واللَّـتان كالقول في ذان وتان . قال ابن حنى : فأما قولهم هـذان وهاتان وفذانك فإنما تقلب في هذه المواضع لأنهم عَوَّضُوا من حرف

محذوف ، أما في هذان فهي عوض من ألف ذا ، وهي في ذانك عوض من لام ذلك ، وقد يحتمل أيضاً أن تكون عوضاً من ألف ذلك ، ولذلك كتبت في التخفيف بالتاء الأنها حينئذ ملحقة بدَعْد ، وإبدال التاء من الياء قليل ، أيما جاء في قولهم كينت وكيت ، وفي قولهم ثنتان ، والقول فيهما كالقول في كيت وكيت ، وهو مذكور في موضعه . وذكر الأزهري في ترجمة حبّذا قال : الأصل حبّب ذا فأدغمت إحدى الباءين في الأخرى وشد دت ، وذا فأدغمت إحدى الباءين في الأخرى وشد دت ، وذا فالدة إلى ما يقرب منك ؛ وأنشد بعضهم :

### َحَبُّذَا وَجُعْهُا النَّيْكَ يَدَيُهَا في يَدَيْ دِرْعِهَا نَحْلُ الإزارا

كأنه قال : حَبُبُ ذا ، ثم توجم عن ذا فقال : هو رَجْعُهَا بِدَيْهَا إلى حَلِّ تِكُنّهَا أي ما أَحَبُه ، ويدا در عها : كُمّاها . وفي صفة المهدي : قُر شِيْ كَان لِسَ مِسَن ذي ولا ذُو أي ليس نسبه نسب أَذُوا اليمن ، وهم مُلُوكُ حِبْيَر ، منهم ذُو يَوْنَ وَدُو رُعَيْن يَ وقوله : قرشي كيان أي قُر شِيُ الله الله ودُو رُعَيْن يَ وقوله : قرشي كيان أي قُر شِي الله الله الله الله يها واو ، وقياس لامها أن تكون يا لأن باب طوى أكثر من باب قوي ؟ ومنه حديث جريد : يَطْلُمُ عليكم رَجل من ذي يَمَن على وجهه مسخة من ذي ملك ؟ قال أن الأثير: كذا أورده أبو عُبَر الزاهد وقال ذي ههنا صِلة أي زائدة .

تفسير ذاك وذلك ؛ التهذيب ؛ قال أبو الهيثم إذا بعُدُ المُشارُ إليه من المُخاطنَب وكان المُخاطِبُ بَعِيداً بمن يُشِيرُ إليه زادوا كافاً فقالوا ذاك أُخُوك ، وهذه الكاف ليست في موضع خفض ولا نصب، إنما أشبهت الحولة « ولذلك كتبت في التخفيف بالناء الني » كذا بالأمل .

كاف قولك أخاك وعصاك فتوهم السامعون أن قول القائل ذاك أخوك كأنها في موضع خفض الإشباهها كَافَ أَخَاكُ ، وليس ذلك كذلك ، إنَّا تلك كاف ضَّبت إلى ذا لبُعْد ذا من المخاطب ، فلما دخل فيها هذا اللس زادوا فيها لاماً فقالوا ذلـك أُخُوك، وفي الجماعة أولئك إخُو تُكُ \* فإن اللام إذا دخلت. ذهبت عمني الإضافة ، ويقال : هذا أُخُبُوكُ وهذا أُخُرُ لك وهذا لك أخ ، فإذا أدخلت اللام فلا إضافة . قال أبو الهيثم : وقد أعلمته أنَّ الرفيع والنصب والحنص في قوله ذا سواء ، تقول: مروت بذا ورأيت ذا وقام ذا ، فلا يكون فيها علامة رفع الإعراب ولا خفضه ولا نصه لأنه غير متبكن ، فلما ثنُّــوا زادوا في الثنية نوناً وأَيْقُو ُا الأَلْف فقالوا ذان أَخُواكُ وَذَانِكُ أُخُواكُ ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى : فَذَانِكَ أبرُ هانان من وَبِّكُ ﴾ ومن العرب من نشد د هذه النون فيقول ذانتك أخَــواك ، قــال : وهم الذين التشديدة بدل اللام ؛ وأنشد المبرد في باب ذا الذي قد مرآنفاً:

> أمِنْ زَيْنَبَ ذِي النارُ ، قُنْيَسُلَ الصُّبْعِ مَا تَخْبُوُ

> إذا ما خَمَدَتُ أَيلُتَى ، عَلَيْهِا ، المَنْدَلُ الرَّطْبُ

قال أبو العباس: ذي معناه ذه . يقال: ذا عَبْدُ الله ودي أَمَةُ الله وده أَمَةُ الله وته أَمَةُ الله وته أَمَةُ الله وته أَمَة الله وتا أَمَة الله ، قال: ويقال هند وهاته هند وهاتا هند على هند على ذه على قلل : وإذا صَغَرْت ذه على قلل تَصَغَر ده على لفظها لأنك إذا صغرت ذا قلت ذيا ، ولا تُصَغَر ده على لفظها لأنك إذا صغرت ذا قلت ذيا ، ولو صغرت

َّذُهُ لَقَلْتُ أَدْيًّا فَالْتُبَسِّ بِالْمَذَّكُونَ ۚ فَصَفَرُوا مَا يَخِالْفَ فيه المؤنث المذكر ، قيال: والمُنهَبَاتُ يُخالف تَصْغُورُهَا تَصْغُورَ سَائْرُ الأسماء. وقال الأخفش في قوله تعالى : فَدَانَكَ أَبُرُ هَانَانِ مِنْ رَبِكُ ؟ قَالَ : وقرأ بعضهم فذانتك برهانان ؛ قال : وهم الذي قالوا ذلك أدخلوا التثقيل التأكيد كما أدخلوا اللام في ذلك، وقال الفراء: 'شدُّدوا هذه النون لمُفرَّق يُعنها وَبين تضافات ؛ وقال الكسائي : هي من لغة من قال هذا [ قال ذلك ، فزادوا على الألف ألفــاً كما زادوا على النون نُوناً ليُقْصَل بينهما وبين الأسماء المتمكنة ؟ وقال الفراء: اجتمع القراء على تخفيف السون من دانك وكثير من العرب فيقول فذانك قائمان وهذان قائمان واللذان قالا ذلك ، وقال أبو إسحق: فذانك تثنية ذاك وذانتك تثنية ذلك ، يكون بدل اللام في ذلك تشديد النون في ذاتك . وقبال أبو إسحق : الأسم من ذلك ذا والكاف زيدَت للبخاطة فلا حِطُّ لما في الإعراب. قال سبويه : لو كان لما حظ في الإعراب لقلت ذلك نَفْسكُ رُسِد ، وهــذا خَطَأُءُولا يجوز إلاَّ ذلكَ نَفْسُهُ زِيدٍ،وكذلك ذانك يشهد أن الكاف لا موضع لهـا ﴿ وَلُو كَانَ لَمَا مُوضَعَ لكان جر"اً بالإضافة ، والنيون لا تدخل مع الإضافة واللامُ زِيدَتُ مع ذلك للتوكيد ، تقول : ذلك الحُنَقُ وهَٰذَاكَ الْحَنِقُ ، ويقبح هذالِكَ الْحَنقُ لأَن اللام قد أكدت مع الإشارة وكُسِيرت لالتقاء الساكنين = أعني الألف من ذا ، واللام التي بعدها كان ينبغي أن تكون اللام ساكنة ولكنها كسرت لما قُـلنا ، والله أعلم .

تفسير هذا: قال المنذري: سبعت أبا الهيثم يقول ها وألا حرفان يُفتَتَحُ بهما الكلام لا معنى لهما إلا

افتتاح الكلام بهما ، تقول : هَذَا أَخُولُ } فها تَنْكِيهُ وذا امم المشار إليه وأخُوك هو الحبر ، قال : وقال بعضهم ها تَنْسَهُ مُفتتح العَرَبُ الكلامَ به بلا معسَّى سوى الافتتاح: ها إنَّ ذَا أَخُوكِ، وأَلا إنَّ ذَا أَخُوكِ، قال : وإذا تُسَوُّا الامم المبهم قالوا تان أَخْتَاكُ وهاتان أخْتاك فرجُعوا إلى تا ، فلما جمعوا قالوا أُولاء إخْوَانْكِ وَأُولَاء أَخَوَانْكُ ، ولم يَفْرُ قُوالْ بين الأنشى والذكر بعلامة ، قال : وأولاء ، بمــــدودة مقصورة ، اسم لجماعة ذا وذه ، ثم زادوا ما مع أولاء فقالوا هؤلاء إخُورَتُك . وقال الفراء في قواله تعالى : هَا أَنْشُهُمْ أُولاء تُحبُّونَهُم ؛ العرب إذا جاءت إلى اسم مكنى قد 'وصف بهذا وهذان وهؤلاء فر'قنوا بين ها وبين ذا وجعاوا المكنس بينهما ، وذلك في جهة التقريب لا في غيرها ، ويقولون : أن أنت ? فيقول القائل : هَا أَنَادًا ، فَلا يَكَادُونَ يَقُولُونَ هَا أَنَاءُ وكذلك التنبيه في الجمع ؛ ومنه قوله عز وجل : إما أَنْمُ أُولاً تُحِبُّونهم ، وربما أعادوها فوصلوها بذا وهذا وهؤلاء فقولون ها أنت ذا قائمناً وها أنشتُم هؤلاءً . قال الله تعالى في سورة النساء : هَا أَنْتُمُ هؤلاء جادَ لشُّمُ عنهم في الحياة الدنيا ؟ قال : فإذا كان الكلام على غير تقريب أو كان مع اسم ظاهر جعلوها موصولة بذا فيقولون ها هو وهـ دان هما ، إذا كان على خبر يكتفي كل واحد منهما بصاحبه بلا فعل ، والتقريب لا بدُّ فيه من فعل لنقصاله، وأحبوا أن يَفرقوا بذلك بين التقريب وبسين معنى الاسم الصحيح. وقال أبو زيد : بنو عُقَيْل يقولون هؤلاءٍ ؟ مدود مُنْنَوَّان مهمدوز ، قَوَّمُك ، وذهب أمس عا فيه بتنسون ، وغيم تقبول : هـؤلا قَلُو مُكُ ، ساكن ، وأهل الحجاز يقولون : هؤلاء قومك، مهموز مدود محفوض ، قال : وقالوا كائنا تَيْن وهاتين بمعنى

واحد ، وأما تأنيث هذا فإن أبا الهيثم قال : يقال في تأنيث هذا هذه منظليقة فيصلون ياء بالهاء ؛ وقال بعضهم : هذي مُنطليقة وتي منطلقة وتا مُنطليقة ؛ وقال كعب الغنوي :

وأَنْبَأْتُسَانِي أَنَّمَا المُوتُ بِالقُرَّى، فكيف وهانا وروضة وكثيب

يريد : فكيف وهذه ؛ وقال دو الرمة في هذا وهذه :

فهذِي طَواها 'بعُد' هذي ، وهـذه طواها لِهذِي وخُدُها وانسُلالُهـا

قال : وقال بعضهم هذات ُ مُنْطَلِقَة ، وهي شاذة مرغوب عنها ، قال : وقال ثبيك وتبلئك وتاليك مُنْطَلِقة ؛ وقال القطامي :

> تَعَلَّمُ أَنَّ بَعْدَ الغَيِّ وُسُدًا ، وأَنَّ لِبَالِكَ الغُمْرِ انْقِشَاعا

فصيرها تالك وهي مقولة، وإذا ثنيت تا قلت تازك فعكتا ذلك ، وتانك فعلتا ذلك ، وتانك فعلتا ذلك ، بالتشديد ، وقالوا في تثنية الذي اللهذان واللهذان واللهتان واللهتان واللهتان وأما الجمع فيقال أولئك فعلوا ذلك ، بالمه ، وأولاك بالمقصر ، والواو ساكنة فيهما . وأما هذا وهذان فالها في هذا تنبيه وذا اسم إشارة إلى شيء حاضر، والأصل ذا ضم إليها ها . أبو الدقيش : قال لرجل أين فلان ؟ قال : هوذا ؟ قال الأزهري : ونحو ذلك حفظته عن العرب . ابن الأنبادي : قال بعض أهل الحجاز هوكذا ، العرب . ابن الأنبادي : قال بعض أهل الحجاز هوكذا ، العلماء الموثق بعلمهم اتفقوا على أن هذا من تحريف بفتح الواو ، قال أبو بكو : وهو خطأ منه لأن العامة ، والعرب إذا أرادت معني هوذا قالت ها أنا ذا ألقي فلاناً ، ويقول الاثنان : ها نحن ذان نكتاه ، ألى فلاناً ، ويقول الاثنان : ها نحن ذان نكتاه ،

ر قوله « هذات » كذا في الاصل بناء مجرورة كما ترى ، وفي شرح القاموس بدل منطلقة منطلقات

وتقول الرجال: ها نحن أولاء نلقاه، ويقول المنخاطب: ها أنت ذا تكتفى فلاناً ، وللاثنين : ها أنتا ذان ، وللجماعة : ها أنتم أولاء ، وتقول للفائب : ها هو ذا يلقاه وها همها ذان وها هم أولاء ، ويبنى التأنيث على التذكير ، وتأويل قوله ها أنا ذا ألقاه قد قررُب لقائي إياه . وقال الليث : العرب تقول كذا وكذا كأفهها كاف التنبيه ، وذا اسم يُشار به ، والله أعلم .

تصغير ذا وتا وجمعهما : أهل الكوفة يسمون ذا وتا وتلك وذلك وهذا وهـذه وهؤلاء والذي والذين والتي واللَّاتي حروف المُثلُل ، وأهل النصرة يسمونها حروف الإشارة والأسباء المُسْهِمة ، فقالوا في تصغير هذا : كَذِيًّا ، مثل تصفير ذا ، لأنَّ هـ أ تنبيه ﴿ وذا إشارة وصفة ومثال لاسم من تُشير إليه، فقالوا: وتصغير ذلك كذبًا ، وإن شئت كذبًاك ، فمن قال وَيَّا زعم أن اللام ليست بأصلية لأنَّ معنى ذلك ذاك، والكاف كاف المُنخاطب، ومن قال وَيَّالِكُ صَغَر على اللفظ، وتصغير تلنُّكُ تَمَّا وتَمَّالك، وتصغير هذه تَبًّا ، وتصغير أولَـنُكَ أولَـبًّا ، وتصغير هَـُولاءِ هَـُولَــًا ، قال : وتصغير اللَّاتي مثل تصغير التي وهي اللَّتيَّا ، وتصفير اللَّاتي اللَّوَيَّا، وتصفير الذي اللَّذَيًّا ، والذين اللَّذَيُّونَ . وقال أبو العباس أحمد ابن مجسى: يقال للجماعة التي و احدتها مؤنثة اللَّاتي واللَّذي، والجماعة التي واحدها مذكر اللأثي ، ولا يقال اللأتي إلا للتي واحدتها مؤنثة " يقال: هُنَّ اللَّاتِي فَعَلَّـن كَذَا وكذا واللائى فَعَلَـٰن كذا،وهم الرجال اللائى واللاؤونَ فَعَلُوا كَذَا وَكَذَا ﴾ وأنشد الفراء :

هُ اللَّاوُونَ فَكُوا الغُلُّ عَنِّي العَمْ عَنِي العَمْ عَنِي العَمْ عَنَامِي المُعَامِي عَنَامِي المُعَامِي

و في التنزيل العزيز : واللَّأني يَأْتِينَ الفاحِشـةَ مِنْ

نِسائكم ؛ وقال في موضع آخر : واللَّأْتِي لَم تَحِيضُنَ ؛ ومنه قول الشاعر :

> منَ اللَّهُ لَمُ تَحْجُدُنَ يَبْغُينَ حِسْبَهُ ، ولكين لبَقْتُلْدُنَ البَرِيءَ المُنْفَشَلا

> > وقال العجاج :

بَعْدَ اللَّنَيَّا واللِّتَيَّا والنِّنِي ، ﴿ إِذَا خُلَتُهُا أَنْفُسُ ۖ تَرَدُّتُ إِ

يقال منه : لقيم منه اللَّتَيَّا والَّتِي إذا لَتَيَ منه اللَّتَيَّا والَّتِي إذا لَتَيَ منه المُحَمَّدُ والشَّدَّة ؛ أواد بعد عَقَبة من عِقاب المَوْتِ مُنْكُرَة إذا أَشْرَفَت عليها النَّفْسُ تَوَدَّت أي هَلَكَكَت ؟ وقبله :

إلى أمار وأمار مُسدَّتي ، دافع عني بنقيه موْتي بعد اللتيا واللتيا والتي ، إذا علتها أنفس تردّت فارْتاح رَبِّي وأراد رَحْمَيْ، ونِعْمَة أَنْمُهَا فَتَمَّت فَتَمَّت وَنَّعَةً أَنْمُهَا فَتَمَّت فَتَمَّت

وقال الليث: الذي تَعْريف لَـنُ ولَـذِي ، فلما فَصَرَت قَـوُوا اللام بلام أُخرى ، ومن العرب من يحدد في الياء فيقول هذا اللَّمَ فَعَلَ ، كذا بتسكين الذال ؛ وأنشد:

## كاللن تزبى زبية فاصطيدا

وللاثنين هذان اللهذان، وللجمع هؤلاء الذين، قال: ومنهم من يقول هذان اللذا، فأما الذين أسكنوا الذال وحذفوا الياء التي بعدها فإنهم لما أدخلوا في الاسم لام المرفة طرحوا الزيادة التي بعد الذال وأسكنت الذال، فلما ثنوا حدّ فوا النون فأدخلوا بعد وقال المجاج بعد اللها النع، تقدم في روح نسة ذلك الى رؤية لا إلى المجاج.

على الاثنين لحكة ف النون ما أدخلوا على الواحد بإسكان الذال ، وكذلك الجمع ، فإن قال قائل: ألا قالوا اللكة و في الجمع بالواو ? فقل الصواب في القياس ذلك ولكن العرب اجتمعت على الذي بالياء والجر والنصب والرفع سواء ؛ وأنشد :

وإن النَّذي حانَت بنلنج دِماؤهُمْ اللَّهُ عَالَمُ خَالِمِ هُمُ اللَّهُ اللَّهِ مُ كُلُّ اللَّهِ مُ اللَّهِ عَالَمُ خَالِمِ

وقال الأخطل : أَبَنى كُلْسَيْبِ ! إِنَّ عَسَّيَّ اللَّذَا

قَتَلَا المُلُوكَ، وَفَكَنَّكَا الأَغْلَالا وكذلك يقولون اللنَّنا والتي ؛ وأنشد :

هبا اللُّبّا أَقْنُصَدَ فِي سَهُمَاهُمَا

وقال الحليـل وسيبويه فيما رواه أبو إسحق لهما إنهما قالاً : الذين لا يظهر فيها الإعراب ، تقول في النصب والرفع والجر أتاني النَّذين في الدار ورألِت النَّذينَ ومردت بالـَّذين في الدار ، وكذلك الـَّذي في الدار ، قالاً : وإنما مُنعا الإعرابَ لأنَّ الإعرابِ إنما يكون في أواخر الأسماء " واللَّذِي واللَّذِينَ مُهْمَانَ لَا يَتَمَّانَ إِلَّا بِصِلَاتِهِمَا فَلَذَلَكَ مُنْعَا الْإِعْرَابُ ۚ ، وأَصَلَّ النَّذِي لَنْ \* فَأَعْلَمْ ، عَلَى وَزَنْ عَمْ \* فَإِنْ قَالَ قَالُ : فَمَا بِاللَّ تَقُولُ أَتَانِي اللَّـذَأَنُ فِي الدَّارُ وَرَأَيْتُ اللَّـذَّيْنُ ۖ في الدار فتُعْرَبُ ما لا يُعْرَبُ في الواحد في تُثُنيَتِه نحو هَذَانُ وهَذَيْنِ وأنت لا تُعْرِبُ هِـذَا ولا هَـُوْلاء ? فالجواب في ذلك : أن جميع ما لا يُعْرَب في الواحد مُشَبُّه بالحرف الذي جاء لمعنى " فإن تُنَّبُّته فقد بَطَلَ سَبُهُ الحرف الذي جاء لمعنى لأن حروف المماني لا تُنْتَنَّى " فإن قال قائل : فلم منعته الإعراب في الجمع ? قلت : لأنَّ الجمع ليس على حدَّ التثنية كالواحد ؛ ألا ترى أنك تقول في جمع هذا هـُؤلاء

يافتي? فجعلته اسماً للجمع فتتبنيه كما بَنَيْتَ الواحد، ومَن جَمَع اللّذِين على حد التثنية قال جاء في اللّذُون في الدار ، وهذا لا ينبغي أن يقع لأن الجمع يُستَمَنّنَى فيه عن حد التثنية ، والتثنية ليس لها إلا ضرب واحد . ثعلب عن أبن الأعرابي : الألى في معنى الذين ؛ وأنشد :

فإن الألبَى بالطُّفُّ مِن آلِ هاشِم

قال ابن الأنباري: قال ابن قتيبة في قوله عز وجل: مثلكم كمكن الذي استو قد ناراً ؛ معناه كمثل الذين استوقدوا ناراً ، فالذي قد يأتي مؤدياً عن الجمع في بعض المواضع ؛ واحتج بقوله:

إنَّ اللَّذِي حَانَتُ بِفَلْجٍ دِمَاوُهُمَ

قال أبو بكر: احتجاجه على الآية بهذا البيت غلط لأن الذي في القرآن اسم واحد ربما أدّى عن الجمع فلا واحد له ، والذي في البيت جمع واحد اللّذ ، وتثنيته اللّذا ، وجمعه اللّذي والعرب تقول جاه في الذي تكلّمُوا ، وواحد اللّذي اللّذ ؛ وأنشد:

يا ربّ عَبْسَ لا تُبَارِكُ فِي أَحدُ ، في قائِم منهم ، ولا فيمَن قَعَدُ إلاَّ النَّذِي قامُوا بِأَطْرَافِ الْمِسَدُ

أَرَادُ النَّذِينَ . قَالَ أَبُو بَكُو : وَالذِي فِي القَرَآنُ وَاحِدُ لِيسَ له وَاحِدُ ، وَالنَّذِي فِي البَيْتُ جَمِّعُ له وَاحِدُ ؛ وأُنشِدُ الفَرَاءُ :

> فكنت والأَمْرَ النَّذِي قد كيدا ، كاللنَّذ تَزَبَّى ذُهُبِيَة وَاصْطِيدا وقال الأخطل :

أَبْنِي كُلْمَيْبِ • إِنَّ عَنَيُّ اللَّذَا قَتَلًا المُلُوكَ ، وفَكَمَّكَا الأَعْلَالِا

قال : والذي يكون مُؤدّياً عن الجمع وهو واحد لا واحد له في مثل قول الناس أوصى بمالى للذي غُزًا وحَجَّ ؛ مِمنَاه للفَازِينَ وَالْحُبُجَّاجِ . وَقَالَ اللهُ تَعَالَى : ثم آتَيْنا مُوسَى الكتابُ تَماماً على الله ي أحسن ؟ قال الفراء : معناه "تماماً للمُحسِنينَ أي تماماً للذين أَحْسَنُوا ، يعني أنه تمم كُنتُهم بكتابه ، ويجوز أن يكون المعنى تماماً على ما أحسن أي تسماماً للذي أحسنه من العلم وكُتُب الله القديمة ، قيال : ومعنى قوله تعمالي : كَمثَّل الذي اسْتَوْقَد ناراً ؟ أي مَشَلُ ُ هَوْلاءِ المُنافقين كمثل رجل كان في ظلمة لا يُبْصِر من أجلها ما عن كيسه وشماله وورائه وبين يدره ، وأوقد نارًا فأيضَرَ بها ما حَوْلُهُ مَنْ قَلَدًى وأَذَّى، فينا هو كذلك طفيئت ناره فرجع إلى ظلمتيه الأولى ، فكذلك المُنافقُون كانوا في 'ظلمة الشَّرك ثم أسْلَمُوا فَمَرَ فُوا الحِيدِ والشرُّ بالإسلام ، كما عَرَفَ المُسْتَوَقُّهِ لمَّا طَفَئَتُ ثارٍ، ورجع إلى أَمْرٍ، الأو"ل .

ذو وذوات: قال الليث: ذرو اسم ناقص وتفسيره صاحب ذلك ، كتولك: فلان ذرو مال أي صاحب مال الثنية دروان ، والجبع ذرون ، قال: وليس في كلام العرب شيء يكون إعرابه على حرفين غير سبع كلمات وهن : ذرو وفنو وأخنو وأبو وحمنو وامر والمراف والبنم ، فأما فنو فإنك تتول: وأيت فازيد، ووضعت في في زيد الوهذا فنو زيد ، ومنهم من ينصب النا في كل وجه ؛ قال العجاج يصف الحسر:

خالتُطَ مِنْ سَلْمَى خَيَاشِيمَ وَفَا

وقال الأصمعي: قال بيشر ُ بن عُمر قلت لذي الرمة أرأيت قوله :

خالط من سلمي خياشيم وفا

قال : إنا لنقولها في كلامنا قَسَعَ اللهُ ذا فا ؛ قال أبو منصور : وكلام العرب هو الأوَّل ، وذا نادر . قال ان كسان : الأسماء التي وفعها بالواو ونصبها بالألف وخفضها بالياء هي هذه الأحرف : يقال جباء أبُوك وأخوك وفوك وهنوك وحموك ودو مال والألف نجو قولك رأيت أباك وأخاك وفاك وحماك وهناك وذا مال ، والياء نحو قولـك مردت بأبـيك وأخبك وفيك وحبيك وعنبك وذي مال . وقال اللبُّ في تأنيبُ ذُو ذاتُ : تقول هي ذاتُ مالي عَفَاذًا وقَنَفْتَ فَمِنْهُمْ مِنْ يَنَدَعُ النَّاءُ عَلَى حَالِمًا ظَاهُوةً فِي الو قُوفِ لكارة ما جُرَبُ على اللَّسان ، ومنهم من برد التاء إلى هاء التأنيث ، وهو القياس ، وتقول : هي ذات مال وهما ذواتا مال ، ويجوز في الشعر ذاتا مال ، والتَّمَامُ أُحِسنُ . وفي التنزيـل العزيز : ذَ وَاتَا أَفَيْنَانَ } وتقول في الجمع : الذُّورُونَ . قال اللبت : هم الأدنون والأولون ؛ وأنشد للكميت:

#### وقد عَرَفَتْ مُواليّها الذُّوينا

أي الأخرصين ، وإنما جاءت النون لذهاب الإضافة . وتقول في جمع ذأو : هم ذرو و مالي ، وهن ذوات والله ، وهن ذوات مالي ، وهن ألات مالي ، وهن ألات مالي ، وهن ألات مالي ، وهن العرب : لقيته ذا صباح ، ولو قبل : ذات صباح مثل ذات بو هم لحسن لأن ذا وذات بواد بها وقت مضاف إلى اليوم والصباح . وفي التنزيل العزيز : فات مضاف إلى اليوم والصباح . وفي التنزيل العزيز : فات منا أو العباس المنات كانت وكذلك أو العباس أنينك ذات العشاء ، أواد الساعة التي فيها العشاء ؛ وقال أبو إلسحق : معنى ذات بيننكم حقيقة وصلكم أي اتقوا الله وكونوا مجتميعين على أمر الله ورسوله وكذلك أم اللهم أصليح ذات البين أي أصليح وكذلك وكذلك معنى اللهم أصليح ذات البين أي أصليح وكذلك و

الحال التي بها يجتمع المسلمون . أبو عبيد عن الفراه : يقال لكفيته ذات كوم وذات لسلة وذات العثويم وذات الرامين ، وفي عند و وذات الأعرابي : تقول أتبته ذات الصبوح ودات الغيثوق إذا أتبته غدوه وعشية ، الصبوح ودات الغيثوق إذا أتبته غدوه وعشية ، وأتبته ذا صباح ودا مساء ، قال : وأتبتهم ذات النومين وذات العثويم أي منذ ثلاثة أز مان وأغوام . ابن سيده : دو كلمة صيفت ليتوصل بها الى الوصف بالأجناس ، ومعناها صاحب أصلها دوا ، ولذلك إذا صبى به الحليل وسببويه قالا هذا دوا ، فد جاه ، والثنية دوان ، والجمع دوون .

والذَّورُون : الأملاك المُلَقَّبُون بِذُو كَذَّ ، كَفَولكُ دُو يَزِنَ وَذُو رُعَيْنِ وَذُو فَانْشِ وَذُو حَدَّنِ وَذُو نُواسِ وَذُو أَصْبَعَ وَذُو الكَلاعِ ، وهم مُلُوكُ اليَمَن من قُصْاعَية ، وهم التَّبابِعة ؛ وأنشد سببويه قول الكست :

## فلا أعْني بِدَلِكِ أَسْفليكُمْ ، ولكينتي أُرْبِيدُ بهِ الذَّويِنا

يعني الأذواء ، والأنثى ذات ، والتثنية ذواتا ، والجمع دواون ، والإضافة إليها دُوّي ، ولا مجوز في ذات ذاتي لأن ياء النسب معاقبة لهاء التأنيث . قال ابن جني : وروى أحمد بن إبراهيم أستاذ ثعلب عن العرب هذا ذو زيّد ، ومعناه هذا ديد أي هذا صاحب هذا الاسم الذي هو زيد ؟ قال الكميت :

إلىكُم ، دوي آل الني ، تطلعت النب أنوازع من قللي ظماء وألبب

أي إليكم أصحاب هذا الاسم الذي هو قوله دُو ُو آل ١. قوله « والاضافة اليها ذرّي » كذا في الاصل، وعارة الصحاح : ولو نـبت اله لفلت ذووي مثل عصوي وسينقلها المؤلف .

النبي . ولقيته أوَّالَ ذِي يَدَيْنِ وَذَاتٍ بِنَدَيْنِ أي أوَّل كل شيء ، وكذلك المعله أوَّل ذي يدَّن ودات يدين . وقالوا : أمَّا أُوَّلُ ذات بَدَيْن فإني أَحْمَدُ الله ، وقولهم : رأيت ذا مال ، ضارَعَتُ فيه الإضافة التأنيث ، فجاء الاسم المتبكن على حرفين ثانيهما حرف لين لما أمن عليه التنوين بالإضافة ، كما قالوا: لَسَيت شَعْرِي ، وإنَّا الأَصل شَعْرَتَى . قالوا: مُعْمَرُ تُ مُ شَعْرَة ، فحذف الناء لأحل الإضافة لما أمن التنوين ، وتكون ذو بمعنى الذي تُصاغ ليُتوصَّل بها إلى وصف المعارف بالجبل، فتكون ناقصة لا يظهر فيها إعراب كما لا يظهر في الذي ، ولا يثني ولا يجمع فتقول : أَتَانِي ذُبُو قَالَ ذَاكَ وَذُبُو قَالَا ذَاكَ وَذُبُو قَالُوا ذاك ، وقالوا : لا أفعل ذاك بذي تسَسْلُم وبذي تَسْلُمَانُ وَبِذِي تُسُلِّمُونَ وَبِدَى تُسُلِّمِن ، وهو كالمثَّل أضيفت فيه ذُو إلى الجملة كما أضيفت إليها أسباء الزمان ، والمعنى لا وسكامتسك ولا والله يُسَلِّمُكُ ۚ . ويقال : جاء من ذي نفسه ومن ذات نفسَه أي طَيْعاً . قال الجوهري : وأمَّا دُو الذي عِمني صاحب فلا يكون إلا مضافياً ، وإن و صَفَّت به نَكُرة "أَضَفَّته إلى نكرة ، وإن وصفت به معرفة أَصْفَتِه إِلَى الأَلْف واللام ، ولا يجوز أن تُضيفُه إلى مضمر ولا إلى زيد وما أشبهه . قال ابن بري : إذا خَرَجَتُ ذُو عِن أَن تَكُونَ وُصُلَّةً إِلَى الوَصْف بأساء الأجناس لم يمتنع أن تدخل عـلى الأعـلام والمُضْمَرات كقولهم ذأو الحُلَاصَة ، والحُلَاصَة : اسم عَلَيْم لصَّنَّم ، وَذَاوُ كَناية من بنت ، ومثله قُولُم ذُلُو كُوعَيِّن وَذُلُو جُدَّن وَذُلُو ﴿ يَزِّنَ ﴾ وهذه كلها أعلام ، وكذلك دخلت على المضمر أيضاً ؛ قال

١ قوله « ولا والله يسلمك » كذا في الاصل ، وكتب بهامته :
 صوابه ولا والذي يسلمك .

كعب بن زهير:

صَبَحْنَا الْحَزْرَجِيَّةَ مُرْهَفَاتٍ أَوْدُوهَا أَرُومَتِهَا دَوْدُهَا وَالَ الأَحوص :

ولَكِنْ رَجُونًا مِنْكَ مِثْلَ الذي به صُرِفْنَا قَدِيمًا مِن كَدْرِيكَ الأواثِلِ وقال آخر :

> إِمَّا يَصْطَـنِيعُ المَّعَ روفَ في الناسِ ذَوْرُوهُ

وتقول : مرزت برجل ذي مال ، وبامرأة ذات مال ، وبرجلين ُدُوكَيْ مَالُ ، يَفْتُحُ الواو . وَفِي التَّنْزِيلُ العزيز : وأشهدوا دُوكي عَدُّل منكم ؛ وبرجال دُوي مال، بالكسر، وبنسوة دوات مال، ويادوات الجمام ، فتُكْسَرُ الناء في الجمع في موضع النصب كما تُكْسَرُ تاء المسلمات ، وتقول : وأيت ذوات مال لأن أصلها هاء ، لأنك إذا وقفت عليها في الواحد قلت ذاه ، بالهاء ، ولكنها لما وصلت عا بعدها صارت تاء ، وأصل ذُو دُوسًى مثل عَصاً ، بدل على ذلك قولهم هاتان ذواتا مال ، قال عز وجل : دواتا أفسنانٍ ، في التثنية . قال : ونرى أن الألف منقلبة من واو ؟ قال ابن بري : صوابه منقلبة مُن ياء ، قال الجوهري: ثم حُدْ فت من دُوسی عین الفعل لکر اهتهم اجتماع الواوين لأنه كان يازم في التثنية كوروان مثل عَصُوان ؟ قال ابن بري : صوابه كان يسازم في التثنية تذويان ، قال : لأن عينه واو ، وما كان عينُه واوا فلامه ياء حملًا على الأكثر، قال : والمحذوف من كذو"ى هو لام الكامة لا عَينُها كما ذكر ، لأن الحذف في اللام أكثر من الحذف في العين . قال الجوهري : مثل عَصَوان فبَقى ذا مُنون ، ثم ذهب التنوين للإضافة

في قرلك 'دُو مال ، والإضافة لازمة له كما تقول فئو زَيْد وفا زَيْد ، فإذا أفردت قلت هذا فَمْ ، فلو سبيت رجُلًا 'دُو لقلت : هذا دُوسى قد أقبل ، فترد ما كان ذهب ، لأنه لا يكون اسم على حرفين أحدهما حرف لين لأن التنوين يذهبه فيبقى على حرف واحد، ولو نسبت إليه قلت دُور يُ مثال عَصوي ي وكذلك إذا نسبت إلى ذات لأن التاء تحذف في النسبة ، فكأنك أضفت إلى ذي فرددت الواو الوجمعت ذو مال قلت هؤلاء دُورُونَ لأن الإضافة فد زالت ؟ وأنشد بيت الكيبت :

#### ولكنتي أريد به الذوينا

وأما 'دُو ، التي في لغة طَيْء بمنى الذي ، فحقها أَنْ تُوصَف بها المعارف ، تقول : أَنَا 'دُو عَرَ فَتْت وَدُو سَبِعْت ، وهذه امرأة 'دُو قالَت' ؛ كذا يستوي فيه التثنية والجبع والتأنيث ؛ قال بُجَيْر بن عَشْهَ الطائي أَحد بني بَو ُلان َ :

وإن مَوْلايَ أَذُو أَبِعَاتِبُنِي ، لا إحْنَة عِنْدَه ولا جَرِمَة ،

ذَاكَ خَلِيلِي وَذَاوَ ايُعَاتِبُنِي ، يَرْمِي وَوَائِي بَامْسَهُمْ وَامْسَلِمَهُ ا

يريد : الذي يُعاتبُني \* والواو التي قبله زائدة ؛ قال ِ سيبويه : إن ذا وحدها بمنزلة الذي كقولهم ماذا رأيت ? فتقول : مَنّاع حَسَنَ \* قال لبيد :

> أَلَا تَسَأَلَانَ المَرْءَ ماذا يُعاوِلُ ? أَنَحْبُ فَيُقْضَى أَم ضَلالٌ وباطلُ ؟

قال : ويجري مع ما بمنزلة اسم واحد كقولهم ماذا رأيت ? فنقول : خيراً ، بالنصب ، كأنه قال ما ١ قوله ≡ ذو يعاتبني » تقدم في حرم : ذو يعايرني ، وقوله « وذو يعاتبني » في المنني : وذو يواصلني

رأيت ، فلوكان ذا همنا عنزلة الذي لكان الجواب خَـُـرٌ بالرفع ، وأما قولهم ذاتَ مَرَّةٍ وذا صَبَاحٍ: فهو من ظروف الزمان التي لا تتمكن ، تقول : لَقِيتُه ذاتَ يوم وذاتَ ليلةٍ وذاتُ العشاءُ وذاتَ مَرَّةً وِذَاتَ الزُّمَيْنِ وِذَاتِ العُويَيْمِ وَذَا صَبَاحٍ وذا مُسَاء وذا صَبُوح وذا غَبُوق ، فهذا الأربعة بِغَيْرِ هَاءً ﴾ وإنما سُسِع في هذه الأوقات ولم يقولوا ذَاتَ شَهْرٍ وَلَا ذَاتَ سَنَةً . قَالَ الْأَخْفَشُ فِي قَوْلُهُ تعالى: وأصلحُوا ذات بَيْنَكُم ؛ إنا أنثوا لأن يعض الأشاء قد يوضع له اسم مؤنث وللعضها اسم مذكر، كما قالوا دار وحائط ، أنثوا الدار وذكروا الحائط . وقولهم : كان أذينت وذَّيْتُ مثل كَيْتِ وكَبِّت ، أصله كُنْيُو ﴾ على فنعل سأكنة العبين ، فَحُدُ فَتَ الوَاوَ فَنَقَى عَلَى حَرْفَ بِنَ فَشُدُّدُ كَمَا أَشَدُّدُ كَنَّ إذا جعلته اسماً ، ثم عُورْض من التشديد الناء ، فإن حَدَ فَتْتَ النَّاءُ وحِنْتَ بِالهَاءُ فَلَا بِدُّ مَـنَ أَنَّ تردُ النشديد ، تقول : كان دَيَّهُ وَهُ يَنَّهُ ، وإن نسبت إليه قلت أذيَّويُّ كما تقول بَنَّـويٌّ في النسب إلى البنت ، قال ابن برى عند قول الجوهري في أصل َذَيْتَ دَيْو مَ عَالَ : صوابه َ ذِي ۖ لأَن مَا عَيِنَهُ يَاءِ فلامه ياء ، والله أعلم ، قال بسوذلتُ الشيء حَقَيقتُه وخاصَّته . وقال اللبث : يقال قَـلَتُ ذاتُ يَده ؟ قال : وذات ُ هُهُنا أَسِمُ لَمَا مُلَكَكَت ُ بِدَاهِ كَأَنَّهَا تَقَعَ على الأموال ، وكذلك عَرَفه من ذات نُلْقُسُه كَأَنَّه يُعْنَى سَنَرُ بِوَ تُهُ الْمُنْصَمْرَةَ ، قَالَ : وَذَاتُ ۖ فَاقْصَةً عَامِهَا ذوات مثل نُنُواةٍ ﴾ فحذفوا منها الواو ، فإذا ثنوا أَتَهُوا فَقَالُوا ذُواتَانَ كَقُولُكَ نُـُواتَانَ ءُوإِذَا ثُلُثُوا رَجِعُوا ﴿ إلى ذَاتُ فقالوا ذوات ، ولو جمعوا على التمام لقالوا كَدُو َ بِاتْ كُفُو لِكُ نُـو َ بِاتْ ﴿ وَ تَصْغِيرُهَا ۚ دُو َ يُنَّهُ ۗ \*. وَقَالَ أَبِّنَ الأنباري في قوله عز وجل: إنه عليم بذات الصَّدُّور؟

معناه بحقيقة القلوب من المضرات ، فتأنيث ذات لهذا المعنى كما قبال : وتوردون أن غير ذات الشوك كم قبائث على معنى الطائفة كما يقال لتقييته ذات يوم ، فيؤنثون لأن مقصدهم لقيته موة في يوم ، وقوله عز وجل : وترى الشمس إذا طلعبت تنزاور عن كهفيسم ذات اليسين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال ؛ أويد بذات الجيه فلذلك أنتها ، أواد جهة ذات عين الكهف وذات شياله ، والله أعلم .

باب ذوا وذوي مضافين إلى الأفعال: قال شبر: قال الفراء سبعت أعرابيّاً يقول بالفضل 'ذو فَصَّلَّكُم اللهُ به والكرامة ذات' أكثر مَكم اللهُ بها ، فيجعلون مكان الذي 'ذو ، ومكان التي ذات' ويرفعون التاء على كل حال ، قال : ويخلطون في الاثنين والجمع ، وربا قالوا هذا 'ذو يعثر ف' ، وفي التثنية هاتان خوا يعثر ف' ، وفي التثنية هاتان خوا يعثر ف' ، وهذان خوا تعرف ؛ وأنشد الفراء :

وإن الماء ماه أبي وجَدَّي ، وبيئري دو حَفَرْتُ وذو طَوَيْتُ

قال الفراء: ومنهم من يثني ويجمع ويؤنث فيقول هذات دوا قالا ، وهؤلاء دوو قالوا ذلك ، وهذه ذات قالت ؟ وأنشد الفراء:

جَمَعْتُهُا مِن أَيْشُقِ سَوَايِقِ َ خَمَعْتُهُا مِن أَيْشُقِ سَوَايِقِ مَا تُقِ

وقال ابن السكيت : العرب تقول لا بذي تسلكم ما كان كذا وكذا ، وللاثنين لا بذي تسلكمان ، وللجماعة لا بذي تسلكمون ، وللمدؤنث لا بذي تسلكمين ، والتأويل لا والله يُسكمك ما كان كذا وكذا ؛ لا وسكلامتيك ما كان كذا وكذا ؛ لا وسكلامتيك ما كان كذا وكذا ؛ لا وسكلامتيك ما كان كذا وكذا ، لا وسكلامتيك

يضاف إلى الفعل 'دُو في قولك افْعَسَلُ كذا بذي تَسلّمَ ، وافْعلاه بذي تَسلّمان ؛ معناه بالذي يُسلّمك . وقال الأصمي : تقولَ العرب والله ما أحسنت بذي تَسلم ؛ قال : معناه والله الذي يُسلّمك من المر هُوب ، قال : ولا يقول أحد بالذي تسلم ؛ قال : ولا يقول أحد بالذي تسلم ؛ قال : وأما قول الشاعر :

فإن بَيْتِ تَسِيمٍ أَذُو سَيِعِت به

فإنَّ 'دُو همنا عِني الذي ولا تكون في الرفع والنصب والجرُّ إلاُّ على لفظ واحد ، وليست بالصفة التي تعرب نحو قولك مروت برجل ذي مال ، وهو دو مال ، ورأيت رجلًا ذا مال ، قال: وتقول رأيت ذو جاءك ودُو جاءًاك وذو جاؤوك وذو جاءتك وذو جنانك، لفظ واحد للمذكر والمؤنث ، قال : ومثل للعرب : أتى علمه أذو أتى على الناس أي الذي أتى ؛ قال أبو منصور : وهي لغة طيِّه ، وذُو عِمْني الذي . وقال الليث: تقول ماذا صَنَعَت ? فيقول: خَيْرٌ وخَيْراً ، الرفع على معنى الذي صنَّعْتَ خَيَّرُ ۗ ، وكذلك رفع أ قول الله عز وجل : يسألونك ماذا 'ينفقون قل العَفْوُ ؛ أي الذي تُنْفقونَ هو العَفْوُ من أموالكم فا أ . . . فأَنفقوا ، والنصب للفعل . وقال أبو إسحق : معنى قوله ماذا ينفقون في اللغتين على ضربين: أحدهما أن بكون ذا في معنى الذي ، ويكون يُنْفقون من صلته ، المعنى يسألونك أي شيء يُنْفَقُونَ ، كَأَنَّهُ بَيِّنَ وَجُهُ الذِّي يُنْفِقُونَ لأَنْهُم يعلمون ما المُنفَق ، ولكنهم أوادوا علم وجهه ؛ ومِيثُلُ جَعَلْيهم ذا في معنى الذي قول الشاعر :

عَدَس ، ما لعَبَّادٍ عليك إمارة " مُخْدِلِينَ طَلِيقٌ

١ كذا بياض بالأصل .

المعنى والذي تَحْمِلِينَ طَلِيقَ ، فيكون ما رَفْعاً بالابتداء ويكون ذَا خبرها ، قال : وجائز أَن يكون ما مع ذَا بمنزلة اسم واحد ويكون الموضع نصباً بينفقون ، المعنى يسألونك أي شيء يُنفقدُون ، قال : وهذا إجماع التحويين، وكذلك الأوّال إجماع أيضاً ؟ ومثل قولهم ما وذا بمنزلة اسم واحد قول الشاعر :

# كوي ماذا عَلَمْتُ سَأَتَّقِيهِ ، وَلَكِنْ اللَّهُ اللَّالِمُ الللْمُواللَّا اللَّهُ اللللْمُوالللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

كَأَنَّهُ مِعْنَى : دَعَى الذي عَلَمَتْ . أبو زيد : جاء القوم من دي أنفسهم ومن ذات أنفسهم ، وجاءت المرأة من ذي نفسها ومن ذات نفسها إذا جاءًا طائعيُّن ، وقال غيره : جاء فلان من أيَّة نفسه لهذا المعنى ، والعرب تقول : لاها الله ذا بغير ألف في القَسَم ، والعامة تقول : لاها الله إذا ، وإنما المعنى لا والله هذا ما أقسم به، فأدخل اسر الله بين ها وذا، والعرب تقول : وَصَعَت المرأةُ ذاتُ بَطَّنْهِــا إذا وَلَنَهُ تَ \* وَالذَّائِبُ مُغَبُّوطً \* بِذِي بِطَيْنِ اللَّهِ أَي مجَعُوه " وألقى الرجل ذا بُطُّنَّتِه إذا أَحْدَثَ . وفي الجديث : فلما خَلا سنتي ونَشَر ْتُ له ذا بُط ْني ؟ أرادت أنها كانت شابَّة تلد' الأولاد عنده . ويقال : أَتَّبِنَا ذَا يَمِّن أَي أَتِبَا النَّمِين . قال الأَزهري : وسمعت غير واحد من العرب يقول كنا بموضع كذا وكذا مع ذي عَمْرو ، وكان أذو عَمْرو بالصَّمَّانِ ، أي كنا مع عبرو ومُعَنَّا عَبُّرو ، وذو كالصَّلة عندهم ، وكذلك دُوي ، قال : وهو كثير في كلام قبس ومن جاورَهم ، والله أعلم .

ذا : وقال في موضع آغر : دا 'يوصل به الكلام ؛ وقال :
 ١٠ قوله « والدّب منبوط » في شرح القاموس: مضبوط .

تَنَفَّى تَشِيبُ مِينَةً سَفَلَتُ به ، وذا قَطَرِيّ لَقَهُ منه واللهُ بريد فَطَرَيّاً وذا صِلة ' ؛ وقال الكميت : البكم ، ذوي آل الني ، تَطَلَعْتُ نَواذِعُ مِن قَلْسِي ظِماءٌ وأَلْسِبُ

إذا ما كُنْتُ مِثْلَ دُوي عُويَنْف وديساد فقام علي ناعِي

وقال أبو زيد : يقال ماكلمت فلاناً ذات كشفة ولا دات في أي لم أكلمه كلمة . ويقال: لا ذا جَرَمَ مَ أي لا أعلم ذاك مَهُنا كقولهم لاها الله ذا أي لا أفعل ذلك ، وتقول : لا والذي لا إله إلا هو فإنها تملأ الفكم وتقطع الدم لأفعلك ذلك ، وتقول : لا وعهد الله وتقول : لا وعهد الله وعقده لا أفعل ذلك ،

تفسير إذ وإذا وإذن منكوانة : قال الليث : تقول العرب إذ لما مضى وإذا لما يُستقبل الوقت من الزمان ، قال : وإذا جواب تأكيد للشرط ينوان في الاتصال وبسكن في الوقف ، وقال غير : العرب تضع إذ للمستقبل وإذا للماضي ، قال الله عز وجل : ولو ترى إذ فر عبوا ؛ وقول القيامة ، وقال الفراء : إغا جاز ذلك لأنه كالواجب إذ كان لا يُشكُ في بحيثه ، والوجه فيه إذا كما قال الله عز وجل : إذا السماء انشقت وإذا الشبس كروارت ؛ ويأتي إذا بمعنى إن الشر ط كقولك أكرمتني " معناه إن أكرمتني ، وأما إذ الموصولة الأوقات فإن العرب تصلها في والكتابة بها في أو قات معد ودة في حينتن ويامتني والميتنبذ وعامتين وعامتين والميتنبذ وعامتين وعامتين والميتنبذ وغير الآن الرب المرب المين الربان أقرب ما يكون في ولم يقولوا الآنشيذ لأن الآن أقرب ما يكون في ولم يقولوا الآنشيذ لأن الآن أقرب ما يكون في

الحال، فلما لم يتحوّل هذا الاسم عن وقت الحال ولم يتباعد عن ساعتك التي أنت فيها لم يتبكن ولذلك نصبت في كل وجه ، ولما أرادوا أن يباعدوها ويُحوّلوها من حال إلى خال ولم تشقد كقولك أن تقولوا الآنشذ ، عكسوا ليُعرَف بها وقت ما تباعد من الحال فقالوا حيننذ ، وقالوا الآن لساعتك في التقريب ، وفي البعد حيننذ ، وننول بمنزلتها الساعة وساعتند وصاد في حدها اليوم ويومنذ، والحروف التي وصفنا على ميزان ذلك مخصوصة بتوقيت لم يُخص به ورأيته سَهْر تقد م الحباح كيم وكوله :

في سَهْرَ يُصْطَادُ الغُلامُ الدُّخُلا

فين نصب شهراً فإنه يجعل الإضافة إلى هذا الكلام أجمع كما قالوا زَمَنَ الحَجَّاجُ أُميرٌ . قال الليث : فإنَّ . . . . . ٢ إذ بكلام يكون صلة أخرجتها من حد الإضافة وصارت الإضافة إلى قولك إذ تقول، ولا تكون خبراً كقوله :

عَشِيَّة اذ تَقُولُ بِنُنَو لُونِي

كماكانت في الأصل حيث جَعَلَنْتَ تَقُولُ صِلةً أُخْرِجْهَا من حد الإضافة وصارت الإضافة إذ تقول جملة . قال الفراء : ومن العرب من يقول كان كذا وكذا وهو إذ صَبِي أي هُو إذ ذاك صي ؟ وقال أبو ذؤيب:

> كَمْيَنْتُكُ عَنْ طِلَامِكَ أَمَّ عَسْرٍ و يِعَافِيتَ إِنَّ وَأَنْتُ إِذْ صَحِيحٌ

- · قوله « كقولك أن تقولوا النم » كذا بالاصل ، وقوله «أزمان الازمنة » كذا به أيضاً .
  - ٧ كذا بياض بالاصل.
- قوله « أخرجتها من حــــ الاضافة إلى قوله قال الفراه » كذا
   بالاصل.

قال : وقد جاء أوانَئِذ في كلام هذيل ؛ وأنشد :

## دَلَفْتُ لَمَا أُوانَثِيدُ بِسَهُمْ نَحِيضٍ لَمْ تُخَوَّنَهُ الشُّرُوجُ

قال ابن الأنباري في إذ وإذا : إنما جاز للماضي أن بكون بمعنى المستقبل إذا وقع الماضي صلة لمبتهم غیر مُؤقّت، فجَرَى تَجُرَى قُولُهُ : إِنَّ الذِّينَ كُفّرُوا ويتَصُدُّون عن سبيل الله ؟ معناه إنَّ الذين يَكْفُرُونَ ويَصُدُّونَ عن سبيل اللهُ، وكذلك قوله : إلا الذين تابوا مِنْ قَـبُلُ أَنْ تَقَـدُورُوا عليهم ؛ معناه إلا الذين يتوبون ، قال : ويقال لا تَضْرِبُ إِلَّا الذي ضَرَبَكَ إذا سلمت عليه، فتُنجِيء بإذا لأنَّ الذي غير مُو َقْت، فلو وَقَدَّتُهُ فَقَالَ اضْرُ بِ هَذَا الذي ضَرَّبَكُ إِذْ سَلَّمْتَ ۖ علمه ، لم يجز إذا في هذا اللفظ لأن توقب الذي أبطل أن يكون الماضي في معنى المستقبل، وتقول العرب: ما هَلَـكُ امْرُوْ عَرَفَ قَـدُونَ ، فإذا جاؤوا بإذا قالوا ما هَلَنَكَ إِذَا عَرَفَ قَبَدُورَهُ لأَن الفعل حَدَثُ عن منكور بواد به الجنس، كأنَّ المتكلم يويد ما يَهْلكُ ﴿ كل أمرى إذا عَرَف قدرة ومي عَرف قدره ولو قال إذ عرف قدره لوجب توقيت الحبر عنه وأن يقال مَا هَلَـكُ امْرُ وْ الد عرَف قدره " ولذلك يقال قد كنت صابراً إذا ضربت وقد كنت صابراً إذ ضربت ، تَذَهب بإذا إلى تُرْديد الفعل، تُريد قد كنتُ صابراً كُلُّمَا ضَرَبْتَ ، والذي يقول إذْ ضَرَبْتَ بَذْهَبُ ْ إلى وقت واحد وإلى ضرب معلوم معروف ؟ وقال غيره : إذ إذا و لي فعلًا أو اسما ليس فيه ألف ولام إن كان الفعل ماضياً أو حرفاً متحركاً فالذال منها ساكنة ، فإذا و كنت اسماً بالألف واللام جُرَّت الذال كقولك : إذ القوم كانوا نازلِينَ بكاظِمةً ، وإذ الناس مَن عَزَّ بَزٌّ ، وأما إذا فَإِنهَا إذا اتصلت

باسم ممر في بالألف واللام فإن ذالما تُفتح إذا كان مستقبلاً كقول الله عز وجل : إذا الشمس كورت وإذا النبوم انتكدرت ، لأن معناها إذا . قال ابن الأنباري : إذا الساء انشقت ، بفتح الذال ، وما أشبهها أي تنشق ، وكذلك ما أشبهها ، وإذا انكسرت الذال فمعناها إذ التي الماضي غير أن إذ توقع مو قع إذا . قال الليث في قوله تعلى : ولو تركى إذ الظالمون في غيرات تعلى : ولو تركى إذ الظالمون في غيرات الموت ، معناه إذا الظالمون الأن هذا الأمر منتفظر لم يتقع ؛ قال أوس في إذا عمني إذ :

الحافظ أو الناس في تحدُّوط إذا لم يُرْسِلُوا ، تَحْتَ عائِذٍ ، يُرْمَعا أي إذْ لم يُرْسلُوا ؛ وقال على أثره :

وهَبَّتِ الشَّامِلِ البَّلِيلِ ، وإذَ بات كبيع الفَّناةِ مُلْنَفِعا

وقال آخر :

ثم جَزَاه اللهُ عُنّا ، إذ جَزى ، جَنّاتِ عَدْنِ والعلالِيُّ العُلا

أراد : إذا جزى . وروى الفراء عن الكسائي أنه قال : إذا منو نه إذا خلت بالفعل الذي في أو له أحد حروف الاستقبال نصبته ، تقول من ذلك : إذا أكثر منك ، فإذا حُلثت بينها وبينه بحرف رقعت ونصب فقلت : فإذا لا أكر منك ولا أكر منك ، فمن رفع فبالحائل ، ومن نصب فعلى تقدير أن يكون فمن رفع فبالحائل ، ومن نصب فعلى تقدير أن يكون مقد ما كأنك قلت فلا إذا أكر منك ، وقد خلت بالفعل بلا مانع . قال أبو العباس أحمد بن يحيى : وهكذا يجوز أن يقرأ : فإذا لا يؤثون الناس نقيراً ، بالرفع والنصب ، قال : وإذا حلت بينها وبين الفعل بالرفع والنصب ، قال : وإذا حلت بينها وبين الفعل

باسم فار فعه ، تقول إذا أخوك أبكر منك ، فإن جعلت مكان الاسم قسَماً نَصَبْتَ فقلت إذا والله تُنامَ ، فإن أدخلت اللام على الفعل مع القَسَم رفعت فقلت إذاً والله لَتَنْدُمُ ، قال سيبونه : حكى بعض أصحاب الحليل عنه أن " هي العاملة ُ في باب إذاً ، قال -سيبونه: والذي نذهب إليه ونحكيه عنه أنَّ إذا نَقَسُهَا الناصية '، وذلك لأن إذاً لما 'يستَنقبل لا غير في حال النصب ، فجملها عنزلة أن في العمل كما جُملت لكنَّ نظيرة إنَّ في العمل في الأسماء ، قال : وكلا القولين حَسَن جَميل . وقال الزُّجاج : العامل عندي النصب في سائر الأفعال أن ، إما أن تقع ظاهرة أو مضبرة . قال أبو العباس : يكتب كذى وكذى بالياء مثل زكى وخَسَى ، وقال المبرد : كذا وكذا يكتب مالاً لف لأنه إذا أضف قتل كذاك ، فأخبر ثعلب يقوله فقال : فق بكتب بالناء وبضاف فقال فتاك ، والقراء أجمعوا على تفخيم ذا وهذه وذاك وذلك وكذا وكذلك ، لم يميلوا شيئًا من ذلك ، والله أعلم .

ذيت وذيت : النهذيب : أبو حانم عن اللغة الكثيرة كان من الأمر كينت وكينت ، بغير تنوين ، وذينت وذينت ، كذلك بالتخفيف ، قال : وقد نقل قوم دينت وذينت ، فإذا وقفوا قالموا ذين بالهاء . وروى ابن تجدة عن أبي زيد قال : العرب تقول قال فلان ذينت وذينت وعميل كينت وكينت ، لا يقال غيره . وقال أبو عبيد : يقال كان من الأمر دينت وذينت وذينت وذينت وذية وذية وروى ابن شبيل عن يونس : كان من الأمر ذية أ وذية ، مشددة مرفوعة ، والله أعلم .

ظا: قال ابن بري : الظاء حرف مُطَبَّقُ مُسْتَعْلُ ، و وهو صوت النَّيْس ونَبِيبُه ، والله أعلم .

فا: الفاء : حرف هجاء ، وهو حرف مَهْمُوس، بكون أصلا وبدلا ولا بكون زائداً مصوعاً في الكلام إنما نيزاد في أوَّله للعطف ونحو ذلك. وفَسَّنتُها: عُمِلتها. والفاء من حروف العطف ولها ثلاثة مواضع: يُعطَفُ ما وتُدلُ على الترتيب والتعقيب مع الإشراك، تقول ضُرَبَّت زَيْدًا فعَمْرًا ، والموضع الثاني أن يكون ما قبلها علة لما بعدها ويجرى عبلي العطف والتعقيب محدون الإشراك كقوله ضربه فبكي وضركه فأو ْجَمَّهُ إذا كان الضرب عليَّة السُّكاء والو َجَمَّع ، والموضع الثالث هو الذي يكون للابتداء وذلك في حواب الشرط كقولك إن تُزُرُني فأنت محسن ، يكون ما بعد الفاء كلاماً مستأنفاً بعمل بعضه في بعض، لأن فولك أنت ابتداء ومُحْسن خبره ، وقد صارت الجملة جواباً بالفاء ، وكذلك القول إذا أجبت بهما بعند الأش والنهني والاستفهام والنفني والتمنني والعَرْضُ، إلاَّ أَنكَ تنصب ما بعد الفاء في هذه الأشياء الستة بإضمار أن، تقول زُرْني فأحسن إليك، لم تجعل الزيارة علة الإحسان ، ولكن قلت ذلك من سأني أَبِدًا أَنْ أَفْعَلُ وأَنْ أُحْسِنَ إليكُ على كُلُّ حال . قال أَنْ بَرِي عَسْدَ قُولُ الْجُوهِرِي ، تَقُولُ زُرُنَى فَأَحْسُنَ اللك : لم نجمل الزيارة علة الإحسان ؛ قال ابن بري : تقول زوني فأحسن إليك ، فإن وفعت أحسن فقلت فأحسن إليك لم تجعل الزياوة علة للإحسان.

كذا: كذا: اسم مبهم، تقول فعلت كذا، وقد يجري بحثري كم فتنصب ما بعده على النسيز، تقول عندي كذا وكذا درهماً لأنه كالكناية، وقد ذكر أيضاً في المعتل، والله أعلم.

كلا: الجوهري: كلاً كلمة زُجْر ورَدْع ، ومعناهـا انتُهُ لا تفعل كقوله عز وجل : أَبَطْسُعُ كُلُّ

أَمْرِى؛ منهم أَنْ يُدْخُلَ جَنَّةَ نَعَيْمِ كَلَاءِأَي لا يَطْمَعُ في ذلك ، وقد يكون بمنى حقّاً كقوله تعالى : كلاً لَئِن لم يَنْتُهِ لَنَسْفَماً بالناصة ؛ قال ابن بري : وقد تأتي كلابمنى لا كقول الجعدي :

فَقُلُمُنَا لَهُمْ : خَلُوا النَّسَاءَ لأَمْلِهَا ، فَقَلْمُنَا لَهُمْ : بَلَتَى فَقَالُوا لَنَا : كَلَّا لَا فَقِلْنَا لَهُمْ : بَلَّتَى

وقد نقد م أكثر ذلك في الممثل .

لا : الليث : لا حَرْفُ يُنْفَى بِهِ وَيُجْحَدُ بِهِ > وقد تجيء زائدة مع السين كقولك لا أقسم الله . قال أبو إسحق في قول الله عز وجــل : لا أُقـُـسمُ بيوم القيامة ، وأشْكالها في القرآن : لا اختلاف بين الناس أن معناه أقسيم بيوم القيامة ، واختلفوا في تفسير لا فقال بعضهم لا العُوْ ، وإن كانت في أوَّل السُّورة ، لأن القرآن كله كالسورة الواحدة لأنه متصل بعضه ببعض ؛ وقال الفرَّاء : لا ردٌّ لكلام نقدُّم كأنَّه قبل ليس الأمر كما ذكرتم ؛ قال الفراء : وكان كثير من النحويين يقولون لا صلة " ، قــال : ولا يبتدأ بجحد ثم يجمل صلة يراد به الطرح ، لأنَّ هذا لو جاز لم يُعْرَفُ خَبَرِ فيه جَحَدُ من خبر لا جَحَدُ فيـه ؛ ولكن القرآن العزيز نزل بالرد على الذين أنكروا البَعْثُ والجنة والنار، فجاء الإقتسامُ بالردّ عليهم في كثير من الكلام المُستدا منه وغير المبتدا كقولك في الكلام لا والله لا أفعل ذلك ، جعلوا لا،وإن وأبتُّها مُمتدأةً ، ودًّا لكلام قد مَضَى ، فلو أَلْغَيَتُ لا مًا مُنْوَى بِهِ الجوابِ لم يكن بين البين التي تكون حواباً والممن التي تستأنف فرق . وقال اللث:العرب تَطرح لا وهي مَنْويّة كَمُولك والله أَضْر بُكَ ، تُريد والله لا أَضْرَ بُكَ ؛ وأَنشِد :

#### وآلينت' آمَى على هالك ، وأساًل' نائحة ما لها

أراد: لا آسَى ولا أسأل . قال أبو منصور: وأفاد ني المُنْذَرِي عن اليزيدي عن أبي زيد في قول الله عز وجل : يُبَيِّن اللهُ لكم أن تَصْلَتُوا ؛ قال : مَخافَة أن تَصْلُوا وحيدار أن تَصْلُوا ، ولو كان يُبيِّن ُ الله لكم أن لا تَصْلُوا لكان صواباً ، قال أبو منصور: وكذلك أن لا تَضل وأن تَضِل بعني واحد . قال : وبما جاء في القرآن العزيز من هــذا قوله عز وجل : إنَّ اللهُ نَيْسُكُ السَّواتُ والأَرضُ أَنَّ تَزُولًا ؛ بويد أن لا تزولًا ، وكذلك قوله عز وجل: أن تَحْبُطُ أَعِمَالُكُمُ وأَنْمُ لَا تَسْعُرُونَ ؛ أي أن لا تَحْبُطَ ، وقوله تعالى : أن تقولوا إنما أنثرل الكتاب على طائفتن من قبلنا ؛ معناه أن لا تقو اوا، قال : وقولك أَسَالُك بالله أن لا تقول وأن تَعُولُه ، فَأَمَّا أَنَّ لا تَقُولُهُ فَجَاءَتُ لا لأَنْكُ لَمْ تُرْدُ أَنْ يَقُولُهُۥ وقولك أسألك بالله أن تقوله سألتك هذا فيها معنى النَّهْنِي، أَلَا تَرَى أَنْكُ تَقُولُ فِي الكَلَامُ وَاللَّهُ أَقُولُ ذَلَكُ أبدآ، والله لا أقول ذلك أبـدآ ? لا هينا طرَّحُها وإدخالُها سواء وذلك أن الكلام له إباء وإنتعام ، فإذا كان من الكلام ما يجيء من باب الإنشام موافقاً للإباء كان سُواء وما لم يكن لم يكن ، ألا ترى أنك تقول آتيك غُداً وأقوم معك فلا يكون إلا على معنى الإنعام ? فإذا قلت والله أقولُ ذلك على معنى والله لا أقول ذلك صَلَّح ، وذلك لأن الإنهام والله لأَفُولَتُهُ والله لأَذْهُبَنَّ مِعْكُ لا يَكُون والله أذهب معك وأنت تريد أن تفعل ، قال : واعلم أَنَّ لا لا تكون صلةً إلاَّ في معنى الإباء ولا تكون في معنى الإنعام . التهذيب : قال الفراء والعرب تجعل لا صلة إذا اتصلت بجَعْد قبلها ؟ قال الشاعر :

## ماكان يَوْضَى رسولُ اللهِ دِينَهُمُ ، والأطنيبان أبو بتكثر ولا عُسَر

أرادً : والطُّنَّـانُ أَبُو بِكُرُ وَعَمْرٍ . وَقَالَ فِي قُولُهُ تعالى : لَـٰثَلاَ يَعَلَّمَ أَهَلُ الْكَتَابِ أَنَّ لَا يَقَدِّرُونَ على شيء من فَضْل الله ؟ قال : العرب تقول لا صلة " في كلُّ كلام دخَل في أو"له جَحْد" أو في آخر. جحد غير مصراح ، فهذا ما دخل آخر و الجنعاد فعملت لا في أوَّله صلة" ، قال : وأما الجَحْدُ السَّابِقُ الَّذِي لم يصرُّحُ به فقولك ما مُسْعَكُ أن لا تُسَهِّدُ ، وقوله: وما يُشْعِرُ كُنُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ وقوله عز وجل : وحَرامُ على قَرَايَةِ أَهْلَكَكُنَاهُـا أَنْهُمُ لَا تُوْجِعُونَ ؛ وفي الحَرَامِ معنى جَعْدِ ومَانْعِ ، وفي قوله وما يُشْعركم مثله ، فلذلك تجعلت لا بعده صلة" معناها السُّقوط من الكلام ، قال : وقد قال بعض ُ مَن لَا يَعرف العربية ، قال : وأراه عَرَّضَ بأيني عُبيدة ، إن معنى غير في قول الله عز وجل : غير المفضوب عليهم ، معنى سوى وإن لا صلة في الكلام ؛ واحتج بقوله :

## في بشر لا حُورٍ سرى وما سَعَرُ بِإِنْكِيهِ ، حَنَّى رَأَى الصَّبْعَ جَشَرُ

قال : وهذا جائز لأن المعنى وقدّع فيا لا يتبيّن فيه عبد عبد عض لأنه أراد في بئر ما لا يحير عليه شبئاً ، كأنك قلت إلى غير رأشه توجه وما يدري . وقال الفراء : معنى غير في قوله غير المفضوب معنى لا ، ولذلك زدّت عليها لا كا تقول فلان غير محمّسن ولا محمّل ، فإذا كانت غير بعنى سوى لم يجز أن تكرُر عليه الا ترى أنه لا يجوز أن تقول عبد الله ولا زيد ؟ يجوز أن تقول في عبد الله ولا زيد ؟ وروي عن ثعلب أنه سمع أن الأعرابي قال في قوله:

#### في باثر لا حُنُورِ سرى وما سُعُرَ

أراد: حُور أي رُجُوع ، المعنى أنه وقع في بثر هَلَكَ كَوْلُكُ مَلَكَة لا رَجُوع فيها وما مُعْرَ بذلك كولُكُ وَقع في هَلَكَة وما مُعْرَ بذلك ، قال : ويجيء لا بمعنى غير ؛ قال الله عز وجل : وقِفُوهُم إنتهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون ؛ في موضع نصب على الحال ، المعنى ما لكم غير مُتناصرين ؛ قاله الزجاج ؛ وقال أبو عبيد : أنشد الأصعي لساعدة المذلي :

أَفَعَنْكُ لا يَوْقُ كَأَنَّ وَمَيِضَهُ غابُ تَسَنَّبُه ضِرامٌ مُثْقَبُ ۖ

قال : يريد أمينك بَرَاقَ" ، ولا صلة قال أبو منصور: وهذا مخالف ما قاله النواء إن لا لا تكون صلة إلا مع حرف نفي تقدّمه ؛ وأنشد الباهلي للشباخ :

إذا ما أَوْلَجَتْ وضَعَتْ بِدَاهَا ، لَهُ اللهِ اللهُ الإِذْلاجِ لَيْلَةً لا هُبُوعٍ

أي عَمِلَت يُداها عَمَلَ الليلةِ التي لا يُهْجَعُ فيها ، يعني الناقسة ونَفَى بلا المُجُوعَ ولم يُعْمِلُ ، وترك هُجُوع مجروداً على ما كان عليه من الإضافة ؛ قال : ومثله قول رؤبة :

> لقد عرفت حين لا اغتراف نفي بلا وترك مجروراً ؛ ومثله :

أمْسَى بِبِلَنْدَ فِي لا عَمْ ولا خال

وقال المبرد في قوله عز وجل: غير المتعضوب عليهم ولا الضاّلين المناقب ؛ إنما جاز أن تقع لا في قوله ولا الضاّلين لأن معنى النّقني ، والنحويون يُجيزون أنت زيداً غير ضارب لأنه في معنى قولك أنت زيداً غير ضارب ، ولا يجيزون أنت زيداً من صلة ضارب فلا

تنقد م عليه ، قال : فجاءت لا تُشكد د من هذا النفي الذي تضبنه غير لأنها تقارب الداخلة ، ألا ترى أنك تقول جاءني زيد وعمرو، فيقول السامع ما جاءك زيد وعمرو ? فجائز أن يكون جاءه أحد هما ، فإذا قال ما جاءني زيد ولا عمرو فقد تَبَيَّن أنه لم يأت واحد منهما . وقوله تعالى : ولا تستتوي الحسنة ولا السيّية ' ؛ يقارب ما ذكرناه وإن لم يتكنه . غيره : لا حرف 'جَحد وأصل ألفها ياه ، عند قطرب ، حكاية لا حرف نفي لقولك يقفل ولم يقع الفعل ، إذا قال لا حرف نفي لقولك يقفل ولم يقع الفعل ، إذا قال ضدا لبكن ونقم ' وقد يكون للنهي كقولك لا حراض ، وقد يكون للنهي كقولك لا وحاضر ، وقد يكون لنفوا ؛ قال العجاج :

في باثر لا حُورٍ مَرَى ومَا مَعْمَرُ \*

وفي التنزيل العزيز: ما منعَك أن لا تسجد الي ما منعك أن تسجد أي ما منعك أن تسجد وقد يكون حرف عطف لإخراج الله ي ما دخل فيه الأول كقولك وأبت ريد لا عبراً ، فإن أد خلت عليها الواو خرجت من أن تكون حرف عطف كقولك لم يقم زيد ولا عمرو ، لأن حروف النسق لا يدخل بعضها على بعض ، فتكون الواو للعطف ولا إنما هي لتأكيد النفي وقد الراد فيها التاء فيقال لات ؟ قال أبو زبيد:

طَلَسُوا صُلْعَنَا ولاتَ أُوانَ وَإِذَا استقبلها الأَلف واللام ذهبت أَلفه كما قال : أَبَى جُودُه لا البُخْلَ، واستَعْجلت نَعَمْ به مِنْ فَتَتَى ، لا يَمْنَعُ الجُوعَ قاتِلَهُ قَالَ : وذكر يونس أن أبا عمرو بن العلاء كان يجر البُخل ويجعل لا مُضافة إليه لأن لا قد تكون للجُود

والبُغُل ، أَلَا تَوَى أَنْهُ لُو قَيْلُ لَهُ أَمْنَتُمُ الْحَتَى ۚ فَقَالَ لا كان جُوداً منه ? فأمَّا إن جَعَلْتُهَا لَغُوا نَصَبْتُ السُخل بالفعل وإن سُنِّت نصَيْتُه على البدل ؛ قال أبو عمرو : أَرَادَ أَبِّي جُودُ ۗ لَا الَّتِي تُبْبَخُ لِلَّ الإنسان كَأَنه إذا قيل له لا تُنسِير ف ولا تُبَذِّر أَبَى جُوده قولَ لا هٰذُهُ ﴿ وَاسْتُعْجَلَتْ بِهِ أَنْعَمْ ۚ فَقَالَ نَعْمَمُ أَفْعَلُ وَلَا أَتُوكُ الْحُـُودَ ؛ قال : حَكِي ذلك الرَّجَاجُ لأبي عبرو ثم قال : وفيه قولان آخران على رواية مَن روى أبِّي جُودُه لا البُّخُل : أحدهما معناه أبِّي احِدُوده السُّخلَ وتَجعل لا صلة "كقوله تعالى: ما مُنعك أَنْ لَا تُسْجُدُ ، ومعناهُ مَا مَنِعْكُ أَنْ تَسْجُسُكَ ﴾ قال : والقول الثاني وهو حَسَن ، قال : أدى أن يكون لا غير لغو وأن يكون البيخل منصوباً بدلاً من لا ، المعنى : أَبِّي جُودُه لا التي هي للسُخْلُ ، فكأنك قلت أبِّي جُوده البُخْلُ وعَجَّلُتُ بِهِ نَعَمُ . قال ابن بري في معنى البيت : أي لا يَمْنَعُ الجُوعَ الطُّعْمَ الذي يَقْتُلُه ؛ قال : ومن خفض البُخُلُ فعلى الإضافة ، ومَن نصب جَعَله نعتاً للا ، ولا في البيث اسم ﴿ ، وهو مفعول لأبِّى ، وإِمَّا أَصَافَ لَا إِلَى البُّحَلِ لَأَنَّ لَا قَدَ تُكُونَ لَلجُود كقول القائل: أَتَمْنَعُني من عَطَائِكَ، فيقول المسؤول: لا ﴾ ولا هنا جُيُود" . قال : وقوله وإن شئت نصبته

هذا القول .

لا التي تكون التبرئة : النحويون يجعلون لها وجوها في نصب المنفرد والمُكرَّر وتنوين ما يُنوَّنُ وما لا يُنوَّن ، والاختيارُ عند جبيعهم أن يُنصب بها ما لا تُعادُ فيه كقوله عز وجل : ألم ذلك الكتاب لا رَيبَ فيه ؟ أجمع القراء على نصه. وقال ابن يُزرَّج:

على البدل ، قال : يعنى البخل تنصبه على البدل من لا

لأن لا من السُخل في المعنى ، فلا يكون التَعْوا على

لا صلاة لا تُركُوع فيها ، جاء بالتبرئة مرتين ، ولمذا أَعَدْتَ لَا كَقُولُهُ لَا بَيْعَ فيه وَلَا خُلُقُهُ وَلَا شُفَاعَةً فأنت بالخياد ، إن شئت نصبت بلا تنوين ، وإن مُثَلَثُ رَفَعُنِتُ وَنُوَّنِنْتِ ۖ ﴾ وفيها النَّفاتُ كثيرة سُوي ما ذكرتُ جائزةٌ عندهم . وقال الليث : تقول هذه لاء متكنتوبة " فتتمدُه ها لتتبيع الكامة اسماً ولو صفرت لقلب هذه لُورَيَّة مكتوبة إذا كانت صفيرة الكيشبة غيرَ جَليلةٍ . وحكى ثعلب : لَـوَّيْتُ لاهِ حَسَنَّةً ً عَمِلْتُهَا ، ومدُّ لا لأنه قد صيَّرَها السَّا ، والاسمُ لا يكون على حرفين وَضْعاً ، واخْتَادُ الأَلْفِ مَنْ بين حروف المَـدُّ واللَّينُ لمكانُ الفَتْحَةُ ﴾ قال : وإذا نسلت إليها قلت لَـوَو يُهُ ١٠ وقصيدة " لَـوَو يُهُ ١٠ : قَافِيَتُهُمْ لَا . وأما قول الله عز وجل : فلا اقْتُتَحَمَّ العَقَبة ، فلا عمني فلتم كأنه قال فلم يَقْتَحِم العَقَبَةَ ﴾ ومثله : فلا صَدَّقَ ولا صَلَّى ﴾ إلَّا أنَّ لا بهذا المعنى إذا كثرارات أسوعُ وأَقْتُصَحُ مُنهَا إذا لم تُكرَّر ؟ وقد قال الشاعر :

> إن تَعْفِرِ اللهم تَعْفِر جَمَّا، وأي عَبْدِ لك لا ألبًا ؟

وقال بعضهم في قوله : فلا اقتَّحَمَ العَقَبَةَ ؟ معناها فما ، وقيل : فَهَلَا ، وقال الزجاج : المعنى فلم يَقْتَحِم العقبة كما قال فلا صدَّق ولا صلَّى ولم يذكر لا ههنا المكان إلا بلا مَرَّتَيْن أو أكثر ، لا تكاد تقول لا حِثْنَني بُويد ما حِثْنَني ولا بويي صلح ٢ ، والمعنى في فلا اقتَّحَمَ موجود لأن لا ثابتة كلها في الكلام ، لأن لا ثابتة كلها في الكلام ، لأن وضاعف الثاني من ثنائي ثابيه ذو لين كلا ولائي وضاعف الثاني من ثنائي ثابيه ذو لين كلا ولائي بلامة وقفة .

قوله ثم كان من الذين آمنوا يدّلُ على معنى فلا افْتَنَحَمَ ولا آمَنَ ، قال : ونحو ذلك قال الفراء، قال الليث: وقد يُرْدَفُ ألا بِلا فيقال ألا لا ؛ وأنشد :

> فقامَ بَذُودُ الناسَ عنها بسَيْفِه وقال: ألا لا من سَبيلٍ إلى هَنْدِ

ويقال للرجل: هل كان كذا وكذا? فيقال: ألا لا ؟ جَعَلَ أَلا تَنْبِيهاً ولا نفياً. وقال الليث في لي قال: هما حَرَّفانِ مُتباينان قُدرِنا واللامُ لامُ الملكِ والياء ياء الإضافة ؟ وأما قول الكست:

كلا وكذا تُغْمِيضة ثمَّ هِجِنْتُمُ لَـُ لَكُونَا لِنَّوْمٍ مِ أَفْتَقُرُا لِلنَّوْمِ مِ أَفْتَقُرُا

فيقول: كان نَوْمُهُم في القِلَّة كقول القائل لا وذا، والعرب إذا أرادُوا تَقَلِيلَ مُدَّة فِمْلَ أُو ظهرور شيء خَفِيَ قالواكان فِمْلُه كَلا، وربا كَرَّروا فقالواكلا ولا ؛ ومن ذلك قول ذي الرمة:

> أصاب خصاصة فبندا كليلا كلا ، وانتفل سائر، انتفيلالا وقال آخر :

يكون نُـزُولُ القَّوْمِ فيها كَلا ولا لات ؛ أبو زيد في قوله : لات َحِينَ مَناص ، قــال : الناء فيها صِلة والعرب تَصِلُ هذه الناء في كلامهـا وتَـنْزِعُها ؛ وأنشد :

> طَلْسَبُوا صُلْمَعُنا ولات أوان ، فأُجَبُنا أن ليس حين بقاء

قال: والأصل فيها لا، والمعنى فيها لكِنْسَ، والعرب تقول ما أستَطيع وما أسطيع ، ويقولون ثنبت في موضع ثنم ، وربيت في موضع رُب ، ويا ويلكنا ويا ويلكنا. وذكر أبو الهيثم عن نَصْرِ الوازي أنه

قال في قولهم لات هَنّا أي ليس َحِينَ ذلك ، وإنما هُو لا هَنّا ، فأنتُ لا فقيل لاه ثم أَضِفَ فتحوالت الهاء تاء ، كما أنشوا رُبّ رُبّة وثُمَّ ثُمّت ، قال: وهذا قول الكسائي . وقال الفراء : معنى ولات حين مناص أي ليس بجين فيراد ، وتنصب بها لأنها في معنى ليس ؛ وأنشد :

تَذَكَرُ حُبُّ لَيْلَى لَاتَ حِينا قال : ومن العرب من يَخْفِص بلات ؟ وأنشد : طَلْبُوا صُلْحَنَا وَلاتَ أُوانٍ

قال شهر : أجمع علماء النصوبين من الكوفيـين ، والبصريين أن أصل هذه الناء التي في لات هاء ، وصلت بلا فقالوا لاة كغير معنى حادث ، كما زادوا في ثُم وثُنَّمة ولَّز مت ، فلما وصَّلُوها جعلوها تاء. إِمَّا لَا : في حديثُ بَيْعِ النَّهُو : إما لا فَــلا تَبَابِعُواْ حتى تَبِيْدُو صلاحُ النُّمَو ؟ قال ابن الأثيو : هـذه كلمة ترد في المُحاورات كثيراً ، وقد جاءت في غير موضع من الحديث ، وأصلها إن وما ولا ، فأدغبت النونُ في الميم وما زائدة في اللفظ لا حُكم لها . قال الجوهري : قولهم إمَّا لا فافتْعَلُّ كذا بالإمالة ،قال: أُصله إن لا وما صلة "، قال : ومعناه إلاَّ يَكُنُّنُّ ذلك الأمر قافعل كذا ، قال : وقد أمالت العرب لا إمالة خَفيفة ، والعوام يُشْبِعون إمالتها فتصير أَلْفَهَا يَاهُ ، وَهُو خُطًّا ، وَمَعْنَاهِا ۚ إِنَّ لَمْ ۖ تَتَقَّامَلُ ۚ هِـٰذًا فليَكُن هذا ، قال الليث : قولهم إمَّا لا فافعل كذا إِمَّا هِي على معنى إِنْ لا تَفْعَلُ ذلك فافْعَلُ ذا ، ولكنهم لمنا جبعوا هؤلاء الأحوف فصران في مَجْرَى اللفظ مُثْقَلَة فصار لا في آخِرِها كَأَنَّهِ عَجُزُ كلُّمة فيها ضبير ما ذكرت لك في كلام طلبُّت فيه شيئاً فراد عليك أمر ك فقلت إما لا فافعل ذا ،

قال : وتقول النق زيداً وإلا قلا ، معناه وإلا تَلَـُقَ زيداً فدع ؛ وأنشد :

### فطَّلَتْهُمَا فَلَسْتُ لِمَا بِكُفْءُ وَ ، وَإِلَّا يَعْلُ مَفْرِقَكَ الْحُسَامُ

فأضمر فيه وإلا تُطلقها يَعلُ ، وغير البيان أحسن. وروى أبو الزبير عن جابر : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم، وأي جِملًا نادًا فقال لمَنْ هذا الجملُ ? فإذا فتُنية من الأنفصار قالوا اسْتَقَيَّنا عليه عشرين سنة ويه سَخْسَة ﴿ فَأُورَدُنَا أَنْ نَنْحَرُهُ فَالْفَلَتُ مَنَّا ﴾ فقال: أتَسَعُونُه ? قالوا: لا بل هو لَـكُ ، فقال: إِمَا لَا فَأَحْسَنُوا إِلَهُ حَتَّى كِأَنَّى أَجَلُكُ ؛ قَالَ أَبُو منصور: أواد إلا تنسعوه فأحسنوا إله، وما صلة من والمعنى إن لا فو كدّت عا ، وإن حسرف جزاء ههنا ، قال أبو حاتم : العامة وبُّما قالوا في مُوَّضِّع. افتعل ذلك إما لا افتعل ذلك . . . . . ، اوى ، وهو فارسى مردود ، والعامة تقول أيضاً : أمَّا لي فِيَضُمُّونَ الأَلْفِ وَهُو خَطٌّ أَيْضًا ﴾ قال : والصواب إِما لَا غَيْرِ مُمَالَ لَأَنْ الأَدُواتِ لَا تُمَالُ \* وَبِقَـالُ : خُلَدُ هَذَا إِمَا لَا ، وَالْمُنِّي إِنْ لِمْ تَأْخُلُنُّ ذَلْكُ فِنْخُلُّ هذا؛ وهوَ مثلُ الْمُشَلِّ، وقد تجيء ليسَ بعنني لا ولا غمى ليس ؛ ومن ذلك قول لبيد :

#### إنما يُجزى الفَنَى ليس الجَمَلُ

أراد لا الجبل . وسئل سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه عليه وسلم ، عن العَرْل عن النساء فقال : لا عليكم أن لا تَفْعَلُوا فإنما هو القَدَرُ ، معناه ليس عليكم أن لا تَفْعَلُوا يعني العَرْل ، كأنه أراد ليس عليكم الإمساك عنه من جهة التجريم ، وإنما هو القَدَرُ إن قَدَّرَ اللهُ أَن يكون وَلدُ كان . ابن الأعرابي : قَدَّرَ اللهُ أَن يكون وَلدُ كان . ابن الأعرابي : المَّر بامن الأمر بازاه البطر : كذا .

لاوكى فلان فلاناً إذا خالفه . وقال الفراء : لاوكنت أو أيت الله وابن الأعرابي : يقال لـو لكيت بهذا المعنى . ابن سيده : لـو حَر ف يدل على المتناع الشيء لامتناع غيره ، فإن سميت به الكلمة شد دت ؛ قال :

## وقد ما أهلككت لو كثيرا ، وقد ما الما قدار البوم عالمها قدار

وأما الحليل فإنه يهمز هذا النحو إذا سمي بسه كا يُهمّزُ النَّوُورُ . وقال اللبت : حَرَّفُ أَمْنِيتَهُ كتولك ليو قدم زيد، ليو أن لنا كر " في فهذا قد يُكتّفي به عن الجواب ، قال : وقد تكون ليو مو قدُوفة "بين نفي وأمنية إذا تُوصِلت بلا ؛ وقال المبرد : ليو توجب الشيء من أجل وقوع غيره ، ولولا تسنع الشيء من أجل وقوع غيره . وقال الفراء فيا روى عنه سلمة : تكون ليو ساكنة الواو إذا جعلتها أداة "، فإذا أخرجتها إلى الأسماء شد"دت واوها وأعربتها ؛ ومنه قوله :

## عَلِقَتْ لَوَّا تُكَرَّرُهُ ، إِنَّ لَوَّا ذَاكَ أَعْبَانَا

وقال الفراء: لولا إذا كانت مع الأسماء فيي شرّط و وإذا كانت مع الأفعال فهي بمعنى هلاً ، لو م على ما مضى وتحضيض لما يأتي، قال : ولو تكون جَعداً وتمنياً وشرّطاً ، وإذا كانت شرطاً كانت تخويفاً وتمنياً وتمرّطاً لا يتم . قال الزجاج : لو يمنيني المتنع بها الذي وشرّطاً لا يتم . قال الزجاج : زيد لجئته المعنى بأن مجيئي المتنع لامتناع مجيء زيد . وروى ثعلب عن الفراء قال : لاو يت مجيء زيد . وروى ثعلب عن الفراء قال الوايت منصور : وهو أقيس . وقال الفراء في قوله قال أبو منصور : وهو أقيس . وقال الفراء في قوله

تعالى : فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية بَنهُون ؛ يقول لم يكن منكم أحد كذلك إلا قليلا ف أن هؤلاء كانوا بنهون فنتحوا ، وهو استثناء على الانقطاع بما قبله كما قال عز وجل : إلا قتوم بُونيُس ولوكان رفعاً كانصواباً وروى المنذري عن ثعلب قال : لو لا ولو ما إذا وليت الأسماء كانت جزاء وأجيبت ، وإذا وليت الأفعال كانت استفهاماً . ولو لاك ولو لاي بمعنى لو لا أنت ولولا أنا استعمل ك ؛ وأنشد الفراه :

أَيَطُهُمَعُ فِينَا مَنْ أَرَاقَ دِمَاءَنَا ، وَلَوْ لَاهُ لَمْ يَعْرِضُ لأَحْسَابِنَا حَسَنَ .

قال : والاستفهام مثل قوله : لمَوْما تَأْتِينا بالملائكة، وقوله : لمَوْلا أَخَرْتَني إلى أَجَل قَرَيب ؟ المعنى هلا أَخَرْتَني إلى أَجِل قريب، وقد استَعْمَلَت العرب لمَوْلا في الحبر ؛ قال الله نعالى : لمَوْلا أَنْمَ لَكُنْتًا مُؤْمنين ؟ وأنشد :

لكواما هُوكى عِراس كَمَيْت لَمَ أَبَلُ

ومَنْزُلِهِ لَوْلَايُ طَحْتُ كَمَا هُوَى ، وَمُنْزُلِهِ مِنْ قُلْلَةِ النَّايِقِ، مُنْهُوي

وقال رؤية :

وهٰيَ تَرَى لَوْلا تَرَى التَّحْرِيَا يصف العانة يقول: هي تَرَكَى رَوْضاً لولا أَنها تَرَكَى مَن 'مِحَرَّمُها ذلك ؛ وقال في موضع آخر: ورامياً مُبْتَرِكاً مَوْ كُنُوما في القَبْر لوَلا يَفْهَمُ التَّفْهِما

قال : معناه هو في القبر لولا يَقْهم ، يقول : هو كالمَقبُور إلا أنه يَقْهَمُ كَأَنَّهُ قال لولا أنه يَقْهَمُ التَقْهُم ، قال الجوهري : لو حرف تمن وهو لامتناع الثاني من أجل امتناع الأوال ، تقول لو جئتني لأكر منك ، وهو خلاف إن التي للجزاء لأنها ثوقيع الثاني من أجل و قوع الأوال ، قال : وأما لو لا فسر كبة من معني إن ولو ، وذلك أن لولا تمنع الثاني من أجل وجود الأوال ؛ قال اب بوي : ظاهر كلام الجوهري يقضي بأن لولا مركبة من أن المنتوحة ولو ، لأن لو للامتناع وان للوجود ، فعمل لولا حرف امتناع لوجود . قال الجوهري : نقول لولا زيد لهلكنا أي امتنع وقوع الهلاك من أجل وجود زيد هناك ؛ قال : وقد تكون عمني هكا أجل وجود زيد هناك ؛ قال : وقد تكون عمني هكا كقول جرير :

تَعُدُّونَ عَقْرَ النَّبِ أَفْضَلَ مَجَدِ كُمْ بَنِي ضَوْطَرَى ، لَوْلا الكَمْمِيُّ الْمُقَنَّعَا

وإن جعلت لو اسباً شددته فقلت : قد أكثرت من اللهو" ، لأن حروف المباقي والأسباء الساقصة إذا صيرات أسباء تامة بإدخال الألف واللام عليها أو بإغرابها 'شد"د ما هو منها على حرفين ، لأنه يزاد في آخره حرف من جنسه فَتُدْغَمُ وتُصْرَفُ ، إلا في آخره دمن أن المتوحة » كذا بالاصل ، ولعل الصواب من إن المكسورة .

الأَلف فإنك تزيد عليها مثلها فتهدُّها لأَنها تَنْقَلِبُ عند التحريك لاجتاع الساكتين همزة فتقول في لا كتبت لاء حسنة ؟ قال أبو زُنْبَيْد :

> لَيْتَ شِعْرِي إ وأَيْنَ مِنْيَ لَيْتَ ؟ إنَّ لَيْنَاً وإنَّ لَوَّا عَنَاء

وقال ابن سيده : حكى ابن جني عن الفاوسي سألتك حَاجَةً فَلَأَبُلَاتَ ۚ لِي أَي قُلَاتَ ۚ لِي لا \* اسْتُنَقُّوا من الحرف فعلًا ، وكذلك أيضاً اسْتَقُوا منه المُصَّدَّر وهو اسم فقالوا الـَّلْأَلَاهُ ، وحَكَنِ أَيضاً عَنْ قطرب أن بعضهم قال : لا أفعل ؟ فأمال لا ، قال : وإنما أمالَها لمنَّا كانت جواباً قائمة بنفسها وقَـُو يَتْ بذلك فلتعقَّتُ باللَّوَّةُ بِالْأَسْبَاءِ وَالْأَفْصَالُ فَأُمِيلَتْ كَمَا أملاً ، فهذا وجه إمالتها . وحكى أبو بكر في لا وما من بن أخواتهما : لـُوالِبْتُ لَاهِ حَسَنَة " ، بالملا"، وَمُوَّائِثُ مَاءُ حَسَنَةً ﴾ بالمدّ الكان الفتحة من لا وما ؛ قال ابن جني : القول في ذلك أنهم لـَمَّا أوادوا اشْتَقَاقَ فَعُلْتُ مِن لا وما لم يَكُن ذلك فيهما وهما على حرفين ، فزادوا على الألف ألفاً أخرى ثم هَــَـز وا الثانية كما تقدُّم فصاوت لاء وماء ، فَيَحَرَتُ بعد ذلك مجرى بأه وحاه بعد المد" ، وعلى هذا قالوا في النسب إلى ما لَـَمَّا احْتَاجُوا إلى تكميلها أسباً مُحْتَمَلًا اللاعراب: قد عَرَفْت مَاثَيَّةَ الشيء ، فالهمزة الآن إِمَّا هِي بِدَلِّ مِن أَلْفِ لَتَحَقَّت أَلْفَ مَا ، وقَصَوْا بأن ألف منا ولا 'مبدلة" من واو كما ذكرناه من قِولَ أَبِي عَلَى وَمُذَا هَبِهِ فِي بَابِ الرَّاءِ ، وأنَّ الرَّاء منها ياء حملًا على طو يُنت ورو يُنت ، قال : وقول أبي بكر لمكان الفتحة فيهما أي لأنك لا تُمييلُ ما ولا فتقول ما ولا 'ممالـتَنَيْن ، فذهب إلى أنَّ الألف فيهما من واو كما قـَـدُّمْناه من قول أبي على ومــذهبه .

وتكون زائدة كقوله تعالى : لئَكَلَّا يَعَلَمُ أَهُلُ الكَتَابِ . وقالوا : نابَلُ ، يُويدون لا بَلُ ، وهذا على الكَتَابِ . وهذا على الكَتَابِ .

ولولا: كلمة مُركبة من لو ولا ، ومعناها امتناع الشيء لوجود غيره كقولك لولا ذيد لقعكمات ، وسألتك حاجة فلو ليت لي أي قلت لواو الأخيرة ياه للمباورة ، واشتقوا أيضاً من الحرف مصدراً كما اشتقوا منه فعنلا فقالوا اللولاء ؛ قال ابن سيده : وإغا ذكرنا همنا لابينت ولو ليت لأن هاتين بالتركيب إنا مادتها لا ولو ، ولو لا أن القياس شيء بَرِي، من التها لقلت إنها غير عربيتين ؛ فأما قول الشاعر :

لَكُوْلًا حُصَّيْنٌ مُعَيِّبُهُ أَنْ أَسُوءَهُ ؟ وأنَّ بَنِي سَعِبُ صَدِيقٌ ووَالِيهُ!

فإنه أكد الحرف باللام . وقوله في الحديث : إيّاكَ واللّو فإن اللّو من الشّيطان ؛ يريد قول المُسَمَد م على الفائت : لوكان كدا للقلت وللفعلنت ، وكذلك قول المُسَمَد ي لأن ذلك من الاعتراض على الأقدار ، والأصل فيه لكو ساكنة الواو ، وهي حرف من حروف المتعاني يَمّتنع بها الشيء لامتناع غيره " فإذا سمّي بها فريد فيها و و أخرى ، مأ دغمت وشد د حملا على نظائرها من حروف المعانى ، والله أعلى .

ما : ما : حَرَّفُ نَفي وتكون بمنى الذي وتكون بمنى الذي المترَّط ، وتكون عبارة عن جميع أنواع النكرة ، وتكون موضّع مَنْ ، وتكون بمنى الألف الها ويقال من ؛ وتكون موضع مَنْ ، وتكون بعنى الاستيفهام، وتُبد ل من الألف الها ويقال من ؛

قالُ الراجز :

قد ورَدَت مِنْ أَمْكِنَهُ، مِن هَهُنَا وَمِنْ هُنَهُ ، إِنْ لَمْ أَرْدَوْهَا فَسَهُ

قال ابن جني : يحتمل منه هنا وجهين أحدهما أن تكون فَمنه نرَجْراً منه أي فاكفف عني ولست أهلًا للميتاب ، أو فَمنه يا إنسان 'مخاطب نفسة ويرز جُرها ، وتكون للتعجب ، وتكون وائدة كافة" وغير كافة ، والكافة قولهم إنما زيد إن ويدان ويدا منطلق ، وفي التنزيل العزيز : فيا نقضهم ميثاقهم ، وعما فليل ليصبحن الدمين ، ومنا خطيئاتهم فليل ليصبحن الدمين ، ومنا خطيئاتهم خاز ؛ فأما قول أبي النجم :

الله عُناك بكفتي مسلكست ، مسلكست ، مين بعد من من مسلكست ، مين بعد من القوم عند الفكلصست ، وكادت الحرة أن تدعى أمت فإنه أراد وبعد ما فأبدل الألف ها كما قال الراجز: من هنة من هنة

فلما صارت في التقدير وبعدمة أشبهت الهاء ههنا هاء التأنيث في تحو مسلمة وطلاحة ، وأصل تلك إنما هو التاء ، فشيه الهاء في وبعد منه بهاء التأنيث فو قنف عليها بالتاء كما يتقف على ما أصله التاء بالتاء في مسلمت والقلاصمت ، فهذا قياسه كما قال أبو وحورة :

العاطفُونَتَ ؛ حين ما مين عاطف ،
والمُنفضِلونَ يَداً ، إذا ما أَنْعَمُواا والمُنفضِلونَ » في مادة ع ط ف : والمعمون .

أراد : العاطفُونَة ، ثم شَّه هاء الوقف بهاء التأنيث التي أصلها الناء فَوَ قَنَفَ بالناء كما يَقَفُ على هاء التأنيث بالتاء . وحكى ثعلب وغيره : مَوَّيْتُ مَاء حَسَنةً ، بالمدُّ، لمكان الفتحة من ما ، وكذلك لا أي عملتها، وزاد الألف في ما لأنه قد جعلها اسماً ، والاسم لا يكون على حرفين و ضُعاً ، واختار الألف من حروف المدُّ واللَّانِ لمِكَانِ الفَتَّجَةِ ، قال : وإذا نسبت إلى ما قلت مَوَوييٌّ . وقصيدة ماويَّة " ومَوَّويَّة " : قافيتها ما . وحكى الكسائي عن الرُّؤاسي : هذه قصيدة مائيَّة " وماويئة ولائيئة "ولاوية " ويائينة " وياوينة " ، قال : وهذا أَقَيْسُ . الجوهرَى : ما حرف يَتَصَرُّفُ على تسعة أوجه : الاستفهام ُ نحو ما عند ك ، قال ابن بوي: ما يُسأَلُ بها عَمَّا لا يَعْقل وعن صفات من يتعقل ، يقول : ما عَبُدُ الله ? فتقول : أَحْمَقُ أَو عاقل ، قال الجوهري : والحَبَر نحو رأيت ما عنْدَكُ وهو بمعنى الذي ، والجزاء نحو ما يَفْعَلُ أَفْعَلُ ، وتكون تعجباً نحو ما أحْسَنَ زيداً ، وتُكون مع الفعل في تأويل المتصدر نحو بكنفنى ما صنّعت أي صنيعك ، وتكون نكرة يكنزكها النعث نحومروت بما معجب لك أي بشيء مُعْجِبِ لك ، وتكون زائدة كافئة عن العمل نحو إنما زيد مُنْطَلَق ، وغير كافَّة نحو قوله تعالى : فبسما رَحْمَة من الله لنَّتَ لهم ؛ وتكونُ نفياً نحو ما خرج زيد وما زيد خارجاً ، فإن جعلنتها حرف نفي لم تُعملنها في لغه أهل تخد لأنها دَوَّارَةٌ ﴾ وهو القياس ، وأعْسَلُـتُهَا في لغة أهــل الحجاز تشبلها بليس ، تقول : ما زيد خارجاً وما هذا بَشراً ﴾ وتجيء تحذُّ وفَّةً منها الألف ُ إذا ضَبَبتَ إليها حرفاً نحو لم وبم وعم يُنساءلُون ؛ قال ابن بري : صوابه أن يقول : وتجيء ما الاستفهامية ُ كَخْذُوفَةً إِذَا صَمَّمَتَ إِلَيْهَا حَرْفًا جَارًا . النَّهْذَيْبِ : إِنَّا ا

قال النجويون أصلُها مَا مَنْكَمَتْ إنَّ مِن العملِ ؟ ومعنى إنها إثبات لما يذكر بعدها ونَفْيَ لما سواه كقوله : وإنَّما أبدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي ؟ المعنى ما يُدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مَن هو مِثْلَى، والله أعلم . التهذيب : قال أهل العربية ما إذا كانت اسماً نهي لغير المُسَيِّرين من الإنس والجِن ، ومن تكون للمُميِّزين ؛ ومن العرب من يستعبل ما في موضع مَن ، من ذلك ثوله عز وجل : ولا تُنكعوا ما نَكُم آبَاؤكم مِن النَّساء إلا ما قد سَلَفَ ؟ التقدير لا تَذَكُّ حُوا مَن ۚ نَكُحَ ۖ آبَاؤُكُم ، وكذُّ لَـكُ قُولُه : فانكحدُوا ما طاب لكم من النَّساء ؟ معناه مَنَّ طاب لكم . وروى سلمة عن الفراء : قال الكسائي تكون ما اسماً وتكون جُعداً وتكون استفهامــاً وتبكون شرطأ وتكون تعبطبا وتبكون صلة وتكون مُصْدَرًا . وقال محمد بن يزيد : وقد تأتى ما تَمْنَكُمُ العامِلُ عَمِلُهُ ، وهو كَقُولُـكُ : كَأَنَّمَا وَ حِمْهُكَ ۚ القَمْرُ ۚ ﴾ وإنما زيد صديقنا . قال أبو منصور: ومنه قوله تعالى : رُبُّها يَوَدُ الذِّنْ كِفُرُوا ؟ رُبُّ وُضْعَت للرَّسِبَاء فلهَا أَدْخُلُ فيهَا مَا جُعَلَت للفعل ؟ وقبه تُوصَلُ منا يُرْبُ وَرُبِّتَ فَتَكُونَ صَالَةً كقوله:

#### ماوي ، يا رُبُتَمَا غارة سُمُواء كاللَّذُعَةِ بالمِيسُمِ

يريد يا رُبّت غارة ؛ ونجيء مناصلة يُريد بها التُوكيد كور الله عز وجل : فيما نقضهم ميثاقبهم ؛ ونجيء مصدراً كقول الله عز وجل : فاصد ع بما تؤمر ؛ أي فاصد ع بالأمر ، وكقوله عز وجل : ما أغنى عنه ماله وما كسب ؛ أي وكسبه ، وما التعجب

كُلُولًا: فَمَا أُصِبُوهُمْ عَلَى النَّـاوِ ، والاستفهام بما كَفُولُكُ : مَا قُولُكُ فِي كَذَا ? وَالْاسْتُهُمَامُ عَا مِنْ الله لعباده على وجهين : هو للمؤمن تَقْرير "، وللكافر تَقُرْبِع ُ وَتُو بَيِغ ُ ، فَالْتَقْرِيرَ كَقُولُهُ عَزَ وَجُلَّ لَمُومَى : وَمَا تِلْكُ بِيَمِينُكُ يَا مُوسَى قَالَ هِي عَصَايَ ، قَرَرُهِ اللهُ أَنَّهَا عَصَا كراهة أَن يَخَافَهَا إِذَا حَوَّلُهَا جَيَّةٌ ؟ والشرُّط كَتُولُهُ عَزُ وَجِلُ : مَا يَفْتُحُ اللهِ لَلنَّاسِ مَنْ رَحْمَةً فلا مُمْسُكُ لِمَا وما يُمْسِكُ فلا مُرْسِلَ لَهِ ﴾ والحَمَدُ كُلُولُهُ : مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قُلُلِ مُنْهُمُ ، ونجيء ما بمعنى أيّ كقول الله عز وجل : ادْعُ لَـنا وَيُّكُ يُبِيِّنُ لَنَا مَا لَـُو نُهَا ﴾ المعنى يُبِيِّن لنا أيُّ شيء لَو نُنها، وما في هذا الموضع وَفَيْعُ الْأَيَّا ابْتِنداهِ ومُرَافِعُهَا قُولُهُ لَـَوْ نُلُّهَا ﴾ وقوله تعالى: أَيُّنَّا مَا تَكَوْعُوا فله الأسماء الحُسْنَى ؛ وصِلَ الجَزَاءُ عِمَا ، فإذا كان استفهاماً لم يُوصَلُ عِلَا وَإِمْمَا يُوصِّلُ إِذَا كَانَ جزاء ؛ وأنشد ابن الأعرابي قول حَسَّانَ :

إن يَكُنُ عَن مَن رَفَاشِ حَدَيثُ السّبينا السّبينا

قال : فبا أي رُبِّها. قال أبو منصور: وهو مَعْرُوف في كلامهم قد جاء في شعر الأعشى وغيره . وقال ابن الأنبادي في قوله عز وجل : عَمَا قَلِيل ليُصْبِحُنْ ناد مِينَ . قال : بجوز أن يكون معناه عَنْ قَلَيل وما تَوْ كِيدٌ ، ويجوز أن يكون المعنى عن شيء قليل وعن وقيْت قليل فيصير ما اسما غير توكيد ، قال : ومثله مما خطاياهم ، نبجوز أن يكون من الماءة خطاياهم ومن أعمال خطاياهم ، فنتح كُم على ما من هذه الجهة بالحقيق ، وتحميل الحطايا على إعرابها ، وجَمَالُنا ما مَعْرِفة لإنباعنا المَعْرِفة إياها أولى وأشنبه ، وكذلك فيهما نقضهم ميناقهم ، معناه وأشيه ، معناه

فينقضهم ميثافتهم وما تو كيد، ويجوز أن بكون التأويل فبي إساءتهم نقضهم ميثافتهم .

والماء ، الميم مُمَالَة والأَلْف مَمَدُودة : حكاية أَصُواتِ الشَّاء ؛ قال ذو الرمة :

> لا يَنْعَشُ الطُّرُوفَ إِلاَ مَا تَخَوَّنَهُ داع يُناديه ، باسم الماه ، مَبْغُومُ

وماه : حكاية صوت الشاف مبني على الكسر. وحكى الكسائي : باتت الشاف ليكتبها ما ما وماه ماه ، وهو حكاية صوتها .

وزعم الحليل أن مَهْمًا ما ضُمَّت إليها مَا لَغُواً ، وأَيدُلُوا الأَلْفُ هَاء . وقال سيبويه : يجوز أن تكون كإذ ضمَّ إليها ما ؛ وقول حسان بن ثابت :

إمَّا تَرَيْ وَأْسِ تَغَيَّرَ لَوْنَهُ أَسُمُ الْمُخْلُسُ؟

يعني إن تركي وأسي ، ويدخل بعدها النون الحفيفة والثقيلة كولك : إما تقومن أقيم وتقوماً ، ولو حدفت ما لم تقل إلا إن لم تقيم أقيم ولم تنون ، وتكون إما في معنى الميازاة لأنه إن قد زيد عليها ما ، وكذلك مهما فيها معنى الجزاء . قال ابن بري : وهذا مكرر يعني قوله إما في معنى الميازاة ومهما . وقوله في الحديث : أنشيد ألا بالله لما فعلت كذا أي إلا فعملته ، وتحفف الميم وتكون ما والدة ، وقرى عهما قوله تعالى ، إن كل نقس لما عليها حافظ وإن عليها حافظ وإن

١ - قوله ﴿ مَا مَا وَمَاهُ مَاهُ ﴾ يعني بالامالة فيها .

 وله « المخلس » أي المختلط صفرته بخفرته ، بريد اختلاط الشعر الأبيض بالأسود ، وتقدم انشاد بيت حسان في ثنم المعلى بدل المخلس ، وفي الصحاح هنا المحول .

متى : متى : كلمة استفهام عن وقت أمر ، وهو اسم مُغْن عن الكلام الكثير المُتناهي في البُعْد والطول، وذلك أنك إذا قلت منى تقوم أغْناك دلك عن ذكر الأزمنة على بُعْدها ، ومتى بمنى في ، بقال : وضعته متى كئي أي في كئي بومتى بمنى مين ؟ قال ساعدة بن جُوْبة :

أَخْيَلَ بَرْقاً مَتَى حابِ له ذَجَلُ ، إِذَا تَفَيَّلُ مِن تُومَاضِه حَلَجًا ا

وقضى ان سيده عليها بالياء ، قال: لأن بعضهم حكى الإمالة فيه مع أن ألفها لام ، قال : وانقلاب الألف عن الياء لاماً أكثر . قال الجوهري : مَتَى ظرف غير مُتَكَنَّن وهو سؤال عن زمان ويُجازى به . الأصمعي : متى في لغة هذيل قد تكون عمني من ؟ وأنشد لأبي ذؤيب :

شَرَبْنَ عاء البحر ثم تَرَفَعُتْ مَنَّى الْجَجِ خُضْرِ، لَهُنَّ تَثْبِجُ

أي من النجمج ؛ قال : وقد تكون بمعنى وسَط . وسَع أبو زيد بعضهم يقول: وَضَعْتُهُ مَن كُنْتِي أي في وَسَط كُنْني ، وأنشد بيت أبي ذريب أيضًا ، وقال : أراد وسَطَ لُجَج . التهذيب : مَنى مِن حروف المعاني ولها وُجُوه بَشْتَى : أحدها أنه سوّال عن وقت فيعل فيعل أو يُفعلُ كَتُولك منى فَعَلْتُ وَمَنَى تَفْعَلُ أَي في أي وقت ، والعرب فَعَلْت ومنى تَفْعَلُ أي في أي وقت ، والعرب تأزي ها كما تُجازي بأي فتَجز مُ الفعلين تقول متى تأتي آتِك ، وكذلك إذا أدخلت عليها ما كقولك تأري

١ قوله « أخيل برقا النع » كذا في الاصل مضبوطاً ، قما وقع في حلج وومض : أخيل ، مضارع أخال ، ليس على ما ينبغي . ووقع ضبط حلجا بفتح اللام ، والذي في المحكم كرها حلج يجلج حلجاً بوزن تعب فيقال حلج السحاب بالكسر يجلج بالفتح حلجاً بفتحتين .

متى ما يأتيني أخوك أرضه ، وتجيء متى بمعنى الاستنكار تقول للرجل إذا حكى عنك فعلا تنكر ومتى ممنى الإنكار والنفي أي ما كان هذا ؛ وقال جرير :

متى كان حُكم ألله في كرب النخل وقال القراء : منى يقع على الوقت إذا قلت منى وقال الدار فأنت طالق أي أي وقت كخلت الدار، وكلاما تقع على الفعل إذا قلت كلما دخلت الدار فمعناه كل دخلة وخلاتها ، هذا في كتاب الجزاء ؛ قال الأزهري : وهو صحيح ، ومتى يقع لوقت المنهم ، وقال ابن الأنباري : متى حرف استفهام أيكتب بالياء ، قال الفراء : ويجوز أن أكتب بالأف لأنها لا تعرف فا فعلا ، قال : ومتى عن من عور فا تعرف من ؟ وأنشد :

إذا أقول صَحا قَلَنِي أَتِيعَ له سُكُّر مَنَى قَهُوهِ سارَت إِلَى الرَّاسِ أي من فَهُوهِ ؛ وأنشد:

مَّتَى مَا تُنْكَرِوهَا تَمْرِفُوهَا مَنَى أَقْطَارِهَا عَلَى نَفْيِتُ\

أراد من أقطارها نفيت أي منفرج ؛ وأما قول امرىء القدس :

> مَنَى عَهْدُاناً بِطِعَانِ الْكُمَا • والمُنجَدِ والحَمَدِ والسُّودَدِ

يقول : منى لم يكن كذلك ، يقول : تَرَوْنَ أَنا اللهُ وَيَبْ أَنَا اللهُ وَيَبْ أَنَا اللهُ مَالَ : لا نُحْسِنُ طَعْنَ الكُمَاةِ وَعَهْدُ نَا بِهِ قَرِيبٍ ؟ ثُمَّ قَالَ :

وَبَنْسِي القِبابِ ومَسلُ عَ الجَفا ن ، والناو والحَطَبِ المُوقَدِ

الأمل وشرح القاموس المجمل بالأمل وشرح القاموس المجمل بالمان

ها: الهاء بفغامة الألف: تنبيه ، وبإمالة الألف حرف موروف المنعجم ، وهي من حروف المنعجم ، وهي من حروف الزيادات، قال : وها حرف تنبيه قال الأزهري : وأما هذا إذا كان تنبيها فإن أبا الميم قال : ها تنبيه تفتيح العرب بها الكلام بلا معنى سوى الافتتاح ، تقول : هذا أخوك ، ها إن ذا أخوك ، ها إن ذا

ها إن تاعد وق إلا تكن نفعت ، فإن صاحبها قد تاه في البلد

وتقول : ها أنتم هؤلاء تجمع بين التنبيهين المتوكيد ، وكذلك ألا يا هؤلاء وهو غير مُفارق لأي ، تقول : يا أَيُّهَا الرَّجُل، وها : قد تكون تلبية؛ قال الأزهري : يكون حواب النداء ، يمد ويقصر ؛ قال الشاعر :

لا بَلْ يُجِيبُكُ حَانَ تَدْعُو بَاسِيهُ، فيقولُ : هاة ، وطالتَما لَــَّتَى

قال الأزهري: والعرب تقول أيضاً ها إذا أحابوا داعياً، يُصِلُون الهاء بالف تطويسلا الصوت. قال : وأهل الحجاز يقولون في موضع لبنى في الإجابة لبنى خفيفة، ويقولون أيضاً في هذا المعنى هبنى، ويقولون ها إنتك زيد ، معناه أإنك زيد في الاستفهام ، ويقصرون عليه الماء حرف هجاء ، وهو حرف مهندوس يكون الهاء حرف هجاء ، وهو حرف مهندوس يكون وشبه ، ويبدل من خمسة أحرف وهي: الهنزة والألف والباء والواو والتاء ، وقضى عليها ابن سيده أنها من والباء والواو والتاء ، وقضى عليها ابن سيده أنها من هدى ، وذكر علة ذلك في ترجمة حوى . وقال سيبويه : الهاء وأخواتها من الثنائي كالباء والحاء والطاء والباء إذا تُهجيت مقصُورة ، الأنها ليست بأسهاء والماء وإغا جاء في التهجي على الوقف ، قال : ويكونك

١ رواية الديوان ، وهي الصحيحة :
 ها إن ذي عدرة إلا تكن نفت ، فان صاحبًا مشارك الشكد

على ذلك أن القاف والدال والصاد موقوفة الأواخر، فلا أنها على الوقف لحر "كن أواخر هن"، ونظير الوقف هنا الحذف في الهاء والحاء وأخواتها، وإذا أردت أن تلفظ بجروف المعجم فتصرت وأسكنت الأنك لست تربد أن تجعلها أسهاء، ولكنك أردت أن تقط عروف الاسم فجاءت كأنها أصوات تصو"ت بها ، إلا أنك تقف عندها بمنزلة عيه ، قال : ومن هذا الباب لفظة هو ، قال : هو كناية عن الواحد الملكر ؛ قال الكسائي : هو أصله أن يكون على ثلاثة أحرف مثل أنت فيقال هو فعل ذلك ، قال : ومن العرب من يُخفقه فيقول هو فعل ذلك ، قال المحساني : وحكى الكسائي عن بني أسد وقيم وقيس هو فعل ذلك ، بإسكان الواو ؛ وأنشد لمبيد:

ورَ كَنْضُكَ لَوْلا هُو لَـعَيِثَ الذي لَـعُوا، فَأَصْبَحْتَ قَد جَاوَزُتَ قَـوْمُـاً أَعَادِيا

وقال الكسائي : بعضهم يُلئقي الواو من هُو إذا كان قبلها ألف ساكنة فيقول حتَّاهُ فعل ذلك وإنسَّاهُ فعل ذلك ؛ قال : وأنشد أبو خالد الأسدى :

إذاه لم يُؤذن له ليم يتنبس

قال: وأنشدني خَشَّافٌ:

إذاه سام الحسف آلى بقسم

قال : وأنشدنا أبو مُجالِد للمُجَيِّر السَّلُولِي : فَبَيْنَاهُ يَشْرِي رَحْلَهُ قال قائلُّ: لَمَنْ جَمَلُ رَثُ الْمَنَاعِ نَجِيبُ ?

قال ابن السيراني : الذي وجد في شعره رخو ُ المِلاطِ د قوله « سام الحنف » كذا في الأصل ، والذي في المعكم،سم ، بالبناء لما لم يسم فاعله .

طويل ؟ وقبله :

فبات هُمُومُ الصَّدُّرِ شَيْ يَعُدُّ نَهُ، كَمَا عِسِدَ شِلْنُو العَراء قَسَيِلُ

وبعده:

مُجَلِّى بِأَطِنُواقٍ عِنَاقٍ كَأَنَّهَا بِقَامًا لُجَيِّنٍ، جَرَّسُهُنَّ صَلِيلُ

وقال ابن جني : إنما ذلك لضرورة في الشعر والتشبيه المضمير المنصل بالضمير المتصل في عصاه وقداه ، ولم يقيد الجوهري حذف الواو من هو بتوله إذا كان قبلها ألف ساكنة بل قال وربما حُدِ فت من هو الواو في ضرورة الشعر ، وأورد قول الشاعر : فبيناه بشري رحله ؟ قال : وقال آخر :

إنه لا يُشرى؛ داء الهُــدَيدُ مِثْلُ القَلَايا مِنْ سَنَامٍ وكَييدُ وكذلك الياء من هي ؛ وأنشد :

دار لِسُعُدَى إذَ مِنْ هُواكا قال ابن سيده : فإن قلت فقد قال الآخر : أعِنْي على بَرْق أربك وميضهُو

فوقف بالواو وليست اللفظة قافية ، وهذه المسدة مستهلكة في حال الوقف ? قيل : هذه اللفظة وإن لم تكن قافية فيكون البيت بها مُقَفِّى ومُصَرَّعاً ، فإن العرب قد تقيف على العروض نحواً من وقوفيها على الضروب ، وذلك لو قوف الكلام للنثور عن السور ون إلا ترسى إلى قوله أيضاً :

فأضْحَى بَسُحُ الماءَ حَوْلَ كُنْيَانَةٍ

فوقف بالتنوين خلافاً للو ُقوف في غير الشعر . فإن قلت : فإن أقبْضَى حال ِ كُتُسَيِّفَةً إذ ليس قافية أن نُجِرْى

مُجْرى القافية في الوقوف عليها ، وأنت ترى الرّواة اكثرَم على إطلاق هذه القصيدة ونحوها بحرف اللّين نحو قوله فحو ملي ومَنْزلي، فقوله كُنْتَهْ فه ليس على وقف الكلام ولا وقف القافية ? قيل : الأمر على ما ذكرته من خلافه له ، غير أن هذا الأمر أيضاً مختص المنظوم دون الممَنْدُور لاستبرار ذلك عنهم ؟ ألا ترى المن قدله :

أَنتَى اهْتَدَيْتَ لِتُسْلِمِ على دِمَن ، النَّولُ النَّالُ النَّولُ النَّولُ النَّالُ اللَّهُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّ النَّالُ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ اللَّالِيلَّ النَّالِ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِيلُولُ اللَّالِيلْ اللَّالِ اللَّالِيلُولُ اللَّالِيلُولُ اللَّالِيلُولُ اللَّالِ اللَّالِيلُولُ اللَّالِيلُولُ اللَّالِيلُولُ اللَّالِيلِيلُولُ اللَّالِيلُولُ اللَّالِيلُولُ اللَّالِيلُولُ اللَّالِيلَّ اللَّاللَّ اللَّاللَّ اللَّالِيلُولُولُ اللَّلْمُ اللَّالِيلُولُولُ الل

وقوله :

كَأَنَّ مُدُوجَ المَالِكِيَّةِ ، غُدُوهُ ، مُ

ومثله كثير ، كلُّ ذلك الو وف على عَر وضه خالف للو توف على عَر وضه خالف للو توف على عَر الله وف الكلام غير الشعر . وقال الكسائي : لم أسبعهم يلقون الواو والياء عند غير الألف و وتشنيته هما وجبعه همو ، فأما قوله هم فمحدوفة من همو كما أن ممذ محدوفة من منذ ، فأما قولك وأيتهو فإن الامم إغا هو الهاء وحيء بالواو لبيان الحركة ، وكذلك لهو مال إغالام منها الهاء والواو لما قد منا ، ودليل ذلك أنك إذا وقفت حدفت الواو فقلت وأيشه والمال له ، الموسى من محدفت الواص مع الحركة التي على الهاء ويسكن الهاء ؟ حكى اللحياني عن الكسائي : له مال أي لهو مال أي الجوهري : ووجا حذفوا الواو مع الحركة . قال ابن سده : وحكى اللحياني له مال مع الحركة . قال ابن سده : وحكى اللحياني له مال مع الحركة . قال ابن سده : وحكى اللحياني له مال مع الحركة . قال ابن سده : وحكى اللحياني له مال مع الحركة . قال ابن سده : وحكى اللحياني له مال مع الحركة . قال ابن سده : وحكى اللحياني له مال مع الحركة . قال ابن سده : وحكى اللحياني له مال المحور الهاء ، وكذلك ما أشبه ؛ قال يعلى بن الأحور ل :

أرفنت لِبَرْق دُونَه شَرَوانِ كَانِ ، وأَهْوَى البَرْقَ كُلُلُ كَانِ

فظلنت كدى البيت المتيق أخيكو، ومطنواي مشتاقان كه أوقان فكيت كنا ، من ماء زمزام ، شرابة مُمرَدة التن على طهيان

قال أن جني : جمع بين اللغتين يعني إشبات الوأو في أخيلُهو وإسكان الهاء في له ، وليس إسكان الهاء في له عن حد ف لتحق الكامة بالصنعة ، وهذا في لغة أزد السراة كثير ؛ ومثله ما روي عن قطرب من قول الآخر :

وأشرَبُ الماء ما بي نَحْوَهُو عَطَشُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْونَهُ سَيْلُ وَادِيهَا

فقال : نَحْوَهُو عطش بالواو ، وقال عُيُولَة بإسكان الواو ؛ وأما قول الشباخ :

> لَهُ زَجَلُ كَأَنَّهُو صَوْتُ حَادٍ ﴾ إذا طَلَبَ الوَّسِيقة ، أو زَّمِينُ

فليس هذا لفتين لأنا لا نعلم رواية حداث هذه الواو ولمناه الضة قبلها لفة "، فينبغي أن يكون ذلك ضر وردة "وصنفة "لا مذهباً ولا لفة ، ومثله الهاه من قولك بهي هي الامم والياء لبيان الحركة، ودليل ذلك أنك إذا وثفت قلت به "، ومن العرب من يقول بهي وبيه في الوصل . قال اللحياني : قال الكسائي سمعت أعراب عقيل وكلاب يتكلمون في حال الرفع والحنض وما قبل الهاء ميتحرك ، فيجزمون الهاء في الرفع ويرفعون بغير تمام " ويجزمون في الجنش ويخفون بغير تمام ، فيقولون : إن الإنسان لربة لكنتود "، بغير تمام ، ولر به لكنتود "، بغير تمام ، ولا غيره لأن الإعراب إنها ولا غيره لأن الإعراب إنها بنظر في هذا إلى جزم ولا غيره لأن الإعراب إنها

يقع فيا قبل الهاء ؛ وقال : كان أبو جعفر قادىء أهل المدينة تخفض ويرفع لغير تمام ؛ وقال أنشدني أبو حزام المكلى :

لِي وَالِدِ مَشْيُعُ مُهُضَّةً غَيْبَتِي ، وَأَظْنُنُ أَنَّ نَفَادَ عُبْدُوهُ عَاجِلُ

فَخْفُفِ فِي مُوضِعِينَ ، وكان حَبزة ُ وأبو عِبرو بجزمان الماء في مثل 'يؤد"، إليك ونُؤْنه منها ونُصِله جَهَنَّمَ ﴾ وسمع شيخاً من هواز ن يقول : عَلَيْهُ ﴿ مال ، وكان يقول : عَلَيْهُم وفيهُم وبيهُم ، قال: وقال الكسائي هي لغات يقال فيه وفيهي وفيه وفيه وفيه وفيهوء بتام وغير تمام ، قال : وقال لا يكون الجزم في الهاء إذا كان ما قبلها ساكناً . التهذيب : الليث هو كناية تذكير ، وهي كناية تأنيث ، وهما للاثنين ، وهم للجَماعة من الرجبال ، وهُنَّ للنساء ، فإذا وفَّنفتَ عَلَىٰ هُو ۚ وَصَلَنْتَ الواو فقلت هُو ۚ ، وإذا أَدْرُجُتُ طَرَحْتُ هَاءَ الصَّلَةِ . وروي عن أبي الهيتم أنه قال: مَرَدُتُ بِهُ ومردت به ومردت بهي ، قال : وإن شئت مردت به وبه وبهرُو ، وكذلك ضَرَبه فيه هذه اللغات، و كذلك يَضْرِبُهُ ويَضْرِبُهُ ويَضْرِبُهُ ويَضْرِبُهُ ويَضْرِبُهُو، فإذا أفردت الماء من الاتصال بالاسم أو بالفعل أو بالأداة وابتدأت باكلامك قلت هو لكل مذكر غائب ، وهي لكل مؤنثة غائبة ، وقد جرى ذكر منها فز دُّتُ وَاوَآ أَوْ يَاءُ اسْتَثَقَالًا لِلاَسْمُ عَلَى حَرْفُ وَاحْدُمُ لأن الاسم لا يكون أقل من حرفين ، قال : ومنهم مِّن بقول الاسم إذا كان على حرفين فهو ناقص قد ذهب منه حَرْف عُلْ فَإِنْ عُرِفَ تَكُنْسِتُهُ وجَبُعُهُ وتَصْفِيرُهُ وتَصْرِيفُهُ عُرُ فَ النَّاقِصُ مُنَّهُ ﴾ وإنَّ لم يُصَغُّر ولم يُصَرُّفُ ولم يُعْرَفُ له اسْتَقَاقُ زيدً فيه مثل آخره فتقول 'هو" أخوك ، فزادوا مع الواو

واوآ ؛ وأنشد :

وإن لساني أشهدة أنشتقى لها عَلَمُ وَهُوا عَلَى مَنْ صَبَّهُ اللهُ عَلَمْهُمُ

كما قالوا في من وعن ولا تصريف لهُما فقالوا مني أحسن من منتك ، فزادوا نوناً مع النون . أبو الهيثم : بنو أسد تُسكِن هي وهو فيقولون هو زيد وهي هند ، كأنهم حدفوا المتحرك ، وهي قالته وهو قاله ؛ وأنشد :

وكُنْنًا إذا ماكانَ يَوْمُ كُرِيهَ ، فَقَدُ عَلِيمُوا أَنَّي وَهُو فَتَنَبَانِ

فَأَسَكُنَ . ويقال : ماهُ قالَ وماهِ قَالَتُهُ ، يُويدُونَ: ما هُو َ وما هِي َ ؛ وأنشد :

دار" لسَلْمَى إذاهِ مِنْ هُواكا

فعدف ياه هي . الفراء : يقال إنه لنهو أو الجذال المحتفى اثنتين ، وإنهم لهم أو الحراة و دبيباً ، يقال هذا إذا أشكل عليك الشيء فظننت الشخص شخص . الأزهري : ومن العرب من يشدد الواو من هو والياء من هي ؟ قال :

ألا هِيُّ ألا هِيَ فَدَعُهَا ، فَإِنَّهَا تَبَنِّيْكُ مَا لَا تَسْتَطِيعُ ﴿ فَرُولُ ۗ

الأزهري : سيبوبه وهو قول الحليل إذا قلت با أيها الرجل فأيه السم مبهم مبني على الضم لأنه منادى مفرد "، والرجل صفة لأي "، تقول يا أيها الرجل أقبيل "، ولا يجبوز با الرجل لأن " با تنبيه بمنزلة التعريف في الرجل ولا يجبع بين يا وبين الألف واللام،

ا قوله ■ أو الحذل ■ رسم في الأصل تحت الحاء حاء أخرى اشارة
 الى عدم نقطها وهو بالكسر والفم الأصل ، ووقع في المبداني
 بالجيم وفيره باصل الشجرة .

فَتَصِلُ إِلَى الْأَلْفَ وَاللّامِ بِأَيِّ ، وَهَا لَازِمَةُ لَأَيْ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ أَصَلّ اللّهِ أَصَلّ أَصَل أَلَى اللّهِ أَنْ أَصَل أَيْ أَنْ أَصَل أَيْ أَنْ اللّهِ أَنْ تَكُونَ مَضَافَةً إِلَى الاستفهام والحَبْر . وتقول المسرأة : يا أَيْتُهُما المرأة في والقر"اء كلهم قَرَوُوا : أَيُّهَا النَّاسُ وأَيُّهَا المؤمنون ، إلا ابن عامر فإنه قرأ أَيَّهُ المؤمنون ، وليست بجيّدة ، وقال ابن الأنباري : هي لغة ؛ وأما قول جَري :

يُقُولُ لِي الأَصْحَابُ : هِلَ أَنْتَ لَاحِقُ مِنْ بَأَمْلِكَ ؟ إِنْ الزَّاهِرِيَّةَ لَا هِيا

فيمني لا هيا أي لا سبيل إليها ، وكذلك إذا ذكر الرجل شيئاً لا سبيل إليه قال له المنجيب : لا هُو أي لا سبيل إليه فلا تَذْ كُرْهُ . ويقال : هو هو أي هو أي هو من قد عَرَفْتُهُ ، ويقال : هي هي آي هي ألدين الداهية التي قد عَرَفْتُهُا ، وهم هُمْ أي هُمُ الذين عَرَفْتُهُم ؟ وقال الهذلي :

رَفَوْ فِي وَقَالُوا : يَا خُو َيُلَـكُ لَمَ تُوعَ ؟ فَقُلْتُ وَأَنْكُو تُنُ الْوَجُونَ : 'هُمْ 'هُمْ

وقول الشنفرى :

فإن يَكُ مِن جِن لَأَبْرَحُ طارِقاً ، وإن يَكُ إنساً ما كَمَا الإنسُ تَفْعَلُ أَيْ ما هَكُذَا الإنسُ تَفْعَلُ ؛ وقول الهذلي : لَنَا الفَوْدُ والأَعْرَاضُ في كُلُ صَنْفة ،

فَذَا لِكُ عَصْرٌ قَدْ خَلًا هَا وَدَا عَصْرُ

أدخل ها التنبيه ؛ وقال كعب : عاد السّواد بياضاً في مَفارقه ، لا مَرْ حَباً ها بذا اللّـوْن الذي رَدَفا

كأنه أواد لا مَرْحَبًا بهذا اللَّوْنِ \* فَفَرَقَ بِينِ هَا وَذَا بِالصَّفَةِ كَمَا يَنْ وَهَا هُو وَذَا بِالصَّفَةِ كَمَا يَفْرُ قُونَ بَيْنِهِمَا بِالاسم : هَا أَنَا وَهَا هُو

ذا . الجوهري : والهاء قد تكون كناية عن الغائب والغائبة ، تقول : ضَرَبَه وضَرَبها ، وهو المُذَكَّرُهُ وهي للمؤنث ، وإنا بَنُوا الواو في هُو والباه في هِيَ عَلَى اَلفتح لَيَـفُو ْقُدُوا بِين هذه الوَّاوِ وَاليَّاءُ التَّى هِيَ مِين نَفْسِ الامم المَكني، وبين الواو والياء اللَّتين تَكُونَانُ صَلَّةً فِي نَحُو قُولُكُ وأَيْنَتُهُو وَمَرَادُ تُونُ بِهِي ﴾ لأن كل مَنْنَى فعقه أن يُبِنَى على السكون ، إلا أن تَعْرُ ضَ عَكَ تُوجِبُ الْحَرَكُ ، والذي يَعْرُ ضُ ثلاثة أشياء : أحد ها الجتاع الساكنيين مثل اكيف وأين ، والثاني كون على حَرْف واحد مثل الباء الزائدة ، والثالث الفراق بنه وبين غير مثل الفعل الماضي أينني على الفتح ، لأنه ضاد ع بعض المنطاوعة فَقُرُ قُ َ بِالْحَرَكُةُ بِينِهِ وَبِينَ مَا لَمْ يُضَارُ عُ ۗ ﴾ وهو فعثُلُ ُ الأمر المُواجِّه به نحو افتْعَلَ ؛ وأما قولُ الشاعِر: ما هي إلا شرية الحواب فصَّعُلَدي من بعد ما أو صوا بي

وقول بنت الحساوس :

هل هي إلا حِظة أو تَطْلِيق ، أو مَلَّتِي ، أو مَلَّتِي ، أو مَلَّتِ مَيْلِق ،

فإن أهل الكوفة قالوا هي كناية عن شيء مجهول و وأهل البصرة بتأو الونها القصة و قال ابن بري و وضير القصة و الشأن عند أهل البصرة لا بفستره إلا الجماعة دون المنفود. قال الفراء: والعرب تقف على كل هاء مؤنث بالهاء إلا طيتنا فإنهم لقفون عليها بالناء فيقولون هذه أمنت وجاديت وطنعت وإذا أد خلنت الهاء في الندبة أثنبتها في الوقف وحدفتها في الوصل ، ورايا ثبتت في ضرورة الشعر فتضم كالحرف الأصلي ؟ قال ابن بري : صواب فتضم كهاء الضير في عصاه وراحاه ، قال : ومجوز

كسره لالتقاء الساكنين ، هذا على قول أهل الكوفة ؟ وأنشد الفراه :

يا رَبِّ يا رَبَّاهُ لِيَسَاكِ أَسَلُ عَفْراءِ، يارَبًاهُ مِنْ قَبْلِ الأَجِلُ .

وقال قبس بن مُماد العامري ، وكان لما دخل مكة وأخرَم هو ومن معه من الناس جعل يَسْأَلُ رَبَّه في أَنْ في أَنْ في أَنْ في أَنْ مُمَادًا الله في أَنْ مُرْكِكَ مَن لَيْلَى ، فقال له أصحابه : هَلاَ سَأَلْتَ الله في أَنْ يُوكِكَ مَن لَيْلَى وسَأَلْتُه المَمْغُوة ] فقال :

دَعا المُنْحُرمُونَ اللهَ يَسْتَغَفْيرُونَهُ ، مِكَانَةَ ، سُعْنَاً كَيْ 'تَمْحَى دُنْوَبُها

فَنَادَيْتُ : يَا رَبَّاهُ لَا أُولُ سَأَلَتَيَ لِنَفْسِي لَيْلَى ، ثَمَ أَنْتَ حَسِيبُهَا ا فإن أُعْطَ لَيْلَى في حَيَاتِي لايتنب ، إلى الله ، عَبْد " تَوْبَة " لا أَتُوبُهَا

وهو كثير في الشعر وليس شيء منه مجتبة عند أهل البصرة ، وهو خارج عن الأصل ، وقد تزاد الماء في الوقف لبيان الحركة نحو ليمة وسلطائية ومساليك وثيم منه ، يعني نم ماذا ، وقد أتبت هذه الماء في ضرورة الشعر كما قال :

هُمُ القائلاُونَ الحَيْرَ والآمِرُونَهُ ، إذا ما خَشَوْامِن مُعْظَمَ الأَمْرِ مُفْظِعاً ا

فَأَجْرَاهَا مُجْرَى هَاءَ الإضار ، وقد تكون الهَاءَ بِدَلَّا مِن الهَمْرَةَ مِثْلَ هَرَاقَ وَأَرَاقَ . قَالَ ابن بري : ثلاثة أَفْعَالَ أَيْدُ لُوا مِن هَمْرَتُهَا هَاء ، وهي : هَرَ قَنْتَ المَاء،

 ١ قوله « من معظم الامر النع » تبع المؤلف الجوهري ، وقال الصاغاني والرواية: من محدث الأمر معظما، قال: وهكذا أنشده سده به .

وهَنَرَ تُ الثوب . وهَرَحْتُ الدَّالِـةَ ، والعربُ يُبْدِلُونَ أَلْفَ الاستقهام هَاءً ؛ قال الشَّاعر :

وأَتَى صَوَاحِبُهَا فَقُلُنْنَ : هذا الذي مَنْحَ المَوَدَّةَ غَيْرَنَا وجَفَانا

يعني أذا الذي ، وها كلمة تنبيه ، وقد كثو دخولها في قولك ذا وذي فقالوا هذا وهذي وهذاك وهذيك حتى زعم بعضهم أن ذا لما بعد وهذا لما قررب . وفي حديث علي ، وضي الله عنه : ها إن همنا علما أو أو مما يبده إلى صدوه ، لو أصبت له حملة ؟ ها ، مقصورة " : كلمة تنبيه للمخاطب ينبه بها على ما يساق إليه من الكلام . وقالوا : ها السلام عليكم ، فها منتهة "مؤكدة" ؛ قال الشاعر :

وفَقُنَا فَقُلْمُنَا : هَا السَّلَامُ عَلَيْكُمُ ! فَأَنْكُرَهَا ضَيِقُ المَّحَمَّ غَيُسُورُ وقال الآخر :

ها إنتها إن تضيّقِ الصَّدُورُ، لا يَنْفَعُ النُّـلُ ولا الكَيْسِيوُ

ومنهم من يقول : ها الله ، يجرى مُجورى دابي في الجنع بين ساكنين ، وقالوا : ها أنت تفمل كذا. وفي التنزيل العزيز: ها أنتم هؤلاه وها نثت مقصور . وها ، مقصور : للتقريب ، إذا قبل لك أين أنت فيل فقل ها أنا ذا ، والمرأة تقول ها أنا ذه ، فإن قبل لك : أين فلان ? قلت إذا كان قريباً : ها هو ذاك ، والمرأة إذا كانت قريباً : ها هو ذاك ، والمرأة إذا كانت قريبة : ها هي ذه ، وإذا كانت بعيدة : ها هي تبلك ، والماء تواد في كلام العرب على سبعة أضرب : أحدها للقرق بين الناعل والناعلة مشل أضرب : أحدها للقرق بين الناعل والناعلة مشل

خارب وخاربة وكريم وكرية ، والثاني للفرق

هذا ما أقشيم به ، فقرقت بين ها وذا وجُعَلَثُ اسم الله بينهما وجَرَرَته بجرف النبيه ، والتقدير لا والله ما فعَلَث هذا ، فعُدْفَ واخْتُصِر لكثرة استعبالهم هذا في كلامهم وقدام ها كما قدام في قولهم ها هُواذا وهانذا ؛ قال زهير :

# تَعَلَّمُ مَا لَعَبُرُ اللهِ ذَا قَسَمِلًا اللهِ فَا قَسَمِلًا اللهِ فَا قَسَمِلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وفي حديث أبي قتادة ، وضي الله عنه، يوم حُنَين : قال أبو بكر، وضي الله عنه : لاها الله إذا لا يعلم ألى أسك من ألله ورسوله فيمطيك سلبة و هكذا جاء الحديث لاها الله إذا " والله والله والله الله ذا بجدف الهمزة ، ومعناه لا والله لا يكون ذا ولا والله الأمر ذا ، فحد ف تخفيفاً ، ولك في ألف ها مك همان : أحدها تأثيب ألفها لأن الذي بعدها مك غم مثل دابة ، والشاني أن تحد فها لالتقاء الساكنين .

وهاء : زَجْرُ للإبل ودُعاء لها، وهو مبني على الكسر إذا مدَدُت ، وقد يقصر ، تقول هاهيّت بالإبل إذا دَعَوْتُها كَمَا قلناه في حاحَيْت ، ومن قال ها فحكى ذلك قال هاهّت .

وهاء أيضاً: كلمة إجابة وتلسية ، ولبس من هذا الباب الأزهري: قال سيبويه في كلام العرب هاء وهاك بهنزلة حيها وحيهاتك ، وكتولهم النجاك، قال: وهذه الكاف لم تجيء علما للمأمودين والمنهين والمنضرين، ولو كانت علما للمضرين الواو كنون وعلامة الفاعلين الواو كنولك افعلوا ، وإغا هذه الكاف تخصصاً وتوكيدا وليست باسم ، ولو كانت اسما لكان ويوان النابغة : تعاشن بدل تعالما

ب قوله « لاها الله إذا » ضبط في نسخة النهاية بالتنوين كما ترى .

بِينِ النَّذَكُ وَالْمُؤَنَّتُ فِي الْجَنْسُ غُو الْمُرَى و والرأة ، والثالث للفرق بين الواحد والجمع مثل تَسْرة وتَمَرُ وبَقَرَةً وبَقَرَ ﴾ والرابع لتأنيث الفظة وإن لَمْ يَكُن تَحْتُمُا حَقَيْقَةُ تَأْنَيْتُ نَحُو قُرْبَةٍ وَغُنُو فَقِي ا والحامس للمبالكفة مثل عكامة ونسابة في المسدح وهلباجة وفقاقة في الذَّمَّ ، فما كان مله مَدْحاً يذهبون بتأنيثه إلى تأنيث الغامة والنَّهامة والداهمة ، وما كان دُمًّا يذهبون فيه إلى تأنيث البَّهبية ، ومنه ما يستوي فيه المذكر والمؤنث نحو كرجل مكثولة م وامرأة مُكُولة م والسادس ما كان واحداً من جنس يقع على الذكر والأنثى نحو بُطَّة وحَيَّة ، والسابع تدخل في الجمع لثلاثة أوجه : أحدها أن تدل على النَّسب نحو المهالبة، والثاني أن تَدُلُّ على العُجْمة نحو المتوازجة والجتوارية وربما لم تدخل فيه الهاء كقولهم كياليج ؛ والثالث أن تكون عوضاً من حرف محذوف نجو المَرازِيةِ والزُّنادِقةِ والعَسِادِلةِ ، وم عبدُ الله بن عباس وعبدُ الله بنُ عُمَر وعَلَدُ الله بنُ الزُّمِيْسُر . قال ابن بري : أسقط الجوهري من العبادلة عبد الله بن عبرو بن العاص ، وهو الرابع ، قال الجوهري: وقد تكون الهاء عوضاً من الواو الذاهبة من فاه الفعل نحو عدة وصفة ، وقد تكون عوضاً من الواو والياء الداهبة من عَيْن الفَعْسُلُ غُو النُّبَّةِ الحَوْضُ ، أصله من ثابُ الماءُ يَشُوبُ ثُنُو بِأَ، وقولهم أقام إقامة" وأصله إقنواماً ، وقد تكون عوضاً من الياء الدَّاهية من لام الفعل نحو ما يُمَّ ور يُّهُ وبُرة ، وها التُّنبيه قد يُقْسَمُ لَمَا فيقالِ : لاها الله مَا فَعَلَتُ أي لا والله ، أبند لت الماء من الواو ، وإن شئت حَدَفَتُ الْأَلْفُ التِي نَعْدُ الْهَاءُ ﴾ وإن سُنُتُ أَثُنُاتُ ا وقولهم : لاها الله ذا ، بغير ألف ، أصل لا والله

النَّجَاكُ مُحَالًا لأَنكُ لا تُصْمِفُ فيه أَلفاً ولاماً، قال: وكذلك كاف ذلك لس باسم.

أَنْ المَظْفَرُ : الْهَاءُ حَرَّ فِ" هَشُّ لَـَيْنُ " قَــد يَجِيءُ خَلَفاً من الألف التي تُنبُنَى للقطع ، قال الله عز وجل : هاؤم اقترؤوا كتابسية ؛ جاء في التفسير أن الرجل من المؤمنين يُعْطَى كتابه بسّمينه ، فإذا قرأه دأى فيه تَبْشيرَ والجنة فيُعْطيه أصحابَه فيقول هَاؤُمُ اقْدُرُووا كتابي أي خُذُوه واقْدُووا ما فيه لتَعْلَمُوا فَوْزَى بِالْجِنةِ ، بدل على ذلك قوله : إني اَطْنَانْتُ ، أَي عَلِمْتُ ، أَنْنَى مُلاقِ حسابِية فهو في عيشة راضيّة . وفي هاء بمعنى خذ لغات معروفة؛ قال ابن السكيت : يقسال هاء يا كرجُل ، وهاؤما يا رَجِلانُ ، وهاؤم يا رِجِالُ . ويقال : هاء يا امرأة ُ ، مكسورة بــلا ياء ، وهائيا يا امرأتان ، وهاؤن يا فَسُوةٌ ﴾ ولغة ثانية : هَأَ يَا رَجِل ، وهاءًا بِمَثْرَلَةُ هاعًا ، وَلَجِمِعُ هَاؤُوا ، وَلَمْرَأَةُ هَائَى ، وَلَلْتُنْبَةِ هَاءًا ، وَلَلْجُمْعُ هَأَنَّ ، بَنزلة هَعُننَ ؛ ولغـة أخرى : هاء يا رجل ، بهنزة مكسورة ، وللاثنين هائيا ، وللجمع هاؤوا ، وللمرأة هائي ؛ وللثنتين هائيها ؛ وللجمع هائين ، قال : وإذا قلت ُ لك هاء قلت ما أهاء يا هذا ، وما أهاء أي ما آخُذُ وما أعْطَى ، قال: ونحو ذلك قال الكسائي، قال: ويقال هات وهاء أي أعْط وخذ؛ قال الكميت:

#### وفي أيام هات بهاء تثلثفي ، إذا زرم النَّدَى،مُتَحَلَّمِينا

قال: ومن العرب من يتول هاك هذا يا رجل ، وهاكما هذا يا رجُلان ، وهاكم هذا يا رجال ، وهاك هذا يا امرأة ، وهاكما هذا يا امرأتان ، وهاكن يا نسوة . أبو زيد : يقال هاء يا رجل ، بالفتح ، وهاء يا رجل بالكسر ، وهاءًا للاثنين في اللغتين جميعاً بالفتح ، ولم

يَكْسِرُوا فِي الاثنين ، وهاؤُوا فِي الجَمِع ؛ وأنشد : قُومُوا فَهَاؤُوا الحَتَّ نَنْزُلْ عِنْدَ ، إذ لم يَكُنْ لَكُمْ عَلَيْنا مَفْخَرُ ويقال هاء ، بالتنوين ؛ وقال :

ومُرْ بَيْحٍ قَالَ لِي : هَاءِ ! فَقُلْنَتُ لَهُ : حَيَّاكَ كَبِّي ! لَقَدْ أَحْسَنَتَ بِي هَائِيْ !

قال الأزهري : فهذا جميع ما جاز من اللمات بمعنى واحد . وأما الحديث الذي جاء في الرابا : لا تبيعُوا الذّهب بالذّهب إلا هاء وهاء ، فقد اختلف في تفسيره ، فقال بعضهم : أن يَقُولُ كُلُّ واحد من المُنتبايعين هاء أي خُذُ فيعُظيهما في بده ثم يَفْترقان، المُنتبايعين هاء أي خُذُ فيعُظيهما في بده ثم يَفْترقان، وقبل : معناه هاك وهات أي خُذُ وأعط ، قال : والتول هو الأولُ . وقال الأزهري في موضع آخر: لا تشترُوا الذّهب بالذّهب إلا هاء وهاء أي الأيد يمني مُقابَضة يداً بيد ، كما جاء في حديث الآخر يمني مُقابَضة يَدا المجلس ، والأصلُ فيه هاك وهات كما قال :

وجَدَّتُ النَّاسُ قَالِلُهُمُ قَيْرُوضُ كَنَقَدِ السُّوقِ : خُنْدُ مِثْنِي وهاتِ

قال الحظابي: أصحاب الحديث يروونه ها وها، ماكنة الألف، والصواب مدّها وقشعه لأن أصلها هاك أي خذ، فيحد نقل الكاف وعُو ضت منها المدة والهيزة، وغير الحطابي يجيز فيها السكون على حدّف العوص وتشتر أن منزلة ها التي للتنبيه ؛ ومنه حديث عبر لأبي موسى ، رضي الله عنها : ها وإلا جعلتك عظة أي هات من تشهد لك على قولك . الكسائي : يقال في الاستفهام إذا كان بهمزتين أو بهمزة مطولة بجعل الهمزة الأولى هاه ، فيقال في الأسلم عاه مهلة .

هَالرَجُلُ فَعَلَ ذَلك، يُويدون آلَرَجل فَعَلَ ذَلك، وها نت فعلت ذلك، وكذلك النَّكرَيْن هالذَّكرَيْن، فإن كانت للاستفهام بهمزة مقصورة واحدة فإن أهل اللغة لا يجعلون الهمزة ها، مثل قوله: أَتَتَّحَذَ تُهُم ، أَصْطفى ، أَصْتَرى ، لا يقولون هاتَّخَذُ ثُم ، قال : ولو قيلت أَضْتَرى ، لا يقولون هاتَّخَذُ ثُم ، ثم قال : ولو قيلت لكانت . وطي " تقول : هَزَيْد " فعمل ذلك ، يُريدون أزيد" فَمَلَ ذلك . ويقال : أيا فلان وهيا فلان ، وأما قول تشبيب بن البَرْصاء :

نَّفَلَتُّقُ مَا مَنْ لَم تَنَكَنُهُ وَمَاحُنَا مُ بَأَسْيَافِنَا هَامِ الْمُلُوكِ القَمَاقِمِ

فإن أبا سعيد قال : في هذا تقديم معناه التأخير إليا هو نُفَلِقُ بأسيافنا هام المُلُوكُ القَماقِم ، ثم قال : ها مَن لم تَنَلِثُه وِمَاحُنا ، فها تَنْبِيهِ .

هلا: هلا: رَجِو للخيل أي تَوَسَّعي وَنَهَيَّ ، وقد ذَكَر في المعتل لأَن هذا باب مبني على أَلفات غـير مُنْقَلِبات من شيء وقال ابن سيده: هَـلا لامُهُ يَاهُ فَذَكَرَنَاهُ في المعتل.

هذا : هُنا : طَرْف مكان ، تقول جَعَلْتُه هُنا أي في

هذا الموضع . وهنا عمني هنا : ظرف . وفي حديث على ، عليه السلام : إن همنا علماً ، وأو مما بيد و إلى صدورة : إلى صدورة : كلمة تنشيبه للمنظاطب 'بنبه جاعلي ما 'بساق' إليه من الكلام . أن السكيت: هنا همنا موضع في البيد ، وقال أبو بكر النجوي : هنا اسم موضع في البيد ، وقال

قوم: يَوْمَ هُنَا أَي يَوْمَ الأَوْلِ؛ قَالَ: إنَّ ابْنَ عَاتِكَةَ المَقْشُولَ، يَوْمَ هُنَا، خَلَتَى عَلَيْ فِجَاجًا كَانَ يَعْمِيها

قوله : يَوْمَ هُنَا هِو كَتُولُكَ يَوْمَ الْأُولُ ِ ؛ قال ابن

بري في قول امرى، القبس : وحَديثُ الرَّكْتِ يَوْمَ هُنَا

قال: هذا اسم موضع غير مصر و ف الأنه ليس في الأجناس معروفاً ، فهو كجورى ، وهذا ذكر ابن وي في باب المعتل غيره: هنبا وهناك للسكان وهناك أبعد من ههنا . الجوهري : هنبا وهناك للسكان التقريب إذا أشرت إلى مكان ، وهناك وهناك وهنبالك للتنهيد ، واللام زائدة والكاف للخطاب ، وفيها فال الفواه : يقال اجلس ههنا أي قريباً ، وتنتع المهنا أي قريباً ، وتنتع المهنا أي قريباً ، وتنتع المهنا أي تربياً ، وتنتع المهنا أي تربياً ، وتنتع المهنا أي تربياً ، وتنتع الماه ، أيضاً تقوله قبيس وتسيم . قال الأزهري : وسمعت أيضاً تفوله قبيس يقولون اذ هب همنا بفتح الماه ، وهنا بالكسر من أحد . ابن سيد ، وجاء من هنا ومن هنا . وهناك ؛ والتشديد : معناه همنا . وهناك أي قرال الواجز ؛

لنبا وأبت متحبلتها هنا

ومنه قولهم : تَجَمَّعُوا مِن هَنَّا وَمِن هَنَّا أَي مَن هَهُنَا وَمِن هَهُنَا ؛ وَقُولَ الشَّاعِرِ :

حَنَّتُ نَوارُ ، ولاتَ هَنَّا حَنَّتُ ، ولاتَ هَنَّا حَنَّتُ ، وبَدَا الذي كانَتُ نَوارُ أُجَّنَّتُ

يقول : ليس دا موضع حَدِين ؛ قال ابن بري : هو لجَدُل بن نَصْلَة وكان سَبَى النَّوارَ بِنْتَ عَبْرُو ابن كَلْنُوم ؛ ومنه قول الراعي :

أَفِي أَثْرُ الأَطْعَانِ عَيْنُكُ تَلْمُحُ ? نَعَمُ لَاتَ هَنَا ، إِنَّ قَلَبْكُ مِنْيَحُ

يعني ليس الأمر حيثًا ذهبت ؛ وقوله أنشده أبو الفتح بن حنى :

فدا وَرَدَت مِن أَمْكِنَهُ ، مِنْ هَهُنا ومِنْ هُنَهُ

إِمَّا أَرَاد : وَمَنْ هُنَا فَأَبِدُلُ الأَلْفَ هَاء ، وإِمَّا لَمْ يَقُلُ وَهَا هُنَهُ لَأَنْ قَبِلُهُ أَمْ كُنِهُ ، فَمِنَ المُنْحَالُ أَنْ تَكُونُ إِحَدَى اللّهَالُ أَنْ تَكُونُ إِحَدَى اللّهَالُ أَنْ تَكُونُ أَيْضًا تَقُولُهُ قِيسٍ وَيْمٍ ، والعرب تقول إذا أرادت البُعُد: هُنَا وَهُنَا وَهُنَا وَهُنَاكُ ، وإذا أرادت القرب قالت : هُنَا وهُنَا وَقُولُ للحبيب : هُنَا وهُنَا أَي تَنَعُ وادْنُ ، وفي ضد ، للبَغِيض : هَهُنَا وهُنَا أَي تَنَعُ وادْنُ ، وفي ضد ، للبَغِيض : هَهُنَا وهُنَا أَي تَنَعُ وادْنُ ، وفي ضد ، للبَغِيض : هَهَنَا وهُنَا أَي تَنَعُ وادْنُ ، وفي ضد ، للبَغِيض : هَهَنَا وهُنَا أَي تَنَعُ وَادْنُ ، وفي ضد ، البَغِيض : هَهَنَا وهُنَا أَي تَنَعُ وَادْنُ ، وفي ضد ، البَغِيض : هَهَنَا وهُنَا أَي تَنَعُ وَادُونُ ، وفي ضد ، البَغِيض : هَهَنَا وهُنَا أَي تَنَعُ وَادُونُ ، وفي ضد ، البَغِيض : هُهَنَا وهُنَا أَي تَنَعُ وَادُونُ ، وفي ضد ، البَغِيض : هُهَنَا وهُنَا أَي تَنَعُ وَادْنُ ، وفي ضد ، اللّهُ فَيْضَ اللّهُ الْحُلُونُ الْحَلْمُ الْعُلِمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

فههَنَّا اقْلَعُنْدِي مِنِي بَعِيدًا ، . . أُواحَ اللهُ مِنْكِ العالسِينا ال

وقال ذو الرمة يَصِفُ فلاة بَعيدة الأطراف بعيدة الأرجاء كثيرة الحيو :

هَنَّا وهِنَّا ومِنْ هَنَّا لَهُنَّ بِهَا ، ذات الشَّائلِ والأَيْمانِ ،هَيْنُومُ

الفراء : من أمثالهم :

هَنَّا وَهُنَّا عَنْ جِمَالِ وَعُوْعَهُ ٢

كَمَا نَقُولَ : كُلُّ شِيءَ وَلَا وَجَعَ الرَّاسِ ؛ وكُلُّ شِيءَ وَلَا سَيْمَتُ وَلَا سَيْمَتُ وَلَا سَيْمَتُ وَلَا سَيْمَتُ وَلَا سَيْمَتُ وَسَلِمَ فَاللّهِ فَلَا أَكْتَرِثُ لَفَيْدٍهِ ؟ وقال شير : أنشدنا ان الأعرابي للعجاج :

في ديوان الحطية: تَنَحَى، فاجلي مني بعيداً ، النم.
 توله « هنا وهنا الغ » ضبط هنا في التهذيب بالفتح والتشديد في الكلمات الثلاث ، وقال في شرح الاشمولي : يروى الاول بالفتح والثاني بالكسر والثالث بالضم، وقال الصبان عن الروداني : يروى الفتح في الثلاث .

وكانت الحياة خين حَيْث ،

أراد هَنَّا وهَنَّهُ فصيره ها، للوقف . فلات هَنَّتُ أَي لِيس ذا مُوضع دُلك ولا حينه ، فقال هَنَّت بالتاء لما أُجرى القافية لأن الهاء تصير تاء في الوصل ؛ ومنه قول الأعشى :

لات هَنَّا ذِكْرَى جُبُيَرِهُ أَمِّنَ ا جاء مِنْهَا بِطِائِفِ الأَهْوَالِ ا

قال الأزهري : وقد مضى من تفسير لات هَنَّا في المعتل ما ذكر هُناك لأن الأقرب عندي أنه مـن المُعتَلَات ، وتقدّم فيه :

حَنَّتُ ولاتَ مَنَّتُ ﴾ وأنثى ليكِ مَعْرُوعُ

رواه ابن السكيت :

وكانت الحتباة عين حبت

يقول : وكانت الحياة وين التحقية . ووكر ها هناك أي هناك أي ليأس من الحياة ؛ قال ومدح وجلًا بالعطاء :

هنئا وهنئا وعلى المسجوح

أي يُعطي عن بين وشال ، وعلى المسجوّر أي على القصد ؛ أنشد ابن السكيت :

حَنَّتُ نُوارُ ولاتَ هَنَّا حَنَّتِ ، وَبَدَا الذي كانتُ نُوارُ أَجَنَّتِ

أي ليس هذا موضع حَنين ولا في موضع الحَنينِ حَنَيْنَ عَنَيْنَ المُعَلِّنِ الرَّجَّالَةِ :

الله المحيوة » خبط في الأصل بما ترى وضبط في نسخة التهذيب
 بنتخ فكسر ، وبكل ست العرب .

لمًا رأيتُ تخميلينها هَنَا مُحَدَّنَ بَنِي مَكِدَّتُ أَنْ أَجَنَا

قوله هَنَّا أَي هَهَنَّا ، يُعَلَّظُ به في هذا الموضع . وقولهم في النداء على هنّاه ! بزيادة هناه في آخره ، وتصير تاء في الوصل ، قد ذكرناه وذكرنا ما انتقده عليه الشيخ أبو محمد بن بري في ترجمة هنا في المنتسل . وهنا : اللّهُو واللَّعِب ، وهو مَعْرَ فَنه ، وأنشد الأصعى لامرى القيس :

وَحَدِيثُ الرَّكِبِ بَوْمَ هُنَا ﴾ . وحَدِيثُ مَّنَا عَلَى فَضِرِةٍ

ومن الغرب من يقول . هَنا وهَنَاتُ بِمِنَى أَنَا وأَنتُ ، يَقَلِبُونَ الْحَمْنَى : يَقَلِبُونَ الْمَعْنَى :

يا لَيْتَ شَيْطُرِي ! عَلَ أَعِبُودَنُ الشِّئَا ۗ مِثْلِي ؛ زُمُنَيْنَ هَنَا بِيبُرُ قَةِ أَنْـُقَدَا ؟

اَنَ الأَعْرَابِي : الْمُنَا الْجَنْسَبُ اللَّقِيقُ الْجَسِيسُ ؛ وأنشد :

> حاشَى لفرْعَيْكَ مِن هُنَا وهُنَا ، حاشَى لأَعْرافِكَ الـــي تَشْبُحُ

هيا : هيّا : من جروف الشداء ، وأضلها أبا مشل هراق وأواق ؛ قال الشاعر :

> فأصاخ كَرْجُو أَن يَكُونَ حُيَّاً }. ويقولُ من طَرَبٍ : هَيَا رَبًا 1

وا: الواو : من حروف المتعجم ، وَوَوَ حرفُ الله الله عجم ، وَوَوَ حرفُ الله عجاء ، وهي مؤلفة من واو وياء وواو ، وهي حرف مجهور يكون أصلا وبدلاً

ا قوله « ووو حرف هجاء » ليست الواو العطف كما زعم المجد بل
 الفة أيضًا فيقال ووو ويقال واو ، انظر شرح القاموس .

وزَائْتِدًا ﴾ قَالأُصلُ نجـو ورّلُ وَسُو ط وَدَلُو، ﴿ وتبدل من ثلاثة أحرف وهي الممزة والألف والباء؟ فأما إبدالها من الممزة فعلى ثلاثة أضرب: أحدها أن تبكون الهمزة أصلًا ، والآخر أن تكون بـدلاً ، والآخر أن تُكُون زائدًا ، أمَّا إبدالها منها وهي أصل فأن تكون الممزة مفتوحة وقبلها ضمة 🕴 فمتى آثرت تخفيف الهمزة قلبتها واوآ، وذلك نحو قوالكُ في جُوْنِ جُونَ ، وَفِي تَخْفَيْفُ هُو يَضَرُ بُ أَبَاكُ يَضَارُ بُ وَبَاكُ، فالواو هنا 'نحَنَاـُّصة' وليس فيهَا شيء مبـن بقيّة الهمزة المُسِلدَلِةِ ﴾ فقولهم في يتملك أحله عشر هو يتملك وَ حَسَدَ، عَشَرَ ﴾ وَفِي بِيَضَرُ بِ ۚ أَبَاهُ بِيُضَارِ بِ ۗ وَبَاهِ ﴾ وذلك أن الهمزة في أحد وأباهُ بدل من واو ، وقد أَيُّهُ لَتَ الواو مَنْ هَمَزَةُ التَّأْنِيثِ المُمِنَّدُلَّةِ مِنَ الأَلْفَ في نحو حَسَراوان وصَحْراوات وصَفْراوي ، وأما إبدالتُها من الهمَزَّة الزَّائِدة فقولك في تخفيف هذا غلام ٌ أَحْمَلُوا : هذا غلامُ وَخَمَلُوا ، وهو مُكثّر مُ أَصْبَرَ مَ : هِوْ مُكْثُرُمٌ وَأَصْرُمَ ﴾ وأما إبدال الوالي من الألف أصلية " فقولك في تثنية إلى و كندى وإذا أسماء رجال: إلكوان ولكاوان وإذكوان؛ وتحقيرها وثوايَّةٌ ، ويقال: واو مُورَأُو أَهْ ﴿ وَهُمِزُوهَا كُواهَةَ ۚ النَّصَالِ الوَاوَاتِ إِ والباءات، وقد قالوا مِنْواواة "، قال : هذا قول صاحب العين ، وقد خرجت واو بدليل التصريف إلى أَنَّ فِي الْكَلَامُ مَثُلُ وَعَوَّتُ ۖ الذِّي نَفَاهُ مُسْبُوبِهُ ۚ لَا لَا لَهُ أَلْفُ وَاوَ لَا تَكُونُ إِلَّا مِنْقَلَمَةٌ كَمَا أَنَّ كُلِّ أَلْفُ عَـلِي هُـــذُهُ الصُّورَةُ لا تَكُونُ ۚ إِلاِّ كَذَٰكَ ﴾ وإذا كانت مُنْقَلَمَةً فَلَا تَخَلُو مِن أَنْ تَكُونَ عِنِ الوَّاوِ أَوْ عِنِ النَّاءُ إِذْ لُولًا هَمَزُهَا فِلَا تُكُونَ\ عَنْ الواو ، لأَنْهُ إِنْ كَانَ كذلك كانت حروف الكلمة واحدة ولا نعلم ذالك ١ قوله « إذ لولا همزها قلا تكون النم » كذا بالاصل ورمز له في

هامشه بعلامة وقفة .

في الكلام البنة إلا بُبَّة وما عُرَّب كالككُّ ، فإذا بَطَلَ انْقلاما عن الواو ثبت أنه عن الياء فخرج إلى باب وعُـو ت على الشذوذ . وحـكي ثعلب : وَوَيِّيتُ وَاوَا حَسَنَةً عَمِلتُهَا ، فإن صح هَـذا جِـاز أن تكون الكلمة من واو وواو وياء ، وحياز أن تكون من واو وواو وواو ، فكان الحكم على هَـٰذَا وَ وَ وَ تُ ، غَـٰيرِ أَنْ نجاوزة الثلاثـة قلبت الواوَ الأَخْيَرَةُ يَاءُ وحملُهَا أَبُو الْحِسْنِ الأَخْفَشُ عَلَى أَيْهَا مُنْقَلِمَةٌ مِن واو ، واستبدل على ذلك بتفخيم العرب إيَّاها وأنه لم تُستَمَّع الإمالة فيها ، فَقَضَى لذلك بأنها من الواو وجعل حروف الكامة كلها واوات؛ قال ابن جني: ورأيت أبا على 'ينكر هذا القول ويَذَ هِبِ إِلَى أَنَّ الأَلْفَ فَيَهَا مَنْقُلِبَةً\ عَنْ يَاءً ، واعتبد ذلك على أنه إن جَعَلَها من الواو كانت العين والفاء واللامُ كَامَا لَفظاً وَاحداً ﴾ قال أبو على : وهو غيير موجود ؛ قال أبن جني : فعدل إلى القضاء بأنها من الياء ، قال : ولست أرّى بما أنْكَرُه أبو على على أبي الحسن بأساً ، وذلك أن أبا علي ، وإن كان كر. ذلكَ لئلا تُصيرَ حُرُوفُهُ كَائُهَا وَاوَاتَ ، فَاإِنَّهُ إِذَا قَضَى بأنَّ الألف من ياء لتَخْتَلِف الحروف فقــد حَصَّل بعد ذلك معه لفظ لا نظير له، ألا ترى أنه ليس في الكلام حرف فاؤه واو ولامه واو إلاَّ قولنا واو ? فإذا كان قضاؤه بأن الألف من ياء لا يخرجه من أن بَكُونَ الحرفُ فَذَا لَا نَظِيرَ لَهُ ، فَتَضَاؤُهُ بِأَنَّ الْعَينَ ا واو أيضاً ليس مُنْكَر، ويُعَضَّد ذلك أيضاً سُيثان: أحدهما ما وصَّى به سيبويه من أنَّ الألف إذا كانت في موضع العين فأن تكونَ منقلبة" عن الواو أكثرُ من أن تكون منقلبة عن الياء ، والآخر مــا حكاه أبو الحسن من أنه لم يُسمّع عنهم فيها الإمالة ، وهذا أيضاً يؤكُّد أنها من الواو ، قال : ولأبي عـلى أن

يقولَ مُنْتَصراً لكون الألف عن ياء إن الذي دَ مَبْتُ أَنَا إِلَيْهِ أَسُوعٌ وأَقَالُ فَحْشًا مَّا ذَهَبَ إِلَيْهِ أبو الحِسن ، وذلك أنتي وإن فَتَضَيَّتُ بأنَّ الفَّاء واللام واوان ، وكان هذا ما لا نظير له ، فإني قـــد رأيت العرب جعُلَبَتْ. الفاء واللام من لفظ واحد كثيراً ، وذلك نحو سكس وقلكن وحراح ودعد وفَـنُّف ، فهذا وإن لم يكن فيه واو فإنا وجدنا فاءه ولامه من لفظ واحد . وقالوا أيضاً في الباء التي هي أَخْتُ الواوِ : يَدَايُتُ إليه يداً ، ولم نَرَاهم جعلوا الفاء واللام جبيعاً من موضع وأحد لا من وأو ولا من غيرها ، قال : فقد دخل أبو الحسن معى في أن أَعْتَرَفَ بَأَنَّ الفاء واللام واوان ، إذ لم يجد بُدًّا من الاعتراف بذلك ، كما أجده أنا ، ثم إنه زاد عَمَّا ذَ هَبُنَا إليه جَمِيعاً شَيْئاً لا نظير له في حَرَّف من الكلام البتة ، وهو جَعْلُه الفء والعين واللام من موضع واحد ؛ فأمَّا ما أنشده أبو على من قول هند بنت أبي سفيان تركَّقُصُ ابنها عبد الله بن الحرَّث:

# لأنتحيمن بنه المالية ا

فإغا بَبّه حكاية الصوت الذي كانت تر قصه عليه ، وليس باسم " وإغا هو لقب كفّ كفّ لصوت وقشع السيّف ، وطبيخ للضّحك ، ودَدد الصوت الشيء يَتَدَّحُر بَحُ ، فإغا هذه أصوات لبست توزن ولا يُتَدَّلُ بالفعل بمنزلة صه ومة ونحوهما ؛ قال ابن جني المُحْجُل ما ذكرناه من الاحتجاج لمذهب أبي علي تعادل عندنا المممند هبان أو قر با من التعادل ، ولو جمعنت واوا على أفعال لقلت في قول من جعل ألفها منقلة من واو أو الا، وأصلها أو او انه الما وقعت الواو طر فا

بعد ألف زائدة قلبت ألفاً ، ثم قلبت تلك الألف أ هَمْزُهُ كَمَا قَلْنَا فِي أَنْنَاهُ وأَسِنَاهُ وأَعْدَاهُ، وإنْ جَمَعُها على أفعُلُ قال في جمعها أو"، وأصلها أو ووو"، فلما وقعت الواو طرَّفاً مضهوماً ما قَسَلَها أَنْدَلَ من الضمة كسرة ومن الواو ياة ، وقبال أو كأدل وأحتى ، ومن كانت ألف واو عنده من ياء قال إذا حِمْمَهَا على أَفْعَالُ أَيَّاءً ، وأَصلها عَنْدُهُ أُو ْيَادُ ، فلما أجتمعت الواو والباء وسنبقت الواو بالسكون فلبت الواو' ياه وأدُّغِمت في الياء التي بعدها ، فصارت أيًّا، كَمْ تَرَى ، وإن جبعبًا على أَفْعُلُ قَالَ أَى" وأصلبًا أَوْ يُوهُ ، فلما اجتمعت الواو والياء وسَيَقت الواورُ بالسكون قُـُلبت الواوياء وأدغبت الأولى في الثانية فصارتُ أَيُّوهُ ، فلما وقعَت الواو طرَّفاً مضموماً ما قبلها أبند لت من الضبة كسرة ومن الواو ياء ، على ما ذكرناه الآن ، فضال التقدير أيسي فلما اجتمعت ثَلَاثُ إِلَاكَ مُ وَالو سُطَّى منهن مُكسورة ، وُجذفت الياء الأخيرة كما حَذَفت في تَحْقير أَحْوَى أُحَى وأَعْما أُعَى مُ عَدَلكُ قَلْتِ أَنْتَ أَيْضاً أَي ۖ كَأَدُل وحِي العلب أن بعضهم يقول: أُوَّيْتُ واواً حَسَنَةً ، يجعل الواو الأولى همزة " لاجتاع الواوات . قال ابن جني : وتُبِّدُ لِهُ الواو من الباء في القَسَم لأَمْرَ بُن : أحدهما مُضَارَعَتُهَا إِياهَا لَفَظًّا ﴾ والآخر مُضَانَعَتُهَا إِيَّاهِــا مَعْنَـتَّى ، أما اللفظ فلأنَّ الباء من الشَّفة كما أنَّ الواو كذلك ، وأما المعنى فلأن الباء للإلصاق والواو للإجماع ، والشيء إذا لاصل الشيء فقد اجتمع معه. قال الكسائي : ما كان من الحُرُوف على ثلاثة أُحُرُو وسكله ألف ففي فعله لغنان الواو والباء كقولك دَوَّالْتُ دَالاً وَقُوَّفْتُ ۚ قَافاً أَي كُنَيْتُهَا ، إلا الواو فإنها بالياء لا غير لكثرة الواوات، تقول فيها وَيُدَّتُ واواً حَسَنَةً ، وغيار الكسائي يقول : أُوَّيْتُ أُوْ

و وينت ، وقال الكسائي: تقول العرب كلمة "مؤواة" مثل مُعنَّو او أي مَبْنيَّة " من بنات الواو ، وقال غيره : كُلُّمَة مُوكِيَّاة مَن بِنَاتَ الْوَاوَ ، وَكُلُّمَة مُمِيَّو الْمُ من بنات الباء ، وإذا صَغَرْتَ الواو قُـلُتِ أُو َيَّةً مُ ويقال: هذه قصيدة وأويئة ﴿ إِذَا كَانَتَ عَلَى الوَّاوِ ﴾ قال الحُليل : وجيداتُ كُلِّ وأوروباء في المجاء لا تعتمد على شيء بعدها ترجع في التصريف إلى الياء نحو يا وفاً وطيًا ونحوه ، والله أعلم . التهذيب : الواوا معناها في العَظَّفُ وَغَيِّرُهُ فَعَلَ الأَلْفُ مَهِمُورُهُ وَسَاكِسَةً فعل الساء . الجوهري : الواو من حروف العطف تجمع الشيئين ولا تدل على الترتيب ، ويدخل عليها ألف الاستفهام كقوله تعالى : أوَ عَجِبْتُم أَنَّ جَاءَكُم ذِ كُرْ مِن وَ بِنَكُم عَلَى وَجُلُ ؟ كَمَا تَقُولُ أَفْعَجِبْتُهُم ؟ وقد تكون بمنَّى منع لما بينهما من المناسلة لأن منع للمصاحبة كقول الني ، صلى الله عليه وسلم : يُعشَّتُ أنا والساعة كهاتين، وأشار إلى السَّبَّابة والإبهام، أي مُع الساعة ؛ قال ابن بري : صواب وأشار إلى السبَّاية والوُّسُطِّنَى ، قال : وكذلك جاء في الحديث ؛ وقد تكون الواو للحال كقولهم : قُدْمُتُ وأُصُكُ وجُّهُهُ أَى قَمْتُ صَاكًّا وَجُهُّهُ ، وَكُفُولُكُ : قُنْمَتُ ا والناسُ قُمُعُودٌ ، وقد يُقْسَمُ بِهَا تَقُولُ : والله لقد كان كذا ، وهو يَدَلُ من الباء وإنما أيْدُ لَا منه لَقُريه منه في المتخرج إذ كان من حروف السُّفة ؛ ولا يتجاوكُ الأسماء المُظَّمْهُرَهُ نَحُو والله وحَيَامُكُ وأَبِيكُ؛ وقد تكون الواو ضبير جباعة المذكر في قولك فعَلُوا ويَفْعَلُونَ وَافْتُعَلَّوا ؟ وقد تكون الوَّاو زَائِدَةً ﴾ قال الأصمعي : قلت لأبي عمرو قولهم رَبُّنا ولك الحمد فقال: يقول الرجل للرجل بسني هـذا الثوب فيقول وهو لك وأظنه أراد هو لك ؟ ١ قوله « النهذيب الواو النع » كذا بالأصل .

وأنشد الأخفش :

فإذا وذلك، با كُنبَيْشة ، لَمْ بَكُنْ إِ

كأنه قال : فإذا ذلك لم يكن ؛ وقال زهير بن أبي سُلْسِي :

> قِف بَالدَّيَادِ التِي لَمْ يَعْفُهَا القِدَمُ ` بَلَى ، وغَيَّرَهَا الأَرُّواحُ والدَّيْمُ

يريد: بلى غَيْرَها. وقوله تعالى: حتى إذا جاؤوها وفشيحت أبوا بها فقد يجوز أن تكون الواو هذا زائدة ؛ قال ابن بري : ومثل هذا لأبي كبير الهُذُلِي عـن الأخفش أبضاً :

فإذا وذلك ليس إلا وكثراء ، وإذا مَضَى شيءُ كَأَنَّ لَمْ يُفْعَلَ

قال: وقد ذكر بعض أهل العلم أن الواو زائدة "
في قوله تعالى: وأو حَيْنًا إليه لَتُنْسَبُّنَا لَهُم بأمرهم 
هذا ؛ لأنه جواب لَما في قوله: فلما كَهُمُوا بِهِ 
وأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوه في غَمَايَة الجُبُّ .

التهذيب : الواوات لما معان مختلفة لكل معنى منها أمم يُعْرَف به: فينها واو الجمع كقولك ضربوا ويضربون ولصالحون ؛ ويضربون وفي الأسماء المسلمون والصالحون ؛ ومنها واو العطف والفرق بينها وبين الفاء في المعطوف أن الواو يُعْطَف بها جملة على جملة ولا تدل على المؤخر الترتيب في تقديم المُقَدَّم فو الأول ، وقال الفراء على المؤخر الذي قبلها والمُقدَّم هو الأول ، وقال الفراء : إذا قلت زرت عبد الله وزيداً فأيهما شت كان هو المبتدأ بالزيارة ، وإن قلت زرت عبد الله فزيداً كان الأول هو الأول والآخر ، هو الآخر ، ومنها واو

القسم تخفض ما بعد ها، وفي التنزيل العزيز: والطاور وكتاب مسطور هي واو القسم ، والواو التي في الطاور هي واو القسم ، والواو التي هي في وكتاب مسطور هي واو واو العطف ، ألا ترى أنه لو عطف بالفاء كان جائزاً والفاء لا يُقسم بها كقوله تعالى : والذاريات وقرا والماء المن الأولى ، وإن كان بالواو فهو متصل باليسن الأولى ، وإن كان بالواو فهو شيء آخر أقسم به ؛ ومنها واو الاستيكار ، إذا قلت : جاء في الحسن ، قال المستشكر ألمعسنوه ، وإذا قلت : جاء في عمرو ، قبال : أعمر و ، قبال المستشكون ، وإذا قلت ؛ جاء في عمرو ، قبال المستشروة ، وإذا قلت ؛ جاء في عمرو ، قبال المستشروة ، يمد الواد والهاء الوقفة ؛ ومنها واو الصالة في القوافي كقوله ؛

قِف بالدّيان التي لم يَعْفُها القِدَّمُو

فَوْ صَلَتَ صَمَّة المَم بواو تَمَّ بَهَا وَوَنَ البَيْت ؛ وَمَنْهَا وَالْ البَيْت ؛ وَمِنْهَا وَالْ البَيْنَ وَلَمْ البَيْرَ قَلُوعُ وَالمُعْلُمُونَ ، وَالْمُوبِ تَصَلَّى الضّمة بالواو. وحكى الفراه: أَنْظُلُوو ، في موضع أَنْظُلُو ؟ وأَنْشِد :

لَوْ أَنَّ عَمْرًا هَمَّ أَن يَوْقُودا فَانْهُضُ ، فَشُدً المِثْزَرَ المَعْفُودا

أراد : أن يَرْقُدُدَ فَأَشْنَبَعَ الضَّهَ وَوَصَلَّهَا بِالْوَاوِ وَنَصَب يَرْقُدُودِ عَلَى مَا يُنْصَبُ بِهِ الْعَلُ ؛ وأَنشد:

الله ﴿ يَعْلَمُ أَنَّا ﴾ في تَلَفُّتِنا ﴾ ورينا ، صُور ۗ

وأُنتَّنِي حَيِّنْتُمَا يَلنَّنِي الْهَوَى بَصَرِي ، مِن حَيِّنْتُهَا سَلَكُواءَأَدْ نُتُو فَأَنْظُورُ

أراد: فأنظر ؛ ومنها واو الثمابي كقولك : هذا عبر ُو ، فيستنبد أنم يقول مُنطلق ، وقد مضى بعض أخوانها في ترجمه آ في الألفات، وستأتي بقية '

أَخُواتِهَا فِي تُرْجِبُ إِنَّ وَمِنْهَا مُسَدُّ الْأَمْمُ بِالنَّدَاهِ كَتُولِكُ أَمَا قُدُورٌ طُ ﴾ تربد قُدُوطاً ﴾ فهدوا ضهة القاف بالواو لمَمْتُدُ الصُّوتُ بالنداء ؛ ومنها الواو المُحَوَّلَةُ نحو طُوبِي أَصلها طُنبي فقلبت الساء واوا لانضام الطاء قبلها ، وهي من طاب يطب ؛ ومنها واو المتوقنان والمتوسنون أصلها المتيقنين من أَيْقَنْنُتُ وَالْمُنْسِرِينَ مِنْ أَيْسَرُنْتُ } ومنها والورُ الجِيَوْمُ المِنْوُسُلُ مِشْلُ قُولُهُ تَعِمَالِينَ وَلَـتُعَلُّنَا ۖ عُلُواً كَمُورًا ﴾ فأسقط الواو لالنقاء الساكنين لأن قَيْلَتُهَا صَبَّةً تُخَلُّفُهَا ؟ ومنها جَزَّمُ الواوا المنبسط كَفُولُهُ تَعَالَى ؛ لَـتُسُلُّـوُ نُ فَي أَمُوالَكُمْ ، فَلَم 'يُسْقَطِّ الواو وحركها لأن قبلها فتحة لا تكون عوضاً منها ؛ هَكَذَا رُواهُ الْمُذَرِي عَنْ أَبِي طِالِبِ النَّحْوِي ، وقال: إنا مَسْقُط أَحَدُ السَّاكِنينَ إِذَا كَانَ الأَوْلُ مِن الحُرَمِ المُسُرِّ بِمَنَلِ وَأَوْمَ قَلْهَا صَبَّةً أَوْ يَاهِ قَبْلُهَا كَسَرَّةً أَوْ أَلْفًا تَصْلُمًا فَتَحَةً ﴾ فَالْأَلْفَ كَقُولُكُ للاثنين أَضَرُ بَا الرجل، سَقِطَتُ الأَلف عِنه لالتقام الساكنين لأن قبلها فتحة ، فهي خَلَفُ منها ، وسنذكر الناء في توجيتها ؛ ومنها وَاوَاتُ الْأَنْهُ مِثْلُ الْحِيْوِ وَبِ وَالنَّوْ وَبِ لَلْوَابِ لَلْوَابِ والجندول والحنشور وما أشهها ؛ ومنهما واو الممز في الحط واللفظ ، فأما الحط فقولك : هِذَ ﴿ شَاوُكَ وَنَسَاوُكُ مُ صُوَّرًا ۖ الْهُمُو ۚ وَأُولَ الصَّمَةِ ا ﴿ وأما اللفظ فقولك : حَمَدُ اوان وسُوْداوان ، ومثل قُولِكَ أَعَمَدُ بِأَسِمُهَاوَاتِ اللهِ وَأَبْنَاوَاتِ سَعَدٍ وَمَثْلُ السَّمَوات وما أَشْهَها ؛ ومنها واو النَّداء وواوْ النُّدَانة ، فأما النُّداء فِقُولك : وازَيْد ، وأما النُّدبة فَكَقُولُكُ أُو كَقُولُ النَّادِيةِ : وَازْرَيْدُاهُ وَالنَّهُمَّاهُ واغرُ مُنَّاهُ وَمَا زَمِداهُ ! وَمُنَّهَا وَأُواتُ ۚ الْحَالُ كَفُولُكُ: أَتَكُتُهُ وَالشِّمِسُ طَالِعَةٌ أَي فِي حَالَ الْطُلُّوعِهِا ﴾ قال

أوله «خزم الواو » وعارة التكماة وأو الجزم وهي أنس.

الله تمالى : إذ نادى وهو مَكَنْظُوم ؛ ومنها وأو الله تمالى : إذ نادى وهو مَكَنْظُوم ؛ ومنها وأو ألو قنت صحيح أي في وقنت صحيح أي والآن وأنت فارغ أن فهذه وأو الوقت وهي قريبة من واو الحال ؛ ومنها واو الصرف أن تأتي الواو معطرفة على كلام في أو له حادثة لا تستقيم إعاد ثها على ما عُطِف عليها كقوله :

لا تَنْهُ عَنْ خُلْتُق وَتَأْنِيَ مِثْلَمَهُ ، عَلَيْهُ ، عَالِنَهُ ، عَظِيمُ عَلَيْثُ ، عَظِيمُ عَلَيْمُ .

ألا ترى أنه لا يجوز إعادة لا على وتأتي مشكه ، فلذلك سُمي صَرْفاً إذ كان معطوفاً ولم بَسْتَقِم أن يُعاد فيه الحادث الذي فيا قبلك ؛ ومنها الواوات التي تدخل في الأجوبة فتكون جواباً مع الجواب مُكتَقيداً بيفسه ؛ أنشد الفراه :

حتى إذا قَسَلَت بُطُونُكُمْ ، ورَأَيْنُمْ أَبْنَاءَكُمْ سَنُوا وقَلَسَنُمْ طَهْرَ المِجَنِّ لنا ، رَ إنَّ اللَّشِيمَ العَاجِزُ الحَبُ

أراد فَكَتَبْتُم . ومثله في الكلام : لما أتاني وأَفِّبُ عليه ، وهذا لا يجوز إلا عليه ، وهذا لا يجوز إلا مع لَمَا حتى إذا . قال ابن السكيت : قال الأصمي قلت لأبي عَمْرُو بن العلاه رَبِّنا ولك الخَمْدُ مِا هذه الواو مُ ؟ فقال : يقول الرَّجُل للرَّجُل لِبرَّا فَا لَا يَقُول : وهو لك ، أَطَنْتُهُ أُواد هُو َ لك ؟ وقال أو كبر الهذلي :

َ فَإِذَا وَذَٰلِكُ لِبُسَ إِلاَ حِبْسَهُ ، وَإِذَا مُضَى شَيْءٌ كَأَنْ لَمْ بُفُعْلَمِ

أوله « حتى إذا » كذا هو في الاصل بدون حرف العطف.

السهبين :

وَيْكَ أَنَّ مِنَ يَكُنُ لَهُ نَـُشَبُ يُعُ سَبُ وَمِنْ يَفْتَقِرْ يَعِشْ عَبْشَ ضُرُ

قال الكسائي: هو وَيْكُ ، أَدْخِلَ عليه أَنْ ومعناه أَمْ تَبَندِي، أَمْ تَبَندِي، أَمْ مَفْصُولَة ثُم تَبَندِي، فتقول كأن والله أعلم .

يا : يا : حَرْفُ نداء ، وهي عاملة " في الاسم الصَّحيح وإن كانت حرفاً ﴾ والقول في ذلك أن لما في قامها مَقَامَ الفعـل خاصـة" لبست للحروف ، وذلك أنَّ الحروفُ قد تَنتُوبُ عن الأَفعال كَمَلُ فإنها تَنتُوبُ ۗ عن أسْتَفْهِم ؛ وكما ولا فإنها يَنْوبان عن أنْفي ، وإلاً تَنتُوبُ عن أَسْتَثنى ، وتلك الأفعال النائبةُ عنها هذه الحروفُ هي الناصية في الأصل؛ قلما انصَرَفَتُ \* عنها إلى الحَرُّف طَلْسَاً للإيجاز ورَغْسُةً عن الإكثار أَسْقَطَنْتُ عَمَلَ تلك الأفعال ليتم لك ما انتتحيثه من الاختصار، وليس كذلك يا ، وذلك أن ً يا نفستها هي العامل الواقع على زيد ، وحالها في ذلك حال أَدْعُو وأنادي ، فيكون كلُّ واحد منهما هو العامل في المنعول، وليس كذلك ضريت وقت للت ويضوه، وذلك أنا قرلك ضربت زيدا وقتكت بشرا العاميل الواصل إليهما المُعَبِّر ُ يقولك ضَرَّبْت عنه ليس هو نَفْس ص و ب ت ، إمّا ثنم أحداث هذه الحروف دِلالة عليها ، وكذلك القَنْسِلُ والشُّنَّمُ والإكثرام ونحو ذلك ، وقولتك أنادي عبد الله وأكثر مُ عبد الله لس هنا فعل واقع على عبد الله غير هذا اللفظ ، ويا نفسُها في المعنى كأَدْعُو ، ألا ترى أنك إنما تذكر بعد يا اسماً واحداً ، كما تذكره بعد الفعل المُستَقلِّ بفاعله ، إذا كان مُتَعَدّياً إلى واحد كضريت زيداً? وليس كذلك حرف الاستفهام

أَرَادُ : فإذا ذلك يعني تشابُه وما مَضَى من أَسَّام تَمَتُّعهُ } ومنها وإو النُّسبة ، روي عن أبي عَمرو إبن العَلَاهُ أَنْهُ كَانَ يَقُولُ : يُنْسَبُّ إِلَى أَخِ أَخَوِي ۖ ، بفتح الهمزة والحاء وكسر الواو، وإلى الرِّبا ربُّويُّ، وإلى أُخْتُ أُخُويُ، بضم المهزة، وإلى ابن بُنُويُ، وإلى عالية الحجاز عُلُو يُ ، وإلى عَشَمَّة عَشَّو ي ، وإلى أبِ أَبُويُ ؛ ومنها الواو ُ الدَّائَة ُ ، وهي كِل واو تُثلابُسُ الجَزَاء ومعناها الدُّوامُ ، كَتُولُكُ : ذُرْني وأزُورُك وأزُورُك ، بالنصب والرفسع ، فَالنَّصْبُ عَلَى المُجَازَاةِ ، ومَن رفع فعناه زيارَتَكَ على واجبه أديمُها لك على كلَّ حال ؛ ومنها الواو الغادِقة ، وهي كلُّ واو دخلت في أحَد الحَرْفين المُشْتَسِبِينَ لَيُفُرُقَ بِينَهُ وَبِينَ المُشْبِهِ لَهُ فِي الْحُطَّا مثل واو أولئيك وواو أولو . قال الله عز وجل : غَيْرٌ أُولِي الضَّرَد وغَيْر أُولِي الإرْبَة ؛ زيدت فها الواو في الحط لتفراق بينها وبين ما شاكلتها في الصُّورةِ مثل إلى وإلَّيْك ؛ ومنهناً واو عَبَرُو ، فَإِنَّهَا زُيدَتُ لَتَغُرُ أَقَّ بِينَ عَبْرُ وَ وَعُبْرً ، وزيدتُ في عَبْرُ و دون عُبُنَ لأن عُبُرَ أَثْقُلُ مِن عَبْرُ و؛ وأنشد ان السكنت :

ثُمُّ تَنَادَوا ، بِينَ تِلنَّكَ الضَّوْضَى مِنْهُمُ : بِهاب وهَللا ويايا نادَى مُنْهُمُ : ألا تا ، ضَوْتَ امْرِىءَ للجُلَّياتِ عَيْاً قالُوا جَمِيعاً كُلْتُهُمْ : بَلا فا

أي بُلَى فإناً نَفْعَلُ ، ألا تا : يُرِيد نَفْعَلُ ، والله أعلم . الجوهري: الواوا صَوْتُ ابْن آوَى. و وَيَك : كله مثل وينب ووينح ، والكاف للخطاب ؛ قال ذيد بن عَمرو بن نَفْيَلُ ويقال هو لِننْبَيْهُ بن الحجاج

وحرفُ النَّفْي ، وَإِمَّا تُدْخِلُهَا عَلَى الْجَمَلَةُ المُستقلة ، فتقول : ما قام زيد ومل زيد أخوك فلما قَويت يا في نفسها وأو غَلَت في شبّه الفعل تَوكَّت بنفسها العمل ؛ وقولُه أنشده أبو زيد :

فَعَيْرُ مُنْ مَعْنُ عِنْدَ الناسِ مِنْكُمْ ، الله إذا الدَّاعِي المُشَوَّبُ قَـالَ : بالا

قَالَ ابن حِني : سألني أبو على عن ألف يا من قوله في

قافية هذا البيت بالا فقال: أمُنقَلِبة هي ? قلت : لا لا لم منقلبة ، لا لا أنها في حَرْف أعني با ، فقال : بل هي منقلبة ، فاستدللت على ذلك ، فاعتصم بأنها قد خُلطت باللام بعد ها وو تقف عليها فصارت اللام كأنها جزء منها فصارت بال بمنزلة قال ، والألف في موضع العين، وهي بجهولة فيبنغي أن يُحكم عليها بالانقلاب عن واو ، بجهولة فيبنغي أن يُحكم عليها بالانقلاب عن واو ، ناد يت الرجل آفلان وأفلان وآيا فلان ، بالمد ، نقول إذا وفي باء النداء لفنات ، تقول با فلان أيا فلان أيا فلان أيا فلان أيا فلان ، في حروف النداء أي يا فلان أيا فلان ، قال ان كيسان : في حروف النداء أي يا فلان أوجه : يا زيد ووازيد وآيا زيد وأزيد وأيا زيد وأيا زيد وأيا ذيد وأنشد :

هَيَا أُمَّ عَمْرُ وَ هُلَ لِيَ اليَّوْمَ عِنْدَ كُمْ ، يِغَيْبَةِ أَبْصَادِ الوُسْاةِ ، رَسُولُ ? وقال :

أَخَالِدُ ، مَأُواكُمْ لِمِنْ حَلَّ واسِع وقال :

أيا ظبية الوعساء بين حلاحل

التهذيب: وللنباءات ألقاب تُعْرَفُ بها كَالْقابِ الأَلِفات: فيها ياء التأنيث في مثل اضربي وتضربين ولم تضربي، وفي الأسماء ياء محبلي وعظشي، يقال هما محبليان وما أشبها، وياء ذكري وسيما ؛ ومنها ياء التُننة والجسع كنولك وأيت الزيدين وفي الجمع وأيت الريدين ولك وأيت الصالحين والصالحين والمسلمين والمسلمين ؛ ومنها ياء الصلة في القوافي كنوله:

يا دار مية بالعليه فالسندي فوصل كسرة الدال باليه والجليل أيسيها باه الترشم ، يُدُ بها القوافي ، والعرب تصل الكسرة بالناء ؛ أنشد الفراء :

لا عَهْدَ لِي بِنِيضَالِ ، أَصْبَحْتُ كَالْشَنُّ الْبَالِي

أراد : بنيضال ؛ وقال :

على عَجَل مِنْ أَطَأْطِيءُ مِنْهالِي

أداد: سُمالي فوصل الكسرة بالياء ، ومنها ياء الإسباع في المتصادر والنعوت كقولك : كاذبته كيذاباً وضوراباً أراد كذاباً وضوراباً أراد كذاباً وضوراباً ، أوادوا أن يُظهروا الألف التي في ضاربته في المصدر فجعلوها ياء لكسرة ما قبلها ؛ ومنها ياء مسكين وعجيب ، أرادوا بناء مفعل وبناء فعمل فأسبكوا بالياء ، ومنها الله الميوان والميعاد وقيل ودُعي ومنحي ، فرون ونها الله المنوان والميعاد وقيل ودُعي ومنحي ، ومنها ياء اللهاء كقولك يا زيد ، ويقولون أزيد ، ومقولون أزيد ، ومنها ياء الاستنكار كلولك : مرون المحسن بالحسن ، فيقول المنجيب مستنكراً لقوله : العسنية ، ومنها ياء النون بياء وألحق بها هاء الوقفة ، ومنها ياء

التَّعابِي كَقُولُكُ : مَرَرُتُ الحُسَنِي ثُم تَقُـولُ أَخِي بَنَى ْ فَلَانَ ِ ، وقد فُسُرْت فِي الأَلْفَات فِي تُرْجِمَةً ٢ ، ومن باب الإشباع ياء مسكين وعَجيب وما أشبهها أرادوا بناء مفعل ، بكسر الميم والعين ، وبناء فمميل فأشبعوا كسرة العين بالياء فقالوا مفعيل وعَجيبٍ ؛ ومنها ياه مد" المُنادي كندائهم : ياتِشر، كَمُدُونَ أَلْفَ يَا وَيُشَدُّ دُونَ بَاءَ بِشُرُ وَيَسُدُونَهَا بِنَاهُ يا بيشرا ، عَدُون كسرة الباء بالباء فيَجْمعُون بين ساكنين ويقولون : يا 'منذبو ، نويدون يا 'منذو' ، ومنهممن يقول يا بشير فيكسرون الشين ويُتبعثونها الباه عدونها بها توبدون يا بشير ؛ ومنها الساة الغاصلة في الأبنية مثل ياء صقل وياء تبسطار وعَيِّهِرةً وما أشبهها ؛ ومنها ياء المهزة في الحَطُّ مرة وفي اللَّفْظ أخرى : فأما الحَطُّ فَمَثَّلُ بِاء قائم وسائل وشائل صوارَت الهَمزة الله وكذلك من ُشُرَكَاتُهُم وأُولَنْكُ وَمَا أَشْسَهُهَا ، وأَمَا اللَّفْظُ فَقُولُمُمُ في جمع الخَطيئة خطايا وفي جمع المرآة مراياً، اجتبعت لهم هبزتان فتكتبئوهما وجعلئوا إحداهما أَلْفًا ؟ ومنها ياءُ التَّصْفير كَلُولُكُ في تَصَعْبِير عَمْرُو عُمَيْر ، وفي تصغير رجل تُرجَيْل ، وفي تصعير ذا َذَيًّا ﴾ وفي تصغير تشيخ 'شوَريْخ ؛ ومنها الياء المُسِدلة' من لام الفعل كقولهم الحامي والسَّادي للخامس والسَّادِس ، يَعْمَلُونَ ذَلَكُ فِي الْقُوافِي وَغَيْرِ الْقَوَافِي ؛ ومنها ياء الشُّعالي ، ويدون الشُّعالبُ ؛ وأُنشد :

ولضفادي جبه نقانق

يُويِدُ : ولِضَفَاهِ عِ ؛ وقال الآخر :

إذا ما 'عد' أربعة' فِسال''، فزو وُجُكُ خامس' وأَبُوكُ سادي

ا قوله «وعدونها بياه يا بيشر» كذا بالاصل، وعبارة شرح القاموس: ومنهم من عد الكسرة حتى نصر ياه فيقول يا بيشر فيجممون النم.

ومنها الياء الساكنة 'نترك على حالها في موضع الجزم في بعض اللغات ؛ وأنشد الفراء :

أَلَمَ بِأَلِيكُ ، والأَنْبَاءَ تَنْبَي ، بَا لَاقَتْ لَبُنُونُ بَنِي زِيَادٍ ?

فَأَثَنَبَتَ البَاءَ فِي يَأْتِينَكُ وَهِي فِي مُوضَعَ جَزَامٌ ؟ ومثله قولهم :

مُعزِي إليكِ الجِدْعَ يَجْنِيكِ الجَنَى

كَانَ الوجَّهُ أَنْ يَقُولُ يَجِمِّنُكُ بِلا يَاءً ، وقد فعلوا مثل ذلك في الواو ؛ وأنشد الفراء :

> هَجَوَاتَ كَابَانَ ءَثَمْ جِئْتَ مُعَنَّدُولَ مِن هَجُو كَابَانَ ءَلَمْ تَهْجُو وَلَمْ تَدَعَرِ

ومنها ياء النداء وحذف المُنادى وإضاره كقول الله عز وجل على قراءة من قرأ : ألا يَسْجُدُوا لله ؟ بالتخفيف ، المعنى ألا يا هؤلاء اسْجُدُوا لله ؟ وأنشد :

ا فاقل الله صِبْنَاناً تَجِيءَ بهـم الله أَمُّ المُنْنَيْنَ مِن زَنْدٍ لِمَا وادي [

كأنه أداد : يا قوم قاتل الله صبيانًا ؛ ومثله قوله:

يا مَن وَأَى بارِقاً أَكَفَّكُفُهُ بين ذِراعَيْ وَجَبْهَةِ الْأَسَد

كأنه دعا : يا قبوم يا إخوني ، فلما أَفْسُلُوا عليه قال من دأى ؛ ومنها ياه نداء ما لا مجيب تنبيها لمن يعقيل من دأك ؛ قال الله تعالى: يا حسرة على العباد، ويا ويلمننا أأليد وأنا عجوز ؛ والمعنى أن استهزاء العباد بالرئسل صاو تحسرة عليهم فنوديت تلك الحسرة تنبيها للمشحسرين ، المعنى يا تحسرة على العباد أن أنت فهذا أوائك ، وكذلك ما أشبهه ؛ ومنها ياقات تدل على أفنعال بعدها في أوائلها ياقات ؟

وأنشد بعضهم :

ما الطائليم عاك كيف لا يا يَنْقَدُ عنه جِلْدُ و إذا يا يُذْرَى الترابُ خَلْقَه إذْرايا

أَرَاد : كَيْفُ لَا يَنْقَدُ جِلْهِ ۗ إِذَا يُذَرِّي التَّرَابُ ۗ تَخَلُّفُهُ ﴾ ومنها ياء الجزُّم ِ المُنتبسط، فأمَّا ياء الجزُّم المِنْرُ سَلَ فَكَتُولِكُ أَقْتُضَى الأَمْرَ ، وَتُحَدُّفُ لأَنْ قَبْلَ اليَّاء كَسَرَة بَخِلْتُف مِنها ، وأمنا ياء الجَزُّم المُنْبَسِط فكقولك وأبت عبدي الله ومردت بعبدي الله ، لم يكن قبل الساء كسرة فتكون عِوَضاً منها فلم تَسقُط ، وكُسرت لالتقاءالساكنين ولم تَسْقُطُ لأنه ليس منها خلف . ابن السكيت : إذا كانت الياء زائدة في حرف 'دباعي" أو 'خماسي" أو تُنْلاثِيٍّ فَالرُّبَاعِيُّ كَالْقَهْقَرَى وَالْحَوْزَكَى وَبَعْيُورٌ تجلعتني ، فإذا ثبَنَّتُه العربُ أَسْقَطَتُ الناءِ فقالوا الحَوْزُلانِ والقَهُقُرانِ ، ولم يُشْدِمُوا السَّاء فيقولوا الحَوْزُ لِيانَ وَلَا القَهُ قُو يَانَ لَأَنَ الْحَرِفِ كُورُو أحروفه ؛ فاستثقلوا مع ذلك جمع اليَّاء مع الألف ؛ وذلك أنهم يقولون في نتصب لو تُنتي على هذا الحَوْزَ لَسَيْنِ فَيُقُلِّ وسقطت الباء الأولى ، وفي الثلاثي إذا أحر كت حروفه كلها مثل الجمَزَى والوَ تُسَيِّءُمُ تُسَوُّهُ فَقَالُوا الْجَسَزَانُ وَالْوَاتُبَانُ وَوَأَيْتُ الْجَسَزَيْنُ والرُّثَبَيْنِ ؟ قال الفراء : ما لم يجتمع فيه ياءان كتبيُّه بالياء للتأنيب ، فإذا اجتمع الياءان كتبت إحداهما ألفاً لتقلهما . الجوهري : يا حر ف" من أحروف المعجم ، وهي من أحر وف الزايادات ومن حروف المدِّ واللَّذِي ، وقد يكني بها عن المُتَّكِّلتُم المَجْرُور ، ذكراً كان أو أنثى ، نحو قولك ثنو بي وغُلامي، وإن شَلْتُ فَتَحَتَّما، وإن شُلْت سَكَّنْت،

والك أن تَحْدُ فَهَا فِي النَّدَاء خَاصَّةٌ ﴾ تقول : يا فو م ويًا عناد ، بالكسر ، فإن جاءت بعد الألف فَشَحْتَ لَا غَيْرُ نَحْوَ عَصَايَ وَرَحَايَ ، وَكَذَلْكُ إِنْ جاءت بعد ياء الجمع كقوله تعالى: وما أنشُم بُصْرِحي ؟ وأصله بمُصرخيني ، سقطت النونُ للإضافة ، فاجتمع الساكنان فحر كن الثانية بالفتح لأنها ياء المتكلم رُدِّتُ إِلَىٰ أَصْلُمُا ، وَكَسَرَهَا بِعَضُ الْقُرَاءِ تَنَوَهُمَّا أنَّ الساكن إذا محر إلى حر "ك إلى الكسر ، و ليس بالوجه ، له من أن 'تواد قبلها 'بُون' وقاية للفعــل كيسكم من الحَـَرِ"، كَقُولُكُ : خَرَبَني ، وقد زيدت في المجرور في أسماء مَخْصُوصة لا يُقاسُ عليها نحو مُنتَّى وعَنتي ولَـدُنتُي وقَـطُني ، وإنما فعلوا ذلك ليَسْلُم السُّحُون الذي يُنِيَ الاسمُ عليه ، وقد تكون اليَّاهُ علامــة للتأنيث كقولك : إفعملي وأنت ِ تَفْعَلِينُ ، قال : ويا حرف 'ينادي به القريب' والبَعيد' ﴾ تقول : يا رَيْدُ أَقْسُلُ ؟ وقولُ كُلْمَيْبِ بن وبِيعة َ التَّعْلَيي :

### يا النك من فنبرة بمُعَمَّر ؟ خلا لنك الجو فبيض واصفيري!

فهي كلمة تعجب . وقال ان سيده : الباء حرفُ هجاء وهو حرفُ مجهور يكون أصلًا وبَدَلًا وزائدًا ، وتصفيوها بُويَة من وقصدة واوية أن ذا كانت على الواو ، وياوية على الباء . وقال ثقلب : ياوية ويأثية حميعاً ، وكذلك أخوائها ، فأما قولهم يويّن ولكنه شذ . وكلمة ميويّن ولكنه شذ . وكلمة ميويّن ولكنه شذ . وكلمة ميويّن ولكنه شذ . وكلمة مينواة من بنات الباء ، وقال الليث : مويّاة أي مبنية من بنات الباء ؟ قال : فإذا صفر ت الباء قلت أيية وأن وأن ياعي وأشهت ياوك بوزن ياعك ، فإذا ثنيت قلت يادي وزن ياعك ، فإذا ثنيت قلت يادي وزن ياعك .

وقال الكسائي : جائز أن تقول يَبِيْتُ يَا تَحسنَة ".
قال الحليل : وجد ت كل واو أو ياه في المبعاء لا
تعتبد على شيء بَعْدَها ترجع في التصريف إلى الياه
غو يا وقا وطا وغوه . قال الجوهري : وأما قوله
تعالى ألا يا اسجدوا ، بالتخفيف ، فالمعنى يا هؤلاه
اسجدوا ، فحد ف المنادى اكتنفاء بحرف النداء
كما تحذ ف حر ف النداء اكتيفاء بالمنادى في قوله
تعالى : يوسف أغرض عن هذا ؛ إذ كان المراد معلوما ؛ وقال بعضهم : إن يا في هذا الموضع إغا

هو للتنشيه كأنه قال : ألا اسْجُدُوا ، فلما أدْخل عليه يا النَّنْسِيه سَقَطَت الأَلْفُ الَّنِي فِي اسْجُدُوا لأنها ألف وصل ، وذهبت الأَلف التي في يا لاجتماع الساكنين لأنها والسين ساكنتان ؛ وأنشد الجوهري لذي الرمة هذا البيت وختم به كتابه ، والظاهر أنه قصد بذلك تفاؤلاً به ، وقد خَتَمْنا نحن أيضاً به كتابنا ، وهو :

ألا يا اسلمبي ، يا دارَ مَي ، عَلَى البيلي ، ولا زالَ مُنْهِلا يَجِرْعَانِكِ الْقَطْرُ

فوغ منه جامعه عبد الله عبد بن المكوم بن أبي الحسن بن أحيد الأنصاري ، نفعه الله والمسامين به ، في ليلة الاثنين الثاني والعشرين من ذي الحجة المبارك سنة تسع وثانين وستانة ، والحمد لله رب العالمين كما هو أهله ، وصاواته على سيدنا محد وآله وصحبه وسلامه ، وحسبنا الله ونعم الوكيل



انتهى المجلد الخامس عشر – فصل الطاء إلى الياء من حوف الواو والياء ، وحوف الألف اللينة وبه ينتهي لسان العرب

### فهرست المجلد الخامس عشر

### حرف الواو والياء من المعتل

| 744   |  |   |   | ، اللام | فصل      | <b>*</b> |       |     | •     | المملة  | ل الطاء | فص       |
|-------|--|---|---|---------|----------|----------|-------|-----|-------|---------|---------|----------|
| 779   |  | • |   |         | >        | **       | •     | • • | •     | المعمة  | الظاء ا | >        |
| ۳     |  | • | , | النون   | ,        | ۲٦.      | •     | •   |       | المهملة | المين   | )        |
| T0.   |  |   |   | الماء   | 1        | 111.     | •     | •   | • \   | للعجمة  | الغين ا | •        |
| 477   |  | t | • | الواو   | <b>)</b> | 166      | . •   | •   | •     | • ,     | الفاء   | <b>)</b> |
| : £19 |  |   |   | الياء   | <b>)</b> | 178      |       | •   | . • • |         | القاف   | <b>)</b> |
|       |  |   |   | · . ·   |          | Y17"     | . • ` |     | . ,   |         | الكاف   | •        |

### حرف الالف اللينة

| 131   | رِ إِذْ وَإِذَا وَإِذَنَ                 |             |            |               | اللينة    | حرف الألف      |
|-------|------------------------------------------|-------------|------------|---------------|-----------|----------------|
| 177   | ، وذيت                                   | ۴۳۰ دیت     | •          |               |           | إذا            |
| ٤٦٣   |                                          | ا الله الله | • .        |               | •.        | 115            |
| £75   |                                          | ان وسو      | 4          | · • · .       |           | . ''           |
| 171   |                                          | ٤٣٤ كذ      |            |               | •,        | الى            |
| 471   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  | فالم الم    |            | • • •         | • , •     | أولى وألاء     |
| 171   |                                          | ¥ £47       |            |               | •         | أنسًى .        |
| 177   | تى نكون للتبرئة                          | 14 174      | , kor<br>O |               | •         | إِيّاً .       |
| 174   | - 1. · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ١٤٤ لات     | • ,        | •••         • | • •       | با .           |
| . 174 | ν                                        | E. 111      | •          |               | • , •     | . 5            |
|       |                                          | L 22V       |            | • • •         |           | . 6            |
| ٤٧٤   |                                          | هنی ادا ۸   | V.,        | •             | · , · · • | ٠ اخ           |
| ¿ Vo  |                                          | La 889      | •          | • • • •       | • • • •   | خا             |
| EAT   |                                          | 10 EOT      | . ·        |               | لك .      | تفسير ذاك وذ   |
| EAT   |                                          | الم الم     |            |               |           | تفسير هذا      |
| 110   |                                          | la 101      |            | •,            | وجمعهما . | تصفير ذا وتا إ |
| ٤٨٥   |                                          | ١٥٦ وا      |            | •             |           | دو وذوات       |
| 19.   |                                          | 6 870       |            | إلى الأفعال   | ي مضافين  | باب ذوا وذو:   |
|       |                                          | 171         |            | •             |           | ذا .           |

### Ibn MANZUR

## LISĀN AL ARAB

TOME XV

Dar SADER, Publishers
P. O. B. 10
BEIRUT-Lebanon